## الوستنيط الفانون المنكف

أنجنزء السادس

المجتلدالثئاني

العفود الواردة على الإنتفاع البيني المحارث في المحارث المحارث

وُلْرُ (مِیاً، (لِرَّمِثُ) لِلْرَبِي مبينة - بننه

الوسِينيط فضح القابي المائنة

# الوسييط في المائدة

العقوة الواردة على المراثي بالمثي المائي المائي المراث المائي المراث ال

الميزوالسادسري

المحكدالشاي

وَلار لاحياء لالترلامث لالغربي مبيروت ـ بهنائ

## الباب الثاني بعض أنواع الايجار

الِغضِلُ الِأوْلُ إيحار الأماكن (\*)

متحث يد

١ هـ التشريعات الاستثنائية الجاصة بإيجار الأماكن

977 - عجالة تاريخية في التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن عدالمشرع المصرى ، كسائر المشرعين في بلاد العالم ، إلى مواجهة أزمة أماكن السكنى وغيرها من الأماكن ، بتشريعات استثنائية موقتة ، خرج فيها على القواعد العامة في عقد الإيجار ، وهي القواعد التي أور دناها فيها تقدم . ودعا إلى ذلك حربان عالميتان لم يشهد تاريخ الإنسانية لمها نظيراً ، تعاقبتا حرباً بعد الأخرى

<sup>(•)</sup> ملاحظة : رجعنا في أحكام القضاء المتعلقة بإيجار الأماكن إلى مانشر منها في المجموعات المعروفة ، كجلة المحامة والمجموعة الرسمية ومجلة القضاء المختلط . ولكن لماكان كثير من الأحكام لم يستر في هذه المجموعات ، فقد رجعنا في هذه الرُح الله من لذات تخصصت في هذا المرت ع وحل وأمها كتاب الأستاذ سليمان مرفس في شرح قانور . . . ماكن الطبعة الثالثة ، وكتاب قضاء الإيجارات للأستاذ عصام الدين حواش ، وكتاب المرح و قانون إيجار الأماكن للأستاذ كامل محمد بدوى . ثم رجعنا في الأحكام التي صدرت بعد ضهور هذه المؤلفات إلى دفاتر قيد ملخصات الأحكام (دفاتر الكوبيا) بفضل المعاونة التي تكرمت بها عكمة مصر الكلبة ، وقام مشكوراً بتلخيص هذه الأحكام الأستاذ عبد الباسط جميعى .

ولم يفصل الأولى عن الثانية أكثر من عشرين عاماً . فركدت حركة البناء طوال ما يقرب من نصف قرن ، باستثناء فنرات من النشاط متقطعة . فمنذ بدأت الحرب الأولى في سنة ١٩١٤ ، تضبت المواد الأولية للبناء ، وزاد عدد سكان المدن المصربة ، الزيادة الطبيعية وفوقها من نزح من القرى إلى المدن بسسبب نشاط الصناعة ، فشحت المساكن وارثفعت أجورها ارتفاعاً فاحشاً .

وقد تلخل المشرع المصرى أول ما تدخل في أعنّاب الحرب العالمية الأولى، فأصدر قانون رقم 1 السنة ١٩٢٠ قيد به أجور ساكن. ثم أصدر قانون رقم 1 لسنة ١٩٢١ قيد به أجور الأماكن كلها، ثم أصدر قوانين متعاقبة يمد بها العمل بهذا القانون الأخير – قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٢، فقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٣، فقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٥، فقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٥، فقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٥، وقد نظم الرجوع إلى أد انتهى العمل به في أول يوليه سنة ١٩٢٥. منة وقد نظم الرجوع إلى أدكام القانون العام مرسوم بقانون صدر في ١٣ يونيه سنة ١٩٢٥.

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب الإيجار المؤلف بيان لهذه التشريعات على الوجه الآتي :

ه أما في مصرفقد صدر أولا قانون نمرة ١٦ سنة ١٩٢٠ لتقييد أجور المساكن . وقد جاء في ديباجة هذا القانرن ما يأتي : ( بما أن الحرب قد جملت تشييد المساكن في البلاد المصرية في حيز المتعذر منذ سنرات كثيرة ، نظراً لارتفاع أثمان المواد ولصموبة الحصول عليها ، وبما أنه كان مَن نَتَائِمُ الاحتكار الفعل الذي نشأ عن هذه الحالة أن ارتفعت أجور المساكن في بعض الأحوال ا. ` عَا قَاحِمًا ، وبِمَا أَنْ المصلحة العامة تقضى بالتعجيل في تقييد هذا الارتفاع تقييمًا مؤقعًا إلى أن تتيسر العودة إلى حرية التعامل على قاعدة الدرض والطلب). ثم صدر بعد ذلك تانبرن أنمرة ، سنة ١٩٢١ لتنبيد الأجر بالنسبة للمساكن ولنبرها من الأمكنة ، وجاء في ديباجة هذا العالمون ما يأتى : ( بعد الاطلاع على القانون نمرة ١١ سنة ١٩٢٠ الخاص بتقييد أجر المساكن ، و بما أن المصلحة العامة تقضى بالتعجيل في اتخاذ تحوطات بالنسبة للأمكنة المستعملة لأي غرض آخر غير السكني كالتحرطات التي نص عليها في القانون المذكور آنفًا بالسبة للمساكن ، وعا أنه من المنابية في الوقت نفسه إدخال تعديلات متنوعة على القانون أبرة ١٦ سنة ١٩٢٠) . وقد جعل هذا إنشانون يسرى على الأجانب بفضل إعلان القائد العام لجيوش جلالة ملك الإنجليز بمصر القاضي أَنْ يَكُونَ لِأَحَكَامُ القَانُونَ نَمُرَةً } سنة ١٩٢١ فيما يُختَص بجميع سكان القطر المصرى ، مهما كانت جنسيتهم ، نفس القوة والنتائج التي للإعلانات الصادرة بمقتضي الأحكام المسكرية . وجاء في المبادة الأولى من القانون المذكور أنه اعتباراً من ٢٣ فبر اير سنة ١٩٢٠ لا تزيد أجر المساكِن غير المفروشة عن الأجر المعين في عقود الإيجار السارية في أول أغسطس منة ١٩١٤ مضافًا إَلَمِنا ۚ ٥٪ ۚ . وجاءً في المادة الثالثة أنه في جميع الأحوال التي تكون قد دفعت فيها من تاريخ ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٠ أجرة بقيمة تتجاوِز الحد الأقصى المسموح به ، يكون المستأجر الحق فَ أَنْ يَمَاسَى المَرْجِر لِمُطَالِبَتِهُ بَرِدُ الزيادةُ أُوخَسَبُهَا مِنْ آيَةً أُجِرَةً اسْتَحَقَّتُ أُوتَسْتَحَقَّ عَلَيْهُ ، حَ

وكف المشرع المصرى عن التدخل إلى أن نشــبت الحرب العالمية الثانية ، وأعلنت الأحكام العرفية . فصدر أمر عسكرى رقم ١٥١ لسنة ١٩٤١ ، ثم استبدل به الأمر العسكرى رقم ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ . وأدخلت على هذا الأمر تعديلات عدة ، إلى أن استبدل به الأمر رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٤٥، وعدل هذا الأمر الأخير بالأمر رقم٤٠٠ لسنة ١٩٤٥ . وتهذف هذه الأوامر العسكرية المتعاقبة إلى أمرين: (٢) امتداد عقود الإيجار بعد انقضاء مدتها، بحكم القانون، فلا يستطيع المؤجر أن يطلب إخلاء العين ، بل يبتى المستأجر بنفس الأجرة والشروط متى أراد ذاك . وعندما ألغيتُ الأحكام العرفية ، استمر العمل بالأمر العسكرى رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٤٥ ( المعدل بالأمر العسكرى رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٤٥ )، لمدة سنة تنتهى في ٥ أكتوبر سنة ١٩٤٦، وذلك بموجب الرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٤٥. وعرضهذا المرسوم بقانون علىالبرلمان لإقراره، فأبديت عليه بعض الملاحظات عند عرضه على لجنتي العدل والداخلية بمجلس الشيوخ. ورأت الحكومة، وقد أوشكت مدة نفاذه على الانتهاء، أن تعيدالنظر في أحكَّامه مستهدية بالملاحظات التي أبديت وبتقارير المحاكم وبالشكاوى التي تقدمت من الملاك والمستأجرين ، وانتهت إلى أصدار المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ في ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٦، أى قبل ٥ أكتوبر سنة ١٩٤٦ ميعاد انتهاء العمـــل بالمرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٤٥ .

وعرض المرَّسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ على البرلمان لاقراره ، فالت اللجنة التشريعية لمجلس النواب إلى تقريرعدم دستوريته . ولكنها لم تصدرقراراً

حتى لوكان قد دفع باختياره . رجاء في المادة الحامة والثلاثين أنه لايسرى مفعول هذا القانون
 إلا لغاية ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٢ ه .

ونمرة ١٦ سنة ١٩٢٣ ونمرة ٢ سنة ١٩٢٤ ، ولم يجدد بعد ذلك . فانتهى العمل به في أول يوليه ونمرة ١٩ سنة ١٩٢٧ ، ولم يجدد بعد ذلك . فانتهى العمل به في أول يوليه سنة ١٩٢٥ . يعلى المحكة الحق في إعطاء مهلة المستأجر، وصدر قانون في ١٣ يونيه سنة ١٩٢٥ يعلى المحكة الحق في إعطاء مهلة المستأجر، إذا طلب المؤجر الإخلاء ، بعد أن ننهى العمل بقانون نمرة ٤ سنة ١٩٢١ . وقد جاء في المادة الرابعة من قانون ١٣ يونيه سنة ١٩٢٥ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير حتى ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير حتى ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير حتى ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٠ أن العمل يستمر بهذا القانون الأخير على المرابع المرابع

<sup>(</sup> الإيجار المثولف فقرة ١٣٨ ص ١٨١ – ص ١٨٣ ) .

بذلك خشية أن يسقط المرسوم بقانون فترجع العلاقة ما بين الملاك والمستأجرين خاضعة لأحكام القانون العام ، فيضار المستأجرون من جراء ذلك . فقدم أحد النواب اقتراحاً بقانون يقترب كثيراً في أحكامه من المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ، وأقره البرلمان بعد تعديلات يسيرة ، وصدر به ، في ١٤ يوليه سنة ١٩٤٧ ، القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وهو المعروف بقانون إيجار أماكن . ولم تحدد مدة لنفاذ هذا القانون ، بل ترك الأمر للحكومة تتقدم بمشروع قانون لابطال العمل به حين ترجع الأمرر إلى حالتها العادية . ونص القانون في المادة ١٧ منه عتى أن « يبقى المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ نافذاً حتى صدور هذا القانون ( قانون إيجار الأماكن ) والعمل به . فاتصلت بذلك حلقات القرون الذي لايزال معمولا به إلى اليوم في إيجار الأماكن دستوراً ينظم العلاقات ما بين المؤجرين والمستأجرين .

المرنى الجرير: ولما أصبح التقنين المدنى الجديد نافذا فى ١٥ أكتوبرسنة ١٩٤٩، المرنى الجدير: ولما أصبح التقنين المدنى الجديد نافذا فى ١٥ أكتوبرسنة ١٩٤٩، ذهب رأى إلى أن هذا التقنين قد نسخ قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، إذ نظم عقد الإيجار تنظيا جديد شاملا، فألغى بذلك أحكام عقد الإيجار التي قررها التفنين المدنى القديم وما تبع هذه الأحكام من استثناءات تضمنها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، وذلك طبقاً للمادة الثانية من التقنين الجديد وهي تنص على أنه و لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ... الجديد وهي تنص على أنه و لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع (القديم) ولكن الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى الجديد صريحة قى أن المشرع قصد، في الرقت الذي تلغى فيه أحكام التقنين المدنى الجديد صريحة قى أن المشرع قصد، في الوقت الذي تلغى فيه أحكام التقنين المدنى القديم، استبقاء القوانين الحاصة التي جاءت بأحكام مكملة أو أحكام استثنائية ، فهذه القوانين الحاصة لا تعتبر جزءاً

<sup>(</sup>۱) وقد اقتصر أصحاب هذا الرأى على نشره فى الصحف (انظر محمد عبد العزيز يوسف فهمى فى عدد الأهرام الصادر فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٩ – محمود زكى سالم فى عددى الأهرام السادرين فى ٣٣ و ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩).

من التقنين المدنى القديم ولا تابعة له حتى تسقط بسقوطه : فقد كان مشروع المادة الأولى من قانون إصدار التقنين المدنى الجديد تنص على مايأتى : ويلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الخاكم المختلطة ، ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون . وكذلك المحاكم المختلطة ، ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون . فاقترح في بلخة يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدنى المرافق لهذا القانون على المحالم القانون المحالم هذين القانون الحرف المحمول باالآن والتي وضعت معدلة أو مكلة لبعض أحكام هذين القانونين ، وقيل في توجيه هذا الاقتراح و إن الفقرة الثانية من هذه المادة – ونصها : وقيل في توجيه هذا الاقتراح و إن الفقرة الثانية من هذه المادة – ونصها : تتنافى مع القوانين الحاصة المكلة لأحكام القانون المدنى كقانون تجزئة المضان رقم ١٣ لسنة ١٩٤٧ وقانون تنظم العلاقة بين المؤجر بن والمستأجرين ، وقال صاحب الاقتراح إنه إذا لم يؤخذ باقتراحه ، فيجب حذف الفقرة الثانية من هذه المادة . وقد قررت اللجنة فعلا حذف الفقرة الثانية ، حتى تظل الفوانين الحاصة قائمة ومعمولا بها (١) ، ووافق البرلمان على هذا التعديل ، وصدر قانون الاصدار محذوفا منه هذه الفقرة .

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأعمال التحضيرية ۱ ص ۱۹۸ – ص ۱۷۰ وجاء في تقرير بلغة مجلس الشيوخ : ورثى حلف الفقرة الثانية من المادة الأولى ونصها : وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدنى المرافق لهذا القانون – وقد أقرت اللجنة هذا الاقتراح ، لأن ثمة تشريعات خاصة كالقوانين المقررة لاستشاءات من قواعد اتقانون المدنى ، ومن أمثلها قانون تجزئة النهان وهو القانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹٤۲ بمنح تيسير الوفاء بالديون العقارية المفترضة ، وقانون تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين . وقد خيف أن يكون في هموم هبارة الفقرة التي تقررة حلفها مدخل الشك في بقاء مثل هذه التشريعات . وعل ذلك تبق الفقرة الأولى من هذه المادة مطلقة النص في إحلال نصوص المشروع محل نصوص القانون المدنى القائم في خارج حدود النطاق الذي قصد من وراء حذف الفقرة المتقدم ذكرها إلى ابقائه بمعزل عن متناول الإلغاء » (مجموعة الأعمال التحضيرية ۱ ص ۱۷۰) .

وكان قد اقترح قبل ذلك ، في الجلمة الثالثة والسنين من جلسات لجنة مجلس الشيرخ ، حذف الفقرة الثانية من المبادة الأولى من مشروع قانون الإصدار المشار إليها فيما تقدم ، لأن المراد أن يحل التقنين الجديد محل التقنين القديم على أن يبق مكلا بالقرانين الحاصة . فوافقته اللبعنة على حذف هذه الفقرة ، وعلى أن يكون معلوماً أن المقصود بهذا الحذف هو الإبقاء على التشريعات الحاصة التي صدرت استثناء من القانون المدنى منشئة أرضاعاً دائمة أوموقوتة ، حتى لا ينصرف الناس في همومه إلى إلغاء هذه الأوضاع ، الأمر الذي لا يدخل في قصد المشرع به ( مجموعة الأعمال التحضيرية ١ ص ١٦٨ – ص ١٦٩ ) .

والنابت إذن من كل ما تقدم أن المشرع لم يقصد بإصدار التقنين المدنى المبلغ الجديد إلغاء قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذي ينظم العلاقة بين الموجرين والمستأجرين ومن أجل ذلك حذفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الاصدار، التي كانت تثير الشك في أن المشرع قصد هذا الإلغاء . فأصبح من المحقق أن قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ قانون قائم بعد صدور التقنين المدنى الجديد (١)، ولا يز ال كما قدمنا معمولا به حتى اليوم .

۱۲۱ – النشريعات المعدن لأحطام قانون إبجار الأماكه رقم ۱۲۱ فسئة ۱۹٤۷ : وقد صدوت بعد ذلك تشريعات عدلت من أحكام قانون إيجار الأماكن رقم ۱۲۱ فسئة ۱۹٤۷ ، وأدمج أكثر ها في هذا القانون ، نذكر ها برتيب صدورها فيا يلي :

انون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٩ ، بشأن الأماكن الموجرة بقصد استعالها للسررالتعليم الحرة أو الحكومية ، لاستثنائها من الإخلاء بسبب الهدم وإعادة البناء.
 عانون رفم ١٩٤٩ بشأن العقوبة الجنائية التي توقع على الموجر لحنالفة بعض أحكام القانون .

٣ ـ قانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٧ بشأن تخفيض أجور الأماكن التي
 أنشلت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ بنسبة ١٠ ٪ .

٤ ــ قانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن المستأجر للوقف إذا تنازل عن
 الإيجار أو أجر من الباطن .

<sup>(</sup>۱) انظر فى هذا المعنى محكة مصر الكلية ٣ نوفير سنة ١٩٤٩ المجاماة ٢٩ رقم ٢٠٠٠ ص ٢٩١ س وقد جاء فى هذا الممكم ، وإن الفانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ليس قانوناً ملحناً بالفانون المدنى الذي الذي ألنى ولامعدلا لنصوصه ومواده ، حتى يقال إزر قد ألنى بالماء القانون المدنى الذي يتبعه وجوداً وعدماً . إنما هو قانون خاص نص على حالات خاصة د طا أحكاما خاصة حاقتها حالة الحرب وشدة أزمة المساكن – استثناه من تصوص القانون المدنى التي بقيت على حالها ولم تلغ نهائياً ، بل ظلت قائمة تحكم العلاقات بن المشارين والمعند والمعند من المانون عليه القانون على ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية وقم ٢٠٤٢ سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية وقم ٢٠٤٢ صنة ٢٥٥٢ – وانظر سليمان مرقس في قانون ايجار الأماكن الطبعة الثالثة سنة ١٩٥٩ فقرة ٤ ~

قانون رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن استثناء المساكن الملحقة بالمرافق والمتشآت الحكومية المخصصة لسكني موظفي هذء المرافق وعمالها .

آنون رقم ۳۵۳ لسنة ۱۹۵۳ بشأن وجوب موافقة اللجنة المشارإليها في قانون رقم ۳٤۳ لسنة ۱۹۵۳ لامكان إخلاء المكان بسبب هدمه وإعادة بنائه.
 آنون رقم ۵۵ لسنة ۵۸ هم بشأن كذيض أجور المساكن التي أنشئت منذ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ بنسبة ۲۰٪.

۸ - قانون رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۹۱ بشأن تخفیض أجور الأماكن التی أنشئت
 منذ ۱۲ یونیه سنة ۱۹۵۸ بنسبة ۲۰ ٪

٩ ــ قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بشأن الاعفاء من الضريبة على بعض
 العقارات المبنية وتخفيض أجور هذه العقارات بمقدار هذا الاعفاء .

١٠ - قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بشأن تحديد أجور الأماكن التي أنشئت منذ ٥ نوفبر سنة ١٩٦١ بنسبة مئوية من قيمة الأرض والمبانى .

إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والتشريعات المعدلة له هي كلها أحكام مؤقتة ، المفروض أنها تلغي بمجرد زوال أسباب صدورها . ولكن أزمة المساكن والمباني لانزال قائمة ، ويقدرأن تبقى لمدة طويلة بحيث لايتوقع إلغاء هذه التشريعات الاستثنائية في وقت قريب . ومن ثم رجب بحثها باعتبارها جزءا ملحقاً بالأحكام الدائمة لعقد الايجار ، إذ أنها من الناحية العملية أحكام كثيرة التطبيق وقد طغت على كثير من هذه الأحكام الدائمة . ولما كانت هذه التشريعات المؤقتة هي تشريعات استثنائية وردت على خلاف الأحكام العامة المقررة في عقد الايجار والتي أور دناها فيا تقدم ، فإنه من الواجب عدم التوسع في تفسيرها شأنها في ذلك شأن كل تشريع استثنائي (۱) .

على أن هذه التشريعات، وإن كانت نشريعات استثنائية مؤقتة ، تغتبر من

<sup>(</sup>۱) نقض مدنى ۱۶ ديسمبر سنة ۱۹۵۰ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۳۰ ص ۱۵۸ – الإسكندرية استناف مصر ٤ أبريل سنة ۱۹۶۸ التشريع والقضاء ۱ رقم ۲۱۳ ص ۲۹۷ – الإسكندرية الكلية مستمجل ۲ مايو سنة ۱۹۶۳ المحاماة ۲۳ رقم ۲۶۱ ص ۵۸۳ – ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۶۶ المحاماة ۲۳ رقم ۲۳۰ المحاماة ۲۳ رقم ۲۳۰ ص ۱۳۱۶ .

النظام العام(١)، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وقد نصت المادة ٦ من قانون إيجار الأماكن ، فيما يتعلق بالأحكام التي تعنن الحد الأقصى للأجرة ، على أن و يقع باطلاكل شرط مخالف للأحكام المتقدّمة ، ويحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ، كما يحكم برد أى مبلغ إضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الايجار ۽ . ولا بجوز الاتاق على نزول المستأجر عن حقه في امتداد الايجار بحكم القانون بعد انقضاء مدنه الأصلية (٢). وتسرى هذه التشريعات الاستثنائية بأثر فورى أو مباشر ، من تاريخ العمل بها ، على جميع الآثار التي تترتب على عقد الانبار والركان هذا الدند مر. تبر العمل بهذه التشريعات. ذلك أن الأصل أن يكون للقانون الحديد أثر مباشر تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الماضية ، إلا في العقود فتخضع للقانون القدم الذي أبرمت في ظله ، ما لم يكن القانون الحديد من النظام العام فيستر د سلطانه المباشر على الآثار التي تترتب على هـذه العتود (٢) . ولما كانت التشريعات الاستثنائية التي نحن بصددها تعتبر من النظام العام كما قدمنا، فإنها تسرى بأثر مباشر من تاريخ العمل بها على جميع الآثار التي تترتب على عقود الايجار ولو كانت هذه العقود مبرمة قبل العمل لهذه التشريعات(١). مثل ذلك المادنان الثانية والثالثة من قانون أبجار الأماكن ، وهما يقضيان بامتداد عقد الانجار بحكم القانون بعد انها الممدنه ، ولا مجنزان الاخلاء إلا لأسباب معينة مذكورة على سبيل الحصر. فتسرى

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣١ رقم ١٨٤ ص ٦١٣ – الإسكندرية المختلطة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٦٠ ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية مستعجل ٢٣ يناير سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٥٥٤ سنة ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المعنى حسن كبرة في أصول القانون فقرة ٢٠٦.

<sup>( )</sup> وذك فيما عرضت له هذه التشريعات من أحكام ، وتكاد تنحصر في تحديد الأجرة وامتداد الإيجار ، أما فيما عدا ذلك فتسرى أحكام القانون العام . وقد قضت محكة الاستثناف المختلسة بأنه إذا لم يكن النزاع متعلقاً بتحديد الأجرة أوبامتداد الإيجار ، ولكنه تعلق يتقديم المياه الساخنة والتدفئة المركزية ، فإن النزاع يخرج من نطاق التشريع الاستثنائ ، وتسرى عليه أحكام التقنين المدنى (استثناف مختلط ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٤ م ٥٦ ص ٦٢) . وانظر محمد لبيب شنب فقرة ٨ ص ٢٠) . وانظر محمد لبيب شنب فقرة ٨ ص ٢٠)

أحكام هانين المادتين على كل عقود الايجار القائمة وقت العمل بقانون إجار الأماكن ولوكانت هذه العقود قد أبرمت قبل العمل به(١).

## ٢ - نطاق تطبیق التشریعات الاستثنائیة الجاصة بایجار الأماکن

• ۵۷۰ – ما بخرج من هذا النطاق وما يدخل فيه: نبدأ بتحديد نطاق تطبيق النشريعات الحاصة بإيجار الأماكن ، فهى تشريعات استثنائية لها نطاق محدود .

وأول ما يمترعى النظر أن المشرع اختار فى تحديد هـــذا النطاق لفظ و الأماكن ، والمكان ، إذا أطلق ، كان مقابلا للزمان . وإذا أسبغ عليه قدر من التخصيص فى لغة القانون ، أمكن أن يقال إنه كل مستقر ثابت ، فيكاد أن يكون مرادفاً للعقار ( انظر م ٨٧ مدنى ) .

فإذا اتخذنا نقطة ابتداء أن يكون المكان هو العقار ، وجب إذن أن نستبعد من نطاق تطبيق هذه التشريعات الاستثنائية المنقول . ووجب أن نستبعد بعد ذلك العقارات التي هي ملك عام ، فقد قدمنا أن ما يقع من انتفاع الأفراد ببعض الأماكن العمامة ، كالأماكن في الأسواق العامة وفي المواني والحامات والكابينات وسل الرائي والحامات والكابينات وسل الرائي والحام والأنهار وما إلى ذلك ، لا يكون بمرجب عقد إيجار مدن ، ويكون دنياب من المنتفع فلا تخضع في مقابل وخصة بحصل عليها المتفع فلا تخضع الانتفاع ليس أجرة بل وسوماً تدفع في مقابل وخصة بحصل عليها المتفع فلا تخضع

<sup>(</sup>۱) استناف مصر ۲ مایو سنة ۱۹۶۹ المحاماة ۳۲ ص ۸۱ مصر الکلیة ۳۰ أکتوبر سنة ۱۹۶۰ م ۵۷ مست ۱۹۵۰ لم ۵۷ مند ۱۹۹۰ م ۵۷ مارس سنة ۱۹۶۰ م ۵۷ مارس سنة ۱۹۶۱ م ۵۸ مس ۷۷ – الإسكندریة الهناطة ۲۶ أبریل سنة ۱۹۶۷ م ۵۷ مس ۲۲ مس ۱۲ .

وإذا كان القانون الجديد يرتب نتجه على حدوث واقعة معينة ، فإنه لا يسرى على مقد إبجار أبرم قبل صدوره إلا إذا كانت الواقعة المعينة قدحدثت بعد صدوره . وقد قضت محكة مصر الكلية في هذا المعنى بأن المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ، الذي جعل التأجير من الباطن سبباً من أسباب الإخلاء كما جعله سبباً لزيادة الأجرة بمقدار ٧٠٪ إذا أوجر المكان من الباطن مفروشاً ، لا يخول المؤجر هذا الحق أو ذاك إذا كان التأجير من الباطن قد سمح به قبل صدور حدا المرسوم بقانون (مصر الكلية ه أبريل سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٢٥١ معت ١٩٥١) .

للحد الأقصى الذى فرضه قانون إيجار الأماكن ، ولا يجوز للمنتفع أن يتمسك بأحكام هذا القانون من امتداد العقد بعد انقضاء مدته بل يجوز للجهة الادارية المرخصة إخراجه فى أى وقت ولو قبل انقضاء مدة الترخيص الأصلية منى اقتضت المصلحة العامة ذلك (۱) . ثم نستبعد بعد ذلك من العقار الأراضى الفضاء بنص القانون ذاته (المادة الأولى منقانون إيجار الأماكن)، ويستوى أن تكون الأرض الفضاء أرضا زراعية أو أرضا غير زراعية (۱) . ثم إن نصوص قانون إيجار الأماكن تستبعد بعدذلك الأماكن المرجودة فى مدن أو جهات أو أحياء غير مبينة فى الجدول المرافق لحذا القانون ، وهذا فيا عدا بعض استثناءات سيأتى ذكرها . وأخيراً ت تبعد نرس القانون رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٥٥ المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظنى هذه المرافق وعمالها .

فيبقى بعد. ذلك ، ليدخل فى تطبيق التشريعات الاستثنائية (٢) ، الأماكن المؤجرة الموجودة فى المدن والجهات والأحياء المبينة فى الجدول المرافق لقانون الجار الأماكن، وكذلك الأماكنالموجودة فى مناطق غير مبينة بالجدول ما دامت مؤجره لشخص معنوى عام (م ١٤ من قانون الجار الأماكن) . ويدخل أخيراً أماكن غير مؤجرة، ولو كانت موجودة فى مناطق غير مبينة بالجدول ، اذا كان قد صدر فى شأنها قرارات استيلاء (م ٧ من قانون الجار الأماكن) ، أو كانت ملكيته شاغلا لها (م ٨ من قانون البجار الأماكن) .

ونفصل الآن ما أجملناه .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ويتبادر إلى الذهن ، بعد استبعاد الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء ، أن ما يبقى من العقار بعد ذلك هو المبانى ، وأن المشرع كان يستطيع أن يستعمل هذا اللفظ بدلا من لفظ والأماكن ، أوسع من لفظ والمبانى ، ، والأماكن ، أوسع من لفظ والمبانى ، ، وأن المشرع قد قسد إلى هذا التوسع . ويقابل لفظ و الأماكن ، بالعربية لفظ و Locaux ، بالفرنسية ، واللفظ الأول ليس إلا ترجمة الفظ الثانى .

<sup>(</sup>٣) ولا يشترط الدخول فى نطاق تطبيق التشريمات الاستثنائية أن تسرى كل أحكام هذه التشريمات على المكان ، فيكفى أن تسرى بعض هذه الأحكام على مكان ليكون داخلا فى نطاق تطبيق هذه التشريمات . وسترى أن بعض الأماكن ، كالأماكن المستولى عليها والأماكن التي يفرشها المالك فيؤجرها مفروشة، تسرى عليها التشريمات الاستثنائية فى الأحكام التي قررتها فيماعدا ما يتعلق مها بتعديد الأجرة .

### (أ) ما يخرج من نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية

الام - ما سبق استبعاده لبخرج من فطاق تطبيق التشريعات الاستشائية: قدمنا أنه بخرج من نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية: (١) المنقول (١).

(١) ومع ذلك يستثنى من المنقول العوامات والذهبيات إذ هيأماكن كثيراً ماتستعمل السكني (انظرما يل فقرة ٥٧٥).

وقد قدمنا أن إيجار المناجر والمصانع (fonds de commerce) باعتبارها مجموعاً من المال (universalité) يعتبر إيجار منقول (انظر آنفاً فقرة ١١٠ في الهامش). وعلى ذلك مخرج هذا الإيجار من نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية ، فلا تخضع الأجرة فيه للحد الأقصى المفروض بهوجب هذه التشريعات ، ولا يمتد الإيجار بحكم القانون بعد انتضاء مدته ، ولا تسرى عليه الأحكام الاستثنائية المحاصة بإجراءات التقاضى . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الحكم قد كيف الدعوى بأنها نزاع على بيع محل تجارى (جدك) ، وأجاز على هذا الاعتبار استئناف الحكم الصادر فيها استئاداً إلى قواعد المرافعات العامة ولم يطبق المرسوم بقانون رقم ١٤٠٠ لسنة ١٩٤٦ الحاص بإيجار الأماكن ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (نقض مدنى ١٢ يناير سنة ١٩٥٠ بياجار الأماكن ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (نقض مدنى ١٢ يناير سنة ١٩٥٠ عدد وآلات ميكانيكية ، وكان المؤجر مسئولا عن إدارتها بالكهرباء وعن العوايد ورسوم عا لما من سمعة تجارية وما اشتملت عليه من أدوات وماكينات التي بدونها لا يكون المكان المبنى أية قيمة في نظر المستأجر ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن على الزاع المطروح (مصر أية قيمة في نظر المستأجر ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن على الزاع المطروح (مصر أية قيمة في نظر المستأجر ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن على الزاع المطروح (مصر أية قيمة في نظر المستأجر ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن على الزاع المطروح (مصر أية قيمة في نظر المستأجر ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن على الزاع المطروح (مصر أيد قيمة في نظر المستأبر سنة ۱۹۹۸ دائرة ثمانية إيجارات قضية رقم ١١٤٠٠ سنة ١٩٩٧) .

فإيجار وابور حليج أووابور طعين لا يعتبر إيجاراً المكان الموجود فيه الوابور وإيجاراً لات الوابور ، بحيث يكون كل مهمامنفصلا عن الآخر فتسرى التشريعات الاستنائية على الإيجار الأول الحاص بالمكان الموجود فيه الوابور ، بل هو إيجار المتجر وليس إيجار المكان الموجود فيه الوابور ، بل هو إيجار المتجر وليس إيجار المكان والعسلام الأحد عناصره . ويغني هذا العنصر مع العناصر الأخرى – الآلات والاسم التجارى والعسلام والسقع التجارى وغير ذلك من العناصر – في هذا المجموع الذي هو محل عقد الإيجار ، ومن ثم لا يدخل في نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية ، إذ هو إيجار لا يقع عل مكان بل عل مجموع من المال ، ولا يقع عل عقار بل عل منقول . وقد قفي بأنه وإن كان الغانون رقم ع لسنة ١٩٧١ النمان الموضوع بيد أجور الأمكنة المؤجرة السكني يطبق على الأمكنة المؤجرة لاستمال آخر فير من الإجارة في هذه الحالة هو آلة الحليج نفسها لا المكان الموضوعة فيه ( طنطا الجزئية ٢٨ مارس منة ١٩٧٣ ألموني الموسية ٥٥ رقم ١٩٨٨ من وقضي أيضاً بأن المقصود بلفظ الأمكنة (عمومة) الوارد بنص المادة ١٤ من الأمر رقم ١٩٨٨ ) . وقضي أيضاً بأن المقصود بلفظ الأمكنة (عوره غيرها ، فالمنازعة سم المادة ١٤ من الأمر رقم ١٩٨٨ ) . وقضي أيضاً بأن المقصود بلفظ الأمكنة (عورها ، فالمنازعة سم المادة ١٤ من الأمر رقم ١٩٨٨ ) . وقضي أيضاً بأن المقصود بلفظ الأمكنة (عورها ، فالمنازعة سم المادة ١٤ من الأمر رقم ١٩٨٨ ) . وقام هو الأماكن المبنية وون فيرها ، فالمنازعة سم المادة ١٤ من الأمر رقم ١٩٨٨ المنازعة المورة المنازعة المورة المنازعة المن الأمرون ألمنازعة المنازعة الم

(٢) العقار الذي هو ملك عام . (٣) الأراضي الزراعية . (٤) الأراضي النواعية . (٤) الأراضي الفضاء (غير الزراعية). (٥) الأماكن الموجودة في مناطق غير مبينة في الجدول المرافق لقانون إيجار الأماكن فيا عدا بعض الاستثناءات . (٦) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية : (٧) الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار فيا عدا الأماكن المستولى عليها والأماكن المنزوع ملكيتها .

أما المنقول والعتار الذي هو ملك عام والأراضي الزراعية فأمرها واضح، فلا تستوقفنا. وأما الأماكن الموجودة في مناطق غير مبينة بالجدل فسيتضح أمرها مند الكلام في الأماكن الموجودة في مناطق مبينة بالجدول، وهي الأماكن التي تدخل في نطبيق النشريعات الاستثنائية.

 التى تقوم بين مستأجر وابرر طحين وبين المؤجر له حول قانونية الإيجار المتعاقد عليه بالاستناد إلى نص المادة ٣ من الأمر المذكور لا تنطبق عليها نصوص هذا الأمر ، ولو ثبت أن الوابور يتبعه بعض مخازن أومكاتب من البناء إذ أنها لم تكن مقصودة حال التعاقد وتقوم الأجرة ، يل المقصود هو ما اشتمل عليه البناء من أدوات الوابور وآلاته والتي لايعتبر العقد بدونها منصباً على وابور طحين الذي هو الغرض الأول من الإجارة (مصر الكلية ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٠ المحاماة ٢٧ رقم ٢٧٥ ص ٦٤٤ ) . وقضى كذلك بأنه إذا ثبت من نصوص عقد الإيجار ومن ظروفه وملابساته أن النرض الأول من الإجارة لم يكن المكان المبنى في حد ذاته ، بلكان الغرض الأول منه استنلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه رما يحققه المستأجر من أرباح من وراء ذلك والاستفادة أَبِهَ } من موقعه التجارى ورواج تجارته من قبل ، فإن الدعوى التي يرقعها المستأجر بطلب تجفيض الاجرة المتعاقد عليها في مثل هذه الصورة إلى أجرة المثل العبني وحده في أبريل سنة ١٩٤١ تكون خير مقبولة في حكم الأمر رقم ٩٨ه (مضر الكلية ١١ نوفير سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٧٦ ص ٦٤٥ ) . وانظر أيضاً أستثناف مختلط أول يونيه سنة ١٩٤٨ م ٦٠ ص ١٣٢ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩- منصور مصطنى منصور فقرة ١٤٥ ص ٣٣٦ – محمد لبيب محنب فقرة ١١ ص ٩ – ص ١٠ – جلال العدوى ص ١٤ – وانظر مكس ذلك استثناف أسيوط • ا فبر اير سنة ١٩٥٤ التشريع والقضاء ٦ دتم ٤٩ ص ١٩٨ (الأماكنالتي ير اعي هندتاً جير ها عوامل مادية ومعنوية علارة على شغل المكان المؤجر تعد من الأماكن التي يسرى عليها القانون رقم ١٢١ لمنة ١٩٤٧ ، إذ لم يستثن هذا القانون من تطبيقه خير الأراضي الفضاء ) . وانظر مكس ذلك أيضاً عصام الدين حواش في شرح قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ فقرة ٥ وفقرة ٣١ .

أما إذا كان إيجار المكان الذي فيه المتجر منفسلا عن إيجار المتجر نفسه ، وقد هين لكل من المكان والمتجر أجرة عل حدة ، فعند ذلك تسرى التشريعات الاستثنائية على إيجار المكان (الإسكندرية المختلطة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٧م ٥٠ ص ١٢ : الأجرة ٤٠ جنيها في الشهو ، منها ٢٨ جنيها لمستخدر و ١٢ جنيها للسكان – استثناف مختلط ٢ مايوسنة ١٩٤٤م ٥٥ ص ١٣٥ – مليان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥ – محمد لبهب شنب فقرة ١١ ص ١٠ – ص ١١).

ويبتى أن نتناول فى شىء من التفصيل: (١) الأراضى الفضاء (غير الزراعية ). (٢) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومة ، (٣) الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار.

الأحكام العامة لقانون المراضى الفضاء: قضت المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن باستثناء الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق هذا القانون (١). فإذا أوجرت أرض فضاء غير زراعية لأى غرض من الأغراض – لضرب الطوب (٢) أو لإقامة سرك أو ملعب أو سبق أو حراج أو بيت من خشب للاستحام (٢) أوغير ذلك – فإن الإيجار يخضع للقانون العام ولا تسرى عليه التشريعات الاستثنائية، ومن ثم لا تخضع الأجرة للحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات ، ولا يمتد الإيجار بحكم القانون إذا انقضت مدته الأصلية، وتخضع إجراءات التقاضى في شأنه للأحكام العامة لقانون المرافعات لالأحكام التشريعات الاستثنائية (١).

ويكون الحكم كذلك حتى لو أوجرت الأرض الفضاء لإقامة بناء علمها ، وحتى لو اشترط أن توول ملكية البناء إلى المؤجر عند انتهاء الإبجار ، إذ العبرة بحالة الأرض عند التعاقد فهذه الحالة هي التي نظر إليها في عقد الإبجار (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر أيضاً المادة ١٤ من الأمر العسكرى رقم ٩٨ ه لسنة ١٩٤٥ ، والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٦ – وكان أول تشريع استثنائى منذ الحرب العالمية الثانية الأمر العسكرى رقم ١٥١ لسنة ١٩٤١ – مقتصراً على الأماكن المخصصة السكن أوالتجارة . ثم صدر الأمر العسكرى رقم ١٩٤٥ لسنة ١٩٤٦ عاماً تشمل أحكامه الأماكن المؤجرة السكن أوللاستغلال التجارى أو الصناعى أولغير ذلك من الأغراض . ولكن التشريعات التي تلت – الأمر العسكرى رقم ١٩٥٥ لسنة ١٩٤٥ وقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ وقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ والفضاء .

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأن تخرج من نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية الأرض الفضاء المؤجرة لضرب الطوب ولو ثبت أنها مسورة ومقام عليها غرفة لإيواء خفير المضرب (مصر الكلية اكتوبر سنة ١٩٤٥ الحجاماة ٢٧ رقم ٢٧٤ ص ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) نقض مدنى ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة عمر ٥ رقم ١٢٣ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) وكذلك يجوز المستأجر الإيجار من الباطن ، إذا لم يكن هناك شرط مانع ، وهذا بخلاف ما لوسرت التشريعات الاستثنائية فلا يجوز ذلك بغير إذن كتابى من المالك (مصر الكلية ١٦٠ يناير سنة ١٩٠٤ قضية رقم ١٦٠٣ سنة ١٩٠٣).

<sup>(</sup> ٥ ) وقد يبدو أنه بعد أن آل البناء إلى صاحب الأرض أصبح الثيء المؤجر مكاناً ، فكان ينبغي أن تسرى التشريمات الاستثنائية ، لا فحسب بالنّسبة إلى من يستأجر الأرض مقاماً عليها فكان ينبغي أن تسرى التشريمات الاستثنائية ، لا فحسب بالنّسبة إلى من يستأجر الأرض مقاماً عليها فكان ينبغي أن تسرى التشريمات الاستثنائية ، لا فحسب بالنّسبة إلى من يستأجر الأرض مقاماً عليها في المنافقة ال

والحكمة فى استثناء الأراضى الفضاء أن التشريعات الاستثنائية إنما صدرت لتواجه أزمة المساكن والمبانى ، ولا تمتا. هذه الأزمة إلى الأرض الفضاء .

وقد ذهبت بعض الأحكام فى ظل الأو امر العسكرية إلى سريان هذه الأو امر على الأرض الفضاء على الأرض الفضاء الأرض الفضاء لا تسرى عليها التشريعات الاستثنائية ، ولو أقام المستأجر عليها منشآت وكان ذلك فى تأريخ سابق على عقد الإيجار ، متى كان الايجار مقصوراً على الأرض الفضاء دون المبانى المملوكة للمستأجر ، واستقرت أحكامها على ذلك (٢).

<sup>-</sup> البناء، بل أيضاً بالنسبة إلى من استأجرها أرضاً فضاء وأقام طيها البناء . ولو أن هذا الأخير استأجرها وعليها البناء منذ البداية ولم يتفق شيئاً من ماله لإقامته لحمته التشريعات الاستثنائية ، فأولى أن تحميه هذه النشريعات بعد أن أنفق المال لاقامة البناء . ويرد على ذلك بأن من يستأجر أرضًا. فضاء ليقيم عليها نه ، يستأجرها عادة بأجرة زهيدة ولمدة طويلة حتى يتمكن من استغلالها استغلالا يعوض عليه ما أنفقه من المصروفات في إقامة البناه . ويحسبه ذلك ، ولا حاجة به إلى حاية التشريعات الاستثنائية بعد أن جني من المال الذي صرفه ثمرة كافية . وقد قضت محكمة استثناف مصر في هذا المعنى بأنه يجب أن تستبعد إجارة الأرض الفضاء من تطبيق أحكام القانون وقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ حتى في حالة ما إذا كان النرض من الإجارة إقامة مبان على الأرض الفضاء ولو اتفق على أن تؤول ملكية المبانى إلى المؤجر ، إذ أن مستأجر الأرض في هذه الحالة يستثمر مالديه من رأس مال في مشروع تجاري الغرض منه استغلال تلك المنشأة التي يقوم ببنائها لأجل معين في التعاقد. فليس له بعد نهايته استغلال المنشأة لأجل يتجاوز تقدير الطرفين مما يضيعلي المستأجر من الأرباح في هذا العمل التجاري فوق ماكان يؤمله ، وينزل بالمؤجر خسارة تأبي العدالة أوالقانون أن ينحملها ولا تبررها الظروف الاستثنائية الطارئة ( استثناف مصر ٨ مايو سنة ١٩٤٩ المحاماة ٣٢ ص ٨٥١ – انظر انتقاداً لهذا الوضع مع التسليم بأن هذا هو الحكم القانوني الصحيح ولكن ينبغى تعديل التشريعات الاستثنائية حي تسرى في هذه الحالة سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨ مس ٢١ هامش ١ ) .

<sup>(</sup>۱) الأسكندرية الوطنية مستعجل ۲ مايوسنة ۱۹۶۳ المحاماة ۳۳ رقم ۲۶۱ ص ۲۸۰ وقضى قبل ذلك بأن القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۲۱ يسرى على المبانى المملوكة لصاحب الأرض والمؤجرة للمستأجر كا يسرى على المبانى التي يكون المستأجر نفسه قد أقامها في الأرض المؤجرة إليه بإذن المؤجر ، لأن انسبب الذي حدا بالشارع إلى من هذا القانون وهو تعذر إنشاه المساكن وغيرها وارتفاع أجورها يقضى نياية المستأجر الذي أنشأ مسكنه بنفسه أسوة بالمستأجر الذي يشغل بناه غيره (الأزبكية ٤ ديسبر سنة ۱۹۲۳ المحاماة ٤ رقم و ۳۰ ص ۲۹۱ – انظر مكس ذلك اللبان ۲۸ أبريل سنة ۱۹۲۱ المحاماة ٢ رقم ۲۰۱ س ۲۰۱ ) ،

<sup>(</sup>۲) نقض ملنی ۲۸ دیسبر ست ۱۹۶۱ مجموعة عمر ۶ رقم ۱۸۱ ص ۱۹۵ – ۱۳ دیسبر سنة ۱۹۵۰ مجموعة حد دیسبر سنة ۱۹۵۱ مجموعة حد

هذا وإذا استأجر شخص أرضاً فضاء لإقامة بناء عليها على أن تؤول ملكيته للمؤجر عند انتهاء الإيجار، وأقام البناء وانتهت إجارته فملك المؤجر البناء، ثم جدد المستأجر الإيجار في الأرض والبناء معاً ، كان هذا إيجاراً جديداً واقعاً على مكان لا على أرض فضاء ، ومن ثم تسرى على الإيجار التشريعات الاستثنائية (١).

#### ٥٧٣ - المساكن الملحة بالمرافق والمنشأت الحسكومية : وقد صدد

-أحكام النقض ٢ رقم ص ١٥٨ -١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ١٨٥ من ١١٥ من ١١٥ ( إيجار ص ١١٥ من المرخيص للمستأجر في إقامة دار السيام تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ) - ١١٢ مايو سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٢ رقم ١٤٨ من ١١٥ - أول مارس سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام النقض ٧ رقم ١٩٠٨ - ٢٣ أبريل سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض ١٠ رقم ٢٥ من ٢٦٠ - ٢٣ أبريل سنة ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض ١٠ رقم ٢٥ من ٣٦٠ - ٢٠ أبريل سنة ١٩٥٨ من ٣٦٨ من

وقد قضت محكة النقض أيضاً بأنه لما كان النابث من عقد الإيجار أن العين المؤجرة هي أرض فضاء ، وكانت إقامة المستأجر منشآت على هذه الأرض لإمكان الانتفاع بها لا يغير من وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء لا يسرى عليها القانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ ، وكان لا يغير من هذا النظر تعديل مبلغ الإيجار في العقد وإرفاق رسم به موسح فيه معالم النادي الذي أقامه المستأجر ، لأن كل ذلك لا يدل على أن عقد الإيجار الجديد تناول تأجير مبي النادي أسوة بالأرض التي أقيم عليها متى كان لم يذكر في أي نص من نصوص العقد أن الإيجار الجديد يشمل الأرض وما عليها من مبان ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء تأسيساً على أن النين المؤجرة هي من الأماكن الريسرى عليها القانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ يكون قد خانف القانون ( نقض مدني ه فبراير سنة ١٩٥٧ بجموعة أحكام استس ١٤٥٨ من ٥٠٠ من ١٥٤).

(١) سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ٨ ص ٢١ هامش ١ في آخره.

القانون رقم ٢٤٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المخصصة لسكني موظني هذه المرافق وعمالها ، ليستثنها من سريان التشريعات الاستثنائية . فنص في المادة الأولى منه على أنه ( لا تسرَّى أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت العامة والمخصصة لسكني موظني وعمال هذه المرافق ، . وكان من المكن اعتبار تخصيص هذه المساكن لسكني الموظفين والعمال غبر داخل فى نطاق تطبيق التشريعات الاستثناثية دون حاجة لاستصدار تشريع خاص بذلك، لأن الموظفين والعال لا يشغلون هذه المساكن بموجب عقد إيجار حتى تسرى عليه هذه التشريعات ، بل بموجب عقد إدارى خاضع لنظام التراخيص الادارية . ولكن التشريع المشار إليه قد صدر دفعاً لكل شك أو خلاف فى الأمر . وينطبق أكثر ما ينطبق على ما تنشئه وزارة الأشغال من مساكن لموظفها وعمالها الذين يعملون في المنشآت التي تقيمها ، ولكنه يسري على جميع المساكن الملحقة بالمرافقوالمنشآت الحكومية سواءكانت تابعة لوزارة الأشغال أو لغبرها من الهيئات العامة . فينطبق على المساكن الملحقة بالمدارس والمعاهد والمصَّالح الحكومية لسكني نظار المدارس ومديري المعاهد والمصالح في مقابل نسبة معينة تقتطع من مرتباتهم .

ونجترئ في شأن هذا التشريع بما ورد في مذكرته الايضاحية ، فضها بيان واف . وقد جاء في هذه المذكرة : « لما كانت وزارة الأشغال قد جرت على إنشاء مساكن لموظفها وعملها الذين يعملون في المنشآت التي تقيمها ، كالمحطات والطلمبات الكهربائية وغيرها ، بقصد التيسير عليهم وحتى توفر لهم قسطاً من الاطمئنان في معيشتهم يمكنهم من أداء الأعمال والواجبات المنوط سهم تحقيقها على أكمل وجه . ونظراً إلى أن في إخضاع العلاقات التي تقوم بين الوزارة وموظفها في هذه المساكن للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المحاص بإبجارات بينمسك بعض الموظفين أو الدن بالبقه في هذه المساكن حتى بعد نقلهم من عملهم الذي من أجله صرح لم بالاقامة في هذه المساكن أو بعد انتهاء الحدمة لأى سبب من الأسباب ، الأمر الذي ينجم عنه صعوبة إيجاد مساكن لمن يحل محلهم من الأسباب ، الأمر الذي ينجم عنه صعوبة إيجاد مساكن لمن يحل محلهم من

الموظفين أوالعال. هذاعلاوة على الاختلاف البن بن العلاقة التي تقوم بن الوزارة وموظفيها في شأن هذه المساكن و تلك التي تقوم بن الأفراد مؤجرين ومستأجرين، إذ الغرض من تلك الأخيرة هو تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين بما يكفل حماية حقوق كل منهم نظراً للحالة التي نشأت عن أزمة المساكن ، أما الغرض من إنشاء المساكن الحكومية المذكورة فهو توفير السكن للموظفين الذين يعملون بِالمَنْشَآتِ الحَكُوميةِ المُختلفةِ . ومن شأن هذا التباين الواضح في الْغرض المقصود فى الحالتين أن تكون علاقة الحكومة بموظفها بمنجاة عن خضوعها للأحكام الاستثنائية التي تضمنها قانون إيجارات الأماكن . وتحقيقاً لما تقدم، ودفعاً لكلُّ شك أو خلاف في الأمر ، أعد مشروع القانون المرافق ، والذي ينص في مادته الأولى على عدم سريان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجارات الأماكن على العلاقة التي تقوم بن الحكومة وموظفها وعمالها في شأن المساكن الملحقة بالمنشآت والمرافق التابعة لها . وينص في مادته الثانية على أن يكون تنظم انتفاع الموظفين والعال مهذه المساكن بقر ار من الوزير المحتص . وينص في المادة الثالثة على جواز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى ولوكان شغله سابقاً على العمل مهذا القانون ، وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أعطى السكن ، كل هذا حتى يتسنى إخضاع هذه العلاقة لقواعد التراخيص الادارية لما في ذلك من ملاءمته الغرض المقصود منها 🛚 .

الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار: والتشريعات الاستثنائية إنما تسرى فى الأصل على الأماكن المؤجرة، أى التى تكون محلالعقد إيجار أبرم فى شأنها (المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧)(١).

<sup>(</sup>۱) والإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم (م ٥٥ مدنى). فتى انطبق هذا التعريف عل عقد فهر عقد إيجار ، ولرساه المتعاقدان باسم عقد آخر ، أووصفاء بأ سل موقت العين تفادياً من سريان أحكام النشريعات الاستثنائية (نقض فرنسى ٢٠ ديسمبر منة ١٩٤٨ دالمرز الأسبوعي ١٩٥٠ ص ١٩٠ س ١٩٠ السين ٢٦ مارس منة ١٩٥٠ دالموز الأسبوعي ١٩٥٠ ص ٢٧٣ س محمد لبيب شنب ففرة ١٣ مل ١٢٠ س ١٢٠). ومتى كان العقد إيجاراً فيستوى أن يكون المؤجر هو الممالك أوصاحب عتى الانتفاع أوالمستأجر الأصل آجر المكان من الباطن ، بل حتى لو كان مجرد حائز ولو عن طريق الاختصاب (عصام الدين حواس في شرح القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ فشرة ١٨ ص ١٢ س عمد لبيب شغب فغرة ١٢ ص ١٣).

ويشغل الشخص المكان دون عقد إيجار أصلا و دون سند إذا كان مغتصباً، أو حائزاً كالوارث الظاهر، أو حائزاً بعقد إيجار صورى (٢). فني جميع هذه الأحوال لا يكون هناك سند لمن يشغل المكان، ريجوز الالتجاء لقاضى الأمور المستعجلة لطرده، وليس له أن يتمسك بالبقاء استناداً إلى التشريعات الاستثنائية، أو التمسك باختصاص المحكمة التي خولت تطبيق هذه التشريعات (٢). وكذلك

<sup>=</sup> وقد يكون عقد الإيجار شرراً باسم الزوجة كمتأجرة فيستفيد الزوج ، إذ أن عقد الإيجار قد تم لصالحهما معاً ( مصر الكلية ٢٩ يسمبر سنة ١٩٥٢ قضية رقم ١٩٣٥ سنة ١٩٥٢ ) . ولكن أقامة الروح و منزل زوجته يعد من قبيل التسامح ، فإذا عدلت الزوجة عن هذا التسامح أصبحت إقامته في مسكنها دون سند قانونى ، وأصبح فاصباً يصح طرده من المسكن ( مصر استثنافي مستعجل المحاماة ٢٤ رقم ٥٥ في كتاب المرجع في قانون إيجاد الأماكن للأستاذ كامل محمد بدوى ص ١٩) .

<sup>(</sup>١) فإذا شغل شخص مكاناً بعقد عارية ، لم يدخل ذلك في نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية (مصر المختلطة ٢١ ديسلبر سنة ١٩٤٤ م ٥٧ ص ٧١). وفي قضية طلبت المؤجرة إخلاء المدعى عليه بعدم وجود علاقة عليه بعقولة إنه استأجر منها العين وتأخر في سداد الأجرة ، فدفع المدعي عليه بعدم وجود علاقة ايجارية بينه وبين المدعية ، وأنه إنما يشغل العين على أساس أنه تزوج بابنة المدعية فتبر عت هذه مخيرة لابنتها وزوج ابنتها (المدعى عليه ) بالسكن في العين ، ثم حصل بيهما نزاع فرفعت عليه دعوى الإخلاء بحجة التأخر في سداد الأجرة . وقد قضت المحكة بأن أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة بموجب عقد إيجار ، فإذاانتفت العلاقة الإيجارية فلا سبيل لإعمال هذا القانون . وعلى ذلك لا يطبق على الأماكن المشغولة دون الإيجارية فلا سبيل لإعمال هذا القانون . وعلى ذلك لا يطبق على الأماكن المشغولة دون سند أصلا أو بموجب عقد آخر غير عقد الإيجار ، فيكون هذا التذاعي خارجاً عن اختصاص الحكة . ولما كانت الأجرة انسنوية المدعاة هي ٨٤ ج و ٢٦٠ م ، فتكون اندعوى من اختصاص القاضي الحزق (مصر الكلية ٢ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣٠٠ م . فلكون الدي الكان المشغولة دقم صحوح القاضي الحزق (مصر الكلية ٢ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٩٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) فإذا جاز للغير التمسك بعقد الإيجار الصورى ، أصبح هذا العقد حقيقياً بالنسبة إليه ، فيسرى فانون إيجار الأماكن . ويتحقق ذلك إذا آجر شخص عيناً لآخر إيجاراً صورياً ، ثم آجر الستأجر العين من باطنه إيجاراً حقيقياً ، فإن للمستأجر من الباطن في هذه الحالة أن يعتبر الإيجار الأصلى وهو صورى إيجاراً حقيقياً ، ويتمسك بقانون إيجار الأماكن بالنسبة إلى عقد الإيجار من الباطن (جلال العدوى ص ١٩).

<sup>(</sup>٣) استئناف مختلط ٢٧ مايوسنة ١٩٤٧م ٩٥ مس٢٢٤ – ٢٧ ينايرسنة ١٩٤٨م ٢٠-

يكون الحكم ، وبعتبر الشخص شاغلا للمكان دون سند، حتى لوكان شغله فى مبدأ الأمر بموجب عقد إيجار صحيح ، ولكن الإيجار انقضت مدته قبل صدور أول تشريع استثنائى يقضى بامتداد الايجار – الأمر العسكرى رقم ١٥١ لسنة 19٤١ – ولم يجدد ، أو كان إيجاراً وقع التقايل فيه بين الطرفين (١) .

كذلك لا تسرى التشريعات الاستثنائية إذا كان عقد الايجار باطلا أو قابلا للإبطال أو غير نافذ في حق المالك ، فإذا وقع نزاع بين الطرفين في شيء من ذلك فإن الدعوى تكون من اختصاص الحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة لاالمحكمة المختصة طبقاً للتشريعات الاستثنائية ، ويجوز استثناف الحكم إذا كان قابلا للاستثناف (٢).

وإذا شغل الشخص المكان بموجب سند ليس بعقد إيجار ؛ فإن التشريعات الاستثنائية هنا أيضاً لا تسرى . وقد رأينا مثلا لذلك في المساكن الملحقة بالمرافق العامة والمنشآت الحكومية ، فالموظفون والعال الذين يشغلون هذه الأماكن يسكنونها بموجب عقد إدارى لا بموجب عقد إيجار مدنى (٢) . كذلك يعتبر شاغلا المكان بموجب عقد إدارى ، فلا تسرى عليه التشريعات الاستثنائية ، الشخص المكان بموجب عقد إدارى ، فلا تسرى عليه التشريعات الاستثنائية ، الشخص الذي يستغل المقاصف الموجودة بالجهات الحكومية كالمدارس ومحطات السكك الحديدية (٤) . والعامل أو المستخدم الذي يكفل له رب العمل سكنا أثناء خدمته

حس ٢٦ – ٢٦ يونيه سنة ١٩٤٩ م ٢١ ص ١٣٤ – مصر المختلطة أول فبر اير سنة ١٩٤٥ م ٥٥ ص ٧٧ – وقد قضى بأنه إذا قام نزاع في صحة الإيجار أوفي قيمة الأجرة المتنفق عليها أوكانت الأماكن المتنازع عليها مشغولة دون سند أو بموجب سند آخر خلاف عقد الإيجار ، فإن أحكام قانون إيجار الأماكن لا تسرى . وقد قضت المحكة بإحالة الدعوى إلى المحكة الجزئية المختصة لدخول قيمة الأجرة المدعى إنها في نصاب المحكة الجزئية ( مصر الكلية ٢ مارس سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٤١٥ سنة ١٩٦١) .

<sup>(</sup>١) مصر مستمجل ٣٠ أغسطس سنة ١٩٥٦ في كتاب إيجار الأماكن للأستاذ سليمان مرقس فقرة ١٢ ص ٣٠ هامش ١.

<sup>(</sup>٢) طنطا الاستثنافية ٢٠ يناير سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ – ٣ رقم٥٥ ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنغاً فقرة ٧٧٥.

<sup>(</sup>ع) وقد قضت محكة النقض بأن العبرة فى تكييف العقد إنما هو بما تضمته هذا العقد وماحواه من نصوس ، فإذا كان يبين من فصوسه أنه وإن وصف بأنه عقد إيجار إلا أنه يتضع من مجلل نصوسه وما فرضه من التزامات أنه ألزم المستأجر بتهيئة المقصف وتزويده بما يلزم من طعام وشراب سداً لحاجة الجمهور ، مع مراعاة الشروط العسمية ، وبأسمار محددة فى قائمة ح

باعتبار ذلك مزية إضافية من مزايا عقد العمل ، لايستفيد من التشريعات الاستثنائية (۱) . أما إذا أجرت شركة مسكناً لمديرها بصفة مستقلة عن عقد العمل ، فهذا عقد إيجار تسرى عليه التشريعات الاستثنائية (۲) . ولا يعتبر إيجاراً

حمرافقة نلمتذ، وأن يخضع لما تحدده المصلحة من أنمان لم ترد بالقائمة، وأن يبيع معروضاته لمهال المصلحة بنصف القيمة المحددة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر في شأن إدارة المقصف، وألا يتولى إدارته إلا من توافق عليه الطاعنة، مع تحديد عدد المستخدمين ورفت من ترى هي رفتهم، وأن يمكن لموظني المصلحة من التردد لمراقبة به شروط العقد، إلى آخر القيود المبينة بالعقد المذكور – دل هذا بوضوح على أن العقد لا يصح اعتباره عقد إيجار وارداً على عال تجارية، لأنه يبين من هذه القيود ومرماها أن الطاعنة في تعاقدها مع المطعون عليه لم تكن تنشد استغلال على معد التجارة، إنما تبغي من وراه ذلك أو لا ربالذات تحقيق مصلحة عامة هي خدمة المسافرين في قطاراتها نبيز وشهاراً بتوفير ما يحتاجون إليه في أسفارهم من طعام وشراب وبأسعار معدلة ، فهو النزام بأداء عدمة عامة (نقض مدنى ١٠ نوفير سنة ١٩٤٥ بجموعة أحكام النقض ١ رقم ٢٠٠ ص ٢٧ – امتثناف مختلط ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٤٧ م ٢٠ ص ٢٥ ص ٢٠ مـ معراكلية ١٩ أبريل سنة ١٩٤٠ دائرة ٢٥ قضية ٢٤٢٩ عدمة منة ١٩٥٠ .

(1) مصر الهناطة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٤ م ٥٥ ص ٧١ – سواء كان ذلك سكناً مجانياً أُمِكَانُ بِمُوْجِبُ مُقَدَ إِيجَارٍ . وقد تُضت محكة النقض بأن المشرع لم يقصد بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ هـ وما سبقه من تشريعات استثنائية سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرافوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب ، ولا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريمات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة والاستغلال. ومن هذا القبيل أن يكون أساس التأجير والباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل ، بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها وحمالها وحدهم رغبة منها في انتظام العمل بها ، وتأجيرها المساكن لحؤلاء الموظفين والعمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها . وعلى ذلك فتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقنال السويس البحرية قد وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها ، واتفق في العقد على أنه يعتبر مفسوعاً فيحالة وفاة المستأجر وفي حالة ما إذا لم يعد من. تتخدى الشركة بسبب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته ، ثم أقامت الشركة بعد إحالته إلى المعاش دعوى لمطلب إخلاء ذك المسكن ، فإن الحكم يكون ق أخطأ إذ قرر سريان أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ عل وانعة الدعوى ( فَدْ أَنْ مَانَى ٢٣ يَنَايِر صَنَّة ١٩٥٨ بجموعة أحكام ا - سَ ٩ رقم ٧ مَس ٨٨) . وقضت محكمة بورسبد الآمية بأن شركة قنال السويس المؤمة إذ أنشأت مساكن لسكني موظفيها رغبة منها في انتظام العمل بها ، وتأجير ها لهؤلاء الموظفين والعال لمدة تنقضي بانقضاء رابطتهم بها ، فإن هذا الاتفاق تُنطبق بشأنه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى ، ولا محل لسريان أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ (مصر الكلية ٨ نوفبر سنة ١٩٥٩ المحاماة ٤١ رقم ٣٠٨ ص ۱۹۱ ) – وانظر آنناً فقرة د .

(٢) مصر المختلطة أول فير اير سنة ١٩٤٥ م ٥٥ ص ٧٧ – أما حق السكني الذي يعطيه –

تسرى عليه التشريعات الاستثنائية عقد النزول في الفندق (contrat d'hôtellerie)، ولا حاجة ، ولا استغلال مقصف أحد الأندية أو وكانتين ، إحدى المدارس (١). ولا حاجة ، لاستبعاد تطبيق التشريعات الاستثنائية ، إلى تكييف العقد، ويكنى أن تننى المحكمة أنه عقد إبجار (٢).

ويستثنى مما تقدم أن يكون المكان مستولى عليه لمصلحة إحدى الجهات الحكومية ، أو تكون ملكيته قد نزعت وبقى المنزوع ملكيته شاغلا المكان ، فني هاتين الحالتين يكون الشخص شاغلا المكان بموجب سند ليس بعقد ايجار ، ومع ذلك تسرى عليه التشريعات الاستثنائية ، وسيأتى بيان ذلك (٢).

#### (ب) ما يدخل في نطاق تطبيق الشريعات الاستثنائية

الأماكن المؤمرة الموجورة في المناطق المبينة في الجدول المرافق المانور إنجار الأماكن : وننتقل الآن الى ما يدخل في نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية ، وقد عددناه فيا تقدم (١) طوائف ثلاثا ، وهذه هي الطائفة الأولى منها ، وهي أهمها جميعاً وتشتمل على الكثرة الساحقة مما يدخل في نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية .

وقد وردت في صدر قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على ما يأتى : « تسرى أحكام هذا القانون ، فيا عدا الأراضى الفضاء ، على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة

<sup>-</sup> البنك لمدهره كبزه من مقابل مكافأة المدير على عمله ، فلا يدخل في نطاق التشريعات الاستثنائية . فإذا انتهت مدة خدمة المدير سقط حق انتفاعه بالمسكن ، ووجب عليه إخلاه المكان ، وإلا اعتبر عاصباً وحق لقاضى الأمور المستعجلة الحكم بإخراجه ( استثناف نختلط ١٢ يونيه منة ١٩٢٤ الحاماة و رقم ٣٢٤) .

<sup>(</sup>۱) استناف مختلط ۲۶ دیسمبر سنة ۱۹۶۷ م ۲۰ ص ۰۲ – مصر انگلیة ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۰۷ قضیة رقم ۶۸۰۶ سنة ۱۹۰۳ .

۲۱) نقض مدنی ۸ دیسمبر سنة ۱۹۶۹ مجموعة أحکام النقض ۱ رقم ۲۰ ص ۷۲ –
 ۲۹ ینایر سنة ۱۹۵۳ مجموعة إحکام النقض ٤ رقم ۵۷ ص ۳۹۵ .

<sup>(</sup>٣) انظر مايل فقرة ٧٧٥.

<sup>(</sup> ٤ ) انظ آنفاً فقرة ٧٠ .

للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة ، مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها ، وذلك فى المدن والجهات والأحياء المبينة فى الجدول المرافق لهمذا القانون . ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة » .

و بتبين من هذا النص أن قانون إيجار الأماكن يسرى على جميع الأماكن الموجودة في مناطق معينة وتكون موجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . فيشترط إذن لسريان القانون : (١) أن يكون هناك مكان . (٢) موجود في منطقة من المناطق المعينة . (٣) ويكون مؤجراً .

ا سوالمقصود بالمكان في قانون إيجار الأماكن ليس كل مستقر ثابت فيكون مرادنا للمتارك ، بل كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . وبذلك تخرج الأرض الفنياء ، زراحية كانت أو غير زراعية ، وقد تقدم بيان ذلك . والغالب أن بكون المكان بناء أو جزءاً من بناء . فالفيلا مكان . والأدوار والشقق في المهارات أجزاء من مكان . والسطح جزء من مكان ، لأنه جزء من المبنى يقع في أملاه كما تقول محكمة النقض ، وقد يوجر لوضع لافتة تحمل إعلاناً (٢٠) . ومثل السطح واجهة المبنى وحيطانه ، إذ هي أجزاء من المبنى وقد توجر للإعلان والجراج مكان أو جزء من مكان ، وكذلك الحانوت ، والبدوم ، والأمكنة والمعاصر ، كل هذه أمكنة يسرى عليها قانون إيجار الأماكن .

على أن مدلول لفظ المكان (local) أوسع من مدلول لفظ المبنى (bâtiment) كما سبق القول(أ) . فالمكان قد يكون غير مبنى ، وبكفى أن يكون مغلقا محاطا بسور (local fermé entouré d'une clôture) كما تقول محكمة الاستئناف المختلطة (٥) ، أو يكون كما قدمنا حيزاً مغلقاً بحيث يكون حرزاً. فشونة القطن

<sup>(</sup>١٠) انظر آنفاً فقرة ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نقض مدنى ٧ ميو سنة ١٩٥٣ نجسرة أحكام النقض ٤ رتم ١٥١ م. ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر عكس ذلك استئناف مختلط ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٥٩ أس ٢٠١ : ويعتبر

هذا الحكم واجهات المبانى في حكم الأراضي الفضاء فلا يخضع إيجارها للتشريعات الاستثنائية .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٧٠ في الحامش .

<sup>(</sup>ه) استنتاف مختلط ۲۰ أبريل سنة ١٩٤٤ م ٥٦ ص ١٠٩ – ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٥٠ ص ٢٠١ .

مكان ، كما يقول التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في صدد قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ (١) . وزريبة المواشى مكان . وكشك الاستحام مكان (٢) . والعوامة مكان وكذلك الذهبية ، فإن كلا منهما وإن لم يكن بناء إلا أنه مكان معد للسكنى في العادة (٢) .

۲ – وبجب أن يكون المكان موجوداً في منطقة من المناطق المبينة في الجدول المرافق لقانون إبجار الأماكن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ . ذلك أن هذه التشريعات الاستثنائية إنما صدرت لمواجهة أزمة المساكن وغيرها من الأماكن ، وهذه الازمة محسوسة في المدن الكبيرة والبنادر والمراكز كثيرة السكان دون القرى والبلاد الصغيرة . ومن ثم أرفق بقانون إبجار الأماكن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ جدول ذكرت فيه المدن والجهات والأحياء التي يسرى القانون على الأماكن الموجودة فيها . ويشمل الحدول القاهرة والإسكندرية وحميع عواصم المحافظات الأخرى – أي ماكان بعضه يسمى قبلا بالمحافظات وكان أكثره يسمى بالمديريات – وعدداً كبيراً من المراكز الآهلة بالسكان (٤) . وبجوز لوزير بالملديريات – وعدداً كبيراً من المراكز الآهلة بالسكان (٤) . وبجوز لوزير

<sup>(</sup>١) وتأجيرها –كا يقول التقرير – و يدخل تحت الفقرة الأولى ( من المادة ؛ من قانون إيجار الأماكن ) الحاصة بالمحال المؤجرة لأفراض تجارية ، ولا تعد بالتالى من الأراضى الفضاء التي استثنيت من حكم المادة الأولى ( من قانون إيجار الأماكن ) » .

<sup>(</sup>۲) ولكن إذا أوجرت أدس فضاء لإقامة كشك استمام طبها ، فالقيء المؤجر هو الأرض الفضاء لاكشك الاستمام ، ومن ثم لا يسرى قانون إيجار الأماكن. وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان عقد الإيجار صريحاً في أن المستأجر إنما استجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لأخراض الاستمام لا غير ، فاعتبر الحكم أن العين المؤجرة هي من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه في الأمر السكرى رقم ٢١٥ لسنة ٢٩٤١ ، آخذاً في ذلك برأى أجنبي من العقد وبأن المستأجر قد اتخذ من العين مسكناً له ، في حين أنه إذا فعل كان مخالفاً لعقده ، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون (نقض في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة همر ٥ رقم ١٢٢ ملكم يكون قد خالف القانون (نقض في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة همر ٥ رقم ١٢٧ ص ٢٧٨ – وانظر آنفاً فقرة ٢٧٥) . فارن استثناف مختلط ٢ يناير سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٩٩ لا مخضع (وقد قضي الحكم قبل قانون إيجار الناكر رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بأن كشك الاستمهام لا مخضع المشريعات الاستنائية لأنه ليس معداً المسكن ) .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧١ه في الهامش - جلال العدى ص١٢ . وهناك رأى يلهب إلى أن المكان يجب أن يكون مبنياً (محمد لبيب شنب فقرة ١١ ص ٧ - مصر الكلية ١٣ فبر اير سنة ١٩٥٤ قضية رقم ٤٨٠٤ سنة ١٩٥٣) ، ويلهب مع ذلك إلى أن العوامة مكان إذ يعتبرها مكاناً مبنياً من الحشب (محمد لبيب شنب فقرة ١١ ص ٨).

<sup>(</sup>٤) فإلى جانب المحافظات القديمة – التماخرة والأسكندرية وبورسميد (وبورفؤاد) والإنباعيلية والسويس (وبورتوفيق) – شمل الجدول البلاد الآتية :

الداخلية بقرار منه تعديل هــــذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة . ويعمل بالقرار من تاريخ نشره بالحريدة الرسمية (١) . فإذا أضيفت منطقة جديدة ،

سه (۱) الوجه البحرى - البحيرة : دمنهور - رشيد - كفر الدوار - إيتاى البارود - شبرا خيت - المحمودية - كوم حادة - أبر حمس - الرحمانية - إدكو - أبو قير .

الغربية : طنطا - كفر الزيات - المحلة الكبرى - زفتى - محمنود - طلخا - شربين - بلقاس - منشاة السنطة .

كفر الشيخ : كفر الشيخ - دسوق - فوة - بيلا .

المنوفية : شبين الكوم - منوف - بركة السبع - الشهداء - ميتشهالة سرسنا - تلا .

التشلية ودمياط: المنصورة ميت نمر - كوم النور - المنزلة - المغرية - دكر نس - السنبلاوين - أجا - دمياط - فارسكور.

الشرقية : الزقازيق - مهيا - الإبراهيمية - فاقوس - منيا القمع -

آشمون - منشأة صبرى - بلبيس - أبو كبير (بقرار وزادى).

القليربية : بنها - القناطر الخيرية - قليوب - طوخ - شبين القناطر - المربة - شبين القناطر - المربة - شبرا الخيمة .

وقد أضيفت بِشرارات وزارية إلى مدن الوجه البحرى البسلاد الآتية : الدلنجات - أبو حاد - قريسنا المحطة - الباجور- كفر صقر - الفنطرة شرق - شبرا بخوم .

(ب) الوجه القبل - الجيرة : الجيزة - إمياية - الحوامدية - البدرشين .

بي سويف : بي سويف - ببا - المدينة الفكرية - الواسطي .

الميوم: الفيوم - متورس.

النيا : المنيا - بوش - بنى مزار - معصرة سالوط - مِغاغة - النشن .

أسيوط : أسيوط - ديروط - سنلوط - أبوتيج - البدارى -أسبوط : النخيلة - ملوى - القوصية - الروضة .

جرجاً : سوهاج – جرجا – البلينا – أخميم – طهطا – طها . قنـا : قنا – إسنا – أرمنت – دشنا – نجم حادى – قوص –

الأقصر.

أسوان : أسوان .

مرت القوانين الاستثنائية على الأماكن المؤجرة فيها ولوكان الإنجار مبرماً قبل العمل بقرار الإضافة. وإذا حذفت منطقة ، بطل العمل بالتشريعات الاستثنائية في الأماكن المؤجرة فيها ولوكان الإيجار مبرماً قبل العمل بقرار الحذف ، ويقف امتداد الإيجارات التي تكون ممتدة بحكم القانون وبجوز للمؤجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد القانونية ، كما بجوز الانفاق مع المستأجر على زيادة الأجرة دون حد أقصى ، وتكون المنازعات من اختصاص المحاكم المختصة بموجب أحكام قانون المرافعات العامة .

وسنرى أن التشريعات الاستثنائية تسرى على أماكنموجرة في خبر المناطق المبينة بالحدول ، إذا كانت موجرة لشخص معنوى عام أوكان مستولى علمها أو كانت ملكيتها منزوعة . ومن ذلك يتبين أن التشريعات الاستثنائية لا تسرى على الأماكن الموجودة في غير المناطق المبينة بالحدول ، بشرط ألا تكون موجرة لشخص معنوى عام أو مستولى علمها أو منزوعاً ملكينها .

٣ – وبجب أخيراً أن يكون المكان مؤجراً، ويستوى أن يكون الإبجار لمغرض السكني أو لغير ذلك من الأغراض و ونبادر إلى القول بأن الأماكن المستولى عليها أو المنزوع ملكيها الموجودة في المناطق المبينة بالجدول تسرى عليها التشريعات الاستئنائية ولو أنها غير مؤجرة ، وسيأتي بيان ذلك (١) . أما ما عداها من الأماكن فيجب أن يكون مؤجراً بعقد إيجار جدى صبح (٢) و والإيجار من المالك كما هو الغالب ، وقد يكون إيجاراً من الباطن صادراً من المستأجر الأصلى . فتسرى التشريعات الاستئنائية إذن على كل من الإيجار الأصلى والإيجار من الباطن ، فيتقيد المستأجر الأصلى كما يتقيد المؤجر بالحد الأقصى من والإيجار من الباطن ، فيتقيد المستأجر الأصلى كما يتقيد المؤجر بالحد الأقصى من

<sup>-</sup> سنة ۱۹۶۸ – الدلنجات بقرار في ۱۶ نوفبر سنة ۱۹۰۰ – كفر صقر بقرار في ۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۰۱ – كوم أسو بقرار في ۲۰ آيناير سنة ۱۹۰۱ – كوم أسو بقرار في ۲۰ آيناير سنة ۱۹۰۳ – القنطرة شرق بقرار في ۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۰۳ – القنطرة شرق بقرار في ۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۰۳ .

ومنذ إنشاه وزارة الإسكان والمرافق ، كان ينبنى أن يكون الوزير المختص بالإضافة أو بالحلف هو وزير الإسكان والمرافق لاوزير الداخلية ( محمد لبيب شنب فقرة ١٢ ص ١١ هامش ٣).

<sup>(</sup>١) انظر ما يل فقرة ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٧٤.

الأجرة ، ويمتد الإيجار من الباطن بحكم القانون كما يمتد الإيجار الأصلى، وتخضع المنازعات المتعلقة بالإيجار من الباطن لاختصاص المحاكم المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار الأصلى . أما إذا تنازل المسستأجر عن الإيجار ، فقد قدمنا أنه لا يوجد في هذه الحالة إلا إيجار واحد حل فيه المتنازل له محل المستأجر ، وهذا الإيجار تسرى عليه بداهة التشريعات الاستثنائية بعد التنازل كما كانت سارية قبل التنازل . ويلاحظ أن التشريعات الاستثنائية إنما تسرى في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر ، فإذا كان المكان المؤجر فندقاً مثلا سرت التشريعات الاستثنائية على العلاقة ما بين مستغل الفندق والنزيل إذ العقد بينهما ليس بعقد إيجار (١) .

ويصح أن بكون إلجر المكان لغرض السكنى ، كما يقع فى كثير من الأحيان . وقد يكون الإيجار كما قدمنا لغرض آخر غير السكنى ، كان يكون للاستغلال التجارى كما هو الأمر فى حوانيت التجارة ، أو للاستغلال الصناعى كما هو الأما فى الأماكن التى تقام فيها المصانع وما إليها ، أو لمزاولة المهن الحرة كالأماكن التى توجر للمحامن والأطباء والمهندسين والمحاسبين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة لمزاولة مهنتهم فيها ، أو لغير ذلك من الأغراض كالأماكن التى توجر للنوادى والفنادق والمطاعم والمقاهى والملاهى وغيرها من المحلات العامة والأماكن المرجرة للملاجىء والمستشفيات والمستوصفات . وهناك أغراض هى بطبيعها موقعة تنهى فى وقت محدد ، فإذا أوجر منزل للتصييف مدة الصيف أو مكان فى معرض مدة العرض ، فالظاهر أن منزل التصييف محضع للتشريعات الاستثنائية من حيث الحد الأقصى للأجرة ما لم يكن مفروشاً ، ولكنه لا مخضع لما من حيث المداد بحكم القانون بل ينهى الايجار بانقضاء مدته (٢) ، والظاهر أيضاً أن المكان الذى فى المعرض لا مخضع للتشريعات الاستثنائية لا من حيث الحد الأقصى

<sup>(</sup>١) بل هو عقد مختلط (contrat d'hôtellerle) – انظر آنفاً فقرة ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) وقد قضو بأن تأجير شقة النصييف مدة الصيف يفهم منه أن المستأجر مسكنا أصلياً غير هذه الشقة ، وأنه لم يقصد بإيجار الشقة غير تدبير مسكن مؤقت مدة فدل الصيف ، فينتهى الإيجار بانقضاء فصل الصيف ولا يمتد بحكم التاغون إلى ما بعد ذلك وفقاً الماء ٢ من قانون إيجار الأماكن (الأسكندرية المختلطة ٢٨ نوفبر سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٥٥).

للأجرة ولا من حيث الامتداد بحكم القانون فتحدد الأجرة بموجب الاتفاق وينتهى الابجار بانتهاء المعرض.

ويستوى أن يوجر المكان غير مفروش كما هو الغالب، أو مفروشاً كما يقع في بعض الأحيان . وسنرى أن المكان المفروش لا يخضع للحد الأقصى الذى فرضته التشريعات الاستثنائية للأجرة ، سواء فرشه المستأجر أو أجره من الباطن مفروشاً(۱) .

من المادة ١٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن لا تسرى المادة ١٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن لا تسرى أحكام هذا التقانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت موجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لحجالس المديريات أو المجالس الملدية والقروية ٤ . ويتبين من هذا النص أن الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول ، إذا كانت في الأصل لا تخضع المنشريعات الاستثنائية ، فإنها تخضع لها متى كان المستأحر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية . وذلك حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة ، بتدبير أماكن لها بأجور مناسبة ، مراعاة للصالح العام . والظاهر أن الأشخاص المعنوية الأخرى ، مذكورة في النص على صبيل الحصر ، فهى مصالح الحكومة وفروعها ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية (٢) . فلا تدخل الأشخاص المعنوية الأخرى ، كالمؤسسات العامة والأزهر ووزارة الأوقاف ، وقل أن تعرض لهذه الأشخاص حاجة لأماكن في مناطق غير مبينة بالجدول .

وعلى ذلك يكون إيجار الأماكن التى تشغلها مصالح الحكومة وفروعها ومجالس المديريات ( المحافظات ) والمجالس البلدية ( مجالس المدن ) والقروية في المناطق غير المبينة بالجدول ، كالدور التى تشغلها المحاكم والمدارس والمستشفيات والمستوصفات ، خاضعة للتشريعات الاستشنائية ، ويراعى في أجورها الحد

<sup>(</sup>۱) انظر ما يل سرة ۸۱.

<sup>(</sup>٢) وقد حل محل مجلس المديرية والمجلس البلدى والمجلس القروى مجلس الحافظة ومجلس المدينة ومجلس القرية .

الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات على أساس مذكور فى الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون إيجار الأماكن ، وسيأتى بيان ذلك(١).

أما إبجار الأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة في المناطق المبيئة بالحدول فبديهي أنها تخضع هي أيضاً للتشريعات الاستثنائية ، ولكن طبقاً للمادة الأولى من قانون إيجار الأماكن لا طبقاً للهادة ١٤ منه . ويترتب على ذلك أمران : (١) لا نتقيد هنا بالأشخاص المعنوية العامة المذكورة على سبيل الحصر في المادة ١٤ ، بل الإيجار لأى شخص معنوى عام يخضع للتشريعات الاستثنائية ، شأنه في ذلك شأن أي إيجار آخر . (٢) الأساس الذي تحسب الأجرة على مقتضاه هنا يختلف عن الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المسادة ١٤ من قانون إيجار الأماكن ، وسيأتي ببان ذلك ".

المادة ٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن و الأماكن المادة ٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن و الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيا يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها » . وهنا نجد أن التشريعات الاستنائية نسرى على أماكن غير مؤجرة ، ويقوم قرار الاستيلاء مقام عقد الإيجار ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك (٣). ويتبين من إطلاق النص أنه لا يشتر طلا أن تكون الأماكن المستولى عليها واقعة في المناطق المبينة بالجلول ، فحتى لوكانت واقعة في مناطق أخرى فإن التشريعات الاستنائية تسرى عليها . ويقوم بالاستيلاء شخص معنوى عام نجوله القانون هذا الحق الأغراض تتعلق بالمصلحة وكاستيلاء وزارة التربية والتعليم على الدور اللازمة المدارس ، ويكون الاستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة ، والنظر في صحة هذا الأمر وطلب إلغائه الاستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصاص التضاء الإدارى ، شأن كل أمر إدارى آخر . ولكن بعد صدور أمر الاستيلاء صحيحاً ووضع البدعلى العقاد ، يكون أمر الاستيلاء ولكن بعد صدور أمر الاستيلاء صحيحاً ووضع البدعلى العقاد ، يكون أمر الاستيلاء ولكن المر الاستيلاء ولكن أمر الاستيلاء ولكن المر المر الاستيلاء ولكن المر المراك المنتور ولكن المر المناك المراك ولكن المراك المراك المراك المراك ولكن المراك المراك

<sup>(</sup>١) انظر ما يلي فقرة ٤٥٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما يل فقرة ٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) انشر آنفاً فقرة ٤٧٥ وفقرة ٧٥٠.

قد استنفد أغراضه، وأصبحت العلاقة بعد ذلك بن الجهة المستولية ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للنشريعات الاستثنائية ، ويكون النظر في المنازعات المتعلقة بها من أختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات(١).

وإذا كان إيجار الأماكن المستولى علمها يخضع للتشريعات الاستثنائية ، فإنه فيما يتعلق بتحديد الأجرة قد تتضمن القوآنين التي تخول حق الاستيلاء أسساً لتقديرها ، وعند ذلك يجب التقيد هذه الأسسُولاتسرى التشريعات الاستثنائية تى هذا الصدد . من ذلك أن المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٤٥ وضع أسساً لمتقدير التعويض عن الانتفاع بالمبانى والمنشآت التي تستولى علمها وزارة التموين، فيقلىر هذا التعويض على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر الجارى فى السوق فى تاريخ حصول الاستيلاء ويضاف إلى هذه الفائدة مصروفات الاستهلاك والصيانة للمبانى والمنشآت . ومن ذلك أيضاً أن القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ – وقد تقرر استمرار العمل به بموجب مرسوم صدر فی ۱۱ یولیه سنة ۱۹٤۸ – قضى باتباع الأسس المتقدم ذكرها في تقدير التعويض عن الانتفاع بالأماكن الني تستولى عليها وزارة التربية والتعلم . فتقدير الأجرة للأماكن المستولى علمها فى هذه الأحوال يكون بموجب هذه الأسس، ولا تسرى التشريعات الاستثناثية التي تقضي في تحديد الأجرة بأسس أخرى (٢).

وَ أَذَدَتُ عَامَةَ الْأَسْكُنَارِيةِ الْحَتَاطَةِ إِنَّ أَنَّ الْأَجِرَةِ اللَّهِ يَجْبُ أَنْ تَدْفَعُهَا وزارة النَّربية والتعليم حرة طبقاً الدر برم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٤٥ يجب في جميع الأحوال ألا تقل عن الأجرنك

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٢٩ مايو سنة ١٩٥٥ قضية رقم ٩٣٩ سنة ١٩٠٥ . (٢) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٤ – وقد ذكر أن إحدى عجاكم الأسكندرية الجزئية قضت بأن مقابل الانتفاع الذي تحدده لجان التسريض عن الأماكن المستولى عليها لمصلحة وزارة التربية والتعليم لا يعتبر أجرة ، ولا يحدد على أساس أجرة المثل في أبريل سنة ١٩٤١ ، ولا يسرى عليه انقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٩٥٧ المعدل الغانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والقاضى بتخفيض أجرة الأماكن التي أنشئت بعد أول يناير سعة ١٩٤٤ بنسبة ١٥٪ ( حكم صادر في ٢ صبتمبر سنة ١٩٥٣ مجلة التشريع والقضاء ٦ رقم ٤٠ ص ١٥٩ – سليمان مرقس في أيجار الأماكن فقرة ١٤ ص ٤٠ ). فإذا أمتنمت وزار. آثربية والنمليم عن دفع الأجرة المستحقة والمقدرة طبقاً للمرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٤٥ ، جاز الحكم بإخلائها للمين التي تشغلها بموجب قرار استيلاء ، وذلك بناء على ألمادة الثانية فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ (مصر الكلية ١٤ أبريل سنة ١٩٥٦ قضية رقم ١٩٢٩ سنة ١٩٥٥ – سليمًان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٤ ص ٤٠ هامش ١ ) .

وتنص المادة ٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لســـنة ١٩٤٧ على أن • يعد في حكم المستأجر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذأ القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته إذا كأن شاغلا لهنَّذا العقار» . والمفروض هنا أن داثني مالك العقار نز عوا ملكية عقاره لاقتضاء خقوقهم من ثمنه ، وحكم برسو المزاد . فإذا كان العقار المنزوع ملكيته مشغولا بمستأجر له ، كان نزع الملكية بمثابة بيع العقار ، ولكنه مع ذلك لا ينهى الإيجار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت سابق على تاريخ رسو المزاد ، وذلك طبقاً لأحكام المادة ١٢ منقانون إيجار الأماكن. وسيأتى بيان ذلك(١) . فيبقى المستأجر في العقار ، وتبقى أحكام التشريعات الاستثناثية سارية . أما إذا كان العقار مشغولا بالمالك نفسه ، فلا مكن القول بأنه يوجد هنا عقد إيجار تسرى عليه التشريعات الأستثنائية. وكان مقتضى ذلك أن يكون المالك شاغلا للمقار دون سند، فيصح طرده بحكم من قاضي الأمور المستعجلة . ولكن المادة ٨ من قانون إيجار الأماكن قضت ، كما رأينا ، بأن المالك يبقى في العقار ويعتبر مستأجراً من الراسي عليه المزاد، وتسرى عليه التشريعات الاستثنائية. منحيث تقدير الأجرة وقيام إيجار ممتد بمكم القانون واختصاص المحكمة المختصة بموجب التشريعات الاستثنائية فى نظر المنازعات المتعلقة مهذا الشأن. وظاهر أنه في هذه الحالة أيضاً قد سرت التشريعات الاستثنائية بالرغم من عدم وجود عقد إيجار ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (٢) . ويبرر هذا الحكم أن المالك الذي يكون شاغلاً لعقاره قد اطمأن إلى أن له سكناً يؤويه ، فإذا نزع دائنوه ملكية هذا العقار فآل إلى شخص أجنبي ، وجب إبقاء المائك في العقار الذي يسكنه حتى لا يحرم منه في وقت اشتدت فيه أزمة المساكن ، ويعتبر الراسي عليه مزاد العقار ف حكم المشرى والمالك في حكم المستأجر من هذا المشرى.

وأد جاء نص المادة ٨ عاماً مطلقاً ، فيسرى على كل عقار نزعت ملكيته، سواء كان هذا العقار موجوداً في منطقة من المناطق المبينة بالجدول أو موجوداً في منطقة من المناطق المبينة بالجدول أو موجوداً في منت أخرى غير هذه المناطق .

المقررة طبقاً للتشريعات الاستثنائية ، وذلك لأن نظام الاستيلاء وهو نظام شاذ لايجوز أن يؤدى إلى خفض الأجرة التي يحق لهاك أن يتناضاها عن ملكه طبقاً هذه التشريعات الاستثنائية ( الأسكندرية الحنف عن بيا المختلطة ٧ يونيه سنة ١٩٤٧ م ٢٠٠ من ٢٦).

<sup>(1)</sup> انظر ما يل فقرة ٣٣٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً فقرة ٧٤ه وفقرة ٥٧٥.

## ٥٧٨ – الأمكام الاستنتائية التي تخضع لها الأماكم الداخلة في نطاق

تطبيق النشريعات الاستثنائية: والآن بعد أن حددنا ما يدخل فى نطاق تطبيق النشريعات الاستثنائية التى تخرج على النشريعات الاستثنائية ، ننظر ما هى هـذه الأحكام الاستثنائية التى تخرج على القواعد العامة لعقد الإبجار ، والتى تقضى بسريانها هذه التشريعات .

إذا رجعنا إلى قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ والتشريعات المعدلة له ــ وهذا القانون مع ما يعدله من التشريعات هو الذى جرينا على تسميته بالتشريعات الاستثنائية التي يقررها هذا القانون عكن أن ترد إلى نوعين :

(النوع الأول) أحكام موضوعية تخرج على القواعد العامة لعقد الإبجار. وهذه الأحكام الاستثنائية تتعلق طائفة منها بتحديد الأجرة، وتتعلق طائفة ثانية بانتهاء الإبجار، وتتعلق طائفة ثالثة بقيود متفرقة بعضها يفرض على الموجر وبعضها يفرض على المستأجر.

(النوع الثانى) أحكام إجرائية تخرج على القواعد العامة فى إجراءات التقاضى كما هى مقررة فى تقنين المرافعات ، منها ما يتعلق بالاختصاص ، ومنها ما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ونظرها ، ومنها ما يتعلق بالحكم الصادر فى النزاع وعدم جواز الطعن فيه .

فنستعرض الآن هذه الأحكام الاستثنائية وفقاً لهذا الترتيب .

الفرع الأول الأحكام الاستثنائية الموضوعية

المج**ث الأول** الاحكام المتعلقة بتحديد الأجرة

٥٧٩ – الحد الأقصى للأمرة والجزاء المزنب على مجاوزة هذا الحد: فرضت النشريعات الاستثنائية، أول ما فرضت ، حداً أقصى للأجرة التي يجوز

للموَّجر تقاضيها من المستأجر . ورتبت على مجاوزة هــــذا الحد عقوبة جنائية وجزاء مدنياً .

فنبحث إذن مسألتين : (١) كيفية تحديد الأجرة . (٢) الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة .

## المطلب الأول كيفية تحديد الأجرة

• ٨٥ - وجوب تفسيم الأماكم لتحديد الأجرة : لم تسر التشريعات الاستثنائية على وتدرة واحدة في تحديد أجور الأماكن . فقد كان أول ما شغل بال المشرع هر أن علاد أجرة الأماكنالي تم إنشاؤها لغاية تاريخ معين ، ويترك ما ينشأ به له هذا التاريخ حراً لا مخضع فيه اتفاق المتعاقدين لأى قيد، وذلك حتى بشجع استبار الأموال في حركة البناء إذ تقبل الناس على تشييد الأبنية بعد التاريخ المعن الذي حدده القانون ما داموا أحراراً في الاتفاق مع المستأجرين على الأجرة التي يعتبرونها مجزية . وقد سار المشرع في هذا الطريق على مراحل ، تعاقبت مرحلة بعد أخرى ، يصدر في كل مرحلة تشريعاً يعن به الحد الأقصى لأجرة الأماكن التي أنشئت إلى يوم معين . وتوالت هذه التشرّيعات ، يقيد كل تشريع تحديد الأجرة في الأماكن التي تركها حرة التشريع الذي سبقه . فواجه المشرع بهذه السياسة أزمة الأماكن عن طريقين ، فهو منجهة يقيد أجرة الأماكن التي تم إنشاوها وأصبحت بذلك حقيقة واقعة ، ومن جهة أخرى يشجع على إنشاء أماكن جديدة لم تنشأ بعد بإطلاق الأجرة بالنسبة إلها حرة من كل قيد(١). وفى العهد الأخر اختط المشرع خطة أخرى إلى جانب الحطة الأولى . فقد نظ إلى الأماكن ، لا بحسب تاريخ إنشائها كما فعل من قبل ، بل بحسب مقدار أجرتها . فاختص الأماكن التي لا تزيد أجرتها على مقدار معن بتخفيض جديد في الأجرة يضاف إلى التخفيض الأول.

فرجب إذن ، لبحث كيفية تحديد أجور الأماكن ، أن نستعرض تقسيمين

<sup>(</sup>١) وبعد كتابة هذه الكلمات أصدر المشرع تشريعا نهائياً يفرض حداً أقصى للأجرة ويتناول خميع الأماكن الى تنشأ في المستقبل ، وسيأتي ذكر ذلك تفصيلا فيما يل .

متدخلين أحدهما في الآخر : تقسيما بحسب تاريخ إنشاء المكان ، وتقسما بحسب مقدار أجرته .

## ١ الأماكن بحسب تاريخ إنشائها

اقسام محمة: تقسم التشريعات الاستثنائية الأماكن بحسب تاريخ إنشائها أقساماً خسة:

القسم الأول الأماكن التي أنشنت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وأبر م إيجارها منذ أول مايو سنة ١٩٤١ ، وهذه تحدد أجورها المادة الرابعة من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، على أساس أجرة الشهر السابق على أول مايو سنة ١٩٤١ وهو شهر أبريل سنة ١٩٤١ .

القسم الثانى الأماكن التى أنشئت منذ أول بنابر سنة ١٩٤٤ وكان البده في إنشائها سابقاً على ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، وهـذه خفض المرسوم بقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٩٥٧ أجورها بنسبة ١٥٪ ، فاختط بذلك خطة أخرى في تحديد الأجرة .

القسم الثالث الأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ وكان البله في إنشائها سابقاً على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ، وهذه خفض القانون رقم ٥٠٠ لسنة ١٩٥٨ أجورها بنسبة ٢٠ ٪ على أساس آخر غير الأساس الذي اتخذه التشريع السابق كما سيجيء .

القسم الرابع الأماكن التي أنشئت منذ ١٧ يونيه سنة ١٩٥٨ وكان البده في إنشائها سابقاً على ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ ، وهذه خفضالقرار بقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ أجورها بنسبة ٢٠ ٪ على نفس الأساس الذي اتخذه التشريع السابق وهذه القسم الحامس الأماكن التي بدأ إنشاؤها منذ ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ ، وهذه بدأ المشرع يترك أجورها حرة ، ثم صدر القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ يقيد أجورها على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمباني (١) .

<sup>(</sup>۱) وإذا كان جزء من المبانى قد أنشىء فى تاريخ بجمله داخلا فى أحد هذه الأقسام وجزء آخر أنشىء فى تاريخ بجمله داخلا فى قسم آخر ، فكل جزء تحدد أجرته بحسب القسم الا يدخل فيه (مصر الكلية ۲۷ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٩٢٥ سنة ١٩٥٣)

القسم الأول ــ الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤

محرير أما كم الفيم الول : تنص المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩٤١ لسنة ١٩٤٧ على أنه « لا يجوز أن تزيد الآجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبر مت منذ أول مايو سنة ١٩٤١ على أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى . . . ولا تسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ . ويتبين من هذا النص أن الأماكن التى يشتمل عليها القسم الأول يجب أن يتوافر فيها شرطان . (١) أن تكون منشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ (٢) أن يكون عقد إيجارها قد أبرم منذ أول مايو سنة ١٩٤١ . (١) أن يكون عقد إيجارها قد أبرم منذ أول مايو سنة ١٩٤١ .

ا - أما أن تشريب الأماكن منشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فإن ذلك يخرج الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ فهذه تسرى في تحديد أجورها قواعد أماكن الأقسام الأخرى التي سيأتي بيانها . والأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ تمثل الأكثرية الكبرى من الأماكن الموجودة في البلاد (١) ، ومعظمها أبنية قديمة يرجع بعضها إلى أكثر من خسين عاماً ، وأجورها رخيصة منذ فرضت التشريعات الاستثنائية حدودها القصوى ، ولذلك يطلق الجمهور علمها عادة أبنية « الإيجار القدم » .

وحتى يدخل المكان في هذا القسم الأول يجب أن يكون منشأ ، كما قدمنا ، قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ . ومعنى أنه و يكون منشأ » هو أن يكون قد تم إنشاوه . فإذا تم إنشاء المكان وأصبح قابلا للإيجار ولولم يؤجر بالفعل ، فإنه يدخل في القسم الأول . أما إذا لم يتم إنشاؤه إلا منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ولو بدأ إنشاؤه قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فإنه لا يدخل في القسم الأول بل يدخل في القسم الثاني كما سنرى (٢)

وإذا ثبت أنالمكان قد تم إنشارُه قبلأول يناير سنة ١٩٤٤، فإن مجرد القيام

<sup>(</sup>١) ومن ثم يعتبر الأصل في المبنى أنه منشأ قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، مالم يثبت المؤجر أنه أنشىء بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي فقرة ٨٩٥.

بإصلاحات أو تجديدات فيه منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ لا نحرجه من أماكن القسم الأول ، وكل ما للهالك هو أن يطالب بإضافة زيادة على أجرة الأساس فى مقابل تكاليف الإصلاح والتجديد . والقول بغير ذلك يودى إلى أن الملاك يقومون بإصلاحات أو تجديدات فى مبانهم بنفقات قليلة لتكون بمنأى عما فرضه القانون من القيود (١) . ولكن إذا كان التحويل يغير من طبيعة الشيء ، كما إذا حولت فرفة بشقة سكنية إلى دكان مستغل فى التجارة ، فإن هذا التحويل يعتبر إنشاء ، فإذا حدث منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ فإن الدكان يخرج من أماكن القسم الأول في أماكن القسم الأول .

٢ – ولا يكنى أن يكون المكان منشأ قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، جل يجب أيضاً أن يكون عقد إيجاره قد أبرم منذ أول مابوسنة ١٩٤١ (٣) . وقد اختار المشرع تاريخ أول مايو سنة ١٩٤١ ، في السنة التي بدأت فيها التشريعات الاستثنائية في الصدور مبتدئة بالأمر العسكرى رقم ١٥١ لسنة ١٩٤١ ، إذ بدأت أجور الأماكن منذ هذا التاريخ في الارتفاع . فإذا كان عقد إيجار المكان قد أبرم منذ

<sup>(</sup>۱) كامل محمد بلوى فقرة ۱۹۰ ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٠ أبريل سنة ١٩٥٥ إدائرة ١٣ قضية رقم ٨٨٦ سنة ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) والعبرة بتاريخ إبرام العقد لا بتاريخ بد الانتفاع (استناف مختلط ١٣ مايو سن ١٩٠١ م و د سر ١٥١) – فإذا أبكر والله عند إنار، فلا بحل لتطبيق أحكام التشريعات الاستثنائية . وقد قضى بأنه إذا كانت الأجرة المتفق عليها بين البائع والمشترى الثابتة في صلب عقد البيع لم يكن ملحوظاً فيها أنها في مقابل أجرة المكان أكثر من أنها شرط جزائى وضعه المشترى حتى يلزم البائع بالتعجيل في إخلاء المكان وتسليمه، فإن هذا الشرط ليس من شأنه أن يغير من طبيعة عقد البيع وأن يضيف إليه عقد إيجار . وعل ذلك فتى انتهت المدة المتفق عليها لا يجوز إلبائع أن يتمسك باستدادها ، بل يعتبر شاغلا العين دون سند ويمكن طلب الإخلاء بحكم من قاضى الأموو يتمسك باستدادها ، بل يعتبر شاغلا العين دون سند ويمكن طلب الإخلاء بحكم من قاضى الأموو المستعبلة ، كذلك لا يكون البائع الحق في طلب تخفيض الأجرة ، وتكون الدعوى المقامة منه بطلب ذلك هي من قبيل التحايل على التخلص من النزام تعاقدي شرطه عقد البيع وأبر مت الصفقة بطلب ذلك هي من قبيل التحايل على التخلص من النزام تعاقدي شرطه عقد البيع وأبر مت الصفقة على أسامه (استناف مختلط ١٢ فبراير سنة ١٩٤٧ م ٥٩ ص ٢٧ - ٨ أبريل سنة ١٩٤٧ م ١٩٤٩ م ١٩٤٩ م ١٩٤٩ م ١٩٤١ ما الخاماة ٢٩ رقم ٢٧٩ م ١٩٤٩ وقرب مصر الكلية الوطنية ١٩ أبريل سنة ١٩٤٩ ما التشريع والقضاء ٣ رقم ١٩٤١ – وانظر عكس ذلك الإسكندرية الكلية الوطنية ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٩٤١ ص ٥٠٠ – وانظر سليمان مرقس في إبجار الأماكن طقرة ٣٣ ص ٨٥ – ص ٥٥) .

أول مايو سنة ١٩٤١ ، فالمفروض فيه أن المستأجر قد أصبح في حاجة إلى حماية القانون ، ومن ثم تسرى التشريعات الاستثنائية . أما إذا كان عقد الإيجار قد أبرم قبل أول مايو سنة ١٩٤١ ، فإن التشريعات الاستثنائية لا تسرى من حيث تحديد الأجرة . والأجرة التي اتفق عليها المتعاقدان تبقى دون تخفيض أو زيادة حتى تنقضى مدة الإيجار الأصلية ، ولو كان انقضاء المدة في وقت غير سابق على أول مايوسنة ١٩٤١ . ولتوضيح ذلك نفرض أن مكاناً منشأ قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ قد أوجر بعقد تاريخه أول يناير منة ١٩٤١ للدة سنة تنقضى في الخر ديسمبر سنة ١٩٤١ ، بأجرة تزيد على الحد الأقصى الذي فرضه قانون إيجار الأماكن . فإذ هذا الإيجاريبتي سارياً إلى انقضاء مدته في آخر ديسمبر سنة ١٩٤١ ، أو امتد بحكم القانون بعد هذا التاريخ ، فإن الأجرة تخر ديسمبر سنة ١٩٤١ ، أو امتد بحكم القانون بعد هذا التاريخ ، فإن الأجرة تصبح خاضعة للتشريعات الاستثنائية ، ويجب تخفيضها إلى مقدار لا يجاوز تصبح خاضعة للذي فرضه القانون ال

الأقصى لأحد أماكن القسم الأول ، اتخذ قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤١ في مادته الرابعة أساساً لهذا التعيين أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ . وأجاز ١٩٤٧ في مادته الرابعة أساساً لهذا التعيين أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ . وأجاز ن تضاف إلى هدذه الأجرة ما يقابل التزامات جديدة فرضت على الموجر ، أو ما يقابل عناصر يجب تقويمها لتدخل في تقدير أجرة الأساس . ثم زاد أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، بعد الإضافة المتقدمة الذكر ، بنسبة معينة ، وجعل هذه الأجرة الزائدة هي الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الأول . فهذه مسائل الأجرة الرائدة على التوالى .

المُون عقد الإيجار مبر ما منذ أول مايو سنة ١٩٤١ كا كان مشرطاً أن يكون عقد الإيجار مبر ما منذ أول مايو سنة ١٩٤١ كما سبق القول ،

<sup>(</sup>١) ولكن إذا كانت مدة الإيجار مقسمة إلى فترتين و ممتد الإيجار إلى الفترة الثانية إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء ، وكان بدء الفترة الثانية بمد أول مايو سنة ١٩٤١ وقد امتد إليها الإيجار لعلم حصول التنبيه ، وجبت زيادة الأجرة في الفترة الثانية طبقاً للتشريمات الاستثنائية القائمة في ذلك الوقت (استثناف مختلط ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٣ م ٥٠ ص ١٣٩).

فقد اتخذ القانون الشهر السابق على هذا التاريخ ، وهو شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، ليجعل من أجرته أساساً في تعين الحد الأقصى للأجرة . فأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سسنة ١٩٤٤ يجب ألا تزيد عن أجور شهر أبريل سنة ١٩٤١ هي الأجور الا بنسبة معينة ، إذ فرض القانون أن أجور شهر أبريل سنة ١٩٤١ هي الأجور المعتدلة التي لم تتأثر بالارتفاع الناشيء عن أزمة الأماكن . فإذا كانت العين مؤجرة في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فالأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار هي أجرة الأساس (١) ، وسنرى فيا يلي كيف يكون إثباتها (٢) . أما إذا لم تكن العين مؤجرة في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، بأن كان المانك هو الذي شغل العين في هذا التاريخ في الفترة مؤجرة أو تركها خالية ، أو كانت العين لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ في الفترة ما بين أول مايو سنة ١٩٤١ إلى آخر ديسمبر ١٩٤٣ ، أو تعذر إثبات أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ إلى آخر ديسمبر ١٩٤٣ ، أو تعذر إثبات أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد الأساس تكون أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد الأبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فاحد المثل في المثل في المثل في المثل في المثل في سنة المثل في سنة المثل في المث

<sup>(</sup>۱) ولا يصلع أساماً لتميين الأجرة المتفق عليها تقديرات البلدية الموايد التي تفرض على المقار (الإسكندرية ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٠ التشريع والفضاء ٣ رقم ١٩٥٣ ص ٥٠٠ وانظر أيضاً مصر ٤ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١١٤٦ سنة ١١٥٥) – وقد تكون الأجرة المتفق عليها بمضها غير نقد ، كممل يقوم به المستأجر المؤجر (حراسة المنزل التدريس لأولاد المؤجر – معالجة أسرته – توريد ما يلزمه من شيء معين – إصلاح الحديقة . المقيام ببعض الترميمات بالعين المؤجرة إلخ إلخ ) ، فيقوم هذا الجزمن الأجرة ويضاف إلى الجزء النقدى ، ومجموع ذلك يكون هو الأجرة المتفق عليها (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٩ ص ٤٩) .

وقد قضى بأنه لايعتد بالأجرة المتفق عليه إذا ثبت أن هذه الأجرة كانت ، لظروف خاصة ، تختلف عن أجرة المثل زيادة أونقصاً ( مصر الكلية ١٠ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية دقم ١٨٥٤ سنة ١٩٥٧ – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢١ ص ٥٠ ) ، وكان ذلك يرجع مثلا لاعتبارات إنبسانية كالنسام نظراً لفقر المستأجر ( مصر الكلية ٢٥ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢٩٥ سنة ١٩٥١ : المستأجرة السابقة امرأة فقيرة تعيش ونبير الكب التي ترم ١٤٠١ فقيرة أبالة ترب أيه الرأة فقيرة تعيش ونبير الكبان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٢ ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يل فقرة ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) ولا يصار إلى أجرة المثل إذا ثبنت الأجرة المتفق عليها ، وقد قضى بأن القانون يحمل من الأجرة المتفق عليها شهر أبريل سنة ١٩٤١ الأصل الواجب الاتباع ، ولا يبحث من أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل ( مصر الكلية ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٣ قضية وتم ١١٤٣ سنة ١٩٥٣) . ويجب أن تكون الأجرة المتفق عليها هي وأجرة و بالنكييف القانوني سد

وأجرة المثل هي أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان للمكان المكان على النزاع في شهر أبريل سنة ١٩٤١ (١). فإذا استحدثت طبقة في منزل بعد أبريل سنة ١٩٤١ ، وكان في نفس المنزل طبقة مماثلة موجرة في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأجرة هذه الطبقة الماثلة في هذا الشهر هي أجرة المثل للطبقة التي استحدثت (٢). فإذا لم توجد طبقة مماثلة في نفس المنزل ، بحث عن طبقة مماثلة في منزل آخر تكون موجرة في شهر أبريل سنة ١٩٤١ لنفس الغرض الذي أوجرت من أجله الطبقة محل النزاع (٢). وإذا تعذر وجود طبقة مماثلة كل الماثلة ، بحث عن أكثر طبقة شهراً للطبقة محل النزاع (١٤) ،

السحيح ، فإذا لم تكن كذلك لم يعتد بها واعتبر تأجرة المثل . وقد قضى في هذا المعنى بأنه إذا اتفق بائع العقار مع مشتريه على أن يبقى البائع شاغلا العقار بعد البيع لمدة عشر سنوات في مقابل مبلغ جزانى يخصم من أش ، وقد وصف هذا المقابل بأنه أجرة ، فليس من حق المشترى بعد إنتهاء عشر السنوات أن يتخذ هذا المقابل أساساً لتحديد الأجرة في تعاقد آخر مع مستأجر جديد (مصر الكلية ١٩ ديسمبر سنة ١٩٤٩ الحاماة ٢٩ رقم ٧١ه ص ١٣٣١).

<sup>(</sup>۱) فإذا آجر صاحب الفندق جزءاً من المكان الذى يشغله الفندق لاستعال هذا الجزء سكناً عادياً ، فلا يجوز اعتبار أجرة النزول فى الفندق هى أجرة المثل بالنسبة إلى الجزء المؤجر سكناً عادياً (مصر الكلية ٩ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٢ سنة ١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٢٥٥٣ سنة ١٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٦ نوفير سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٩٥ ص ١٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) وقد يكون المكان على النزاع بمتاز عن غيره بميزات واضحة ، بحيث لا يكون له مثل ومن ثم لا تكون له أجرة مثل ، فن هذه الحالة تسرى الأجرة المتفق عليها دون تخفيض إذ لا يوجد أساس تخفض عل مقتضاه الأجرة بحيث لا تزيد على أجرة المثل إلا بالنسبة القانونية . وقد قضى في هذا المعنى بأنه إذا كانت ثيلا النزاع على درجة رفيعة من الفن المهارى ، وهي مزودة بالبانوهات والمدانى، ونافورات المياه والأعمدة الرخامية وما إلى ذلك من أهمال الزخرفة والتجميل ، وكانت الثيلات التي استشهد بها الحبير في تقريره هي عبارة عن منازل مبانيها عادية تقل عن مستوى ثيلا النزاع التي هي فريدة في بنائها وتنسيقها وجمالها ولا وجه المقارنة بينها وبين الشيلات الأخرى ، فإن عناصر الموازنة والمقارنة التي يمكن اتخاذها أساساً سليماً لتقدير أجرة تجمل التمييز بينهما دقيقاً ، ولا يجوز في المنطق القانوني الانحراف عن هذا المعنى اللغوى لأن المشرح حين أوجب التقدير بأجرة المثل لم يشاً أن يظلم أحداً ، بل جمل في حسابه أن التقدير يكون على هذا المناط كلما توافرت عناصره العادلة السليمة . أما الحالات النادرة التي يقل فيها النظير وتتعذر هذا المناط كلما توافر عناصره العادلة السليمة . أما الحالات النادرة التي يقل فيها النظير وتتعذر المتارنة لعدم توافر عناصرها المادلة السليمة . أما الحالات النادرة التي يقل فيها النظير وتتعذر أوجب التقدير بأودة والقرائن المستمدة من ظروف النزاع . لأنه ليس من العدل في شيء أذل تزمتا وهي الأدلة والقرائن المستمدة من ظروف النزاع . لأنه ليس من العدل في شيء أن تقاس أجرة عقار منفرد أو ممتاز على أجوز عقارات تقل عن مستواه بدرجة كبيرة ولوكانت على أن تقاس أجرة عقار منفرد أو ممتاز على أجروعقارات تقل عن مستواه بدرجة كبيرة ولوكانت عستول

وروعيت الفروق بين الطبقتين بالنقص أو بالزيادة (١) ج

والأصل هو اتخاذ أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أساساً كما قدمنا . ولكن القانون راعى ظروفاً خاصة فى حالتين : (الحالة الأولى) حالة مدينة الإسكندرية، فقد كانت أشد عرضة من غير ها(٢) للغارات الجوية فى سنة ١٩٤١ أثناء الحرب العالمية الثانية ، فهجرها سكانها ، ونزلت أجور المساكن تبعاً لذلك . فاتخاذ

= أكثر اتساعاً وأوفر غرفاً . و لما كان الحبير قد أوضح فى تقريره انعدام التماثل ، ثم قدر أجرة (شهرية) على أساس المقارفة بمبلغ ٢٥ جنيهاً (الأجرة السنوية المتفق عليها للثيلا النزاع ٠٠٠ جنيهاً) ، فإن هذا التقدير يعتبر جزافياً ينبغى عدم النمويل عليه ، وبذلك تكون الدعوى خليقة بالرففس (مصر الكلية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٢٩٨٨ سنة ١٩٥٣) . وقد قضى في المعنى نفسه بأنه إذا عجز طرفا النزاع عن تقديم أماكن مشابهة للعين المؤجرة لتقدير أجرة المثل على ضوئها ، كان المستأجر بذلك قد عجز عن إثبات أن القيمة الإنجارية المتفق عليها تزيد على أجرة المثل لها في أبريل سنة ١٩٤١ دغم إتاحة الفرصة له ، فترفض دعوى التخفيض طي أجرة المثل لها في أبريل سنة ١٩٤١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣١١ سنة ١٩٥٧) . (مصر الكلية ٤ مارس سنة ١٩٥١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣١١ سنة ١٩٥٠) .

الغرفة محل النزاع تمتاز كحل تجارى بوجردها بالطابق الأرضى ولها باب مستقل عن باتى غرف الشقة وتتمتع بالضوء والاتساع .

وقد تكون الطبقة على النزاع لم تنشأ إلا في سنة ١٩٤٦ أو في سنة ١٩٤٣ حيث كانت كانت تكاليف البناء تزيد كثيراً عن تكاليف قبل سنة ١٩٤١ ، ويذهب القضاء في هذه الحالة إلى الوقوف عند تكاليف البناء في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فيبحث عن طبقة أنشلت في هذا الشهر وتكون عائلة الطبقة محل النزاع ، فتجعل أجرتها في شهر أبريل سنة ١٩٤١ هي أجرة المثل ، ولا يعتد بالفرق في تكاليف البناء بين هذه الطبقة والطبقة على النزاع فهذا الفرق تقابله النسبة المثوية التي يضيفها القانون إلى أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ . أما إذا لم توجد طبقة عائلة أنشئت في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، بحث عن أحدث طبقة عائلة قبل هذا الشهر ، فإذا كانت تكاليفها تبلغ مثلا ١٩٤٠ ، بحث عن أحدث طبقة عائلة قبل هذا الشهر ، فإذا كانت تكاليفها تبلغ مثلا ١٩٤٠ من تكاليفه البناء في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، اعتد بهذا الفرق . فلو كانت أجرة هذه الطبقة ١٨ جنهاً في الشهر ، كانت أجرة المثل هي ٢٠ جنهاً في الشهر ، كانت أجرة المثل هي ١٠ جنهاً في مراعي النسبة في اسدَ بيف منه و ١٩٠١ و ١٠٠٥ و ١٠٠٥ و ٢٠٠٥ كل مصر صيابان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٠ ص ٥٠ هامش ١) .

(۲) وينبه بعض الفقهاء إلى أن هناك مناطق أخرى غير الإسكندرية كانت عرضة مثلها المغارات الحوية ، كالمدن الساحلية الأخرى ومنطقة مصر الجديدة بسبب قربها من مطارين كبيرين ، فكان من الإنصاف معاملة هذه المناطق ساملة مدينة الإسكندرية (سليمان مرقس في إبجار الأماكن خترة 19 س ٤٨). ولعل المشرع خص مدينة الأسكندرية بهذه المعاملة لأنها دون غيرها انفردت بأشد النارات وطأة حتى هجرها الكثير من سكانها ، ولم يرد أن يتوسع في هذه المعاملة المستفناة.

أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ أساساً في حالة كهذه قد تلحق غبناً كبراً بالمؤجر، إذكانت أجور المساكن قد نزلت نزولا كبيراً في هذه الآونة . ومن ثُم خبر القانون المؤجر فيا يتعلق بمدينة الإسكندرية بنن شهر أبريل سنة ١٩٤١ وشهرأغسطس سنة ١٩٣٩ ، فهذا الشهر الأخبر هو الشهر السابق مباشرة على إعلان الحرب وكانت أجور المساكن فيه عادية لامر تفعة ولا منخفضة . وقد نصت المادة ٣/٤ من قانون إبجار الأماكنرقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ في هذا المعنى على ما يأتى : وعلى أنه فها يتعلن بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بن المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة ١٩٣٩ أو شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، أو بأجرة المثل لأمهما ٥٠٠٠ . (الحالة الثانية) حالة الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المرفق بقانون إيجار الأماكن إذاكانت مؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها أو لمجالس المحافظات أو لمجالس الدن أو لحجالسالقرى ، فقد اتخذ المشرع شهراً آخر بعد شهر أبريل سنة ١٩٤١ بمدة طويلة أساساً لتعين الأجرة ، وراعي في ذلك أن المؤجر لغير هذه الأشخاص المعنوية لا يتقيد في الأجرة بالتشريعات الاستثناثية لأن المناطق المعنوية فيتقيد بحد أقصى للأجرة أعلى من الحد الأقصى المقرر في الأحوال الأخرى ، وعلى ذلك جعل شهر الأساس شهراً الأجور فيه أكثر ارتفاعاً منها في شهر أبريل سنة ١٩٤١ . ومن ثم نصت المادة ١٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن و لا تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاءً الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية . ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٣ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات، وأجرة شهر أغسطس سنة ١٩٤٤ بالنسبة إلى الأماكن الموجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها ، وأجرة شهر يوليه

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة الإسكندرية المختلطة بأنه إذا كان عقد الإيجار عن شهر أغسطس سنة ١٩٣٩ يختلف في شروطه وفي مدة الإيجار وفي مساحة الدين المؤجرة وفي حق الإيجار من الباطن وفي غير ذلك من الشروط عن عقد إيجار شهر أبريل سنة ١٩٤١، فإن المقدين يتهاتران به ويجب الرجوع إلى أجر المثل في كلمن هذين الشهرين (الإسكندرية المختلطة ١٧ أبريل سنة ١٩٤٧م وجب الرجوع إلى أجر المثل في كلمن هذين الشهرين (الإسكندرية المختلطة ١٧ أبريل سنة ١٩٤٧م و ص ١٧٨).

سنة ١٩٤٥ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة إلى المجالس البلدية والقروية ، أو أجرة المثل فى تلك الشهور ، مضافاً إلى الأجرة النسبة المئوية المبينة فى المادة الرابعة من هذا القانون ه(١). وقد قدمنا أن هذه الأشخاص المعنوية ذاتها لو استأجرت أمكنة فى المناطق المبينة فى الجدول ، لكان شهر الأساس هو شهر أبريل سنة أمكنة فى المناطق المبينة إلى سائر المستأجرين (٢).

٥٨٥ – عناصر يجب تفويمها لتدخل في تقدير أجرة الأساسي: نصت الفقرة الثانية من المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأني : و ويدخل في تقدير الأجرة المتنق علما أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو النزام جديد لم يكنوارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة ١٩٤١ أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر، . فإذا فرضت على المستأجر الترامات جديدة بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف، ولم تكن هذه الالترامات مفروضة عليه في شهر الأساس، وجب تقويمها لاستنزالها من أجرة شهر الأساس. ولتوضيح ذلك نفرض أن المستأجر استأجر المكان في أول يناير منة ١٩٥٠ ، فأصبحت مسئوليته عن الحريق خاضعة لأحكام التقنين المدنى الجديد وفرض عليه بذلك النزام جديد لم يكن موجوداً في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، أو النزم جدفع العوايد أو بدفع ثمن المياه أو بغير ذلك من الالتزامات التي لم تكن مفروضة حلى المستأجر في شهر أبريل سنة ١٩٤١ . فيدخل عندثذ ، في تقدير أجرة شهر الأساس ، أى أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ سواء الأجرة المتفق علمها أو أجرة المثل، تقويم هذه الالتزامات الجديدة التي فرضت على المستأجر، فتقوم المسئولية عن الحريق مثلا بقيمة أقساط النامن الواجب على المستأجر دفعها إذا أراد تأمن مستوليته، ويقوم الالترام بدفع العوايد أو بدفع ثمن المياه بمقدار العوايد أو بمقدار تمن المياه . فإذا فرض أن هذه الالتزامات الجديدة قومت في تاريخ أول أبريل سنة ١٩٤١ بمبلغ مقداره ثلاثة جنبهات في الشهر ، وكانت أجرة شهر أبريل سنة

<sup>(</sup>۱) ويقول الأستاذ كامل محمد بدوى فى هذا الصدد : وثم إن الحكة غير واضحة تى اختلاف الأشهر المتخذة قياماً باختلاف جهات الحكومة ، إلا أن يكون القصد إيقاع القارئ فى حيرة من الأمره (كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١٦٠ ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٧٦٠.

1981 مقدارها 10 جنها دون أن يكون المستأجر مفروضاً عليه الالترامات سابقة الذكر ، فإن المستأجر لوكان ملتزماً بها فى ذلك الوقت لاستنزل قيمتها من الأجرة ، ولدفع للمؤجر ١٢ جنها بدلا من ١٥ ، والفرق وهو ٣ جنيهات فى الشهر يكون قيمة هذه الالترامات المفروضة عليه . ونكون بذلك قد أدخلنا فى تقدير أجرة الأساس تقويم كل شرط أو الترام جديد لم يكن وارداً فى عقد إيجار شهر أبريل سنة ١٩٤١ والترم به المستأجر بعد ذلك . ومن ثم تكون أجرة الأساس فى مثلنا هذا هى ١٢ جنها لا ١٥ جنها ، فإذا زيدت بالنسبة المئوية التى فرضها القانون كان هذا هو الحد الأقصى للأجرة (١٠) .

وعلى العكس من ذلك ، إذا فرضت على المؤجر البر امات جديدة ، بموجب القانون أو الاتفاق أو الدرف ، لم تكن مفروضة عليه في شهر أبريل سنة ١٩٤١ (أو في أي شهر آخر اعتبره القانون شهر الأساس ) ، قومت هذه الالبر امات بفرض أنها كانت موجودة في شهر الأساس ، وأضيفت قيمتها في هذا الناريخ إلى الأجرة المتفق علما أو أجرة المثل ، ويكون بجموع ذلك هو أجرة الأساس ، تم تزاد أجرة الأساس هذه بالنسبة المثوية التي فرضها القانون . ولتوضيح ذلك نفرض أن منز لا منشأ قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ثبت أن أجرته في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ثبت أن أجرته في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ثبت أن أجرته في شهر أبريل سنة ١٩٤٩ تاريخ العمل بالتقنين المدنى الجديد . فني هذا الفرض يجب أن يقوم ما استحدثه التقنين المدنى الجديد من النزام المؤجر بإجراء الترميات الضرورية المهنين ولم بكن هذا الالبرام مفروضاً عليه في أبريل سنة ١٩٤١ طبقاً المتقنين المدنى الجديد من النزام المؤجر بإجراء الترميات الضرورية المدنى العين ولم بكن هذا الالبرامات الجديدة المفروضة على المؤجر بموجب الانفاق أو العرف كالنزامه بتوصيل المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه الساخنة الانفاق أو العرف كالنزامه بتوصيل المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه الساخنة الانفاق أو العرف كالنزامه بتوصيل المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه المياه المانية المهرباء المناه المياه المانياة المانية المناه أو العرب كالمناه المياه المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه الساخنة الانفاق أو العرف كالنزامه بتوصيل المياه أو الكهرباء أو بتوريده المياه المياه أو الكورية المياه أو الكورية المياه المياه أو الكورية المياه المياه المياه المياه أو الكورية المياه المياه المياه أو الكورية المياه المياه

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٦٠ س ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قدمناه فى هذا الصدد من أن المؤجر يجوز له أن يزيد الأجرة على الحمد الذى فرضه القانون بما يقابل التزامه الجديد من إجراه الترميمات الضرورية : آنفاً فقرة ٧٣٠ فى الهامش .

وإذا أبرم عقد الإيجار قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ – أى قبل العمل بالتقنين المدنى الجديد – فإن المؤجر لا يكون ملتزماً بصيانة العين المؤجرة وفقاً لأحكام التقنين المدنى القديم ، فلا محل التوبيم هذا الالتزام لإضافته إلى أجرة الأساس. وإذا امتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون بن المؤجر غير ملتزم بصيانة العين المؤجرة لأن أحكام التقنين المدنى القديم هي الى تسرى في هذه ح

أو التدفئة أو التريد أو بإدخال مصعد يقوم هو بدفع نفقاته أو يدفع أجرة الخفر أو بغير ذلك من الالترامات التي لم تكن مفروضة عليه في أبريل سنة ١٩٤١. وتقوم هذه الالترامات بقيمتها في أبريل سنة ١٩٤١ بفرض أن الموجركان ملترما بها في هذا التاريخ ، فإذا بلغت قيمتها ٥ جنبهات في الشهر مثلا ، أضيفت هذه القيمة إلى العشرين جنبها أجرة المنزل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فتكون أجرة الأراس هي ٢٥ جنبها . تضاف إليها النسبة المئوية التي فرضها القانون وهي ١٤٪ ، فيكون الحد الأقصى لأجرة هـ ذا المنزل هو ٢٨٨ جنبها في الشهر . وإذا قدر فيكون الحد الأقصى لأجرة هـ في عوجب اتفاق بينهما أو في عقد الإيجار ذاته ، احترم القاضي هذا التقدير ما لم يثبت المستأجر أنه تقدير غير جدى وقد قصد به التحايل على أحكام القانون ، فيقوم القاضي في هذه الحالة بالتقدير واله أن يستعين بخبر .

وكما تقوم الالتزامات الجديدة التي تفرض على الموجر ، كذلك تقوم الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يدخلها الموجر في العين الموجرة ولو لم تكن موجودة في شهر أبريل سنة ١٩٤١(١). فإذا استحدث الموجر قبل الإيجار (١)

<sup>-</sup> الحالة طول مدة اعداد الإيجار ، فلا تزاد الأجرة شيئاً . ولكن يجوز للمؤجر أن يتفق مع المستأجر على أن يقوم بإصلاحات في العين المؤجرة (كثر مع أو استحداث غرف أو مرافق أو إدخال مصعد أو إصلاحه ) في مقابل زيادة في الأجرة تتناسب مع هذه الإصلاحات ، ولايكون في ذلك مجاوزة للحد الأقصى للأجرة ، قياساً على التحسينات التي استحدثت قبل الإيجار فإما تقوم وتضاف إلى الأجرة كا سرى (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٣ ص ٩٠ هامش ١).

<sup>(</sup>١) أما إذا كانت موجودة في شهر أبريل من ١٩٤١ ، فلا تقوم ولا تجوز زيادة الأجرة من أجلها (مصر الكلية ١٦ ديسمبر منة ١٩٥١ قضية رقم ١٨٨٧ منة ١٩٥١). (٢) أما التحسينات التي يدخلها المؤجر بعد الإيجار فلابد من موافقة المستأجر عليا، حتى لا يتخذ المؤجر من تحسينات يدخلها دون موافقة المستأجر ذريعة لزيادة الأجرة على المالأقصى . فإن لم يوافق المستأجر على التحسينات ولكنه قبل بعد ذلك أن ينتفع بها ، كان عليه أن يدفع ما يقابلها (مصر الكلية ١٣ مارس منة ١٩٥٩ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٧ منة ١٩٥٩) . وهذا كله ما لم تكن هذه التحسينات قد نجمت عن إصلاحات ضرورية قام بها المؤجر لخفظ المين ، فهذه لا ترقى إليها شبة أن المؤجر اتخذ مها ذريعة لزيادة الأجرة ، فقد كان مضطراً إلى إجرائها المحافظة على الهين . فإن عادت على المستأجر بنفع ملحوظ ، استحق المؤجر زيادة الم إجرائها المحافظة على الهين . فإن عادت على المستأجر (مصر الكلية ٣٠ يونيه منة ١٩٤٩ المحاماة الم الأجرة ولو أجراها دون موافقة المستأجر (مصر الكلية ٣٠ يونيه منة ١٩٤٩ المحاماة على الأجرة ولو أجراها دون موافقة المستأجر (مصر الكلية ٣٠ يونيه منة ١٩٤٩ ) . وإن لم سعود ١٩٠٤ من ١٩٠٩ ) . وإن لم سعود المناه المورائية المعادة المناه المناه الماء المحرائية ١٩٠١ منه ١٩٠٣ ) . وإن الم سعود المناه المناه

فى المكان المؤجر جراجاً جديداً أو غرفة جديدة أو حماماً جديداً أو مصعدا أو جهازا لتكييف المواء أو أو صل المكان المؤجر بالحجارى العامة أو قام بغير ذلك من التحسينات ، قومت هذه التحسينات على النحوالسالف الذكر (١) . ولكن القصاء قد جرى فى هذه الحالة على الأخذ بما انفق عليه المتعاقدان من زيادة فى الأجرة فى مقابل هذه التحسينات (٢) ، إلاإذا أثبت المستأجر أن التقديركان مبالغاً فيه وقد قصد اتخاذ التحسينات ذريعة للتحايل على أحكام القانون (٢) .

تعد على المستأجر بنفع بل اقتصرت على حفظ الدين كما هي ، فلا تزداد الأجرة في مقابلها (مصر الكلية ٢ يناير منة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٠٠٤ منة ١٩٥٦). ومع ذك فقد قضى بأنه ران كان الأصل في الإصلاحات الفرورية لحفظ الدين أنها تقع على عاتق المالك وحده ، إلا أنه إذا زادت هذه التكاليف كثيراً عما كانت عليه في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ألزم المستأجر تحقيقاً للمدالة بقيمة الفرق بين تكاليف هذه الإصلاحات وقت إجرائها وقيمة تكاليفها في أبريل منة ١٩٤١ (عكنة مصر ٣ نوفبر منة ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٨٤ منة ١٩٥٠ (أوصل (1) مصر الكلية ٢٠ ديسمبر منة ١٩٥٦ قضية رقم ١٨٤٣ منة ١٩٥٦ (أوصل الملوجر المنزل بالحجاري العامة) – وانظر أيضاً مصر الكلية ٥ ديسمبر منة ١٩٥٩ دائرة ٤ تفسية رقم ١٩٤٩ منة ١٩٥٩ دائرة ٤ تفسية رقم ١٩٤٩ منة ١٩٥٩ منة ١٩٥٠ قضية رقم ١٩٥٩ قضية رقم ١٩٥٩ قضية رقم ١٩٥٠ منة ١٩٥٩ منة ١٩٥٠ منة منة ١٩٥٠ منة ١٩٥٠ منة ١٩٥٠ منة ١٩٥٠ منة منة منة ١٩٥٠ منة ١٩٥٠ منة ١٩٥٠ منة منة منة مناك منة ١٩٥٠ منة منة

(٢) وقد جرت العادة على توزيع قيمة التحسينات على خس سنوات ، فتراد الأجرة على هذا الأساس (مصر الكلية ١٧ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٥٧ – ٢٩ مارس سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٣٣٥١ سنة ١٩٥٧) .

وقد قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين فى شقة مكونة من خس غرف هى ٦ جنيات فى الشهر – ولكن المستأجر من الباطن حصل على حتى استمال التلفون واستهلاك الكهرباء والمياء واستخدام الفراش والبواب نتبل أن يدفع فى الغرفتين أجرة مقدارها ١٢ جنياً ، فإن هذه الزيادة هى مقابل ما حصل عليه المستأجر من مزايا . ويجب على المستأجر احترام التقدير الذي ارتضاه ، ولا تملك المحكة أن تتدخل فى تقدير هذه المزايا على المستأجر احترام التقدير الذي ارتضاه ، ولا تملك المحكة أن تتدخل فى تقدير هذه المزايا الركان الشجار الدين بدرا ، والما نين السائدين كامل الحرة في تزميم هذه الزيادة وتحديد مقابل منا ولا دخل لأحد فى ذك (مصر الكلية ٢٠ فبراير صنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ وقضية رقم ١٤٤ سنة ١٩٥٥) .

(٣) مصر الكلية ٥ ديسبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٢٣٤٥ سنة ١٩٥٣ – ١٤ أبريل سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٢٦١١ سنة ١٩٥٥ – ٣٠ نوفبر سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٣٠٩٧ سنة ١٩٥٦ – ١٤ أبريل سنة ١٩٥٨ قضية رقم ٢٦١١ سنة ١٩٥٧.

وإذا ثبت أن الاتفاق صورى ، وسكت المستأجر مدة طويلة من المطالبة باستر داد ماد فعه -

ويعتبر في حكم التحسينات كل ميزة جديدة يوليها المؤجر المستأجر لم تكن موجودة في أبريل سنة ١٩٤١ . فإذا رخص المؤجر المستأجر بإيجار لاحتى لآخر ديسمبر سنة ١٩٤١ في الإيجار من الباطن، فقد أولاه مهذا الترخيص العام ميزة كان محروماً منها . ويستوى في ذلك أن المستأجر في شهر أبريل سنة ١٩٤١ كان بمنوعاً من الإيجار من الباطن بموجب شرط مانع ، أو كان لا يوجد هذا الشرط المانع ، أو كان مرخصاً له في الإيجار من الباطن بشرط صريح . فني جميع هذه الأحوال كان لا يجوز للمستأجر في شهر أبريل سنة ١٩٤١ أن يؤجر من الباطن ، إذ لا يعمل بالترخيص الصريح في عقد الإيجار إلا إذا كان هذا العقد لاحقاً لآخر ديسمبر مئة ١٩٤٣ (م ٢ قانون إيجار الأماكن ) . ويتبن من ذلك أن ترخيص المؤجر يعتبر ميزة جديدة أو لاها المؤجر المستأجر ، فوجب إذن تقويم هذه الميزة على النحو الذي تقوم به التحسينات . فلو أجر شخص طبقة لآخر في أول يناير سنة ١٩٤٤ ورخص له في عقد الإيجار أن يؤجر من الباطن ، وكانت أجرة هذه العبرة على العلمة في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ه ١ جنها ، وجب أن يضاف إلى هذه الأجرة ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبير . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبير . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبير . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبير . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبير . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبر . فإذا قوم الحبر ما يقابل الترخيص في الإيجار من الباطن بحسب تقدير الحبر . فإذا قوم الحبر .

<sup>-</sup> زائداً على الحد الأقصى، فقد يحمل سكرته هذا على أنه نزول عن حقه فى الاسترداد . أما إذا ثبت أن الاتفاق جدى وأن المؤجر التزم حقيقة بإجراء تحسينات ، وادعى المستأجر أن المؤجر لم يقم بالتزامه ، فإن الزيادة المتفق عليها تكون واجبة الدفع ، وليس المستأجر إلا مطالبة المؤجر أمام القضاء المادى - لا قضاء الإيجارات - بإجراء التحسينات على الرجه المتفق عليه (مصر الكلية ٩ مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٥٣٥ ص ١٣٠٩ - ٢ يناير سنة ١٩٥٤ . فضية رقم ٣٥٤٣ منة ١٩٥٤) .

أما إذا كان الذي أدخل التحسينات هو المستأجر نفسه ، بإذن المؤجر أو بغير إذنه ، فالأصل أن المستأجر ينتفع بهذه التحسينات دون زيادة في الأجرة لأنه هو الذي قام بنفقاتها (مصر الكلية مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٥٦٥ ص ٢٠٩) . وذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على زيادة في الأجرة في مقابل الانتفاع بهذه التحسينات ، فيصل بهذا الاتفاق ، ولا يجوز المستأجر أن يطلب تخفيض الأجرة بعد أن رضى بالزيادة (مصر الكلية ١٠ يناير صنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٦٧٧ سنة ١٩٥١).

<sup>(</sup>۱) وكذلك إذن المؤجر الكتابى الحاص فى الإيجار من الباطن فى حالة ما إذا كان الإيجار الأصل غير لاحق لآخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ أوكان لاحقاً ولكنه لا يتضمن ترخيصاً صريحاً (م ٢ فقرة ب من قانون إيجار الأماكن).

الترخيص بمبلغ ه جنهات مثلا(١) ، أضيف هذا المقدار إلى أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ فيكون المجموع ٢٠ جنها هي أجرة الأساس ، تزاد بالنسبة المثوية التي فرضها القانون وهي ١٤٪ ، فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة في أول ينابرسنة ١٩٤٤ هو ٢٢,٨ جنها . ومتى قدرت الأجرة على هذا النحو فإنها لا تتغير ، حتى لو ثبت أن المستأجر قد أجر من الباطن بأجرة أقل ، بل حتى لو ثبت أنه لم يوجر من الباطن إطلاقاً ، فالإضافة التي ضمت إلى أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ إنما كانت في مفابل الترخيص في الإيجار من الباطن سواء انتفع به المستأجر أو لم ينتفع (٢) . وإذا أجر المستأجر فعلا الطبقة من الباطن ، فإن عقد الإيجار من الباطن تسرى عليه التشريعات الاستثناثية ، فقد قدمنا أن هذه التشريعات تسرى على الإيجار سواء صدر من المالك أو من المستأجر الأصلى (م ١ قانون إيجار الأماكن) . ويترتب على ذلك أن أجرة الأساس تكون بالنسبة إلى الإيجار من الباطن عي بعينها أجرة الأساس بالنسبه إلى الإيجار الأصلي ، أي أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ . ويضاف إلها بالنسبة إلى الإيجار من الباطن ، كما أضيف بالنسبة إلى الإيجار الأصلى، ما قوم به الترخيص، فتصبح ٢٠ جنبها، تزاد بالنسبة المنوية التي أجازها القانون ، فيكون الحدالاقصى للأجرة في الإيجار من الباطن هونفس الحد الأقصى للأجرة في الإيجار الأصلي ، أي ٢٢،٨ جنها . وبذلك لايتمكن المستأجر الأصلى من استغلال الترخيص له في الإيجار من الباطن أيكون مصدر كسب ، ما لم تكن الأجرة التي يدفعها المالك أقل من الحد

الأقصى (١). ويشترط في كل ما تقدم ، بداهة ، أن يكون الترخيص في الإيجار من الباطن جدياً . فإذا كان صوريا ، وأثبت المستأجر أن الغرض منه هو التحايل على أحكام القانون وتمكن الموجر من مجاوزة الحد الأقصى للأجرة ، وجب عدم الاعتداد مهذا الترخيص . فلايقوم لتضاف قيمته إلى أجرة الأساس وتكون أجرة الأساس هي أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ دون أن يضاف إلها شيء ، أي تكون في المثل المتقدم ١٥ جنها ، تزاد بالنسبة المثوية التي أجازها القانون وهي ١٤٪ . فيكون الحد الأقصى لأجرة الطبقة هو ١٧،١٪ جنها بدلا من ٢٢،٨ جنها ، وذلك بالرغم من الترخيص في الإيجار من الباطن بعد أن ثبت أنه صورى .

ويعتبر في حكم التحسينات أيضاً تحسينالصقع. فإذا كان المكان المؤجر قد تحسن صقعه كثيراً عما كان عليه في شهر أبريل سنة ١٩٤١، حسب هذا التحسين في الصقع ميزة للمستأجر يجب تقويمها كما تقوم التحسينات والمزايا الأخرى. وتضاف قيمتها إلى أجرة شهر أبربل سنة ١٩٤١ فيكون المجموع هو أجرة الأساس، ثم تزاد أجرة الأساس بالنسبة المئوية التي أجازها القانون. ذلك أن تحسين الصقع ميزة لا يصح أن ينفر دبها المستأجر، بل يجب أن تقوم حتى يشارك فيها المؤجر، كما هو الأمر في تصقيع الحكر. وقد يتحمل المالك في بعض الأحيان ضريبة إضافية على تحسين الصقع تسمى بضريبة التحسين، فإذا تحمل الغرم وجب أن يشارك في الغرم وجب أن يشارك في الغرم وجب أن في شهر أبريل سنة ١٩٤١ في شارع ضيق يشارك في المرع ضيق

<sup>(</sup>۱) ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمستأجر الأصل أن يتقاضى من المستأجر من الباطن أجرة تزيد على الأجرة التي يدفعها هو للمؤجر ولو كانت هذه الأجرة الأخيرة هي الحد الأقصى ، وذلك بالقدر الذي يكني لتعويض المستأجر الأصلى من احبال خسارة يتكبدها فيما لو لم تتع له فرصة استعال الترخيص في الإيجار من الباطن (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٥ ص ٦٨).

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا المني سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٦ – وتارن محكة استثناف المنصورة - ٢ ديسمبر سنة ١٩٥٦ استثناف رتم ٢٤ مدنى سنة ٨ قضائية المنصورة - وقد ألغت المحكة أحكاماً ابتدائية صادرة من محكة بورسيد الكلية وترفض هذه الأحكام الابتدائية ريادة الأجرة بما يقابل تحسين الصنع ، ولكن محكة استثناف المنصورة – وقد استؤنفت أمامها هذه الأحكام لأنها فصلت في مسائل ليست كلها مما يعتبر ناشئاً عن تطبيق التشريعات الاستثنائية - ألغت هذه الأحكام مستندة إلى أن سكوت المستأجر عن المطالبة باسترداد مادهمه زيادة في الأجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجر تخفيض حادهمه زيادة في الأجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجر تخفيض حاده المدينة الإساعيلية وقبول المؤجر تخفيض حاده المدينة الإساعيلية وقبول المؤجر المخفيض حادينة الإساعيلية وقبول المؤجر المخفيض حادينة الإساعيلية وقبول المؤجر المحفود المدينة الإساعيلية وقبول المؤجر المحفود المدينة الإساعيلية وقبول المؤجر المحفود المدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة المحفود المدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مرت مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مدينة الإساعيلية وقبول المؤجرة في أوقات الرواج التي مدينة الإساعية والمؤجرة والمؤجرة

وكان صقعه التجاري محدوداً ، فكانت أجرته في هذا الشهر ٣ جنبات مثلا. ثم وسع الشارع فتحسن الصقع تحسنا كبراً ، فإنه يجب تقويم هذا التحسن في الصقع وإضافة قيمته إلى أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، وقد يبلغ ذلك ١٠ جنبات فتكون هذه هي أجرة الأساس ، تزاد بالنسبة المثوية التي أجازها القانون وهي ٢٠٪ فيصبح الحد الأقصى لأجرة الحانوت ١٦ جنبا في الشهر (١٠). وعكس ذلك صحيح أيضاً . فلو أن هذا الحانوت كان في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ذا صقع تجاري حسن ، وكانت أجرته في هذا الشهر ١٠ جنبات مثلا ، فإن أجرة الأساس هذه تزاد بالنسبة المثوية التي أجازها القانون فتصبح أجرة الحانوت ٢٦ جنبا في الشهر . فإذا طرأ بعد ذلك ما يخفص من الصقع ، كأن ينشأ شارع جديد تتحول إليه التجارة من الشارع الذي فيه الحانوت ، بحيث ينشأ شارع جديد تتحول إليه التجارة من الشارع الذي فيه الحانوت ، بحيث تقدر أجرة الحانوت في هذا الصقع المنخفض في شهر أبريل سنة ١٩٤١ بمبلغ الأخيرة — ٣ جنبات فقط ، وجبت إعادة النظر في أجرة الحانوت ، واتخاذ هذه الأجرة الأخيرة — ٣ جنبات — أجرة أساس تزاد بالنسبة المثوية التي أجازها القانون وهي ٥٥٪ ، نقصبح أجرة الحانوت ٥٣٠٤ جنبات بدلا من ١٦ جنبالا؟ . أما إذا أعطى المؤجر المستقلة عن العين المؤجرة ، كأن خول أما إذا أعطى المؤجر المستقلة عن العين المؤجرة ، كأن خول أما إذا أعطى المؤجر المستقلة عن العين المؤجرة ، كأن خول

الأجرة إلى الحد القانونى عند انتهاء أوقات الرواج هذه ، كل هذا يقطع بعدم جدية متازعة المستأجر فى قانونية الأجرة - ويرى الأستاذ سليمان مرقس بحق أن علم الأساب لا تصلح لبناء الحكم ، وأنه كان الأولى بمحكة استثناف المنصورة أن تبنى حكها على المبدأ الذي يقضى بجواز زيادة الأجرة فى مقابل تحسين الصقع (سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٢٦ من ١١ هامش ١).

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد قنسى بأن توسيع شارع الخليج الذي يقع فيه مكان النزاع لا يعتبر تحسيناً يستحق عنه المؤجر زيادة في الأجرة ، فإن المؤجر لم يتكلف شيئاً والحكومة هي الي قامت بترسيع الشارع على نفقتها (مصر الكلية ١٦ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٣٥٥ منة يَ ١٩٥١).

<sup>(</sup>۲) ولا يعترض على هذا الرأى بأن المستأجر يستطيع أن يخل الحانوت بعد التنبيه بالإخلاء في الميماد القانوني ، فلا ترهقه الأجرة العالمية (١٦ جنيها في الشهر) ، إذ يستطيع أن يتحلل منها بإخلاء الحانوت . ذلك أن المستأجر قد هرى من مصلحته البقاء في الحانوت بالرخم من انخفاض صفعه ، فإذا بني وجب ألا يدفع أجرة تزيد على الحد المقرر قانوناً . هذا إلى أنه بغرض أن المستأجر أخلى الحانوت ، فإن المؤجر لا يستطيع إيجاره لغيره بأجرة تزيد على ١٩٤٥ بنول أن يبقى جنيات على أساس أجرة مثله في صفعه المنخفض في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فأولى أن يبقى المستأجر انديم في الحانوت بنفس الأجرة .

له حق استخدام البواب ، أو تعهد له بنوريد الكهرباء ، أو النزم بنقله كل يوم إلى محل عمله وبإرجاعه إلى مسكنه ، فهذه مزايا لاتدخل فى عقد الإيجار وليست جزءاً منه ، بل هى محل لعقود أخرى كعقد العمل بالنسبة إلى استخدام البواب وعقد التوريد بالنسبة إلى الكهرباء وعقد النقل بالنسبة إلى نقل المستأجر. ومن ثم يكون المقابل لهذه المزايا حراً لا يخضع للتشريعات الاستثنائية فى تحديده ، وللموجر أن يتقاضى من المستأجر المقابل الذى يتفقان عليه (١) .

مريادة أجرة الأساس بنسب مئوية معينة: فإذا تحددت أجرة الأساس على النحو السالف الذكر ، فوقفنا عند أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ (٢) بعد أن بضاف إليها ما يجب تقويمه من النزامات جديدة مفروضة على الموجر ومن تحسينات ومزايا وما إلى ذلك (٢) ، وجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ أن تزاد أجرة الأساس هذه بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعال الأماكن والطريقة التي تستغل بها (١٠) . وقد جعل القانون

<sup>(</sup>۱) وقد قدمنا أنه قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين فى شقة مكوفة من خس فرف مى ٢ جنيات فى الشهر ، ولكن المستأجر من الباطن حصل على حق استمال التلفون واستهلاك الكهرباء والمياه واستخدام الغراش والبواب فقبل أن يدفع فى الغرفتين ١٢٥٥ جنيها فى الشهر ، وجب على المستأجر احترام التقدير الذى ارتضاه ، ولا تملك الحيكة أن تتدخل فى تقدير هذه المزايا لأنها ليست لا صقة بذات العين المؤجرة ( مصر الكلية ٢٠ فيراير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رمم ١١٤٤ سنة ١٩٥٥ - وانصر عصم الدين حواس ص ١١٤٤ - مليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أو أجرة أغسطس سنة ١٩٣٩ بالنسبة إلى مدينة الأسكندرية ، أو أجرة أغسطس سنة ١٩٤٣ أو يولية سنة ١٩٤٥ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها ولحجالس المحافظات والمدن والقرى في المناطق – غير المبينة بالحدول طبقاً المادن إيجار الأماكن.

<sup>(</sup>٣) أو بعد أن يبتنزل منها النزامات مفروضة على المستأجر أو ما يقابل انخفاض الصقع وما إلى ذلك ، على الوجه الذي بيناه فيما تقدم . هذا ويجوز المؤجر ألا يطلب من مستأجر معين مقابلا الممزايا فتحدد الأجرة درن هذا المقابل ، ويطلب المقابل من مستأجر آخر سابق أو لاحق (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٦ ص ٢٤ – منصور مصطفى منصور فقرة ٢٥ ص ٢٦ – محمد لبيب شنب فقرة ٥٦ ص ٢٦ ) .

<sup>( )</sup> وهذا هو الحد الأقصى للأجرة ، ومن ثم يجوز التعاقد على أجرة أقل . وليس في ذلك عالفة للنظام العام ، فالتشريع الاستثنائي إنما يحمى المستأجر من أن يلتزم بدفع أجرة تجاوز الحد الأقصى، ولا يحمى المؤجر من أن يقبل أجرة تقل عن هذا الحد . وقد قضى بأن القانون -

هذه الأمكنة فئات أربعا: أماكن للمهن التجارية والصناعية ، وثانية للمهن الحرة ، وثالثة للأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية ، ورابعة لأماكن السكنى .

وتبن الفقرة الأولى من المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ كلا من هذه الفئات الأربع على وجه دقيق والنسبة المئوية اكل فئة ، فتنص على ما يأتى :

لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في سمود الإيجار التي أبر مت منذ أول
 مايو سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى : •

و أولا - نيا يتعلق بانحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العامة : 20٪ إدا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً ـــــ ٢٠٪ فيها زاد على ذلك .

و ثانياً – فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير النجارية: ٣٠/ من الأجرة المستحقة ».

و ثالثًا \_ فيها يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية : ٢٥٪ من الأجرة المستحقة » .

و رابعاً – فيما يتعلق بالأماكن الأخرى: ١٠ ٪ إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهرياً – ١٧٪ إذا كانت الأجرة

<sup>-</sup> لم يحمّ تثبيت الأجرة التعاقدية على أساس أجرة أبريل سنة ١٩٤١، بل كل ساورد فيه هو حظر التعاقد بالزيادة على الأجرة في ذلك التاريخ أو أجرة المثل فيه . ومؤدى ذلك بداهة جواز التعاقد على ما يقل عن تلك الأجرة ، ومثل هذا التعاقد يكون ملزماً المؤجر ، فلا تكون مقبولة الدعوى التي يقيمها على المستأجر لطلب رفع الإيجار التعاقدى إلى مستوى أجرة المكان في ذلك التاريخ (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٩٤ ص ١٧٣ – ص ١٧٥ ، ويشير الله حكم منشور في المحاماة ٢٧ رقم ٢٧٧ ) ولكن إذا انقضت المدة الأصلية للإيجار ، واستد الإيجار بحكم انقانون ، جاز المؤجر طلب رفع الأجرة المتفق عليها إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً . وإذا سرت الأجرة التي تقل عن الحد الأقصى على المؤجر مدة الإيجار الأصلية ، فإنها تسرى أيضاً على المشترى المعين المؤجرة ماداست مدة الإيجار الأصلية لم تنقض ، فإذا انقضت جاز عند ذلك المشترى طلب رفع الأجرة إلى الحد الأقصى (كامل محمد بدوى في قانون إيجار جاز عند ذلك المشترى طلب رفع الأجرة إلى الحد الأقصى (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٠١ ص ١٧٩ ويشير إلى حكم منشور في الحاماة ٢١ رقم ٢٠١ ) .

المتفق عليها أو أجرة المثل لا تنجاوز عشرة جنبهات شهرياً - ١٤ ٪ فيا زاد على ذلك .

الأماكن موجرة بقصد استغلالها مفروشة ، على أنه إذا كانت هـذه الأماكن موجرة بقصد استغلالها مفروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت زيادة الأجرة إلى ٧٠ ٪ من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل ، .

و فلاحظ ، في صدد النص المتقدم الذكر ، ما يأتي :

۱ - كانت النسب المثوية في الأو امر العسكرية التي سبقت المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٧ أقل من رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أقل من النسب المئوية التي تقررت بعد ذلك في كل من هذين القانونين الأخيرين . فقد كانت قبلا فيا يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العامة ١٩٤٠ و ٥٠٪ . وكانت بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية معادلة للنسب المثوية الحاصة بالمساكن ، فارتفعت من ٨٪ و ١٠٪ و ١٠٪

٢ - نستعرض الفئات الأربع من الأماكن لنلاحظ فى شأنها ما يأتى :
 أولا - فيا يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة :
 يدخل فى هذه الفئة الأماكن المؤجرة للمصارف والبيوت المالية وشركات التأمين ، والمكتبات ودور النشر والمطابع ، والشون (١) ، وألحوانيت المؤجرة لأغراض تجارية سواء كانت قائمة بذاتها أو كانت جزءاً من مبنى معد لغرض

<sup>(</sup>١) كما جاء فى التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب فى صدد قانون لمجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ( انظر آنفاً فقرة ٧٥٥ ) .

آخر كالحوانيت التى تكون فى الطبقة الأرضية من المساكن . وقدخل الأماكن المؤجرة لأغراض صناعية ، ويتضمن ذلك المصانع والمطاحن والمحابز والمحالج والمعاصر والمغاسل . وتدخل الأماكن المؤجرة للمحال العامة ، كالمطاعم والمقاهى (١) والأندية الليلية والملاعب والمراقص ودور السينما والمسارح والملاهى المختلفة والحامات .

ثانياً – فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية: يدخل في هذه الأمات غير ما خص بالذكر مكاتب المحاسبين والحبراء والرسامين والفنانين والمؤلفين والصحفيين (٢) والمدلكين والمدربين على الألعاب الرياضية وعيادات المعالجين النفسين . أما الصيدليات فتدخل في الأماكن المؤجرة لأغراض تجارية ، وكذلك محازن الأدوية (٢) . وإذا استوجر مكان لمارسة مهنة حرة كالطب أو المحاماة واستعمل جزء منه للسكن ، اعتبر السكن ثانوياً واعتد بالأصل وهو ممارسة المهنة الحرة ، ويعتبر المكان مؤجراً كله لمارسة مهنة حرة ولا محل لتوزيع الزيادة بين الجزء المحص المهنة الحرة والجزء المخصص المهنة الحرة والجزء المخصص المهنة الحرة والجزء المخصص المهنة الحرة والجزء المخصص المهنة

<sup>(</sup>١) أما المكان المؤجر ليكون فندقاً أو بنسيوناً فسنرى أنه مكان أوجر بقصد استغلاله مفروشاً وأن نسبته المثوية هي ٧٠٪.

<sup>(</sup>٢) أما المكان المؤجر لإدارة مجلة وليكون مقراً لمطبعة فى الوقت ذاته فهو مكان مؤجر لأغراض تجارية ، ويكون من أماكن الفئة الأولى (سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٢٢ ص ٥٦ هامش ٢ – ويشير إلى حكم صادر من محكة مصر الكلية فى القضية رقم ٣١٣٥ سنة ١٩٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) والأعيان المؤجرة لبنك النسليف الزراعي المصرى لا تعتبر مؤجرة لأغراض تجارية ، لأن هذا البنك مؤسسة مدنية بالرغم من اتخاذه الشكل التجارى إذ يقوم بأداء خدمة عامة للجمعيات التعاونية والمزارعين ، وإنما يكون حكم هذه الأعيان هو حكم الأعيان المؤجرة ككاتب المحامين وعيادات للأطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٢ ص ٥٦ هامش ٢ -- ويشير إلى حكم محكة مصر الكلية قضية رقم ١٩٤٣ من ١٩٤٠ وإلى حكم آخر من نفس المحكة قضية رقم ٩٣٠ منة ١٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ٢ يناير سنة ١٩٤٧ المحاماة ٢٧ رقم ٢٨٠ ص ٢٤٧ – وانظر أيضاً مصر الكلية ٣ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ١١٤٤ سنة ١٩٥٤ ( رخص المستأجر باستمال الشقة مسكناً ومشغلا للحياكة ، فزيدت الأجرة بنسبة ٢٠٪ باعتبار أن الشقة مؤجرة المحياكة ) – وإذا خالف المستأجر الشرط الذي يمنعه من استمال السكن مكتباً تجارياً أو من استغلاله مفروشاً وإيجاره من الباطن ، ولوقى جزء من المكان فقط ، جاز المؤجر أن يطالب بملادة المكتب

والظاهر كذلك أنه إذا استوجر مكان للسكن ومارس فيه المستأجر مهنته بصفة عارضة ، فاستقبل كطبيب بعض المرضى من وقت إلى آخر أو استقبل كمحام بعض الموكلين للقضايا أو لاستشارات قانونية ، فإن ممارسة المهنة في هذه الحالة تعتبر ثانوية ويعتد بالأصل وهو السكن ، ويدفع المستأجر علاوة السكن دون علاوة المهنة الحرة .

وثالثاً – فيا يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية: يدخل في هذه الأماكن جميع المدارس سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس حرة ، وكل مك مؤجر لمعهد علمي سواء كان معهداً حكومياً أو معهداً دولياً أو معهداً حراً. وتدخل المحاكم وما يلحق سا من استراحات ، لأنها مؤجرة للحكومة . وتدخل الأندية ، والمراد سا الأندية الحاصة المقصورة على أعضائها وزوارهم ، أما الأندية العامة المفتوحة الأبواب لجمهور الناس فتدخل في المحال العامة وتكون من أماكن العامة الأولى . وتدخل المستشفيات والمستوصفات والمصحات ، سواء كانت حكومية أو غير ، حكومية . ويدخل جميع الأماكن المؤجرة للوزارات ومصالح الحكومة وفروعها ، كوزارة التموين (١) ومصلحة الشهر العقارى ومصلحة اللريد والرق ومصلحة التلفونات .

رابعاً \_ فيما يتعلق بالأماكن الأخرى غير ما تقدم ذكره: أهم ما يدخل فى ذلك المساكن ، ولو كانت للتصييف غير أن مساكن التصييف لا يسرى عليها الامتداد بحكم القانون لأنها أوجرت لغرض مؤقت كما قدمنا(٢) ، وإن كان

<sup>-</sup> التجارى أو استغلال المكان مفروشاً عن كامل الأجرة ، لأنه غير مكلف بالتحرى عما إذا كانت المخالفة تتناول كل المكان أو جزءاً منه فقط . وتبق العلارة الجديدة سارية مادامت المخالفة قائمة ، وتنهى بانتهائها وترجع علاوة مسكن بعد إخطار المستأجر المؤجر بذلك (مصر الكلية ١١ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ١٤٦ ) – أما إذا استأجر شخص مكاناً لا ستماله لغرض غير السكنى ، فإنه تجب زيادة الأجرة بالنسبة التى حددها القانون للغرض المتفق عليه ، ولا تخفض النسبة لتنول إلى النسبة التى حددها القانون المكن لو استممل المستأجر المكان السكن مخالفاً بذلك الغرض المتفق عليه (كامل محمد بعوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٦٢ ص ١٣٩) .

<sup>(</sup>١) وقد قدمنا أن الأماكن المستولى عليها من وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم وضع القانون لها أسماً لتقدير مقابل الانتفاع بها ، فلا تخضع التشريعات الاستثنائية من حيث الحد الأقصى للأجرة ( انظر آنفاً فقرة ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٥٧٥.

يسرى عليها الحد الأقصى للأجرة ، وتدخل الجراجات والعوامات والذهبيات وأكشاك الاستحام والحامات والملاجىء ، لأن شيئاً من هذه لا يلخل فى إحدى الفئات السابقة فلا يبتى إلا إدخالها فى هذه الفئة الرابعة . وقد قلمنا أن مطح البناء وواجهته وحوائطه تعتبر أجزاء منه (١) ، فإذا أوجرت للإعلان فالظاهر أنها تكون قد أوجرت لأغراض تجارية فيدفع المستأجر علاوة الفئة الأولى لا علاوة عذه الفئة الرابعة (٢) ،

٣ - تقول العبارة الأخيرة من النص المتقدم الذكر: • على أنه إذا كانت هذه الأماكن موجرة بقصد استغلالها معروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت زيادة الأجرة إلى ٧٠ ٪ من الأجرة المتفق علمها أو من أجرة المثل ، ب

وهذه العبارة تنسحب على جميع الأماكن فى فئاتها الأربع ، د على أماكن الفئة الرابعة وحاءها . فقا. يوجر مكان ليكون مكتباً لمحام أو لحبير ، فإذا قصد المستأجر أن يفرش المكان مكتباً لمحام أو لحبير ، فيسستغله بإيجاره من الباطن مفروشاً لأحدالمحامين أو الحبراء كانت العلاوة ٧٠٪ وهي علاوة المكان الذى يوجر بقصد استغلاله مفروشاً ، لا ٣٠٪ وهي علاوة مكاتب المحامين أو الحبراء . وكذلك الحكم فى المحال العامة ، كالمسارح ودور السينها والمقاهي . وقد قضى بأن النص الحاص بزيادة ٧٠٪ من الأجرة إذا كانت العين قد أجرت بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة هو نصعام يشمل جميع الأماكن المؤجرة على اختلاف أنواعها ، وليس خاصاً بالأماكن المؤجرة للسكني التي يقوم مستأجروها بتأجيرها مفروشة للغير (٢٠) . وكذلك إذا أوجر مكان لاستعاله فندقاً

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) فإذا دخل المكان فى أكثر من فئة من الفئات الأربع ، كأن يؤجر مكان ليكون عيادة لطبيب رستشنى خاصاً له ، فيدخل فى الفئة الثانية باعتباره عيادة وتكون النسبة ،۳٪ ، فالعبرة بالفئة الأعلى ، وتكون ويدخل فى الفئة الثالثة باعتباره مستشنى وتكون النسبة ،۲٪ ، فالعبرة بالفئة الأعلى ، وتكون النسبة فى هذه الحالة ،۳٪ باعتبار المكان مؤجراً كميادة ( انظر فى هذا المنى كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ،۱٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢١٧ ص ٤١٧ - سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ٢٧ ص ٥٥ هامش ١ - متصور مصطفى متصور فقرة ١٥٣ - ص ٤٦٤ - عمد لبيب شنب فقرة ٥١ ص ٦٨.

أو بنسيوناً ، فإنه يكون قد أوجر بقصد استغلاله مفروشاً ، وتكون العلاوة ٧٠ ٪ وليست علاوة المحال العامة (١) .

والمكان يوجر بقصد استغلاله مفروشاً إذا كان هناك اتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن المستأجر يستأجر المكان خالياً من الفراش ليفرشه بنفسه حتى يستغله مفروشاً بطريق إيجاره من الباطن . فإذا لم يكن هناك اتفاق على ذلك ، ومع هذا فرش المستأجر المكان وأجره من الباطن مفروشاً ، فإن المكان فى هذه الحالة يكون قد أوجر من الباطن مفروشاً . وفى الحالتين ، أى سواء أوجر المكان بقصد استغلاله مفروشاً أو أوجر مفروشاً بالفعل ، تكون العلاوة المكان بقصد استغلاله مفروشاً أو أوجر مفروشاً بالفعل ، تكون العلاوة وما كان ينص عليه أيضاً المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ واحدة أما التشريعات السابقة على هذين القانونين فكانت تنص على حالة واحدة أما التشريعات السابقة على هذين القانونين فكانت تنص على حالة واحدة أما التشريعات السابقة على هذين القانونين فكانت تنص على حالة واحدة وأوجرت مفروشاً . والظاهر أن عبارة وأوجرت مفروشة ، إنما أضيفت بعد ذلك في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة

<sup>(</sup>۱) الإسكندرية المختلطة و ديسمبر سنة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ٣٥ – كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٨٩ ص ١٧٠ ويشير إلى حكم منشور في المحاماة ٣٩ رقم ٢١٧ – وقد يستخلص من القرائن ، كتقدير زيادة في الأجرة على حدة ، أنه قصد الترخيص الستأجر في إيجار المكان من الباطن مفروشاً (مصر الكلية ٢٥ نوفبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ رقم ٢٤٦١ من ١٩٥١).

<sup>(</sup>۲) وتكون هذه العلاوة ستحقة مادام المستأجر قد استأجر المكان بقصد استغلاله مفروشاً ، حتى لو عدل عن ذلك واستعمل المكان لسكناه ، أو لم يجد من يؤجر له المكان من الباطن مفروشاً . ذلك أن القانون قد خول المؤجر الحق فى تقاضى هذه العلاوة فى مقابل تأجيره العين بقصد استغلالها مفروشة ، والمستأجر حرفى الانتفاع بهذه الرخصة ، فإن هو لم ينتفع بها فلا يصبح أن يضار المؤجر من وراه ذلك (سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٢٦٥ ص ٥٨ هامش ١ - ويشير إلى حكين صادرين من محكة مصر الكلية أحدهما فى القضية رقم ٢٦٥٨ سنة ١٩٥٩ فى الفضية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥١ - محمد لبيب شغب فقرة ٥١ ص ١٧) .

أما إذا كان المستأجر قد استأجر المكان كسكن خاص ، ثم اتفق بعد ذلك مع المؤجر على أن يستغل المكان مفروشاً ، فإن حق المؤجر في اقتضاء العلارة بنسبة ٧٠٪ في هذه الحالة يقوم بقيام هذا الاستغلال المكان مفروشاً وينتهى بانتهائه وبعد اخطار المستأجر له بذلك ، بحيث إذا استمر المؤجر رغم هذا الإخطار في اقتضاء العلاوة بالنسبة المذكورة اعتبر قبضه لها بغير مبب ، وجاز المستأجر استردادها منه (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٢ ص ٥٨ هامش ١ - ويشير إلى القضية رقم ٣٦٥٨ سنة ١٩٤٩).

الحالة الأخرى ، وهي حالة ما إذا لم يكن هناك اتفاق في عقد الإيجار الأصلى الحالة الأخرى ، وهي حالة ما إذا لم يكن هناك اتفاق في عقد الإيجار الأصلى على أن المكان قد أوجر بقصد استغلاله مفروشاً ، ثم بدا بعد ذلك للمستأجر أن يستغله بتأجيره من الباطن مفروشاً (() إما بإذن صريح من المؤجر أو بموجب إذن عام في إيجار لاحق لشهر ديسمبر سنة ١٩٤٣) أو بغير إذن إطلاقاً . فني حالتي الإذن الصريح والإذن العام يتقاضى المؤجر من المستأجر علاوة ٧٠٪ وفي حالة ما إذا لم يكن هناك إذن إطلاقاً يكون المؤجر بالحيار إما أن يتقاضى علاوة ٧٠٪ أو أن يطلب الإخلاء وفقاً لأحكام المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن علما يفرش المستأجر المكان المؤجر ويؤجره من الباطل مفروشاً ، فإن الأجرة عندما يفرش المستأجر المكان المؤجر ويؤجره من الباطل مفروشاً ، فإن الأجرة المي يدفعها المستأجر المكان المؤجر ويؤجره من الباطل مفروشاً ، فإن الأجرة للمستأجر الأصلي في الحالة الثانية (٤) ، لا تتقيد بحد أقصى (٥) ، إذ نكون قد خرجنا عن نطاق المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن . فهذه المستأجر مفروشاً ، إلا لمكان أجره صاحبه خالياً من الفرش بقصد أن يستغله المستأجر مفروشاً ، فلا ستوالقول . بخلاف أو بغير هذا القصد ولكن المستأجر استغله بالفعل مفروشاً كما سبق القول . بخلاف

<sup>(</sup>١) أما إذا آجر، من الباطن غير مفروش فلا تستحق علاوة ٧٠٪، وإنما يقوم الترخيص في التأجير من الباطن وتضاف قيمته إلى أجرة الأساس، وقد سبق بيان ذلك (انظر آنفاً فقرة ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) وهذا الإذن العام يكون إذناً في تأجير العين من الباطن غير مفروشة ، ويكون قد تقوم وأضيفت قيبته إلى أجرة الأساس كما سبق القول (انظر آنفاً فقرة ٥٨٠). فإذا أجر المستأجر العين من الباطن مفروشة ، وجبت إعادة النظر في أجرة الأساس ، وخصم ما سبق أن أضيف إليها من قيمة الترخيص في الإيجار من الباطن إيجاراً عادياً ، ثم إضافة علاوة ٧٠٪ في مقابل الترخيص في تأجير العين من الباطن مفروشة .

<sup>(</sup>٣) انظر ما يل فقرة ١٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ولو تقيد المستأجر الأصل في الأجرة التي يتقاضاها من المستأجر من الباطن بعلاوة الله الكربر باعتبار أنه الكان مغبوناً كل الغبن ، فهو ملتزم بدفع هذه العلاوة نفسها إلى المؤجر باعتبار أنه استأجر مكاناً خالياً بقصد استغلاله مفروشاً ، فإذا اقتصر على أخذ العلاوة من المستأجر من الباطن يكون مد اقتصر على استرداد ماد فعه هو المعرجر ، ويكون الأثاث الذي فرش به المكان قد أعطى للمستأجر من الباطن حق الانتفاع به دون مقابل .

<sup>(</sup> ه ) أما الأجرة التي يدفعها المستأجر الأصلى للمؤجر فتتقيد بملاوة ٧٠٪ كما سبق القول .

ما إذا فرش المؤجر ، أو المستأجر الأصلى ، المكان وأجره مفروشاً ، فهو لا يؤجر في هذه الحالة المكانوحده بل يؤجر معه الفرش . وهو لو أجره بغير فرش بقصد أن يستغله المستأجر مفر وشاً لاستحق علاوة ، ٧٪ ، فكيف لا يستحق إلا هذه العلاوة وحدها إذا أجر مع المكان الفرش (١) . وقد جرى القضاء على هذا المبدأ ، فقضت عكمة مصر الكلية بأنه و واضح من نص المادة الرابعة (من قانون إيجار الأماكن) أنها إنما تحدد أجرة الأماكن الحالية فقط ولا تحكم أجرة الأماكن المفروشة ، ذلك أنها بعد أن حددت أجرة الأماكن ونسب الزيادة فيها قد استطر دت لترفع هذه النسبة إلى ٧٠ ٪ إذا كانت هذه الأماكن ونهرة بقصد استغلالها مفروشة ، على يؤكد هذه الأجرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٤٧ استشاء الأماكن المفروشة ، لأن تحديد الأجرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٤٧ استشاء فلا يجوز التوسع فيه . يؤكد هذا النظر أن المادة نفسها ، وهي ترفع نسبة الزيادة في الأجرة إلى ٧٠ ٪ في الحالة المذكورة ، إنما تفتر ض أن مستأجرها قد يستغلها مفروشة ويحقى من ذلك ربحاً ربما لا يتحقق الإباطلا ده في تأجيرها . وشاء مفروشة ويحقى من ذلك ربحاً ربما لا يتحقق الإباطلا ده في تأجيرها . وشاء الشارع أن يساهم المالك في هذا الربح برفع نسبة الزيادة الشارع أن يساهم المالك في هذا الربح برفع نسبة الزيادة المذكور ، مما يؤكد

<sup>(</sup>١) وعندما رأى المشرع فيما مضى أن يواجه حالة ما إد آجر المؤجر المكان مفروشًا ، سواء كان المؤجر هو المبالك أوكان هو المستأجر الأصلى في حالة الإيجار من الباملن ، فإنه لم ينفل أجرة الفرش ، بل جمل له أجرة على حدة فوق أجرة المكان . فقد صدر أمر عسكرى رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٤٢ – في الوقت الذي كان فيه الأمر المسكري رقم ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ هو القانون الذي ينظم علاقة المؤجرين بالمستأجرين – ينص في المدة الأولى منه عل ما يأتيه: و فيما يتعلق بالأماكنُ المعدة السكني والمؤجرة مغروشة ، يراعي في تقدير أجرة المثل في شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، المشار إليها في المادة ؛ فقرة أولى من الأمر رقم ٢١٥ ، أن تكون مسارية لأجرة المكان فى ذلك الشهر خالياً من المفروشات مضافاً إليها النسبة المتوية المبينة في (ثانياً) من المادة ؛ المتقدم ذكرها وكذك مبلغ شهرى يوازى مقابل الانتفاع بالأثاث والأدوات الموجودة في المكان المؤجر . ولايسرى الحكم المبين في الفقرة الــابقة على الفنادق والبنسيونات ، بل تظل خاضعة لحكم الفقرة الرابعة من المادة ؛ من الأمر المذكوري . ولما صدر الأمر رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٤٥، أَلَنَى الأمررقم ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ ، وأَلْنَى تَبِماً لَذَكَ الأمر رقم ٣٦٥ لسنةُ ١٩٤٣ . ولم يعرض المشرع في الأمر رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٤٥ ولا فيما تلاه من التشريمات إلى إيجار الأمكنة المفروشة ، فدل ذلك عل انصراف نيته عن تحديد أجور هذه الأماكن وتركها خاضعة لقانون العرض والطلب ، إذ أن الأثاث عنصر هام في المكان المفروش، فيخرج إيجار هذا المكان عن أن يكون مجرد إيجار لمكان (انظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقر: آ ۱۳ ص ۲۱ ) .

مشروعية هدا الربح ، وإلا فإن تلك المساهمة لهذه الزيادة تكون غير مفهومة وغير عادلة إن كان المستأجر الذي يوجر العين مفروشة بفرش من عنَّده مقيدًاً بالقيود العادية في تأجير المكان مفروشاً . ولا يغير منوجه الرأى شيئاً أن المشرع قد استطرد في النصّ المتقدم فأجرى حكم الزّيادة إلى ٧٠٪ على ما عبر عنه بالأماكن التي أجرت مفروشة . إذ لا يحمل هذا التعبير على أن المقصود منه الأماكن التي يوجرها مالكها مفروشة بأثاث من عنده - أذ لوكان هذا هو قصد الشارع لأضاف هذه العبارة قبل وصّف الأماكن بأنها مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، إذ أن ما يؤجر مفروشاً أولى بالتقديم على ما يؤجر بقصد استغلاله مفروشاً . فالمقصود من هذه الأماكن هو الأماكن التي توجر خالية ثم يوجرها المستأجر من باطنه بعد تأثيثها . شأنها في ذلك شأن الأماكن المؤجرة بقصد استغلالها مفروشة ، فكالرُّ عن يخضع لقواعد تحديد الأجرة مع زيادة نسبة ٧٠ ٪ ، هذا في العلاقة بين مالكها ومستأجرها الأصلى . أما في العلاقة بين المستأجر الأصلى الذي قام بتأثيثُها والمستأجر من الباطن ، فلا تخضع الأجرة لَأَى تحديد . وعلى ذلك فالنتيجة التي تخلص إليها هذه المحكمة هي أن تأجير الأماكن مفروشة من مالكها أومن مستأجرها الأصلي لا يخضع في تحديد أجرتها لنص المادة ٤ ، وأن مرجعها إرادة النعاقدين لأن النص لا يشملها على ما سبق شرحه ، ولأن الجزء الأكبر مَن أَجِرتُهَا يَقَابِلُ مَنْفَعَةَ الْأَثَاثُ وَاسْتَهَلَاكُهُ ، فَيَغَلَّبُ الْأَكْثُرُ عَلَى الْأَقَلُ ، وتأخذ الأجرة كلها حكم أجرة المنتولات لاحكم أجرة الأماكن . على أنه يشترط بداهة ألاً يكون تأجير العين مفروشة صورياً ، بوضع أثاث تافه للتحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة ،(١).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۱۰ نوفبر سنة ۱۹۵۷ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۰۰۹ سنة ۱۹۵۷ – وانظر أيضاً مصر الكلية ۱۰ يونيه سنة ۱۹۵۷ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۴۵۲ سنة ۱۹۵۱ – عكمة الإسكندرية المختلطة و ديسمبر محكة مصر المختلطة ۱۸ مايوسنة ۱۹۶۱ م ۵۸ ص ۱۹۶۱ – عكمة الإسكندرية المختلطة و ديسمبر سنة ۱۹۶۲ م ۵۹ ص ۳۵ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ۵۱ – متصور مصطفي منصور فقرة ۵۲ – ص ۸۲ – ص ۸۲ .

وإذا خلص أن المكان الذي يؤجر مفروشاً لا يخضع من حيث الأجرة التشريع الاستثنائ، فإنه يترتب عل ذلك أن المنازمة ، في مقدار الأجرة لا تكون منازحة إيجارية ، ويكون فظرها من اختصاص القضاء المادى . ولكن إيجار المكان المفروش يبق خاضماً التشريع الاستثنائي فيما عدا الأجرة ، فيمته بحكم القانون وتكون الدصوى بإخلائه من اختصاص دائرة الإيجارات بالهكة الكلية .

وواضع من العبارة الأخيرة التي جاءت في الحكم أنه حتى يمكن في إيجار الأماكن المفروشة التخلص من قيود الأجرة ، يجبألاً يكون الغرض من فرش المكان التحايل على القانون . فقد يعمد الموجر إلى فرش المكان بسقط المتاع حتى يعرر بذلك مجاوزته للحد الأقصى الذي فرضه القانون للأجرة ، فإذا كشفت المحكمة عن هذا القصد ردته على صاحبه ، وقضت بالترام الحد الأقصى للأجرة . وقد قضى في هذا المعنى بأنه و من المستقر فقها وقضاء أنه يشترط لعدم خضوع أجرة العين الموجرة مفروشة بأثاث من عند موجرها للتحديد القانوني الوارد بالمادة ٤ من القانون ١٧١ سنة ١٩٤٧ ألاً يكون تأجيرها مفروشة صورياً . ودلل الشراح على الصورية بأن يضع الموجر أثاناً تافهاً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قبود الأجرة هان .

## ٨٧ — متى تسرى الزبادة لنصل الأجرة إلى الحد الأقصى الذى سمح ب

الفانويه: تنص الفقرة الخامسة من المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى: و وتسرى الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالى لإخطار الموجر المستأجر بطلب الزيادة، إلا فيا يتعلق بعقود الإيجار المرمة أو التى صار امتدادها قبل أول مايو سنة ١٩٤١ والتى لا نزال مدتها سارية فإن الزيادة بالنسبة إليها تبتدىء من تاريخ المطالبة بهابعد انتهاء الإجارة المذكورة على ويفتر ض هذا النص أن هناك عقد إيجار الأجرة فيه لم تصل إلى الحد الأقصى الذى سمح به القانون ، فيجيز للموجر أن يتخذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد الأقصى ، بشرط أن تكون مدة العقد قد انقضت وامتد العقد عكم القانون . فالمفروض إذن ، حتى يكون هناك على لا تخاذ إجراء للوصول بالأجرة إلى الحد الأقصى ، أن يتوافر في عقد الإيجار شرطان : (١) أن تكون الأجرة فيسه دون الحد الأقصى . (٢) أن تكون مدة العقد قد انتهت فامتد العقد بحكم القانون .

أما أن تكون الأجرة فى العقد دون الحد الأقصى فذلك ظاهر. فالأجرة إذا كانت قد وصلت إلى الحد الأقصى ، فلا محل لطلب وصولها إلى هذا الحد. وإذا جاوزت الحد الأقصى ، كان الواجب تخفيضها لا زيادتها ، لإنزالها إلى الحد

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٩ يتاير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٢ قضية رقم ١٨٢٨ سنة ١٩٥٧.

الأقصى (١) ، وسنبين ذلك عند الكلام في بحراء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الاجرة .

وأما أن تكون مدة العقد قد انقضت فامتد العقد بحكم القانون ، فذلك لأنه إذا لم تكن مدة العقد قد انقضت ، والمفروض أن الاجرة دون الحد الأقصى ، وجب أن تبقى كذلك ، ولا يجوز للموجر طلب زيادتها لتصل إلى الحد الاقصى ما دام قد ارتضاها ، فيبقى ملتزماً بما ارتضاه طول مدة العقد (٢) . فإذا انقضت المدة ، وامتد العقد بحكم القانون ، فإن المؤجر لا يمكن أن يعتبر راضياً هذه الأجرة بعد انقضاء المدة التي ارتبط ها . وفي مقابل إجباره على استبقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة الإيجار ، جعل القانون له الحق في طلب إيصال الأجرة في العين بعد القضاء مدة الإيجار ، جعل القانون لا بحكم رضائه . ولتوضيح في العين نقد إيجار أبر م في أول شهر أبريل سنة ١٩٤١ بأجرة معينة ، فهذه الأجرة تكون حتما دون الحد الأقصى لأن هذا الحد يزيد على أجرة شهر أبريل المنتج معينة . ولذلك يغلب أن تكون عقود الإيجار التي فيها الأجرة دون الحد الاقصى ميرمة قبل أول مايو سسنة ١٩٤١ ، أو صار تجديدها تجديداً صريحاً

<sup>(</sup>۱) فإذا كانت الأجرة ، في أي عقد إيجار أيا كان تاريخ إبرامه ، تزيد على الحد الأقصى ، جاز المستأجر تخفيضها إلى الحد الأقصى من وقت سريان التشريعات الاستشائية ، أر من وقت سريان الأمر العسكرى رقم ١٥١ لسنة ١٩٤١ ، إلى الوقت الذي تلغى فيه هذه التشريعات . ويستوى في ذلك أن تكون مدة الإيجار المتفق عليها لم تنقض ، أوكانت قد انقضت فامتد الإيجار بحكم القانون .

وهنا يتبين الفرق بين ما إذا كانت الأجرة تزيد على الحد الأقصى أو تقل عن هذا الحد ، في الحالة الأولى بجوز الستأجر أن يخفض الأجرة إلى الحد الأقصى حتى لوكانت مدة الإيجار المتنف عليها لم تنقض ، وفي الحالة الثانية لا يجوز المؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى مادامت مدة الإيجار بحكم القانون جاز مادامت مدة الإيجار بحكم القانون جاز له ذلك . وتعليل هذا الفرق أن عدم جواز زيادة الأجرة على الحد الأقصى يعتبر من النظام العام ، فإذا زادت الأجرة على هذا الحد جاز المستأجر أن يطلب تخفيضها ولو كانت مدة الإيجار المتفق عليها لا تزال سارية ، لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام العام . أما نقص الأجرة عن الحد الأقصى فلا يعتبر مخالفاً النظام العام ، فإذا نقصت الأجرة عن هذا الحد تقيد المؤجر زيادتها إلى الحد الأقصى إلا إذا انقضت مدة الإيجار المتفق عليها لا تزال سارية ، ولا يجوز المؤور زيادتها إلى الحد الأقصى إلا إذا انقضت مدة الإيجار وامتد الإيجار بعد ذلك محكم القانون .

<sup>(</sup>٢) الإسكندربة المختلطة ١٥ مايو سنة ١٩٤٧ م ٦٠ ص ١٨.

أو تجديداً ضمنياً أو صار امتدادها بحكم الاتفاق لا بحكم القانون قبل هذا التاريخ (۱) . ونفرض أن عقد الإيجار المتقدم الذكر أبر ملدة سنة واحدة تنقض في آخر شهر مارس سنة ١٩٤٢ . فني هذه السنة تكون الأجرة هي التي اتفق عليها المتعاقدان ، ولا يجوز للمؤجر أن يزيدها بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا انقضت السنة ، وامتد عقد الإيجار بعد انقضائها بحكم الأوامر العسكرية التي كانت قائمة وقت ذاك ثم بحكم النشريعات التي تلتها ، جاز للمؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى (۲) . وإذا كان الغالب أن يكون عقد الإيجار مبر ما قبل أول ما يو سنة ١٩٤١ لتكون أجرته دون الحد الأقصى ، فليس هناك ما يمنع من أن يبرم العقد بعد ذلك و تكون أجرته مع هذا دون الحد الأقصى . فيجوز مثلا

<sup>(</sup>۱) أما إذا أبرمت العقود بعد هذا الناريخ ، فإن التشريعات الاستثنائية تكون قد أدركتها ، ويغلب أن يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجرة هي الحد الأقصى الذي يسبع به التشريع الاستثنائي المعبول به وقت الاتفاق , ولما كان الحد الأقصى قد ارتفع في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٧ عا كان عليه في الأوامر العسكرية السابقة (انظر آنفاً فقرة ٨٦٥) ، فإنه يترتب على ذلك أن عقد الإيجار الذي أبرم في ظل الأوامر العسكرية بالحد الأقصى المفروض بموجب هذه الأوامر تصير أجرته ، بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٧ ، دون الحد الأقصى الجديد الذي ارتفع بموجب هذين التشريعين الأخيرين .

<sup>(</sup>۲) وقد فرضنا في المثن الدى قديده أن المتدافلين حددا مدة معينة ينهى بانفسائها الإيجار . ولا يوجد ما يمنع من أن يحددا مدة إذا لم ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضائها بوقت معين امتد الإيجار إلى مدة أخرى وهكذا . فإذا بن الإيجار يمتد في هذا الغرض بحكم الاتفاق ، لأن تنبيها بالإخلاء لم يصدر من أحد المتعاقدين إلى الآخر ، فهما طال هذا الامتداد الاتفاق لا يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة المتفق عليها بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا نبه أحد المتعاقدين بالإخلاء على الآخر فانقضت المدة ، وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، جاز المؤجر عندئذ أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى .

كذلك لا يوحد ما يمنع من أن يبرم المتعاقدان الإيجار دون تعيين مدة ، وفي هذا الفرض تنقضي مدة الإيجار بانقضاء أية فترة من فترات دفع الأجرة بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية . فإذا لم يحصل هذا التنبيه امتد الإيجار من فترة إلى الفترة التي تليها وهكذا ، إلى أن يحصل التنبيه . ومادام الإيجار ممتداً على هذا النحو لعدم حصول التنبيه ، فإن المؤجر لا يستطيع أن يزيد الأجرة بالرغم من أنها دون الحد الأقصى . فإذا انقضت المدة بحصول التنبيه ، امتد الإيجار بحكم القانون ، وعندنذ يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة الله المدا الأقصى .

أن يبرم الإيجار في أول يناير سنة ١٩٤٢ لمدة تسع سنوات بأجرة تعادل أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ ، فتكون دون الحد الأقصى (١) . وفي هذه الحالة يبقى العقد بهذه الأجرة طوال مدة التسع السنوات ، دون أن يستطيع المؤجر زيادة الأجرة بالرغم من أنها دون الحد الأقصى (٢) . فإذا ما انقضت التسع السنوات ، وامتد العقد بحكم القانون ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥١ ، جاز للمؤجر أن يزيد الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى (٢)

(١) أو يجوز أن يبرم الإيجار فى أول يناير سنة ١٩٤٢ لمدة تسع سنوات ، بالحد الأقصى من الأجرة الذى كان يسمح به الأمر العسكرى المعبول به فى هذا التاريخ . فعند انقضاه التسع السنوات ، يمتد الإيجار بحكم قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ (قانون إيجار الأماكن) والحد الأقصى للأجرة فيه أعلى من الحد الأقصى للاجرة فى الأوامر العسكرية ، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يزيد الأجرة إنى أن تبلغ الحد الأقصى الجديد .

ولم يعرض المشرع في الفقرة الحاسة من المادة في من قانون إيجار الأماكن لفرض ما إذا كان الإيجار مبرماً منذ أول مايو سنة ١٩٤١ بأجرة دون الحد الأقصى كما عرض لفرض ما إذا كان الإيجار مبرماً بأجرة دون الحد الأقصى قبل أول مايو سنة ١٩٤١ ، من حيث جعل الزيادة تسرى من تاريخ المطالبة بها في الحالتين . ولكن اتحاد الحكة في الفرضين - وهي أن تبقي الأجرة دون الحد الأقصى و لا يجوز زيادتها مادامت المدة المتفق عليها سارية - يقتضى أن يقاس الفرض الأول على الفرض الثاني ويكون الحكم فيهما واحداً . وإنما اقتصر المشرع على ذكو الفرض الثاني لأنه هو الفرض الغالب كما سبق القول (انظر في هذا المثى سليمان مرقس في إيجار الفرض فقرة ٢٩ ص ٧٦ - ص ٧٨) .

(۲) مصر الكلية ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۶۵ المحاماة ۲۷ رقم ۲۷۲ ص ۹۶۳ – ۱۳ أبريل سنة ۱۹۰۵ قضية رقم ۲۰۱۲ سنة ۱۹۹۵ – ويتقيد بهذه الأجرة التي هي دون الحد الأقصى المالك الجديد إذا بيعت العين المؤجرة (مصر الكلية ۱۸ فبر اير سنة ۱۹۵۱ المحاماة ۲۱ رقم ۲۰۹ ص ۱۶۱۰).

(٣) الأسكندرية المختلطة ٨ نوفبر سنة ١٩٤٥ م ٨٥ ص ٤٢ - ولما كان المؤجر لا يستطيع أن يزيد الأجرة لتصل إلى الحد الأقصى إلا إذا كان الإيجار قد امتد بحكم القانون ، فهو لا يستطيع إذن ذلك إذا كان الإيجار قد جدد تجديداً ضمنياً ، إذ أنه يتجدد بنفس الأجرة المتفق عليها وهى دون الحد الأقصى . لذلك يكون من المهم معرفة ما إذا كان بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار وسكوت المؤجر على ذلك قد قصد به التجديد الضمي فتبق الأجرة دون الحد الأقصى و لا يستطيع المؤجر زيادتها ، أو أن المستأجر قد قصد ببقائه في العين الانتفاع بحكم القانون في امتداد الإيجار وأن المؤجر إلى الحد الأقصى . وقد قلمنا أن سكوت المؤجر أقرب إلى أن يكون إذعاناً لحكم القانون من أن يكون قبولا ضمنياً لتجديد أن سكوت المؤجر أقرب إلى أن يكون إذعاناً لحكم القانون من أن يكون قبولا ضمنياً لتجديد الإيجار ، إلا إذا قام الدليل عل مكس ذلك (انظر آنفاً فقرة ١٩٥٨ في المامش) . على أنه حد

وإذا أراد المؤجر زيادة الأجرة على النحو الذي قدمناه ، أي عندما تنقضي المدة الأصاية ويمند الإيجار بحكم القانون، فإن الأجرة لاتزيد إلا إذاطلب المؤجر الزيادة (١) . وهنا يجب التمييز بين فرضين : (الفرض الأول) أن تكون مدة الإيجار المتفق عليها قد انفضت قبل العمل بقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وامتد الأيجار بحكم النمانون ، كما لوكان الإيجار قد أبرم في أول يناير سنة ١٩٤١ لملدة ستسنواتُ ، فانقضت مدته في آخر ديسمبر سنة ١٩٤٦ ، وامتد بحكم القانون منذ أول يناير سنة ١٩٤٧ ، ثم صدر قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وأصبح واجباً العمل به وعقد الإيجار هذا لايزال ممتداً . وفي هذا الفرض يجب أن يخطر الموجر المستأجر بطاب الزيادة . وليس للإخطار شكل خاص فيجوز أن يكون بإعلان رسمي علىبد محضر ، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يجوز أن يكون شفوياً، ولكن عبء الإثبات يتمع على المؤجر . وتسرى الزيادة ابتداء من أول الشهر التالى لوصول الإخطار إلى المستأجر ، فإذا وصل هذا الإخطار مثلا في أول أغسطس سنة ١٩٤٧ أو في ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٧ فإن زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى تسرى من أول الشهر التالي أي من أول سبتمبر سنة ١٩٤٧ . ومن هذا التاريخ يلتزم المستأجر بدفع الحد الأقصى الذي عينه قانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ للأجرة على النحو الذي سيق بيانه، و ذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية . وإنما يحتاج المؤجر إلى رفع دعوى إذا أنكر المستأجر عليه حقه ، وعند ذلك يلزم الحكم المستأجر بدفع الحد الأقصى للأجرة ابتداء من أول سبتمبر سنة ١٩٤٧ لا ابتدأء من يوم رفع الدعوى . ﴿ والفرض الثانى ﴾ أن تكون مدة الإيجار المتفق علما لا تزال سارية وقت العمل بقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنه ١٩٤٧ ، سوآء كان الإيجار قد أبرم قبل أول مايو سنة ١٩٤١

يحسن بالمؤجر ، قطماً لكل شك ، إذا أراد زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى ، أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى يقضى بذلك مدة الإيجار المتفق طيها ، وهند ذلك يتمحض بقاء المستأجر في العين المؤجرة بالرغم من التنبيه عليه بالإخلاء انتفاعاً منه بحكم القانون في امتداد الإيجار ، ومن ثم يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى (انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٨ ص ٧٥ هامش ١).

<sup>(</sup>۱) ويجرز للمؤجراًن ينزل عن طلب الزيادة، ويكون نزوله هذا ملزماً له ، فإن التانون منع المؤجر من تقاضى أجرة تزيد على الحد الأقصى ، ولكن لم يمنعه من تقاضى أجرة تقل عن الحد الاقصى (مصر الكلية ٣ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ تضية رقم ٢٠١٢ سنة ١٩٥٣) .

كما نصت على ذلك صراحة الفقرة الخامسة منالمادة ٤ من قانون إيجار الأماكن فيما رأبنا، أو أبر مبعد ذلك كما يقع في بعض الأحيان . مثل ذلك أن يكون الإيجار قد أبرم أول يناير سنة ١٩٤١ لملَّة سبع سنوات، أو أبرم فى أول يناير سنة ١٩٤٥ لمدة ثلاث سنوات، ثم صدر قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وصار واجبًا العمل به أثناء سريان مدة الإيجار المتفتى علمها . في هذا الفرض يجب أيضاً أن يخطر الموجر المستأجر بطلب الزيادة كما في الفرض السابق(١)، وتسرى الزيادة من تاريخ وصول الإخطار إلى المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق علمها . فإذا وصل الإخطار إلى المستأجر ، في المثل الذي نحن بصدده ، في أول أغُسطس سنة ١٩٤٧ أي قبل انقضاء مدة الإيجار ، سرت الزيادة بمجرد انقضاء هذه المدة أي في أول بنار سنة ١٩٤٨ . وإذا وصل الإخطار إلى المستأجر في ١٥ يناير سنة ١٩٤٨ أي بعا. انقضاء مدة الإيجار ، سرت الزيادة من يوم وصول الإخطار أى في نفس١٥ يناير سنة ١٩٤٨ . وتسرى الزيادة دون حاجة إلى مطالبة قضائية ، على النحو الذي بسطناه في الفرض السابق . ويبدو أن المشرع أراد في هذا الفرض الثاني أن تسرى الزيادة من يوم وصول الإخطار ، دون أن يتأخر سريانها إلى أول الشهر التالى كما هو الحكم في الفرض الأول ، لأن المستأجر الذي لاتزال مدة إيجاره سارية وقت العمل بقانون إيجار الأماكن يجد أمامه فسحة من الوقت يدبر فها أمر الزيادة في الأجرة إذ لا تسرى عليه هذه الزيادة إلا عند الناشاء مدة الإيجار أو بعد ذلك إذا وصل الإخطار إليه بعد انتضاء مذه الملدة ، أى بعد أن يكون قد انتفع على الأقل بالوقت البانى من مدة الإيجار (٢). أما المستأجر الذي تكون مدة إبجاره قد انقضت وقت العمل بقانون إيجار الأماكن ، فليس

<sup>(</sup>١) وهذا بالرغم من أن نص القانون استعمل في هذا الفرض الثاني لفظ و المطالبة و واستعمل في الفرض الأول لفظ و الإخطار (انظر م و/ه من قانون إيجار الأماكن). ولكن الظاهر أن المشرع لم يرد بالمطالبة المطالبة القضائية وإلا لصرح بذلك، فلا يبتى إلا تفسير المطالبة على أنها هي نفس الإخطار المشترط في الفرض الأول، لا سيما أنه لا يوجد مقتض المتفريق بين الفرضين في هذه الناحية (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٩ ص ٧٩).

<sup>(</sup>٢) على أن هذا الرقت الباتى من مدة الإيجار قد يكون قصيراً جداً ، فيما إذا كانت مدة الإيجار قد يكون قصيراً جداً ، فيما إذا كانت مدة الإيجار تنقضى عقب العمل بقانون إيجار الأماكن ، فقد لا يجد المستأجر أمامه إلا يوماً واحداً لتدبير أمره . ولكن القانون لم يقف عند هذا الفرض النادر ، بل فظر إلى أن النالب هو أن يكون الوقت الباق من مدة الإيجار كافياً ليدبر المستأجر أمره .

لديه من مدة الإيجار وقت باق لينتفع به فى تدبير أمر الزيادة ، فأمهله القانون إلى أول الشهر التالى من وصول الإخطار إليه حتى يدبر أمره .

ولما كانت زيادة الأجرة إلى الحد الأقصى لا تسرى الافى وقت يكون الإيجار فيه ممتداً بحكم القانون لمصلحة المستأجر كما سبق القول ، فإن المستأجر يستطيع بداهة أن ينزل عن حق تقرر لمصلحته ، فينهى الإيجار إذا وصل إليه إخطار الموجر بالزيادة ، وبذلك لا يجبر على البقاء فى العين و دفع الزيادة فى الأجرة ، وبذلك يكون المستأجر بالخيار بين البقاء فى العين و دفع الزيادة فى الأجرة ، وبين إنهاء يكون المستأجر بالخيار بين البقاء فى العين و دفع الزيادة فى الأجرة ، وبين إنهاء الإيجار وإخلاء العين فلا يكون بذلك مجبراً على دفع الزيادة . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة ٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ صراحة على الأجوال الذي يجوز فيها للموجر المطالبة بالحد الأقصى للأجرة ) بالخيار بين قبول الزياده وبين فسخ العقد ( الأدق إنهاء العقد ) .

ولم يبين النص شكلا معينا للخيار الذي يستعمله المستأجر ، فيجب إذن تطبيق القواعد العامة . وهذه تقضى بأن المستأجر ، إذا وصله إخطار من الموجر بزيادة الأجرة إلى الجد الأقصى ، واختار البقاء في العين ، فإنه ياتز مبدفع الحد الأقصى للأجرة من الوقت الذي عينه القانون لذلك على النحو الذي أسلفناه . أما إذا اختار إنهاء العقد ، فإنه يكنى في ذلك أن يخطر بدوره الموجر أنه ينهى العقد ، وليس لهذا الإخطار شكل خاص فيصح أن يكون شفويا ويقع عليه عبء إثباته , ويبدو أنه لاعل في هذه الحالة الأخيرة لتطبيق المادة ١٢٦ من قانون المقانونية ، وإلا لما كان لنص الفقرة الرابعة من المادة ٤ من القانون المذكور أية فائدة . فهذا النص الأخير ينشيء للمستأجر حقاً في إنهاء العقد إذا لم يقبل زيادة الأجرة . وهذا غير حقه في إنهاء العقد بعد التنبيه على الموجر بالإخلاء في المواعيد القانونية طبقاً للمادة ١٣ سالفة الذكر ، وهو حق له أن يستعمله في أي وقت حتى لو قبل زيادة الأجرة . ولو وجب عليه في استعال الحق الأول التنبيه على الموجر بالإخلاء في المواعيد القانونية ، والمواحد في المواعيد القانونية على الموجر بالإخلاء في المواعيد القانونية على الموجر بالإخلاء في المواعيد القانونية على الموجر بالإخلاء في المواعد القانونية على الموجر بالإخلاء في المواعد القانونية ، لاختلط الحقان وصارا المول التنبيه على الموجر بالإخلاء في المواعد القانونية ، لاختلط الحقان وصارا

حقاً واحدا هو المنصوص عليه فى المادة ١٣ ، ولما كان هناك أى مقتض لإيراد نص الفقرة الرابعة من المادة ٤ . ويترتب على ما قدمناه أنه إذا اختار المستأجر إنهاء العقد حتى لايلنزم بدفع الزيادة فى الأجرة ، وجب عليه أن يخلى العين فوراً أو بعد مهلة قصيرة هى الوقت اللازم للإخلاء . فإذا لم يفعل النزم بدفع الزيادة فى الأجرة ، وله فى أى وقت بعد ذلك أن ينهى العقد بعد التنبيه على المؤجر بالإخلاء فى المواعيد القانونية طبقاً للمادة ١٣ سالفة الذكر.

القسم الثانى ـ الأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة ١٩٤٤ وكان البدء في إنشائها سابقاً على ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢

١٩٤٥ - تحدير أما كن القسم الثانى: ترك قانون إيجار الأماكنرة م١٩٤٥ اسنة ١٩٤٧ حرة لاتخضع للنه قيد قانونى فى تحديد أجورها ، وذلك تشجيعاً لحركة البناء كما سبق القول . فارتفعت أجور هذه المبانى ارتفاعا كبيراً بالنسبة إلى أجور المبانى التى النقلت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤. ثم صدرقانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤. ثم صدرقانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر الأجور على سبعة أمثال الضريبة . فأصبحت أجور المبانى التى أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ مرتفعة ارتفاعاً فاحثاً ، لافحسب بالنسبة إلى أجور المبانى التى أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، بل أيضاً بالنسبة إلى أجور الأراضى بالزراعيه ، وانعدم التوازن بين استغلال روثوس الأموال فى البناء واستغلالها فى الزراعة . فصدر ، عقب صدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى ، المرسوم بقانون رقم ١٩٥١ لسنة ١٩٥٧ ، يعمل به ابتداء من ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، ويضيف إلى قانون إيجار الأداكن رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٧ ، وتجرى هذه النصوص على ويضيف إلى قانون إيجار الأداكن رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٧ ، وتجرى هذه النصوص على الوجه الآتى :

م ٥ مكررا (١): ﴿ تَخْفُضُ بِنْسِبَةُ ١٥ ٪ الأَجُورِ الْحَالِيةُ للأَمَاكُنُ التِي أَنْشُتُ مِنْذُ أُولَ بِنَايِرِ سِنَةً ١٩٤٤ ، وذلكُ ابتداء مِن الأَجْرِةُ المُستحقة عن شهر أكتوبرسنة ١٩٥٧ » .

م ٥ مكررا (٢) : ( تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة

السابقة ، إذا لم يكن قد سبق تأجير ها ، على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة ١٥ ٪ ٥ .

م ه مكررا (٣): و لايسرى الخفض المشار إليه فى المادتين السابقتين على ما يأتى: أولا – المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بهذا القانون. فانياً – عقود الإيجار المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .

ويتبين من هذه النصوص أن الأماكن التي تدخل في هذا القسم الثاني هي الأماكن التي أنشت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وكان البدء في إنشائها سابقا على الأماكن التي أنشت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وكان البدء في إنشائها سابقا على ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٦ تاريخ العمل بهذه النصوص ، كما رأينا ، المبائى التي (٣) قد أخرجت من نطاق تطبيق هذه النصوص ، كما رأينا ، المبائى التي يبدأ في إنشائها منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، فبمفهوم المخالفة يدخل في نطاق تطبيق هذه النصوص المبائى التي كان البدء في إنشائها سابقا على١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧.

وقد بينا فيا تقدم (١) أن المبانى التى تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ تدخل فى أماكن القسم الأول ، أما المبانى التى تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ولو بدأ إنشاؤها قبل ذلك فإنها تدخل فى أماكن القسم الثانى . وهذا واضح من عبارة الفقرة الأخبرة للمادة ٤ من قانون إيجار الأماكن التى تسرى أحكامها على أماكن القسم الأول ، فهمى تقول : وولا نسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ » . والمقصود بعبارة و المبانى المنشأة ، في هذا النص هو المبانى التي تم إنشاؤها منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ . المنشرع أدخلها في نطاق القسم الثانى إذ قضت المادة ٥ مكررا (١) كما رأينا بأن يدخل في نطاق القسم الثانى إذ قضت المادة ٥ مكررا (١) كما رأينا بأن يدخل في نطاق القسم الثانى و الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ » .

فكل مكان تم إنشاره منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ولو بدأ إنشاره قبل هذا التاريخ ، يدخل إذن في أماكن القسم الثاني (٢) كما سبق القول . ونرى

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٧٠.

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۰۶ دائرة ۱۳ قضية رقم ۲۷۲۰ سنة ۱۹۰۳ – ۲۳ يونيه سنة ۱۹۰۰ دائرة ۱۳ قضية رقم ۲۶۲۰ سنة ۱۹۰۳ .

والمراد بإنشاء المكان أن يوَجد بعد أنَّ كان معدوماً ، حتى لو كان تابعاً لمكان موجود ومت انعدامه . فلو أن عمارة كانت موجودة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ولم يتم إنشاء مكان حـ

حنيا أعد ليكون مقهى إلا في أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فإن هذا المكان الأخير يكون من أماكن النسم الثانى ولو أن باقي العارة تعتبر من أماكن القسم الأول ( مصر الكلية ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة المحاماة ٣٦ رقم ٢٦ ه ص ١٣٨٦ – وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٥١ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٩ ) . وإذا حولت غرفة بشقة سكنية إلى دكان بعد أول يناير سنة ١٩٤٤ ، اعتبر اللكان من أماكن القسم الثاني مع بقاء سائر العارة من أماكن القسم الأول (مصر الكلية ١٠ أبريل سنة ١٩٥٥ ) . ويكني أن يكون المكان قد تم إنشاؤه وأعد السكن بغض النظر عما إذا كانت هناك أماكن أخرى كائنة به المكان الأول لم تهيأ السكن ( مصر الكلية ١٠ أكتوبر سنة ١٩٥٢ ) دائرة به قضية رقم ٢٨٩٣ سنة ١٩٥١ ) .

وإذا أدخلت تعديلات جوهرية في عين موجودة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فإنه يمكن احتبار هذه التعديلات إنشاء جديداً ، فإذا تمت التعديلات بعد أول يناير سنة ١٩٤٤ اعتبرت العين من أماكن القسم الثانى ، والممحكة اعتبارها كذلك والو لم يطلب الخصوم هذا لأنها غير ملزمة بطبيق قانون ممن يُطلبه الحصوم إذا رأت من ظروف الدعوى أن الحالة ينطبق عليها قانون آخر ( مصر الكلية ١٠ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٣٦٥ سنة ١٩٥١ : زادت قيمة العين بعد التعديلات ثلاثة أضعاف وارتفعت العوايد من ٨ ج و ٧٠٠ م إلى ٦٦ جنيهاً ﴾ – وقد قضى بأنه إذا أدخلت تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديّم ، كتحويل جراج أو بدروم أو هرفه في دور أرضى إلى دكان ، فإن هذا التعديل الجوهرى يعتبر إنشاء جديداً ، فإذا تمت متل أول يناير سنة ١٩٤٢ كان هذا الحزء من المبنى داخلا في أماكن القسم الثاني ( استثناف مصر ۲۸ دیسمبر سنة ۱۹۰۱ استثناف رقم ۷۵۰ سنة ۷۱ قضائیة - ۱۰ مایوسنة ۱۹۰۵ استثناف رقم ٧٧١ سنة ٧١ قضائية – مصر الكلية ٩ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٥٥٥ سنة ١٩٥٢ – ١٠ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٣٦٥ سنة ١٩٥١ – ١٠ أبريل سنة ١٩٥٥ داترة ١٢ قضية رقم ٨٨٦ سنة ١٩٥٥ – ٢ يونيه سنة ١٩٥٧ داثرة ١٩ قضية رقم ٣١٨٦ سنة ١٩٥٦) . أما التعديلات غير الجوهرية ، كالدهان والطلاء والتوصيل إلى الحِبَّارِي وقرميم المبنى وإعادة تقسيمه ، فلا تعتبر إنشاء جديداً ( مصر الكلية ١٩ ينايرسنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٥١٥ سنة ١٩٥٢ ) - وقضى أيضاً في نفس المني بأنه إذا أدخلت تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت في طبيعته و في طريقة استماله ، أمكن اعتبار هذا الجزء في حكم المنشأ حديثاً ، أما التعديلات البسيطة كالدهان والطلاء والتوصيل إلى المجارى فلا تخرج البناء عن أحكام تحديد الأجرة . ولما كان البناء موضوع النزاع أصلا شقة واحدة مكونة من خس حجرات ، فأصبحت في أواخر سنة ١٩٥٧ بفعل المدعى شقتين منفصلتين ، وأدخل في الأولى بعض تمديلات من فتح أبواب رسد أبواب ونوافذ ، فهذه تعتبر تمديلات جوهرية تجمل العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثًا في سنة ١٩٥٧ ، وتسرى عليها أحكام القانون وقم • • لسنة ١٩٥٨ (مصر الكلية ٣٠ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٨١ • سنة ١٩٥٩).

وقدى بأن إقامة حائط يفصل شقة النزاع وتحويل المطبخ إلى حجرة لاتعتبر تمديلات تجملها فى حكم المبانى المنشأة حديثاً ( مصر الكلية ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٤ سنة ١٩٦١ ) . من ذلك أن العبرة هنا بتاريخ تمام الإنشاء لابتاريخ البدء فيه . فلو أن مكانا بدأ إنشاؤه في أول مارس سنة ١٩٤٣ ، ولم يتم إنشاؤه إلا في أول يناير سنة ١٩٤٤ أو بعدذلك ، فإن هذا المكانيدخل في القسم الثاني لا في القسم الأول(١).

وكل مكان بدأ إنشاؤه منذ ١٨ سبتمرسنة ١٩٥٧ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٩٩١ لسنة ١٩٥٧ لا يدخل في أماكن القسم الثاني ٢٦٥ ، بل يدخل في أماكن القسم الثاني المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبرسنة ١٩٥٧ ، ولو تم إنشاؤه بعد هذا التاريخ. الذي بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبرسنة ١٩٥٧ ، ولم يتم إنشاؤه إلا في آخر مايو سنة ١٩٥٣ ، فإن هذا المكان يدخل في القسم الثاني . ونرى من ذلك أن مايو سنة ١٩٥٣ ، فإن هذا المكان يدخل في القسم الثاني . ونرى من ذلك أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ عامه ، على عكس ما قدمنا في الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ . وكان الأولى أن يتسق التشريع ، الأماكن العبرة في جميع الأحوال بتاريخ تمام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه . ولو فتكون العبرة في جميع الأحوال بتاريخ تمام الإنشاء لا بتاريخ البدء فيه . ولو السقت التشريعات على هذا النحو ، لوجب أن نجرج من أماكن القسم الثاني ، للدخل في أماكن القسم الثالث ، المكان الذي لم يتم إنشاؤه إلا منذ ١٨ سبتمبر ليدخل في أماكن القسم الثالث ، المكان الذي لم يتم إنشاؤه إلا منذ ١٨ سبتمبر

<sup>-</sup> وكون المكان يدخل في أماكن قسم معين أو يدخل في أماكن قسم آخر غيره إنما هو وصف قانوفي السكان لا يتقيد فيه القاضي بطلبات المستأجر . فلو أن المستأجر طلب اعتبار المكان المؤجر من أماكن القسم الثانى ، ولكن ثبت للمحكة أنه من أماكن القسم الأول ، فإن الحكة ، وإن كانت لا تملك تغيير سبب الدعوى ، لها أن تكيف المنازعة على حسب الغرض المنصود منها ، وأن تضفي عليها الوصف المقرر لها في القانون ( مصر الكلية ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٦ رقم ٩٤٠ ص ٩٠٧ ) . كذلك المدعى أن يعدل طلباته الأصلية ويطلب اعتبار المكان المؤجر من أماكن القسم الأول بدلا من اعتباره من أماكن النسم الثاني كا ذكر ذلك في طلبه الأصل ( مصر الكلية ١٥ أبريل سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ رقم ٥٣٥٠ سنة ١٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٤١ ص ١١٣ – ص ١١٤ – منصور مصطفى منصور فقرة ١٥٣ ص ٢٦٩ هامش ٤ .

<sup>(</sup>٢) فيبق من حيث الأجرة حراً لا يخضع لأى قيد قانونى إلى حين صدور تشريع جديد يقيد من أجرته من وقت العمل بهذا النشريع ، كا وقع فعلا عند صدور تشريع سنة ١٩٥٨ رسياتى بيان ذلك . وترك المشرع هذه الأماكن حرة من حيث أجورها إلى حين صدور تشريع جديد قصد به إلى تشجيع حركة البناء ، فإن الناس تحجم عن إقامة المبانى إذا علمت أن أجورها مقيدة منذ قيامها . وتقول المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة ١٩٥٢ فى هذا السدد : و وقد رأى المشرع . . ألا يسرى هذا الخفض فى الحالتين الآتيتين : الأولى – على المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بهذا المرسوم بقانون ، وذلك تمثياً مع سياسة تشجيع الملاك على إقامة مبان جديدة » .

(١) وهذا هو الرأى الذي ذهب إليه الأستاذ كامل محمد بدوى ، لا على أنه هو الرأى الذي كان ينبني أن يأخذ به المشرع ، بل عل أنه هو الرأى الذي أخذ به فعلا . ويقول في تأييد ذلك : « والرأى أن القانون ١٩٩١ لسنة ١٩٥٢ لا يسرى إلا على المبانى التي تم إنشاؤها قبل ١٨ مبتمبر سنة ١٩٥٢ وبعد أول يناير سنة ١٩٤٤ ذلك أن فص المادة • مكرراً (١) جرى عل هذا النحو : تخفض بنسبة ١٥٪ الأجور الحالية للأماكن إلى أنشنت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ . فإذا صبح ف حكم القراعد العامة أن يؤخذ بمفهوم المخالفة ، فإن شرط ذلك ألا يصطدم المفهوم المخالف بنص آخر – فإذا كانت المادة ، مكرراً (١) تفصع بوضوح أن التخفيض يجرى على الأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ومفاد كلمة أنشئت أن يكون قد تم إنشاؤها ، فإنه لا يجوز أن يؤخذ بمفهرم المخالفة مر نس الفقرة أولا من المادة ه مكرراً (٣) أن القانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ بسرى على المبانى التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ ولولم يتم إنشاؤها إلا بعد ذلك التاريخ . ثم إن نص المادة ٥ مكرراً (١) يتناول تخفيض الأجور السارية وقت الممل بالغانون ، مكيف يكون للبناء الذي لم يتم إنشاؤه أجرة سارية . فإذا جامت المادة ه مكرراً (٣) تكل حكم المادة ه مكرراً (١) بالنسبة للأماكن الى لم يسبق تأجيرها من الأماكن المذكورة في المادة السَّايِقة ، فإنه لا يكون ثمة خوض أو إبهام في قصد الشارع من أن حكم القانون يسرى عل الأماكن المنشأة فعلا بعد أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ١٨ سيتمبر سنة ١٩٥٢ ، وأن التخفيض يجرى على أجرتها السارية في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أو أجرة المثل لشهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ إِنَّ لَمْ يَكُن قَد سبق تأجير ها ۽ (كامل محمد بدوي في قانون إيجار الأماكن فقرة ٧٠٠ ص ١٤٩ - ص ١٥٠ - وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قنسية رقم ٢٩٨٣ سنة ١٩٥٧ – ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دالمرة ١٢ قفسية رقم ٥٨٠٠

والحجج التي يستند إليها الأستاذ كامل محمد بدوى تتلخص في ثلاث: (١) مادام التشريع يسرى على الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤، فلا بد أن يسرى على المباقى التي تم إنشاؤها كذلك قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥١؛ وهذه الحجة إنما تستنيم إذا قصد بها ماكان ينبغي أن يقوله المشرع حتى يتستى التشريع ، ولكن الذي قاله المشرع فعلا هو أن تشريع سنة ١٩٥٢ لا يسرى على المبانى التي يبدأ في إنشائها بعد ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢، وكان الواجب أن يقول: لا يسرى على المبانى التي يبدأ في إنشائها . (٢) كيف يكون البناء الذي لم يتم إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أجرة سارية ؟ والجواب أن المشرع في المادة ٥ مكرداً (٣) لم يقل أجرة سارية ، بل قال أجرة المثل عند العمل بهذا القانون ويجوز أن يكون لبناء تم بعد ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أجرة مثل في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، ويكنى في ذلك أن يبحث عن بناء عائل يكون موجوداً في هذا التاريخ فتكون أجرة هذا البناء هي أجرة المثل . (٣) كيف يقال عن بناء لم يتم في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أنه لم يسبق تأجيره في هذا التاريخ ؟ تأجيره أويكون لم يسبق تأجيره أو يكون الذي ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ قد يكون سبق تأجيره أويكون لم يسبق تأجيره في هذا التاريخ ؟

القسم الثاني بصريح النص كما رأينا ، فإن تقطة البداية في أماكن القسم الثاني تختلف عن نقطة النهاية . ويزيد في النعقيد المنرتب على عدم اتساق التشريعات أن النشريع الذي يتناول أماكن القسم الثالث أدخل في هذه الأماكن بصريح النص ، كما سنرى ، و الأمكنة التي أنتهى البناء فيها وأعدت للسكني فعلا في تاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أو بعده ۽ . ويثر تب على ذلك أن المكان الذي تم إنشاؤه منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولو بدأ إنشاؤه قبل ذلك ، كما يدخل بصريح النص في أماكن القسم الثاني ، يدخل أيضاً بصريح النص في أماكن القسم الثالث . وقد اضطر القضاء ، أمام هذه النصوص المتضاربة ، أن يجعل هذا المكان خاضعاً لأحكام القسم الثاني فتخفض الأجرة بنسبة ١٥ ٪ إلى آخر شهريونيه سنة ١٩٥٨ ، ثم يجعله خاضعاً لأحكام القسم الثالث فتخفض الأجرة بنسبة ٢٠ ٪ من أول يوليه سنة ١٩٥٨ كما سنرى عند الكلام في أماكن القسم الثالثِ. وكان يكني في تجنب هذا التضارب أن يخرج من نطاق تشريع سنة ١٩٥٢ و المبانى التي يتم إنشارها بعد العمل بهذا القانون ۽ ، بدلا من أن يقال المبانى التى يبدأ إنشارها بعد العمل بهذا القانون ، كما قبل فعلا فى تشريع صنة ١٩٥٢ . فكان الذَّى يتم إنشارُه منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، ولو بدأ إنشاؤه قبل هذا التاريخ ، لايدخل في أماكن القسم الثاني ، وإنما يدخل في أماكن الفسم الثالث.

ومهما يكن من أمر فإن النصوص صريحة فى أن المكان الذى يبدأ انشاؤه قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ لا يدخل فى أماكن القسم الأول إذا تم إنشاؤه منذ هذا التاريخ. أما المكان الذى بدأ انشاؤه قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ فعلى العكس من ذلك يدخل فى أماكن القسم الثانى ولو تم إنشاؤه منذ هذا التاريخ. فأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل أول يناير فأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ إذا تم إنشاؤها منذ هذا التاريخ، تنتظم كذلك الأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل أول يناير إنشاؤها قبل الأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل أول يناير أنشاؤها قبل الأماكن التي يبدأ أنشاؤها قبل الأماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل ١٩٥٠ ولو تم إنشاؤها منذ هذا التاريخ (١٠).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۲۲ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ۱۲ قضية رقم ٩٢٥ سنة ١٩٥٧ – ٢٩ يونيه سنة ١٩٥٥ حائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٢ مسنة ١٩٥٧ – ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٥٧ –

• ٥٩ – الحر الرفعى لاجور أماكن القسم الثانى: نقدم أن تشريع سنة ١٩٥٧ يقضى بخفض الأجور الحالية لأماكن القسم الثانى بنسبة ١٥٪، ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبرسنة ١٩٥٧. فيجب إذن، في تحديد أجور أماكن القسم الثانى، التمييز بين الأجور المستحقة لغاية شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ والأجور المستحقة ابتداء من أول أكتوبر سنة ١٩٥٧.

الأجر المنحقة لفايز آخر شهر سنمر سنم ١٩٥١ : قبل صدور المربع سنة ١٩٥٢ كانت أجور أماكن القسم الثانى حرة من أى قيد قانونى ، ولم تكن خاضعة إلا لقانون العرض والطلب كما سبق القول . ولما صدر تشريع سنة ١٩٥٧ لم يقيدهذا التشريع أجور هذه الأماكن إلا ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٣ كما رأينا . فيخلص من ذلك أن أجرة أى مكان من أماكن النسم النانى . منذ إنشائه إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، حرة مركل قيد . وما اتفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد مقدار هذه الأجرة يسرى عليهما دون زيادة أو نقص . فلو أن مزلا تم بناؤه فى أول يناير سنة ١٩٤٤ أو بعد ذلك فأوجر للمؤجرة ، وتبقى الأجرة المتفق على المقدار الأجرة ، وتبقى الأجرة المتفق على المقدار الأجرة ، وتبقى الأجرة المتفق على المقدار الأجرة الأجرة المتفق على المتاجرة أو للمؤجر أن يؤجر المنزل من جديد لنفس المستأجر أو لمستأجر آخر بأجرة الإيجار . فإذا انقضت المدة وجدد الأجرة الأولى أو بأجرة أقل . أما إذا انقضت المدة وجدد الإيجار تجديداً ضمنياً ، أو امتد بحسب الاتفاق ، أو امتد بحكم القانون (١٠) ، فإن

دائرة ١٩ قضية رقم ٣٧٣٧ سنة ١٩٥٧ سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ٤١ ص ١١٣ ص ١١٣ – عصام الدين حواس في فضاء الإيجادات ص ٢٤٤ ويقول : «ولا شك أن تحديد المشرع للمباني التي تخرج من تطبيق القانون بتلك التي يبدأ بإنشائها بعد القانون فقط ، تحديد له حكته وهي سهولة التمييز . أما لو جعلنا الميار هو إتمام المبني للسكن في ظل القانون أو تهيئته لذلك ، فهو معيار مطاط لا يمكن تحديده فضلا عن أنه يبعد بنا من النص الصريح للقانون » . والقول بأن تمييز البده في الإنشاء أسهل من تمييز الانتهاء منه محل للنظر ، في كثير من الأحوال يكون الانتهاء من الإنشاء أيسر تمييزاً . والقانون لم يلتزم خطة واحدة ، فقد رأيناه تارة يأخذ بالبده في الإنشاء منه .

<sup>(</sup>١) ذلك أن المستأجر الحق في البغاء في العين بعد انقضاء مدة الإيجار ، إذ الإيجار معد عكم التشريعات الاستثنائية فيبق بنفس ارُجرة الطول مدة الامتداد . وليس المترجر أن يتفق مع المستأجر مقدماً على إخلاء العين بمجرد انقضاه المدة ، ليتمكن من إيجادها بعد ذلك بأجرة أكثر ، فإن امتداد الإيجار بحكم القافون من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه .

الأجرة الأولى تبتى سارية (١) ، لالأن هناك قيوداً على تحديد الأجرة ، بل لأن هذا هو الحكم إذا ما جدد الإنجار تجديداً ضمنياً أو امتد . فإذا انتهى الإيجار بعد التجديد الضمنى أو الامتداد ، استطاع المؤجر أن يؤجر المنزل من جديد بأجرة معادلة للأجرة الأولى أو بأجرة أكثر أو بأجرة أقل (٢) كما سبق القول . وهكذا يبتى المؤجر حراً في تأجير المنزل بأية أجرة ينفق عليها مع المستأجر إلى آخر شه سبتمبر سنة ١٥٩٢ (٢) .

الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ إلى أجرة أى شهر يأتى بعد ذلك ، الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ إلى أجرة أى شهر يأتى بعد ذلك ، يقضى تشريع سنة ١٩٥٧ بأن تخفض الأجرة بنسبة ١٥٪ . فقد رأى المشرع أن أجور أماكن القسم الثانى التي جددها قانون العرض والطلب كانت مرتفعة بسبب قلة المبانى وكثرة السكان ، أى قلة العرض وكثرة الطلب ، فقضى بخفضها بهذه النسبة رعاية للمستأجر . فلو أن منز لا كان في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ مؤجرا بمبلغ ٢٠ جنهاً في الشهر ، فإن أجرة هذا المنز ل ابتداء من شهر أكتوبر ستة ١٩٥٧ تنزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأى إجراء (١٤) إلى ١٧ جنهاً في الشهر ، وتبقى تنزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأى إجراء (١٤) إلى ١٧ جنهاً في الشهر ، وتبقى

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضبة رقم ٢٧٥ سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٢٣ أبريل سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٣٦ سنة ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) ويمكن من الناحية القانونية المحضة القول بأن المنزل لو أوجر في ١٨ سبتمبر صنة ١٩٥٢ – تاريخ العمل بتشريع سنة ١٩٥٢ – لكانت الأجرة حرة من كل قيد في الفترة القصيرة ما بين ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، ثم تخفض الأجرة بعد ذلك بنسبة ١٨٪ كما سيجيء . وقد يغرى ذلك على النحايل ، فيفرض المؤجر على المستأجر أجرة تزيد كثيراً على أجرة المئل في المدة ما بين ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وآخر سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، أجرة المئل . حتى إذا خفضت الأجرة من أول أكتوبر سنة ١٩٥٧ بنسبة ١٥٪ بقيت أعلى من أجرة المئل .

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ٢٠ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٩٩ سنة ١٩٥٤ – الريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٦ رقم ١٢١٩ سنة ١٩٥٤ – وهذا بخلاف سريان الزيادة في الأجرة بالنسبة إلى أماكن القسم الأول ، فقد رأينا أن الزيادة لا تسرى إلا بإخطار من المؤجر المستأجر بطلب الزيادة. أما هنا فلا يحتاج المستأجر إلى إخطار المؤجر بتخفيض الأجرة، بل تنخفض الأجرة من تلقاء نفسها كا سبق القول ، بحيث لو بن المستأجر بدفع ٢٠ جنها في الشهر دون أن يطلب تخفيض الأجرة مدة ثلاثة أشهر مثلا ، فإن له أن يسترد ما دفعه زائداً على الأجرة القانونية ، أى تسعة جنهات في هذا المثل ، حتى لو كانت الأجرة قد عجلت قبل صدور تشريع سنة ١٩٥٢ (مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٢٧٥ صدور تشريع سنة ١٩٥٦ (مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٢٧٥

كذلك طول مدة الإبجار السارى. فإذا انقضت مدة هذا الإبجار، وأراد المستأجر البقاء في العين فامتد الإبجار بحكم القانون ، أو كان الإبجار ممنداً بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة ١٩٥٧ ، بقيت الأجرة ١٧ جنيها في الشهر طول مدة الامتداد . فإذا أخلى المستأجر العين ، وأراد المؤجر إبجارها من جديد ، فإنه لا يستطيع هنا أيضا أن يزيد الأجرة على ١٧ جنها في الشهر ، فقد تحددت أجرة المنزل مهذا المقدار منذ شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، ولا تجوز الزيادة عليه لا بالنسبة إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أى مستأجر آخر يأتي بعده . وإذا كان تشريع سنة ١٩٥٧ يقضى بخفض الأجور الحالية بنسبة ١٥ ٪، فالمقصود بالأجور الحالية الأجور التي كانت سارية وقت صدور هذا التشريع في سبت مر ١٩٥٧ (١٠). فأجرة الأجور التي كانت سارية وقت صدور هذا التشريع في سبت مر ١٩٥٧ (١٠). فأجرة

سنة ١٩٥٦ - ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٢٥٩ اسنة ١٩٥٩ - ١ مارس من ١٩٥٦ فنسبة رقم ١٢٤٦ سنة ١٩٥٥ ). ولو كان المنزل من أماكن القسم الأولواستحقت زيادة الأجرة ، ولكن المؤجر لم يخطر المستأجر بطلب الزيادة وظل يقبض الأجرة الأصلية مدة ثلاثة أشهر مثلا، ثم أخطر المستأجر بطلبه الزيادة فسرت ابتداه من الشهر الرابع ، فليس للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر زيادة الأجرة عن ثلاثة الأشهر السابقة - وتعليل الفرق بين الحالتين واضح ، فإن سكوت المؤجر عن طلب زيادة الأجرة ثلاثة أشهر يمكن تفسير، بأنه اتفاق ضمى على بقاء الأجرة كا هي هذه المدة ، وهذا جائز قانوناً . أما سكوت المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة ثلاثة أشهر ، فلا يمكن تفسير، بأنه اتفاق ضمى على بقاء الأجرة دون تخفيض هذه المدة ، فإن التخفيض من النظام العام و لا يمكن الاتفاق على ما يخالفه . ولكن سرى أنه إذا لم يجز للستأجر أن يتفق مع المؤجر على عدم تخفيض الأجرة ، فإنه يجوز لا ضمنياً ، ولكن يجب أن يكون المستأجر قد سكت عن المطالبة باستر داد الفرق مدة أطول بكثير من ذلك حتى يؤول سكوته بأنه نزول ضمني .

(۱) فإذا كان المنزل مؤجراً في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ بمبلغ ٤٠ جنهاً في الشهر ابتداه مثلا ، فأجرته الحالية وهي ٤٠ جنها تخفض بنسبة ١٥٪ فتنزل إلى ٣٤ جنهاً في الشهر ابتداه مثلا ، فأجرة شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ . فإذا أخلى المستأجر الدين في شهر يناير سنة ١٩٥٣ مثلا ، فإن المؤجر لا يستطيع أن يؤجر إلى مستأجر آخر بأكثر من ٣٤ جنهاً في الشهر كا سبق القول . ولا يصح له أن يحتج بأن تشريع سنة ١٩٥٢ إنما قضى بخفض الأجور الحالية وقت صدوره أي أجور شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ وقد خفضت أجرة المنزل فعلا في شهر أكتوبر سنة ١٩٥٣ من المجار في يناير سنة ١٩٥٣ ، والأجرة الجديدة في يناير سنة ١٩٥٣ ليست هي الأجرة الحالية في سبتمبر سنة ١٩٥٣ التي يرد عليها التخفيض ، وليس هناك فص آخر يقضى بتخفيض هذه الأجرة الجديدة ، ومن ثم يكون المؤجر حراً في الاتفاق على مقدارهامع المستأجر . لايصح للمؤجر أن يحتج بذلك ، فإن تشريع بنة ١٩٥٢ قصد أن تخفض أجرة المتزل عما كانت ح

شهر سبته بر سنة ١٩٥٧ هي أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم النافى ، كما أن أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ هي أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الاول . ولكن أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥١ تخفض أما أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ فتر فع ، وتحفض أجرة شهر ابريل سنة ١٩٤١ بنسبة واحدة لجميع الاماكن هي المرفع ، وتحفض أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ بنسب محتلفة تبعاً لفئة كل ،كان . فإذا كان المكان لا أجرة له في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، بأن كان لم يتم إنشاؤه ، أو سبق تأجيره ولكنه أخلي في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ ، أو كان المؤجر يسكنه ثم أراد تأجيره ، فإن تشريع سنة ١٩٥٧ يقضى بأن الاجرة تكون هي أجرة المثل عند العمل مهذا التشريع — أى أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ — محفضة بنسبة ١٥ ٪ . ويخلص مما تقدم أنه لو بدأ شخص في بناء منزل قبل ١٨ سبتمبر ١٩٥٧ ، فلاخل هذا المنزل في أماكن القسم الثاني كا سبق القول ، ولم ينته من بنائه إلا في شهر مايو سنة ١٩٥٧ – لافي شهر مايو

وتخفيض أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ بنسبة ١٥ ٪ يتم بحكم القانون دون حاحة لاي إجراء كما سبق القول . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفع دعوى على المؤجر إذا نازعه هذا في وجوب التخفيض (١) ، فإذا قضى للمستأجر

هليه في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ بنسبة ١٥٪ ، وأن يبق هذا التخفيض سارياً في جميع النهور التي تلى شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ ولو تغير المستأجر . يدل عل ذلك أن المنزل لو لم يكن مؤجراً في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٣ ، فإنه بعته ، كا سرى ، بأجرة المثل في شهر يناير سنة ١٩٥٣ ، فإنه بعته ، كا فإذا كان المنزل مؤجراً فعلا في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، فأولى أن يعتد بهذه الأجرة الفعلية إذا أعيد تأجير المنزل في شهر يناير سنة ١٩٥٣ ( مصر الكلية ٢٣ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة الفعلية منه ١٩٥٤ حائرة المفية رقم ١٩٥٧ المريل سنة ١٩٥٨ دائرة عفية رقم ١٩٥٨ منة ١٩٥٧ – ١٦ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ع قضية رقم ١٩٥٨ كن فقرة ٤٢ ص ١٩١٩ ) . وفرى من ذلك أنه كا لا يصح المؤجر ، إذا أعاد تأجير المنزل في شهر يناير سنة ١٩٥٣ ) ، وفرى من ذلك أنه كا في الاتفاق مع المستأجر على مقدار الأجرة ، كذلك لا يصح له أن يتمسك بأجرة المثل في شهر يناير سنة ١٩٥٣ متى بعد تخفيضها بنسبة ١٨٪ ، فإن القانون يلزمه أن يؤجر بأجرة شهر يناير سنة ١٩٥٣ عضفة بنسبة ١٥٪ ،

<sup>(</sup>١) إذ يجوز المؤجر أن يستصدر بالأجرة كلها دون تخفيض أمر أداء ، فيمارض –

بالتخفيض كانذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة ١٩٥٧ لامن وقت رفع الدعوى. وإذا لم يكن المستأجر محقاً في دعواه وقضى برفض التخفيض ، بأن كان المؤجر مثلا قد أجرى التخفيض فعلا عندما سمى الأجرة في العقد ولكن المستأجر نازعه بعد ذلك بدعوى أن التخفيض الذي أجرى غير كاف فقضى برقض دعواه ، وجب على المستأجر أن يدفع الأجرة المسهاة في العقد دون تخفيض . وقد يكون تأخره عن دفع هذه الأجرة مدة خسة عشر يوماً من التنبيه عليه بالوفاء سبباً في الحكم عليه أيضاً بالإخلاء ، إذا ثبت للمحكمة أن منازعته لم تكن جديه وأنه إنما كان يبغى من ورائها تأخير دفع الأجرة (١).

۱۹۴ - استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزير على عشر سنوات من تخفيض الأجرة: وقد رأينا أن تشريع سنة ١٩٥٧ (م ٥ مكرد ٣) يقضى باستئناء عقود

المستأجر فى هذا الأمر ، ويرفع فى الوقت ذاته دعوى التخفيض أمام المحكة الكلية المختصة ، ويطلب فى الممارضة فى أمر الأداء وقف النظر فيها إلى أن يفصل فى دعوى التخفيض من المحكة المختصة ، إذ أن قاضى المعارضة فى أمر الأداء غير مختص بنظر تخفيض الأجرة ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٤٩ ص ١٢٩).

وإذا كان بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب مبرم بينه وبين المؤجر وشامل الأجرة شهر مبتسبر سنة ١٩٥٧ ، جاز له أن يعرض على المؤجر الأجرة بعد التخفيض ، فإذا رفضها المؤجر عرضها عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر . أما إذا لم يكن لدى المستأجر عقد إيجار مكتوب ، أوكان عقد إيجاره المكتوب لا يشمل أجرة شهر مبتسبر سنة ١٩٥٧ ، فليس أمامه أن يدفع الأجرة المتفق عليها في العقد ويرفع دعوى التخفيض . ولا يغير من ذلك أن يكون المستأجر عقد إيجار مكتوب لمستأجر سابق ويشمل أجرة شهر مبتسبر سنة ١٩٥٧ ، فهذا المستأجر عقد إيجار مكتوب لمستأجر سابق ويشمل أجرة شهر مبتسبر منة ١٩٥٧ ، فهذا يكون دليل إثبات في مصلحته يقدمه المحكة في دعوى التخفيض (انظر في ذلك عصام الدين س في شرح قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ فقرة ٣٨ – فقرة ٤١ – وقرب منصور مصطني ر فقرة ٢٠٩ ص ٥٤٠ – ص ٥٤١ ) .

وفى قضية حديثة ادعى المستأجر أن الإيجار يسرى عليه تخفيص بواقع ٢٠٪ وأجرى هذا يض من تلقاء نفسه وعرض الأجرة مخفضة على المؤجر ، فامتنع هذا من تسلم الأجرة سة وأنذر المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها خلال المهلة القانونية ، ثم رفع دعوى علاء . فقضت المحكة بالإخلاء على أساس أنه كان يتعين على المستأجر أن يني بالأجرة المتفق لا ، متر بصاً صدور الحكم بالتخفيض في دعوى تخفيض الأجرة التي رفعها ، ثم يعود بعد ذلك دفعه زائداً ، والقول بغير ذلك يجمل تطبيق القانون موكولا للأفراد دون القضاء . ثم قالت كمة بعد ذلك : ومن حيث إن المدعى عليه لم يوف الأجرة كاملة ومضت المهلة القانونية دون الرفاء الكامل ، فإن دعوى الإخلاء تكون قد استقامت لها مقوماتها ، ويتعين الحكم بالإخلاء أسمر الكلية ١٧ يونيه سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٤٣٠ سنة ١٩٦٠) .

الإيجار الواقعة على أماكن القسم الثانى من تخفيض أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ بنسبة ١٥ ٪ إذا كانت هذه العقود مبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات . فلو أن بناءتم إنشاؤه فى أول بناير سنة ١٩٤٤ أوجر لشخص ليجعل منه مصنعاً أو مدرسة أو مستشنى ، وكانت مدة الإيجار عشرين سنة مثلا بأجرة مقدارها خسون جنيها فى الشهر ، النزم المستأجر بدفع الأجرة المساة دون تخفيض ، لا فحسب لغاية أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، بل أيضاً لغاية آخر شهر ينتهى به عقد الإيجار ، أى أنه يدفع الأجرة المسهاة طوال مدة العشرين سنة المتفق علها فى العقد .

والسبب في عدم تخفيض الأجرة أن المشرع رأى أن عقد الإيجار الذي بسرم لمدة تزيد على عشر سنوات قد خفضت فيـــه الأجرة فعلا نظراً لطول المدة ، فلاحاجة للمستأجر بتخفيض جديد. هذا إلى أن هناك مؤسسات للبناء تقم المبانى وتوجرها لمدد طويلة تجاوز عادة عشر سنوات على أن تصبح المكا للمستأجرين عند نهاية الإيجار ، فتخفيض الأجرة في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة إلى هذه المؤسسات إخلال بالتوازن الاقتصادى لعمليات البناء التي تقوم بها . وتقول المذكرة الإيضاحية لتشريع سنة ١٩٥٢ في هذا الصدد : ﴿ وقد رأى المشرع . . أَلاَّ يسرى هذا الخفض في الحالتين الآتيتين : الاولى . . الثانية \_ عقود إيجار الأماكن المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات. إذ أنه روعي في تعين هذه الإيجارات طول المدة ، فضلا عن أن خفض الإيجار في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة للمؤسسات المالكة لهذه المباني اخلال في التوازن الاقتصادي لعملية البناء التي قامت سها هذه المؤسسات ۽ . ويمكن الةول أيضاً إن مدة الإيجار الطويلة روعي فها أن المستأجر سيستغل العن استغلالا كافياً يجترئ به عن تخفيض الأجرة المساة . فني المثل المتقدم حصل المستأجر على مزية محسوسة باستنجاره المبنى لمدة عشرين سنة ، وهي مدة يأمن معها أن يقيم مصنعاً (يستغله مدة كافية . فلم ير المشرع مقتضياً لأن يجمع المستأجر في هـذه الحالة بين هذه المزية وبين مزية تخفيض الأجرة . وقد يقال كذلك انالمؤجر عندما أجر البناء لمدة تزيد على عشر سنوات أراد أن يحتاط لنفسه بضمان أجرة معينة لهذه الملدة الطويلة حتى يواجه بذلك تكاليف البناء المرتفعة ، فلم ير المشرع أن يضيع عليه ما اصطنعه من حيطة لأمره . أما المؤجر الذي قبل الإيجار لمدة أقل ، فقد رضي بأن يُعرض نفسه لتقلب الظروف

واللشريعات، فلا يكون فى أخذه بتخفيض الأجرة اخلال بثقته المشروعة أو ضياع لحيَطة هو نفسه لم يفكر فى اتخاذها (١١).

هذا ويستوى أن يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل صدور تشريع سنة ١٩٥٢ أو صدر بعد صدور هذا التشريع . فلو أن بناء أنشى في أول يناير سنة ١٩٥٠ وسكنه صاحبه إلى أول يناير سنة ١٩٥٣ ، ثم أجره بعد صدور تشريع سنة ١٩٥٧ لمدة تزيد على عشر سنوات ، لكان للموجر أن يتقاضى الأجرة المسهاة كاملة دون تخفيض طول مدة الإيجار ولو زادت هذه الأجرة عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ (٢) .

وغنى عن البيان أنه اذا انقضت مدة الإيجار الطويلة التي تزيد على عشر سنوات ، رالتي تعاضى فيها الموجر الأجرة المسهاة كاملة دون تخفيض ، وامتد الإيجار بعدذلك بحكم القانون ، خفضت الأجرة طول مدة الامتداد بنسبة 10 ٪ ، إذ نكون بانقضاء مدة الإيجار قد خرجنا من نطاق الاستثناء و دخلنا في نطاق القاعدة . وكذلك إذا أخلى المستأجر المكان ، وأجره المؤجر لمستأجر آخر لمدة لا تزيد على عشر سنوات ، وجب ألا تزيد الأجرة في هذه الحالة عن أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ مخفضة بنسبة 10 ٪ . أما إذا أجره الموجر لمستأجر آخر لمدة تزيد على عشر سنوات ، فإنه يكون حراً في الانفاق مع المستأجر على مقدار الأجرة مرن أن يتقيد في ذلك بأجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ حتى دون تخفيض ، بل يجوز له أن يتفق مع المستأجر على أجرة تزيد على أجرة هذا الشهر (٢) .

القسم الثالث - الأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ وكان البدء في إنشائها سابقا على ١٢ مرنيه سنة ١٩٥٨ مريد أماكن القسم الثالث: رأينا أن المرسوم بقانون رقم ١٩٩

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المعنى الأخير سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٥٠ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) قارن كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٧٣ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) وإذا استأجر شخص مكاناً لمدة تزيد على عشر سنوات فلم يكن له حق في تخفيض الأجرة ، وآجر من الباطن هذا المكان أوجزءاً منه لمدة لا تزيد على هشر سنوات ، فإن المستأجر من الباطن يكون له الحق في تخفيض الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل في الإيجار من الباطن – لا في الإيجار الأسل – بالنسبة القانونية .

لسنة ١٩٥٢ قد أطلق من قيوده في الأجرة الأماكن التي بدأ إنشاؤها في سبتمبر سنة ١٩٥٢ أو بعد ذلك، وهذا تشجيعاً لحركة البناءكما فعل التشريع الذي قبله بم فلم تكن أجور هذه المبانى خاضعة لغير قانون العرض والطلب، فارتفعت ارتفاعاً كبيراً ، وجاء الوقت الدى تخفض فبه كما خفضت أجور المبانى التي أنشئت مند أول يناير سنة ١٩٤٤ .

وقد صدر لهدا الغرض القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ ، ويعمل به ابتداء من ١٢ يونية ســـنة ١٩٥٨ ، وهو يضيف إلى قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ مادة واحدة هي المادة ٥ مكرراً (٤) ، وتجرى على الوجه الآتي :

« تخفض بنسبة ٢٠ ٪ الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٨ . وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة ١٩٥٨ .

« والمقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة ، الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيهما أقل .

« وإذا كَان المكان المؤجرلم يكنقد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون » .

« وتعتبر الأماكن منشأة فى التاريخ المشار إليه فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فها وأعدت للسكنى فعلا فى تاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أو بعده .

« ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيا تقدم بالنسبة إلى ما يأتى: (أولا) المبانى التى يبدأ فى إنشائها بمد العمل بأحكام هذا القانون. (ثانياً) عقود الإيجار المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات ».

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الاماكن التي تدخل في هذا القسم الثالث هي الأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سنة ١٩٥٧ وكان البدء في إنشائها سابقاً على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ تاريخ العمل بهذه النصوص . ذلك أن هذه النصوص تخرج من نطاق تطبيقها ، كما رأينا ، المبانى التي يبدأ في انشائها منذ ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ، فبمفهوم المخالفة يدخل في نطاق تطبيقها المبانى التي كان البدء في إنشائها سابقاً على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ولو لم يتم الإنشاء الامنذ هذا التاريخ .

وتصرح النصوص المتقدمة الذكر ، كما رأينا ، بأن الاماكن تعتبر منشأه مند

۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ و اذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلا في تاريخ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ أو بعده و و و يخلص من ذلك أن المكان الذى يكون قد انتهى إنشاؤه منذ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ (۱) يدخل فى أماكن القسم الثالث، ولو كان إنشاؤه قد بدأ قبل هذا التاريخ و قد رأينا فيها تقدم (۲) أن المكان الذى بدأ إنشاؤه قبل ۱۸ سبتمبر ۱۹۵۲ يدخل فى أماكن القسم الثانى ولو كان إنشاؤه لم ينته إلا منذ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ . فيكون هذا المكان داخلا إذن فى وقت واحد فى أماكن القسم الثانى وفى أماكن التسم الثانى وفى أماكن التسم الثانى وفى أماكن التسم الثالث (۲) . وقد سبق أن أشرنا إلى عدم اتساق التشريع فى هذه المسألة ، وإلى أن القضاء أخضع هذا المكان لأحكام القسم الثانى فتخفض الأجرة بنسبة ۱۰ ٪ لغاية آخر يونيه سنة ۱۹۵۸ ،ثم أخضعه الأحكام التربيم الثانث فتخفض الأجرة بنسبة ۲۰ ٪ ابتداء من أول يوليه سنة ۱۹۵۸ .

<sup>(</sup>۱) وهذا ما قصد إليه المشرع من عبارة «فى تاريخ ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ أوبعده » الواردة فى النص . انظر انتقادا لعبارة النص فى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٤٧ س ١٣٤ هامش ۱ . ويبدر أن عبارة النص واضحة ، فهى تقول : «إذا كان قد انتهى البناء قبل . . فى تاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أوبعده » ، فإذا انتهى البناء قبل هذا التاريخ لم يدخل فى نطاق النص .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٨٩٥.

<sup>(</sup>۳) أما إذا تم إنشاء المكان وأعد السكنى قبل ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ ، فإنه يدخل في أماكن القسم الثانى وحدها دون أماكن القسم الثالث ، ولو لم يشرع فى تأجيره إلا فى ۱۸ مبتمبر سنة ۱۹۵۲ أو بعد دلك ، فيكون تخفيض أجرته بنسبة ۱۸٪ حتى بعد آخر يونيه سنة ۱۹۵۸ ، ولا تزيد نسبة التخفيض إلى ۲۰٪ لأنه لم يدخل فى أماكن القسم الثالث . وقد قضى بأن المهارة التى تم إنشازها وأعدت السكن قبل ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ ولكن لم يشرع فى تأجيرها إلا بعد هذا التاريخ ، لا يسرى عليها القانون ٥٥ لسنة ۱۹۵۸ ، والذى يسرى هو القانون ١٩٥٨ لسنة ۱۹۵۸ ، ويكون تخفيض الأجرة بنسبة ١٠٪ فقط (مصر الكلية عناير سنة ۱۹۹۱ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ۱۹۳۰ سنة ۱۹۹۰) .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٨٩٥ – وهذا الرأى هو الذى ذهب إليه الاستاذ سليمان مرقس إذ يقول: ووإزاء ازدواج النصوص، أى إزاء وقوع هذه الفئة من الأماكن تحت مدلول فص كل من قانونى سنة ١٩٥٢ وسنة ١٩٥٨ اللذين يفرض أولها على هذه الفئة من الأماكن تخفيضاً بنسبة ٢٠٪، ولضرورة إعمال قصد المشرع من حيث عدم إخضاع أى مبنى إلا لأحد النخفيضين، يتعين القول بوجود تعارض بين القانونين. ويقتضى رفع هذا التمارض تطبيق القواعد العامة فى هذا الشأن، وهى تقضى بأنه إذا تعارض هرزن جديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخاضمنياً فيما تعارضاً فيه. وبناء على ذلك حدادة عدادة على دالله على ذلك حدادة عدادة على دلك من عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخاضمنياً فيما تعارضاً فيه وبناء على ذلك حدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخاضمنياً فيما تعارضاً فيه وبناء على ذلك حدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخاضمنياً فيما تعارضاً فيه وبناء على ذلك حدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخاضه في هذا تعارضاً فيه وبناء على ذلك حدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخانه في هذا تعارضاً فيه وبناء على ذلك حدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخانه على ذلك حدادة عدادة عديد وقانون سابق فإن الجديد ينسخ السابق فسخانه في هذا النادة في هذا المنادة في هذا النادة في هذا العلم في المنادة في هذا العدد وقانون سابق فإن الجديد وقانون سابق فإن الجديد وقانون سابق فإن الجديد وقانون سابق فإن الجديد وقانون المنادة في هذا المنادة وقانون سابق فإن الجديد وقانون سابق فإن المنادة في هذا ا

 يعتبر قانون سنة ١٩٥٨ ناسخاً قانون سنة ١٩٥٢ فيما كان يقضى به هذا الأخير من سريان حكمه على المبانى التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ . فيقف ابتداء من ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ سريان قانون سنة ١٩٥٢ على هذه المبانى ، ويسرى عليها ابتداء من هذا التاريخ القانون الجديد ، أى أن أجرتها تخفض بنسبة ٢٠٪ بدلا من التخفيض الذي كان سارياً عليها بنسبة ه ١٪ » (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٤٧ ص ١٢٥ -ص ١٣٦ ) . وانظر أيضاً في هذا المعنى محمد لبيب شنب فقرة ه د ص ٧٧ – وقرب عصام الدين حواس فى شرح قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ نقرة ١١ – فقرة ١٢ . وقد أخذ القضأ. بهذا الراى . فقضت محكة مصر الكلية في عدد من القضايا بأن المادة ، مكرراً ( ؛ ) المضافة بالقانون ٥٥ سنة ١٩٥٨ نصت على أن تخفض بنسبة ٢٠٪ الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٥٥٢ ، كما قصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على تعريف الأماكن التي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ فعرفتها بأنها المبانى التي يكون « قد انتهى البناء فيها وأعدت السكن فعلا في تاريخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أوبعده يه . وطبقاً لهذه النصوص الواضحة ينطبق القانون ه ٥ سنة ١٩٥٨ على جميع الأماكن التي تم إنشاؤها منذ ١٨ سبتمبر سـة ١٩٥٢ ولوكان قد بدئ في إنشائها قبل هذا التاريخ . إلا أنه لما كان القانون ١٩٥٩ سنة ١٩٥٢ قد نص في المادة هِ مَكْرُورًا (١) المضافة للقانون ١٣١ سنة ١٩٤٧ عَلَ أَنْ ﴿ تَخْفُضُ بِنَسِةِ ١٠٪ الأجورِ الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من شهر أكتوبر سنة ١٩٥٢ ، كا نصت المادة ، مكرراً (٣) على أن ، لا يسرى الخفض المشار إليه في المادتين الدابقتين على ما يأتى : أولا - المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون » . ويؤخذ من النص الأخير بطريق مفهوم الهالفة أن حكم المادة • مكرراً (١) يسرى عل المبانى التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولو لم يتم إنشاؤها إلا بعد ذلك . ويبين مما تقدم أن المبانى التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولم يتم إنشازها إلا بعد هذا التاريخ يشملها في الظاهر كلُّ من القانونين ١٩٩ سنة ١٩٥٢ و٥٥ سنة ١٩٥٨ ، ويسرى عليها كلا التخفيضين . وتنفرد بذلك هذه المبانى ومنها عمارة المدعى عليه بتخفيض مزدوج ، مع أن إرادة الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون ٥٠ لسنة ١٩٥٨ واضحة في أنه لم يقصد بالتخفيض إلا منع المغالاة في طلب الأجور المرتفعة من الأماكن التي بني تقدير أجرتها متروكاً لإرادة الملاك وحدّم ولوحظ فيها المغالاة التي جاوزت حد التخفيض الذي سبق إقراره بالنسبة للمبانى التي خضمت لأحكام الفانون ١٩٩ سنة ١٩٥٢ . ومن ثم فإن المشرع لم يقصه بإصداره القانون ٥٥ سنة ١٩٥٨ إلى تطبيق أحكامه على المبانى التي تكون قد خضمت التخفيض اللَّى قرره القانون ١٩٩ سنة ١٩٥٢ . وترتيباً على ما تقدم بتعين الرجوع إلى القواعد الحاصة بالتعارض بين القوانين فيما يتفق بهذه الطائفة من الأماكن . وتقضى هذه القواعد بأن الأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق . وقد يكون النسخ ضمنياً ، والنسخ الفسنى صورتان : فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل عل نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص في التشريع القديم ، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض . وإما أن يصدر تشرُّ بع جديد ينظم تنظيماً كاملا وضما من الأوضاع تعرض له تشريع سابق ، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولوانتني التعارض بين نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي ثلاه (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى الجزء الأول مذكرة المشروع التمهيدي - المادة ٢ من القانون المدنى ص١٩٦ ). و بمقتضى تطبيق القواعد سالفة الذكر يتعين أن يطبق هلى هذه الطائفة من الأماكن التخفيض بنسبة ١٥٪ حتى آخريونيه سنة ١٩٥٨، ثم بنسبة ٢٠٪، ويكون النخفيض الجديد ابتداه من يوليه سنة ١٩٥٨ وذلك عن الأجرة المتفق عليها فى العقد أو أجر المثل فى أكتوبر سنة ١٩٥٢ إذا لم يكن قد سبق تأجير المكان . وحيث إن أماكن النزاع موضوع هذه الدعاوى لم يكن قد سبق تأجيرها فى أكتوبر سنة ١٩٥٣ ، ومن ثم يتعين الفصل فى النزاع المطروح تقرير أجر المثل لهذه الأماكن فى أكتوبر سنة ١٩٥٣ ، ومن ثم يتعين الفصل حتى آخر يوبيه سنة ١٩٥٨ ، وغفضاً بنسبة ٢٠٪ من أول يوليه سنة ١٩٥٨ (مصر الكلية من أول يوليه سنة ١٩٥٨ (مصر الكلية مناول سنة ١٩٥٨ و١٤٧٥ و٢٠٠٥ و٢٠٠٥ من أول يوليه سنة ١٩٥٨ (مصر الكلية منة ١٩٥٩ ) . وانظر أيضاً فى المنى نفسه مصر الكب ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٠ دائرة ٥٠ قضية رقم ١٩٥٤ ) . وانظر أيضاً فى المنى نفسه مصر الكب ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٠ دائرة ٥٠ قضية

وهناك رأيان معارضان لهذا الرأى . أحدهما يذحب إلى أن المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سيتمبر سنة ١٩٥٢ ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ يدخل في أماكن القسم الثالث دون أماكن القسم الثانى ، فتبلَّى الأجرَّة فيه دون تخفيض إلى آخر يونيه سنة ١٩٥٨ ثم تخفض بنسبة ٢٠٪ ابتداء من أول يوليه سنة ١٩٥٨ (مصر الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٣ داثرة ١٣ قضية وقم ۲۹۸۳ سنة ۱۹۵۳–۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۵۶ دائرة ۱۲ قضية رقم ۸۰۰۰ سنة ۱۹۵۳ – وانظر في هذا المعنى كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فترة ١٧٠ مُس ١٤٩ – صر ١٥٠– وانظر آنفاً فقرة ٨٩ه في الهامش ) . والرأى الثانى يذهب ، على العكس من الرأى الأول ، إلى أن المكان يدخِلُ في أماكن القسم الناني دون أماكن القسم الثالث ، فتخفض الأجرة فيه هنسبة ١٥٪ درن أن تزيد نسبة التخفيض إلى ٢٠٪من أول يوليه سنة ١٩٥٨ بل تبق كما كانت ١٥ ٪ (مصر الكلية ١٣ ديسبر سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٧٦٨ سنة ١٩٥٨ – ١٩ فبراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قنسية رقم ٣٣٣٨ سنة ١٩٥٨ (أسباب الحكم) – ٢٦ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ قضية رقم ٣٧٩٥ سنة ١٩٥٨؛وقد جاء في هذا الحكم الأخير أن الفقه قلم. ذهب ، في تفسير نصوص القانونين ١٩٩ لسنة ١٩٥٧ وه، لسنة ١٩٥٨ في خصوصً الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولم تتم إلا بعد ذلك ، إلى القول بأنه إزاء وقوع هذه الفئة من الأماكن تحت مدنول كل من القانونين المشار إليهما ، واللذين يفرض أولمها على هذه الفئة من الأماكن بطريق مفهوم المخالفة من نص المادة ٥ مكرراً (٣) التي تقضى بأنه لا يسرى على المبانى التي يبدأ في إنشائها بعد ١٨ سبنمبر سنة ١٩٥٢ أن هذا الحكم يسرى على المبانى التي بدئ في إنشائها دون أن تتم قبل هذا التاريخ - تخفيصاً بنسبة ١٥٪ ، ويفرض الثانى عليها تخليضاً بنسبة ٢٠٪، ولضروره إعمال قصد المشرع من حيث عدم إخضاع أيمبي إلا لأحد التخفيضين يتعين القول وجود تعارض بين القانونين ، ويقضى رفعهذا التعارض بإخضاع هذه الفئة من الأماكن إلى القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٢ حتى ١٣ يدنيه سنة ١٩٥٨ وهو تاريخ صريان القانون رفم ٥ ه لاخة ٨ ٥ ه . ، فيقف إنمان القانون الأول في التاريخ المذكور بالنسبة إليها ، ويسرى عليها ابتداء من هذا التاريخ القانون الجديد أى أن أجرته تخفض بنسبة ٧٠٪ يمدلا من التخفيض الذي كان سارياً عليها بنسبة و ١٪ . والمحكمة تقرر بداءة أنها لا تساير هذا الرأى ، فإن المادة ه مكرراً (٣) من المرسوم بقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ قد نصت على أنه لايسرى الحفض المشار إليه . . على المبانى التي يبدأ في إنشائها بعد ١٨ سبتمبر سنة ١٥٥٣. -

= ويؤخذ من هذا النص بطريق مفهوم المخالفة أن المبانى التي بدئ في إنشائها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ولم تتم نهائياً إلا بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام هذا القانون ، بمعنى أن الحفض المقرر فيه بنسبة ه ١٪ يسرى عليها . ولما كأن ذلك وكانت هذه الفئة من الأماكن قد خضمت فعلا لأحكام القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ دون سواء – ولا يغير من الأمر شيئاً أن الفقرة ؛ من المادة و مكرراً (٤) عبرت عن الأماكن التي يسرى على أجورها الخفض بنسة ٢٠٪ والتي أنشئت منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أنها الأماكن التي النهى البناء فيها وأعدت للسكن فعلا في تاويخ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أوبعده ، لأنه ليس من المقصود عقلاً أن يكون المشرع قد قصد من العبارات المشار إليها أن يبدأ في البناء في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وأن ينهي هذا البناء ويعد للسكن فعلا في ذات اليوم المذكور ، أي أن يتم ذلك في يوم واحد . وإزاء ما اعترى هذا النص من غموض وما شابه من لبس ، يتمين إعمال القواعد الدامة في التفسير ، والتي تقضي بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية للكشف عن الحكة التشريعية التي يهدف إليها المشرع من هذا النص النامض . لما 1 ن ذلك ، وكان ما قصده المشرع هو تنظيم أجور الأماكن التي لم يشملها تنظيم القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ ، وكان عقار النزاع قد خضع فعلالأحكام القانون الأخير ، رمن ثم لأ يكون المشرع قد أراد من العبارات المنوه عنها في الفقرة ؛ من المادة ه مكرراً (؛) مخالفة قصده الذي أبانته المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد وإخضاع عقار النزاع للقانون الأخير . والذي يؤكد هذا النظر أن الرأى الآخر يؤدى إلى نتالج خطيرة ، هي أن أجرة هذه الأماكن ستخضع أولا المخنض بنسبة ١٥٪ ، وعند إهمال نصوص القانون الجديد ستكون الأجرة التي يدنعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أقل من الأجرة الواردة في عقد الإيجار ، ولذلك يحتسب الخفض بنسبة ٢٠٪ من الأجرة التي يدفعها المستأجر خلال المدة المذكورة وفقاً لما نصت عليه الفقرة ٢ من القانون الجديد . ومؤدى ذلك أن أجرة العقار ستخفض بنسبة ٣٥٪ ، وهو ما لم يقصده المشرع إطلاقًا لما فيه من إرهاق كبير لملاك هذه الأماكن – انظر أيضًا في نفس المعني مصر الكلية ۹ دیسمبر سنة ۱۹۵۹ دائرة ۵۳ قضیة رقم ۱۷۱۱ سنة ۱۹۵۹ – ۱۲ مارس سنة ۱۹۴۰ دائرة ٥٠ قضية رقم ٩٠٤ سنة ١٩٥٩ .

والرأى الأول من هذين الرأيين يهدر صراحة النصوص ، إذ المكان الذى بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ يدخل قطعاًى أماكن النسم الثانى بصريح نص تشريع سنة ١٩٥٢ ولو لم يتم إنشاؤه إلا منذ هذا التاريخ . والرأى الثانى ، على المكس من ذلك ، لا يعتد إلا بأن المكان قد بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ فيقتصر على إدخاله فى أماكن القسم الثانى ، ويغفل أن المكان قد تم إنشاؤه منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ما يستوجب إدخاله فى أماكن النسم الثالث . والواجب الاعتداد بكل من التاريخين ، فا دام المكان قد بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبر الثالث . والواجب الاعتداد بكل من التاريخين ، فا دام المكان قد بدأ إنشاؤه قبل ١٨ سبتمبر الثالث . ومادام أم يتم إنشاؤه إلا منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ، فهو يدخل قطعاً فى أماكن القسم الثالث . وإذا كان يدخل قطعاً فى أماكن القسم الثالث ، لم يبق إلا أن فطبق عليه أحكام القسم الثانى ، وكذلك يدخل قطعاً فى أماكن القسم الثالث ، لم يبق إلا أن فطبق عليه أحكام المقسم الثانى مادام داخلا فى هذا القسم وحده ، حتى إذا ما دخل فى القسم الثالث طبقت عليه أحكام هذا القسم دون أحكام المقسم الثانى لأن الأحكام الأولى تنسخ الأحكام الأخيرة .

فأماكن القسم الثالث إذن فتتان: (الفئة الأولى) بدأ إنشاؤها قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ ، وهذه تخضع لأحكام القسم الثانى حتى آخر يونيه سنة ١٩٥٨ فتخفض أجورها بنسبة ١٥٪، ثم تخضع لأحكام القسم الثائث منذ أول يوليه سنة ١٩٥٨ فتخفض أجرتها بنسبة ٢٠٪. (والفئة الثانية) بدأ إنشاؤها منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٨ وقبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ، ولو كان إنشاؤها لم يتم إلا منذ ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ، وهذه لا تخضع إلا لأحكام القسم الثالث. ومن ثم تكون أجورها حرة من كل قيد لغاية آخر يونيه سنة ١٩٥٨ ، وسنرى تفضيل ذلك فيا يلى .

ووق منة الأفهى لأجور أماكن القسم الثالث: تقدم أن قانون سنة المور أماكن القسم الثالث: تقدم أن قانون سنة المور الماكن القسم الثالث بنسبة ٢٠ ٪ ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يوليه سنة ١٩٥٨. فيجب إذن في تحديد أجور أماكن القسم الثالث التمييز بين الأجور المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة ١٩٥٨ والأجور المستحقة ابتداء من أول شهر يوليه سنة ١٩٥٨.

الأمور المسخفة لفام آخ شهر يونير سنة ١٩٥٨ : قبل صدور قانون سنة ١٩٥٨ كانت أجور أماكن القسم الثالث لا قيد عليها ، ولا تخضع الالقانون العرض والطلب. ويستثنى من ذلك الأماكن التى بدأ إنشاؤها قبل ١٨ مبتمبر سنة ١٩٥٧ وتم الإنشاء بعد ذلك ، فهذه كانت تدخل أيضاً في أماكن القسم الثانى وتخفض أجورها بنسبة ١٥ ٪ من أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ اينداء من الأجرة المستحقة عنشهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، وقد سبق بيان ذلك . وفيا عدا هذا الاستثناء تكون أجور أماكن القسم الثالث حرة من كل قيد ، وما انفق عليه الموجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسرى عليهمادون زيادة

<sup>(</sup>۱) وتدخل فى هذه الأماكن المساكن الشعبية ، بالرغم من أن أجورها مخفضة أصلا . وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ فى هذا الصدد : « ومع سياسة المساكن الشعبية التى تقوم بها الهيئات العامة والتى تحدد لها إيجاراً مخفضاً يبعد عن شبة الاستغلال والمغالاة ، فقد رؤى أيضاً سريان أحكام هذا القانون بالتخفيض عليها مراعاة لحالة ساكنيها ، وتحقيقاً لأمداف الحكومة فى تحقيق الرسائل اللازمة لحفض تكاليف المعيشة « .

أو نقص . فلو أن منزلا بدأ إنشاؤه في ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ أو بعد ذلك، وأجر بعد إتمام الإنشاء لمدة سنة مثلا ، فإن المتعاقدين الحرية التامة في الانفاق على مقدار الأجرة، وتبت الأجرة المنفق علمها سارية طول مدة الإيجار. فإذا انقضت المدة ، جاز للموجر أن يوجر المنزل من جديد، لنفس المستأجر أو لمستأجر آخر ، بأجرة تعادل الأجرة الأولى أو تزيد أو تنقص . أما إذا انقضت المدة وجدد الإبجار تجديداً ضمنياً . أو امتد بحسب الاتفاق ، أو امتد بحكم التشريعات الاستثنائية ، فإن الأجرة الأولى تبقى سارية ، لا بموجب أحكام النشريمات الاستثنائية فإن هذهلا تضع قيوداً على الأجرة كما قدمنا، ولكن بموجب الأحكام العامة فهي تقضي بأن الأجرة تبقى كما هي في حالة التجديد الضمني وفي حالة الامتداد . ويلاحظ بوجه خاص أن المستأجر يستطيع البقاء في العين بعد انقضاء المدة ، لأن الإيجار يمند بحكم التشريعات الاستثنائية ، ولا يستطيع المؤجر أن يزيد الأجرة أثناء هذا الامتداد . لأنامنداد الإيجار . سواء كان آمنداداً انفاقياً أو كان امتداداً بحكم القانون ، يكون بنفسالأجرة كما سبقالقول . هذا إلى أنه لو أجزنا للموجر أن يزيد الأجرة مدة الامتداد بمكم القانون، لاستطاع عن طريق غير مباشر إخراج المستأجر من العين بالمبالغة في زيادة الأجرة (١) . فإذا أخلى المُستأجر العن ، جاز للموجر عند ذلك أن يوجرها لمستأجر جديد بأجرة أعلى كما قدمنا . وهكذا يبتي المؤجر حراً في تأجير المنزل بأية أجرة يتفق عليها مع المستأجر إلى آخر شهر يونيه سنة ١٩٥٨ .

الأمور المستحة من أول بولبه سنة ١٩٥٨ : هنا أيضاً يجب التمييز بين الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل ١٨ سبتمبر وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ، والأماكن التي لم يبدأ إنشاؤها إلا منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ .

فبالنسبة إلى الأماكن الأولى تقدم القول إن أجورها تخفض ابتداء من شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، وببق هذا أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، وببق هذا التخفيض سارياً إلى آخر شهر يونيه سنة ١٩٥٨ . وابتداء من شهر يوليه سنة ١٩٥٨ يكون التخفيض بنسبة ٢٠٪ من أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ بدلا من ١٠٪.

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٤٨ ص ١٢٧.

أما بالنسبة إلى الأماكن الأخرى التي لم يبدأ إنشاؤها إلا منذ ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ وبقيت أجورها حرة إلى آخرشهر يونيه سنة١٩٥٨ كما سبق القول، فإن أجورها ابتداء من شهر يوليه سنة ١٩٥٨ يجب تخفيضها بنسبة ٢٠ ٪ من أجرة الأساس . وأجرة الأساس هنا ، كما يقول النص ، هي و الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل مهذا القانون ( قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ ) أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل » . وقد غاير المشرع أجرة الأساس هنا عما هي في التشريعين السابقين ، فني هذين التشريعين أجرة الأساس هي أجرة شهر معين ، شهر أبريل سنة ١٩٤١ في تشريع سنة ١٩٤٧ وشهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ في تشريع سنة ١٩٥٢ . أما في تشريع سنة ١٩٥٨ الله التي التن بصدده ، فلو جعل المشرع أجرة الأساس هي أجرة شهر معين لكانت أجرة شهر يونيه سنة ١٩٥٨ . ولأخذ بالأجرة الواردة في في عَنْوَدَ الإيجار عن هذا الشهر ، حتى لو ثبت أن هذه الأجرة مبالغ فها وقد اصطنعها المؤجرون وفرضوا على المستأجرين كتابتها فى عقود الإنجار عندما أحسوا أن تانون سنة ١٩٥٨ قى طريقه إلى الصدور ، وهو قانون ــ لامرسوم بقانون كتشريع سنة ١٩٥٢ السابق عليه ــ اقتضى اعداده ومروره على مراحله التشريعية وقتاً ذاع فيه خبره فاستعد المؤجرون لتلافى نتائجه . لذلك رجع المشرع إلى « سنة سابقة على تاريخ العمل مهذا القانون »، والمقصود مهذه العبارة السنة السابقة على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ (١) . فإذا كانت الأجرة الواردة في عقد الإيجار أكر من الأجرة التي كان المستأجر يدفعها في أي شهر خلال السنة التي تبدأ من ١٢ يونيه سنة ١٩٥٧ وتنتهي في١١ يونيه سنة ١٩٥٨ ، أخذ بالأجرة الأقل . فلو ثبت أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار هي ٢٠ جنيها في الشهر ٣٠)،

<sup>(</sup>۱) كان الأولى أن يقول المشرع «السنة السابقة» بدلا من «سنة سابقة»، لأن العبارة الأخيرة توهم أن المقصود هو أية سنة سابقة على ۱۲ يونيه سنة ۱۹۵۸، فنصل بذلك إلى سنة ۱۹۵۸ وما قبلها . ولكن يبعد أن يكون المشرع قد قصد إلى ذلك ، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور في هذا الصدد : « والمقصود بالأجرة المالية الأجرة التي كان يدفعها المستأجر المالك خلال سنة سابقة من تاريخ العمل بهذا القانون » . فالسنة يجب إذن أن تكون من تاريخ العمل بالقانون ، أي تسبق مباشرة هذا التاريخ .

<sup>(</sup>٢) ويَقْع كثيراً أن تكون هذه الأجرة الواردة في عقد الإيجار أجرة صورية ، فرض المؤجر على المستأجر ، ولا يقصد أن يتقاضاها فعلا من المستأجر، وإنما يقصد أن يكون التخفيض على أساسها عند صدور القانون .

وأن الأجرة التي كان يدفعها هذا المستأجر ، أو مستأجر آخر قبله ، في شهر يناير سنة ١٩٥٨ هي ١٩ جنها الشهر ، وفي شهر يوليه سنة ١٩٥٧ هي ١٥ جنها في الشهر بيناير سنة ١٩٥٨ وهي ١٩٥٠ جنها في الشهر بينها في الشهر ، اعتد بأجرة شهر يوليه سنة ١٩٥٧ وهي ١٥ جنها في الشهر لأنها الأجرة الأقل ، واعتبرت هي أجرة الأساس فتخفض بنسبة ٢٠ ٪(١) . ولو ثبت على العكس من ذلك أن المستأجر كان يدفع للمالك طول المدة من ١٢ بونيه سنة ١٩٥٧ إلى آخر فبراير سنة ١٩٥٨ ٢٠ جنها في الشهر ، ثم حرر هو أو مستأجر جديد مع المالك عقد إيجار من أول مارس سنة ١٩٥٨ بأجرة مخفضة مقدار ها ١٩٥٨ جنها في الشهر ، فإن الأجرة التي يعتد مها هي الأجرة الأقل الواردة في عقد الإيجار وهي ١٨ جنها في الشهر ، وتكون هي أجرة الأساس تخفض بنسبة ٢٠ ٪(٢٠) .

وإذا كان المكان الموجر لم يسبق تأجيره ، كأن كان قد أنشئ قبل صدور قانون سنة ١٩٥٨ بمدة وجيزة بتى فى أثنائها خاليا ، أو بدأ إنشاؤه قبل ١٧ يونيه سنة ١٩٥٨ ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، أو كان منشأ من مدة طويلة ولكن المؤجركان يشغله طول هذه المدة ولم يعرضه للإيجار إلا بعدصدور تشريع سنة ١٩٥٨ ، فإن القانون يقول فى هذا الصدد مايأتى : • وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون النخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون » . فتكون أجرة الأساس إذن هى أجرة المثل فى شهر يونيه سنة ١٩٥٨ ، وتخفض بنسبة ٢٠٪ . فإذا كان المكان ألمؤجر قد سبق تأجيره بعضا من السنة السابقة على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ، إلى أخر شهر مارس ١٩٥٨ ، مثلا ، ثم خلا و بتى خاليا إلى وقت صدور القانون ،

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٧٧ ص ١٥٧ - وانظر عكس ذلك مصر الكلية، (وقد قضت بأنه لا يعدل عن الأجرة المسهاة في العقد الحالى الموجود وقت العمل بالقانون إلا إذا كانت الأجرة استقرت سنة كاملة قبل صدرر القانون ، بحيث تصبح مقياساً للمفاضلة بينها وبين الأجرة المسهاة في العقد موضوع النزاع ، فيرجع بينهما على أساس أيهما أقل ، فإذا لم تكن الأجرة المدعاة قبل التعاقد أجرة سنة كاملة فلا تصلح لهذه المفاضلة أمام صراحة النص (مصر الكلية ٢٤ دبسمبر سنة ١٩٥٨ المحاماة ٤ رقم ٥٢ ص ٤١٩) .

<sup>(</sup>٢) ويذهب بعض الفقها، إلى أنه كان جديراً بالمشرع ، حيث يثبت أن الأجرة الــابقة كانت أجرة حقيقية ، وأن المؤجر قد قبل بعد مدة من إبرام العقد تخفيضها ، أن يعتد بالأجرة السابقة لا بالأجرة المخفضة (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٤٩ ص ١٣٠).

فيبدو أن أجرة الأساس تكون في هذه الحالة هي أجرة المثل في شهر يونيه سنة ١٩٥٨ أو الأجرة السابقة (أجرة مارس سنة ١٩٥٨) أيهما أقل ، وتخفض بنسبة ٢٠٪. وكذلك يكون الحكم لوكان المكان خالياً إلى آخر شهر مارس سنة ١٩٥٨ مثلا ثم أوجرة بعد ذلك ، فتكون أجرة الأساس في هذه الحالة أجرة شهر بونيه سنة ١٩٥٨ أو أجر المثل في أى شهر كان المنزل فيه خالياً من شهور السنة السابقة ، أيهما أقل ، وتخفض بنسبة ٢٠٪. ويخلص من ذلك أن أجرة الأساس في قانون سنة ١٩٥٨ هي الأجرة الفعلية أو أجرة المثل لأى شهر من شهور السنة السابقة على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ تكون الأجرة فيه هي الأجرة الأقل في كل هذه الشهور (١) .

وتخفيض أجر الأساس بنسبة ٢٠ ٪ يتم بحكم القانون منذ أجرة شهر يوليه سنة ١٩٥٨ ، كما هو الأمر فى تشريع سنة ١٩٥٨ . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفع دعوى على المؤجر إذا نازعه هذا فى وجوب التخفيض ، فإذا قضى للمستأجر بالتخفيض كان ذلك ابتداء من شهر يوليه سنة ١٩٥٨ لامن وقت رفع الدعوى، وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام فى تشريع سنة ١٩٥٨ (٢٠) . فلو أن منز لا كان فى شهر يونيه سنة ١٩٥٨ مؤجرا بمبلغ ٢٥ جنها فى الشهر، وكانت

<sup>(</sup>۱) وفى دعرى تخفيض إيجار استند المستأجر إلى أن المنزل كانت وزارة الحربية قد اسرلت عليه وقدرت تعويضاً عن الاستيلاء ، ويعتبر هذا التعويض هو أجرة المثل ولم تحصل المعارضة فيه وأصبح نهائياً ، وطلب تقدير الأجرة على هذا الأساس والمحكة رأت أنه لا يوجد في أوراق الدعوى عقد إيجار عن شقة النزاع عن إلمدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون ، كا لا توجد أجرة كان يدفعها مستأجر خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بالقانون . ولا يمكن القول بأن مقابل الاستيلاء يعتبر أجرة أى أن التعويض يعتبر أجر المثل الذي يقاس عليه في حساب أجرة الشقة ، لأنه قد روعي في هذا التعويض عدة عوامل واعتبارات تخرجه عن القياس وتباعد بينه وبين التقدير الحقيق لأجر المثل ، لأن المبني كان مستولى عليه كوحدة لحميع شقة ، والتعويض لم يدخل فيه تقدير الأدوات الحديثة والكالية التي يستفيد منها الأفراد عند التأجير . كا أن استهال الوزارة المبني يقوم على أساس أوقات العمل الرسمية خلافاً لاستهال الأفراد . وحيث إنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات الأجرة والتكاليف وحيث إنه إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات الأجرة والتكاليف الإضافية تجميع طرق الإثبات ، لذلك عينت المحكة خبيراً لتقدير أجر المثل لشقة النزاع وحكت على أساس تقديره ( مصر الكلية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ه ٨٩ الساس تقديره ( مصر الكلية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ه ٨٩ الدين الساس المناس المن

<sup>(</sup>٢) أنظر آنفاً فقرة ٩٩٥.

هذه هي الأجرة الأقل في كل شهور السنة السابقة ، فإن أجرة هذا المنزل تنزل من تلقاء نفسها دون حاجة لأى إجراء إلى ٢٠ جنها في الشهر ابتداء من شهر يوليه سنة ١٩٥٨ ، وتبتى كذلك طول مدة الإيجار السارى . فإذا انقضت مدة هذا الإيجار ، وأراد المستأجر البقاء في العين فامتد الإيجار بحكم القانون ، أوكان الإيجار ممتدا بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة ١٩٥٨ ، بقيت الأجرة وكان الإيجار ممتدا بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة ١٩٥٨ ، بقيت الأجرة المؤجر إيجار ها من جديد ، فإنه لايستطيع أن يزيد الأجرة على ٢٠ جنها في الشهر ، فقد تحددت أجرة العين بهذا المقدار منذ شهر يوليه سنة ١٩٥٨ ، الشهر ، فقد تحددت أجرة العين بهذا المقدار منذ شهر يوليه سنة ١٩٥٨ ، ولا تجوز الزيادة عليه ، لا بالنسبة إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أى مستأجر ولا تبالنسبة إلى نفس المستأجر ولا بالنسبة إلى أى مستأجر واحدة في الحالتين (١) .

٥٩٨ — استثناء الأماكه المؤمرة لمدة نزير على عشر سنوات مه

تخفيض الأمرة: والأحكام واحدة أيضاً في التشريعين فيا يتعلق باستئناء الأماكن المؤجرة لمدة نزيد على عشرسنوات من تخفيض الأجرة. فتشريع الأماكن المؤجرة لمدة نزيد على عشرسنوات من تخفيض التخفيض بالنسبة إلى عقود الإيجار المبرمة لمدة نزيد على عشر سنوات. فلوأن شركة بناء أقامت مبنى في أول يناير سنة ١٩٥٣ وأجرته لمدة عشرين سنة ، فإن الأجرة تبتى سارية كما هي دون تخفيض طول مدة الإيجار ، أي لغاية آخر ديسمبر سنة المارية كما هي دون تخفيض ابتداء من أول يوليه سنة ١٩٥٨ كما كانت تخفض لوأن الإيجار كان لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وقد بينا الأسباب الني دعت المشرع الى هذا الاستئناء عند الكلام في تشريع سنة ١٩٥٨ (٢٠).

ويستوى أن يكون الإيجار لمدة تزيد على عشر سنوات قد صدر قبل صدور تشريع سنة ١٩٥٨ أو بعد صدوره .كذلك إذا انفضت مدة الإيجار الطويلة الني تزيد على عشر سنوات ، وامتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون ، خفضت

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٩٢ه.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۹۳.

الأجرة طول مدة الامتداد بنسبة ٢٠ ٪ إذ نكون بانقضاء مدة الإيجارقد خرجنا من نطاق الاستثناء و دخلنا فى نطاق القاعدة . وكذلك إذا أجر الموجر المكان لمستأجر جديد لمدة لانزيد على عشر سنوات ، فإنه يجب نخفيض الأجرة بنسبة ٢٠ ٪ ، أما إذا أجره لمدة تزيد على عشر سنوات مرة ثانية فإنه لا يتقيد فى تحديد الأجرة بأى قيد . وقد سبق بيان كل ذلك عند الكلام فى تشريع سنة ١٩٥٧ (١) .

القسم الرابع ــ الأماكن التي أنشئت منذ ١٧ يونيه سنة ١٩٥٨ وكان البدء في إنشائها سابقا على ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١

الم الم الم الم الفسم الرابع: رأينا أن القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ قد أطلق المبانى التى بدأ إنشاؤها فى ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ من قيود الأجرة تشجيعاً لحركة البناء ، كما فعلت التشريعات السابقة . فكان طبيعياً أن ترتفع أجور هذه المبانى ، وكان طبيعياً أيضاً أن يصدر بعد فترة من الوقت تشريع يخفض أجورها . وقد صدرهذا التشريع ، وهو القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة يخفض أجورها . وقد صدر هذا التشريع ، وهو القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ ، صدر فى ٢ نوفير سنة ١٩٦١ ، ويعمل به ابتداء من ٥ نوفير سنة ١٩٦١ تاريخ نشره فى الحريدة الرسمية . وصدر بعد فترة أقصر من الفترة التى مرت ما بين تشريع سنة ١٩٥٧ و تشريع سنة ١٩٥٨ و يكاد يكو ن مطابقا للشريع سنة ١٩٥٨ و يكاد يكو ن مطابقا للشريع سنة ١٩٥٨ حتى فى ألفاظه . فالمادة الأولى منه تضيف مادة جديدة إلى قانون إيجار الأماكن رقم حتى فى ألفاظه . فالمادة و مكررا (٥) ، و تجرى على الوجه الآتى :

« تخفض بنسبة ٢٠ ٪ الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ (٢) المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر النالى لتاريخ العمل بهذا القانون (٢).

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ هو يوم ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون – أى قانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ – هو شهر ديسمبر سنة ١٩٦١ .

و المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العجل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل ،

و إذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ،

• ولا يسرى التخفيض المشار إليه فيها تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : ﴿ أُولا ﴾ المبا التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . (ثانياً ) عقود الإيجار المرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .

ثم نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ علىما يأتى: و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة ،(١).

ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن التى تدخل فى القسم الرابع هى الأماكن التى أنشئت منذ ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ وكان البدء فى انشائها سابقاً على • نوفير سنة ١٩٦١ . فتدخل إذن الأماكن التى تم إنشاؤها منذ ١٦ ربه منة ١٩٥٨ ، ولو كان إنشاؤها قد بدأ قبل هذا التاريخ . وقد رأينا فها نقدم أن المكان الذى يبدأ إنشاؤه قبل ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ يدخل فى أماكن القسم الثالث ، ولو لم يتم إنشاؤه الامنذ ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ (٢٠) . ومن ثم يكون المكان الذى بدأ إنشاؤه قبل ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ الذى بدأ إنشاؤه قبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ داخلا فى أماكن كل من القسم النالث والقسم الرابع ، فتخفض أجرته بنسبة داخلا فى أماكن كل من القسم النالث والقسم الرابع ، فتخفض أجرته بنسبة

<sup>(</sup>۱) ويلاحظ أن نص هذه المادة مطابق لنص المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن وتم ١٦ من المنادة ١٩٤١ من قانون إيجار الأماكن وتم ١٩٤١ لسنة ١٩٤٧ منكان يكن تعديل نص المادة ١٦ المذكورة تعديلا ثانياً ، كالتعديل السابق الذي أجرى عند صدور قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٨ ، بإضافة المادة ٥ مكرراً (٥) إلى المواد التي تستوجب مخالفة أحكامها توقيع العقوبة عل المؤجر .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٩٤.

۲۰ ٪ ، لا فحسب ابتداء من شهر دیسمبر سنة ۱۹۵۱ باعتباره من أماکن القسم الرابع ، بل قبل ذلك ابتداء من شهر یولیه سنة ۱۹۵۸ باعتباره من أماکن القسم الثالث . وقد رأینا نظیراً لذلك أن المكان الذی یبدأ إنشاؤه قبل ۱۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۷ ولم یتم الإنشاء إلامنذ هذا التاریخ یدخل فی أماکن کل من القسم الثانی ، والتسم الثالث ، فتخفض أجرته بنسبة ۱۵ ٪ باعتباره من أماکن القسم الثانی ، ثم بنسبة ۲۰ ٪ باعتباره من أماکن القسم الثالث . أما هنا فالتخفیض یکون بنسبة واحدة هی ۲۰ ٪ ، سواء باعتبار المكان من القسم الثالث أو باعتباره من القسم الثالث كما تغیرت فی القسم الثالث عنها فی القسم الثالث كما تغیرت فی القسم الثالث .

فأماكن القدم الرابع إذن فئتان على النحو الذي رأيناه في أماكن القسم الثالث: (اللئة الأولى) بدأ إنشاؤها قبل ١٢ يونيه ١٩٥٨ وتم الإنشاء منذ هذا التاريخ. (والفئة الثانية) بدأ إنشاؤها منذ ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ وقبل ٥ نوفم سنة ١٩٦١ ولو تم انشاؤها منذ ٥ نوفم سنة ١٩٦١ (١).

• • • • الحر الأقصى لأجور أماكن القسم الرابع: رأينا أن القانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٩٦١ يقضي بتخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة ٢٠ ٪ ابتساء من شهر ديسمبر سنة ١٩٦١ : فيجب إذن في تحديد أجور أماكن القسم الرابع التمييز بين الأجور المستحقة لغاية آخر شهر نوفمبر سنة ١٩٦١ والأجور المستحقة من أول شهر ديسمبر سنة ١٩٦١ ، كما فعلنا بالنسبة الى التشريعات السابقة .

الأجور المستحفة لغاية آخر شهر نوف برسنة ١٩٦١ : قبل صدور تشريع سنة ١٩٦١ كانت أجور أماكن القسم الرابع غير مقيدة ، ولا تخضع الالقانون العرض والطلب . فما انفق عليه المؤجر والمستأجر من تحديد لمقدار الأجرة يسرى دون زيادة أو نقص . فإذا انقضت مدة الإيجار ، وبتى المستأجر

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۹۱ لم يخرج من نطاق تطبيقه إلا المبائى التى بدأ إنشاؤها منذ ه نوفبر سنة ۱۹۹۱ ، فيدخل فى نطاق تطبيق القانون بدلالة مفهوم المخالفة المباد التى بدأ إنشاؤها قبل ه نوفبر سنة ۱۹۹۱ ولو تم إنشاؤها فى ه نوفبر سنة ۱۹۹۱ أو بعد ذلك .

فى العين فامتد الإيجار بحكم القانون، بقيت الأجرة كما هى طول مدة الامتداد. وإذا خرج المستأجر من العين جاز للمؤجر أن يؤجرها لمستأجر جديد بالأجرة التي يتفق معه علمها ، ولو زادت أو نقصت عن الأجرة الأولى . وهكذا يبقى المؤجر حراً في تأجير العين بأية أجرة يتفق علمها مع المستأجر إلى آخر شهر نوفمبر سنة ١٩٦١(١) . وقد تقدم بيان نظير هذه الأحكام في أماكن القسم الثالث ، فا قاناه هناك يقال هنا(٢).

ويستنى من أماكن القسم الرابع الأماكن التي بدأ إنشاؤها قبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ولم يتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، وهي أماكن الفئة الأولى التي تقدم ذكرها . فهذه لا تكون أجورها حرة في الفترة ما بين شهر يوليه سنة ١٩٥٨ وشهر نوفير سنة ١٩٦١ ، إذ هي تعتبر في هذه الفترة من أماكن القسم الثالث كما قدمنا . ومن ثم تخفض أجورها بنسبة ٢٠ ٪ طوال هذه الفترة باعتبارها من أماكن القسم الثالث ، ويستمر التخفيض بالنسبة عينها ابتداء من شهر ديسمبر سنة أماكن القسم الزابع . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ، وتقدم أن لهذه الأماكن نظيراً في أماكن القسم النالث تسرى عليها أيضاً أحكام القسم الثاني (٢) .

٣٠٢ – الأجور المستحقة مه أول ويسمبر سنة ١٩٦١ : أما بالنسبة إلى الأماكن التي بدأ إنشاؤه أقبل ١٦ يونيه سنة ١٩٥٨ والمنتم الإنشاء إلا منذ هذا التاريخ ، فإن أجورها تخفض بنسبة ٢٠ ٪ من أجرة الأساس لأماكن القسم الثالث ابتداء من أول يوليه سنة ١٩٥٨ إلى آخر نوفير سنة ١٩٦١ كما سبق القول . ويستمر التخفيض سارياً بالنسبة نفسها – أى بنسبة ٢٠ ٪ من أجرة الأساس ذاتها (١٩٦١ كما أسلفنا .

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأنه لما كان الدكان موضوع النزاع أنشى، فى سنة ١٩٦٠ ، واستأجر المدعى بأجرة شهرية قدرها ٢٠ جنها ، وكان المؤجر طليقاً من أى قيد قانونى يحدد على مقتضاه الأجرة ، فلا يجوز تخفيض الأجرة المتفق عليها وهى ٢٠ جنها ، إلا ابتداء من شهر ديسمبر منة ١٩٦١ وبنسبة ٢٠٪ طبقاً للقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٩٦١ (مصر الكلية ٢٤ ديسمبر منة ١٩٦١ دانرة ثانية إيجارات قضية رقم ١٩٥٨ سنة ١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفًا فقرة ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفًا فقرة ٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) وهي لا تعنلف عن أجرة الأساس لأماكن القسم الرابع ، إذ الأجرة لم تتغير.

وأما بالنسبة إلى الأماكن التي لم يبدأ إنشاؤها إلامنذ ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ وبقيت أجورها حرة إلى شهر نوفمر سنة ١٩٦١ ، فإن أجورها ابتداء من أول شهر دسمبر سنة ١٩٦١ تخفض بنسبة ٢٠ ٪ من أجرة الأساس . و أجرة الأساس هنا ، كما هي في أماكن القسم الثالث ، ﴿ الأجرة التي كانيدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ﴿ أَى العمل بتشريع سنة ١٩٦١ ﴾ أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيتهما أقل . وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا الفانون (أي العمل بتشريع سنة ١٩٦١ ) ، . فأجرة الأساس إذن هي أجرة شهر نوفمبر سنة ١٩٦١ الواردة في العقد أو أجرة أي شهر في السنة السابقة على ٥ نوفمر سنة ١٩٦١ تكون أقل من أجرة شهر نوفمر المذكور. وكل التفصيلات التي ذكر ناها في تحديد أجرة الأساس بالنسبة إلى أماكن القسم الثالث تنطبق هنا في أماكن القسم الرابع (١) . ومن ثم تكون أجرة الأساس هي الأجرة الفعلية أو أجرة المثل لأى شهر من شهور السنة السابقة على ٥ نوفمر سنة ١٩٦١ تكون الأجرة فيه هي الأجرة الأقل في كل هذه الشهور . فإذا ما حددت أجرة الأساس على هذا النحو، خفضت بنسبة ٢٠٪ لنصل إلى الحد الأقصى للأجرة. وتطبيقاً لما تقدم، لو ثبت أن الأجرة الواردة في عقد الإيجار عن شهر نوفمر سنة ١٩٦١ هي ٣٠ جنهاً في الشهر ، وأن الأجرة التي كان يدفعها المستأجر ، أو مستأجر آخر قبله، في شهر مارس سنة ١٩٦١ هي د ٢ جنها، وفي شهر ديسمبر سنة ١٩٦٠ هي ٢٧ جنهاً في الشهر ، كانت أجرة الأساس هي ٢٥ جنهاً وهي الأجرة الأقل، وتخفض بنسبة ٧٠٪ . ولوفرضأن المكان كان خالياً أومشغولا بالمؤجر أو لم يتم إنشاره إلا بعدصدور تشريع سنة ١٩٦١ ، كانت أجرة الأساس هي أجرة المثل في شهر نوفمر سنة ١٩٦١ . فإذا كان المكان خالياً في بعض هذه المدة ومؤجراً في باقيها ، كانت أجرة الأساس هي أقل الأجرتين ، الأجرة النعلية في الوقت الذي كان فيه مؤجراً وأجرة المثل في الوقت الذي كان فيه خالياً ، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام في أماكن القسم الثالث(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٩٧٠.

وتخفيض أجرة الأساس بنسبة ٢٠ ٪ يتم بحكم القانون دون حاجة لأى إجراء ، منذ أول ديسمبرسنة ١٩٦١ ، كما هو الأمر فى التشريعات السابقة . فإذا انقضت مدة الإيجار ، وبتى المستأجر فى العين فامتد الإيجار بحكم القانون ، أو كان العقد ممتداً بحكم القانون وقت صدور تشريع سنة ١٩٦١ ، بقيت الأجرة محفضة . فإذا أخلى المستأجر العين ، وأجرها المؤجر لمستأجر جديد ، لم يستطع أن يزيد على هذه الأجرة المخفضة . وقد سبق بيان كل هذا فى صدد التشريعات السابقة (١) .

## ٣٠٣ – استثناء الاماكن المؤجرة لمدة نزيد على عشر سنوات من

مخفيض الاجرة: وقد استنى تشريع سنة ١٩٦١ ، كما استئنت النشريعات السابقة ، الأماكن التي تكون مؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة ، لنفس الأسباب التي سبق ذكرها في صدد التشريعات السابقة (٢).

فلا تخفض الأجور في هذه الحالة ، و تبقى كما هي سارية طول مدة الإيجار ، فإذا انقضت المدة ، و بقى المستأجر في المين فامتد العقد ، خفضت الأجرة بنسبة ٢٠٪ طول مدة الامتداد . وكذلك إذا آجر الموجر المكان لمستأجر جديد لمدة لا تزيد على عشر سنوات فإنه يجب تخفيض الأجرة بنسبة ٢٠٪ ٪ . أما إذا آجره لمدة تزيد على عشر سنوات مرة ثانية ، فإنه لا يتقيد في تحديد الأجرة بأى قيد . وقد سبق بيان كل ذاك في صدد التشريعات السابقة (١٠) .

القسم الخامس \_ الأماكن التي أنشئت أو تنشأ منذه نوفمبر سنة ١٩٦١

٣٠٤ – صدور تشريع جديد وهو الشريع الاخبر – الفرار بالقانود

رقم 23 لسنة ١٩٦٢ : استثنى تشريع سنة ١٩٦١ من نطاق تطبيفه ، كما رأينا و المبانى التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، فيفهم من ذلك

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٩٧٥ وفقرة ٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر آلفاً فقرة ٩٣ه وفقرة ٩٩٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٩٣٠ وفقرة ٩٩٨ .

أن المبانى التى بدأ إنشارُها أو سيبدأ منذ o نوفمبر سنة ١٩٦١ لا تدخل فى أماكن القسم الرابع ، ومن ثم تكوّن قسما جديداً هو القسم الخامس .

وكنا قد فرغنا من بحث إيجار الأماكن جميعه قبل أن يصدر التشريع الأخير، وهو القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢. ولذلك كتبنا عن أماكن هذا القسم الحامس، قبل صدور هذا التشريع، العبارات الآتية:

و ولما كانت أماكن القسم الحامس لا يجرى عليها التخفيض الذي فرضه تشريع سنة ١٩٦١ ، فإن أجور هذه الأماكن تبتى حرة لا قيد عليها، ولا تخضع إلا لقانون العرضوالطلب . . . ولا تتقيدهذه الأجور إلا إذا صدر تشريع جديد يقيدها ، على النحو الذي ألفناه في التشريعات السابقة . وهنا يصح التساول هل سيستمر المشرع على هذا النهج من إصدار تشريع تلو تشريع ، يقيد التشريع اللاحق ما تركه التشريع السابق دون تقييد . ويبدُّو أن الوقت قد حان لإعادة النظر ُ السياسة التشريعية التي اختطها المشرع حتى اليوم في تحديد أجور المباني . فهذه السياسة قد أصبحت غير مجدية ، ولم تعد توتى نتائج حاسمة بعد أن عرف الملاك أنالمشرع بتربص مهم في كل حين. وملاك أماكن القسم الحامس – وهي الأماكن التي تركت أجورها حرة دون قيد ــ يتوقعون جميعاً صدور تشريع في المستتبل يقيد من أجور هذه الأماكن . وهم توقعا لهذا الحدث المنتظر يدبرون أمورهم ، وكثير منهم يلجأ إلى فرض أجور 'صورية على المستأجرين ببالغون فيها ، حتى إذا جاء وقت التخفيض خفضت هذه الأجور الصورية فتنزل إلى الأجور الحقيقية التي يتقاضونها فعلا قبل صدور التشريع الذي يفرض التخفيض. وهذا هو مصبر التشريعات التي لاتواجه المشاكل الاقتسادية إلا بسلطان القانون دون أن تأبه لما تنطوى عليه هذه المشاكل من حقائق لا يجوز إغفالها . فالواقع أن هناك أزمة حقيقية في المباني ، والواجب تشجيع أصحاب روثوس الأموال على استغلال أموالهم في حركة البناء . والواقع كذلك أن ترك الأجور حرة دون قيد يكون من شأنه ، على الأقل إلى مدة طويلة حتى يتوازن العرض مع الطلب ، أن ترتفع الأجور ارتفاعاً فاحثاً يضيق به المستأجرون . والمشرع ، حتى اليوم ، جاً في التوفيق ما بن هذين الواقعين المتعارضين إلى سياسة تعاقب التشريعات يقيد اللاحق منها ما لم يقيده السابق . وإذا كانت هذه السياسة قد نجحت في أول

عهدها ، فهي الآن أقل نجاحاً ، إذ الملاك يتوقعون ما سوف يصدر من تشريعات ويأخذون أهبتهم لها . هذا إلى ما في توالى التشريعات من تعقيد مر بك للمتعاملين وللقضاء نفسه . أفلا يجوز التفكير في مواجهة المشكلة منأساسها ؟ فتشجيع حركة البناء واجب لا شك فيه . ولن يقبل الناس على البناء إلا إذا أمنت تقلبات التشريع واطمأنت إلى مركز مستقر ثابت ، أو إلا إذا اعتمدت على وجوه من الحيل أشرنا إلى بعضها . والخبر في أن تضمن الناس إلى مصيرها ، فيقبل أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في البناء ما دام هذا الاستثمار مجزياً . ويصدر التشريع المقبل على أساس ضمان ربح معقول لمن يستشمر ماله في البناء ، وتحدد الأجور لاعلى أساس تخفيض الأجور الحالية ، بل على أساس نسبة مثوية معقولة من تكاليف الأرض والبناء لا يجوز المالك أن يزيد علما في تحديد الأجور. ويجب أن تكون هذه النسبة المثوية مجزية ، وأن يراعي فها ما ينكلفه المالك من ضرائب متنوعة ومن مصروفات للصيانة ومقابل الاستهلاك. فاذا خلص لايالك بعدكل ذلك ربح صافِ قريب من الربح الدي يجنيه في الوجوه الأخرى لاستثمار المال ، وأمن غوائل التشريع أن تفاجئه من آن إلى آخر فتفجعه فها اطمأن إليه من مركز مستقر ثابت. لما كان هناك شك في إقبال الناس على استثمار أموالهم في البناء بكما يستشمرونها في الوجوه الأخرى. وعند ذلك تتوافر بالندريج الأماكن التي يُعتاج إليها الناس، ولا تكون ثمة حاجة لإصدار تشريعات تتوالى على النخو الذي رأيناه ، بل يقتضي الأمر إصدار تشريع واحد يحدد النسبة المئوية القصوى من التكاليف التي يصح للملاك أن يقتضوها من المستأجرين، مع التنظيم اللازم لذلك من رقابة دقيقة على صحة تقدير التكاليف وتوزيع عادل لهذه النسبة المؤوية بين أجزاء المبنى المختلفة ووحدانه السكنية . بلإن هذا التشريع نفسه قد نصبح في غير حاجة إليه إذا ما توافرت الأماكن بعد مدة من الزمن وأصبح العرض كافياً لمواجهة الطلب مع الاحتفاظ بالأجور المعتدلة . وعند ذلك يلغي هذا التشريع ، ويترك لقانون العرضوالطلب أن ينتج أثره في غير غين على الملاك وفي غير خشية على المستأجرين ۽ .

تبنا هذه الكلمات ولم نكن نتوقع أن هذا التشريع الذى اقترحناه سيصدر

قبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع. ومن حسن التوفيق أن صدر هذا التشريع (١) ، فتمكنا بذلك أن نستكمل في هذا الكتاب سلسلة هذه التشريعات المتعاقبة . والمقدر أن بكون هذا التشريع هو آخر حلقة في السلسلة ، إذ هو بهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على وجه مستقر دائم، وإلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استمار أموالهم في تشييد المساكن التي لا يزال البلد في حاجة ملحة إلها . وأرفق التشريع بمذكرة إيضاحية جاء فيها ما يأتى : « إن إطلاق يد المالك في تحديد الإيجارات أمر ترتب عليه مغالاة أصحاب العهارات تقدير الأجرة والتحايل على التانون بشتى الطرق، لتوقعهم صدور التشريعات التي تقضي بالتخفيض، مما مهد العلاقة بين الموجر بعدم الاستقر ار المستمر . وتنظيما للعلاقة بين الموجر والمستأجر باسفة دائمة ، رؤى وضع تشريع يحقق ذلك ، ومهدف إلى تشجيع والمستأجر باسفة دائمة ، رؤى وضع تشريع يحقق ذلك ، ومهدف إلى تشجيع المواطنين على استمار أموالهم في البناء استمارا عادلا وعزياً في نفس الوقت . . . وإن التأنون يحقق في نفس الوقت خدمة محدودى الدخل من المستأجرين بما يضمن امتقرار تلك العلاقة ، ويغني عن صدور التشريعات المتعاقبة » .

وتنص المادة الأولى من هذا التشريع (القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢) على ما يأتى : « تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، وفقاً لما يأتى : (أ ) صافى فائدة استبار العقار بواقع ٥ ٪ من قيمة الأرض والمبانى . (ب) ٣ ٪ من قيمة المبانى مقابل استبلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة – ومع مراعاة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة – وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التي لم توجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ٤ . فهذه المادة تحدد أما كن القسم الحامس والأخير ، وتعين فى الوقت ذاته الحد الأقصى لأجور هذه الأماكن .

٩٠٥ - تحديد أماكن القسم الخامس : قدمنا أن الأماكن التي بدأ

<sup>(</sup>١) وهو القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، صدر في ٣١ يناير سنة ١٩٩٢ ، و شر في الجمريدة الرسمية السنة الحاسة العدد ٣٢ بتاريخ • فبراير سنة ١٩٦٣ .

إنشاؤها قبل ٥ نوفير سنة ١٩٦١ ، ولو تم الإنشاء منذ ٥ نوفير سنة ١٩٦١ ، تدخل في أما كن التي بدأ إنشاؤها منذ ٥ نوفير سنة ١٩٦١ تخرج من أما كن القسم الرابع ، فتدخل إذن في أما كن القسم الخامس دون شك . ولكن المادة الأولى من تشريع سنة ١٩٦٢ التي أسلفنا ذكرها لا تكتنى بذلك ، فهي في صدد تحديد أما كن القسم الخامس تقول كما رأينا : و تحدد إبجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض كما رأينا : و تحدد إبجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض لعبارة و التي تنشأ ، هو و التي تم إنشاؤها و . فالأماكن التي تم إنشاؤها منذ في فوفير سنة ١٩٦١ . . ومعنى ذلك أن ٥ نوفير سنة ١٩٦١ – تدخل في أماكن القسم الحامس ولو بدأ الإنشاء قبل ٥ نوفير سنة ١٩٦١ . ومعنى ذلك أن هذه الأماكن ، وقد دخلت في أماكن القسم الرابع كما رأينا ، تدخل أيضاً في أماكن القسم الحامس ، على النحو الذي رأبناه في الأقسام السابقة حيث يدخل أماكن الواحد في قسمين متعاقبين (٢) .

وهناك فئة أخرى من الأماكن تسرى عليها أحكام القسم الحامس، إذ تقول الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ كما رأينا : و وتسرى أحكام هذا القانون على المبانى التي لم توجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ، فالأماكن آلتي تسرى عليها أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ هي إذن فتتان :

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٩٩٥.

<sup>(</sup>۲) وحتى لوفسرقا حبارة والى تنشأ الواردة فى المبادة الأولى من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٢ بمنى المبانى الى بدأ إنشاؤها منذ ه نوفبر سنة ١٩٦١ ، فتبق المبانى الى بدأ إنشاؤها منذ هذا التاريخ فى أماكن القسم الرابع وحده ، فإن هذه المبانى ، يحكم أن إنشاءها لم يتم إلا منذ ه نوفبر سنة ١٩٦١ ، تكون من المبانى الى لم تؤجر ولم تشغل لأول مرة حتى ه نوفبر سنة ١٩٦١ ، وبذلك تسرى عليها أحكام الغانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ ( انظر الفقرة الأخيرة من المبادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢). وكل ما هناك من فرق بين التفسيرين أن هذه المبانى ، فى التفسير الذى نقول به ، دخلت فى القسم الرابع ثم فى القسم الماس على المعاقب . أما فى التفسير الآخر ، فهذه المبانى دخلت فى القسم الرابع وحده ، ولكن الفقرة الأخيرة من المبادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ فى التفسيرين ، إذ تخفيع هذه المبانى لأجكام القسم الرابع ، أحكام القسم الحامس . فالنتيجة واحدة فى التفسيرين ، إذ تخفيع هذه المبانى لأجكام القسم الحامس فى كليها .

(الفئة الأولى) أماكن تم إنشاؤها منذ ٥ نوفير سنة ١٩٦١ ، سواء بدأ إنشاؤها قبل ٥ نوفير سنة ١٩٦١ فدخلت في القسم الرابع ثم انتقلت إلى القسم الخامس عند صدور تشريع سنة ١٩٦٦، أو بدأ إنشاؤها منذ ٥ نوفير سنة ١٩٦٦ الخامس . ومن هذه الأماكن ما يكون قد بدأ إنشاؤه فدخلت ابتداء في القسم الحامس . ومن هذه الأماكن ما يكون قد تم في ٥ نوفير سنة ١٩٦١ بوقت طويل ، بحيث يكون الإنشاء قد تم في ٥ نوفير سنة ١٩٦١ أو بعد ذلك بزمن يسير . فلو أن مكاناً بدأ إنشاؤه في أول يناير سنة ١٩٦١ وتم الإنشاء في آخر نوفير سنة ١٩٦١ ، فيذا المكان قبل صدور تشريع سنة ١٩٦١ كان يدخل في القسم الرابع ، فإذا أوجر في أول ديسمبر سنة ١٩٦١ مرى عليه تشريع القسم الرابع ، وكان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة المثل في شهر نوفير سنة ١٩٦١ عضفة بنسبة ٢٠ ٪ . ثم صدر تشريع سنة ١٩٦٧ ، فأدخل وتطبيق تشريع سنة ١٩٦٧ عليها ، ومنذ العمل بهذا التشريع في ٥ فيراير سنة وتطبيق تشريع سنة ١٩٦٧ عليها ، ومنذ العمل بهذا التشريع في ٥ فيراير سنة تغفيض أجرة المثل بنسبة ٢٠ ٪ .

(الفئة الثانية) أماكنتم إنشاؤها قبل ٥ نو فمبر سنة ١٩٦١ ، فدخلت دون شك فى النسم الرابع وحده ، ولكنها بقيت خالية لم تؤجر ولم تشغل حتى يوم ٥ نو فمبر سنة ١٩٦١ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ . فهذه أيضاً تسرى عليها أحكام القسم الحامس ، وعندما تؤجر لأول مرة فى يوم ٥ نو فمبر سنة ١٩٦١ أو بعد ذلك تقدر أجرتها بموجب تشريع سنة ١٩٦١ ، ومن تاريخ العمل التخفيض بنسبة ٢٠٪ حتى تاريخ العمل بتشريع سنة ١٩٦٦ ، ومن تاريخ العمل بقريع سنة ١٩٦٦ ، ومن تاريخ العمل مهذا التشريع الأخير أى من يوم ٥ فبراير سنة ١٩٦٦ تقدر أجرتها على أساس قيمة الأرض والمبانى . أما لو أوجرت هذه الأماكن ، أو شغلت بمالكها مثلا ، قبل يوم ٥ نوفير سنة ١٩٦١ ، فإنها تستقر نهائياً فى القسم الرابع ولا يسرى عليها تشريع الفسم الحامس ، ومن ثم لا يعاد النظر فى أجرتها ، وتبقى هذه الأجرة تشريع الفسم الحامس ، ومن ثم لا يعاد النظر فى أجرتها ، وتبقى هذه الأجرة داعماً مى الأجرة المخفضة التى يفرضها تشريع سنة ١٩٦١ .

بتى بعد ذلك ملاحظتان :

( الملاحظة الأولى ) هي أن الأماكن التي يسرى عليها تشريع سنة ١٩٦٢

لا تتقید بالجدول المرفق بقانون إیجار الأماکن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷، فسواء وجد المکان فی منطقة مدرجة فی هذا الجدول أو وجد فی منطقة غیر مدرجة ، فإنه یخضع لتشریع سنة ۱۹۶۲ و تقدر أجرته علی أساس قیمة الأرض والمبانی . ویرجع السبب فی ذلك إلی أن القانون رقم ۲۶ لسنة ۱۹۲۲ لم یدمج فی قانون إیجار الأماکن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ كما أدمجت التشریعات السابقة ، و تقیید الأماکن بمناطق معینة إنما ورد فی هذا القانون الأخیر ، فلایسری هذا التقیید علی الأماکن التی تسری علیما أحکام القانون رقم ۲۶ لسنة ۱۹۲۷ إذ هو قانون مستقل عن قانون أو جاءت عرضاً ، فلیس هناك بأس من أن تعم أحکام الفانون رقم ۲۶ لسنة آوجاء جمیع المناطق ، إذ هو الفانون المستقر الذی یحدد نهائیاً الأجور القصوی للأماکن منذ تاریخ العمل به .

( الملاحظة الثانية ) هي أن تشريع سنة ١٩٦٢ لم يســـتثن ، كما استننت التشريعات السابقة عليه ، من قيد الحد الأقصى للأجرة الأماكن التي توجر لمدة . تزيد على عشر سنوات . وعلى ذلك فالاماكن التي يسرى عليها نشريع سنة ١٩٦٢ يبتى الحد الأقصى لأجورها محسوباً على أساس قيمة الأرض والبناء ، حتى لو أوجر المكان لمدة تزيد على عشر سنوات. على أنه تجب مراعاة ما جرت به العادة من أن بعض شركات البناء وشركات التأمن تشيد مبنى لحساب شخص وتوجره إياه لمدة طويلة – عشرين سنة مثلا – بأجرة يلاحظ فها استرداد رأس المال مع فائدة سنوية معينة ، ويصبح المبنى ملكاً للمستأجر بعد أنقضاء مدة الإيجار . وفي رأينا أن هذا العقد يخرج عن نطاق تطبيق القانون، فهو ليس بإيجار محض ، بلهو إيجار مختلط ببيع ، لا بل هو بيع سمى إيجاراً . والأجرة التي تدفع إنما هي قسط من أقداط الثمن، فلا يسرى علمها تشريع سنة ١٩٦٢، ومن ثم يصح أن تكون الأجرة أكثر من النسبة المثوية من قيمة الأرض والبناء التي حددها القانون ، ولا تخضع الفائدة هنا إلا للحد الأقصى المقرر لسعر الفائدة بوجه عام وهو ٧ ٪ . وحتى لو أدخلنا هذا العقد في نطاق تطبيق تشريع ســـنة ١٩٦٢ ، لوجبت زيادة الأجرة على الحد الأقصى الذى فرضه هذا التشريع بما يقابل الميزة التي تضمنها العقد وهي انتقال ملكية العين إلى المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار .

٣٠٦ — الحدالأقصى لأُمِور أماكن القسم الخامس : وقد عين القانون ، كمارأينا، الحد الأقصى لأجورأماكن القسم الخامس، سواء كانت من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية ، على الوجه الآنى : و أ \_ صافى فائدة استثمار العقار بواقع ٥٪ من قيمة الأرض والمبانى. ب - ٣ ٪ من قيمة المبانى مقابل استهلاك رأس المال ومشروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة . ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار إليه يضاف إلى القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لما تقدم ، مَا يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية المستحقة » . وقد حرص القانون على بيان الأساس الاقتصادي الذي بني عليه تعين الحد الأقصى للأجرة . فمالك المبنى عمن الناحية الاقتصادية ، ممول يستشمر ماله في البناء . فكفل له القانون ربي مانياً للإل الذي يستشمره بسعره ٪ ، وهو ربح و عادل ومجز في نفس الرقت ، كما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون . ويصعب ، في الظروف الاقتصادية الحالية ، استثمار رأس المال على وجه مأمون مستقر في نواح أخرى من النشاط الاقتصادى بربح أكبر . ولما كان مالك المبنى يواجه أعباء أخرى في سبيل استثار ماله ، إذ عليه إصلاح المبنى وصيانته ، وعليه نفقات إدارته ، وقد يستخدم بواباً للعارة ، ويومن عليها من الحريق ، ويزودها بمصعد وبآ لة ترفع المياه إلى الأدوار العليا مما يستلزم مصروفات للصيانة ، وينير السملم والاجزاء المُشْرَكَةُ الاخرى من البناء ، وما إلى ذاك من النقال الحروث العراني . وإلى جانب هذا ، عليه أن يخصم نسبة مروية معقولة لاستهلاك المبنى . كل ذلك حسب القانون حسابه ، فأضاف إلى الربع الصافي بسعر ٥ ٪ من تكاليف الأرض والبناء نسبة منوية أخرى لمواجهة هذه التكاليف هي ٣ ٪ من قيمة البناء ، وهي نسبة معقولة يمكن تخصيص نحو نصفها لاستهلاك المبنى . ونحو النصف الآخر لمصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة . أما الضريبة على المبنى فلا تدخل في هذا الحساب، فهي إما أن تكون قد سقطت عن كل من المالك و المستأجر، وإما أن تكون قد بقيت كلها أو بعضها وفي هذه الحالة يتحملها المستأجر دون المؤجر ، وكل ذلك على الوجه الذي سنبينه فيا يلي .

وببين من هذا النحليل الاقتصادى أن الاجرة تتكون من عناصر ثلاثة : ( العنصر الاول ) نسبة مثوية من قيمة المبانى هي ٨ ٪ . ذلك أن قيمة المبانى تدخل أولا بالإضافة إلى قيمة الارض فى حداب الربح الصافى لرأس المال ، وذلك بمقدار ه ٪ من قيمتها . ثم تدخل بعد ذلك وحدها فى حساب تكاليف الاستهلاك والإصلاح والصيانة والإدارة، وذلك بمقدار ٣ ٪ من قيمتها . فيكون مجموع ذلك ٨ ٪ من قيمة المبانى . و لما كانت قيمة المبانى لا تقل فى المألوف من الأحوال عن ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، وتصل فى كثير من الأحوال إلى نسبة أكبر ، فإن النسبة المثوية من قيمة المبانى تمثل العنصر الأكبر من الأجرة .

(العنصر الثانى) نسبة مئوية من قيمة الأرض هي ٥ ٪. والنسبة المئوية من قيمة الأرض لاتدخل إلا في حساب الربح الصافى لرأس المال، لأن الأرض لاتستهلك، ولا تحتاج في الغالب بعد البناء عليها إلى إصلاح أو صيانة أوإدارة. ومن ثم لم تكن هناك حاجة لإدخال قيمة الأرض إلا في حساب الربح الصافى لمرأس المال، وبنسبة معقولة هي ٥ ٪.

(العنصر الثالث) الضريبة على المبنى. وسنرى أن تشريعاً \_ القرار بالقانون وقم ١٦٦ لسنة ١٩٦١ - صدر يعني من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة سما ، الأماكن التي لايزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فها على ثلاثة جنهات. كما يعفى من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية ، الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فها على ثلاثة جنهات ولايجاوز خسة جنهات. فالمكان الذى لايزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة فيه على ثلاثة جنهات - ويحسب الإيجارعلي الوجه الذي قدمناه أي ٨ ٪ من قيمة المباني و ٥ ٪ من قيمة الأرض فيكون المجموع هو الإيجارالسنوى ومنه تعرف قيمة الإبجار الشهرى وتوزع هذه القيمة على الوحدات التي يشتمل علمها المبني ثم على الحجرات في كل وحدة - معنى من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية ، فلا يضاف إذن على مستأجر هذا المكان مبلغ يقابل الضريبة ، وتبتى الأجرة مكونة من العنصرين السابقين وحدها: ٨٪ من قيمة المبانى وه ٪ من قيمة الأرض. والمكان الذي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة فيه على ثلاثة جنهات ولا يزيد على خسة جنهات يعني من الضريبة الأصلية لا من الضرائب الإضافية ، وسنرى فها يلي حصر هذه الضرائب الإضافية وهي إجمالا تقرب من ١٠ ٪ من القيمة الإيجارية

بعد خصم ٢٠ ٪ من هذه القيمة في مقابل الصيانة . فيضاف على مستأجر هذا الكان ، إلى جانب العنصرين السابقين وهما ٨ ٪ من قيمة المبانى وه ٪ من قيمة الأرض ، مبلغ يعادل الضرائب الإضافية ، لأن هذه الضرائب يدفعها المالك للدولة على أن يرجع مها على المستأجر فيضيفها علىالأجرة . ومن ثم يضافأولا إلى عنصر أل ٨ ٪ من قيمة المبانى ما يخصه من الضر اثب الإضافية . ولتقدير ذلك ُبِداً باستنزال ٢٠ ٪ (مقابل الصيانة ) من القيمة الإيجارية وهي ٨٪، فيكون الباقى ٤ر ٦٪ و هو الذي تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو ١٠٪، وتكون الضريبة الإضافية على هذا النحو هي ٦٤ر٠٪، إذا أُضيفت إلى ٨٪ كان مجموع العنصر الأول - وهو النسبة المئوية من قيمة المبانى – بعد الإضافة هو ١٢٨ ٪ من قيمة الباقي . ويضاف ثانياً إلى عنصر أل ٥ ٪ من قيمة الأرض ما يخصه هو أيضاً من الضرائب الإضافية ، وتقدر هذه الضرائب على النحو السالف الذكر ، أي باستنزال ٢٠ ٪ (مقابل الصيانة ) من القيمة الإيجارية وهي ٥٪، فيكونالبافي ٤٪ وهوالذي تفرض عليه الضريبة الإضافية بواقع نحو ١٠٪، وتكون الضريبة الإضافية على هذا النحوهي ١٤٠٠٪ ، إذا أضيفت إلى ٥٪ كان مجموع العنصر الثاني – وهو النسبة المثوية من قيمة الأرض – بعد الإضافة هو ١٤ره ٪ من قيمة الأرض. ويكون الحد الأقصى لأجرة هذا المكان هو ٢٤ر٨٪ من قيمة المبانى + ٤٠ره٪ من قيمة الأرض ، وذلك كله على وجه التقريب. والمكان الذي يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة فيه على خسة جنهات لا يعنى من الضريبة الأصلية ولا من الضرائب الإضافية . فيضاف مجموع كل هذه الضرائب على مستأجر هذا المكان. ولما كانت الضريبة الأصلية تختلف ياختلاف الإيجار الشهرى للحجرة ، فهي ٢٠٪ إذا كان الإيجار الشهرى للحجرة لايزيد على ٨ جنهات، و ٣٠٪ إذا كان الإيجار الشهرى لايزيد على ٨ جنهات، و ٤٠ ٪ فيما زاد على ذلك ، وكانت الضرائب الإضافية ثابتة لاتنغىر وهي دائمًا تقرب من ١٠ ٪ كما سبق القول ، فبإضافة مجموع هذه الضرائب إلى العنصرين السابقين على النحو الذي سلف ببانه يكون الحد الأقصى لأجور هذه الأمكنة على الوجه الآنى : أقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي لا يزيد الإيجار الشهري للحجرة فيه على ٨ جنيهات هو ٩٢ر٩ ٪ من قيمة المبانى + ٢٠ر٦٪ من قيمة

الأرض. وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي لايزبد الإيجارالشهريللحجرة فيه على ١٠ جنهات هو ٥٦ر١٠٪من قيمة المبانى +٢٠ر٦٪من قيمة الأرض. وأقصى ما يدفعه مستأجر المكان الذي يزيد الإيجار الشهري للحجرة فيه على ١٠ جنهات هو ٢٠ر ١١٪ من قيمة المبانى+٧٪ من قيمة الأرض. وهذاكله على وجه التقريب. وتقول المذكرة الإيضاحية للتشريع الذي نحن بصدده ــ القرار بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٢ ــ في هذا المعني ما يأتي : ٥ إن إعمال نص المادة الأولى من المشروع وتحديد كيفية تطبيقها وبيان المقصود منها يقتضي التمييز بين الفروض الآتية : الفرض الأول ـ إذا اتضح بعد اعتماد لجان التقدير المنصوص علمها في المادة ٤ من المشروع للقيمة الإيجارية المحددة وفقا للبندين (١) و(ب) من المادة الأولى من المشروع وتوزيعها على الوحدات السكنية أن متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية لايجاوز ٣ جنهات ، أعفيت تلك الوحدة السكنية من الضريبة الأصلية على العقارات المبنية والضرائب الإضافية المتعلقة سها إعفاء كاملا ، عملا بأحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ . ومن ثم لاتضاف إلى الفيمة الإيجارية التي خصت تلك الوحدة السكنية بمقتضى قرار التقدير أية ضرائب أصلية أو إضافية . الفرض الثاني – إذا تبين ، بعد تحديد القيمة الإيجارية وتوزيعها وفقاً لما تقدم، أن منوسط الإبجار الشهرى للوحدة السكنية يزيد على ٣ جنهات ولا يجاوز ٥ جنهات ، فإن تلك الوحدة تعفى من الضرائب الأصلية إعفاء كاملا ، ولا يُضاف إلى القيمة الإيجارية التي سبق أن اعتمدتها لجان التقدير إلا ما يخص تلك الوحدة من الضرائب الإضافية دون غير ها . الفرض الثالث ـ إذا تبن ، بعد تحديد القيمة الإبجارية وتوزيعها على وحدات العقار ، أن متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية تجاوزه جنهات ، فلا تتمتع تلك الوحدة بأى إعفاء عملا بأحكام القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ ، ويضاف إلى القيمة الإيجارية المعتمدة لها ما يخصهامن الضرآئب الأصلية والإضافية على السواء ، .

وقد قدمنا أن القيمة الإيجارية – وهي ٨ ٪ من قيمة المبانى وه٪ من قيمة الأرض – توزع على الوحدات التي يشتمل عليها المبنى . ويتولى هذا التوزيع لحنة تقدير القيمة الإيجارية التي سيأتي بيانها فيها يلى . ويتكون المبنى عادة من

وحدات مختلفة ، فهو أدوار عليا وأدوار سفلي ، وكل دور قد يكون شقة واحدة أو أكثر ، والدور الأرضى قد يكون للسكن وقد يكون دكاكين أو جراچات. فيجب توزيع القيمة الإيجارية على هذه الوحدات المختلفة ــ الشقق العليا وغرف السطوح والشتق السفلي والدور الأرضى والبدروم والدكاكن والجراجات على أساس نسبة مساحتها إلى المساحة الكلية لهذه الوحدات، ومع مراعاة ظروف وصقع كلوحدة والغرض من استعالها ، كما تقولالفقرة الثانيّة من المادة ٦ من القانون رقم٦٦لسنة ١٩٦٢ . فالدكان ، كوحدة من وحدات المبنى ، يكون إيجاره في العادة أعلىمن إيجار الحجرة الواحدة في الشقة ، بلمن إيجار الشقة كلها في بعض الأحوال . ويختلف إيجار دكان عن إيجار دكان آخر ، بحسب المساحة رالموقع وعدد الأبواب. وكذلك إيجار الجراج يزيد عادة على إيجار الحجرة في الشنة ، ويختلف إيجار جراج عن إيجار جراج آخر بحسب المساحة . وإيجار الشقق المتوسطة في الارتفاع يكون عادة أعلى من إيجار الشقق السفلي أو الشقق العليا . ويختلف إيجار شقة عن إيجار شقة أخرى بحسب اتساع الشقة ، وعدد حجراتها، وموقعها من الشارع الرئيسي أو منشارع جانبي أو من المنور ، وعدد النوافذ ، وقوة الضوء وحسنالتهوية ، وطريقة الاستغلال فالشقة التي تستغل بنسيوناً أو مكتباً أو عيادة أو نحو ذلك يكون إيجارها في العادة أعلى • ﴿ إِنجَارِ الشَّقَّةِ الَّتِي تَسْتَغُلُ لِلسَّكُنَ الْحَاصِ . ويتقدم المالك للجنَّة التقدير ﴿ بمقتر حاته عن كيفية توزيع الإيجار على وحدات البناء ، كما تقول العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة ٤ من قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ . وهذه المقترحات اينست ملزمة للجنة التقدير بطبيعة الحال ، ولكن اللجنة تستأنس مها عند التقدير .

ولما كانت لجان النقدير تستغرق وقتاً في إنجاز عملها ، وبخاصة عند بداية تنفيذ القانون حيث يوجد كثير من المبانى في حاجة إلى التقدير في وقت واحد فيراكم العمل في هذه اللجان ، فقد وضع المشرع قاعدة حكيمة وأجاز للهالاك وقبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه ،أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى القرار المشار إليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار ، (م على أن يسرى القرار المشار إليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار ، (م على أن يسرى القرار المشار إليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار ، وم على أن يسرى القرار المشار إليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار ، وم على أن يسرى القرار المشار إليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار ، وقد يطول النقرة الأخيرة من القانون رقم ٤٦ أسنة ١٩٦٢) . فيجوز إذن المالك، بعد إتمام وبناه وإعداد ، السكنى ، ألا ينتظر حتى تفرغ لجنة التقدير من عملها ، وقد يطول

انتظاره حتى يأتى دور المبنى . فيعمد إلى إيجار الوحدات كلها أو بعضها ، ويعين المجار كلوحدة تعييناً مؤقتاً . فإذا أتمت لجنة التقدير عملها ، وعينت إيجار الوحدة تعييناً نهائياً ، كان هذا الإيجار هو المعتبر . واستوفى المالك من المستأجر ما نقص عن هذا الإيجار ، أو رد إليه ما زاد عليه . ويستطيع المالك أن يذكر في عقد الإيجار أن مقدار الأجرة هو المقدار المسموح به طبقاً لأحكام القانون ، وهذا كاف في تعين الأجرة .

وبعد أن تعين لجنة التقدير لكل وحدة من وحدات المبنى المختلفة قيمتها الإيجارية على النحو السالف بيانه ، تكون هذه القيمة هى الحد الأقصى لاجرة هذه الوحدة . فلا يجوز للمالك أن يتقاضى من المستأجر أجرة تزيد على هذا الحد ، سواء أثناء مدة الإيجار الأصلية أو أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء المدة الأصلية . وإذا خلت هذه الوحدة ، وأعيد تأجير ها لمستأجر جديد، وجب النزام هذا الحد الأقصى للأجرة . ويجوز للمالك ، في جميع الأحوال ، أن ينزل عن هذا الحد الاقصى ، فيلزم بما ارتضاه أجرة الوحدة أقل من الحد الاقصى طوال مدة الإيجار بحكم القانون على المناجر البقاء وجب أن جاز للمالك أن يرفع الأجرة إلى الحد الأقصى ، فإذا أراد المستأجر البقاء وجب أن يدفع الزيادة ، وإلا كان عليه أن يخلى العن .

والثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ بكيفية تقدير قيمة الارض وقيمة المبانى. والثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ بكيفية تقدير قيمة الارض وقعاً المبن فنصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن و تقدر قيمة الأرض وفقاً الممن المثل وقت البناء وقت الإنشاء وقت البناء وقت الإنشاء وقت البناء وقت الإنشاء وقت البناء وقت البنان الحقيق فالعبرة إذن ، بالنسبة إلى قيمة الأرض ، بثمن المثل وقت البناء ، لا بالنمن الحقيق الذى دفعه المالك . فقد يكون المالك اشترى الأرض منذ مدة طوبلة ، فارتفع ثمن مثلها عندما شرع في البناء ، فليس من العدل أن يحاسب على الثمن المنخفض أمن مثلها عندما شرع في البناء ، فليس من العدل أن يحاسب على الثمن المنظ ، الذى اشترى به . وقد يكون الأرض بثمن أعلى من ذلك ، وانخفض ثمن المثل ، أو يكون المالك قد اشترى الأرض بسبب غير البيع كالمبراث أو الوصية أو الهبة أو يكون قد كسب ملكية الأرض بسبب غير البيع كالمبراث أو الوصية أو الهبة أو التقادم ، فني جميع هذه الأحوال تكون العبرة بثمن ألمثل . على أنه لا يجوز أو التقادم ، فني جميع هذه الأحوال تكون العبرة بثمن ألمثل . على أنه لا يجوز

إغفال الثمن الذى اشترى به المالك بتاتاً ، بل يستأنس به عند تقدير ثمن المثل . أما بالنسبة إلى قيمة المبانى ، فالعبرة بسم السوق لمواد البناء وقت الإنشاء ، ويضاف إليه بداهة أجر العمل بالسعر المألوف ويدخل فى ذلك أجر المقاول والمهندس المعارى . وبجوز للمالك أن يقدم للجنة التقدير الفواتير والمستندات التي يثبت بها ما كلفته المبانى فعلا من النفقات ، كما يجوز له أن يقدم لها عقد المقاولة الذى أبرم بينه وبين المقاول ، وتستأنس اللجنة بالفواتير والمستندات وعقد المقاولة فى تقديرها لقيمة المبانى .

على أن القانون قد اشترط ، لحساب قيمة الأرض كاملة وقيمة المباني كأملة بما فى ذلك من أساسات وتوصيلات خارجية للمرافقالعامة ، أن يبنى المالك على كل المساحة المسموح بالبناء علما وأن يستوفى كل الارتفاع المسموح به طبقاً للواثح والفوانين . فإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء علمها ، بأن كان مسموحاً للمالك أن يبني على ثلث مساحة الأرض مثلا فبني على السدس ، فلا يحسب من قيمة الأرض إلا قيمة المقدار المخصص لمنفعة البناء فقط ، ومن ثم لا يحسب في الحالة التي نحن بصددها إلا قيمة نصف الأرض فهذا هو المقدار المخصص لمنفعة البناء التام على سدس الأرض. ويحدد نصف مساحة الأرض المخصصة لمنفعة البناء على هذا النحو بفواصل ثابتة ، كسور أو أسلاك أو نحو ذلك، حتى يظهر بعلامات مادية تخصيص تلك المساحة من الأرض لمنفعة البناء، وإلا فلا يحسب سوى قيمة المساحة المبنى علمها بالفعل وهي سدس مساحة الأرض. وإذا كان البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها ولكن لم يستوف الارتفاع المسموح به طبقاً للواثح والقوانين، انتقص من قية الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية للمرافق بنسبة ما انتقص من الارتفاع المسموح به . فإذا فرضنا أرضاً مسموحاً أن يبني على ثلثها، وأن يرتفع بالبناء ثمانية أدوار أي بمقدار عرض الشارع مرة ونصفاً بحسب او اثح الننظيم، فبني المالك على سدس الأرض وارتفع بالبناء أربعة أدوار فقط ، فإن قيمة الأرض وقيمة المبانى تنتقص على الوجه الآتى: تنتقص قيمة الأرض أولا إلى النصف، لأنه يكني تخصيص نصف الأرض لمنفعة البناء القائم على سدمها ، ويحدد هـذا النصف بفواصل ثابتة . ثم لما كانت المساحة المبنى عليها يجوز الارتفاع بالبناء فيها إلى ثمانية أدوار ولم يبين

المالك غير أربعة ، فهولم يستنفد من الأرض إلا نصف طاقتها من حيث ارتفاع البناء ، كما لم يستنفد إلا نصف طاقتها منحيث انساع رقعته . ومن ثم لا يحسب من قيمة الأرض إلا نصف النصف ، وتقدر الأرض في هذه الحالة بربع قيمتها . وتحسب قيمة مبانى الأدوار الأربعة، إلا أنه فيا يتعلق بالأساسات و بالتوصيلات الحارجية للمرافق العامة \_ كتوصيلات المجارى والمياه والنور \_ لا يحسب إلا نصف قيمتها ، إذ أنه يمكن استخدامها لمانية أدوار بدلامن أربعة فلا يستفيد منها المستأجرون للأربعة الأدوار إلا بمقدار النصف . ونرى من ذلك أن المشرع هدف بهذه القواعد إلى غرضين : (الغرض الاول) أن ينصف المستأجر، فلا يحسب عليه قيمة لا ينتفع بها . فهو لا يحسب عليه في المثل المتقدم إلا ربع قيمة الأرض و إلا نصف قيمة الآساسات والترصيلات الخارجية . ولو أنه حسب عليه كل قيمة الارض وكل قيمة الاساسات والتوصيلات الحارجية ، لكان فها حسبه قيمة لا ينتفع بها . ثم لو أن المالك استكمل الأدوار الثمانية ، لوجبت إعادة تقدير إيجار الأدوار الاربعة الاولى،ولأنقص هذا الإيجار بعد أن يتحمل قيمة الارض والأساسات والتوصيلات الخارجية ثمانية أدوار بدلا من أربعة . فأراد المشرع إنصاف المستأجر من جهة ، وتنبيت تقدير الإيجار من جهة أخرى فلا يتغير هذا التقدير من وقت لآخر بحسب ما يستحدثه المالك من أدوار جديدة . (الغرض الثانى) أن يستحث المالك على اسكمال المبانى الناقصة ، فيبنى على كل المساحة المسموح له بها ويرتفع بالبناء كل الارتفاع المسموح له به، حتى يستطيع حساب كامل قيمة الأرض وكامل قيمة الأساسات والتوصيلات الحارجية وتدخل كلهذه القيم في رأس المال المستثمر بعد أن كانت خارجة عنه . وفي هذا تشجيع لحركة البناء ، حتى تنشط النشاط الذي تنطابه البلاد .

ومع ذلك فقد جعل القانون لهذه القواعد استثنائين: (أولا) أباح في بعض المناطق، في حالة البناء على كل المساحة المسموح بهامع عدم الارتفاع بالبناء الارتفاع المسموح به، أن تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية بنسبة أكبر بما يتفق وصقع الموقع حسما تراه لجان التقدير والمراجعة التي سيأتي بيانها. فإذا فرضنا أرضاً في شارع تجارى رئيسي، وكان مسموحاً للمالك أن يبني عليها كلها ففعل ذلك، وأن يرتفع بالبناء عشرة أدوار فلم ببين إلا خسة، جاز، نظر، لصقع

المرقع وارتفاع الأجور فيه، أن تحسب له ثلاثة أرباع قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية بدلا من النصف. (ثانياً) إذا كان المبنى مسكناً مستقلا وليس عمارة تشتمل على عدة مساكن ، أو كان ذا صبغة خاصة كالڤيلات ، فإن المفروض في هذه المبانى أنها أعدت لتكون على الحالة التى أنشت بها دون زيادة . فالمبنى المستقل هو منزل أعد ليكون سكناً لأسرة واحدة تستأجره و من بابه ه كما جرت بذلك لغة العامة ، وأغلب المبانى القديمة التى كان يسكنها علية القوم كانت على هذا النمط . والڤيلا أعدت ، بما تقوم عليه من أرض وما بحيطها من حدائق ، لتكون سكناً ذا صبغة خاصة . ولا ينتظر أن يزيد المالك في المبنى المستقل أو في الفيلا ، لا في رقمة البناء ولا في ارتفاعه . ومن ثم يحسب كامل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية ، أيا كانت المساحة المبنية وأيا كان ارتفاع البناء . فإذا غير المالك في وضع المبنى المستقل أو الڤيلا ، فحول المبنى مثلا الى عمارة ذات مساكن متعددة ، فعند ذلك يعاد تقدير الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية ، أيا كانت المستقل أو الشيلا ، فحول المبنى مثلا الى عمارة ذات مساكن متعددة ، فعند ذلك يعاد تقدير الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية ، أيا كانت المستقل أو الشيلا ، فحول المبنى مثلا والنوصيلات الحارجية بما يتناسب مع الوضع الجديد .

وهذه القواعد التي أسلفناها بجدها جميعاً مقرة في المادة النائية من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ على الوجه الآتى: و تقدر قيمة الأرض وفقاً لامن المثل وقت البناء، وتقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السسوق لمواد البناء وقت الإنشاء وقت الإنشاء المرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح به طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء الارتفاع المسموح به طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء عليها من اللواقع والقوانين – أما في حالة البناء على كل المساحة المدموح بالبناء عليها مع عدم استكمال البناء إلى الحد الأقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المبانية المنافق المنشأة ، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الحارجية المرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار الكاملة التي تسمع بها قيود الارتفاع المشار إليها – ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع ، وذلك حسيا تراه لجان التقدير والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون – الموقع ، وذلك حسيا تراه لجان التقدير والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون – وإدا كان البناء لايشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها، فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا بالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط ، بشرط في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا بالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط ، بشرط

تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة ، وإلا فلا تحتسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل – وفى حالة المساكن المستقلة أو المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيوخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية – علاوة على قيمة المبانى – قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكمانها ، وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء . على أنه إذا جد أى تغيير فى الوضع الذى بنى النقدير على أساسه ، فيعاد التقدير وفقاً للوضع الجديد ، .

ونفرض الآن ، بعد ما قدمناه ، أن المالك بني على كل المساحة المسموح سها ، وارتفع بالبناء ثلاثة أدوار ، وبقيتأدوار ثلاثة أخرى لم تن على فرضأن المسموح به ستة أدوار . فني هذه الحالة ، وفقاً للقواعد التي قدمناها، يحسب له نصف قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية . فإذا على البناء دوراً واحداً بعد انقضاء سنتن مثلاعلي تمام إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى ، فإن إيجار هذا الدور الجديد يحسب على أساس قيمة مبانيه كلها ، وسدس قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية ، وسدس قيمة الأرض بحسب تقديرها الأول دون أن يعاد التقدير ولو تحسن صقع الأرض. فإذا بني الدورين الأخبرين بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على تمام إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى ، فإن إيجار هذين الدورين الجديدين بحسب على أساس قيمة مبانهما كلها، وثلث قيمة الأساسات والتوصيلات الخارجية ، وثلث قيمة الأرض ولكن بعد أنْ يعاد تقدير هذه القيمة دون النزام بالتقدير الأول . وكذلك الحكم لو بني الدور الرابع أو الدورين الأخيرين قبل انقضاء خمس سنوات على إتمام إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى ولكن بعد أن طرأ على العقار تحسن بسبب المنافع العامة يستوجب فرض ضريبة عليه وفقاً الأحكام القانون رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹۵۵ وهي تفرض نصف قيمة هذا النحسين الناشيء من القيام بأعمال المنافع العامة ضريبة في مقابله . فالأرض إذن تبتى على تقديرها الأول ، وهذا مما يساعد على تثبيت أثمان الأراضي وعدم ارتفاعها ، ولا يعاد التقدير إلافي إحدى حالتين : (١) إذا انقضت خمسسنوات على الأقل من وقت إتمام إنشاء المبانى الأصلية . وفي هذه الحالة يعاد التقدير لاحتال أن يكون صقع الأرض قد تحسن أو ساء، ولا يعاد النقدير قبل انقضاء هذه المدة إذ لا يو به لنغير حالة الصقع إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل من التقدير السابق. وعلى

ذلك إذا بنى المالك، فى الفرض الذى قدمناه، الدور الرابع بعد انقضاء خمس منوات من إنشاء الأدوار الثلاثة الأولى، أعيد تقدير الأرض ثانية لتقدير إيجار هذا الدور الرابع وحده دون الأدوار الثلاثة الأولى التى يبتى التقدير الأول لإيجارها ثابتاً لا ينغير. فإذا بنى المالك الدورين الأخيرين بعد انقضاء حمس سنوات على إنشاء الدور الرابع، أعبد تقدير الارض مرة ثالثة لتقدير إيجار هذبن الدورين الاخيرين دون الادوار الاربعة الاولى التى يبتى التقدير الاول لإيجارها ثابتاً لا يتغير. (٢) إذا لم تنقض خمس سنوات من وقت تمام إنشاء المبانى الاصلية ولكن طرأ على صقع الارض تحسين بسبب إجراء أعمال من المنافع العامة يستوجب فرض ضريبة على الارض طبقاً لاحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥. وفى هذه الحالة يعاد تفدير الأرض بمناسبة أية تعلية تتم يعد طروء التحسين. ولا يتأثر من ارتفاع قيمة الأرض بسبب التحسين فيبتى إيجارها ثابتاً لا يتغير بالرغم من أما الأدوار التي قدر إيجارها قبل التحسين فيبتى إيجارها ثابتاً لا يتغير بالرغم من تحسن صقع الأرض.

وهذه الأحكام قررتها المادة الثالثة من القانون رقم ٤٦ لسسنة ١٩٦٢ على الوجه الآتى: ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء، وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية، أو فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه . وفى هذه الاحوال تكون إعادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط مى .

مرور المبائى وتوزيع القيمين على الوحدات المختلفة للحبئى: وقد قدمنا أن هناك لجاناً إدارية تقوم متقدير قيمة الارض وقيمة المبائى وبتوزيع مجموع القيمتين على الوحدات المختلفة بلمبنى . وهذه اللجان هي نفس اللجان الإدارية التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية بلعقارات المبنية لتكون أساساً لفرض الضريبة على هذه العقارات ، بعد تعديل في تشكيلها سنذكره فيا يلى . ونورد أولا نص المادة ١٣ من القانون رقم ٥٦ لسنة على الفرية على المعتارات المبنية وهويبين كيفية تشكيل اللجان الإدارية التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة ، ويجرى النص ( المعدل بالقانون للحانون للمعالى بالقانون للحان الإدارية التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة ، ويجرى النص ( المعدل بالقانون للحانون المعدل بالقانون للحانون المعدل بالقانون المعدل المعدل بالقانون المعدل بالقانون المعدل بالقانون المعدل بالقانون المعدل المعدل بالمعدل بالمعدل المعدل المعدل المعدل بالمعدل المعدل بالمعدل المعدل المعدل بالمعدل بالمعدل المعدل المعدل

رقم ٤٩٥ لسنة ١٩٥٥ ) علىالوجه الآتى : • يتولى تقدير القيمة الإيجارية ` كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء ، اثنان منهم من موظني الحكومة أو من موظني المجلس البلدي مني كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة وتكون الرياسة لأحدهما ، واثنان منبين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التي يتمفيها التقدير يعينهماسنوياً وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو منينيبه عنه في ذلك . وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة ، اعتبر مستقيلاً . وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب ، عِينَ فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحدالملاك ممن تتوافر فيه الشروط. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند التساوى يرجع الرأى الذي يؤيده الرئيس ، . ثم جاء تشريع سنة ١٩٦٢ ( القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ) الذي نحن بصدده فنص فى الفقرة الاولى من المادة ٤ منه على أن و تختص لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص علمها في المادة ١٣ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه بتحديد إيجار المبانى الخاضعة لهذا القانون وتوزيعها على الوحدات، على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من مهندسي الإدار ات الهندسية المحلية بالمحافظة يصدر باختيارهما قرار من المحافظ ، وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء أو الأقدم عند تساوى الدرجة ، . فلجنة التقدير إذن ، بعد تعديل تشكيلها على النحو الواردفي المادة سالفة الذكر ، تتألف من ستة أعضاء، اثنين من موظني الحكومة أو المجلس البلدي، واثنين من الملاك، واثنين من المهندُسين. ويبدو ، بعد هذا النعديل ، أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أربعة من أعضائها حتى تتوافر الأغلبية المطلقة التي كانت متوافرة بحضور ثلاثة أعضاء في التشكيل الأصلى . وتمضى الفقرة الثانية من المادة 2 سالفة الذكر فتقول: « ويجب على مالك العقار قبيل إعداده للاستعال أن يخطر اللجنة التي يقع في دائرتها العقار بذلك لتقوم بتحديد الإيجار وتوزيعه ، وللمالك أن يقدم إلى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الأرض والمبانى لتستعين بها اللجنة عند التقرير ، كما له أن يتقدم إلها بمقترحاته عن كيفية توزيع الإيجار على وحدات اليناء و .

ومتى أنمت اللجنة عملها وقدرت الإيجار طبقاً للأسس المتقدم ذكرها ، أخطرت المالك بقرارها في هذا الشأن هو ومستأجر كل وحدة من وحدات المبنى إن كانت الوحدة مؤجرة وقت صدور القرار . ويكون إخطار كل من المالك والمستأجر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وتنص الفقرة الأولى من المادة ٥ من القانون ( رقم ٤٦ لسنة١٩٦٢ ) على أنه و يجوز للمالك أو المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة ١٦ من القاتون رقم ٥٦ لسنه ١٩٥٤ المشار إليه ؛ على أن يعدل تشكيله بحيث يكون برئاسة قاض يندبه رئيس الحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة ، ويضم إلى عضوية المجلس اثنان من مهندسي الإدارات الهندسية المحلية بالمحافظة يصدر بتعيينهما قرار من المحافظ ۽ . و هندا ما تنص عليه المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ ، الحاص بالضريبة على العقارات المبينة ، فيما يتعلق بالتشكيل الأصلى لمجلس المراجعة : « يشكل في كل مديرية أومحافظة مجلس مراجعة يوالف من ثلاثة من موظني الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيلالضريبة يعينهم وزيرالمالية والاقتصادأو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيا يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك ، ومن ثلاثة من كبار ملاك المبانى بالمدينة أو البلد الذي ينظر المجلس في النظلمات الخاصة به يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من يتيبه كل منهما عنه لمدة سنتين . وتكون الرئاسة لعضو من الموظفين . وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاثة مرات متوالية من غير عذر يقبله المجلس ، اعتبر مستقيلا، وعند خلومركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأىسبب، عنن فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشؤون البلدية والقروية كل فيها يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذاك ، وذلك للمدة الباقية ، أحد الملاك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الققرة الأولى. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التقدير ومجلس المراجعة » . . وتنص المادة ١٨ من القانون رفم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ على أنه ، يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، وعند التساوى يرجح الرأى الذي يؤيده الرئيس ، . ويبدو ، بعد تعديل تشكيل مجلس المراجعة بإضافة قاض

ليكرن رئيساً للمجلس وعضوين جديدين من المهندسن ، أنه يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور خسة من أعضائه حتى تتوافر الأغلبية المطلقة التى كانت متوافرة بمحضور أربعة أعضاء فى التشكيل الأصلى . والتظلم الذى يرفع من المالك أو المستأجر قد يتعلق بتقدير إيجار المبنى ، فقد يتظلم المالك من أن لجنة التقدير لم تعتد كما ينبغى بالمستندات التى قدمها لها دالة على مقدار تكاليف البناء أو ثمن الأرض فنزلت فى انتقدير عن حقيقته ، وقد يتظلم المستأجر من أن لجنة التقدير بالغت فى التقدير أو خالفت الفانون فى إدخال قيمة الأرض أو قيمة الأساسات والتوصيلات الحارجية بنسبة أكبر مما نص عليه القانون ، وقد يتعلق التظلم بتوزيع مجموع الإيجار على وحدات المبنى المختلفة ، فيشكو المستأجر من أن التوزيع غير عادل بالنسبة إلى الوحدة التي يستأجرها ، أو يشكو المالك من وحدة معينة بالغت اللجنة فى تقدير إيجارها ، ومصلحته فى ذلك تظهر عند أن الجدة تأجير هذه الوحدة أو عند تأجيرها إذا كانت خالية وقت التقدير فقد من قرار لجنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس من قرار لحنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس من قرار لحنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس من قرار لحنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار عجلس من قرار لحنة التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار عجلس من قرار لمجاة فيؤيده أو يعدله :

ويجب تقديم النظام إلى مجلس المراجعة خلال ستين يوماً ، تسرى بالنسبة الى المالك من تاريخ إخطار و بقرار اللحنة بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول ، وبالنسبة إلى المستأجر إذا كان موجودا وقت صدور القرار من تاريخ إخطاره بالكتاب المسجل بعلم الوصول ، فإذا كانت الوحدة التى قلر إيجارها خالية وقت التقدير جاز للشخص الذى يستأجرها بعد ذلك أن يتظلم من قرار لجنة التقدير خلال ستين يوماً من تاريخ إبرام عقد الإيجار حيث يعلم في هذا التاريخ بالإيجار المقدر الوحدة . وقرارات مجلس المراجعة غير قابلة لأى طريق من طرق الطعن ، فلا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ، كما لا يجوز طلب إعادة النظر فيها أمام القضاء . وإذا أصبح تقدير إيجار الوحدة نهائياً ، إما بصدور قرار مجلس المراجعة وإما بفوات ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير دون أن يطعن في هذا القرار ، لم يجزلاكي مستأجر لاحق للمستأجر الذي كان يحق له النظلم المنازعة في هذا التقدير ، بل يسرى التقدير النهائي على كل

مستأجر لاحق. وتنص المادة ٥/٧ و٣ و ٤ من القانون ( رقم ٢ ٤ لسنة ١٩٦٢) على هذه الأحكام إذ تقول: و وبجب تقديم النظام إلى المجلس خلال ستن يوماً، تسرى بالنسبة للمالك من تاريخ إخطاره بقراو اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وبالنسبة للمستأجر من تاريخ إخطاره على النحو السابق أو من تاريخ إبرام عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر الأول – ويكون قرار المجلس غير قابل لأى طريق من طرق الطعن ، ولا يبر تب على الطعن في قرارات اللجان وقف تنفيذها – ولا يجوز لأى مستأجر آخر المازعة في أجرة الوحدة السكنية منى صار تحديدها نهائيا ، وتنص الماد ٦ من نفس القانون على أن و تباشر اللجان والمجالس المشار إلها في المادتين ٤ ره أعمالها فيا يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق – وتقوم هذه النجان بتوزيع القيم المحسوبة وفقاً للمادتين الثانية والثالثة، على وحدات المبنى المختلفة ، على أساس نسبة مساحتها إلى المساحة الكلية لهذه الوحدات، ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحدة والغرض من استعالها » .

ويبقى أن نشر إلى أن المنازعات التى تنشأ عن تطبيق تشريع سنة ١٩٦٧، كالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق التشريع القاضى بالإعفاء من الضرائب لاستنزالها من الأجرة فيا سنرى، لا تعتبر منازعات إيجارية ، ما دام كل من التشريعين لتشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمبانى وتشريع الإعفاء من الضرائب لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم ١٦١ لسنة ١٩٤٧ ، واقتصر الأمر فى التشريع الأول على مجرد الإشارة إلى هذا القانون الأخير فى ديباجة التشريع . ومن ثم لا تقدم هذه المنازعات إلى دوائر الإيجارات، ولا تتبع فيها التشريع . ومن ثم لا تقدم هذه المنازعات الإيجارية ، ويكون الحكم فيها قابلا الإجراءات المبسطة المرسومة للمنازعات الإيجارية ، ويكون الحكم فيها قابلا للطعن بالطرق المقررة فى قانون المرافعات. ولو اندمج التشريعان فى القانون رقم ١٦١١ لسنة ١٩٤٧ ، لتوحدت الإجراءات بالنسبة إلى جميع المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن ، ولتحقق التنسيق الواجب فى تشريعات صدرت كالها فى شأن واحد . وقد يخفف من الأثر المرتب على عدم إدماج تشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمبانى أن تقدير الإيجار فى هذا التشريع تقدير الإيجار على أساس قيمة الأرض والمبانى أن تقدير الإيجار فى هذا التشريع

تتكفل به لجان التقدير وعجالس المراجعة ، ويصدر فيه قرار من مجلس المراجعة غير قابل لأى طعن . فتقل بذلك المنازعات التى ترفع أمام القضاء فى هذا الشأن . ولكن يمكن مع هذا أن نتصور قيام منازعات تقتضى تطبيق هذا التشريع الأخير ، كنازعة تتعلق بما إذا كان المكان المؤجر يدخل فى الأماكن التي تخضع لهذا التشريع ، وعند ذلك تتضح مضار عدم التنسيق .

هذا وفى ختام نصوص القانون (رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢) نص يعاقب المؤجر الذى يخالف أحكامه، فتقضى المادة ٧ من هذا القانون بأن ( يعاقب المؤجر الذى مخالف قرار تحديد الإيجار ونوزيعه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ماثتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

# ٢ إلاً ماكن بحسب مقدار أجورها

وق هذا النوع الحديد من التخفيض المسرع بتخفيض أجور المبانى و تعين عد أقصى لهذه الأجور على درجات تتفاوت بحسب تاريخ إنشاء المبانى ، بل عد أخيراً إلى نوع مبتكر فى تخفيض الأجور يضاف إلى النوع التقليدى السابق . وفى هذا النوع الحديد من التخفيض قسم المشرع المبانى ، لا بحسب تاريخ إنشائها كماكان يفعل من قبل ، بل بحسب مقدار أجورها . وجعل عبء هذا التخفيض الحديد ، لا على عاتق الملاك كماكان يفعل من قبل ، بل على عاتق الملاك كماكان يفعل من قبل ، بل على عاتق الدولة تتحمله الحزانة العامة فى صورة إعفاء الملاك من الضرائب فى مقابل تخفيض الأجرة بما يعادل هذا الإعفاء .

فصدر لهذا الغرض القرار بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ فى ٢ نوفم سنة ١٩٦١ (ونشر فى الجريدة الرسمية فى ٥ نوفم سنة ١٩٦١)، ويعمل به اعتبارا من أول ينايرسنة ١٩٦٢ (م ٦ من القانون). وتنص المادة الأولى منه على ما يأتى :

و تعنى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها ، المساكن التي لاتزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فها على ثلاثة جنهات ٥ .

و كما تعفى من أداء الضريبة وحدها المساكن التي يزيد متوسط الإيجار

الشهرى للحجرة بالوحدة الدكنية فيهاعلى ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خسة جنهات. و وعلى المالك فى كلتا الحالتين أن يخفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء » م

• ويسرى الإعفاء والخفض المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة بالنسبة إلى المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود سالفة الذكرة . .

ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن الأماكن (١) ، من حيث الإعفاء من الضرائب وتخفيض الأجرة بمإ يعادل هذا الإعفاء ، قد قسمت أقساماً ثلانة بحسب مقدار أجورها :

(القسم الأول) الأماكن التي لابزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فها على نلاثة جنهات .

( القسم الثانى ) الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فمها على ثلاثة جنهات ولا يجاوزخسة جنمات .

( القسم الثالث) الأماكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على خمسة جنبهات ، مهما بلغ هذا المتوسط.

وهذا النفسيم الجديد يتدخل في التقسيم السابق. فالأماكن التي لاتزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة جنبهات قد تكون من أماكن القسم الأول المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ بحسب التقسيم السابق، وقد تكون من أماكن القسم الثانى ، أو القسم الثالث ، أو القسم الرابع ، أو القسم الخامس. وهذا يصدق أيضاً على القسمين الثانى والثالث في هذا التقسيم الجديد ، فكل قسم منهما يكون يكون من أماكن أي من الأفسام الجمسة بحسب التقسيم السابق.

ونستعرض الآن هذه الأقسام الثلاثة 🤉

<sup>(</sup>١) الأماكن هنا لا تنقيد بالجلول المرفق بقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لمعم إدماج قانون الإعفاء من الضرائب في هذا القانون . ويتر تب على عدم الإدماج أيضاً هدم إحتبار المنازعات المتملقة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٧ منازعات إيجارية ، مثلها في ذلك مثل المنازعات المتملقة بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ (انظر آنفاً فقرة ٢٠٨).

# القسم الأول ــ الأماكن التي لاتزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة جنيهات في الشهر

• 71 - تحدير أماكن القسم الأول: حدد القانون أماكن هذا القسم الأول ، كما رأينا ، بأنها « المساكن التي لايزيد متوسط الإبجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنبهات»، وكذلك « المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى ، وذلك في الحدود سالفة الذكر » أى إذا لم يزد متوسط الإبجار الشهرى للوحدة فها على ثلاثة جنهات.

ويقصد بالإنجار الشهرى الإنجار المدون بدفاتر الحصر والتقدير بمصلحه الأموال المقررة ، والذى اتخذ أساساً لفرض الضريبة على العقارات المبنية ، قبل استبعاد الد ٢٠٪ مقابل المصروفات التي يتكبدها المالك(١) ، وذلك لحساب متوسط إيجار الحجرة في الوحدة السكنية (تفسير تشريعي) (٢) .

ومتى عرف الإبجار الشهرى للوحدة السكنية من وافع دفاتر الحصر والتقدير على النحو السالف الذكر ، يبقى أن يحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها الوحدة السكنية . ومما يراعى فى هذا الصدد :

۱ ــ ما نصت عليه المادة ۲ من الفانون ( رقم ۱۹۹ لسنة ١٩٩٦ ) من أنه و في حساب متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ، يزاد عدد

<sup>(</sup>١) ويمكن لكل مستأجر الحصول على كشف رسمى من دفاتر الحصر والتقدير بالبيانات المتعلقة بالمكان الذى يستأجره من أجهزة تحصيل الضرائب العقارية بالمحافظات ، الوقوف على قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقار الذى يشغله وقيمته الإيجارية .

<sup>(</sup>۲) نصت المادة ، من القانون الذي نحن بصدد، (قانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۹۱) على أن « تشكل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة وعضوية كل من وكيل وزارة الخزانة المختص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة يمكون لها تفسير أحكام هذا القانون ، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية » . وجاء في المذكرة الإيضاحية القانون في صدد هذا النص : « ولما كانت الوحدات السكنية غير مهائلة مما قد يستتبع بمض الصعوبات عند تنفيذ أحكام هذا القانون ، فقد نص في المشروع على تشكيل لجنة عليا . . تختص بتفسير أحكام القانون ، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً . وبذك يكفل المشروع وحدة الجهة المختصة بتفسير أحكام القانون ، عما لا يعرضه لاختلاف الآراء باختلاف الجهات » .

حجراتها حجرة واحدة إذا اشتملت تلك الوحدة على صالة أو أكثر ، ويعتبر المدخل صالة إذا دخل في وصف الشقة في دفاتر الحصر والتقدير .

۲ - تعتبر الفیلا وحدة سكنیة أو أكثر طبقاً للوصف الوارد فی دفاتر الحصر والتقدیر ، و يحدد عدد حجر ات الفیلا طبقاً لهذا الوصف (تفسیر تشریعی).
 ۳ - تعامل الغرف المخصصة للخدم فی البدر و مات أو بأعلی المبانی طبقاً للوصف الوارد فی دفاتر احصر والتقدیر ، فإذا كانت هذه الغرف محددة الفیمة الإیجاریة و لها عوائد مستقلة عوملت علی أساس ما هو مربوط لها من عوائد ( تفسیر تشریعی ) .

عند نفدير عدد حجرات الوحدة السكنية ، لا يدخل في الحساب الفر اندات إذا كانت مفترحة مكشو فة لأنها في هذه الحالة تعتبر مطلا، أما الفر اندات المخلقة فيعتد في اعتبار ها حجرات بالوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير .
 بالنسبة إلى العقارات التي تحيط بها حدائق ، يحسب متوسط إبجار الحجرة الشهرى على أساس القيمة الإبجارية الكلية المسجلة بدفاتر الحصر والتقدير للوحدة السكنية نفسها بالقياس إلى عدد حجرات الوحدة السكنية فقط ، ولا تحسب قيمة إبجارية خاصة للحديقة .

7 - عند النظر في حالة الدكاكين ، برجع إلى ما ورد في دفاتر الحصر والتقدير ، فإن كان العقار معتبراً في هذه الدفاتر دكانا واحداً فإنه يعتبر كذلك عند تطبيق أحكام القانون ، ولا يعتد في هذه الحالة بعدد أبواب الدكاكين . فإذا ما حصرت حجرات الوحدة ، وعرف إيجارها الشهرى من واقع دفاتر الحصر والتقدير دون استبعاد الد ٢٠ ٪ مقابل المصروفات الى يتكبدها المالك كما أسلفنا ، فإنه يمكن عند ذلك تحديد ما ينص الحجرة الواحدة من هذد الأجرة الشهرية . فإن كان ما يخصها لا يزيد على ثلاثة جنبيات ، فالوحدة تعتبر من أماكن القسم الأول .

القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بعنى ملاك أماكن القسم الأول و من أداء القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بعنى ملاك أماكن القسم الأول و من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها ١. وعلى المالك أن يخفض أجرة الوحدة من هذه الأماكن بما يعادل ماخصهامن الإعفاء.

فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضريبة الأصلية المفروضة على هذا المكان وكذلك الضرائب الإضافية . والذى يتحمل هذا التخفيض هوالدولة كها قدمنا لا المالك ، فإن المالك في مقابل تخفيضه الأجرة بهذا المقدار يعفى من دفعه كضريبة ، فما أعطاه للمستأجر في صورة تخفيض للأجرة أخذه من الدولة في صورة إعفاء من الضريبة ، فهو إذن لم يتحمل شيئاً في هذا التخفيض (١) . كذلك لم يجن شيئاً من وراء إعفائه من الضريبة ، فالإعفاء قد قصد به أن يكون لصالح المستأجر لا فصالحه (٢) .

فالأجرة إذن تخفض بمقدار الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية المتعلقة بها (٢) . أما الضريبة الأصلية . بالنسبة إلى أماكن هذا القسم الأول ، فقد بقيت كما كانت ، ولم تزدكما زادت بالنسبة إلى أماكن القسمين الثانى والثالث بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٦١ الذى سيأتى ذكره . وهى ١٠٪ من القيمة الإيجارية بحسب الوارد فى دفاتر الحصر والتقدير ، بعد استبعاد ٢٠٪ من هذه القيمة فى مقابل ما يتكبده المالك من مصروفات الصيانة والاستهلاك . أما الضرائب الإضافية فهى مجموعة رسوم البلدية وقيمتها ٢٠٪ ٪ من صافى القيمة الإيجارية ، ورسوم ضريبة الدفاع وهى ٥ و ٢٪ من صافى القيمة الإيجارية ، والرسم الإيجارية ، ورسوم ضريبة الدفاع وهى المناقيمة الإيجارية وعصل فى عافظتى القاهرة (٤) والإسكندرية وحدها وعبوه على المستأجر لاعلى المالك ،

<sup>(</sup>۱) وكل ما وقع هو أنه بدلا من أن يدفع الضريبة للدولة فى كل سنة على قسطين كما هى الدماء ، أصبح الآن ، فى حالة ما إذا كانت الأجرة تدفع كل شهر ، يجزئها على اثنى عشر شهراً أقساطاً متساوية ، يدفع فى كل شهر قسطاً فى صورة تخفيض للأجرة .

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ في هذا الصدد : وليس المقصود من هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الملاك ، وإنما القصد منه التخفيف عن كاهل المستأجرين . ولذلك نص المشروع على خفض قيمة الإيجار للمساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الإعفاء . وبذلك تكون الدولة قد نزلت على الضريبة المستحقة لها لصالح المستأجر الفقير والمتوسط . ويستفيد كذلك من هذا الإعفاء صغار المستأجرين لمبان يستعملونها . في أغراض غير سكنية وبذات الحدود المذكورة» .

<sup>(</sup>٣) ولا يشترط أن يكون المبنى مؤجراً ، فالمالك الذى يشغل المبنى أو أجزاء منه بعني هو أيضاً من الضريبة.

<sup>(</sup> ٤ ) في محافظة القاهرة زيدت هذه الضريبة أخيراً إلى ٢٦٠ ٪ .

وضريبة الخفر وهي ٥ر٧٪ من صافى القيمة الإيجارية . فمجموع هذه الرسوم والضرائب الإضافية يساوى ﴿٩٦﴾ من قيمة الضريبة الأصلية ، فهو يكاد يساوى قيمة هذه الضريبة .

وزى من ذلك أن مقدار الضرائب التي تخفض به أجور أماكن القسم الأول يبلغ نحو ٢٠٪ من صافى القيمة الإيجارية (١) ، نصفه ضريبة أصابة والنصف الباقى ضرائب إضافية (٢).

فإذا كان المكان داخلا في أما كن القسم الأول بحسب التقسيم السابق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ مع زيادة نسبة مئوية أقلها ١٠٪ وأكثرها ٧٠٪ على التفصيل الذي بيناه فيا تقدم . والأجرة ، حتى مع هذه الزيادة ، تكون عادة أجرة زهيدة . ومع كونها زهيدة ، فقدأتي التشريع الجديد يخفض منها ما يبلغ مقداره نحو ٢٠٪ من صافى القيمة الإيجارية .

وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الثاني بحسب التقسيم السابق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ بعد تخفيضها ١٥ ٪ كما سبق القول وقد أنى النشريع الجديد يزيد هذا التخيفض بنحو ٢٠٪ من صافى القيمة الإيجارية ، فيكون مجموع التخفيض نحو ٣١٪.

<sup>(</sup>١) ويجب الآييز بين القيمة الإيجارية وهي القيمة الواردة في دفاتر الحصر والتقدير باعتبارها الأجرة النعلية المقدرة المكان ، وصافي النيمة الإيجارية وهي النيمة الإيجارية بعد تخفيضها بنسبة ٢٠٪ لمواجهة ما يتكلفه المالك عادة من مصروفات الصيانة والاستهلاك . وتحصل الضريبة لا على القيمة الإيجارية ، بل على صافي القيمة الإيجارية ، ومن ثميكون صافي القيمة الإيجارية هو الأجرة الضرائبية . فإذا كانت الضريبة ١٠٪ مثلا ، حسبت هذه النسبة المتوية على أساس صافي القيمة الإيجارية . أما تصنيف المكان ، من حيث مقدار أجرة الحجوة فيه وهل يزيد على ثلاثة جنبات أو خسة أو أكثر ، فالعبرة فيه بالقيمة الإيجارية لا بصافي النيمة الإيجارية .

ويقع فى بعض الأحيان أن يكون صافى القيمة الإيجارية أكبر من الأجرة التى يدفعها المستأجر فعلا ، كأن يستأجر شخص مكاناً بمبلغ ٧ جنيهات ، وتكون قيمته الإيجارية فى دفاتر الحصر والتقدير ١٠ جنيهات ومن ثم يكون صافى قيمته الإيجارية ٨ جنيهات . فتحسب الضريبة فى هذه الحالة على أساس ٨ جنيهات ، ومن حق المستأجر أن يعنى منها محسوبة على هذا الأساس وإن كانت الأجرة التى يدفعها فعلا هى ٧ حنيهات فقط .

<sup>(</sup>٢) ولا يتناول التخفيض الأجور الإضافية التي يتحملها المستأجر في نظير استمال المياه أو المه : أو نحو ذلك .

وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الثالث أو في أماكن القسم الرابع (١) بحسب التقسيم السابق ، كان الحد الأقصى لأجرته هو أجرة الأساس بعد نخفيضها بنسبة ٢٠٪. وقد أتى التشريع الجديد يزيد هذا التخفيض بنحو ٢٠٪ من صافى القيمة الإيجارية ، فيكون مجموع التخفيض نحو ٣٦٪.

(۱) ويلاحظ أن أماكن القسم الرابع قد صادفها تخفيض بنسبة ۲۰٪ ابتداء من أول ديسمبر سنة ۱۹۲۱ بموجب القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۹۱ ، ثم تخفيض آخر بنسبة نحو۲۰٪ من صافى القيمة الإيجارية ابتداء من أول يناير سنة ۱۹۹۲ بموجب الفانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۹۱ ، وهي تجمع بين التخفيفين .

عل أنه يلاحظ أن تخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة ٢٠٪ ابتدا. من أول در سبر سنة ١٩٦١ لا يدخل في الحساب ، في تقدير الضريبة ، إلَّا بعد نهاية العشر السنوات التي تستمر فيها التقديرات الواردة في دفاتر الحصر والتقدير معمولاً بها ، أي إلى سنة ١٩٦٩. ذلك أن إعفاء هذا القسم الرابع من الضرائب ، وما يتبع هذا من تخفيض الأجرة ، سيكون تنفيذه على أساس التقديرات الحالية الواردة في دفاتر آلحصر والتقدير ، وهي التقديرات التي يستسر العمل بها لمدة عشر سنوات . وهذا خاص بأماكن القسم الرابع دون الأقسام الثلاثة الأولى ، إذ أن هذه الأقسام أعيد تقديرها على أساس الأجرة المخفضة ، أما النسم الرابع فقد أعيد تقديره قبل أن تخفض أجرته فيبق التقدير على أساس الأجرة قبل التخفيض إلى سنة ١٩٦٩ كما سبق القول . ونفرض ، لتوضيح ذلك ، مكاناً من ؛ حجرات أجرته ١٥ جنيهاً في الشهر قبل تخفيض الـ ٢٠٪ ابتداء من أول ديسمبر سنة ١٩٦١ . فهذا المكان تنزل أجرته إلى ١٢ جنيها من أول ديسمبر سنة ١٩٦١ . ولكن في حساب أجرة الحجرة لتقدير الضريبة تبتى الأجرة ١٥ جنهاً لأنها هي القيمة الإيجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير ولا تنزل إلى ١٢ جنيماً ، وتكون أجرة الحجرة ٣,٧٥ جنيمات فتدخل في أماكن القسم الثاني محسب التقسيم الذي نحن فيه الآن وتعنى من الضريبة الأصلية وحدها . ولو نزلت الأجرة إلى ١٢ جنبها ، لكانت أجرة الحجرة ٣ جنيهات ، فدخلت في أماكن القسم الأول ، وأعفيت من الضريبة الأصلية والضرائب الإضافية حيماً .

وتفريما على ما تقدم لا تمكن إعادة ربط الضرائب على المبانى التي تم ربطها ، حتى لو خفض المالك الأجرة . فالمكان الذي يتألف من ٤ حجرات ، وأجرته ١٦ جنيها في الشهر ، تكون أجرة الحجرة فيه ٤ جنيهات ، ويعنى من الضريبة الأصلية دون الفترائب الإضافية . ويبقى الأمر كذلك ، حتى لو خفض المالك الأجرة إلى ١٢ جنيها فأصبحت أجرة الحجرة ٣ جنيهات بدلا من ٤ ، ولا يعنى المكان في هذه الحالة من الضرائب الإضافية بحجة أن أجرة الحجرة أصبحت بعد التخفيض ٣ جنيهات .

أما أماكن النسم الرابع التي لم يتم ربط عوائدها قبل تخفيض الـ ٣٠٪ ، فستربط عوائدها عل أساس الأجرة المخفضة ، وتتساوى بذلك مع أماكن الأقسام الأخرى. وإذا كان المكان داخلا في أماكن القسم الحامس بحسب التقسيم السابق، فأجرته تقدر على أساس قيمة الأرض والمبانى، دون أن يضاف شيء للضريبة الأصلية أو الضرائب الإضافية إذ المكان معنى من هذه الضرائب جميعاً، وقد سبق بيان ذلك (١).

و يُخفيض الأجور على النحو السالف الذكر يجرى بحكم القانون، دون حاجة لأى إجراء. وليس على المستأجر إلا أن يحصل على كشف رسمى من دفاتر الحصر والتقدير، ليقف على قيمة الصرائب المربوطة على المكان الموجر، ويستنزل من الأجرة المستحقة عليه مقدار هذه الضرائب (٢):

القسم الثاني ـ الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة جنيهات في الشهر و لاتجاوز خسة جنيهات

النانى ، كما رأينا ، بأنها و المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة النانى ، كما رأينا ، بأنها و المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنبهات ولا يجاوز خسسة جنبهات ، وكذلك و المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكنى وذلك فى الحدود سالفة الذكر ، أى إذا زاد متوسط الإيجار الشهرى للوحدة فيها على ثلاثة جنبهات ولم بجاوز خسة جنبهات .

وقد رأينا عند الكلام في أماكن القسم الأول ماهو المقصود بالإيجار الشهرى، وما هي الوحدة، وكيف يحسب عدد الحجرات فيها، وغير ذلك من التفصيلات، فما قلناه هناك ينطبق هنا (٣).

فإذا حددت حجر الوحدة ، وعرفت القيمة الإيجارية للوحدة من واقع

<sup>(</sup>۱) انظر آنفاً فقرة ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) وهناك عقارات معفاة من الضرائب ، كالمساكن التي قدرت الضريبة المقارية عليها بمبلغ ١٨٠ قرشاً فأقل في السنة والعقارات التي كانت شركة مصر الجديدة تملكها قبل التأميم وعمارات الأوقاف والمساكن الشعبية ، فهذه لا تخفض أجورها لأنها في الأصل معفاة من الضرائب.

<sup>(</sup>٣) ولا يشترط هنا أيضاً أن يكون المبنى مؤجراً ، فالمالك الذى يشغل المبنى أوجزماً عنه بنفسه يستفيد من الإعفاء من الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية .

حفاتر الحصر والتقدير قبل استبعاد ال ٢٠ ٪ مقابل مصروفات الصيانة ، فإن يمكن عندئذ تحديد ما يخص الحجرة الواحدة من أجرة شهرية . فإن كان ما يخصها يزيد على ثلاثة جنبهات ولا يجاوز خمسة جنبهات فالوحدة تعتبر من أماكن القسم الثاني .

النافانون عمرار تخفيض أمور أماكن القسم الثانى: وقد رأينا أنالفانون يعنى ملاك أماكن هذا القسم الثانى من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية. فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضريبة الأصلية، والذى يتحمل هذا التخفيض هو الدولة لا المالك. ذلك أن المالك يعنى من أداء الضريبة الأصلية في نظير تخفيض الأجرة بهذا المقدار، فهو لا يتحمل شيئاً في هـذا التخفيض كما مبق القول. ولكن الضرائب الإضافية تبتى كما هي، على المالك أو على المستأجر بحسب الأحوال(١).

والضريبة الأصلية على أماكن القسم الثانى ، وهى التى يعنى منها المالك وتخفض مقدارها أجور هذه الأماكن، هى ١٥٪ من صافى القيمة الإيجارية ، فقد زادت محوجب القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦١ من ١٠٪ إلى ١٥٪ (٢٠). ويستثنى من ذلك

<sup>(</sup>١) والأصل في الضرائب الإضافية - وهي الضرائب التي عددناها فيما تقدم (انظر فقرة ما ٢٦١) - أن تكون على الممالك ، وذلك فيما عدا الرسم الإيجاري على الشاغلين فهو على المستأجر للدفعة عنه الممالك ويرجع به عليه ، وفيما عدا ضريبة الدفاع فقد جملها المشرع في الأصل على الممالك إلا في الأماكن التي تدخل في القسم الأول بحسب التقسيم السابق ، أي الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فهي على المستأجر نظراً لانخفاض أجور هذه الأماكن . أما في أماكن القسم المامس بحسب التقسيم السابق ، وهي الأماكن التي تقدر أجورها بنسبة مثوية من قيمة الأرض والمبانى ، فقد رأينا أن الضرائب التي لا يمني منها المالك يتحملها المستأجر ، ومن شميع منها المستأجر الفرائب الإضافية إذا كانت أجرة المجرة تزيد على ثلاثة جنبهات ولا تجاوز خسة جنبهات ، ويتحمل كلا من الضريبة الأصلية والفرائب الإضافية إذا زادت أجرة المجرة على خسة جنبهات (انظر آنفاً فقرة ٢٠٦) .

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو نص القرار بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۱ الصادر في ۲۰ يوليه
 سنة ۱۹۹۱ .

م ١ : تستبدل بالمبادة ١٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه النص الآتى : يكون سمر الضريبة كالآتى :

أولا – ١٠/ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهرى المحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيات ، وكذا بالنسبة إلى المبانى المستعملة في أغراض خلاف انسكن.

- ثانياً - ١٥٪ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خسة جنيهات.

ثالثًا - ٢٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على خسة جنيهات ولا يتجاوز عمانية جنيهات.

رابعًا - ٣٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات .

خامــًا – ٤٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى المــاكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنبهات .

و في جميع الأحوال يستبعد ٢٠٪ من قيمة الإيجار السنوى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة .

م ٢ : ينشر هذا القانون في احريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٦٢ . ولوزير الخزانة إصدار القرارات المنفذة له .

هذا ويلاحظ أن الفانون (م ١ – أولا) استثنى المبانى المستعملة في أغراض خلاف السكن ، فأبق سعر الضريبة بالنسبة إليها ١٠٪ دائماً ، دون الزيادة التصاعدية التي قررها بالنسبة إلى المساكن . وقد حدد القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المعنى المقصود بعبارة « المبانى المستعملة في أغراض خلاف السكن » بأنها المباني المنشأة أصلا الأغراض خلاف السكن ، كالدكاكين والجراجات. أما المبانىالمنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن؛ كالمكاثب والعيادات، فتعتبر مساكن تسرى عليها الزيادة التصاعدية . وقد نصت المادة ٣ من القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ في هذا الصدد على ما يأتي : « تسرى أسعار الضريبة المبينة في البنود ١ و٢ و ٣ و ٤ وه من المادة ١٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ المثار إليه على المبانى وأجزائها وملحقاتها المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن – أما المبانى وأجزاؤها وملحقاتها المنشأة أرير لأغراض خلاف السكن فيسرى عليها السعر المبين في البند (١) من المادة المذكورة ٠٠. وقد ورد في المذكرة الإيساحية للقائرن في هذا الشأن مايأتي : ﴿ وقد الْمُرْتِ الْوَرَارَةُ فَرَصَّةً إعداد هذا المشروع فضمنته بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم ١٢٩ اسنة ١٩٦١ المشار إليه نصاً وروحاً . فقضى المشروع بأن التصاعد في سعر الضريبة إنما يتناوله المبانى المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن . أما ما عداها من المبانى التي أنشئت أصلا لأغراض خلاف السكن فيبق سعر الضريبة عليها ثابتاً بمقداد ١٠٪ من القيمة الإيجارية ١٠ ٪ وعلى ذلك تخفض أجور المبانى التي أنشئت أصلا لأغراض خلاف السكن بمقدار ١٠٪ لا بمقدار

و لما كانت المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن ، والتي لا تخضع التصاعد في سعر الضريبة ، الفريبة ، قد يحولها ما لكها فيستعملها السكن ، وعند ذلك تخضع التصاعد في سعر الضريبة ، فقد أوجب القانون على مالك المبنى عند تحويله على هذا النحو أن يخطر الجهة المختصة عن هذا النحويل حتى تعدل هذه الجهة سعر الضريبة على المبنى باعتباره سكناً يخضع التصاعد في سعر الضريبة . فنصت المادة ؛ من القانون رقم ١٦٩١ لسنة ١٩٦١ على ما يأتى : « على مائك المبنى عند تغيير استماله من أغراض غير سكنية إلى أغراض سكنية أن يخطر الجهة المختصة بربط الضريبة عن هذا التغيير قبل مهاية شهر ديسمبر من السنة التي تم التغيير خلالها – ويعدل سعر الضريبة المبنى طبقاً حــ

المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن ، كالدكاكين و الجراجات ، فإن سعر الضريبة النها بقى ١٠ ٪ ، ولم يخضع للتصاعد فى سعر الضريبة كما خضعت المبانى المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن (١) ، فهذه بتصاعد سعر الضريبة بالنسبة إليها من ١٠ ٪ إلى ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ إلى ٣٠ ٪ إلى ٤٠ ٪ بحسب مقدار الأجرة الشهرية للحجرة الواحدة (٢) .

المنوض الجديد اعتباراً من أول شهريناير التالى لتاريخ استمال المبنى لأغراض السكن - ويلزم ماك المبنى الذى لم يتم بالإخطار فى الميعاد المحدد، أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة ، بعراء تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن منة كاملة « وتقول المذكرة الإيضاحية القانون رقم ١٦٩٩ لى هذا الصدد : « ونظراً لاختلاف السعر باختلاف الغرض الذى أنشى له المبنى أصلا ، فقد ألزم المشروع المالك عند تغيير استمال المبنى من غرض غير سكنى إلى غرض سكنى أن يخطر الجهة المختصة عن هذا التغيير ، وإلا وقعت عليه غرامة تدادل مثل الفريبة التي تقرو على المبنى عن منة كاملة باعتباره محصصاً للسكن » .

هذا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ ، بمناسبة صدور القانون بعد صدور القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ بعديل بعنس أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥١ بعديل بعنس أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥١ بيمان الفريبة على العقارات المبنية ، وبمقتضاء حدد سعر الفريبة على أساس متوسط القيمة الإيجارية للحجرة بالوحدة السكنية . وقد تدرج هذا السعر حسب ذلك المتوسط ، فروعي فيه تصاعد سعر الفريبة بتصاعد متوسط إيجار الغرفة . ولقد كان الهدف من إصدار ذلك القانون المحد من إقامة المساكن الإقتصادية والمتوسطة ، حتى تتوافر المحدودة والمتوسطة المساكن الإقتصادية والمتوسطة ، حتى تتوافر للإصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة المساكن ذات الإيجار المناسب الذي لا يرهفهم . ومسايرة والمتوسطة ، وأت الوزارة أن تتبع المحلوة الأولى بخطرة أخرى ، فأعدت مشروع القانون المحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنهات من الفريبة على المقارات المبينة والفرائب الإضافية الأخرى ، وإعفاء المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهرى الحجرة بالوحدة السكنية المساكن التي يزيد متوسط الإيجار الشهرى الحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنهات من الفريبة على المقارات المبينة فقط » .

(١) ومثل المبانى المنشأة أصلا لتكون سكناً وتستعمل لغير السكن مكاتب. المحامين والمحاسبين وعيادات الأطباء .

 (٢) وقد أوردنا نصوص القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦١ (انظر آنفاً ففس الفقرة نى الهامش) ، وهي التي تبين الأحكام المقررة في هذا الشأن .

ويتبين ؛ قدمناه أن التمييز بين المبانى السكنية والمبانى غير السكنية مسألة هامة ، إذ المبانى الأولى تخضع للتصاعد في سعر الضريبة ، ولا تخضع لهذا التصاعد المبانى الأخرى . وقد أسلفنا أن العبرة بالغرض الذى أنشئت له المبانى أصلا ، فإن كانّت أنشئت أصلا لتكون سكناً فهى

فأجرة المسكن الذى يزيد فيه متوسط الإيجار الشهرى للحجرة على ثلاثة جنهات ولا يجاوز خمسة جنهات تخفض إذن بمقدار الضريبة الأصلية ، أى بمقدار ١٥ ٪ من صافى القيمة الإيجارية ، وهذا المقدار يعادل ١٢ ٪ من القيمة الإيجارية . فإذا كان المسكن داخلا فى أماكن القسم الأول بحسب النفسيم السابق ، خفضت أجرته بنسبة ١٢ ٪ .

وإذا كان المسكن داخلا فى أماكن القسم الثانى بحسب التقسيم السابق ، خفضت أجرته بنسبة ١٥٪ ما إلى جانب التخفيض بنسبة ١٥٪ طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٪ ، فيكون مجموع التخفيض ٢٧٪.

وإذا كان المسكن داخلافى أماكن القسم الثالث أو أماكن القسم الرابع بحسب التقسيم السابق، خفضت أجرته بنسبة ١٠٪ ، إلى جانب التخفيض بنسبة ٢٠٪ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٩٦١ ، فيكون مجموع التخفيض ٣٢ ٪(١).

وإذا كان المسكن داخلا فى أماكن القسم الحامس بحسب التقسيم السابق، فإن أجرته تقدر على أساس قيمة الأرض والمبانى مع إضافة الضرائب الإضافية دون الضريبة الأصلية، وقد سبق بيان ذلك(٢).

مبان سكنية ولو استعملت لغير السكن ، وإن كانت قد أنشئت أصلا لأغراض غير السكن فهى سبان غير حكنية (م ٢ من التنافرن رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١).

وتعتبر المبانى المنشأة أصلا لتكون فنادق مبانى غير سكنية مادامت مستعملة فى هذا الغرض ، وتعامل المساكن المستعملة « بنسيونات » معاملة الوحدات السكنية ( تفسير تشريعي ) .

والغرف المخصصة لإقامة الموظفين والعال بالمستشفيات والمستوصفات والنوادى والمصائع وما إلى ذلك ، إذا كانت معدة لراحة هؤلاء جميعاً طبقاً لأنظمة العمل بداخلها وكان يقتضيها حسن سير العمل ، تعتبر جزءاً من هذه المستشفيات والمستوصفات والنوادى والمصانع ،ومن ثم لا تعتبر من الوحدات السكنية . أما مجموعات المساكن المخصصة للموظفين والعال وأسرهم خارج المصانع والهيئات ، فهذه تعتبر وحدات سكنية .

(۱) ويلاحظ أن أماكن القسم الرابع لا تخفض أجورها بنسبة ۲۰٪ في حساب الضريبة لغاية سنة ۱۹۶۹ كما سبق القول . فالإعفاء الضرائبي بنسبة ۱۵٪ من صافي القيمة الإيجارية تبقي نسبته ۱۰٪ كما هي ، ولاتخفض إلى ۱۲٪ لأن أجور هذه الأماكن لا تخفض بنسبة ۲۰٪ و حساب الفريبة كما أسلفنا . فالذي يضاف إلى تخفيض ال ۲۰٪ بالنسبة إلى هذه الأماكن هر ۱۰٪ لا ۱۲٪ ، فيكون مجموع التخفيض لغاية سنة ۱۹۲۹ هو ۳۵٪ بدلا من ۳۲٪ .

وتخفيض الأجور على النحو السالف الذكر يجرى بحكم القانون، دون حاجة لأى إجراء، على الوجه الذي بيناه عند الكلام في أماكن القسم الأول<sup>(١)</sup>.

القسم الثالث \_ الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على خسة جنهات في الشهر

917 — عدم تخفيض أجور هذه الأماكن عن طريق الإعفاء الضرائبى: وأماكن القسم الثالث هي الأماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على خمسة جنهات، وتحديد هذه الأماكن يكون على النحو الذي بيناه في أماكن القسم الأول وأماكن القسم الثاني .

ولا تخفض أجور هذه الأماكن عن طريق الإعفاء الضرائبي . فالمالك لمكان منها لم يعف لا من الضريبة الأصلية (٢) ولا من الضرائب الإضافية ، فلا محل إذن لتخفيض الأجرة عن طريق الإعفاء من الضرائب .

وتبق الأماكن التى تدخل فى هذا القسم على أجورها الحالية دون تخفيض، أيا كان القسم الذى تدخل فيه بحسب التقسيم السابق. فإذا كانت تدخل فى أحد الأقسام الأربعة الأولى بحسب التقسيم السابق، فإن أجورها تبقى محددة على التقسيل الذى بيناه دون تخفيض آخر. وإذا دخلت فى القسم الحامس بحسب التقسيم السابق، فان أجورها تقذر على أساس قيمة الأرض والمبانى، مع إضافة الضريبة الأصلية بسعر ٢٠٪ أو ٣٠٪ أو ٤٠٪ بحسب شريحة المكان (٢)، وكذلك الضرائب الإضافية، وقد سبق بيان ذلك (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦١١.

<sup>(</sup>٢) بل هو يدفعها مضاعفة عما كانت ، فقد زادت بموجب القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦١ ، كما رأينا ، إلى ٢٠٪ و ٣٠ ٪ و ٢٠ ٪ بحسب شريحة المكان ، وذلك فيما عدا المبان المنشأة أصلا لأغراض غير السكن كالدكاكين والجراجات فقد بق سعر الضريبة الأصلية بالنسبة إليها ١٠٪ أياكانت الأجرة الشهرية .

<sup>(</sup>٣) أما إذا كان المبنى غير سكنى فالضريبة الأصلية تبق ١٠٪ كما سبق القول .

<sup>(</sup>٤) انظر آنغاً فقر: ٦٠٦.

#### المطلب الثانى

#### الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد الأجرة

بينا فيما تقدم أن مناك حداً أقصى للأجرة فرضه القانون فى أحوال مختلفة ، و يجب النزامه فى جميع هذه الأحوال .

وحتى يلزم المستأجر المؤجر مهذا الحد الأقصى، يجف عليه أولا أن يثبت أن الاجرة قد جاوزت هذا الحد. فإذا ما أثبت ذلك وأن الرجر قد خالف أحكام الفانون في هذا الشأن ، فقد رتب القانون على هذا المخالفة جزاء جنائياً وجزاء مدنياً .

فنذكر أولاكيف بثبت المستأجر أن الأجرة قد جاوزت الحد الأقصى ، ثم نبين ما يترتب على ذلك من جزاء جنائى وجزاء مدنى .

### § ١ - إنبات مجاوزة الأجرة للحد الأقصى

٣١٦ --- ما الذي يجب أثبائه: تكون الأجرة مجاوزة للحد الأقصى من أحد جهين:

(الوجه الأول) ألا يخفض المؤجر الأجرة بمقدار الإعفاء الضرائبي الذي بيناه فيا تقدم. وإثبات ذلك يسير على المستأجر. فإنه يستطيع الحصول على بيان رسمى من دفاتر الحصر والتقدير من الجهات الإدارية المختصة بمقدار الضريبة الأصلية المربوطة على المكان المؤجر، وكذلك بمقدار الضرائب الإضافية. فتى حصل على هذا البيان، وظهر أن المؤجر لم يخفض الأجرة بمقدار الإعفاء الضرائبي على الوجه الذي قرره القانون، فقد وجب ترتيب الجزاء على الوجه الذي سنبينه فيا يلى.

(الوجه الثانى) أن يزيد المؤجر الأجرة بنسبة مئوية أكبر مما يسمح به القانون في الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤(١)، أو ألا يُخفض الأجرة بالنسبة

<sup>(</sup>١) وأر قضى بأنه إذا تضمن عقد الإيجار التزام المستأجر أن يدفع المؤجر ، عدا أجرة المقهى المؤجر إليه وثمن المياه المستهلكة فيه ، ثمن استهلاك المياه الله وثمن المياه المستهلكة فيه ، ثمن استهلاك المياه التي يستجرها أيضاً –

المنوية التي يفرضها القانون في الأماكن التي يجب تخفيض أجورها ، أو يتقاضى أكثر من النسبة المتوية من قيمة الأرض والمبانى مع إضافة الضرائب في الأماكن التي حدد القانون أجورها على هذا النحو . وفي هـذه الحالة الأخيرة رأينا أن القانون قد رسم الطريق الذي تحدد به قيمة الأرض والمبانى ، فيتيسر بذلك على المستأجر إثبات الزيادة . أما الحالتان الأوليان فيقتضيان من المستأجر أن يثبت أجرة الأساس التي لا تجوز زيادتها إلا بنسبة معينة ، أو التي يجب تخفيضها بنسبة معينة فإذا ما أثبت هـذه الأجرة ، جاز للمؤجر أن يثبت أن هناك شروطا أو النزامات جديدة أو تحسينات يجب تقويمها وإضافتها إلى أجرة الأساس فيا يتعلق بالأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ . فإذا انتهينا إلى إثبات المقدار الذي لا تجوز زيادته إلا بنسبة معينة أو الذي يجب تخفيضه بنسبة معينة ، فقد عرفنا الحد الاقصى للأجرة عن طريق إعمال الزيادة أو التخفيض . وقد يتحايل المؤجر على مجاوزة الحد الأقصى بأن يتقاضى فوق الأجرة مبلغاً إضافياً من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار . فهذه مسائل ثلاث ، نبحثها قبل أن ننتقل إلى الجزاء الذي يترتب على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة .

1917 — إثبات أجرة الوساس: رأينا فيا تقدم أن أجرة الأساس تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المكان. فهي في الأماكن المنشأة قبل أول بناير سنة ١٩٤٤ الأجرة الفعلية لشهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أجرة المثل في هذا الشهر (١). وهي في الأماكن المنشأة قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧ الأجرة الفعلية لشهر سبتمبر سنة ١٩٥٧ أو أجرة المثل في هذا الشهر. وهي في الأماكن المنشأة قبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ الأجرة الفعلية أو أجرة المثل في أحد شهور السنة السابقة على هذا التاريخ

<sup>-</sup> باقى المستأجرين فى العارة التى يقع بأسفلها المقهى، وثبت أن مجموع ما يؤديه الستأجر على تلك الصورة يربى على أجرة المكان فى أبريل سنة ١٩٤١ مضافاً إنها العلاوة السكرية وثمن ما يخصه فى المياه المستهلكة ، فإنه يتعين عملا بالمادة الثالثة من الأمر ٩٥٥ اعتبار مثل هذا الشرط ساتراً لأجرة غير قانونية والقضاء ببطلانه وإنزال الأجرة إلى الحد القانوني ( مصر الكلية الوضية 14 أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧٧ رقم ٢٧٧ ش ٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) أوشهر أغسطس سنة ۱۹۳۹ بالنسبة إلى مَدينة الأسكندرية (بالاختيار بينه وبين شهر أبريل سنة ۱۹۱۱) ، أوشهر أغسطس سنة ۱۹۶۳ أوشهر أغسطس سنة ۱۹۶۳ أوشهر يوليه سنة ۱۹۶۵ بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لشخص معنوى عاتم .

وهو الشهر الأقل أجرة . وهي في الأماكن المنشأة قبل ٥ نوفمر سنة ١٩٦١ الأجرة الفيالية أو أجرة المثل في أحد شهور السنة السابقة على هذا التاريخ وهو الشهر الأقل أجرة .

فيتعين إذن على المستأجر أن ينبت الأجرة الفعلية أو أجرة المثل في شهر معين (١) ، فكيف يستطيع إنباته ؟ تجيب المسادة و من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩٢١ لسنة ١٩٤٧ على ذلك بما يأتى : و إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات شروط التعاقد والأحرة المتفق عليها والتكاليف الخضافية المشار إليها فيها تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع ، ونلاحظ بادئ ذي بدء أن مكان هده المادة كما هي مرضوعة في قانون إيجار الأماكن يوعم أنها لا نشاول إلا الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ولكن الأماكن يوعم أنها لا نشاول إلا الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، ولكن الأماكن أبا حالت قبل المواد ه مكررة وهي التي تتناول الأماكن الأخرى . ولكن الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها ، ويعمل بأحكامها في إثبات أجرة شهر أبريل الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها ، ويعمل بأحكامها في إثبات أجرة شهر الريل سنة ١٩٤١ أو أجرة غيرهما من شهور الأساس. ويبدو أنه كان الأولى ، عندما أضاف المشرع المواد ه مكررة إلى قانون إيجار الأماكن ، أن يجعلها المواد ٤ مكررة بدلا من المواد ه مكررة الى قانون إبالاة ها الأماكن ، أن يجعلها المواد ٤ مكررة بدلا من المواد ه مكررة الما ماشراً بالمادة ٢ المنتطبة على جميع الأماكن ، ومتصلة اتصالا مباشراً بالمادة ٢ مكرة بعد ذلك منسحبة على جميع الأماكن ، ومتصلة اتصالا مباشراً بالمادة ٢ مكرة بعد ذلك منسحبة على جميع الأماكن ، ومتصلة اتصالا مباشراً بالمادة ٢ مكان بنبغي وكماكن الأمرة ٢٥) .

كذلك لا تتناول المبادة ه التعاقد السابق - أى التعاقد الذى يتناول شهر الأساس - في دانه ، فإن هذا يخضع في إثباته للقواعد العامة كما يخضع التعاقد الحالى . وإنما تتناول مقدار أجرة الأساس وشروط التعاقد التى يجب تقويمها لإضافها إلى أجرة الأساس (طنطا الكلية بهيئة استثنافية . ٢ -

<sup>(</sup>١) وقد يكون المؤجر هو الذي يكلف بإثبات ذلك ، لو ادعى أن الأجرة تقل عما يسمح به القانون وطلب الزيادة .

<sup>(</sup>۲) وفرى أن المادة ه سالفة الذكر إنما تتناول التعاقد عن شهر أبريل سنة ١٩٤١ أو أى شهر أساس آخر ، ولا تتناول التعاقد الحالى فإن هذا التعاقد يخضع للقواعد العامة في إثباته (مصر الكلية الوطنية ١٢ يناير سنة ١٩٤٣ المحاماة ٢٣ رقم ٢٣٧ ص ٧٤٥ – وقارن سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ٣٣) . أما إذا أراد الستأجر أن يثبت أنه يدفع في التعاقد الحالى أجرة تجاوز الحد الأقصى ، فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، لا استناداً إلى المادة ه سالفة الذكر ، بل استناداً إلى القواعد العامة وهي تقضى بأن دفع أجرة تزيد على الحد الأقصى تحايلا وغشاً صد القانون بجور إثباته بجميع الطرق .

وتقرر المادة ٥ سالفة الذكر أن أجرة الأساس تثبت أولا بالعقد المكتوب. فإذا كان هناك عقد مكتوب يتضمن بيان مقدار أجرة الأساس ولم يتعذر الحصول عليه ، كان هو الدليل على مقدار هذه الأجرة(١). فإذا قدم المستأجر عقد إيجار مكتوباً صادراً من المؤجر لنفس المستأجر أو لمستأجر سابق ويتناول أجرة الأساس ، احتج جذا العقد على المؤحر ولولم يكن له تاريخ ثابت ، ولم يجز للمؤجر إثبات خلاف ما جاء في العقد المكتوب إلا بالكتابة . وكذلك الحكم لوكان عقد الإيجار المكتوب صادراً من المالك السابق ، إذ يحتج به على المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت طبقاً لأحكام المادة ١٢ من قانون إيجار الأماكن(٢). أما إذا كان المؤجر هو الذي قدم عقد الإيجار المكتوب المتناول لأجرة الأساس ، لإثبات أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى أو لطلب الزيادة إذا ادعى أن الأجرة تقل عن هذا الحد ، فإذا كان العقد صادراً لنفس المستأجر كان حجة عليه ولو لم يكن ثابت الناريخ ، ولا يجوز له إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة (٢) . أما إذا كان هذا العتا صادراً لمستأجر سابق ، فيجب أن يكون له تاریخ ثابت ـ فی تاریخ شهر الأساس أو قبله ـ حتی يحتج به على المستأجر الحالى ، ويجوز لهذا الاختر أن يثبت ما يخالفه بجميع طرق الإثبات لأنه لم يكن طرفاً فيه . فإن لم يكن للعقد تاريخ ثابت ، لم يحتج به على المستأجر الحالى(١) ١٠

يناير سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ – ٣ رقم ٥٥ ص ١٥٧ – وقرب مصر الكلية ١٣ فَبرايو سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٨١ سنة ١٩٥٧ – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٣ ص ٨٨ هامش ١).

<sup>(</sup>١) وكعقد الإيجار المكتوب إيصال صادر من المؤجر بقبض الأجرة . فإذا وجد عقد إيجار أوإيصال لا يدخل فيه شهر الأساس ، فإنه لا يصلح دليلا كاملا ( الإسكندرية المختلطة ١٧ يناير سنة ١٩٤٦م ٨٥ ص ١٥) ، ولكن يجوز اتخاذه قرينة قضائية .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٠ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٨٨٢ سنة ١٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك إذا ادمى المستأجر أن الأجرة الواردة فى المقد تزيد على الأجرة النملية وأن المؤجر استكتبه هذه الأجرة الصورية توقماً لصدور تشريع بتخفيض الأجرة ، كان على المستأجر عبه إثبات ذلك . وله أن يثبت زيادة الأجرة المكتوبة على الأجرة النملية بجميع الطرق ، لأن الصورية هنا قد داخلها النش . فله أن يثبت الزيادة بالقرائن ، ومن القرائن المضاهاة على أجرة المثل ، فإذا كانت الأجرة المكتوبة تزيد كثيراً على أجرة المثل دون مقتض يبرد ذلك ، كان في هذا قرينة على أن الأجرة المكتوبة أجرة صورية .

<sup>( ؛ )</sup> وقد قضى بأنه لما كان المؤجر يقرر أن أجرة الدين المؤجرة وقت العمل بالقانون -

ولكنه يصلح أن يكون قرينة قضائية إذا تعززت مثلاً بمطابقة الأجرة لأجور باقى الأماكن الماثلة في نفس المبنى جاز أن يكون هذا دليلا كاملا<sup>(١)</sup>.

فإذا لم يكن هناك عقد إبجار مكتوب، أو كان وتعذر الحصول عليه، فإنه يجوز إثبات أجرة الأساس بجميع الطرق، ويدخل فى ذلك البينة والنرائن، مهما كانت قيمة النزاع. وهذا ما تصرح به المادة ، من قانون إبجار الأماكن فيما رأينا، وهو لبس إلا تطبيقاً لاقواعد العامة كما سبق القول. ذلك أن أجرة الأساس فيما نحن بصدده تعتبر واقعة مادية استند إليها الفانون فى تعيين الحد الأقصى للأجرة، والواقائع المادية بجوز إثباتها بجميع الطرق.

أما إذا لم تكن العين مؤجرة خلال شهر الأساس فوجب أن يصار إلى أجر المثل ، فقد قدمنا أن أجرة المثل هي أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر الإمكان للسكان محل النزاع في شهر الأساس . مثل ذلك أجرة طبقة مماثلة لطبقة النزاع في نفس المبنى أو في مبنى آخر . فإذا تعذر وجود طبقة مماثلة كل الماثلة ، بحث عن أكثر طبقة شبها للطبقة محل النزاع ، وروعيت الفروق بين الطبقتين بالنقص أو بالزيادة (٢) . ويستعان بأهل الخيرة في كل ذلك . ويجوز اتخاذ عوايد

<sup>-</sup> كانت عشرين جنباً وأن المدعى أقر بذلك عندما استأجر العين المذكورة ، على حين أن المدعى من بأن هذا الإقرار لا يطابق الواقع وأن العقد الصادر للمستأجر السابق العين المذكورة إنما اصطنعه خدمة للدعوى ، لما كان ذلك فإنه يتمين على المؤجر إثبات أنه كان العين المؤجرة وقت صدور المرسوم بقانون ١٩٩٩ لسنة ١٩٥٦ أجرة معينة هي عشرون جنباً شهرياً ، بحيث إذا عجز عن المرسوم بقانون ١٩٩٩ لسنة ١٩٥٠ أجرة المثل ( مصر الكلية ٢٣ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣٠ قضية رقم ٢٧٤٢ سنة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٦ مارس سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٧ ص ٥٠٨ – وقد قضت محكة الأسكنة بنة الكلية المختلطة بأنه إذا قدم أحد الطرفين عقداً مثبتاً لأجرة الأساس ، وقدم الآخر عقداً صادراً من المستأجر الأصلى إلى مستأجر من الباطن يدخل فيه شهر الأساس بأجرة تختلف عما جاء في العقد الأول ، فإن العقدين يتهاتر ان، ويتعين إثبات الأجرة بغيرهما (الأسكندرية الكلية المختلطة ١٧ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٥٥ ص ١٧٨) . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العقد الصادر من الموجر إلى المستأجر الأصلى يثبت الأجرة في إيجار أصلى ، والعقد الصادر من المستأجر الأصلى يثبت الأجرة في إيجار أصلى ، والعقد الصادر من المستأجر الأصلى المعتاجر من الباطن (سليمان مرقس في إيجار الأماكن الأصلى إلى مستأجر من الباطن يثبت الأجرة في إيجار من الباطن (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢١ ص ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٨٤.

الأملاك المبنية المربوطة علىالمكان المؤجر فى تاريخ شهر الأساس قرينة على مقدار أجرة المثل(١).

وقد قدمنا المات ما يجب تقويم ليضاف إلى أمرة الاساس: وقد قدمنا أنه يجب أن يضاف إلى أجرة الأساس، بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤، جميع الشروط والالترامات الجديدة المفروضة على المؤجر، وكذلك جميع التحسينات التي استحدثها في العين المؤجرة (٢). كما يضاف أيضاً إلى أجرة الأساس بعد تقويمه الجزء غير النقدى من الأجرة الذي كان المستأجر ملتزماً به، كالتدريس للأولاد ومعالجة الأسرة (٢).

فكل ما يقوم من ذلك ليضاف إلى أجرة الأساس يقع على المؤجر عب، إثباته. فإذا أثبته وأضيف إلى أجرة الأساس ، زيد المجموع أو خفض بالنسبة التى نص عليها القانون ، وما ينتج عن ذلك يكون هو الحد الاقصى للأجرة ، إذا جاوزها المؤجر حق عليه الجزاء.

919 - تحايل المؤجر بنفاضى مبلغ إضافى فوق الأجرة (خلو الرجل):
ويقع أن يتحايل المؤجر فيجاوز الحد الأقصى للأجرة عن طريق تقاضى مبلغ إضافى مستر فوق الأجرة الظاهرة، فاذا أثبت المستأجر ذلك (1) وجب أن يضاف هذا المبلغ إلى الأجرة التي قبضها المؤجر ليحاسب على مجموع ما قبضه ، فإذا جاوز الحد الأفصى وجب الجزاء . وفي هذا الصدد تقول العبارة الأحيرة من

<sup>(</sup>۱) محكة القضاء الإدارى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام مجلس الدولة ٨ رقم ٢٧٣ ص ٢٥٩ ص ٢٥٩ م الدولة ٨ رقم ٢٧٣ ص ١٩٥٤ ص ١٩٥٩ المحلس الدولة ٨ رقم ٢٧٣ ص ١٤٥ - ولكن العوايد لا تصلح أساسًا لتعيين الأجرة المتفق عليها وإن صلحت لتعيين أجرة المثل ، وقد تقدم ذكر ذلك (انظر آنفاً فقرة ١٨٥ في الهامش).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٨٤، في الهامش.

<sup>(</sup>٤) ولا يجوز الإثبات بتوجيه اليمين الحاسمة ، لأن واقعه دفع خلو الرجل مخالفة للمنظام العام . وقد قضت محكة مصر الكلية بأن فى اقتضاء مبلغ مقابل التأجير أوما يطلق عليه وخلو رجل ، أمراً مخالفاً للنظام العام ، ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم لا يجوز للمدعى أن يوجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بأنه لم يقبض المبلغ المطالب به حقابل خلورجل (مصر الكلية ١٩ فبراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٨٩٢ سنة ١٩٥٧) . =

المادة ٦ من قانون إيرار الأماكن: وكما يحكم برد أى مبلغ إضافي يكون المؤجر أد اقتضاء من المستأجر مباشرة أوعن طريق الوسيط في الإمجار ، .

و هذا المبلغ الإضافي يكون عادة مبلغاً مقطوعاً يدفع جملة واحدة للمؤجر في نظير تدكينه المستأجر من أن يستأجر المكان ، ولا تجاوز الأجرة الحد الأقصى ولكن إذا أضيف إلها هذا المبلغ جاوزته . وقد جرت العادة بتسمية هذا المبلغ علم الرجل . .

ودفع خاو الرجل عادة قدممة ، وجدت منذ مدة طويلة قبل التشريعات الاستثنائية ، وكانت مشروعة قبل صدور هذه التشريعات . وكانت أكثر عارس في الأماكن المؤجرة للتجارة ، فيدفع المستأجر الجديد للمستأجر القديم ــ لا الموسير ــ مبلغاً حتى يخلى له المكان فيستأجره هو من الموجر . وقد يدفع البلغ في نضر أن يحل محل المستأجر القديم في نفس الإيجار ، ويكون هذا من المناجر القديم تنازلاعن الإيجار الثمن فيه هو هذا المبلغ الإضافي. ولكن هذه المادة فشت فشوأ كبر أعلى أثر التشريعات الاستثنائية منذ صدور الأمر العسكرى رقم ١٥١ لسنة ١٩٤١ ، وساعد على انتشارها أن هذا الأمر العسكرى تضمن نظام الاستبلاء والتمكين، إذ جعل التأجير لا يصدر من المالك مباشرة إلى المستأجر، بل يكون بموجب أمر تمكين يصدر من الحاكم العسكرى إلى أول المتقدمين ي ستنجار المكان الدى خلا. فنجم عن ذلك أن المستأجر القديم كان يسهل عليه أن يجد الشخص الذي يريد استشجار المكان بعده ، فيمكنه من ذلك بأن يخره بعزمه على إخلاء المكان حتى يبادر إلى التقدم لاستئجاره فيكون أول المتقدمين. ويتقاضى المستأجر القديم من المستأجر الجديد في مقابل هذه الحدمة خلو الرجّل، فخلو الرجل هنا كان يدفع إلى المستأجر القديم لا إلى المالك . وقد عدل المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ عن نظام الاستيلاء والتمكين ، ورد للمالك حريته في التأجير لمن يشاء بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للأجرة . فتحول خلو الرجل من المستأجر القديم إلى المالك نفسه ، وأصبح المستأجر الجديد يدفع هذا المبلغ الإضافي إلى المالك حتى برضي هذا أن يوجر له المكان ، ولكن جزءاً منه كان يدفع إلىالمستأجر القديم حتى يرضي هذا بدوره أن يخلىالعين بعد أن امتد الإيجار بحكم القانون . والآن بعد صدور التشريعات الأخيرة التي خَفْضَت الأجرة تخفيضاً

جديداً عن طريق الإعفاء الفراثي ، وهبط الحدِّ الأقصى للأجرة هبوطاً محسوساً على النحو الذي رأيناه فيما تقدم ، أقبل الناس إقبالا شديداً على دفع خلو الرجل في نظره الحصول على مكَّان قد هبطت أجرته إلى هذا الحد . وكان من المكيِّن اعتبار دفع خلو الرجل جريمة ضمن الجرائم المعاقب علمها في المادة ١٦ من قانون إبجار الأماكن ، إذ هو طريق لتفاضي أجرة تزيد على آلحد الأقصى المفروض في المواد ٤ و ٥ مكرراً (١) و د مكرراً (٢) و ٥ مكرراً (٤) و ٥ مكرراً (٥) ، و ممالفة أحكام هذه الموادجريمة تعاقب علمها المادة ١٦ سالفة الذكر ، رهك ما ذهب إليه بعض الفقهاء(١) وقضت به بعض المحاكم(٢). ولكن يبدو أنه كان المفهوم من العقوبة على الأجرة الزائدة على الحد الأفضى أن تكون هذه الأجرة داخل نطاق عقد الإيجار، وخلو الرجليوخذ خارج هذا النطاق. فصدر أخبراً قرار بقانون في ٤ يناير سنة ١٩٦٢ يضيف فقرة ثانية إلى المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن ، وتجرى على الوجه الآتى : ويعاقب بالعتوبة المشار إلها في الفقرة الأولى كلموجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار ، كخلو الرجل أو ما يماثله ، من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار ، وفي الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها علىالوسيط ، . فأصبح خلو الرجل ، أو انفاق يماثله كأن يسمى المبلغ الإضافي تعويضاً عن تحسينات مستحدثة أو نحو ذلك ، معاقباً عليه صراحة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ما ثتى جنيه أو بإحدى هاتن العقوبتين . والذي يعاقب هو المؤجر والوسيط في الإيجار ، دون المستأجر الذي دفع خلو الرجل. أما المستأجر القديم فإنه إذا تقاضي من المستأجر الجديد خلو الرجل ، فلا عقوبة عليه ، بل لايستطيع المستأجر الجديد أن يسترد منه ما دفعه له(٢) ، وذلك ما لم يكن المستأجر القديم وسيطاً دفع المستأجر الجديد

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٢ ص ٨٣ هامش ٢.

<sup>(</sup>۲) فقد قضى بأنه إذا أخذ المالك أوالمؤجر بدل إخلاء ، وجب إلزامه برد ما أخذه طبقاً المهادة ٦ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، واستحق العقوبة المنصوص طبيها فى المهادة ١٦ من نفس القانون (مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٣ ص ٩١٠).

<sup>(</sup>٣) وقد قضى قبل صدور قانون ؛ يناير سنة ١٩٦٢ ، فى نفس المعنى ، بأن المستأجر القديم لا يقع تحت أى الحزائين – المدنى والجنائى – فيما أخذه من بدل الإيجار ، لأن المادتين ٢ و ١٦ صريحتان فى سريان حكهما عل المؤجر ، ن سواه (مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٣٤٤ ص ٩١٠ وقد سبقت السنة إلى هذا الحكم ) .

عن طريقه خلو الرجل كله أو بعضه إلى المؤجر ، فعند ذلك يعاقب المستأجر القديم كوسيط . وإذا كان المستأجر القديم لجأ إلى طريق الإيجار من الباطن ، فأجر العين من باطنه إلى المستأجر الجديد وتقاضى منه فوق الأجرة القانونية خلو الرجل ، فإنه يكون في هذه الحالة مؤجراً تقاضى خلو الرجل ويقع تحت طائلة العقاب(١) .

بقيت الناحية المدنية في خلو الرجل ، وقد رأينا المادة ٦ من قانون إيجار الأماكن تفضى برد أى مبلغ إضافي يكون المؤجر قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن طربق الوسيط في الإيجار (٢). والمستأجر هو الذي يحمل عبء إثبات أنه دفع للمؤجر مبلغاً إضافياً زاد به الأجرة على الحد الأقصى ، إما بدفعه المبلغ مباشرة للمؤجر أو بدفعه عن طريق سمسار أوأى وسيط آخر كالمستأجر القديم . وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، ولو بالبينة أو القرائن ، مهما بلغ مقدار خلو الرجل ، لأن الدفع عمل غير مشروع (٣) . فإذا ما أثبت ذلك فقد أثبت خلو الرجل ، لأن الدفع عمل غير مشروع (٣) . فإذا ما أثبت ذلك فقد أثبت علوارة الأجرة للحد الأقصى ، فوجب الجزاء كما قدمنا ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

## § ۲ - الجزاء على مجاوزة الأجرة للحد الأقصى

• ۲۲ – الجزاء الجنائى: تنص المادة ١٦ فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧على أن ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هانين العقوبتين كل موجر خالف أحكام المواد ٣ فقرة أخرة و٤ وه مكرراً (١) وه يمكرراً (٢) وه مكرراً (٤)

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رتم ٤٤٣ ص ٩١٠ (وأقد سبقت؟ الإشارة إلى هذا الحكم ) .

<sup>(</sup>٢) الإسكندرية الكلية ٣ يوليه سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٥٠ ص ٥٠١ .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٣٠ نوفبر سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ١٤٠٦ سنة ١٩٥٦ – وتسقط المطالبة بالرد بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة ، لا طبقاً للهادة ١٧٧ ملق الماصة بالعمل غير المشروع كا ذهب بعض الأحكام (مصر الكلية ١٧ يناير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رفم ٢٧٢٢ سنة ١٩٥١) ، بل طبقاً للهادة ١٨٧ مدنى الحاصة باسترداد ماد فع دون حق ، وسيأتى بيان ذلك عند الكلام في تقادم دعوى استرداد المستأجر ما دفعه زائداً على الحد المسموح به قانوناً (انظر ما يل فقرة ٢٢٤).

و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۶ من هذا القانون ، (۱) . والذى يعنينا هنا ، من المواد التى تعتبر مخالفة أحكامها جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ماثتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبين ، هو :

١ - م ٤ ، وهي تفرض الحد الأقسى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول
 يناير سنة ١٩٤٤ .

۲ – م ٥ مكرراً (١) وم ٥ مكرراً (٢) ، وهما يفرضان الحد الأقصى
 لأجورالأماكن المنشأة قبل ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٧

٣ - م ٥ مكررا (٤) ، وهي تفرض الحد الأقصى لأجور الأماكن المشأة
 قبل ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ .

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ يضيف إلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ المادة ٥ مكرراً (٥) ، وبدلا من تضمين هذه المادة الجديدة المادة ١٦ لتشملها عقوبات هذه المادة الأخيرة كاكان الأمر بالنسبة إلى التشريعات السابقة ، اتبع المشرع خطة أخرى ، فنص فى نفس قانون سنة ١٩٦١ فى المادة الثانية منه على توقيع نفس المقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون . فأصبحت المادة ١٦ بذلك غير شاملة لجميع المواد التي يعاقب من يخالف أحكامها ، إذ ينقصها أن تتضمن المادة ٥ مكرراً (٥) .

ثم صدر أخيراً القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ يعاقب فى المادة ٧ منه بنفس العقوبات المؤجر الذى يخالف أحكام هذا اللقانون من حيث تحديد الأجرة على أساس تيمة الأرض والمبانى، وبق هذا القانون كقانون ١٦٨ لسنة ١٩٦١ مستقلا لم تتضمنه المادة ١٦.

ولكن المادة ١٦ أضيفت إليها فقرة جديدة بقانون ؛ يناير سنة ١٩٦٢ كما رأينا ، المقاب على خلو الرجل.

<sup>(</sup>۱) كان النص الأصل المادة ١٦ من الفانون رقم ١٦١ لنة ١٩٤٧ يجرى على الوجه الآتى : « يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولاتتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف أحكام المواد ٣ الفقرة الأخيرة و ٤ و ٩ و ١١ و ٤١ وكل من خالف المادة ١٠ » . ثم أضاف الفانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٩ إلى هذا النص فقرة جديدة تجرى على الوجه الآتى : « ويعاقب بغرامة من خمين جنيها إلى خمائة جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة ٢ الفقرة ه » (انظر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فيما يل فقرة ١٩٥ في الهامش) – ثم صدر القانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥ يضيف إلى المواد التي يعاقب على مخالفة أحكامها المادة ٥ مكرراً (١) والمادة ٥ مكرراً (٢) – ثم صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥ يضيف إلى المواد سالفة الذكر المادة ٥ مكرراً (٤) ، ويشدد العقوبة فيرفعها إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والنرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه ، ويقصر عقوبة من يخالف المادة ١٠ على المؤجر دون المستأجر أموة بسائر المخالات ، وينغل دون سبب ظاهر عقوبة من يخالف المادة ٢ فقرة ه ، فأصبح النص بعد هذه التعديلات على الوجه الذي فراه في المتن .

يضاف إلى ذلك أن المادة ٢من القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١ تنص على أن لا يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المادة السابقة ، والمادة السابقة هى التي تعين الحد الاقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل ٥ نوفمرسنة ١٩٦١ .

ويضاف إلى ذلك أيضاً أن المادة ٧ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ تعاقب الموسجر الذى يجاوز الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة منذ ٥ نوفم سنة ١٩٦١ بنفس العقوبات المتقدمة الذكر.

ويضاف أخيراً أن قانون ٤ ينابر سنة ١٩٦٢ قد أضاف إلى المادة ١٦ فقرة حديدة تعاقب بنفس العقربات المتقدمة الذكره كل مؤجر يتقاضى أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار ، كخلو الرجل أو ما يماثله ، من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط فى الإيجار ، وفى الحالة الآخيرة نطبق العقوبة ذاتها على الوسيط » .

فيخلص من كل ذلك أن مجاوزة الحد الأقصى للأجرة جريمة يعاقب عليها اللهانون بالعقوبات السابق ذكرها . ويشترط أن يكون المؤجر أو الوسيط عالما أنه يجاوز الحد الأقصى الذى فرضه القانون للأجرة حتى يتوافر ركن النية ، ولكن لايشترط أن يكون عالما أن القانون يعاقب على هذا العمل فالجهل بالقانون ليس بعذر في المسائل الجنائية (١) .

۱۲۱ - الجزاء المدنى: أما الجزاء ا. نى فتنص عليه المادة ٦ من قانون
 إبجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وهي نجرى على الوجه الآتى: ويقع

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة النقض بأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة تأجير على بأكثر من أجرة المثل هو القصد الجنائي العام ، وليس بلازم أن تتحدث عنه المحكة صراحة في الحكم (نقض جنائي ٤ مايو سنة ١٩٥٤ مجوعة أحكام النقض ه رقم ١٩٤١ ص ١٧٥). وقضت أيضاً بأنه لما كانت المحكة الجنائية محتصة بموجب المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت ، أو تعلق قداءها على ما عدا أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، فإن المحكة ، إذا أدانت المتهم في جريمة تأجير بإبجار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة قانوناً دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة ، لا تكون قد خالفت القانون (نفس الحكم السابق).

ياطلا كل شرط مجالف للأحكام المتقدمة ، ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانوناً أوباستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ، كما يُحكم يرد أى مبلغ إضافي بكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار ، .

ويبين من النص المتقدم الذكر ما يأتى :

الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة باطل لمخالفته النظم العام،
 وذلك عقدار ما جاوزت فيه الأجرة الحد الأقصى .

۲ للمستأجر أن يرفع دعوى بتخفيض الأجرة حتى تنزل إلى الحد الأقصى .
 ٣ ــ وله أن يسترد ما سبق أن دفعه للمؤجر زائدا على الحد الأقصى .
 و نتناول هذه المسائل الثلاث على التعاقب .

# ٦٢٢ - بطهور الاتفاق على مجاوزة الحد الأقصى فيما زادت فيه

الأجرة على هذا الحد: تقول المادة ٦ من قانون إيجار الأماكن في صدرها كما رأينا: ويقع باطلاكل شرط مخالف للأحكام المتقدمة .. و فالانفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى باطل لمخالفته للنظام العام (١) . وليس معنى البطلان هنا ألا " ينتج الانفاق أى أثر ، ولكن معناه أنه يتناول ما زاد من الأجرة على الحد الأقصى فيبطل، وتنقص الأجرة إلى هذا الحد . وهذا ضرب من ضروب انتقاص العقد المنصوص عليه في المادة ١٤٣ مدني (٢) ، ونظيره تخفيض الفوائد التي تزيد على الحد الأقصى إلى هذا الحد . وقد قضى في هذا المعنى بأن تخفيض الأجرة إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً وتصحيح إجبارى لااختيارى ، يجرى بانتقاص جزء من الاتفاقى ، ويترتب عليه رد الأجرة الزائدة إلى الحد القانوبي مع بقاء العقد نافذا بهذا التصحيح منذ نشوئه لامن وقت تصحيحه ، وإن الاتفاق على فائدة تجاوز الحد المقرر ،

<sup>(</sup>١) وقد قفى بأنه إذا تم الصلح بين المؤجر والمستأجر على تحديد إيجار الشقة المتنازع على أجرتها ، فإن مثل هذا الاتفاق ينبغى إهداره والالتفات عنه ، لأن أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى القانون ١٣١ لسنة ١٩٤٧ هى أحكام سلقة بالنظام العام (مصر الكلية حرم بناير سنة ١٩٦٠ دائرة ٥٦ قضية رقم ٤٨٤٨ سنة ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٤ ص ٨٩ هامش ١.

ووجه المشابهة أن الفوائد تعتبر من وجهة التكييف القانوني أجرة للقرض ؛ وإن التأمل في النصوص الحاصة ببطلان الاتفاق ورد الزائد في الحالين يلاحظ ما بينهما من تماثل في المبنى وفي المعنى على صورة يمكن معها القول بأن ألمشرع نقل أحكام أجرة الأماكن عن أحكام فوائد الديون. ومن المعروف في عالم القانون أن الاتفاق على الفوائد الزائدة لا تصححه الإجازة ولا الصلح ولا الإقرار ، كما أن نية الطرفين لا تأثير لها فيه 100.

ومعنى أن نية الطرفين لا تأثير لها أنه لا يمنع من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانونا أن يكون المؤجر غير عالم بأن هناك حداً أقصى للأجرة يفرضه القانون ، أو أن يكون معتقداً أن الأجرة المتفق عليها لا تجاوز هذا الحد الأقصى ، فنى الحالتين يجب تخفيض الأجرة ، وإن كان المؤجر في الحالة الثانية لا يكون معرضاً للجزاء الجنائي لانعدام ركن النية كما سبق القول . ولا يمنع كذلك من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الأجرة أن يكون المستأجر عالماً بأن الأجرة المتفق عليها تجاوز الحد الأقصى (٢) ، أو أنه لم يكن مضطراً إلى استثجار هذا المكان إذ كانت أمامه أما كن أخرى خالية وكان يستطيع استنجار ها بالأجرة القانونية (٢) .

ويستوى أن يكون الاتفاق علىما يجاوز الحد الأقصى من الأجرة واقعاً بين المالك والمستأجر أو بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، فني الحالتين يكون الاتفاق باطلا و يجب تخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً (١) .

<sup>(</sup>١) سصر الكنية ١٣ نوفير سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٦ ص ٩١١ .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٠ نوفبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٢٢ ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٠٤٠ منة ١٩٥٢ – وسترى (انظر ما يل فقرة ١٢٣) أنه لا يمنع أيضاً من بطلان الاتفاق ووجوب تخفيض الأجرة أن يكون المستأجر قد تبل هذا الاتفاق بعد أن أبرم عقد الإيجار بالأجرة القانونية وشغل المكان وتمتع بجاية القانون . ومن باب أولى لوقبل المستأجر الاتفاق عند إبرام عقد الإيجار ولكن بعد أن شغل المكان دون عقد ، فإن الاتفاق يكون باطلا وتكون الأجرة واجبة التخفيض (مصر الكلية ١٠ نوفبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٣٤ من ١٩٩٧ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم – ١٦ ستمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٤٩٨ سنة ١٩٥٣) .

 <sup>(</sup>٤) مصر الكلية ١٩ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ١٩ فضية رقم ٢٨٤٦ سنة ١٩٥٧ أما لو نزل المستأجر الأصلى عن الإيجار ، فله أن يتقاضى من المتنازل ا، ممن هذا التنازل ، -

الموجر الحق الأجرة إلى الحد المستأجر الحق الأجرة الحق ما تقدم أن للمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بتخفيض الأجرة إلى الحد المسدوح به قانوناً ، فإن لم يجبه المؤجر إلى ذلك كان للمستأجر أن يرفع دعوى بتخفيض الأجرة . ويرفعها على المؤجر ، أو على المالك الجديد الذى حل محله ، أو على المستأجر الأصلى الذى أجر من الباطن ، بحسب الأحوال(١) .

ودعوى تخفيض الأجرة ترفع أمام المحكمة الكلية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الاماكن ، كما ترفع أمام هذه المحكمة أيضاً دعوى استرداد ما دفع زائداً على الحد المسموح به ، وذلك حتى لوكانت قيمة النزاع لا تجاوز نصاب القاضى الجزئي (٢).

وترفع دعوى تخفيض الأجرة فى أى وقت، أثناء قيام العلاقة التأجيرية مهما طالت، أو حتى بعد انتهاء هذه العلاقة (٢). ذلك أن سكوت المستأجر عن رفعها مدة من الزمن لا يستخلص منه نزوله عنها نزولا ضمنياً، وبفرض استخلاص هذا النزول فإنه يكون باطلالا يعتد به.

فدعوى تخفيض الأجرة مبنية على بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى ، والبطلان هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عن الدعوى لا نزولا ضمنياً ولا نزولا صريحاً .

وقد اضطربت أحكام القضاء في هذه المسألة اضطراباً بيناً . فبعضها يأخذ

<sup>=</sup> إذ العقد بينهماحوالة لا إيجار . و المبلغ الذي يتقاضاه المستأجر الأصل من المتنازل له ثمن لا أجرة . ومن ثم يجوز أن يلتزم المتنازل له بدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى الأجرة التي يدفعها الممالك ، فيكون محموع ما يدفعه زائداً على الحد الأقصى ( مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٠ رقم ٤٤٣ ص ٩١٠ – محمد لبيب شنب فقرة ٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) وكما يجوز طلب تخفيض الأجرة بطريق الدعوى ، يجوز ذلك أيضاً بطريق الدفع (الأسكندرية المختلطة ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٢٠ ص ١٢) . فإذا رفع المؤجر على المستأجر دعوى يطالبه فيها بالأجرة المتفق عليها ، جاز للمستأجر أن يدفع الدعوى بأن المبلغ المطلوب أكبر من المستحق في ذمته (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٤ ص ٩١) .

<sup>(</sup>۷) مصر الكلية ۲۷ يونيه سنة ۱۹۵۳ دائرة ٤ قضية رقم ۲۱۶۳ سنة ۱۹۵۱ – ۱۱ أكتوبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۳۷۵ سنة ۱۹۵۲.

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٨.

(١) من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن القول بأن سكوت المؤجر مدة طويلة عن رفع دعوى تخفيض الأجرة يعتبر بمثابة قرينة قاطعة على رضائه بالأجرة الحالية مردود بما فصت ءليه المادة السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من إبطال كل شرط مخالف المادة الرابعة من ذلك القانون التي تضع حداً أعلى للأجرة الجائز الاتفاق عليها ، وأنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف ذلك لأن الحظر الوارد بالمادتين الرابعة والسادسة من النظام العام ، ويؤيد خلك أن المادة السادسة عشرة من القانون المذكور تماقب المؤجر الذي يجاوز حدود الأجرة المقررة قانوناً (مصر الكلية ١٤ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٢٣٧ سنة ١٩٥٣ ) . وقضت أيضاً بأن الدفع بسقوط حق المدعى في طلب التخفيض لسكوته عن ذلك مدة طويلة مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الرضاء بزبادة الأجرة لا يجوز الاستناد إليه ، سواء كان صريحاً بشرط أوضمناً بالسكوت ، في دفع دعوى التخفيض لتعلق أحكام تحديد الأجرة بالنظام العام ، يؤكد هذا نص المادة ٦ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ **للَّى تنص على بطلان كل شرط مخالف ، فهي تفتر ض إمكان الشرط المخالف فتبطله ، وهو بطلان** مطلق يجوز التمسك به في أيوقت لمخالفته النظام العام ، وإنه لمما يتمارض مع هذا النظام العام القرل بإمكان مخالفته والتنازل عن حق متعلق به ( مصر الكلية ١٥ يناير سنة ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٨٥٥ سنة ١٩٥٣ ) . وقضت أيضاً بأنه لا جدوى من القول بسقوط حق المدعى في المطالبةُ بتخفيض الأجرة لقعرده عن ذلك مدة تقرب من الست السنوات ، إذ أن قضاء هذه الهكة قد استقر على أن الرضاء بزيادة الأجرة لا يجوز الاستناد إليه سواء أكان صريحًا أم ضمنيًا بالكوت عن رفع دعرى التخفيض ، وذلك لتملق أحكام تحديد الأجرة بالنظام العام ، ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة ٦ من قانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من بطلان كل شرط مخالف لهذه الرُحكام ، والبطلان هنا مطلق يجوز التمسك به في أي وقت لخالفة النظام العام (مصر الكلية أُولَ يِنَايِر سَنَة ١٩٦٠ دَائْرَة ٥٢ قَضَيَة رَقِم ٦٩٦ سَنَة ١٩٥٩ ) . وقضت أَيضًا بأنه لما كان الاتفاق على أجرة زائدة على الحد القانوني يعتبر جريمة مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار ، وتحديد الأجرة على هذا الوضع من النظام العام ، ويعتبر الاتفاق عل الأجرة الزائدة ميتا منذ نشأته و لا شيء بعد ذلك يبعثه حياً . و لا يمكن أن يعتبر كوت المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة إلى الحد القانوني مسقطاً لحقه مهما طال أمد ذلك ، لأن القول بغير ذلك غريب على الفكر القانوني إذ أنه يقدم على ابتكار نوع من التقادم لا يعرفه الفانون. والحكم بالتخفيض يعتبر مقرراً لحقوق المدعية ، إذ هو يكشف عن حقيقة الأجرة من بدء التماقد (مصر الكلية ٢٩ مايو سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات تضية رقم ٤٤٤٥ سنة ١٩٦٠ ) . وانظر أيضاً في نفس المعنى : مصر الكلية ١٦ مارس سنة ١٩٥٣ داثرة ١٣ قضية رقم ٩ ١٣٩ منة ١٩٥١ – ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٤٩٨ سنة ١٩٥٣ – x أكتوبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٣ قنسية رقم ٧٠٧ سنة ١٩٥٣ – ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ عَسْية رقم ٤٤١٥ سنة ١٩٥٣ - ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قفية رقم ٢٦١٥ سنة ١٩٥٣ - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٦٣١ سنة ١٩٥٢ -١٠ ديسمبر دعوى تخفيض الأجرة ، وإلى أن سكوت المستأجر عن رفع الدعوى مدة طويلة قد يستخلص منه هذا النزول(١). بل ذهب بعض الأحكام إلى صحة الاتفاق على

- سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ رقم ١٠٢٠ سنة ١٩٥٩ - ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥١ - ١٩٥٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥١ سنة ١٩٥٩ - ١٩٥٩ سنة ١٩٥٤ - ١٩٥٩ سنة ١٩٥٤ - ١٩٥٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ - ١٧ أبريل سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ثانية إبجارات قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ثانية إبجارات قضية رقم ١٩٦٠ مايو سنة ١٩٥١ دائرة ثانية إبجارات قضية رقم ١٩٦٠ دائرة ثانية البحارات قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ثانية البحارات قصية در دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية البحارات قصية در دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية در دائرة ثانية در دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية در دائرة ثانية در دائرة ثانية البحارات دائرة ثانية در دائرة ثا

وانظر فى نفس الممنى : منصور مصطنى منصور فقرة ١٥٣ ص ٢٧١ - ص ٢٧٢ وفى مؤلفه عصام الدين حواس فى تعليقه المستفيض فى قضاء الإيجارات ص ٢٥٤ - ص ٢٦٣ وفى مؤلفه الآخر فى شرح قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ فقرة ٥٦ - فقرة ٢٦ مكررة - كامل محمد بلوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١٨٥ س ١٦٠ ويشير فى ص ١٨٧ إلى حكم لحكة مصر الكلية دائرة ١٢ قضية رقم ١٢١٩ سنة ١٩٥٤ - محمد أبو الحسن حودة فى رأى له منشور فى قوانين تنظيم العلاقات الإيجارية مجموعة محمود عاصم .

(١) من ذلك ما قضت به محكة مصر الكلية من أن لصاحب الحق أن يتنازل عنه مِشيت ه وإذا كان القانون الذي يحمى هذا الحق ينتبر من النظام العام فإن التنازل من الحق جائز إذا كان من قبيل المسائل المالية . وتطبيقاً لهذه الأسس يتمين على المستأجر ، لكيلا يؤخذ عليه أنه تنازل من حقه ، أن يلجأ إلى القاضي في فترة معقولة تخضع لتقدير القضاء متمسكاً ومطالباً بما شرح القانون لصالحه بحيث إذا تراخى في ذلك دون أسباب مقبولة كان للمؤجر والنضاء أن يعتبره بحق أنه تنازل من استخدامه هذا الحق وأن مارسة لمياه بعد ذلك مل سبيل الكيد والتعنت . . والقول بنير ذلك يحدث رجة اقتصادية شديدة بالأفراد وبالتالى بالبلاد ، ويقلب الأوضاع بأن يجمل المؤجر تحت رحمة المستأجر يستممل ضده سلاح التخفيض في أى وقت شاء ويطالبه برد الزيادة من تاريخ سكته ، وقد يبلغ ذلك مبلغاً كبيراً قد يؤدى إلى إعسار المؤجر وينزل به هزة مالية منيغة فيختل الميزان الاقتصادى ، وحاشا المشرع أن يهدف إلى ذلك ( مصر الكلية ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢٤ سنة ١٩٥٢ ) . وانظر في نفس المعنى : مصر الكلية ٧ نوفير سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٥٦٤ ص ١٢٢٨ – ٩ مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٥٦٥ ص ١٣٠٩ - ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية رقم ٢٠٣٤ سنة ١٩٥٢ – ١٣ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٧ تغية رقم ٢٥٧١ سنة ١٩٥٣ – ٢١ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٦٠٦ سنة ١٩٥٣ - ٩ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٥٥٠ سنة ١٩٥٧ - ١١ يُناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٦٢٣ سنة ١٩٥٣ - ١٨ يناير منة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٤٢٣ منة ١٩٥٧ – ٢٤ يناير منة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رتم ١٥٤٢ سنة ١٩٥٣ - ٨ فبر أير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ١٣٣٢ سنة ١٩٥٣ -- = ٦ ديست سن ١٩٥١ دائرة ١٢ قدية رقم ٢٧٧٠ سنة ١٩٥٤ – ١٤ أبريل سنة ١٩٥١ الحاراة ٣٣ دائرة ٤ قفية رقم ١٩١٤ سنة ١٩٥٥ – بنها الكلية ٣٣ مارس سنة ١٩٥١ المحاراة ٣٣ رفي ١٩٥١ من ١٩٠٥ – ومن الأحكام ما اعتبرت أن السكوت وحده لا يكنى لاستخلاص النرول الفسلى ، وإنما يجب أن تقوم لدى الحكة قرائن أخرى تفيد رضاء المستأجر بالأحرة التعاقدية مع علمه بمجاوزب للحد الأقصى وأنه نزل بذلك عن النسك بتخذيمها : مصر الكلية دائرة ١٢ قفية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ – ٧ ديستبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قفية رقم ١٩٥٧ مارس سنة ١٩٥٤ دائرة ١٦ قفية رفم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٤ قفية رفم ١٩٥٠ مارس شنة ١٩٥٠ دائرة ١٢ قفية دفم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ دائرة ٤ قفية رقم ١٩٥٠ دائرة ٤ قفية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قفية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ٤ قفية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس شنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس شنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس شنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس س

وسواء اعتبر السكوت وحده كافياً لاستخلاص النزول الضمى أووجب أن تقوم إلى جانبه قرائن أخرى ، فنى الحائتين تسلم هذه الأحكام بأن النزول صحيح ويعمل به : انظر أيضاً في هذا المعنى سنيمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٣٦ – محمد كامل مرسى فقرة ٩٥ – محمد كامل مرسى فقرة ٩٥ – محمد لليب شنب فقرة ٩٥ – فقرة ٥٠ (وهو يتحفظ فيقول : «على أنه إذا ثبت أن قبول المستأل المراجر الزيادة إنما تم تحت تأبر إكراه مادى أومعنوى أوتحت تهديد المؤجر له باستمال حدة في إخلاء الموجرة ، فهذا القبول لا يمنعه من طلب التخفيض واسترداد ما دفعه زائداً على الأجرة القانونية : محمد لبيب شنب فقرة ٩٥ ص ٥٥).

وهذا يخالف المبدأ المسلم به من أنه لا يجوز النزول عن حق متملق بالنظام انعام . أما القول بأنه إذا كان انقانون انذى يحمى الحق يعتبر من النظام العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان مر ببل المسائل المالية ، ففيه خلط واضح بين حقين : (١) حق مالى خاص وإن كان يتر تب على حق يعتبر من النظام العام ، كحق الميراث المترتب على حق النسب وحق التعويض المترتب على حق العقوبة الجنائية ، فيجوز التنازل عن الحق الأول دون الحق الثانى (٢) وحق مالى هو ذاته يعتبر من النظام العام فلا يجوز النزول عنه وإن كان حقاً مالياً ، كحق المقترض فى تخفيض الفوائد الربوية وحق المستأجر فى تخفيض الأجرة التى تزيد على الحد الأقصى وهو الحق الذى نحن بصده . وقد يترتب على هذا الحق المالى المعتبر من النظام العام حق مالى خاص يجوز النزول عنه ، كحق استرداد ماد فعمن الفوائد زائداً على الحد المسموح به أو مادفع من الأجرة زائداً على الحد المسموح به أو مادفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى .

ويبدو أن الذي دفع التضاء في الأحكام المتقدمة إلى الحروج على المبادئ المسلم بها إشفاقه على المؤجر من أن يطالب برد مبالغ قد تكون طائلة فيرهقه ذلك . ويتم هذا عن عدم التمييز بين دعوى تخفيض الأجرة ودعوى استرداد الزيادة . فالأولى تتعلق بالنظام العام ولا يجوز النزول عنها ، وهي لا ترهق المؤجر فإن موضوعها تخفيض الأجرة التي لم يقبضها لا رد ما قبضه منها . والثانية لا تتعلق بالنظام العام ، وهذه هي التي ترهق المؤجر فإن موضوعها هو ود ما قبض من الأجرة وقد يكون مبلغاً كبيراً ، وسنرى أنه يجوز النزول عن هذه الدعوى صراحة أو ضمناً ، وأنها على كل حال تسقط بالتقادم بمضى مدة قصيرة ، ومن ثم تتجرد عن معنى الإرهاق على منا

(قارن تعلیق الأستاذ عصام الدین حواس فی قضاء الإیجارات ص۹۵۷، وهو یطانب بتعدیل التشریع فی هذا المعنی، والواقع أن التشریع هو فی هذا المعنی دون حاجة إلى أی تعدیل).

وقد نهجت بعض الأحكام نهجاً أسلم ، فلم تخرج على المبادئ المقررة ، وعالجت المسألة من فاحية الواقع لا من ناحية القانون ، فقررت أن سكّوت المستأجر مدة طويلة عن رفع دعوى التخفيض لا يُستَط حقه في هذه الدعوى لأنها متعلقة بالنظام العام ، ولكنه يعتبر قريَّنة قوية على عدم جدية النزاع وعلى أن الأجرة التعاقدية هي نفس الأجرة القانونية . من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن قعود المستأجر عن طلب تخفيض الأجرة والمطالبة بالفرق زمناً طويا: لا يستمط حتمه في الطلب .ولكنه إن طال أمده وتضاءلت مبر راته يعتبر قرينة قوية على عدم جدية النزاع ، ودليلا على أن الأجرة التعاقدية هي نفس الأجرة القانونية . فإذا أبطأ المستأجر في المطالبة سنين عدداً ، ولم يبرر ذلك يمبرر مقبول ، فإن إبطاء، لا ينشى، للمؤجر حمّاً في الدفع بستموط المطالبة لتعلق الأمر بالنظام العام . ولكن السكوت يحسب على المستأجر كقرينة موضوعية تضمت موقفه في النزاع ، وتفيد أنه استأجر المكان بأجرة المثل منذ البداية ( مصر الكلية ٢٧ نوفير سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٥٦٠ ص ١٣٨٤ ) – وانظر أيضاً مصر كلية ١٧ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ رقم ٦٢٥٤ سنة ١٩٥٤ – وقضىأيضاً في نفس المعنى بأن انقول بأن السقوط الطويل مسقط للحق أو للطلب هو قول غريب على الفكر الغانوني ، إذ أنه يقوم على ابتكار نوع من التقادم لا يمرفه القانون , ولقد ذهب القائلون بالسقوط إلى أن المدة اللازمة له هي المدة الممقولة التي يراها القضاء ، وذهب بعضهم إلى تحديد المدة بثلاث سنين قياسًا على حالات أخرى . وكلا الرأيين لا يتقبله المنطق القانونى ، لأن الرأى الأول يقحم على الغضاء مهمة ا التشريع أويدعوه إلى انتهاج خطة ماثعة ليس لها ضابط معين ، أما الرأى الثاني فإنه ينادى بتحديد تحكى أوقياسي أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة والقياس . ولا يبرد إسقاط الحق أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق الأجرة عن زمن طويل . ذلك أن اقتضاء الأجر الزائد طوال هذا الزمن يعد مخبئة منه يجب أن يتحمل عقباها وأن يلتي جزاءها . ولا تصح إفادته من سكوته حتى لو كان المستأجر قد أسهم فيه على مضض وأضطرار . . . إن السكوت الطويل عن المطالبة ، ولو أنه. لا يسقط الحق ولا يعتبر تنازلا أوإجازة ، قد ينهض قرينة قوية على عدم جدية النزاع الخاص بالتخفيض والرد ، فيعتبر شاهد عنت وكيد أو دليلا على أن الأجر الواكس الذي يطلب المستأجر اعتماده ليس هو أجر المثل الحقيق الذي يتمثل هنا في ذات الأجر المتفق عليه . وإذن فالقرينة المستمدة من طول السكوت ليست قرينة سقوط واجبة الاتباع ، وإنما هي قرينة إثبات واقتناع . ويثر تب على ذلك أن السكوت الطويل يمكن اعتباره قرينة قضائية ذات أثر موضوعي في أمر يجوز الإثبات والنق فيه بحميم الطرق . والتقدير موكول إلى الفاضي ، فقد يكتني بقرينة السكوت لرفض الدعوى موضوعاً ، وقد تتعدد القرائن ومنها السكوت وهي جيعاً لا تصل إلى حد الإقناع . وإذا قبل المستأجر باختياره زيادة الأجرة بعد دخوله العين المؤجرة وإقامته فيها متمتماً بحاية القانون ، لزمته الزيادة وامتنع عليه التخفيض والرد . ولا يعد ذلك خروجاً على نظرية البطلان ، أو أَخذاً بفكرة التنازلُ والإجازة ، وإنما هو إعمال لفرينة قضائية مؤداها أن سلوك المستأجر يفيد صحة الأجرة التي خصل عليها الاتفاق (مصر الكلية ١٣ نوفير سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٦ ص٩١١ ) – وقضى في حكم صدر حديثًا في نفس المعنى بأن سكوت المدعى عن المنازعة۔

مجاوزة الحدد الأقصى للأجرة إذا قبل المستأجر ذلك دون إكراه أو ضغط بعد إبرائه عقد الإيجار بالأجرة القانونية وتمتعه بحاية القانون ، فني هذه الحالة لا بكون له حق تخليض الأجرة ولا استرداد ما دفعه زائداً على الحد الأقصى (١).

ما في القيامة الإجارية ماة طويلة دون أن يقدم سبباً معقولا يكون قد حال بينه وبين استمال هذا الحق عالى وان كان لا يستول حقب أن طلب خفض الأجرة ، إلا أنه يعتبر ترينة قاسائية الريان في جانب المرجر على عدم جدية المنازعة التي بارها بعد ذلك ( مصر الكلية ٣ يرنيه سنة ١٩٦١ دانرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٣١ سنة ١٩٦١).

(١) من ذك ما قضت به عكمة مصر الكلية من أن المشرع إنما بهتم بالأجرة التي يتفق لميها وقت إبرام عند الإجارة ، سواء أبرمت بعد صدو رالقانون أوقبل ذلك حتى مايوسنة ١٩٤١. و: ﴿ الاهْبَامُ عَلَى وَقُتَ الْعَقَادُ ﴿ إِجَارَةَ أَمْرَ طَبِيعِي ﴾ لأن المستأجر ﴿ ل دخوله العين التي يريد استنجارها في هذه الشروف العسيرة يكون تحت رحمة المالك فيما يفرضه عليه من شروط ، وبكون مضطراً لتبولها عهم كانت قاسية . أما بعد انعقاد العقد في حدرد الشروط القانونية وتحت اللَّ الحاليَّة التَّى فرضها القانون ، فلا يكون المستأجر في حاجة لتلك الحاية ، إلا فيما يخنص بنهان بقائه بالمين المؤجرة دون تعرض له في الانتفاع مادام قد قام بما فرض عليه من الله المات ما روعة وهو ما فعله المشرع بالمبادة الثانية من القانون (مصر الكلية ٢٧ يونيه سنه ١٩٥٢ دائرة ٤ قضية ٢٠٣٤ سنة ١٩٥٢ ) . وقضت أيضاً بأنه واضبع من تسلسل العقود اتى قدمها المدهبان أنهما كانا يقبلان طواعية واختياراً زيادة الأجرة دون أدنى إكراه عليما ، إذ أنهما كانا يشغلان العين وقت تحرير هذه العقود ، ولم يكونا تحت ضغط أو إكراه ناشئين عن حاجتها لها حتى يمكن القول بأن رضاءهما بهذه الأجرة المرتفعة كان معيباً بسبب اضطرارهما ك " عليها حتى يظفرا بالعين (مصر الكلية ١٥ فبر اير سنة ١٩٥٤ دالرة ١٢ قضية برقم ٢٣٦٦ سه ١٩٥٣ ) . وفي قضية حديثة تبين أن المستأجر كان قد استأجر الشقة بمبلغ ١٧ جنبها ، وطلب تخفيضها بعد أن تأكد أن أجرة المثل هي ٦ جنبهات ، ولكنه قبل بعد ذلك تحرير مقد إيمار بمبلغ ١٠ جنهات وتعهد بالكف هن أية منازعة ، ثم عاد ورفع الدعوى يطلب تخفيض الإيجار إلَّى أجر المثل . والحكة رفضت الدموى وقالت في هذا الشأن : حيث إن الحكة ترى أنه يجوز المستأجر أن ينزل من حته في طلب تخفيض الأجرة ورد الزيادة بإرادته الصريحة التي تصدر منه بعد إبرام عقد الإيجار وتسلم العين المؤجرة ، لأن الرضاء بالزيادة في هذه الحالة لا تتوافر فيه الحكة التي من أجلها قرر التشريع الاستثنائ بطلان الاتفاق على أجرة زائدة من الحد القانوني . بل إن الرضاء في هذه الظروف يكون دليلا على شعور المستأجر بالغبن الواتع على المؤجر بحكم القانون ورغبته في إنصاف المؤجر نوعا ما يقبوله هذه الزيادة ، فيتعين إهمال إرادته بذلك وعدم إبطالها . . ومادام المدعى قد قبل طائمًا مختارًا ، رخم علمه وإقراره بالأجرة القانونية لشقة النزاع ، زيادة الأجرة عن الحد القانوني ، فلا يمكن القول بأن التشريم الاستثناق يحب ( مصر الكلية ٢٠ نوفبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٣١٩ سنة ١٩٦١ ). وفي تغلية حديثة أخرى أقام المدعى الدعوى بطلب تخفيض الأجرة ، وتبين أنه هو اللي قبل طائماً مختاراً زيادة الأجرة دون أن يطلب منه المؤجر الزيادة ، وتبينت الحكة -

- أن الدافع على ذلك هو صلة القربي وأن المستأجر لم يكن مكرها على ذلك ، ولم يتخذ المؤجر معه أي إجراء يحمله على زيادة الأجرة ، وظل راضياً بهذا الوضع بمحض اختياره إلى أن رفحت عليه دعوى إخلاء الفرورة فرفع دعوى التخفيض . وقررت الحكة أنها قرى ، خلافاً لما ذهبت إليه بعض الأحكام ، أن المدعى إذا قبل اختياراً بالرغم من الحماية التي يقررها له القانون زيادة الأجرة ، لزمته الزيادة واستع عليه التخفيض ، لأنه لم يكن واقعاً تحت ضغط أو إكواء ، ولأن حكة التشريع في إبطال الاتفاقات التي تجارز الحد القانوني تنعدم بالنسبة إليه ، ويعتبر متناز لا عن الحماية التي قردها له المشرع (مصر الكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إبحارات قضية رقم ١٩٦٠ من المعرب خاطر ، وهو محصن بحاية الأوامر العسكرية الحاصة بالإبجار ، أن يزيد الأجرة من طيب خاطر ، وهو محصن بحاية الأوامر العسكرية الحاصة بالإبجار ، أن يزيد الأجرة على الحد القانون ، فلا تكون ثمة أية حكة لتدخل الشارع أو الحاكم في أمر هذه الزيادة ، ويصبح من المنام ولا شأن له بهذا الموضوع ، لأن لصاحب المن الذي كسبه فعلا تحت ظل القانون الذي كسب تحت ظل النظام العام (مصر الكلية أول مايو سنة ١٩٤٤ المالية ولو كان القانون الذي كسب تحت ظله من النظام العام (مصر الكلية أول مايو سنة ١٩٤٤ المهوعة الرحمية ٤٤ رقم ٧٠) .

انظر أيضاً في هذا المعنى : مصر الكلية ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ١٩٩٩ ص ١٠٧٩ – ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٣ – ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٣ وقم ١٩٠٥ ص ١٣٠٩ – ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٧ حائرة ٤ قضية رقم ٢٨٩٧ حائرة ٤ قضية رقم ٢٨٩٧ صنة ١٩٥٣ – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٠ .

أما إذا قبل المستأجر الزيادة أثناه إقامته باليين المؤجرة بعقد يكفل له حماية القانون ، ولكنه قبلها تحت تأثير إكراه واعتداه مادى ، أوتحت تهديد المؤجر باستمال حقه فى طلب إخلاه العين لأى سبب يجيزه التشريع الاستثنائي كحاجة المؤجر العين لزواج ابنه أوصدورقرار من مصلحة التنظيم بأن العين أصبحت آيلة السقوط فلا يرمها المؤجر ، فإن الاتفاق يكون باطلا ويجوز الستأجر طلب تخفيض الأجرة ( مصر الكلية ١٧ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٦ قضية وقم ١٢٣٢ سنة ١٩٥٦ - ١٩٥١ مناه ١٩٥٢ سنة ١٩٥٠ ) - وانظر أيضاً في هذا المني طيمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٥٠ .

والتفريق بين قبول المستأجر الزيادة بعد تمتعه بجاية القانون طواعية واختياراً دون إكراه ، وبين قبوله الزيادة تحتهديد المؤجر ، تفريق لايتفق مع القراعد المسلمة . في الحالتين تبول المستأجر الزيادة مخالف النظام العام ، فيكون باطلا . والصحيح ما قيل هذا الصددمن أنه و إذا كان القانون قد تفيى ببطلان كل شرط مخالف الأحكام الأجرة الواردة في المادتين ، وه مكرراً منه ، فإنه لم يستهدف إبطال الشروط الواقعة تحت إكراه لأن هذه تبطل وفقاً القواعد العامة . فكونه قد عنى بالنص على بطلان ما يخالف المادتين ، وه مكررا منه ، فإنما قد استهدف تلك الشروط التي الا يسعف القانون العام في إبطالها ، (كامل محمد بدوى في قانون إبجار الأماكن فقرة ، ١٨ من من ١٦٠) . ومادام الفضاء يشبه الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى بالاتفاق على فوائد تزيد على الحد القانون في أن كلا مهما باطل لمخالفته النظام العام ، أفهل بجوز المدين بعد إبرام عقد القرض بفوائد لا تزيد على الحد القانون في أن علم الحد القانون في أن علم الحد الأقصى ولوكان ذاك المناء تهمه بجاية القانون .

ونرى أن في هذا خروجاً ظاهراً على النصوص الصريحة للقانون ، فالمادة السادسة من قانون إيجار الأماكن تقول في صدرها كما رأينا : • يقع باطلاكل شرط مخالف للأحكام المتقدمة . ويحكم برد ماحصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها » . ولم يميز مص بين ما إذا كان الشرط أدمج في عقد الإيجار أوتم الانفاق عليه بعد ذلك وبعد أن تمنع الستأجر بجاية القانون ، عن الحالتين بكرن الشرط باطلا بطلاناً عطفاً عالفته للنظام العام ، والبطلان المطلق لا يجوز النزول عنه ولا ترد عليه الإجازة ويجوز لا عدم أن تقضى به من تلذا انفسها ، والحاية التي أضفاها القانون على المستأجر لا يستطع ها أو بعد أن تمتع .

والفائلونبالرأى الذي نعارضه لا يميزون فيما يبدو تمييزاً واضحاً بين دعوى تخفيض الأجرة وهذه لا يجوز النزول عنها ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة كما من ي وبين دعوى استرداد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى وهذه ديرى لا تتعلق بالنظام النه فيجوز النزول عنها صراحة أو ضمنا وهي كسائر دعاوى استرداد ما دفع دون حق تتقادم بثلاث سنوات كما سيأتى (١).

وإذا كانت دعوى تخفيض الأجرة لا يجوز النزول عنها لا صراحة ولاضمنا، فإن السكوت عنها مدة طويلة لا يسقطها كما قدمنا ولو استخلص من هذا السكوت زول ضمني عنها . ولكنها كسائر دعاوى البطلان المطلق تسقط بمضى حمس عشرة سنة ، تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ١٤١ مدنى (٢) . ولكن يبدو

<sup>(</sup>١) انظر مايل فقرة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) وعند مناقشة مجلس الشيوخ لقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، اقترح أحد الشيوخ أن تسقط دعوى تخفيض الأجرة بانقضاء سنة أشهر من تاريخ العقد ، وذلك بإضافة فقرة جديدة فى آخر المادة ٦ تجرى على الوجه الآتى : «وعلى أية حال يسقط حق المستأجر فى المطابة بتخفيض الأجرة التعاقدية بعد مصى سنة أشهر من تاريخ العقد » . وقال فى تبرير إقتراحه إن النص « بعد إدخال هذه الإضافة عليه ، من شأنه أن يمنع كثيراً من القضايا، فن الملاحظ أنه بعد مضى سنة أو أكثر يدعى المستأجر أن قيمة الإيجار تزيد على ما يجب أن يدفعه ، وأنه لا يستطيع الدفع ، وينتهى الأمر إلى رفع المعارى على أساس غير صحيح ، إما لأسباب ليست جدية ، وإما لأنه يتعذر تقديم الإثبات . وتلافيا القضايا التي لا مبرر لها ، أرى النص على أن يسقط حق المستأجر فى المطالبة بتخفيض الأجرة بعد مضى مدة لا تزيد على سنة أشهر من تاريخ التعاقد ، وأظن هذا القول معقولا، وبذلك تمنع هذه القضايا التي هى إلى الكيد أقرب ص

أن مدة التقادم هنا لا تسرى من وقت العقد ، لأن الإيجار عقد زمنى مستمر فلا تسرى مدة التقادم إلا من وقت انتهاء الإيجار (١) . وإذا كانت دعوى تخفيض الأجرة تسقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة على النحو الذى

صمها إلى المطالبة بالحق » . فعقب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوح مقترحاً أن يضاف إلى دعوى تخفيض الأجرة دعوى استرداد مادفع زائداً على الحد الأقدى ، فيسقط كل من الدعوبين بانقضاء ستة أشهر . فرد أحد الشيوخ معارضاً الاقتراحين معاً ، وقال : « أعارض في هذه الإضافة ، إذ أنها تحمل كل مالك ( اقرأ كل مستأجر ) على أن يمجل بالمطالبة بالريادة حتى لا يسقط حقه فيها ، على أنه قد يرى من مصلحته أن يستبق الساكن ويسترضيه ( اقرأ أن يسترضى المالك ) . والنص المقترح يدفع المؤحر بن ( اقرأ المستأجرين ) دفعا إلى المعجل بهذه المطالبة حتى لايسقط حقهم فيها ، فليس فيها مصلحة للمستأجر ( اقرأ المؤجر ) ، ومن الواجب التريث والتفكير قبل إقرار النص » . وقد رفض المجلس الاقتراح ، وبقيت المادة به عن حالبها . ومعلى ذلك أن دعوى التخفيض تسقط نحسر عشرة سنة ، لا بستة أشهر كما كان المفترح .

(۱) وقد قضى بأن المشرع لم يحدد أجلا لرفع دعوى التحفيض ، فيحوز رفعها في أى وقت طالما أنها لم تسقط بالتقادم . وهي لا تسقط طوال انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة مهما طالت المدة ، ذلك لأن الاتفاق على أجرة تزيد على الحد القانوني يعتبر جريمة مستمرة لا تسقط الدعوى بشأنها إلا من وقت انقطاع حالة الاستمرار ، فيكون دفاع المدعى بشأن سقوط حق المدعى عليه في المطالبة بحقه في التخفيض و هو لا يزال بالعين المؤجرة غير مديد (مصر الكلية المدعى عليه في المطالبة بحقه في التخفيض و هو لا يزال بالعين المؤجرة غير مديد (مصر الكلية المعنى مصر الكلية ٢٦ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٥٥ ) . وانظر أيضاً في نفس المعنى مصر الكلية ٢٣ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٨ - يغمها في أي وقت طالما أنها لم تسقط بالنقادم ، وبأن ترك المستأجر لعين لا يسقط حقه في رفع دعوى التخفيض (مصر الكلية ٤ مارس سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣١١ دعوى التخفيض (مصر الكلية ٤ مارس سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣١١ منة معوى المعنى الأحرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣١١ منة معوى التخفيض (مصر الكلية ٤ مارس سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٦١ ) .

وفى قضية كان قد مضى قرابة عشرين سنة من وقت إبرام عقد الإيجار ، ومع ذلك لم تقض المحكة بتقادم دعوى تخفيض الأجرة ، بل قالت فى حكمها مايأتى : « « وحيث إنه مما لامراء فيه أن سكوت المستأجر عن المنازعة فى القيمة الإيجارية مدة طويلة دون أن يقدم سبباً مقبولا ، وإن كان لا يسقط حقه فى طلب خفض الأجرة ، يعتبر قرينة قضائية قوية فى جانب المؤجر على نزوله عن هذا الحتى بعد نشوئه وعلى عدم جدية المنارعة التى يثيرها بعد ذلك . وحيث إن المدعى لم يقدم أى دليل لا يرقى إليه الشك على صحة دعراه ، ولم يقدم سبباً مقبولا يكون قد حال بينه وبين استعال حقه فى التخفيض قرابة عشرين سنة ، مما تعتبر معه المحكة أنه نزل عن حقه فى التخفيض بعد نشوئه ، وأنه غير جاد فى دعواه ( مصر الكبية ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٦٠ دائرة أولى إيجارات قفية رقم ٢٠٠٧ سنة ، ١٩٦٠ ) . والذى يؤخذ على هذا الحكم أنه كان يستطيع الاقتصار على القول بأن السكوت هذه المدة الطويلة قرينة قوية على عدم جدية النزاع ، ولايجاوز فلك إلى القول بأنه قرينة على نزول المدعى عن حقه ، فقد قدمنا أنه لا يجوز النزول عن خذا الحق

قدمناه ، فان الدفع بتخفيض الاجرة لا بسقط بالتقادم ، شأنه في ذلك شأن كل دفع بالبطلان المطلق (١) .

ونحن فيا قدمناه إنما نفرض أن الأجرة لم تدفع للمؤجر ، ولذلك قصرنا كلامنا على دعوى تخفيض الأجرة . أما إذا كانت الأجرة أو أقساط منها قلد دفعت المؤجر ، فإنه يقوم إلى جانب دعوى تخفيض الأجرة دعوى استرداد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ، وهذا ما ننتقل الآن إليه .

- معرى استرداد ما دفع من الأجرة زائرا على الحد الأقصى تواننا أن المادة ٦ من قانون إيجار الأماكن تقول : ١٠. . ويحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحدة قانونا أوباستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ، كما يحكم برد أى مبلغ إضافي يكون الموجر قد اقتضاه مباشرة من المستأجر أو عن طربق الوسيط في الإيجار » .

ونلاحظ بادئ ذى بده أن دعوى اسرداد الزائد من الأجرة قد ترفع استقلة ، ولكن الغالب أب تندمج فى دعوى تخفيض الأجرة ، فيرفع المستأجر دعوى على الموجر يطالب فيها بتخفيض الأجرة إلى الحد المسموح به قانوناً ، ويطالبه فى الوقت ذاته برد ما دفعه له زائدا على هذا الحد . وسواء رفعت ستناة أو رفعت مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، فإنها ترفع أمام المحكمة كلية المختصة بنظر قضايا إيجار الأماكن ولولم تزد قيمة النزاع على نصاب القاضى الجزئى ، وذلك طبقاً للمادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن لأنها من المنازعات الناشئة عن تطببق هذا القانون ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (٢٠) .

أما من حيث امتقلال دعوى الاسترداد عن دعوى التخفيض أو اندماجها فيها ، فهناك فرضان : (الفرض الأول) ألا يكون المستأجر قد دفع للموجو أى قسط من أقساط الأجرة ، فعند ذلك لا يكون هناك محل لرفع دعوى الاسترداد ، ولا يبتى إلا رفع دعوى التخفيض ، فإذا ما قضى بتخفيض الأجرة دفعها المستأجر مخفضة من وقت ابتداء الإيجار . (والفرض الثانى) أن يكون المستأجر قد دقع للموجر قسطاً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على يكون المستأجر قد دقع للموجر قسطاً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على

<sup>(</sup>١) انظر في هذه المسألة الرسيط جزء أول فقرة ٣١٩ - فقرة ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً ففرة ۹۲۴.

الحد الأقصى . وهنا يمكن أن نتصور أن المستأجر يبدأ برفع دعوى تخفيض الأجرة ، فإذا ما قضى بتخفيضها دفعها مخفضة عن المستقبل ، ثم يرفع بعد ذلك دعوى أخرى مستقلة باسترداد ما دفعه عن الماضى زائدا على الحدالأقصى ، ويستند فى ذلك إلى الحكم الصادر له فى دعوى تخفيض الأجرة . ولكن الغالب أن يرفع المستأجر الدعويين معاً منديجين فى دعوى واحدة كما سبق القول ، فيطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً . وسواء اندمج الدعويان فى دعوى واحدة أو رفعت كل منهما مستقلة عن الأخرى ، فلكل من الدعويين حكمه الذى ينفرد به ، وبخاصة من ناحية جواز النزول عن الدعوى ومدة التقادم .

وموضوع دعوى الاسترداد ، سواء اندمجت في دعوى التخفيض أو استقلت ، كما تقول المادة ٦ سالفة الذكر ، و رد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً . . (و) رد أى مبلغ إضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أوعن طريق الوسيط في الإيجار ه. أما ماحصله المؤجر زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً ، فيمكن حسابه من معرفة الأجرة المستحقة قانوناً والأجرة المدفوعة فعلا واستنزال تلك من هذه (١) . وإذا كان المكان المؤجر

قد انتقل إلى مالك جديد ، فالمالك القديم يلزم برد ما حصله زائداً ، وتقتصر مطالبة المالك الجديد على مايحصله هوزائدا بعد ذلك (١). كذلك يسترد المستأجر أى مبلغ إضافي يكون الموجر قد تقاضاه منه مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار . وهذا ما يعرف بخلو الرجل وقد سبق بحث هذه المسألة (٢). فيسترد المستأجر كل مبلغ دفعه زائدا على الحد الأقصى للأجرة ، سواء كان ذلك في صورة خلو رجل أوفى أية صورة أخرى كمقابل لتحسينات صورية أوتعويض أو نحو ذلك من الطرق المختلفة التي يلجأ إلها الموجر عادة للتحايل على تقاضى أجرة تزيد على الحد الأقصى . ويستوى أن يكون المستأجر قد دفع هذا المبلغ الإضافي مباشرة إلى الموجر ، أو دفعه عن طريق وسيط كسمسار ، أو عن طريق المستأجر القديم كذا هو الغالب . فني جميع هذه الأحوال يسترد المستأجر كل المبلغ الإضافي الذي دفعه للموجر ، ولو كان الموجر قد أعطى الوسيط جزءاً المبلغ الإضافي الذي دفعه للموجر ، ولو كان الموجر قد أعطى الوسيط جزءاً منه (٢) . أما إذا كان المستأجر قد دفع خلو الرجل للمستأجر القديم كما يحصل منه (٢) . أما إذا كان المستأجر قد دفع خلو الرجل للمستأجر القديم كما يحصل

<sup>=</sup> الاسترداد بعد ثلاثة أشهر مثلا من نفاذ المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦، وكان المستأجر قد دفع أقساط الأجرة الزائدة على الحد القانونى عن مدة ستة أشهر مثلا ، فإنه يسترد الزيادة عن أقساط الثلاثة الأشهر الثيانية الأشهر السابقة على ذلك إذ أن هذه تسرى رفع الدعوى . ولا يسترد الزيادة عن أقساط الثلاثة الأشهر السابقة على ذلك إذ أن هذه تسرى عليها أحكام الأمر العسكرى رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٤٥ فلا يسترد مادفع زائداً قبل رفع الدعوى. ودد جاه في المذكرة الإيضاحية للمزسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ إشارة صريحة في هذا الممنى ، إذ نقول : «كذلك لم يجعل النص الجديد حق المستأجر في استرداد ماد فعه بدون وجه عن من تاريخ المطالبة به أمام القضاء كما كان الحال في النصي القدم – على أنه ١٤ يقتضى التنويه أن هذا الحكم لا ينفذ إلا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ، فلا يسرى على الماضى » (انظر فده المسألة سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٤ ص ٨٩ هامش ٢).

<sup>(</sup>۱) الإسكندرية المختلطة ۱۷ يناير سنة ۱۹۶٦ م ٥، ص ٥، وقد قضى بأن المستأجر أن يطالب المالك الجديد بتخفيض الأجرة إلى الحد القانونى ويرد الفرق الذى حصله هو من يوم تملكه العين المؤجرة ، ولو لم يكن قد حرر عقد جديد بينهما (مصر الكلية ۲۷ فبر اير سنة ١٩٥٥ تائرة ۲٪ فضية رقم ٢٥،٨ سنة ١٩٥٥) – وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٨ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ۲٪ رقم ١٩٠٠ سنة ١٩٥٣) . وقد قضى بأنه إذا رفعت على المالك السابق دعوى قضائية برد الزيادة فى حدود ما حصله فى المدة السابقة على تاريخ بيمه ، لم يكن ثمة محل لطلب المدعى عليه إدخال المشترى فى الدعوى لأن المشترى لا شأن له بالفرق المطلوب رده (مصر الكلية ١٩٥٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦١٩.

<sup>(</sup>٣) كأمل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٨٠ ص ١٦١ .

فى بعض الأحيان ، فيبدو أنه لا يستطيع أن يسترده منه ، لأن المستأجر القديم قد تقاضى هذا المبلغ فى نظير خدمة أداها للمستأجر الجديد بأن أخل لهين فكن المستأجر الجديد بذلك من استنجارها . ولم يجعل القانون حتى اليوم هذه الحدمة غير مشروعة ، وقد صدر قانون خلو الرجل أخيراً يعاقب المؤجر والوسيط دون أن يعاقب المستأجر القديم كما رأينا(1) . لكن إذا شارك المؤجر المستأجر القديم المستأجر القديم كما يحصل عادة ، وأثبت المستأجر الجديد ذلك ، كان لهذا الأخير أن يسترد ما تقاضاه المؤجر من هذا المبلغ الإضافى . وفي جميع الأحوال يستطيع المستأجر منافر من هذا المبلغ الإضافى . وفي جميع الأحوال يستطيع المستأحر ، مبلغ إضافى ، أن يطالبه أيضاً بالفوائد القانونية على كل هذه المبالغ من وقت مبلغ إضافى ، أن يطالبه أيضاً بالفوائد القانونية على كل هذه المبالغ من وقت رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة (۲) .

ويقول النص: « بحكم برد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو باستقطاعه من الأجرة التي يستحق دفعها ». والقاضى هو الذي يبت في ذلك، فله أن يقضى بالرد فوراً ، كما اله أن يقضى باستقطاع ما حصل زائداً من الأجرة المستقبلة التي سيستحق دفعها (٢). وله كذلك أن يجرى المقاصة بين المحكوم له به وبين المتأخر من الأجرة في ذمته (١). أما المبلغ الإضافي الذي يكون المؤجر قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط في الإيجار ، فيقضى برده جملة واحدة أو يمقاصة في الأجرة التي استحقت ، ولا يجوز للقاضى أن يحكم باستقطاعه من الأجرة التي ستستحق في المستقبل ، فإن الاستقطاع مقصور على ما دفع زائداً من الأجرة ، ولا ينسحب على المبلغ الإضافي ، كما يتبين في وضوح ما دفع زائداً من الأجرة ، ولا ينسحب على المبلغ الإضافي ، كما يتبين في وضوح

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأن رد فروق الأجرة الزائدة يحكم به على المؤجرين إذا تعددوا بالنضامن، لأن الاتفاق على أجرة زائدة على الأجرة القانونية خالف للنظام العام، فيكون الرد ناشئاً عن عمل غير مشروع (مصر الكلية ٥ مارس سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ١١٧٧ سنة ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٤ ص ٩٠ – كامل محمد بدون في تانون إيجار الأماكن فقرة ١٨١ ص ١٦٢ . ومع ذلك فقد قضى بأن الحيار للمستأجر بين الاسترداد فوراً والاستقطاع من الأجرة ، فلا يجوز فرض الاستقطاع عليه إذا اختار الاسترداد فوراً (مصر الكلية ٢٨ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٦٠ سنة ١٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) مصر المختلطة ٧ ديسبر سنة ١٩٤٤ م ٧٥ ص ٦٠.

من النص . ويرجع ذلك إلى أن المبلغ الإضافي قد دفع جملة واحدة فيسترد جملة واحدة كما دفع ، أما ما دفع زائداً من الأجرة فقد دفع مع الأجرة على أقساط فيجوز الحكم برده مستقطعاً من الأجرة على أقساط كذلك . ولكن يجوز على كل حال للقاضى أن ينظر المستأجر في رد المبلغ الإضافي إلى أجل معقول أو آجال إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المستأجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ، وذلك عملا بأحكام المادة ٢/٣٤٦ مدنى (١) .

ويستطيع المستأجر أن يرفع دعوى الاسترداد فى أى وقت، ولو بعد انقضاء العلاقة التأجيرية ، ما دامت لم تسقط بالتقادم على الوجه الذى سنبينه . ولا يجوز للمؤجر أن يدفع الدعوى بزوال صفة المستأجر ، فإن هذا الأخير يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فها هذه الصفة (٢) .

و لما كان استرداد ما دفع زّ اثداً حقاً مالياً للمستأجر لا يتعلق بالنظام العام، بعكس الحقى تخفيض الأجرة على مارأينا، فإن للمستأجر أن ينز ل عن حق الاسترداد نزولا صريحاً أو نزولا ضمنياً، وكل عمل يستخلص منه هذا النزول يعتد به ويعتبر

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المني كامل محمد بدعوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٨١ ص ١٩٢ – ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٣٤ ص ٩١ وفقرة ٣٨ ص ١٠٩ – مصر الكلية أول أكتوبر سنة ه ١٩٥٥ قضية رقم ٩٧٧ سنة ه ١٩٥٥ – ٢١ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ٤ قضية رقم ٢٤٨٥ سنة ١٩٥٥ – وانظر عكس ذلك مصر الكلية أول مارس سنة ١٩٥٨ دانرة ؛ قضية رقم ١٨٤٣ سنة ١٩٥٦ ( وتقول المحكة إن سكوت المستأجر وإن كان لا يسقط حقه ، إلا أنه يجمل المؤجر في منزلة من يقبض الثمرة بحسن فية ، فلا يجب عليه الرد إلا من تاريخ المنارعة القضائية والتي ينتهي بها حسن نيته . وهذا التعليل لا يخلو من الغرابة ، فالمؤجر قبض الأجرة الزائدة على الحد القانوني بموجب عقد واجب التخفيض ، فلا يمكن قيامه على حائز حسن النية في علاقته مع المالك . هذا إلى أن المؤجر في النالبية العظمي من الأحوال يعلم أن الأجرة التي يقبضها تزيد على الحد القانوني ، فلا يمكن وصف بأنه حسن النية . وقد قدمنا أن الأمر العسكرى رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٤٥ كان ينص علَّى عدم جواز استر داد المستأجر ما دفعه زائداً إلا من تاريخ المعاًالبة أمام القضاء ، وقد عدل عن ذلك كل من المرسوم بڤانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ وقانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ، فأصبح المستأجر يسترد ما دفعه زائداً مثل أول قسط دفعه . وها نحن أمام حكم يرجعنا إلى الأمر العسكرى رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٤٥ فلا يجيز المستأجر الاسترداد إلا من تاريخ المطالبة الغضائية ، بالرغم من أن أحكام هذا الأمر قد ألنها النشريدات الى صدرت بعده ) .وانظر أيضاً عكس ذلك وأنَّالمؤجر يكون في منزلة من يقبض النمرة بحسن نية فلا يجب عليه الرد إلا من تاريخ المطالبة القضائية حكمًا في المحاماة ٣١ رقم ١٨٤ أشار إليه الأستاذ كامل محمد بدرى في قانون إيجار الأماكن ص ١٨٥ - ص ١٨٠ .

نزولا عن هذا الحق . وإذا كنا قد قررنا أن للمستأجر أن يطالب بالاستر داد في أن وقت ولو بعد انقضاء العلاقة التأجرية ، فإنه يجب أن يلاحظ مع فيك أن سكوت المستأجر مدة طوياة عن المطالبة بالاستر داد ، وبخاصة سكوته عر المطالبة طوال مدة قيام العلاقة التأجيرية ، قد بحمل على أنه نزول ضمني عن هذا الحق ولكن النزول عن الحق لأ بجوز التوسع في تفسيره ، فلابد أن يكون واضحا من تصرف المستأجر أنه قصد النزول عن حقه في الاسترداد . فإذا كان سكوته رلو لمدة طويلة ، ولو إلى ما بعد انقضاء العلاقة التأجيرية ، يمكن تفسيره بغير النزول عن الحق ، كأن يكون المستأجر لم يعلم بمجاوزة الأجرة للحد الأقصى المناخراً ، أو كأن يكون قد تعذر عليه جمع المستندات التي نثبت مجاوزة الأجرة للحد الأقصى ولم يعثر عليها إلا أخيراً ، فإن السكوت في مثل هذه الظروف لا بجوز أن يستخلص منه أن المستأجر قد نزل عن حقه ، ويكون له الحق في الاسترداد عالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

ويسقط حتى الاسترداد ، ويسقط في جميع الأحوال بمضى خس عشرة سنة المستأجر بحقه في الاسترداد ، ويسقط في جميع الأحوال بمضى خس عشرة سنة من يوم الدفع . وهذا تطبيق لحكم التقادم في دعاوى استرداد ما دفع دون حتى (انظر م ۱۸۷ مدنى) ، إذ أن دعوى الاسترداد هنا ليست إلا دعوى استرداد ما دفع دون حتى . ولا يعترض على ذلك بأن المستأجر قد يكون عالماً وقت الدفع أن ما دفعه زائداً غير مستحتى في ذمته ، لأنه من المقرر في أحكام دعوى استرداد ما دفع دون حتى أنه إذا كان الدين الذي دفع مصدره عقد باطل لسبب يرجع ما دفع دون حتى أنه إذا كان الدين الذي دفع مصدره عقد باطل لسبب يرجع من علمه وقت الدفع بالبطلان ، كما في حالتنا هذه ، استطاع الدافع أن يسترد ما دفع بالرغم من علمه وقت الدفع بالبطلان ، كما إذا دفع دين قار أو فوائد ربوية فتجبز المادة ٢٢٧٧ / ١ مدنى استرداد الفوائد الربوية ، لأن هذا هو الحل الذي يقتضيه النظام العام (١) . فإذا دفع المستأجر الفوائد الربوية ، لأن هذا هو الحل الذي يقتضيه النظام العام (١) . فإذا دفع المستأجر

<sup>(</sup>۱) الوسيط ۱ فقرة ۸۲۰ ص ۱۱۹۰ – وقد قضى بأنه طبقاً لأحكام المادتين ۱۸۱ و ۱۸۷ مدنى، من و فى بدين مصدره عقد باطل أياكان سبب البطلان يسقط حقه فى اسر داده بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علمه مجقه فى الاسترداد . و بما أن المستأجر أفر فى صحيفة دعواه أنه دفع لمورث المدعى عليهم بتاريخ ۲۷ يونيه سنة ۱۹۵۶ مبلغ ۲۳۵۲ جنيماً كخلو رجل ، وهو أمر عظور الاتفاق عليه بنص المادة السادسة من القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ ، ومفروض علم حيظور الاتفاق عليه بنص المادة السادسة من القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ ، ومفروض علم حيا

قسطاً أو أكثر من أقساط الأجرة الزائدة على الحد القانونى ، وكان يعلم وقت الدفع بأن الزيادة غير قانونية ، وسكت عن طلب الاسترداد مدة ثلاث سنوات من وقت الدفع ، سقط حقه فى استرداد الزيادة عن أى قسط مضى على دفعه ثلاث سنوات (۱) . أما إذا كان المستأجر لا يعلم وقت الدفع بأن الزيادة غير

الطرفين به ، ولم يرفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ إلا في ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٩ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه به ، فقط سقط حق المستأجر في المطالبة برد المبلغ المذكور (مصر الكلية أول أبريل سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢١٣٦ سنة ١٥٩). وقد قضت بعض المحاكم بأن قبول المستأجر أن يدفع للمؤجر مبلغاً يزيد على الحد الأقصى للأجرة قبول مشوب بإكراه اقتصادى ناشى، من أزمة المساكن (مصر الكلية ١٠ نوفبر سنة للأجرة قبول مشوب بإكراه اقتصادى ناشى، من أزمة المساكن (مصر الكلية ١٠ نوفبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٣ رقم ٥٦٥ ص ١٣٠٩ مدرس سنة ١٩٩٣ المحاماة ٣٣ رقم ٥٦٥ ص ١٣٠٩ محمد لبيب شنب فشرة ٥٦٠ .

(۱) وسع ذلك فقد قضت محكة مصر الكلية بأن القول بأن سكوت المدى أربع سنوات من المطالبة بالتخفيض مسقط لحقة قول بعيد عن الرشاد ، لأنه لم يظهر من الأوراق ما يفيد تنازل المدى الصريح عن هذا الحق ( مصر الكلية ٢٩ فبراير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٣٦٥٣ سنة ٢٠٩١ ) . ولم تبين المحكة ما إذا كان المدعى يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق فسكوته أربع سنوات يسقط حقه في المطالبة بما دفعه زائداً في السنة الأولى منها إذ مضى عليها ثلاث سنوات فسقط الحق بالتقادم ، أوكان لا يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق فحقه لا يسقط إلا بثلاث سنوات ن وقت العلم أو بخس عشرة سنة من وقت الدفع ، ومن ثم يكون له الحق في استرداد مادفعه زائداً على مدة الأربع السنوات .

وفى حكم آخر تضى بأن المطالبة بالرد لا تسقط بالتقادم ، وقد ذهب القائلون بالسقوط إلى أن المدة اللازمة هي المدة المعتولة التي به اها القضاء ، وذهب بعضهم إلى تحديد المدة بثلاث سنوات قيارً على حالات أخرى – وكلا الرأيين لا يتقبله المنطق القانونى . لأن الرأى الأول يتحم على القضاء مهمة التشريع أويدعوه إلى انتهاج خطة ماثمة ليس لها ضابط معين ، أما الرأى الثانىٰ فإنه ينادى بتحديد تحكمي أوقياسي أغفلت فيه الفوارق المائمة من المقابلة أو الةياس – ومن جهة أخرى فإنه لا يبرر إسقاط الحق في طلب الرد أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامُه برد مجموع فرق الأجرة عن زمن طويلٌ ، ذلك لأن انتفاء الأجر الزائد طوال هذا الزمن يعد مخالفة للقانون ، يجب أن يتحمل عقباها ويلقى جزاءها ، ولا تصح إفادته من سكوت حتى لو كان المستأجر أسهم فيه على مضض واضطرار . والمشرع الذي أبطل الاتفاق وأرجب التخفيض والرد ، وقرر تجريم المؤجر ومعاقبته ، لم يكن عابثًا حين جعل للأمر كل هذه الأهمية ، ولم ينب عن فطنته ما قد يتعرض له بعض المؤجرين من متاعب ، ولعله قصد أن يثقبل كاهلهم جزاء عل ما اقترفوا (مصر الكلية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٨٩٦ سنة ١٩٥٨ ) . والذي يؤخذ على هذا الحكم أنه لم يبين كيف أن تحديد مدة التقادم بثلاث سنوات هو تحديد تحكي أوقياس أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة أو القياس على ما يقول الحكم ، مع أن المقرر في دعاوى استرداد ما دفع دون حق – وهذه الدعوى منها – أنها تتقادم بثلاث سنوات أوعلمس عشرة سنة على حسب الأحوال. قانونية ، فإن النقادم يتم بمضى ثلاث سنوات منوقت أن يعلم بذلك ، أو بَنْضِ خمس عشرة سنة من وقت الدفع ، وذلك طبقاً للقواعد العامة .

# المبحث الثانى

الأحكام المتعلقة بانتهاء الإبجار

قدمنا أنعقد الإنجارينهى بسبب من أسباب زوال العقد بوجه عام، وهي الإبطال قدمنا أنعقد الإنجارينهى بسبب من أسباب زوال العقد بوجه عام، وهي الإبطال والانعلال والانقضاء. فأما الإبطال فإنه لم يتأثر بأحكام قانون إيجار الأماكن، فعقد إيجار الأماكن، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال، تسرى عليه القواعد العامة ولا يختلف في ذاك عن عقود الإيجار الأخرى. وأما الانحلال باتفاق الطرفين، أى التقايل ، فالم يتأثر كذلك ، ويجوز للطرفين في عقد إيجار الأماكن أن يتقايلا عقد الإيجار قبل انقضاء مدته. أما إذا امتد العقد بحكم القانون، فالمستأجريبتي العين ما شاء البقاء، وله أن يخلى العين في الوقت الذي يريده دون حاجة لرضاء المؤجر بشرط التنبيه على الوجه الذي سحبينه فيا يلي (١١). والانحلال لأسباب يقر رها القانون لم يتأثر هو كذلك في أكثر أسبابه ، فهلاك العين المؤجرة سبب في انفساخ عقد إيجار الأماكن ، ونزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يكون له حكم الهلاك المادى في إيجار الأماكن كما في أي إيجار آخر، وفسخ العقد الذي عملك المؤجر بموجبه العين يبقى إيجار الأماكن نافذاً في حق من آلت إليه الملكية حكم الهلاك المادى في الجار الأماكن كافناً في أي إيجار الأماكن فلحقته تحويرات كما هو الأمر في سائر عقود الإيجار (١٣). غير أن هناك سبباً لانحلال العقد، هو خوهرية (١٢).

والأسباب الأخرى لزوال العقد بسبب زوال الالتزام لم تتأثر بوجه عام

<sup>(</sup>١) أنظر فقرة ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) وسرى من استمراض دعارى الإخلاء المذكورة على معيل الحصر أنه لا يجوز المنوجر أن يطلب فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته إلا لسبب يجيز رفع دعوى الإخلاء (انظر ما يل فقرة ١٣٥).

بأحكام قانون إيجار الأماكن . فاتحاد الذمة ينتهى به إيجار الأماكن كما تنتهى به عقود الإيجار الأخرى . وكذلك الحكم في تحقق شرط فاسخ على عليه النزام المستأجر أو النزام الموجر ، إلا إذا قصد بتعليق النزام الموجر على شرط فاسخ التحايل على القانون فعند ذلك يكون حكم تحققه هو حكم فسخ العقد . وأحكام العنر الطارئ ، في المبدأ وفي تطبيقاته كما في موت المستأجر وإعساره ، لم تتأثر هي الأخرى بأحكام قانون إيجار الأماكن ، وذلك فيما عدا نقل الموظف إلى بلد آخر فسنرى أن الموظف المنقول إذا كان له حق إنهاء الإيجار فإنه في عقد إيجار الأماكن يجب عليه أيضاً الإخلاء (۱) .

بقى الانقضاء وهو السبب المألوف لانتهاء عقد الإيجار ، فينتهى هذا العقد بانقضاء مدته . وبتى كذلك انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر . وهذان السببان ، وهما أهم أسباب انتهاء الإيجار ، تأثرا بأحكام قانون إيجار الأماكن إلى أبعد حد، فقد ألغاها هذا القانون من بين أسباب انتهاء الإيجار . هذا إلى أن قانون إيجار الأماكن استحدث أسباباً جديدة لإنهاء الإيجار ، أو بعبارة أدق لوضع حد لامتداد الإيجار بحكم القانون .

ويخلص من كل ذلك أن أسباب انتهاء الإيجار بعضها لم يتأثر بأحكام قانون إيجار الأماكن ، فهذه لاشأن لنا بها هنا . وهناك أسباب انتهاء ألغيت ، رهذه نعالجها في المطلب الأول . وهناك أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء مستحدثت وهذه نعالجها في المطلب الثاني .

## المطلب الأول

#### أسباب انتهاء ألغيت

الإيجار - سببانه: قدمنا أن هناك سببين هما أهم أسباب انتهاء الإيجار الغاهما قانون إيجار الأماكن ، وهما انتهاء الإيجار بانقضاء مدته وانتهاؤه بانتقال ملكية العين المؤجرة . فنتناولهما بالبحث متعاقبين .

<sup>(</sup>١) انظر ما يل فقرة ٦٩٢ – وانظر في أسباب زوال المقد بسبب زوال الالتزام آنفاً فقرة ٤٩٤.

#### ١ - انقضاء مدة الإبجار

٣٢٧ - امترار الإيجار بحكم القانون : تنص المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ في صدرها على أنه و لايجوز للموجر أن يطلب إخلاء المكان الموجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلالأحد الأسباب الآنية . . ، ، فعقد الإيجار هنا لاينتهى إذن بانقضاء المدة المتفق عليها كما تنتهى عقود الإيجار الأخرى ، ولكنه يمند بحكم القانون بعد انقضاء مدته .

فإذا كان المتعاقدان قد اتفقا على مدة معينة وعلى أن الإيجار ينتهى بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، فانقضت المدة ، فإن الإيجار لاينتهي بانقضائها ، بل يمتد بحكم القانون كما قدمنا . وامتداد الإيجار غير تجديده ، وقد بينا الفروق بين الامتداد والتجديد في صدر الكلام في التجديد الضمني (١). وبقاء المستأجر في المكان المؤجر ، وسكوت المؤجر على ذلك ، كانا يفسران قبل التشريعات الاستثنائية بأنهما إيجاب وقبول ضمنيان لتجديد ضمني ، فكان الإيجار بجدد تجديدا ضمنيا طبقاً للقواعد المقررة في ذلك . أما بعد صدور النشريعات الاستثنانية ، فالأقرب إلى الواقع أن يكون سكوت المؤجر على بقاء المستأجر في المكان إذعانا منه لأحكام القانون وهي نجنز للمستأجر البقاء وتمد الإيجار . وقد تكون هناك مصلحة للمؤجر في أن يؤول سكوته على هذا النحو، ويتحقق ذلك إذا كانت الأجرة أقل من الحد الأقصى المسموح به قانوناً ، فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنيا بقيت الأجرة على حالما ، أما إذا امتد بحكم القانون فإن للموجر أن يزيد الأجرة إلى الحد الأقصى في مدة الامتداد؟. لذلك قد يرى المؤجر من الأحوط أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى تنضح نيته جلية في أنه لا يريد النجديد الضمني ، فلا يعود هناك مجال للشك فى أن الإيجار قد امتد بحكم القانون . على أنه حتى لو لم ينبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء ، فإن المفروض كما قدمنا أن المؤجر بسكوته إنما أذعن لأحكام

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) كذلك فى طلب الإخلاء لهذم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع أو فى طلب الإخلاء الفرورة الملجئة ، لا يجوز ذلك إذا كان الإيجار قد جدد تجديداً ضمنياً ، ويجوز إذا كان الإيجار قد احد بحكم القانون (انظر ما يل فقرة ١٦٠ وفقرة ١٦٨).

المناز منه الإنجار ولا يتجدد ، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك (١) . وإذا كان المتعاقدان قد اتفقا على مدة معينة وعلى أن الإبجار ينتهى بانقضاء در المدة إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في مبعاد معين ، فإن الإبجار يمند امتدادا اتفاقيا إذا لم يحصل التنبيه بالإخلاء . فإذا ما حصل التنبيه فانقضت المدة ، امتد الإيجار ، لاامتدادا اتفاقياً كما وقع ذلك من قبل ، بل امتدادا بحكم القانون (٢) .

وإذا كان الإيجار غير معين المدة ، فإن المد: تتحدد بمواعيد دفع الأجرة ، ولاينتهى الإيجار إلا بعد التنبيه بالإخلاء في مواعيد عيها القانون ، وقد سبق بيان ذلك . فا دام التنبيه بالإخلاء لم يحصل ، فإن الإيجار يمتد امتدادا اتفاقيا ، فإذا ما حصل وانقض فترة دفع الأجرة امتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون . ويخلص مما تقدم أن الإيجار يمتد بحكم القانون بعد انقضاء مدته ، أيا كانت طريقة تعيين هذه المدة ، وسواء كان التنبيه بالإخلاء ضروريا لإنهاء الإيجار أوكان غير ضروريا لإنهاء الإيجار أوكان غير ضروري الإنهاء الإيجار أوكان غير ضروري الإيجار أوكان غير ضروري الإيجار أوكان غير ضروري أوكان غير ضروري الإيجار أوكان غير ضروري الإيجار أوكان أوكان غير ضروري الإيجار أوكان غير ضروري أوكان أوك

<sup>(</sup>۱) انظر آنفاً فقرة ۱۸ه فی الهامش – وانظر فی هذا المدنی مصر الکلیة ۱۰ نوفبر منة ۱۹۶۹ المحاماة ۲۹ رقم ۴۳۱ ص ۷۹۳ – وانظر فی عهد القانون رقم ۴ لسنة ۱۹۲۱ الذی کان قد صدر عقب الحرب العالمیة الأولی لتنظیم إیجار الأماكناستثناف مصر ۳۰ نوفبر سنة ۱۹۲۷ می ۳۸۲ می ۴۸۲ می ۴۸۲ می ۵۰۸ .

<sup>(</sup>٧) والمؤجر مصلحة في أن ينبه على المستأجر بالإخلاء حتى تنقضى المدة ويمتد الإيجار عكم القانون لا يحكم الاتفاق ، لأنه أثناء الامتداد بحكم القانون يستطيع أن يرفع الأجرة إلى الحد الأقصى إذا كانت في الأصل دون ذلك ، ويستطيع أن يطلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه بشكل أوسع والمضرورة الملجئة ، ولا يستطيع شيئًا من ذلك أثناء الامتداد بحكم الاتفاق كما لا يستطيعه أثناء التجديد الضمني .

<sup>(</sup>٣) وقد استنى القضاء الفرنسى من ذلك ما يسيه بالاتفاق على الشغل المؤقت المعين (٣) وقد استنى القضاء الفرنسى من ذلك ما يسيه بالاتفاق على الشغل المؤقت المعين وصدت به أن يقوم بالمؤجر سبب جسدى مشروع يقتضيه عدم الارتباط بالإيجار بعد مدة معينة ، أو أن تكون حاجة المستأجر مؤقتة بطبيعتها (نقض فرنسى ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٥١ داللور ١٩٥٧ – ٣٧ - ٩ مايو سنة ١٩٥٧ داللوز ١٩٥٣ – ٣٧ عتصرات – المون ١٩٥٣ داللوز ١٩٥٣ – ٣٧ عتصرات – الميان ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٧ داللوز ١٩٥٣ حالان ١٩٥٣ حاللوز ١٩٥٣ – ٢٧٣ حاللوز ١٩٥٣ ماللوز ١٩٥٣ – ٢٧٠ مثل السبب الملى المشروع أن يضطر شخص حر ٢٠ يناير سنة ١٩٥٤ داللوز ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٥ من ٢٠ يناير سنة ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٥ ماللوز ١٩٥٠ مثل السبب الملى المشروع أن يضطر شخص حر ٢٠ يناير سنة ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٥ داللوز ١٩٥٠ من السبب الملى المشروع أن يضطر شخص حر

مدة غير معينة (١) ، ويبتى المستأجر فى العين ما شاء البقاء ما دام موفيا بالتراماته على الذى فرضه القانون (٢). فلايستطيع الموجر أن يضع حدا لهذا الامتداد ،

إلى مفادرة مسكنه لمدة مؤقتة ، كأن يسافر فى بعثة أو فى مهمة فيؤجر المسكن على أن يخليه المستأجر عند البيع ، عند عودته ، أو يقصد المالك بيع المسكن غير مشغول فيؤجره على أن يخليه المستأجر عند البيع ، أو يقصد المالك هدم البناء بعد مدة معينة فيؤجره على أن يخليه المستأجر عند حلول وقت الهدم . ومثل حاجة المستأجر الموقتة بطبيعتها أن يستأجر شخص مسكناً مصيفاً أو مشى ، فحاجته إليه مؤقتة بطبيعتها مدة الصيف أو مدة الشناء . في جميع هذه الأحوال ينتهى الإيجار بالقضاء مدته ، ولا يمتد بحكم القانون ، وذلك بشرط ألا يكون هناك تحايل على القانون فيتذرع المؤجر بسبب صورى يصن به الإيجار بأنه شغل مؤقت العين حتى يتفادى تمسك المستأجر ضده بامتداد الإيجار بحكم القانون ( نقض فرنسى ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٩ داللوز ١٩٥٠ – ١٩٠ – باريس ٢٠ يناير منة ١٩٥٩ داللوز ١٩٥٠ – ١٩٠ – السين ٢٠ مارس سنة ١٩٥٠ داللوز ١٩٥٠ – ٢٧٢ ). والمؤجر هو الذي يكلف بإثبات الصفة المؤقتة التأجير ( انظر فى كن ذلك محمد لبيب شنب فقرة وفى داللوز ١٩٥٥ – ص ٢٠٠ – جلال العدوى ص ١٨٥ – Désiré – من ٢٠٠ – جلال العدوى ص ١٩٥ – Désiré – من ٢٠٠ ).

ومن الصورتين اللتين أقرهما القضاء الفرنسي للشغل المؤقت ، أقر القضاء المصرى الصورة الثانية وهي أن تكون حاجة المستأجر للمين مؤقنة بطبيعتها كاستئجار مصيف أومشي (الإسكندرية المختلطة ٢٨ نوفير سنة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ٥٥ ) . وهي الصورة الواضحة التي يتعذر فيها التحايل إذ تدل على جديتها طبائع الأشياء . ومن ثم يكون إيجار منزل التجييف غير خاضع التشريع الاستثنائي من حيث الامتداد بحكم القانون ، ولا من حيث الحلا الأقصى للأجرة إذاأوجر مفروشًا . أما إذا أوجر غير مفروش فيعتد بأجر المثل ، والمثل هنا ليس منز لا يؤجر إيجارًا عاديًّا بل منز لا يؤجر التصييف ( انظر في جواز الإيجار من الباطن التصييف ما يل فقرة ٦٤٣ ) . (١) ولكنه ، خلافاً للإيجار الذي تكون مدته غير معينة بحكم الاتفاق ، لا يجوز إنهاؤه إلا من جانب المستأجر وحده بعد مراعاة مواعيد التنبيه القانونية كما سنرى . أما المؤجر فلا يستطيع إنهازه، ولو بعد مراعاة مواعيد التنبيه، إلا لسبب من أسباب الإخلاء التي سيأتي بيانها . ويذُّهب الفقه إلى أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون ، فالعقد يكون قد انهى بانقضاء مدته ، والذي يستبق رابطة الإيجار ليس هو العقد بعد أن انتهى و إنما هو القانون ، فحق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة لا يستمد من العقد وإنما يستمد من نص القانون ( إنظر رسالة غير مطبوعة للدكتور جلال المدوى في الإجر التانوني على المعاوضة فقرة ١٤٠ ص ١٣٩ وفقرة ٤١٦ ص ٤٤٠ – وانظر محمد ببيب شنب فقرة ٣٧٣ من ٣٩٨ وقد أشار إلى Déstré في داللوز سنة ١٩٥٤ من 1 من قسم الفقه في بيان الطبيعة النانونية لحق المستأجر في البقاء في المين بعد انقضاء مدة عقده ) .

(۲) نقض مدن ه ۲ يونيه سنة ۱۹۵۹ بجموعة أحكام النقض ۱۰ رتم ۷۸ س ۱۱۵ مصر الكلية ۱۰ نوفير سنة ۱۹۶۹ المحاماة ۲۹ ص ۲۳۱ .

ولا مكن إحراج المستأجر بغير إرادته إلا لسبب من الأسباب التي ذكر ها القانون على سبيل الحصر والتي سيأتي تفصيلها فيما يلي . ودلك ما دامت التشريعات المستأجر هما الشائية . قائمة (۱) . فأهم مزيتين لحذه التشريعات بالنسبة إلى المستأجر هما وضع حد أقصى للأجرة على النحو الذي بيناه . وامتداد الإيجار كم القانون بعد انقضاء مدته على النحو الذي نراه .

وإذا كان الستأجر يحقله البقاء في المكان المؤجر بعد انقضاء مدة الإنجار ، فإن هذا بداهة ليس بواجب عليه بل هو حق له . فيستطيع ، بعد انقضاء المدة المتفق عليها ، أن يخلي العين فوراً . ويستطيع البقاء فيها المدة التي يراها ويخرج بعد ذلك في الوقت الذي يداء (٢) . ولكنه لا يستطيع إخلاء العين قبل المدة المتفق عليها ، فهو مقيد بهذه المدة ، إلا إذا انتهى الإنجار قبل انقضاء مدته بسبب من أسباب الانتهاء .

وإذا بتى المستأجر فى العين بعد انقضاء المدة المتفق عليها فترة من الزمن ، ثم أراد إخلاء المكان المؤجر ، وجب عليه قبل الإخلاء أن ينبه على المؤجر بذلك فى المواعيد التى عينها القانون بالنسبة إلى الإيجار غير معين المدة . وتنص المادة ١٣ من قانون إيجار الأماكن فى هذا الصدد على أنه و يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذى يرغب فى إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها فى المادتين ٣٨٣ من القانون المدنى الوطنى و ٤٦٨ من القانون المدنى المختلط ٤ . هذا إذا كان عقد الإيجار الممتد خاضعاً لأحكام التقني المدنى المحترم ، ويكرن خاضعاً لحذه الأحكام كما سنرى إذا كان قد أبرم قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ خاضعاً لحذه الأحكام كا سنرى إذا كان قد أبرم قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩

(١) وكان المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ فى المـادة ١٧ منه يجعل مدة الامتداد بحكم القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بمرسوم .

<sup>(</sup>۲) وهذا هو المنى الذى نقصد إليه من أن البقاء فى المين حق المستأجر لا واجب عليه . ولا نرتب على ذلك أنه مادام البقاء فى المين حقاً المستأجر ، فإن هذا يستطيع أن ينزل عن التمسك بهذا الحق ، بأن يتعهد مثلا المؤجر بالحروج من المين بعد مدة معينة . فكما أن النص فى عقد الإيجار على أن ليس المستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة الإيجار يكون شرطاً باطلا ، كذلك تعهد المستأجر بالحروج من المين بعد مدة معينة من امتداد الإيجار يكون تعهداً باطلا ، كلاهما مخالف المنظم المام كما سنرى (انظر عكس ذلك وأنه إذا لم يجز النص فى عقد الإيجار على أن ليس المستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة الإيجار ، فإنه يجوز ، بعد إبرام عقد الإيجار وعمم المسلم عنه الميام عنه البيا شنب فقرة ٢٧٣ ص ٢٩٨).

ولولم تنقض المدة المتفق عليها إلا بعد ذلك . أما إذا كان عقد الإيجار خاضعاً لأحكام التقنين المدنى الجديد ، بأن كان مبرماً منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، فإن مواعيد التنبية بالإخلاء التي يجب على المستأجر مراعاتها قبل الحروج من المكان الموجر هي المواعيد التي نص عليها التقنين المدنى الجديد في المادة ٣٥٥(١).

وامتداد الإبجار بحكم القانون بعد انتضاء مدته أمر يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . وعلى ذلك إذا اتفق المؤجر مع المستأجر في عقد الإبجار على أن الإبجار ينتهى بمجرد انقضاء مدته ولا يمتد بحكم القانون ، كان هذا الاتفاق باطلا ، وامتد الإبجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته بالرغم من ذلك . كذلك إذا اتفق الطرفان بعد إبرام عقد الإبجار ، بل بعد امتداد الإبجار بحكم القانون ، على أن يخلى المستأجر المكان المؤجر فوراً أو بعد مدة معبنة ، فإن هذا الاتفاق يكون أيضاً باطلا ، ولا يجبر المستأجر على احترامه ، ويجوز له البقاء في العين ما شاء البقاء على النحو الذي قدمناه بالرغم من وجود هذا الاتفاق ، ما لم يقم سبب من أسباب الإخلاء التي قررها القانون (٢) .

الأثر الذي بترنب على موت المستأمر: وإذا مات المستأجر ، فنرى أنه يجب التمييز بين فرضين (٦):

(٣) أما إذا مات المؤجر ، فإن عقد الإيجار يبق مع ورثته ، وإذا انقضت مدة العقد المتد محكم التانون كما الوكان المؤجر حياً .

<sup>(</sup>۱) وإذا قام نزاع فى وجوب التنبيه بالإخلاء ، وقع هذا النزاع فى الاختصاص الاستثنائى لقضايا إيجار الأماكن . أما إذا قام النزاع فى صحة التنبيه فى ذاته ، فهذا يخرج من فطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن ويكون الاختصاص فيه بحسب قواعد القانون العام (كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٨ ص ٢٣).

<sup>(</sup>۲) الإسكندرية المختلطة ۲۸ نوفبر سنة ۱۹۶۱ م ٥٥ ص ٥٥ – وقارن سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٥ ومحمد لبيب شنب فقرة ٣٦٣ ص ٣٩٨ وقد سبقت الإشارة إليه .
أما إذا كان نزول المستأجر عن حقه في اعتداد الإيجار بحكم القانون إنما هو في الواقع احتراف منه بأن هناك سبباً من الأسباب الستة التي أجاز القانون من أجلها إخلاء المين ، فهذا الغزول ليس في حقيقته إلا إذعاناً من المستأجر لحكم القانون ، ومن ثم يكون صحيحاً ويكون تعهد المستأجر بالإخلاء بعد مدة معينة ملزماً له . فإذا انقضت المدة أصبح المستأجر شاغلا المين هون سند ، ويجوز طرده بحكم من قاضي الأمور المستعجلة (استثناف مختلط ١٦ يونيه صنة ١٩٤٨ م ٥٠ ص ١٩٤٨ م ٨٥ ص ٥٠ ص

والخرض الأولى ) أن يموت المداجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار. وفي هذا الفرض تسرى القواعد العامة المقررة في موت المستأجر ، دون أن كون لأحكام قانون إيجار الأماكن تأثير فيها . ومن ثم يبتي الإيجار قائماً ، يكون ورثة المستأجر ملتزمين نحو المؤجر ويؤدون له الأجرة . حدود التركة ، ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد قبل انقضاء مدته ، إذا أثبتوا أنهم بسبب موت مررثهم أصبحت أعباء العقا أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حاود حاجتهم . وفي هذه الحالة بجب أن تراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت بالإخلاء ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر . وإذا لم يعتد الإيجار إلا بسبب حوفة المستأجر أو لاعتبارات شخصية في المستأجر قبل أخرى تتعلق بشخف ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد (١) . وإذا كان للمؤجر أن ينهى عقد الإيجار المبر م لاعتبارات شخصية في المستأجر قبل انقضاء المدة مدته ، فأولى أن يكون له هذا الحق إذا مات المستأجر بعد انقضاء المدة وفي أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون (٢) .

(الفرض الثانى) أن يموت المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق عليها وفى أثناء امتداد الإيجار بحكم القانون. وفى هذا الفرض لا ينتهى الإيجار بموت المستأجر، بل يبقى ممتداً بحكم القانون، ولكن لمصلحة من كانوا مقيمين مع المستأجر فى المكان المؤجر سواء كانوا من ورثته أولم يكونوا. فغير المقيمين مع المستأجر لاشأن لمم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون من الامتداد ولو لم يكونوا من الورثة (٢٠). وهذا الحل تمليه المبادئ العامة التي تقوم عليها التشريعات يكونوا من الورثة (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) وتكون المنازعات فى هذه المبائل خاضمة لقواعد الاختصاص العادية ، لأنها ليست فاشئة عن تطبيق أحكام النشريعات الاستثنائية (سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ه.ه. ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) ومن باب أولى لوكانوا من الورثة ، وقد قضى بأنه إذا ثبت أن المستأجر كان يقيم مع محته فى شقة النزاع منذ سنة ١٩٥٥ ، وأصبع بعد وفاتها فى أكتوبر سنة ١٩٥١ يشغلها بصفته وارثاً لها لا باعتباره غاصباً ولا مستأجراً من الباطن ، فلاحق المدعى فى طلب إنهاه هذه الإجارة المستدة بحكم الفانون ، ولا فى طلب إخلاء المين المؤجرة إلا لأحد الأسباب المبينة فى النانون على سبيل الحصر (مصر الكلية ، يناير سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٩٦٤ من ١٩٥١ ) . وانظر محمد لبيب شنب فقرة ٣٧٣ مس ١٠٥ - ص ١٠٥ .

الاستثنائية ، فهذه أريد بها أن تستبقى المكان لمن يقيم فيه حتى بعد انقضاء الم الأصلية للإيجار ما دام فائماً بالالتزامات التى فوضها القانون، وذلك تفريجاً لأز، الأماكن . وكان من الحير أن يرد نص صريح فى هذا المعنى ، كما ورد فى بعذ . التشريعات الاجنبية (۱) .

الإبجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته، فإنه طبقاً للقراعد المقررة في امتداد الإبجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته، فإنه طبقاً للقراعد المقررة في امتداد الإبجار يمتد بنفس شروط الإبجار الأصلى . فتكون الترامات المؤجر هي نفسها الترامات السابقة ما كان منها ناشئاً عن القانون أو معرتباً على الاتفاق ، وكذلك تكون الترامات المستأجر أن وتبني التأمينات العينية والشخصية انبي كانت تكفل الترامات المستأجر في الإبجار الأصلى كافلة لهذه الالترامات بعد أن امتد الإبجار الأصلى كافلة لهذه الالترامات بعد أن امتد الإبجار مغير أن الكفيل – شخصياً كان أو عبنياً – الذي كفل مستأجراً قبل صدور التشريعات الاستثنائية التي تقضى بامتداد الإبجار بحكم القانون لا تمتد كفالته كان يقصد كفالته في المدة المتفق علها في الإبجار ، ولم يدخل في حسابه أن هذه الاستثنائية ، فإن كفالته لالترامات المستأجر تمتد بامتداد الإبجار إذ دخل في الاستثنائية ، فإن كفالته لالترامات المستأجر تمتد بامتداد الإبجار إذ دخل في حسابه وقت الكفالة أن الإبجار عمتد بحكم القانون، وذلك مالم يشترط عندما كفل المستأجر أن كفالته مقصورة على المدة المتفق علها في الإبجار عالم المتأجر أن كفالته مقصورة على المدة المتفق علها في الإبجار عالم يشترط عندما كفل المستأجر أن كفالته مقصورة على المدة المتفق علها في الإبجار أن كفالته مقصورة على المدة المتفق علها في الإبجار ؟ .

ومع أن الأصل أن يمتد الإيجار بنفس شروطه السابقة، إلا أنه تجب ملاحظة

<sup>(</sup>۱) فقد نصت المادة ۳۰ من قانون أول أبريل سنة ۱۹۲۹ فى فرنسا على أنه فى حالة هجر المستأجر لموطنه أوموته ، يبنى الحق فى استداد الإيجار للأشخاص الذين كانوا يقيمون عادة معه ، سواء كانوا من أفراد أسرته أوكانوا بمن يعول . وانظر فى أن المستأجر يستبر مستأجراً لنفسه والمقيمين معه فى الاستئجار سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٥٥ ، ويشير إلى محكة مصر الكلية ١٢ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٩٥٥ سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup> ٢ ) وإذا كان عقد الإيجار بسند رسمى ، جاز المؤجر أن ينفذ بهذا السند خلال مدة الامتداد (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٧ ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس في إيجار الأماكن ففرة ٥٣ ص ١٣٦ هامش ١.

أمرين: (الأمر الأول) أن الإنجار بمتد لمدة غير معينة كما سبق القول، فلا يقتصر امتداده على مدة معادلة لمدة الإنجار الأصلية. كما أن الذي يلتزم بالامتداد هو المؤجر دون المستأجر، بخلاف الامتداد الاتفاقي فإن كلا من الطرفين يلتزم به. (الأمر الثاني) أن الأجرة خلال الامتداد القانوني بجوز للمؤجر زيادتها إلى الحد الأقصى إذا كانت في الإنجار الأصلى أقل من هذا الحد، أما في الامتداد الانفاقي فلا بجوز له ذلك.

الله العنور الواجب النطبي في امتراد الوجمار: ويلاحظ أن كثيراً من عقود الإيجار أبرمت في عهد التقنين المدنى القديم وامتدت بعد صدور التقنين المدنى الجديد، أو أدركها هذا التقنين وهي ممتاءة. فهذه العقود تبقى ، بعد امتداد من مخاصعة لأحكام التقنين المدنى القديم، بالرغم من نفاذ التقنين المدنى الجديد. أما عقد الإيجار الذي أبرم منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩، فديهي أنه يخضع في مدته الأصلية وفي امتداده لأحكام التقنين المدنى الجديد. وعلى ذلك فإن كثيراً من عقود الإيجار الممتدة بحكم القانون في الوقت وعلى ذلك فإن كثيراً من عقود الإيجار الممتدة بحكم القانون في الوقت الحاضر لا نزال خاضعة لأحكام التقنين المدنى الجديد كالنزام هذه الأحكام ، و بخاصة ما اختلف منها مع أحكام التقنين المدنى الجديد كالنزام هذه الأحكام ، و بخاصة ما اختلف منها مع أحكام التقنين المدنى الجديد كالنزام المؤجر بتسليم العين في حالة صالحة والنزامه بالترميات الضرورية (١) وبضمان

<sup>(</sup>١) فيكون المؤجر في إيجار مبرم قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، وامتد بحكم الفانون إلى ما بعد هذا التاريخ ، غير ملزم بإجراء أية مرمة . فإذا احتاجت الدين إلى ترميمات ضرورية لحفظ الدين من الهلاك ، لا إلى ترميمات ضرورية لانتفاع المستأجر ، كان كانت الدين آيلة المسقوط ، فقد تقدم أن المؤجر بحق له أن يقوم بهذه الترميمات ولو عارض المستأجر في ذلك ، وقد يستدعى الأمر أن يخلى المستأجر الدين موقتاً حتى يقوم المؤجر بترميمها ثم يعود المستأجر إلى شغل الدين . ولكن المؤجر ، وإن كان من حقه القيام بهذه الترميمات الفرورية لحفظ الدين ، لا يلزم بالقيام بها إذا لم يرد ذلك . وفي هذه الحالة لا يبتى أمام المستأجر إلا أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء الدين إذا خشى أن يصيبه ضرد . وفي هذا أيضاً يتفق التقنين الجديد مع التقنين القديم . إلا أن التقنين الحديد يحالف التقنين القديم في أنه يلزم المؤجر بالقيام بالترميمات الفرورية للانتفاع بالدين ، فإن التقنين الجديد يمان الرميمات الضرورية لمفظ المين ، فإن التقنين الجديد يلزم بها عل نفقة المؤجر . ويمكن الوصول إلى نفس المنتجر ، ويجوز المستأجر أن يقوم بها عل نفقة المؤجر . ويمكن الوصول إلى نفس المنتجد في التقنين الغديم ، إذ يجوز في هذا النقين في ذلك على المؤجر بدعوى الإثراء يلا صبب ، شأن كل حائز الدين ويرجع بما أنفق في ذلك على المؤجر بدعوى الإثراء يلا صبب ، شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفق في ذلك على المؤجر بدعوى الإثراء يلا صبب ، شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية (أنظر آنفا فقرة ٢٢٦٦) .

العيوب الحفية وكمسئولية المستأجر عن الحريق ، لأن أحكام النقنين المدنى القديم فى هذه المسائل لانزال معمولاً بها حتى اليوم فى كثير من عقود الإيجار . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى كثير من المناسبات .

# § ۲ \_ انتقال ملكية العن المؤجرة

١٠٤١ - عرم اشر اله أنه بكوره للإيجار تاريخ ثابت سابق على سند انفال الملكة لسريانه في من المالك الجديد: كانت المادة ٤٧٤/٣٨٩ مدنى قديم تنص على أن « يفسخ الإيجار ببيع الشيء المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسم سابق على تاريخ البيع الثابت رسمياً ٤ . وجاءت المادة تاريخ ثابت بوجه رسم على نفس الحكم في عبارة أعم على الوجه الآتى : ١٠٤ مدنى جديد تنص على نفس الحكم في عبارة أعم على الوجه الآتى : إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لج يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف

الذي نقل الملكية ، ونيتبن من هذه النصوص أن الإيجار لا ينفذ في حق المالك

الجديد إلا إذا كان له تاريخ سابق على النصرف الذي نقل الملكية ، وقد

سبق بيان ذلك تفصيلاه

والذى استحدثه قانون إبجار الأماكن هو أنه حذف شرط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، وجعل إيجار المكان ينفذ فى حق المالك الجديد حتى لو لم يكن له هذا التاريخ الثابت . فنصت المادة ١٢ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أنه و استثناء

و الحديد ، أن يقوم بترميمها على نفقة المؤجر إذا كانت قابلة للترميم ، ويبق في العين المدة والحديد ، أن يقوم بترميمها على نفقة المؤجر إذا كانت قابلة للترميم ، ويبق في العين المدة المتفق عليها ومدة الامتداد القانونية يكون ملزماً بدفع علاوة على الأجرة تناسب ما تكلفته العين من مصروفات الترميم (انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥ م ص ١٣٨). أما إذا كانت العين غير قابلة للترميم و لا بد من هدمها ، فإن الإيجار في هذه الحالة ينفسخ ، و لا يكون المستأجر حق الرجوع إلى العين لو أعاد المؤجر بنامها (انظر آنفاً فقرة ٣٥٣). وسنمود إلى هذه المسألة عند الكلام في جواز طلب الإعلاء بسبب أيلولة المين إلى السقوط (انظر ما يلى فقرة ٣٥٣).

قارن فيما قدمناه سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٣ ص ١٣٧ – ص ١٣٨ .

من أحكام المادتين ٣٨٩ من القانون المدنى الوطنى و ٤٧٤ من القانول المدنى المختلط (م ٢٠٤ مدنى جديد) تسرى الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للمقاره أولم يكن لسند الإنجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ البيع ، وأهم الأحكام التى تسرى على المالك الجديد . ويشير إليها النص . هى امتداد الإنجار بمنكم القانون وتعيين حد أقصى للأجرة (١) .

الم التصرف الناقل الملكية ، يكون سارياً في حق المالك الجديد وقت المرام التصرف الناقل الملكية ، يكون سارياً في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على هذا التصرف. فإذا انقضت المدة المتفق عليها ، امتد الإنجار بحكم القانون في حق المالك الجديد ، كما كان يمتد لو أن العين بقيت في ملكية المالك الجديد ، كما كان يمتد لو أن العين بقيت في ملكية المالك القديم .

أما إذا كانت المدة المنفق عليها قد انقضت وامند الإيجار بمحم القانون قبل التصرف الذاقل للملكية ، ثم انتقلت ملكية العين إلى مالك جديد ، فإن الإيجار يبتى ممنداً بحرم القانون في حق المالك الجديد ، ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على النصرف الناقل للملكية ، كهاكان يبتى ممتدا لو أن العين بقيت في ملكية المالك للقديم .

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز الستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية أثبت هذا أن الستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أوكان من المفروض حبّا أن يعلم ، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات قلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر (م ٢٠٦ مدن ) ، وإذا تم صلح بين المستأجر والمالك انقديم على الأجرة الواجبة الدفع ، فإن هذا الصلح يسرى فى حق المالك الجديد حتى لو لم يكن للصلح تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل الملكية (مصر الكلية ١٠ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٨٧٤ سنة ١٩٥٢).

وبديمي أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جدياً لا عقداً صورياً ، وعلى المالك الجديد يقع عبه إثبات الصورية ( كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٠١ ص ٢٠٠) . كذلك يجوز للإلك الجديد ، حتى لوكان عقد الإيجار جدياً ، أن يثبت أن تاريخه العرفي غير صحيح ، وأن الإيجار صادر من المالك القديم بعد صدور المنتقل للملكية ، فلا يسرى الإيجار في حق المالك الجديد . ولا يكن قيام علاقة قرابة المنتاجر المنائك القديم والمستأجر المنائك القديم والمستأجر المنائك القديم والمستأجر لإثبات الصورية أو التواطؤعل تقديم التاريخ ، فإذا كان المستأجر هو ابن المالكة القديمة فهذه القرابة لا تمنع من أن يكون عقد الإيجار جدياً وأن يكون تاريخه المرفى صحيحاً ، ومن ثم يسرى في حق المائك الجديد ( مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ٥٩٥ الدرق صحيحاً ، ومن ثم يسرى في حق المائك الجديد ( مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ٥٩٥ الدرق عقية رقم ٢٥ منة ١٩٥٥) .

وفى الحالتين يحل المالك الحديد محل المالك القديم تجاه المستأجر في جميع الحقوق والالنزامات على النحو الذى فصلناه فيما تقدم ، سواء كان ذلك ألناء سريان المدة المتفق عليها أو بعد انقضاء هذه المدة وامتداد الإبجار بحكم انقانون (١١)

ويسرى الإبجار، ولولم بكن له تاريخ "بت سابق على النصرف الناقل الملكة، ويسرى الإبجار، ولولم بكن له تاريخ "بت سابق على النصرف الناقل الملكة، في حق المالك الجديد من حيث الحد الأقصى للأجرة . فإذا امند الإبجار يحكم الفانون ، جاز للمالك الجديد، كما كان يجوز للمالك القديم، أن يطلب زبادة الأجرة إلى أن تبلغ الحد الأقصى . وجاز أيضاً للمستأجر أن يطالب المالك الحديد، كما كان يجوز له أن يطالب المالك القديم ، بأن يخفض الأجرة إلى أن تنزل المحلد الأقصى .

أما إذا كانت المدة المتفق عليها لا تزال سارية ، فإن الأجرة المتفق عليها بين المستأجر والمالك القديم هي التي تسرى في حق المالك الجديد ، فلا يجوز لحذا أن يطلب زيادتها إذا كانت دون الحد الأقصى (٢) ، ولكن يجوز للمستأجر أن يطلب تخفيضها إذا كانت تزيد على الحد الأقصى . وهذا هو نفس الحكم الذي كان يسرى لو أن العين بقيت على ملكية المالك القديم .

### المطلب الثانى

أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت

مركورة على سبيل الحصر: الأسباب التي ينتهى بها الإيجار مذكورة على سبيل الحصر: عددت المادتان ٢ و٣ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الأسباب

<sup>(</sup>١) وقد قضى بأنه إذا أقر المالك السابق الإيجار من الباطن وتسلم الأجرة من المستأجر من الباطن ، فإن هذا يسرى فى حق المالك الجديد الذى لا يجوز له أن يغير وضعاً ارتضاه المالك السابق (مصر الكلية ١٧ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ رقم ٣٤٧٤ سنة ١٩٥٩).

<sup>(</sup>٧) وقد قضى بأنه إذا كان المالك السابق العقار قد ارتضى فى عقد الإيجار أجرة تقل من أجرة المثل أوعها بعد إضافة الزيادة القانونية إليها ، ثم باع العقار فى أثناء مدة الإيجار المتفق عليها ، فليس المشترى المنازعة فى شأن الأجرة ولا طلب رفعها إلى أجرة المثل أوطلب إضافة الزيادة القانونية إليها ولو كان عقد الإيجار ليس له تاريخ ثابت بوجه رسمى قبل البيع (مصر الكلية ١٨ فبراير سنة ١٩٥١ المحاماة ٣١ رقم ، . س ١٤١٥).

الى من أجلها بجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر، وهذه هى: (١) عدم وفاء المستأجر المكان من الباطن بغير اذن . (٣) استعال المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الإبجار المعقولة أو تضر بمصلحه المالك . (٤) أيلولة المكان للسقوط . (٥) رغبة المالك فى هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع . (٦) قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده (١).

وهذه الأسباب الستة مذكورة على سبيل الحصر ، فلا بجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان المؤجر إلا إذا أثبت قيام سبب منها . وليس من بين هذه الأسباب انقضاء مدة الإيجار ولا انتقال ملكية العين المؤجرة فإن هذين السبين قد ألغيا كها قدمنا ، وليس من بينها فسخ الإيجار إلا إذا كان هذا الفسخ يرجع إلى سبب وارد في هذه الأسباب الستة ومن هنا كان الفسخ سبباً محوراً ، ومن بين هذه الأسباب الستة سببان جديدان استحدثهما التشريعات الاستثنائية وهما هدم المكان لإعادة بنائه وقيام ضرورة ملجئة .

فامتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته وعدم جواز إخراج المستأجر من المكان المؤجر إلا لأحد أسباب ستة مذكورة على سبيل الحصر حتى لو انتقلت ملكية المكان إلى مالك جديد، هذه هي إحدى الميزتين الجوهريتين اللتين أولهما التشريعات الاستثنائية للمستأجر، والميزة الأخرى هي تعيين حد أقصى للأجرة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

وإذا صع أن المؤجر لا يستطيع إنهاء الإيجار إلا لأحد هذه الأسباب الستة على خلاف القواعد العامة المقررة في الإيجار، فإن المستأجر على العكس من ذلك يستطيع إنهاء الإيجار لأى سبب من الأسباب المقررة في القواعد العامة إذ هنا تستعيد هذه القواعد سلطانها . ذلك أن التشريعات الاستثنائية إنما أتت لحاية المستأجر ولتكفل له استمرار بقائه في العين المؤجرة بأجرة غير باهظة ، فأو صدت في وجه المؤجر باب إخراج المستأجر ، ولم تترك فيه إلا فتحات ضيقة هي التي

<sup>(</sup>۱) وإذا أست دعوى الإخلاء على أكثر من سبب واحد ، وثبت للمحكة صحة سبب منها ، اكتفت بذلك وقضت بالإخلاء ، دون حاجة إلى تحقيق الأسباب الأخرى (مصر الكلية مارس سنة ١٩٥٣ حاليمان مرقس في إيجار مارس سنة ١٩٥٣ حاليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٦ ص ١٤٤ – ص ١٤٥٥ .

و تقدم ذكرها . ومن ثم لم تكن هناك حاجة النصييق على المستأجر نفسه فى إنهاء الإنجار ، فبقيت القواعد العامة سارية فى هذه الناحية . وعلى ذلك يستطيع المستأحر الحروج من العين بمجرد انقضاء المدة الأصلية للإنجار ، وفى أى وقت بشاء بدا امتداد الإنجار بحكم القانون . كما يستطيع فسخ الإنجار حتى قبل انقضاء مدته الأصلية لأى سبب من الأسباب التي يقررها القانون ، فيستطيع أن يطلب الفدخ إذا أخل المؤجر بالنزاماته من تسليم العين فى حالة حسنة ومن إجراء الترميات النسرورية ومن ضمان التعرض والعيوب الحفية .

إنهاء الإنجار من جانب الموجر في أسباب ستة يعتبر من النظام العام . وحصر أسباب المهاء الإنجار من جانب الموجر في أسباب ستة يعتبر من النظام العام . فلا بجوز المموجر أن يتفق مع المستأجر على إضافة سبب آخر إليها بحول له حق إنهاء الإنجار ، ويكون ولو كان ذلك بعد إبر ام عقد الإنجار و تمتع المستأجر بحاية القانون (١) . ويكون الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام العام ولا يجوز النزول عن التمسك بالبطلان ، ويصح للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت علها الدعوى .

ولكن يجوز للمؤجر ، على العكس من ذلك ، أن ينزل عن التمسك بهذه الأسباب أو ببعضها . فيجوز مثلا أن يتعهد المؤجر بألاً يطلب فسخ الإبجار إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، كما يجوز أن يشتر ط المستأجر ألا يكون للمؤجر طلب الإخلاء المنا العين بنفسه أو بأحد أولاده (٢) أو لحدم العين بقصد إعادة بنائها . ويبدو أن للمؤجر في هذه الحالة تقويم ما نزل عنه من حق حتى يضيف إلى الأجرة علاوة تقابله (٢) .

السنة الإيجار التي تقدم ذكرها إلى طائفتين : و يمكن تقسيم الأسباب السنة المنهاء الإيجار التي تقدم ذكرها إلى طائفتين :

(الطائفة الأولى) أسباب انتهاء ترد على الإيجار حتى قبل انقضاء مدته

<sup>(</sup>١) ومن هناكان الاتفاق على أن ينتهى الإيجار بمجرد انقضاء مدته ، وعلى ألا يكون المستأجر الحق فى التسك بامتداد الإيجار بحكم القانون ، اتفاقاً باطلا ، حتى لو عقد هذا الاتفاق بعد إبرام عقد الإيجار وتمتع المستأجر بحاية قانون (انظر آنفاً فقرة ٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٢٣ أبريل سنة ١٩٥١ انحاماة ٢١ رقم ١١٥ ص ١٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر في هذه المــأنة كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٨.

الأصلية (١) ، لأنها أسباب مستمدة من القواعد العامة ولكنها حورت لتتلاءم مع طبيعة التشريعات الاستثنائية . وهذه هي الأسباب الأربعة الأولى : (١) عدم وفاء المستأجر بالأجرة . (٢) إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن . (٣) استعال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك . (٤) أيلولة المكان السقوط . فهذه كلها أسباب لفسخ الإيجار طبقاً المقواعد العامة (٢) ولكنها هنا حورت من ناحيتين . الناحية الأولى أن التشريعات الاستثنائية أدخلت عليها في بعض التفصيلات تعديلات تتمشى مع الغاية من هذه التشريعات . والناحية الثانية أن هذه الأسباب الأربعة وحدها هي التي يجوز الموجر من أجلها طلب فسخ الإيجار ، فلا يجوز له طلب الفسخ لاى سبب آخر مقرر في القواعد العامة : هلا يجوز له مثلا أن يطلب الفسخ لأن المستأجر لم يضع في العين منفولات تكني لضمان الوفاء بالأجرة (٣) ، أو لأنه لم يقم بالترميات الناجيرية ، أو لأنه لم يخطر المؤجر بأمر يستوجب تدخله و مهدد سلامة العين .

(الطائفة الثانية ) أسباب انهاء لا ترد على الإبجار إلا بعد انقضاء مدته الأصلية وامتداده بحكم القانون. ذلك لأن هذه الأسباب غير مستمدة من القواعد العامة ، بل هي أسباب استحدثها التشريعات الاستثنائية ، وجعلها تنصب على الإبجار بعد أن يمتد بحكم القانون لتخفف من وطأة هذا الامتداد. فلا ترد على الإبجار أثناء سريان مدته الأصلية ، لأنها أسباب مستحدثة كما قدمنا ولم يرد المشرع أن ينهي الإبجار قبل انقضاء مدته الأصلية بأسباب مستحدثة ، وإلا لكانت التشريعات الاستثنائية موسعة في حق المؤجر في إخراج المستأجر وهي إنما جاءت لتضيق هذا الحن . وهذه الأسباب المستحدثة هما السببان الأخبرال

<sup>(</sup>١) ومن باب أولى ترد هذه الأسباب على الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية أثناء مدة استداده بحكم القانون .

<sup>(</sup>٢) وهى تكاد تستغرق أسباب الفرخ لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ، وهذه الالتزامات هى الوفاه بالأجرة والمحافظة على العين واستعالها فيما أعدت له . أما رد العين عند النهاء الإيجار ، فلا محل فيه لطلب الفسخ كما سبق القول (انظر آنفاً فقرة ٢٢١) . ولكن سترى أن الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتراماته قد تحور هنا في بعض تفصيلاته ، هذا إلى أنه لا تزال هناك مواضع لا يجوز فيها المؤجر طلب الفسخ لعدم قيام المستأجر بالترام فرض عليه .

<sup>(</sup>٣) كَامَلُ مُحمد بدوى في قانون إنجار الأماكن فقرة ٢٦ ص ٢١ هامش ٢ .

من الأسباب الستة: (١) رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوس. (٢) قيام ضرورة تلحى المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده(١). ونستعرض الآن هاتين الطائفتين من الأسباب لبحثهما تفصيلا.

۱۹ - أسباب انتهاء ترد على الإبجارحتى قبل انقضاء مدته الأصلية
 ۱ - عدم وفاء المستأجر بالأجرة

الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى : لا لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى : لا لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المنفق عليها فى العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية : (١) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال » .

ويوخذ من هذا النص أنه يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة في ميعاده . ويجب عليه للوصول إلى ذلك أن يتبع إجراءات معينة حددها النص . فنتناول بالبحث تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، ثم الإجراءات الواجبة الاتباع لإخلاء العين المؤجرة .

779 — تأخر المستأمر عن الوفاء بالا مرة: فيجب إذن للحصول على حكم بإخلاء العين الموجرة أن يكون المستأجر قد تأخر عن الوفاء بالأجرة فى الميعاد الواجب الوفاء بها فيه . وقد بينا فيا تتمدم أن ميعاد دفع الأجرة يعينه الاتفاق ، فإن لم يوجد عرف دفعت الأجرة موخرا لا مقدما وعن كل مدة من مدد الانتفاع عند انقضائها (٢).

<sup>(</sup>١) ويتبين من ذلك أن للمستأجر مصلحة في الاتفاق مع المؤجر على تعيين مدة للإيجار، فلا يترك الإيجار غير معين المدة اعتاداً على أنه يمتد بحكم القانون. ذلك أن المؤجر، عند عدم تعيين مدة للإيجار، يستطيع أن يهيه بتنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني، فيمتد الإيجار بعد ذلك بحكم القانون، وعندئذ يتمكن المؤجر من طلب الإخلاء، لأحد هذين السببين المستحدثين. ولو تم الاتفاق على تعيين مدة للإيجار، لما استطاع المؤجر خلال هذه المدة أن يطلب الإخلاء لأحد هذين السببين.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٣٤٣.

والأجرة التي يتأخر المستأجر عن الوفاء مها في المبعاد هي الأجرة المستحقة طبقاً لاحكام قانون إيجار الأماكن ، لاالأجرة المسهاة في العقد(١). فقد تختلف الأجرة الأولى عن الأجرة الأخبرة زيادة أو نقصاً . فإذا كانت الأجرة القانونية أزيد من الأنجرة المسهاة في العقد ، كأن كان العقد معرماً قبل أول مايو سنة ١٩٤١ وامتد بحكم القانون منذ هذا التاريخ فوجبت زيادة الأجرة بالنسبة المثوية المنصوص عُلمها في القانون ، فإن الزيادة لاتسرى إلا بإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة وفقاً لما بيناه فيم تقدم(٢) . وقبل حصول هذا الإخطار لا تسرى الزياة وتكون الأجرة القانونية هي نفس الأجرة المساة في العقد . فإن امتنع المستأجر عن دفع الزيادة لم يعتبر امتناعه هذا تأخرا عن الوفاء بالأجرة . أما إذا حصل الإخطار وسرت الزيادة ، فإنه يجب على المستأجر ألاًّ يتأخر عن دفع الأجرة المسهاة في العقد مضافاً إلها الزيادة ، ولا يكفي أن يدفع الأجرة المساة في العقيد . وإذا كانت الأجرة القانونية أقل من الأجرة المسهاة في العقد ، كأن كان المكان المؤجر من الأماكن التي ينطبق عليها تشريع سنة ١٩٥٧ أو تشريع سنة ١٩٥٨ أو تشريع سنة ١٩٦١ أو تشريع سنة ١٩٦٢ ، فيجب تخفيض الأَجْرَةُ المُسهَاةُ بنسبة ١٥٪ أَوْ ٢٠٪ أُوحَتَى تَصَلَ إِلَى النَّسِبَةُ المُنْوِيَةُ القَانُونِية من قيمة الأرض والمبانى بحسب الأحوال ، أو كان المكان المؤجر من الأماكن المعناة من الضريبة فيجب تخفيض الأجرة المساة بمقدار هذا الإعفاء ، فإن تخفيض الأجرة يجرى من تلقاء نفسه بحكم القانون دون حاجة لأى إجراء كما سبق االقول . فإذا دفع المستأجر الأجرة بعد تخفيضها بالمقدار المنصوص عليه قانوناً ، فإن عدم دفعه المقدار الذي خفضت به الأجرة لا يعتبر تأخرا في دفع الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام القانون . وينر تبعلي ذلك أنه إذا طالب المؤجر المستأجر بالأجرة المسهاة دون تخفيض ، لم يجب على المستأجر إلا دفع الأجرة

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأن الأجرة المستحقة هي الأجرة التي تكون قد استحقت فعلا في دمة المستأجر حتى تاريخ التنبيه ، دون الأجرة التي تكون قد استجدت بعده إلى وقت نظر دعوى الإخلاء (مصر الكلية ٧ يونيه سنة ١٩٤٥ المحاماة ٧٧ رقم ٢٥٢ ص ٢٥٧). وانظر محمد كامل مرسى فقرة ٢٥٢ ص ٢٥٩. ولكن يجوز مع ذلك أن يجعل المؤجر التكليف شاملا لما سيستحق من الأجرة حتى تاريخ الوفاء (انظر ما يل فقرة ١٤١ في الهامش).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فترة ٨٨٥

المخفضة ، فإذا دفعها أو عرضها عرضاً حقيقياً على المؤجر برثت ذمته من الأجرة ، وليس عليه أن يرفع دعوى مستقلة بتخفيض الأجرة فقد وقع التخفيض بحكم الفانون كما قدمنا . فإذا رفع المؤجر دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، جاز للمستأجر أن يدفع هذه الدعوى بأنه قام بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام القانون ومن ثم لا يكون هناك محل لطلب الإخلاء(۱) .

ويدخل في الأجرة المستحقة قانوناً ملحقاتها . فإذا كان المستأجر ملتز ما مثلا بدخع ثمن المياه أو أجرة البواب أو تكاليف المصعد ، وجب عليه الوفاء بذلك ، وإلا عد متأخرا عن دفع الأجرة . كذلك يدخل في الأجرة المستحقة قانوناً ما يلتز م المستأجر بدفعه من ضر الب للموجر ليوديها عنه إلى الحز انة العامة ، كضريبة الشاغلين ( ٢ ٪ من الأجرة للمجلس البلدى ) وضريبة الدفاع كضريبة الشاغلين ( ٢ ٪ من الأجرة للمجلس البلدى ) وضريبة الدفاع ( ٢٠٪ من الأجرة ) بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤. فإذا لم يدفع شيئاً ثما حل من هذه الصر الب عد متأخرا في دفع الأجرة (٢٠) . ويجب أن تكون المجنة بموجب

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المعنى كامل محمد بدرى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٣١٠. وانظر هكس ذلك وأن المستأجر ملزم بدفع الأجرة دون تخفيض إلى أن يحصل هل حكم بالتخفيض فإن لم يدفع قبل الحصول هل هذا الحكم الأجرة كاملة دون تخفيض حكم عليه بالإخلاء مصر الكلية ٣٠ نوفبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٨٩٦ سنة ١٩٥١ – ٦ ديسبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٦ سنة ١٩٥٩ – ٦ ديسبر سنة ١٩٥٨ ملاء دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٤٣ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٨ ص ١٩٤٧ هل أن الأمر من الناحية العملية يختلف باختلاف ما إذا كان لدى المستأجر عقد إيجار مكنوب مبرم بينه وبين المؤجر وشامل لأجرة شهر الأساس فيجرى المستأجر التخفيض بنفسه ، أوليس لديه ذلك فيجب عليه دفع الأجرة دون تخفيض ويرفع في الوقت ذاته دعوى التخفيض واستر داد ما دفع زائداً (انظر آنفاً فقرة ٢٢٥ في الهامش).

<sup>(</sup>۲) انظر فى هذا المنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٥٨ ص ١٩٤٧ – الإسكندرية المختلطة ٢٣ مايو سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٢٠٨ (حكم بالإخلاء لامتناع المستأجر عن دفع الجمل الشهرى البواب ) – مصر الكلية ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٧ دائرة ١٦ قضية رقم ٩٠ سنة ١٩٥٧ الشهرى البواب ) المصر الكلية تعم عل شاغل العين سواء كان مالك العين أو المستأجر لها ، وتعتبر من ملحقات الأجرة ، وتأخر المستأجر فى أدائبا المدوجر يعتبر فى حكم التخلف عن سداد الأجرة ) – انظر عكس ذلك وأن ضريبة الدفاع لا تعتبر من ملحقات الأجرة وأن تأخر المستأجر فى دفعها لا يجيز الحكم بالإخلاء كامل محمد بدوى فقرة ٣٢ .

الزمن فسقط من الأجرة ما يقابلها (١) ، أو ادعى أنه أجرى ترميات ضرورية وخصم من الأجرة ما أنفقه طبقاً لأحكام المادة ٢/٢٦٨ مدنى (٢) ، أو ادعى أن مقاصة وقعت بين المستحق من الأجرة وبين أجرة زائدة على الحد القانونى صبق له أن دفعها فى فترة سابقة (٦) ، أو ادعى أنه حابس للأجرة حتى يقوم المؤجر بالتزامه من إجراء الترميات اللازمة (١) أو بالتزامه من دفع التعرض ، أو ادعى انتهاء عقد الإيجار لشرائه العين الموجرة (٥) ، أو ادعى غير ذلك من الأمور التى يكون من شأنها إعفاؤه من دفع الأجرة كلها أو بعضها (١) ، وجب

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٨ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٤ يناير سنة ١٩٥١ المحاماة ٣١ رقم ٢٠٣ ص ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) الإسكندرية المختلطة ٢١ فبراير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٥٨ (وقد قضى الحكم بعدم جدية النزاع طبقاً لأحكام الأمر المسكرى رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٤٥، وهذه تقضى خلافاً للتشريع الحالى بأنه لا يجوز للمستأجر استرداد مادفعه زائداً إلا منذ رفعه دعوى الاسترداد ) – مصر الكلية ٢٦ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٤٣٥ سنة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ٩ توفير سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ٣٠١١ سنة ١٩٥٧ (احتج المستأجر بعدم قيام المؤجر بالإسلاحات الواجبة عليه ، ولما كان النزام المؤجر بهذه الإصلاحات على شك فقد قضت المحكة بالإخلاء).

<sup>(</sup>ه) نقض مدنى ٢٠ نوفبر سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ٢٠ ص ١٢٥ (وقد قضى الحكم بأن رفض دعوى الإخلاء لا يعتبر في هذه الحالة تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، بل هو تطبيق القواعد العامة ، فيكون الحكم الصادر بذلك قابلا قطمن فيه بالنقض ) .

<sup>(</sup>٦) مصر الكلية الوطنية ٣ نوفبر سنة ١٩٤٥ و ٨ نوفبر سنة ١٩٤٥ (حكان) الهاماة ٢٧ رقم ١٩٥٥ ص ٢٩٥ ( تبين أن المستأجر كان يستأجر أكثر من مكان بعقود مختلفة ، وكان يدفع للمؤجر مبالغ دون أن يخصص دين الأجرة الذي يستنزل منه كل مبلغ – أوكان ملمز ما بعدفع عوائد المباني عدا الأجرة التي في ذمته والأجرة التي حل محل مستأجر فيها – وقد قضى بأنه. إلى حين تصفية الحساب بالتراضي أو بالتقاضي تكون دعوى الإخلاء التأخر في دفع الأجرة غير مقبولة ) – وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٧ أكتوبر سنة ١٥٥١ دائرة ١٦ قضية رقم ٢٧٧٩ سنة ١٩٥٦ (قضت بالإخلاء لأن المستأجر امتنع عن دفع الأجرة بدعوى وراثته المؤجر الأصلى ولم يستطع إثبات ذلك ، بينها أثبتت المدعية وراثها ) – مصر الكلية ٧٧ فبر اير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٥٠٠ منة (رفضت المحكة طلب الإخلاء بعد أن ثبت لها أن المدعي ليس دائرة ٤ قضية رقم ٥٠٠ منة أو دع المستأجر حصته في الأجرة خزانة المحكة بعد أن وفض المدعي ليس تصلمها وأصر على تحصيل الأجرة بأكلها ) – مصر الكلية ٢١ أبريل سنة ١٩٥١ دائرة ٤ قضية تسلمها وأصر على تحصيل الأجرة بأكلها ) – مصر الكلية ٢١ أبريل سنة ١٩٥١ دائرة ٤ قضية تسلمها وأصر على تحصيل الأجرة بأكلها ) – مصر الكلية ٢١ أبريل سنة ١٩٥٠ دائرة ٤ قضية رقم ٢٨٦٣ سنة ١٩٥٥ (وقد حصل المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حصل المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حصل المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حصل المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حساب المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حسابة على المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حدائرة على المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه لم يطلب استرداد حدائر المستأجر على المستأخر المستأجر على حكم المستأجر المستأجر على حكم المستأجر على حكم بتخفيض الأجرة ولكنه الم يطلب استرداد حدائرة على المستأجر على حكم المستأجر على حكم المستأجر على حكم المستأخر المستأجر على حكم المستأجر على المستأجر على حكم المستأجر على المستأجر على المستأجر على المستأجر على المستأجر على على المستأجر على المستأبر المستأجر على المستأبر المستأجر على المستأبر على المستأبر المستأبر على المستأبر المستأبر

عليه في جميع هذه الأحوال أن يعرض عرضاً حقيقياً على المؤجر ما يقدره هو مستحقاً في ذمته من الأجرة . فاذا رفع المؤجر دعوى الإخلاء ، بتت المحكمة أولا في جدية النزاع : فإن قضت بعدم جديته ، اعتبرت المستأجر متأخراً في دفع الأجرة وقضت عليه بالإخلاء . وإن قضت بجدية النزاع ، وقفت الدعوى حتى تبت في النزاع المحكمة المختصة (م ٢٩٣ مرافعات) ، ثم تستأنف الدعوى سيرها بقوة القانون من النقطة التي وقفت عندها ، فإذا كان قد قضى في النزاع المصلحة المستأجر ، أو قضى ضده و دفع ما قضى به عليه الحكم ، رفضت المحكمة طلب الإخلاء ، وإلا قضت بإجابته (۱) .

• ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَمِرَاءَاتَ طُلَبِ الرَّ خَمْرِءِ ﴿ مَرَاعِلُ ثَمُونَ : فَإِذَا مَا قَدَرَ المُوْجَرِ أَنَ المُستأَجِرِ قَدْ تَأْخِرَ عَنِ الوفاء بِالأُجِرَةُ عَلَى النَّحُو الذي فصلناه فيما تقدم، وجب عليه حتى يحصل على حكم بإخلاء العين أن يتخذ إجراءات معينة حددها القانون عليه حتى يحصل على حكم بإخلاء العين أن يتخذ إجراءات معينة حددها القانون

- ما دفعه زائداً ، ثم أراد خصم مادفعه زائداً من الأجرة التى استحقت فى ذمته ، فقضت المحكمة بأنه كان على المستأجر أن يستصدر حكما برد الزيادة أو بخصمها من الأجرة المستقبلة ، أما ولم فعل فقد قضت بالإخلاء ) .

(۱) وقد قضى بأن امتناع المستأجر عن أداء العلادة المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ و بعد مطالبة المؤجر بها ، وإن كان ينزل منزلة التوقف عن أداء الأجرة في ذاتها بعد استحقاقها و بعد التنبيه بالوفاء في حكم هذا القانون بحيث يسوغ المعرجر طلب إخلاء المستأجر عكم قضائى ، إلا أن هذا الطلب يظل مع ذلك خاضماً لتقدير المحكمة تبماً لظروف وملابسات المتوقف عن الأداء في كل دعوى ، و محاصة إذا كان هذا التوقف مبناه خلاف في تفسير نص قانوني ومدى انطباقه على حالة ما فتئت على خلاف بين الفقهاء كحالة ما إذا كان إحدار جريدة يعد محلا تجارياً أو عملا مدنياً وعلى تنبجته يتوقف تحديد نسبة العلاوة المستحقة قانوناً (مصر الكلية عنوفير سنة ۱۹۹۹ المحاماة ۲۹ رقم ۱۲۱ من ۱۹۷۳). وانظر أيضاً مصر الكلية ، 1 ديسمبر منة ۱۹۹۷ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۲۱۹ سنة ۱۹۵۲).

هذا ويبدو مع ذلك أن هناك اتجاها إلى القول بأن على المستأجر أن يدفع الأجرة حتى لو كان هناك فزاع جدى ، فإذا لم يدفعها وقضى في النزاع لمصلحة المؤجر ، فإن المحكة المرفوع أمامها دعوى الإخلاء تقضى به وذلك بالرنم من جدية النزاع (انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٥ ص ١٥١ – منصور مصطنى منصور فقرة ٢٠٩ ص ١٥١ – كامل محمد بدوى في ةانون إيجار الأماكن فقرة ٣٤ ص ٣٠) . ومهما يكن من أمر فالظاهر أن المستأجر الحق ، بعد عرض ما يقدر أنه مستحق المؤجر من الأجرة ، أن يودع الباقي وهو المقدار المهنازع عليه خزانة المحكة على ذمة الفصل في النزاع ، وذلك تدليلا منه على حسن فيته وعلى أنه لم يقصد بالمنازعة المحكة على دفع الأجرة .

كا رأينا (م ٢ فقرة أ من قانون إيجار الأماكن). وهذه الإجراءات تمر على مراحل ثلاث: (المرحلة الثانية) مراحل ثلاث: (المرحلة الأولى) تكليف المستأجر بالوفاء. (المرحلة الثانية) انقضاء خسة عشر يوماً من وقت النكليف دون أن يقوم المستأجر بالوفاء، (المرحلة الثالثة) رفع دعوى الإخلاء.

المرمز الأولى – تكليف المستأجر بالوفاء: وأول مرحلة في إجراءات طلب الإخلاء هي تكليف المؤجر المستأجر بالوفاء. ويعتبر هذا التكليف شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء، وإلاحكم بعدم قبول الدعوى (١). ويترتب على ذلك أنه لوكان التكليف باطلا(٢)، أو استنفد أغراضه في دعوى أخرى (٢)، أو كان عن أجرة مدة سابقة (١)، أو نزل عنه

( ٤ ) فإذا كلف المستأجر بوفاء أجرة فوفاها، لم يجز الأستناد إلى نفس التكليف في أجرة -

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٦ رقم ٥٥٨ ص ١٩٥١ - أول ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٦ قضية رقم ٢٥٠٠ سنة ١٩٥١ - ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٦ قضية رقم ١٩٠٥ سنة ١٩٥٩ - ولا يصح القول بأن عدم حصول التكليف لا يترتب عليه سوى جعل الحكة الكلية التي عيما التشريع الاستثنائي غير مختصة بدعوى الإخلاء ، فتصبح هذه الدعوى دعوى قسخ عادية وفقاً لأحكام القانون المام ، وتكون من اختصاص الحكة الحزية ، أي تحول إلى هذه الحكة . لا يصح القول بذلك ، لأن التشريع الاستثنائي منع إنهاء الإيجار إلا للأسباب التي ذكرها عل سبيل الحصر ووفقاً للإجراءات التي رسمها (منوف ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ - ٣ وقم ٤٤ ص ١٣١).

<sup>(</sup>۲) فإذا وفع التكليف باطلا لتوجيه إلى قاصر ، فحضر نائب المدعى ودفع ببطلان التكليف، فإن الدعوى تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك أن يوجه المدعى طلباته إلى المدعى عليه الحاضر، لأن هذا التوجيه لم يسبقه تكليف صحيح بالوفاء (مصر الكلية ١٤ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٦٢٣ سنة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه إذا ذكر فى التكليف أنه فى حالة عدم الوفاء ترفع دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل، ورفعت الدعوى فعلا أمام هذا القضاء ولم يحكم بطلبات المدعى، لم يجز الاستناد إلى ففس التكليف فى دعوى الإخلاء التى ترفع إلى المحكة الكلية ذات الاختصاص الاستثنائي لأن التكليف استنفد أغراف. ثم إن مقاضاة المستأجر بالطريق العادى جعلت له مندوحة فى التأخير اعباداً على ما تتسم به الإجراءات العادية من طابع التيسير، فهو قد يطمع فى فظرة الميسرة وفى إمكانه تفادى الإخلاء بدفع الأجرة قبل الحكم نهائيا كما أنه قد يعقد الأمل على العلمين فى الحكم الذى يصدر ابتدائياً بإخلائه وهذه اعتبارات ذات شأن وخطر في هذا الزاع، فى نطرة التكليف المنصوص عليه فى التشريع الاستثنائي هى تنبيه المستأجر إلى أن تأخره فى دفع الأجرة خلال مدة معينة سوف يؤدى حبا إلى إخراجه من الدين بحكم نهائى غير قابل العلمن فى دفع الأجرة خلال مدة معينة سوف يؤدى حبا إلى إخراجه من الدين بحكم نهائى غير قابل العلمن المقرر (مصر الكلية ٢٠ أكتوبر سنة ١٥ مه ١٩ المحامة ٢٦ رقم ٨٥٤ ص ١٣٨١).

لمؤجر (١)، بطل مفعوله ووجبت إعادته، وإلاكانت الدعوى غير مقبولة (٢). وتكون العبرة بالتنبيه الجديد، إذا كان صحيحاً، في سريان مبعاد الخمسة عشريوماً.

وقد عين القانون طريقة التكليف بالوفاء ، فقال إنه يكون و بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له (للمستأجر) بإيصال » (م ٢ فقرة أمن قانون إيجار الأماكن) . والإعلان على يد محضر لا يدع سبيلا للشك في حصول التكليف . أما الكتاب المسجل فقد قضى بأنه يجب أن يسلم إلى المستأجر شخصياً بإيصال يمضيه هو (٦) ، ومن تاريخ هذا الإيصال يسرى مفعول التكليف . وقد كان المرسوم

(١) وقد قضى بأن التكليف بالوفاء يصبح حابط الأثر إذا تنازل عنه المؤجر صراحة أوضمناً ، ومن قبيل التنازل الضمنى أن يعلن المؤجر عدم تمسكه بعقد الإيجار الذى على أساسه حصل الإعذار (مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٥٨ ص ١٣٨١) . كذلك إذا وقع صلح بعد التكليف ، فإن الصلح يبطل مفعول التكليف (مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ رقم ٣٦٩٣ سنة ١٩٥٧).

(٢) مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ دقم ٤٥٨ ص ١٣٨١ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم .

(٣) وتستظهر المحكة عبارة النص ٥ يسلم له بإيصال ، فتقول إن التكليف لا يكون صحيحاً بمجرد إرسال الكتاب ، بل أوجب القانون تسليمه إلى المستأجر بإيصال، وصدئة تبدأ المهلة القانونية التي يكون الوفاء خلالها مانماً للإخلاء ، فإذا لم يسلم الكتاب المستأجر شخصياً فإن التكليف لا يكون قد حصل على الوجه القانوني ، ومن ثم يتمين عدم قبول دعوى الإخلاء (مصر الكلية ١٤ أبريل سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٥ بعضة ١٥٥٥) . ويلاحظ الفوق في التمير هنا والتمير في المادة الثائة من قانون إيجار الأماكن التي تجيز الإخلاء لفرورة تلجىء المؤجر لشغل المكان بنفسه أوبأحد أولاده ، فقد جاء في هذه المردة الأخيرة وويجوز أن يكون النبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » ، ولم يذكر النص أن الكتاب المسجل المرسل إلى المستأجر ويسلم له بإيصال » كا ذكر في المادة الثانية (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥ ص ١٥١ هامش ١) . ويبدو أن التكليف بوفاء الأجرة اشرط فيه أن يسلم إلى المستأجر شخصياً لأن الميعاد المحدد فيه وهو خسة عشر يوماً قصير بالنسبة إلى الميعاد المحدد في المادة الثالية وهو سنة أشهر على الأقل ، فتسليم التكليف بالوفاء إلى المستأجر شخصياً بأنه المهاد المحدد في هذا الميعاد التصير – وقد قضي بأنه إذا لمحدين يزكد علمه به فيدبر أمره لدفع الأجرة المتأخرة في هذا الميعاد التصير – وقد قضي بأنه إذا لمحد

<sup>=</sup> ثالية ، بل تجب إعادة التكليف فى خصوص هذه الأجرة (مصر الكلية ١٩ مارس سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٢٧٠٣ سنة ١٩٥٣) . قضية رقم ٢٧٠٣ سنة ١٩٥٣) . ولكن يجوز للمؤجر أن يجمل التكليف شاملا لما استحق من الأجرة حتى تاريخ التكليف وماسيستحق منها إلى يوم الوفاء ، فيتمين فى هذه الحالة الوفاء بكل الأجرة المستحقة يوم الوفاء (قرب مصر الكلية ١٤ أبريل سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٢٧٠٧ سنة ١٩٥٥ – ٢١ أبريل سنة ١٩٥٦) .

رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ينص فى المادة الثانية منه على اعتبار المطالبة بالأجرة قضاء كالإعلان على يد محضر وكالكتاب المسجل ، وقالت مذكرته الإيضاحية فى هذا

= يرفق إيصال الكتاب المسجل بالأوراق،فلا تغنى عنه شهادة مصلحة البريد لأنها جهلت شخص المتسلم ومكان التسليم (مصر الكلية ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ٢٠٤٩ منة هُ ١٩٥ ) . وقضَى بأنه إذا تبين من مطابقة إيصال تسلم الكتاب المسجل أنه غير موقع عليه من المرسل إليه وأن شخصاً آخر غيره تسلم الكتاب ، فإنه يتضع من ذلك أن التكليف بالوفاء لم يثبت في الدعوى بالشكل الواجب قانوناً وهو تسليمه لشخص المرسل إليه أو أن الأخير رفض تسلمه دون علة ظاهرة ، ويتمين الحكم بمدم قبول الدعوى ( مصر الكلية ٢٧ يونيه سنة ٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٣٤٤ سنة '١٩٦١). وانظر أيضاً مصر الكنية ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ رقم ٣٣٠٨ سنة ١٩٥٨–١٢ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧٤ سنة ١٩٥٩ . ١٦ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٨ سنة ١٩٥٩ – ٣٣ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ نفسية رقم ٦٤٨ سنة ١٩٥٩ – ١٣ فبراير سنة ١٩٦٠ دائرة ١٥ قضية رقم ٦٨ ه سنة ١٩٥٩ ( رفض المستأجر تسلم التنبيه يعتبر في مقام التسلم ) . وقضى بأنه مادام الاستعلام من مصلحة البريد لم يفصح عن اسم الشخص الذي تسلم الكتاب المسجل حى تراقب الحكة صمة الإجراء ، فإنه لا يمول عليه ويكون التنبيه غير قائم ( مصر الكلية ١٨ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٤٩٥ سنة ١٩٦٠ – وانظر فى نفس المعنى ٣ أبريل سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٨٤٥ سنة ١٩٦٠ ) . وقضى بأنه إذا طمن المستأجر على علم الوصول بالتزوير وثبت أن التوقيع الوارد به غير صحيح ، فباطراح الورقة المطمون عليها بالتزوير تكون المؤجرة قد مجزت عن إثبات أنها كلفت المستأجر بالوفاء وتكون الدعوى غير مقبولة (مصر الكلية ٧ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولى أيجارات قضية رقم ٢٨٩ سنة ١٩٥٩ ) – وقضى بأن مفاد النص القاضى بجواز أن يحصل التكليف بالوفاء بكتاب مسجل يسلم للمستأجر بايصال أن يحصل التسليم إليه هو وأن يصدر الإيصال منه هو ، فإذا لم يتحققهذا الشرط فلا يتوافر الإنذار كما عناه الله الون . ولا تلتفت المحكمة إلى القول بأن من تسلم الحطاب شخص آخر من المقيمين معه أومن أقربائه لأن النص لا يحتمل هذه العبارة . ويزيد هٰذا المعنى توكيداً مقابلة هذا النص بالمبادة الثالثة من القانون رُقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ التي قصت على جواز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، إذ لا معنى لا ستمال المشرع تعبيرين متغايريين في المعنى إلا إذا كان يريد – والمقام مقام إثبات التأخير في دفع الأجرة – أن يكون هذا الإثبات على وجه قطعي . ولا محل لقياس هذه الحالة على أوراق المحضرين إذ يقوم **بإعلانها موظف مختص عليه أن يستوثق من صفات الأشخاص الذين بجرى الإعلان في مواجهتهم ،** وقد نظم القانون الإعلان بواسطة المحضرين بما لا يجوز القياس عليه لأن قواعد الإجراءات من القواعد الوضعية التي لا يقاس عليها ( مصر الكلية ٢٢ أبريل سنة ١٩٠٥ المحاماة ٤٠ وقم ٣٥ ص ٤١٩ ) . ولكن قضى من جهة أخرى بأن تسليم الننبيه بدفع الأجرة إلى زوجة المستأجر المقيمة معه قرينة على العلم بالتنبيه ، وقضت المحكة بالإخلاء ( مصر الكلية ٢٥ نوفبر سنة ١٩٦١ هائرة ثانية إيجارات قضية زقم ٢٠١٧ سنة ١٩٦١).

الصدد : ﴿ وَلَعْلُ الْأُمْرُ فِي هَذَا الشَّانَ لَمْ يَكُنَ فِي جَاحَةً إِلَى نَصَّ ، لُولًا مَا ذَهِب إليه البعض تفسيراً للنص القديم من أن رفع الدعوى بالأجرة لايسوغ طلب الإخلاء ما لم تسبقه المطالبة بالأجرة بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل، (١). ونقل هذا النص في مشروع قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧، ولكن لجنة العدل بمجاس الشيوخ حذفته على اعتبار أن تكليف المستأجر بدفع الأجرة يشمل المطالبة مها أمام القضاء فلاحاجة لذكر المطالبة القضائية ، وقالت في تقريرها في هذا المعنى : ورأت اللجنة أن تكليف المستأجر بدفع الأجرة يشمل المطالبة بها أمام القضاء، ولذلك اكتفت به ي . وعلى ذلك تكون المطالبة بالأجرة أمام القضاء طريقة صحيحة للنكليف بالوفاء تغنى عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر . فإذا رفع المؤجر دعوى يطالب فها المستأجر بالأجدة المتأخرة ، جاز له أن يعتبر صيفة هذه الدعوى تكليفًا للمستأجر بالوفاء ، فيرفع دعوى الإخلاء بعد انقضاء خمسة عشر يوماً إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتأخرة خلال هذه المدة (٢) . ويجوز للمؤجر أن يطلب صدور أمر أداء ، فيكون هذا الطلب تكليفاً للمستأجر بالوفاء، ويغني عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر. كما يجوز له أن يستصدر أمراً على عريضة بتوقيع الحجز على منقولات المستأجر، فيغنى كذلك توقيع الحجز عن الكتاب المسجل وعن الإعلان على يد محضر (٢).

<sup>(</sup>١) ومما يؤيد أن رفع الدعوى بالأجرة بالطريق العادى لا يننى عن التنبيه ما سبق أن قضى به من أن و مقاضاة المستأجر بالطريق العادى جعلت له مندوحة فى التأخير اعباداً على ما تتسم به الإجراءات العادية من طابع التبسير ، إذ فى إمكان المستأجر طبقاً لهذه الإجراءات العادية الطعن فى الحكم ، ودفع الأجرة قبل الحكم نهائياً (انظر مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٥٨ ص ١٣٨١ وقد سبقت الإشارة لهذا الحكم فى نفس الفقرة فى الهامش).

<sup>(</sup>٢) أما إذا دفع دعوى المطالبة بالأجرة ولم يسبق ذك تكليف بالوفاه ، لم يجز له أن يضمن هذه الدعوى طلب الإخلاء ، لأن هذا الطلب يجب أن يسبقه تكليف بالوفاء وأن تنقضى مدة خسة عشر يوماً قبل التقدم به إلى القضاء . فإذا حصل تكليف بالوفاء ، وبعد انقضاء خسة عشر يوماً دفع المرّجر دعوى مطالبة بالأجرة وضمنها طلب الإخلاء ، صح ذلك ، وقضت المحكة أولا في المطالبة بالأجرة ، فإن بتت في أنها متأخرة في ذمة المستأجر قضت بها المرّجر ، ثم قضت بإخلاء الدين .

<sup>(</sup>۳) مصر الكلية ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۶۵ الحاماة ۲۷ رقم ۲۰۵ ص ۹۳۸ – أول ديسمبر سنة ۱۹۵۷ – ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۵۷ ديسمبر سنة ۱۹۵۷ دائرة ۶ تفيية سـ دائرة ۶ تفيية سـ دائرة ۶ تفيية سـ دائرة ۶ تفيية سـ

ويصدر التكليف بالوفاء من المؤجر ، ويوجه إلى المستأجر . فيصدر من المؤجر ، ولو لم يكن مالكاً للعن المؤجرة ، كأن يكون صاحب حق انتفاع أو مستأجراً أصلياً أو مؤحراً لملك غيره (١) ج ولا يكني صدوره من المالك إذا لم يكن هو المؤجر (٢) . فإذا كان المؤجر عدة شركاء على الشيوع ، فانه يكني أن يصدر التكليف ممن يملك منهم أغلبة الأنصبة ولو لم يكن فيهم من أجر من الشركاء (٢) . ويوجه التكليف بالوفاء إلى المستأجر ، فإذا مات تعين توجيه

رقم ٥٥٥ سنة ١٩٥٢ – وقد قضى بأن توقيع الحجز التحفظى على منفولات المستأجر يقوم مقام التكليف بالوفاء لأن هذا الإجراء أقوى من الإعلان على يد محضر ومن الكتاب المسجل (مصر الكلية ؛ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٩٩ سنة ١٩٦٠). وقضى بأنه إذا كان الحجز يفوم مقام التكليف بالوفاء لأنه أقوى من الإعلان على يد محضر ومن الكتاب المسجل ، إلا أن الحجز المنوقع بعد رفع الدعوى يجعل الدعوى مقامة قبل أوانها ، وكذلك لورفعت الدعوى بعد الحجز ولكن قبل انتهاء خسة عشر يوماً (مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٦١). دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٧٠٩ سنة ١٩٦١).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية الوطنية ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۶۵ المحاماة ۲۷ رقم ۲۵۲ ص ۱۳۸ - وقد يكون نائبًا عن الممالك ، تولى أو وصى أو قيم أوحارس قضائى له حق قبض الأجرة (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ۹۵ ص ۱۵۲ – محمد كامل مرسى فقرة ۸۵ ع).

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية الوطنية ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۶۵ و ۱۸ أكتوبر سنة و۱۹۶ (حكان) المحاماة ۲۷ رقم ۲۵۳ سنة ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ مناماة ۲۷ رقم ۲۵۳ سنة ۱۹۵۳ - ۱۹۵۳ كن إذا بيمت العين المؤجرة كان المالك الجديد جميع حقوق المؤجر فيجوز أن يصدر منه التكليف بالوفاء (مصر الكلية ۹ يناير سنة ۱۹۲۱ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ۲۹۲۳ سنة ۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كانت المين مملوكة لمدة شركا على الشيوع ، ومؤجرة من بعضهم هون بعض ، تعين أن يصدر التكليف بالوفاء من الشريك المؤجر ، ولا يكن صدوره من الشريك غير المؤجر (مصر الكلية أول نوفبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢ منة ١٩٥٣) . وهذا الحكم يصح في ههد التقنين المدنى المدنى المدنى المديد فقد جعل الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة حق الإدارة ويدخل في ذلك طلب الإخلاء ، وعلى ذلك الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة حق الأدارة ويدخل في ذلك الثلثين والآخر الثلث ، والتكليف الصادر من الأخير وحده إذا لم يكن هو المؤجر لا يكنى ، ويكنى التكليف الصادر من الأول وحده ولو لم يكن مؤجراً (انظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩٥ ص ١٥٢ من الأول وحده ولو لم يكن مؤجراً (انظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩٥ ص ١٥٢ من المراب في الإجارة عن باتى شركائه ، وتثبت صفة المؤجر لجميع الشركاء ، فيجوز لأى فرد منهم يملك أغلبة الأنصباء ، أو أحدم دن اعتراض عن يملكون الأغلبية ، أن يستعمل حقوق منهم يملك أغلبة الوطلب فسخه ولو لم يكن من بينهم أحد عن قاموا بإبرام المقد . ولما كان المثاب من عقد البيم الذي استشهد به المدعى أنه لا يملك في المقار إلا ثلث شيوعاً ، وليس بالأوراق حالايات من عقد البيم الذي استشهد به المدعى أنه لا يملك في المقار إلا ثلث شيوعاً ، وليس بالأوراق حالية الناب عن عقد البيم الذي استشهد به المدعى أنه لا يملك في المقار إلا ثلث شيوعاً ، وليس بالأوراق حاليات من عقد البيم الذي استشهد به المدعى أنه لا يملك في المقار إلا ثلث شيوعاً ، وليس بالأوراق حاليات بالمؤلد المنابق ا

التكليف إلى جميع ورثته (۱). ويوجه التكليف إلى المقيمين مع المستأجر ولو لم يكونوا من ورثته ، وذلك في حالة امتداد الإيجار بحكم القانون لمصلحتهم (۲). ولم يذكر القانون البيانات التي يجب أن تذكر في التكليف بالوفاء . ولكن المفهوم من سباق النص أن يتضمن التكليف تنبيها للمستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة . فيذكر إذن اسم كل من المؤجر والمستأجر ، ويذكر مقدار الأجرة الواجب الوفاء به (۲) ، ويطلب من المستأجر الوفاء مهذا المقدار في مدة خمسة عشر

ما يفيد أنه نائب عن شريكيه في الملك في إدارة هذا العقار ، كما أنه لم يدخلهما في الدعوى حتى تسمع المحكة كلمتهما في الحصومة ، ولم يقدم في الدعوى ما يقطع بعدم منازعهما له في دعواه ، وليس هو المؤجر للعين ، كما أنه لم تحصل قسمة العقار وتقع هذه العين في نصيبه ، فيكون التكليف غير كاف و لا ينتح أثره ( مصر الكلية ٢٨ يناير سنة ١٩٦١ داثرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٠٠٨ سنة ١٩٦٠).

(١) مصر الكلية ٢٨ نوفبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٨٥ سنة ١٩٥٧ .

(٢) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٩ س د١٥٠.

(٣) وبخاصة إذا كان هذا المقدار محل نزاع بين المؤجر والمستأجر ، وذلك حتى يتبين المستأجر المقدار الذي يطالبه المؤجر به ( مصر الكلية ٥ ديسجر سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٨ - وتم ٣٤٤٨ سنة ١٩٥٣ سنة ١٩٥١ دائرة ٤ قضية رقم ٥٥٥ سنة ١٩٥٠ سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٥ س ١٥٥١). وانظر عكس ذلك وأنه يكني أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يذكر مقدارها ، إذ على المستأجر أن يفي بالأجرة المستحقة عليه طبقاً لأحكام القانون وعلم الكافة بالقانون أمر مفروض كامل محمدبدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٤ ص ٢٠ - مصر الكلية ٢٨ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٤٤٩ سنة ١٩٥٤ . ومهما يكن من أمر ، فلا أقل من أن يذكر المؤجر في التكليف عناصر تقدير الأجرة إذا لم يقدرها ، كأن يذكر مثلا أن المطلوب هو الأجرة المستحقة عن شهر كذا أوشهور كذا .

ونرى أنه إذا ذكر المؤجر في التكليف مقدار الأجرة الذي يعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به كان التكليف صحيحاً ، حتى لوثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف . وفي هذه الحالة يعرض المستأجر ، كما قدمنا ، المقدار الذي يعتقد هو أنه مستحق في ذمته . ثم تبت الحكة في الزاع ، فإن رأت أن المقدار الواجب دفعه هو ماذكره المؤجر قضت له به ، وحكمت بالإخلاء إذا تبين ها أن منازعة المستأجر في هذا المقدار كانت غير جدية ، وإلا رفضت دعوى الإخلاء في موضوعها لا في شكلها إذا الواجب دفعه هو ما ذكره المستأجر ، رفضت دعوى الإخلاء في موضوعها لا في شكلها إذا ثبت أن منازعة المؤجر في هذا المقدار كانت جدية ، وإلا رفضتها من حيث الشكل . ومع ذلك ثبت أن منازعة المؤجر في هذا المقدار كانت جدية ، وإلا رفضتها من حيث الشكل . ومع ذلك الزيادة القانونية ، فالتنبيه المتضمن تكليفاً بوفاء الأجرة الشهرية هي ١٢٥ قرشاً بما في ذلك الزيادة القانونية ، فالتنبيه المتضمن تكليفاً بوفاء الأجرة على أساس أنها ١٥٠ قرشاً يقع باطلا (مصر الكلية ٢٠ ديسمبر منة ١٩٥١ داثرة ١٣ قضية رقم ٢٨٩٣ منة ١٩٥١) .

يوماً منوصولالتكليف إليه . وليس من الضرورى أن يذكر تكليف بالإخلاء، ولا أن دعوى الإخلاء سترفع ، إذا لم يقم المستأجر بالوفاء(١) .

٦٤٢ — المرمد: الثانية — الغضاء خمسة عشر يوماً من وقت الشكلف

ورد وفاء: وبعد أن يتم التكليف بالوفاء تدخل إجراءات الإخلاء مرحلتها الثانية. وهذه المرحلة هي انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت وصول التكليف إلى المستأجر دون أن يقوم هذا بالوفاء. ولا يجوز الدخول في المرحلة الثالثة قبل انتهاء المرحلة الثانية، أي لا يجوز رفع دعوى الإخلاء قبل انقضاء مدة الحمسة عشر يوماً من وقت التكليف بالوفاء، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.

وتحسب مدة الخمسة عشر يوماً من وقت وصول التكليف بالوفاء إلى المستأجر، على أية طريقة حصل هذا التكليف (٢). ولا يحسب يوم وصول التكليف إلى المستأجر. وتضاف مواعيد المسافة إذا كان الوفاء بالأجرة واجباً في موطن المؤجر (٣). وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه (م ٢٠ مرافعات) (١).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۲۸ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ۱۲ قضية رقم ١٩٤٩ سنة ١٩٥٩ - مسر الكلية ۲۸ أبريل سنة ١٩٥٥ . وقد قضى بأنه لا يشترط إلا بيان الأجرة المستحقة ، ولا يشترط أن يتضمن التنبيه تكليفاً بالإخلاء ُ أوتحديد مدة للسداد (مصر الكلية ۲۰ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٨٧ سنة ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>۲) وإذا تعددت أوراق التكليف بالوفاء ، لم يعتد إلا بالورقة الأخيرة ، فتنسخ هذه ما قبلها ، وتكون هي وحدها محل الاعتبار عند حساب مدة الحمسة عشريوماً (مصر الكلية ٢٦ مايو سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ١٣٩٩ سنة ١٩٥٦ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٠ ص ١٩٥٨) . ويترتب عل ذلك أن دعوى الإخلاء يجب أن ترفع بعد انقضاء خمة عشر يوماً من وقت التكليف الأخير ، فلو رفعت قبل ذلك ، ولو بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من وقت تكليف سابق على هذا التكليف الأخير ، كانت غير مقبولة ، لأن المستأجر اعتمد على مدة التكليف الأخير بعد أن قسخ هذا التكليف التكليف الذي سبقه (مصر الكلية ٧ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٣ – ٧٧ نوفير سنة ١٩٥١ المحاماة ٣٦ رقم ١٩٥٠ ص ١٩٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ولما كان الميعاد ميعاد وفاء وليس ميعاداً لا تخاذ إجراء قانونى ، فإنه لا يمتد إن صادف آخر يوم عليه إلى وذلك مالم يثبت أن الدائن امتنع عن قبض الأجرة فى هذا اليوم الأخير وتعين على المستأجر أن يعرض الأجرة عرضاً حقيقياً ، فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يمكن فيه العرض والإيداع (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٣٦).

فإذا لم يف المستأجر بالأجرة المتأخرة حتى انقضى الميعاد محسوباً على هذا النحو، فعند ذلك يجوز للموجر رفع دعوى الإخلاء(١) كما سبق القول.

و يخلص من ذلك أن طلب الإخلاء لا يكون مقبولا إذا و في المستأجر الأجرة المتأخرة في أي يوم حتى نهاية اليوم الحامس عشر (٢). فاذا كانت الأجرة واجبة الدفع في موطن المستأجر ، فيبدو أن على المؤجر بعد إرسال التكليف بالوفاء أن يسعى إلى المستأجر ، بنفسه أو بوكيل عنه يفوضه في قبض الأجرة كبواب العارة مثلا، ويكني في ذلك أن يمر على المستأجر في موطنه – والغالب أن يكون هو نفس المكان المؤجر – مرة واحدة قبل غروب شمس اليوم الحامس عشر. فإذا لم يجد الأجرة حاضرة أشهد على ذلك من يحفيره لهذا الغرض حتى يستطيع إثبات عدم وفاء المستأجر بالأجرة في الميعاد ، وعند ذلك يعد المستأجر متخلفاً عن دفع الأجرة ويجوز للمؤجر أن يرفع دعوى الإخلاء (٢). أما إذا كانت الأجرة واجبة الدفع في موطن المؤجر ، أو رأى المستأجر أن يدفعها في هذا الموطن ، فإنه يجوز دفعها بسليمها إلى المؤجر أو إلى من له صفة في قبضها عنه ، فان امتنع هذا من تسلمها بسليمها إلى المؤجر أو إلى من له صفة في قبضها عنه ، فان امتنع هذا من تسلمها بمرضها عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر شم تو دع خزانة المحكة . ويجوز كذلك عرضها عليه عرضاً حقيقياً على يد محضر شم تو دع خزانة المحكة . ويجوز كذلك المستأجر أن يرسل الأجرة للمؤجر بحوالة بريدية (٤) ، ولكن لايكني في إثبات

<sup>(</sup>۱) حتى لو لم تكن مدة الإيجار الأصلية قد انقضت كما سبق القول (مصر الكلية ١٩ فبر أير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٨ ص ٥٠٨) – هذا وقد يتعذر على المستأجر الوفاء بالأجرة المتأخرة في الميعاد القانوني لقوة قاهرة ، كما إذا مات المؤجر ولم يتمكن المستأجر من معرفة الورثة الذين انحصر إرثه فيهم ونصيب كل منهم ، فعند ذلك يوفي المستأجر بالأجرة بمجرد علمه بالورثة ولو بعد انقضاء الميعاد القانوني (مصر الكلية ٤ يناير سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية دقم ٢٦٦٣ سنة ١٩٥٧ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٦٠ ص ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) وإذا قام المستأجر يدفع الأجرة لقلم المحضرين فى الميعاد القانونى ، ولكن المحضر لم يعرضها على المؤجر إلا بعد فوات هذا الميعاد ، فإن المستأجر يعتبر قد وفى بالأجرة المتأخرة (مصر الكئية ١٥ فبراير سنة ١٩٥٨ دائرة ؛ قضية رقم ٢٧٥٦ سنة ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه لما كان من المقرر قائوناً أن الوفاء بالأجرة يحصل فى موطن المستأجر، فإن المؤجر يعتبر متعنتاً إذا ما أحجم دون مبرر مقبول عن صرف الأجرة المرسلة إليه بحوالة بريدية ، ويكون للمستأجر عذر واضح فى حبس الأجرة المستحقة إلى أن يطلبها المؤجر فى موطنه (مصر الكلية ١٥ أكتوبرسنة ١٩٥٥ دائرة ١٤ رقم ٢٠٤٩ صنة ١٩٥٥).

<sup>(؛)</sup> مصر الكلية ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ رقم ٨٣٩ سنة ١٩٥٣ – ٣٦ فراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ رقم ١٠٤٣ه سنة ١٩٥٨ – ٢٣ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ –

حفع الأجرة فى هذه الحالة أن يبرز المستأجر كعب الحوالة البريدية إذا أنكر الموجر قبض الأجرة ، بل يتعين على المستأجر أن يثبت أن قيمة الحوالة قد صرفت إلى المؤجر وذلك عن طريق شهادة رسمية بذلك من مصلحة البريد(١).

ويلاحظ أنه إذا كانالتكليف بالوفاء شاملا لما استحقمن الأُجرة حتى تاريخ التكليف وما سيستحقمنها إلى يوم الوفاء ، تعين في هذه الحالة أن يوفى المستأجر الأجرة المستحقة إلى يوم الوفاء (٢).

- رقم ۲۰۹۸ سنة ۱۹۰۸ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ۲۰ ص ۱۰۷ – وقد قضي بأنه و وإن كان الوفاء بطريق الحوالات البريدية لا يقوم مقام المرض القانوني والإيداع الذي جمله القانون طريقاً الوفاء والإبراء ، إلا أن الهكة ، وهي بسبيل الفصل في هذه الدموي وهي دعوى إخلاء للتأخير في سداد الأجرة ، إنما تستوحي هدف المشرع وحسن النية في المعاملات. هذا فنسلا من أن القانون أجاز الإعلان بطريق البريد في بعض الحالات وجعله يقوم مقام الإملان على يد محضر ، كل ذلك رغبة من المشرع في التسميل والتيسير عل المتقاضين مادام الهدف هو وصول صاحب الحق إلى حقه . لما كان ذلك وكان المدعى عليه قد أرسل حوالة بريدية إلى المدعية الثانية بالأجرة المستحقة لها من شهر فبراير سنة ١٩٥٧ ، وهي طريقة متعارف طبها بين الناس توفيراً للجهود والمال والوقت ، فإنه يكون قد ظهر من جانبه على الأقل أنه لا يبغى بالمؤجر مسفاً ولا يريد حبس الحق من صاحبه ، بل هو لجأ إلى طريق سريع لإبراء ذمته ، ﴿ مصر الكلية ١٥ مارس سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٧٦٤ سنة ١٩٥٧ ). وقضى كذلك بأنه إذا أثبت المستأجر أنه أرسل إلى المدمى الأجرة المستحقة بحوالة بريدية قبل التنبيه عليه ورفض المدعى تسلمها ، فلا يمكن القول بأن المدمى عليه قد تأخر في سداد الأجرة ( مصر الكلية . ٢٩ مارس سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٠٧٧ سنة ١٩٥٧ ) . وانظر مكس ذلك وأنالوفاه بطريق الحوالة البريدية لا يعتد به إذ أن القانون قد رسم طريقاً قانونياً لإبراء اللمة في حالة وفض الدائن تسلم الدين وهو العرض الرسمى والإيداع مصر الكلية ٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٤٤٨ منة ١٩٠٤ – ١٤ ديسبر منة ١٩٠٧ دائرة ٤ قضية رقم ٢٠٢٠

(۱) مصر الكلية ۱۱ فبراير منة ۱۹۰۷ دائرة ٤ قضية رقم ۲۳۹۲ منة ۱۹۰۹ هذا هو الذي يتفق مع القواعد العامة ، فإن الوفاء بطريق شيك أو حوالة بريدية أو تحويل لحساب جار لا يكون مبر ثاً قذمة إلا إذا تسلم الدائن فعلا المستحق له من المصرف أو من مصلحة البريد أو حولت القيمة لحسابه الجارى (استثناف مختلط ۱۰ فبراير سنة ۱۸۹۶ م ۲ ص ۱۹۹ – آو حولت القيمة لحسابه ۱۹۱ ص ۹۳) . وذلك ما لم يثبت المستأجر أن المؤجر قد استنع من تسلم الحوالة أو عن صر قها دون مبر ر معقول (انظر الهامش السابق) .

(٢) انظر آنفاً فقرة ٦٣٨ في الهامش – أما إذا كان التكليف بالوفاء لا يشمل إلا ما استحق حن الأجرة حتى تاريخ التكليف ؛ فإنه لا يتمين على المستأجر إلا الوفاء بذلك وحده (مصر الكلية الوطنية ٧ يونيه سنة ١٩٤٥ المحاماة ٧٧ رقم ٢٥٢ ص٧٣٧). فإذا كانت الأجرة – الرمز الثالث - رفع رعوى الإخرة المأخرة القضى اليوم الأخرة المتأخرة ، جاز للمؤجر الأخر من لميعاد القانونى دون أن يوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة ، جاز للمؤجر ابتداء من اليوم التالى لانقضاء الميعاد أن يرفع دعوى الإخلاء (١) ، حتى لو عرض المستأجر الدفع قبل رفع الدعوى ما دام العرض لم يحصل إلا بعد انقضاء الميعاد القانونى (٢) . ومن باب أولى لو عرض المستأجر الأجرة في الجلسة لا يقبل هذا

= تدفع مقدماً في أول كل شهر ، وحصل انتكليف بالوفاء في ١٦ يناير مثلا ، وجب على المستأجر أن يوفي بأجرة شهر يناير كله لأن هذه الأجرة مستحقة وقت التكليف بالوفاء .وإذا شمل التكليف الأجرة التي مستحق إلى يوم الوفاء ، لم يجب هذا أيضاً إلا الوفاء بأجرة شهر يناير كله بفرض أن المستأجر قد وفي الأجرة في آخر يوم من الميعاد أي في يوم ٢١ يناير ، لأن هذه هي الأجرة المستحقة حتى يوم الوفاء . ولو كان التكليف حصل في ٢٠ يناير مثلا بدلا من ١٦ ، وكان يشمل الأجرة التي ستستحق إلى يوم الوفاء ، وكان الوفاء يوم ٣ فبر اير مثلا ، وجب على المستأجر أن يوفي أجرة شهر يناير وأجرة شهر فبر اير كاملتين لأن هذا هو المستحق عليه يوم الوفاء . وأن يوفي أجرة شهر أن يسبق ذلك تنبيه بالإخلاء ( مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٣ ) دائرة ١٦ قضية رقم ٢٢٧٩ سنة ١٩٥٣ ) - ولم يحدد القانون ميعادا لرفع الدعوى لا يجوز رفعها بعد انقضائه . لكن سكوت المؤجر عن رفعها مدة طويلة قد يحمل على أنه نزول ضمني من حقه في طلب الإخلاء ، إذ أن هذا المطلب حق له يجوز أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً . ويعتبر نزولا ضمنياً أيضاً عن هذا الحق قبول المؤجر الأجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء ويعتبر نزولا ضمنياً أيضاً عن هذا الحق قبول المؤجر الأجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء فيطر دعوى الإخلاء عند قبول الأجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء ويعتبر نزولا ضمنياً أيضاً عن هذا الحق قبول المؤجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء وتعرى الإخلاء عند قبول الأجرة بعد انقضاء الميعاد القانوني أو أثناء

(۲) ويقطع في ذلك ماورد في التقرير الأول البنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظرها القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ ، فقد جاء فيه : «كا رأت اللبنة ، منماً للبس بالنسبة للفقرة به من هذه المحادة (م۲) ، أن النص صريح في وجوب ألا يقبل الوفاء بالأجرة بعد الحمسة عشر يوماً المنصوص عليها فيها » . وفي قضية إخلاء التأخر في مداد الأجرة عرض المستأجر الأجرة على المؤجر بعد انقضاء ه ا يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء فتسلمها المؤجر ، ومع ذلك قضت المحكة بأنه لا عبرة بهذا العرض طالما أنه تم بعد انقضاء الحمسة عشر يوماً التالية التكليف بوفاء الأجرة ، وحكمت بالإخلاء (مصر الكلية ٣٣ يناير سنة ١٩٦٦ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٨٩ سنة ١٩٥٠ ) . وانظر أيضاً في هذا المني مصر المختطة ١٦ أبريل سنة ١٩٥٦ م ممر ١٣٨١ سنة ١٩٥٠ مصر ١٦٠١ صصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ١٩٥١ صفية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٩ سنة ١٩٥٩ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس سنة ١٩٥٠ قضية رقم ١٩٠٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس سنة ماره المنوبة الميارات قضية دائرة ٢٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ مارس شنة مشريوماً المنوحة المستأجر دائرة ثانية إيجارات قضية من تاريخ تكليفه بالوفاء هي مهلة حدية ، فتي انقضت فقد نشأ حق المؤجر في طلب الإخلاء من تاريخ تكليفه بالوفاء هي مهلة حدية ، فتي انقضت فقد نشأ حق المؤجر في طلب الإخلاء ولو وفي المستأجر الأجرة بعد ذلك ( مصر الكلية ٤ توفير سنة ١٩٥١ دائرة ٢٠ قضية هـ

= رقم ۲۲۸۱ سنة ۱۹۰۹)،وذلك حتى لو ادعى المستأجر أنه دفع ۸۰ جنيهاً في إصلاحات ويحق له خصمها من الأجرة فلا يكون إذن متأخراً في دفع الأجرة ، وقد قالت المحكة إنه كان يتمين على المستأجر دفع الأجرة المستحقة عليه ثم يطالب المؤجرة بفيمة الإصلاحات التي أجراها ، أوعلى الأقل يلتزم نص المادة ٦٨ ه مدنى فينذر المؤجرة بالقيام بالإصلاحات فإذا تأخرت حصل على ترخيص من القضاء بإجرائها بنفسه ، وليس له قانوناً أن يقوم بخصم قيمة الإصلاح من الأجرة من تلقاء نفسه (مصر الكلية ٢٥ نولمبر سنة ١٩٥٩ دائرة ٥٣ قضية رقم ٢٥١١ سنة ١٩٥٩ ). وقضى في نفس الممنى ولكن في الظروف الآتية : عرض المستأجرُ الأجرة عرضاً قانونياً في اليوم التالي مباشرة لا نتها، مهلة الحبسة عشر بوماً ، فقضت المحكمة بأن هذا العرض صميح ويمنع من الحكم بالإخلاء ، لأنه تبين أن المستأجر قد أرسل خطاباً لمحامى المؤجر بخطره فيه بأن المؤجر كان قد تعود الحضور أوإرسال وكيله لتسلم الأجرة ، فلما تخلف عن ذلك وأرسل إنذاراً للمستأجر بالسداد رد عليه المستأجر باستعداده للدفع وطلب من محام المؤجر إخطاره عن العنوان الحقيق للمؤجر ، تم عرض الأجرة عليه مرضاً قانونياً في اليوم التالي لانتهاء المهلة ، فامتنعت زوجته عن تسلمها ، فأردعها خزانة المحكة ، ومع مراعاة أن العرض تم عل يد هضر من محكمة بعيدة عن موطن المستأجر (محكمة قليوب) نظراً لإقامة المؤجر في دائرتها (مصر الكلية ٢٥ نوفبر سنة ١٩٥٩ دارة ٥٣ رقم ٣٦٩٧ سنة ١٩٥٩ ) . وانظر أيضاً في هذا الممني كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن ُفقرة ٤٠ – ٤١ ، ويقول بحق : « على أنه ليس يمتنع على المؤجر أن يستوفي الأجرة بعد فوات الحبسة عشر يوماً لما في امتناعه من مضيعه لحقه ، وله رغم ذلك طلب إخلاء المستأجر لتخلفه عن الوفاء في خلال الحمسة عشريوماً المذكورة ي . وقد قدمنا أن على المؤجر أن يحتاط عند قبضه للأجرة بعد انتهاء المهلة فيحتفظ عند القبض بحقه في الإخلام ، حَى لا يؤول قبوله للقبض دون هذا التحفظ بأنه نزول ضمى عن دعوى الإخلا. ( انظر آنفاً نفس الفقرة في المامش).

وانظر عكس ذلك وأنه يجوز الستأجر أن يونى الأجرة المتأخرة حتى بعد انقضاء الميعاد المقانونى مادامت دعوى الإخلاء لم ترفع ، بل يستطيع الوفاء إلى يوم إعلان طلب الإخلاء ، أما بعد إعلان هذا الطلب فلا يكون الوفاء بالأجرة المتأخرة مانعاً من الإخلاء : مصر الكلية أما بعد إعلان هذا الطلب فلا يكون الوفاء بالأجرة المتأخرة مانعاً من الإخلاء : مصر الكلية الاستمبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٥٦ مارس دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٨ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٥٨ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ فضية رقم ١٩٥٨ سنة ١٩٥٨ مارس منة ١٩٥٩ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٥٨ مارس المشرع سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ رقم ١٩٥٤ مارس دائرة ١٩ رقم ١٩٥٥ من ١٩٥٨ من المربع من المربع المناجر أن يقدم الطلب قبل أن يقوم المستأجر السادس عشر من تاريخ تكليف المستأجر بالأداء على أن يقدم الطلب قبل أن يقوم المستأجر طوال المدة التي تنقضي إلى حين إقامة الدعوى ي فإذا انهز المستأجر فرصة هذا الناخر فونى الأجرة موال المعتأجر في المتأجر في المناجر قبل المناجر في المناجرة المناجرة هو من الحقوق الشخصية المتوجر غير المتعلقة بالنظام العام ٥ وله أن ينزل عن هذا المترو أن يمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أوضعناً ولاباس على المستأجر وله أن ينزل عن هذا المترو أن يمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أوضعناً ولاباس على المستأجر وله أن ينزل عن هذا المترو أن يمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أوضعناً ولاباس على المستأجر وله أن ينزل عن هذا المترو أن يمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أوضعناً ولاباس على المستأجر وله أن ينزل عن هذا المترو أن يمدى إمهال المستأجر الوفاء صراحة أوضعناً ولوباس على المستأجر فرصة هذا المتأجر في المتأخر المتأخر في المتأخر في المتأخر في المتأخر في المتأخر ا

العرض (۱). ولا يجوز للمؤجر رفع دعوى الإخلاء قبل انقضاء الميعاد القانه في ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان كما سبق القول ، وتقضى المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . والعبرة في ذلك بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ إعلانه إلى الحصم ، لان الدعوى تعتبر قد تم وفعها منذ تقديم الطلب (۲) . فلو قدم المؤجر طلب الإخلاء قبل انقضاء الميعاد القانوني ، كانت الدعوى غير مقبولة ، حتى لو كانت الجلسة المعينة لنظر الطلب أو كان إعلان المستأجر به بعد انقضاء الميعاد (۱) .

والمؤجر الذي صدر منه التكليف بالوفاء هو الذي يرفع دعوى الإخلاء ، وقد قدمنا أنه قد يكون غير مالك للعين كأن يكون صاحب حق انتفاع أو مستأجراً أصلياً أو مؤجراً ملك غيره . وقدمنا أيضاً أنه اذا كان المؤجر عدة شركاء في الشيوع ، فإن من يملك منهم أغلبية الأنصبة يصبح أن يصدر منه التكليف بالوفاء (1). ويصح كذلك أن يرفع دعوى الإخلاء ، فاذا رفعها من لا يملك أغلبية

المان إلى هذا الإمهال الفسمى فتأخر عن الوفاء إلى الوقت الذى يعلم فيه علما حقيقياً أو رضياً بانقضاء المهلة المعتدة ، وهذا العلم لا يؤكده إلا إعلانه بطلب الإخلاء . وقد استقر قضاء هذه الدائرة هل أن الوفاء الحاصل يوم إعلان صحيفة الدعوى يعتبر حاصلا فى حدود المهلة التى منحت المدعى عليه ضمناً نتيجة كتأخر رفع الدعوى . وان كان تقديم الطلب إلى قلم الكناب مشفوعاً بالرسم المقرر يعد دليلا على إنهاء المؤجر للإمهال الفسمى ، فإن أثر هذا الإنهاء لا يسرى فى حق المستأجر إلا من وقت العلم به ، ولهذا يكون بمنجاة عن الإخلاء إذا سدد الأجرة قبل إعلانه بالدعوى (مصر الكلية وقت العلم به ، ولهذا يكون بمنجاة عن الإخلاء إذا سدد الأجرة قبل إعلانه بالدعوى (مصر الكلية عرض المستأجر الأجرة الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وأعلنت دعوى الإخلاء الساعة الثانية بمد هرض المستأجر الأجرة الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وأعلنت دعوى الإخلاء الساعة الثانية بمد طهر نفس اليوم) . وانظر فى نفس هذا المنى المكبي سليمان مرقس فى إبجار الأماكن فقرة ٢٠١ ص ١٥١ – عمد لبيب شفب خفرة ٢٠٩ ص ٢٠٩ – عمد لبيب شفب خفرة ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٢٦ يونيه سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٣٦٥ سنة ١٩٦١. وقد قضى بأن إرسال الأجرة بعد إقامة الدعوى وقبول المؤجرة الحطاب والشيك الذى يتضمنه لا يسقط حقها في طلب الإخلاء (مصر الكلية ١٦ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٦٢١ سنة ١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٢٦ مايو سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٣٩٩ سنة ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣) وحتى لو ثبت أن المستأجر بنى متخلفاً عن الدفع إلى ما بعد انفضاء الميعاد وإلى ما بعد رفع الدعوى ( انظر كامل محمد بدوى فى قانوز إيجار الأماكن حيث يشير فى ص ٣٧ – ص ٣٨ إلى حكم من محكمة مصر الكلية منشور فى المحاماة ٣٦ رقم ٤٦٠ ) .

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> انظر آنفاً فقرة ٦٣٨ .

الانصبة لم تكن الدعوى مقبولة (١) . وكما يجوز لمن صدر منه النكليف بالوفاء رفع دعوى الإخلاء ، كذلك يجوز رفع هذه الدعوى ممن يخلفه ، منخلف عام كوارث أو خلف خاص كمشتر للعن المؤجرة (٢) .

وترفع دعوى الإخارَء إلى المحكمة الكلية المختصة بموجب أحكام التشريع الاستثنائي (٦) ، لا إلى المحكمة المختصة بحسب أحكام القانون العام ويغلب أن تكون هي المحكمة الجزئية أو محكمة الأمور المستعجلة . وترفع وفقاً للإجراءات الحاصة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ويكون الحكم فيها غير قابل لأى طعن (١) ، وسيأتى تفصيل كل ذلك فيا يلى .

(۱) مصر الكلية ۱۰ مارس سنة ۱۹۵۷ قضية رقم ۷۹۴ سنة ۱۹۵۷ – ۲۲ مارس سنة ۱۹۵۸ دائرة ٤ قضية رقم ۱۷۹۱ سنة ۱۹۵۷ .

(۲) انظر عكس ذلك وأن المشرى للعين المؤجرة يكون محالا له بالأجرة المتأخرة للبائع وليس مؤجراً فلا يحق له طلب الإخلاء الإسكندرية المختلطة ۲۱ فبراير سنة ١٩٤٦ م ٨٥ ص ٥٧ – سليمان مرقس في إنجار الأماكن فقرة ٢١ ص ١٦١ – ص ١٦٢ . ويبد و أن المشترى للعين المؤجرة محال له ، لا بالأجرة المتأخرة فحسب ، بل أيضاً بدعوى الإخلاء . وهو قد حل محل المؤجر في الأجرة المتأخرة وفي ضهافاتها ، ومن هذه الضهافات طلب الإخلاء ، حتى لوأن العين بيمت بعد التكليف بالوفاء ، صواء قبل انقضاء ميعاد الحسة عشر يوماً ، أو بعد إنقضائه ، فإن المشترى يحل محل الرائع ويستفيد من التكليف الذي صدر منه ويستطيع أن يؤسس عليه طلب الإخلاء . ويخلص من ذلك أنه إذاكان ميعاد الحسة عشر يوماً لم يتقض ، جاز المستأجر أن يوفى الأجرة المتأخرة المشترى لا المبائع .

(٣) والظاهر أنه لا يوجد ما يمنع المؤجر ، قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة ، من أن يسلك الطريق العادى ويرفع دعوى الفسخ أمام المحكة المحتمم بحسب القواعد العامة ، كأن يرفعها أمام التضاء المستعجل إذا رجد في عقد الإيجار شرط فاسخ وجعل الفسخ من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة (انظر في هذا المعني مصر مستعجل ٢٣ يناير سنة ٢٥١ قضية رقم ٤٥٥ سنة ٢٥١ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢١ ص ١٦١ هامش ١). ويكون الحكم في هذه الحالة قابلا العلمن فيه وفقاً القواعد العامة . ويخلص من فلك أن المدوجر ، أثناء سريان مدة الإيجار الأصلية ، طريقين لفسخ العقد إذا تأخر المستأجر من دفع الأجرة : العلريق الاستثنائي الذي رسمته التشريمات الاستثنائية ، والعلريق العادى الذي قررته القواعد العامة . أما بعد أن يمتسد الإيجار بحكم القانون ، فلا يوجد أمام المؤجر إلا العلريق الاستثنائي وحده .

(٤) وإذا صدر حكم برفض دعرى الإخلاء بناء على سبب لا يستند إلى حكم وارد فى النشريمات الاستشائية بل إلى القواعد الدامة ، كا إذا أثبت المستأجر أنه تملك البين المؤجرة فانتهى الإيجار وأصبحت الأجرة غير سنحقة ، جاز اطمن فى الحكم وفقاً للقواعد العامة (نقض مدنى ٢٠ نوفير سنة ١٩٥٧ المحاماة ٣٤ رقم ٤٤٣ ص و١٠٤) . وانظر سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٢١ ص ١٦١ هامش ٢.

وبتعين على المحكمة أن تقضى بالإخلاء متى ثبت لها أن المستأجر لم يوف بالأجرة المتأخرة في الميعاد الذي عينه القانون ، ما دامت هذه الأجرة لم تكن محل نزاع جدى وما دام لم يثبت لها أن المستأجر عرض الأجرة على المؤجر ولوعرضا وديا<sup>(1)</sup>. ولايجوز أن يكون طلب الإخلاء محل تقدير المحكمة تجيب المؤجر إليه أولا تجيب ، فإن هذه السلطة التقديرية قد منحت القاضى في دعوى الفسخ التي تستند إلى القواعد العامة ، لا في دعوى الإخلاء التي تستند إلى أحكام التشريع الاستئنائي قد منح المستأجر التشريع الاستئنائي . والسبب في ذلك أن التشريع الاستئنائي قد منح المستأجر مزايا عدة ، وأجاز له البقاء في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية طوال المدة التي يريدها بأجرة محفضة ، ومنحه في الونء بالأجرة مبعاد خسة عشر يوماً من وقت التكليف بالوفاء وهي مهلة تشريعية تقوم مقام المهلة القضائية . وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه النزامات تشدد في أخذه بها حتى القضائية . وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه النزامات تشدد في أخذه بها حتى القضائية . وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه النزامات تشدد في أخذه بها حتى القضائية ، وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه النزامات تشدد في أخذه بها حتى القضائية ، وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه النزامات تشدد في أخذه بها حتى القضائية ، وفي مهذه الالنزام مم مهذه الالنزام مدفع الأجرة في الميعاد القانوني . فإذا أخل المستأجر بهذا الالنزام لم يسع القاضى ، وهو في صدد تطبيق تشريع استثنائي وازن موازنة دقيقة بين حقوق القاضى ، وهو في صدد تطبيق تشريع استثنائي وازن موازنة دقيقة بين حقوق

<sup>(</sup>۱) وقد رفض طلب الإخلاء لأن تأخر المستأجر في سداد الأجرة كان يسبب وجود خلاف حول تخفيض الأجرة بنسبة ١٠٪ طبقاً لتشريع سنة ١٩٥٢ (مصر الكلية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٩ دقرة ١٩ دقرة ١٩٦٩ سنة ١٩٥٣). ويبدو أن جدية النزاع هنا غير كافية ، فقد كان على المستأجر أن يسدد الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجاد نم يرفع دعوى بتخفيض الأجرة وباسترداد ما دفع مها زائداً (انظر في هذاا المدي مصر الكلية ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٩ دائرة ١٦ دائرة ثانية إيجارات قضية دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٣٥ سنة ١٩٥٩ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ١٩٦٠ وانظر عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ١٧ – ص ١٩). وإذا كان النزاع على الأجرة قد صنى بحكم ، لم يعد للمستأجر بعد ذلك أن يستند إلى هذا النزاع وإذا كان النزاع على الأجرة قد صنى بحكم ، لم يعد للمستأجر بعد ذلك أن يستند إلى هذا النزاع ولا يحق الدفع (مصر الكلية أول ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ دقم ١٧١٥ سنة ١٩٥٩). ولا يحق المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة التي كان يدفعها المدرث جمجة أن الوارث يطالب ولا يحق المستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة التي كان يدفعها المدرث بحجة أن الوارث يطالب يأجرة أزيد (مصر الكلية ١٨ أبريل سنة د١٩٥ دائرة ١٢ رقم ١٤١٩ سنة ١٩٥٤).

ويتبين مما قدمناه أننا نخالف ما ذهب إليه كثير من المحاكم في أمرين : (أولا) إذا عرض المستأجر الأجرة في الميماد القانوني ولو عرضًا ودياً وأثبت ذلك لم يحكم عليه بالإخلاء ، ولاضرورة المعرض الرسمى . (ثانياً) إذا قام فزاع جدى على الأجرة وكان هذا النزاع هو السبب في تأخر المستأجر عن دفعها ، لم يحكم بالإخلاء بشرط أن يعرض المستأجر المقدار الذي لا ينازع فيه ، ويحسن أيضاً أن يودع المقدار المتنازع فيه خزانة المحكمة لحين البت في النزاع تدليلا على حسن نيته .

المستأجر والتزاماته ، إلا أن يحكم بفسخ الإيجار وبإخلاء العين المؤجرة ، دون أن تكون له أية سلطة تقديرية في ذلك() .

وإنما تكون له السلطة التقديرية فى منح أجل للمستأجر فى تنفيذ الحكم بالإخلاء، فيجوز للقاضى تطبيقاً للمادة ٢/٣٤٦ مدنى، أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول ينفذ فيه الحكم بالإخلاء، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم (١).

(۱) مصر الكلية ۱۲ مارس سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قضية رقم ۷۵ سنة ۱۹۵۳ دا ديسبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قضية رقم ۱۹۵۳ – ۹ يناير سنة ۱۹۵۴ دائرة ۱۹۵۳ قضية رقم ۱۹۵۱ المحاماة ۳۱ رقم ۱۹۵۱ سنة ۱۹۵۹ دائرة قضية رقم ۱۹۵۱ سنة ۱۹۵۱ المحاماة ۳۱ رقم ۱۹۵۱ دائرة ۱۹۵۰ دائرة ۱۹۵۰ دائرة ۱۹۵۰ فبر اير سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۹۵ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۵ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۳ قضية رقم ۱۹۵۷ قضية رقم ۱۹۵۷ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۵ قضية رقم ۱۹۵۳ شخص ۱۹۵۱ مارس سنة ۱۹۵۵ دائرة ۱۹ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۶ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۶ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۶ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۰ مارس سنة ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۳۲۷ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۳۲۰ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۳۲۰ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۱ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۳۲۰ سنة ۱۹۵۷ من ۱۹۵۱ دائرة ۱۹ قضية رقم ۲۳۲۰ منه مارس فقرة ۲۰۲ سنه ۱۹۵۷ من ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية ۱۹۵۷ دائرة ۱۹ قضية ۱۹۵۷ دائرة ۱۹ قضية ۱۹۵۷ دائرة ۱۹ قضية دوم ۱۹۵۷ دائرة ۱۹ قضية دوم ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ قضية ۱۹۵۰ دائرة ۱۹ دائر

وانظر عكس ذلك وأن المحكة أن تقدر ظروف تأخر المستأجر في الوفاء وأن تحكم برفض دعوى الإخلاء مع إلزام المستأجر بمصروفاتها إذا تبين لها أن توقفه كان لأسباب جدية معقولة استناداً إلى أن نص القانون لا يوجب الحكم بالإخلاء بل يقتصر على أن يجيز المؤجر طلبه تطبيقاً لأحكام المادة ١٩٥٧ مدنى : مصر الكلية الوطنية ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٥ الهمامة ٢٧ رقم ٢٥٦ ص ٦٣٨ سنة ١٩٥٣ منة ١٩٥٣ منة ١٩٥٣ منة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٣ سنة ١٩٥٣ وانظر أيضاً في هذا المنى عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ١٣ – ص ١٥ – وانظر في عرض الرأبين دون ترجيح لأحدهما منصور مصطنى منصور فقرة ٢٠٠ ص ٢٥ – وانظر في عرض الرأبين دون ترجيح لأحدها منصور مصطنى منصور فقرة ٢٠٠ ص ٢٥ – وانظر في عرض الرأبين دون ترجيح لأحدها

(٢) انظر فى هذا المعنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٦٢ ص ١٦٥ – ص ١٦٦، ويستند إلى أن المشرع لم يقصد بالتشريع الاستثنائى أن يعطل من أحكام القانون العام سوى ما نص التشريع الاستثنائى عليه من الأحكام ، أما ماعدا ذلك من أحكام ومنها حكم المادة ٢/٣٤٦ مدنى فيظل معمولا به . وما ورد فى المادة ٣ من قانون إيجار الأماكن من إعطاء مهلة للمستأجر فى الإخلاء ، دون النص على مهلة فى غير هذا الموضم ، إنما يرجع إلى رغبة المشرع فى منح المستأجر –

والحكم بالإخلاء يتضمن تسليم العين لأن التسليم نتيجة حتمية للإخلاء 4 لللك تقضى المحكمة بالإخلاء والتسليم (١) .

## ٢ - إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن

النص الفانوني : تنص المادة ٢ (فقرة ب) من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انهاء المدة المتفقر عليها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية : . . (ب) إذا كان المستأجر قلم أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كنابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ، ولا يعمل بالتصريح العام في العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقا لآخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ (٢) . وفي إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن – ولوكان مأذوناً له في ذلك – كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد ، فإذا اختار النصك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن

<sup>-</sup> فى حالة الحكم بإخلائه بسبب الضرورة الملجئة مهلة عددة مدنها بنص القانون بحيث لا يجوز حرمانه منها ولا إخلاؤه قبل انفضائها ، وذلك خلافاً لمالات الإخلاء الأخرى المنصوص هلها في المادة ٢ حيث اكتنى المشرع فى شأنها بترك الأمر لتقدير الحكة تستعمل فيه سلطتها المقررة بالمادة ٢/٣٤٦ مدنى أو لا تستعملها . وانظر أيضاً فى هذا المنى مصر الكلية الوطنية ١١ أكتوبر منة ١٩٤٥ الحاماة ٧٧ رقم ٧٥٧ ص ٢٣٩ (وقد قضى الحكم بجواز إعطاء مهلة المستأجر فى تنفيذ حكم الإخلاء فى بهد الأمر المسكرى رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٤٥ ، بعد تكليف المستأجر بإيداع أجرة هذه المهلة مقدماً على ذمة المؤجر) - محمد كامل مرسى فقرة ٢٥٢ ص ٥٩٩ كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ٣٤ (وهو يتردد بين عدم جواز إعطاء مهلة للإخلاء وجواز إعطاء المهلة ، والظاهر أنه يرجح الرأى الثانى) .

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ١٦ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٣١٤٤ سنة ١٩٦١.

<sup>(</sup>٢) جاء في المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ - وكان أحد النواب هو الذي قدم القانون – ما يأتى : « أضيف إلى الأسباب التي تجيز إخراج المستأجر من المكان المؤجر سبب جديد ، وهو إيجاره هذا المكان من الباطن دون أن يكون له الحق في ذلك يه . والصحيح أن هذا السبب كان موجوداً قبل ذلك في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٧ كما سنرى ، فقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لم يستحدث هذا السبب يولكنه وسع فيه كما سيأتي .

من تاريخ نشوء هذا العقد. وتسرى أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة(١) . .

ويتبين من هذا النص أن التأجير من الباطن بغير إذن المالك يخول لهذا الأخبر الحق في فسخ الإيجار وطلب إخلاء العن ، سواء حصل التأجير من الباطن بعد امتداد الإيجار الأصلى بحكم القانون أو أثناء سريان المدة الأصلية لهذا الإيجار . والأصل أن للمستأجر حقّ التنازل عن الإيجار أو الإيحار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك (م ٥٩٣ مدنى) . وتقضى تطبيق هذه القاعدة العامة هو ألا يكون للمالك حتى فسخ الإيجار بسبب تأجير المستأجر العين من الباطن إلا إذا كان هناك شرط مانع من التأجر من الباطن ، وللمحكمة سلطة تقديرية في إجابة المالك إلى طلبه أو عدم إجابته . أما النص الوارد في التشريع الاستثنائي ( م٢ فقرة ب) فيخول للمالك حق الفسخ ، دون أن تكون للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك ، إذا أجر المستأجر العين من الباطن ولو لم يكن هناك شرط مانع ، بل ولوكان هناك ترخيص عام فى الإيجار من الباطن وارد فى عقد إيجار مبرم قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ما لم يكن هناك إذن كتابي خاص وقت التأجير من الباطن . والعلة في هذا النص الاستثنائي أن المشرع ، بعد أن خول المستأجر المزايا التي سبقت الإشارة إلها وتتلخص في البقاء بأجرة مخفضة في العن المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار ، وجد من الواجب و أن تلتى على المستأجّر واجبات شديدة تضمن من جهة قيامه بسداد هذه الأجرة المخفضة في ميعادها ، ومن جهة أخرى المحافظة على أن يكون شغله للمحل لهذه الأجرة ناشئًا عن ضرورة حقيقية دون أن يتخذه وسيلة للاستغلال والربح بأن يوجره من باطنه . والغالب أن يكون هذا التأجير بإيجار مرتفع ارتفاعا فاحشاً يثرى به على حساب المالك ، ولإخفاء هذه الزيادة يكتب العقد بالقيمة القانونية ويأخذ الفرق نقداً من المستأجر الثاني ، (٢) . ومن ثم قضى التشريع الاستثنائي بأنه و لا يجوز للمستأجر أن يوجر المكان من باطنا

<sup>(</sup>١) أضيفت العبارة الأخيرة التي تبدأ من و وفي إجارة الوقف . . و بالمرسوم بقائوله رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٩٠٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) من التقرير الثانى الجنة العدل بمجلس الشيوخ في خصوص قانون إبجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ .

إلا بإذن كتابى من المالك وقت التأجير من الباطن ، ولا عبرة بما يكون قد نص عليه فى العقد الأصلى من تخويل المستأجر حتى التأجير من الباطن ، لأن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة ١٩٤٠ والتي صارت تتجدد من نفسها بدون إرادة المالك كان منصوصاً فيها على تخويل المستأجر حتى التأجير من الباطن . وماكان فى ذلك ضرر على المالك ، لأن المحلات كانت توجر بقيمتها الحقيقية سواء من الأصل أو من الباطن . ومن جهة أخرى فإن قيام المستأجر بتأجير المحل من باطنه وليل على أنه غير محتاج إليه ، واحتياج المستأجر إلى شغل المحل هو العلة فى كل القيود الواردة فى قانون الإيجار الت (١) ه.

وظهرت هذه القيود على التأجير من الباطن لأول مرة فى المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٤٠ (٢) ، ثم توسع فيها المشرع فى قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ (٢) . ومن ثم لا تسرى هذه القيود بأثر رجعى على وقائع الإيجار من الباطن التى تحت قبل العمل بهذه التشريعات (١) .

<sup>(</sup>١) من نفس التقرير الثاني للجنة المدل بمجلس الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يأتى : و أضيف إلى الأسباب التي تجيز إخراج المستأجر من المكان المؤجر سبب جديد ، وهو إيجارة هذا المكان من الباطن دون أن يكون له الحق في ذلك ، أي إذا كان ممنوعاً من الإيجار من الباطن بشرط في العقد .وهذا الحكم سلملق تفع نتيجته بقيام سبه ، فليس يجدى في تفاديه أو عدم تطبيقه الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من الإيجار من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استمال حقه حين يطلب الإخلاء لحذا السبب و .

<sup>(</sup>٣) وسُرى أن قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ قد توسع فأجاز طلب الإخلاء ، ليس فحسب إذا كان المستأجر بمنوعاً من الإيجار من الباطن بشرط في العقد ، بل حتى لولم يوجد هذا الشرط المانع ، بل ولو كان مرخصاً المستأجر بالإيجار من الباطن في عقد مبرم قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ وذلك ما لم يحصل عل إذن كتابي خاص وقت التأجير من الباطن .

<sup>(</sup>٤) فإذا أبرم الإيجار من الباطن بالرغم من الشرط المانع قبل العمل بالمرسوم بقانون وقم ١٤٠ لمنة ١٩٤٦ ، سرت القواعد العامة ولو أمتد هذا الإيجار من الباطن إلى ما بعد هذا المرسوم بقانون (استناف مختلط ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٤ م ٥٧ ص ٢٩ - ١٠ يناير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٤٩) . وقضت محكة مصر المختلطة في إيجار من الباطن تم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ، بأن المؤجر الذي يبدأ بمطالبة المستأجر بزيادة في الأجرة بسبب قيامه بالتأجير من باطنه لا يقبل منه بعد ذلك طلب الإخلاء المبني على قيام المستأجر بهذا للتأجير من الباطن (مصر المختلطة ٧ يونيه سنة ١٩٤٥ م ٥٧ ص ١٧٦) . وقضت أيضاً بأن المؤجر الذي تسامع في تأجير المستأجر من باطنه جزءاً من العين المؤجرة، بالرغم من النص –

ونبحث الآن الشروط الواجب توافرها حتى يكون للمالك حق الإخلاء لسبب التأجير من الباطن ، ثم نبحث إجراءات هذا الطلب .

- في العقد على حظر التأجير من الباطن ، لايقبل منه انتسك بشرط الحظر المذكور للمطالبة بإخلاء المستأجر الجديد الذي حليجل المستأجر الأصلي (مصر المختلطة ٢١يونيه سنة ١٩٤٥ م٧٥ ص١٨٤). وقد قَضْت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن الأمرين العسكريين رقسي ٣١٥ و٤٠٢ قد حصر ا الأسباب التي يمكن من أجلها طلب إخلاء الأماكن المؤجرة ، وليس مها الإيجار من الباطن ولوكان غالفاً لشرط صريح فى العقد ، وإذن فلايصح أن يكون هذا الإيجار سبباً للإخلاء إلا إذا افترن باستمال للمكان المؤجر يتنافى مع شروط العقد المعقولة أويغير بمصلحة المائك كنص الفقرة الثانية من المـادة الثانية من الأمر رقم ٣١٥ . ولا يمكن القول بأن الإيجار من الباطن هو في ذاته ، مجرداً عن أى اعتبار آخر ، استعمال للمكان يتنافى مع شروط العقد المعقولة أويضر بمصلحة الممالك ، لأن الاستعال تني. مادي يحدث في العين المؤجرة وليس فعلا قانونياً نظرياً ، كا أن تغيير شخص الساكن لا يمكن أن يعد وحده تغييراً في طريقة الانتفاع بالمكان (مصر الكلية الوطنية ٢٩ قوفبر سنة ٣ أو ١٩ المجموعة الرسمية ٣ أ رقم ٦٣ ) . وقضت أيضاً بأنه لما كان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ قد صدر في ٤ يوليه سنة ١٩٤٧ مستحدثًا في مادته الثانية سبب الإخلاء للتأجير من الباطن بنير إذن كتاب صريح من المالك في تاريخ التأجير ، وطبقًا لقاعدة عدم رجمية القانون لا يسرى هذا الحكم الجديد على وقائع التأجير من الباطن التي سبقت ، بل تبق هذه الوقائم محكومة بالقائون السارى وقت حصولها ، وهو القانون المدنى القديم الذي كان الفقه والقضاء في عهده يكتفيان بالموافقة الضمنية على التأجير من الباطن أخداً بمبدأ عدم التوسع في تفسير الشرط المانع من هذا التأجير . فإذا ماكيفت واقعة النزاع بأنها إجارة باطنية ، فإن هذا التكييف لا يؤدى حَمًّا إِلَى الإخْلَاءُ طَالَمًا أَنْ الوَاقِعَةُ سَبَقَتَ قَانُونَ إِنجَارِ الْأَمَاكُنُ وَاتْصَلَّتَ بِهَا مُوافَقَةٌ ضَمَنية مُستَمَدّة من سكوت المؤجر الطويل وعدم اعتران، سنين عدداً ( مصر الكلية ٢٨ أبريل سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٧٣٧ سنة ١٩٥٦ ) . وقضتُ أيضاً بأن التأجير من الباطن الذي تم قبل المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ لا يصلح سباً لطلب الإخلاء وفقاً لهذا المرسوم بقانون ، وبأنه لا يقدح في هذا النظر تحرير عقد إيجار جديد في منة ١٩٤٧ باسم المستأجر الأصل وحده دون ذكر للمستأجر من الباطن ، إذ أن حق الأخير في البقاء بالعين يستمده من ممارسة الأول للتأجير من الباطن في ظل قانون لم يكن يجمله من أسباب الإخلاء ، ولا أثر للتعاقد الجديد على هذا الوضع الذي يظل كما هو إلى أن ينتبي بغل يد المستأجر الأصلي عن العين موضوع النزاع ( مصر الكلية ١٤ مارس سنة ١٩٥٠ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٧٤ سنة ١٩٥٤ ) . وَانظر أَيْضًا في هذا الممنى مصر الكلية ١٥ فبر أير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٠ قضية رقم ٥٠٢٢ سنة ١٩٥٢ – ١٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٤٥٣ سنة ١٩٥٥ - ٢٣ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٣٦ سنة ١٩٥٤ – ٣ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٦٩٨ سنة ١٩٥٤ – ٦ يوليه سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ١٦٠١ سنة ١٩٥٣ (وانظر تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجازات من أن الأحكام التلاثة الأخيرة – وأرقامها ٤٨ إلى ٥٠ في قضاء الإيجارات المشار إليه - ذكرت خطأ أن التأجير من الباطن لم يكن سبباً للإخلاء في عهد المرسوم بِقَانُونَ رَمْمِ ١٤٠ لَــــَة ١٩٤٦ ـــ والظاهر أن هذه الأحكام قد قصدت أن المرسو- بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ لم يجعل الإيجار من الباطن سببًا للإخلاء إلا إذا كان هناك شرط مانع).

م 75 - شروط طلب الإخلاء : هناك شرطان يتطلبهما القانون حتى بجوز للمالك طلب الإخلاء ، وهما : (أولا) أن يقوم المستأجر بتأجير المكان المؤجر من باطنه . (ثانياً) أن يكون التأجير من الباطن بغير إذن من المالك .

وهناك حالتان استثنائيتان: (إحداهما) يكتنى فيها بالشرط الأول، وهي إجارة الوقف. (والآخرى) على العكس من ذلك لا يجوز فيها الإخلاء ولو توافر الشرطان، وهي حالة الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار عند بيع المصنع أو المتجر.

فنبحث كلا من الشرطين السالف ذكرهما، ثم كلامن الحالتين الاستثنائيتين.

٦٤٦ — السُرط الأول — النامير من الباطن: يقول النص: « إذا المستأجر قد أجر من الباطن المكان الموجر ». فيجب إذن لجواز طلب الإخلاء أن يكون قد صدر من المستأجر عقد إيجار من الباطن (١) ، وقد سبق تفصيل ما هو الإيجار من الباطن (٢) . ولم يذكر المشرع هنا التنازل عن الإيجار إلى جانب الإيجار من الباطن ، ومن عادته أن يذكر الاثنين معاً ، حتى إنه عندما أضاف النص الحاص بإجارة الوقف إلى الفقرة (ب) من المادة ٢ سالفة الذكر بموجب المرسوم بقانون رقم ٢٥٦ لسنة ٣٥٩ لم يغفل التنازل عن الإيجار وذكره إلى حانب الإيجار من الباطن . ويحمل إغفال التنازل عن الإيجار في قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أنه غير مقصود ، وقد أراد المشرع بعبارة وأجر من الباطن ، أن تشمل الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار معاً . ولو قيل بغير ذلك ، وبأن الإيجار من الباطن وحده هو الممنوع دون التنازل عن الإيجار بدلا من لمهل التحايل على القانون ، ولعمد المستأجر إلى التنازل عن الإيجار بدلا من الإيجار من الباطن ، فيصل بذلك إلى نفس النتيجة وهي استغلال حماية القانون المشرع ذكر بصريح النص أن و منع المستأجر من أن يوجر من الباطن يقتضي المشرع ذكر بصريح النص أن و منع المستأجر من أن يوجر من الباطن يقتضي المشرع ذكر بصريح النص أن و منع المستأجر من أن يوجر من الباطن يقتضي المنتشرة من أن يوجر من الباطن يقتضي

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٣٧٤ ص ٩٠٦ – ١ لا أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٠ سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٤٥٢ وما بعدها.

منعه من التنازل عن الإبجار وكذلك العكس (م ١/٥٩٤ مدنى) ، فيمكن قياس المنع التشريعي على المنع الانفاق ، ويكون المشرع عندما منع الإبجار من الباطن ورتب عليه جواز الإخلاء منع في الوقت ذاته التنازل عن الإبجار ورتب عليه نفس النتيجة (١) . ويخلص من ذلك أنه يستوى أن يصدر من المستأجر إبجار من الباطن أو تنازل عن الإيجار ، فني الحالتين يتوافر الشرط الأول من شرطي جواز طلب الإخلاء . ويستوى كذلك أن يكون الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار واقعاً على كل المكان المؤجر أو على بعضه (٢) .

وقد قدمنا أنه لا يعتبر إيجاراً من الباطن ولا تنازلا عن الإيجار أن بدخل المستأجر معه شركاء في المتجر أو المصنع الذي أقامه في العين المؤجرة (٢) ، ولا أن

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المعي سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٩ ص ١٦٥ – الأسكندرية الكلية ٨ يناير سنة ١٩٥١ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٥٥ ص ٥٠٠ صمر الكلية ٢٦ ديسبر سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٦٦ سنة ١٩٥٦ – ويونيه سنة ١٩٦١ دائرة أول إيجارات قضية رقم ١٩٦٥ سنة ١٩٦٠ وانظر عكس ذلك وأن النص مقصور على الإيجار من الباطن وحده دون النازل عن الإيجار كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٦ (ويستند إلى الفارق القانوني بين الحقين من حيث طبيعة كل حق وأثره ، وأن المشرع عند ماأراد تناول الحقين مما في إجارة الوقف في النازل عن الإيجار ، وإذا خشى من أن الأفراد لإيميزون بين من الباطن ممناه أن ذلك لا يشمل النازل عن الإيجار ، وإذا خشى من أن الأفراد لإيميزون بين العملين فجمل المنع من أحدهما دون الآخر لم يجز القول إنه قصد العملين مما . غير أن الأستاذ كامل محمد فإذا ذكر أحدهما دون الآخر لم يجز القول إنه قصد العملين مما . غير أن الأستاذ كامل محمد التنازل عن الإيجار من الباطن فعند ذلك يتناول الشرط المانع من الإيجار من الباطن فعند ذلك يتناول الشرط المانع من الإيجار من المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن مقسوراً على الناجير من الباطن تفسيراً لهذا النص المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن مقسوراً على الناجير من الباطن تفسيراً لهذا النص المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن مقسوراً على الناجير من الباطن تفسيراً لهذا النص الاستثنائ في أضيق الحدود) .

<sup>(</sup>۲) وقد صرح بذلك النص الوارد في إجارة الوقف . وقد أراد المشرع في هذا النص أن يتدارك ما أغفله في النص الوارد في قانون إيجار الأماكن ، فقال : و وفي إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر من الإيجار أو أجر المكان كله أوبعضه من الباطن و ، فتناول كما نوى الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار ، كما جمل التصرف الذي يقع على بعض المكان حكم التصرف الذي يقع على كله . انظر في هذا المني سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٦٩ التصرف الذي يقع على كله . انظر في هذا المني سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٦٩ من ١٩٥٩ - مصر الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأن إشراك المستأجر شخصاً معه فى المتجر أوالمصنع الذى أقامه فى العين المؤجرة لايمتبر تأجيراً من الباطن(مصر الكلية ٤يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٥١ -

يسكن العن خادمه أو أحد من أتباعه بدلا من أن يسكنها هو ، ولا أن يستنزل ضيوفاً لمدة قصيرة أو طويلة ولا أن يسكن معه أقارب أو أصدقاء(١) . كذلك

سمنة ١٩٥٧ – ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٣٧ ص ٩٠٦ ديسمبر منة ٩٠٠ ديسمبر منة ٩٠٠ ديسمبر منة ٩٠٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥١ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٥٥٥ من ٥٠٠ منة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٧٨٥ منة ١٩٥٣ ) .

(١) وقد قضى بأن إقامة الإخوة وذوى القربي في العين المؤجرة هي بحسب الأصل من قبيل المساكنة التي لا تحقق التأجير من الباطن بمعناه القانوني ، ولو اقترنت بفكرة التخصيص المكانى الذي ينبي عليه استقلال كل فرد أوعائلة بجزء معين لسكناه (مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٩ ص ٩١٠ ) . وقضى أيضًا بأنه إذا ساكن المستأجر زوجته وابنه وبنته وزوج بنته ، فهؤلاه هم أسرته الى هو عائلها وكبيرها ، ومن الطبيعي أن يكون عقد الإيجار قد حرر باسمه إذ من غير المعقول أن المستأجر في عقد الإيجار يذكر أساء أفراد أسرته أُجمين وقت التعاقد (مصر الكلّية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٦٠٤ سنة ١٩٥٣ ) . وقضى أيضاً بأن قبول المستأجر ضيفاً ينزل عنده ، ولو كان هذا الضيف يدفع نصيبه في تكاليف المعيشة، لا يعتبر إيجاراً من الباطن ( مصر الكلية المختلطة ١٧ ديسمبر سنة ١٩٤٦م ٩٥ ص ٩٧ ) . وقضى بأن قوام التأجير من الباطن في فقه القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لا يثبت في حق المستأجر الأصل إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين آخر يخول لهذا حق الانتفاع بالمين المؤجرة كلها أو بمضها لقاء جمل ، فإذا انعدم الدليل على وجود هذا الاتفاق في العلاقة بين المستأجر الأصل وبين من يشترك معه في الانتفاع أوقام في أمره شك انتني التأجير من الباطن . وعل ذلك لا يكون إيواء المستأجر بعض أفراد أسرته أوأقاربه (شقيقته وزوجها ) أو أصلقائه ف الدين المؤجرة في حكم التأجير من الباطن الذي يجيز إخلامها ، بل يعتبر من قبيل المساكنة ، سواء أسهموا مع المستأجر الأصل في الأجرة أو لم يسهموا (مصر الكلية ٢١ مايو سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٤٩٥ سنة ١٩٦١). وقضى بأنه لا يدخل فى نطاق التأجير من الباطن من استأجر مسكناً ليُقيم فيه هو وإخوته أومن هم تحت رعايته ولو صدر العقد باسم المستأجر ، لأن ذلك يعتبر من قبيل المشاركة السكنية المشررعة ولأن الإجارة مقصودة منذ البداية لصالح الحميع وقد ذاب من تحرر العقد باسمه من إخوته وذويه نيابة فعلية لحا سند معهج مما جرى به العرفُّ الاجتَّاعي . و لا يمكن القول بأن منادرة من حرر العقد باسمه الشقة تستتبع منادرة مثاركيه في السكن ، وإن قيل بنير ذلك فالعدل يأبي أن يحرر العقد باسم شخص لصالحه وآخرين ويتعلق مصير من لم يحرر العقد باسمهم بمصير من حرر العقد باسمه مأدام العقد حرو لصالح الجميع منذ البداية (مصر الكلية ١٨ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رتم ٢٦١١ سة ١٩٦١).

وانظر فی نفس المنی : مصر الکلیة ۲۲ مارس سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضیة رقم ۱۸۱۰ سنة ۱۹۵۲ – ۲۹ مارس سنة ۱۹۵۲ – ۲۹ مارس سنة ۱۹۵۲ – ۲۹ مارس سنة ۱۹۵۳ – ۱۹ مارس سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضیة رقم ۲۸۱۱ سنة ۱۹۵۲ (یقیم نع المستأجر ابن زوجته) – ۵ یونیه س

لا يعتبر إيجاراً من الباطن ولاتنازلا عن الإيجاراً نتزل شركة عن الإيجار لشركة تخلفها إذا كانت الشركة الثانية ليست إلا استسراراً للشركة الأولى ، ولا تمنع

- سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٥١ سنة ١٩٥٢ -١٠ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٥١ سنة ١٩٥٢ – ٧ أكتوبرسنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٦٢٢ سنة ١٩٥٢ نـ ١٠ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٩٣٢ سنة ١٩٥٣ - ٥ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٨٣ه سنة ١٩٥٣ – ١٦ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٣٧ ص ٩٠٦ – ٨ ديسبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٥٥٦ سنة ١٩٥٤ – ٢٠ ديسبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٧٨ سنة ١٩٥٤ – ١٢ فبراير سنة ١٩٥٥ المحاماة ٣٦ رقم ٥٦٠ ص ١٣٨٥ (يقيم معه شقيقه ثم انتقل أحد الأخوين إلى مسكن آخر لأن الإجارة تعتبر معقودة للما من بادئ الأمر ) – ٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٦٣١ سنة ١٩٥٤ – ۲۷ مارس نسنة ه۱۹۰ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۹۱۲ سنة ۱۹۰۵–۱۱ أبريل سنة ۱۹۰۰ دائرة ١٢ قضية رقم ٩١٠ سنة ١٩٥٤ – ١٠ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٦٤ سنة ١٩٥٤ ( ترك المستأجر العين لابن أخته فقالت المحكة إن هذا لا يعتبر تأجير ا من الباطن ) – ٣١ مارس سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٢٣١٦ سنة ١٩٥٥ – ٢٨ أبريل سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٧٣٧ سنة ١٩٥٧- ٢٣ يناير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ١٢٥٣ سنة ١٩٥٧ – وانظر عكس ذلك وأن ترك المستأجر الأصل العين وتخليه عنها لمن كان يقيمون معه يعتبر إيجاراً من الباطن : مصر الكلية ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية رقم ٩٣٦ سنة ١٩٥٣ - ٧ مارس سنة ٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٠٦٤ سنة ١٩٠٤ – ١٥ مارس سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٨ سنة ١٩٥٧ – وانظر تعليقاً في معنى أنه لا يكون هناك إيجار من الباطن في هذه الحالة لأن المقصود بعبارة التأجير من الباطن هو أن يؤجر للاستغلال كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن ص ٦٦ – ص ٦٢ – والظاهر أن هناك محلا التمييز بين ما إذا كان أقارب المستأجر قد ساكنوه منذ بداية الإيجار فيكون قد تماقد نيابة عنهم فيجوز له التخل لهم عن المين المؤجرة ولا يعتبر إيجاراً من الباطن ، وبين ما إذا كان المستأجر قد آوى أقاربه بعد الإيجار فيبقون في العين ما بق هو وإن خرج خرجوا منه لأنه لم يتماقد نيابة عنهم ويعتبر بقاؤهم في المين بعدء إيجاراً من الباطن . وقد قضى في هذا المني في دعوى دفع المستأجر فيها بأنه لم يحصل تُلْجير من الباطن ، وإنما الذي حصل هو أنه آوى معه والده الذي طمن في السن واحتاج إلى رعايته وذلك دون مقابل ، كما أنه هلاقته بالمين لم تنقطع فلا يزال يشغلها مع والده . فأُحيلت القضية إلى التحقيق وثبت منه أن المستأجر لا يقيم بالعين ، وقضت المحكة بآنه إذا ترك المستأجر الأصلى العين المؤجرة إلى والديد اللذين لم يكوناً يقيمان معه عند بدء الإيجار ، فإن ذلك يعتبر منه فزولا عن الإجارة . ولما كان الثابت أن والد المستأجر لم يكن مقيماً معه عند بدء الإيجار وإنما آراه أخيراً ، وثبت من المعاينة أن المستأجر ترك العين المؤجرة وأقام في مسكن آخر ، فيتعين الحكم بالإخلاء ( مصر الكلية ٢٠ مايو سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٣٢٤ سنة ١٩٦٠ : وقد أمهلت الهكة المستأجر شهرين لتنفيذ الحكم بالإخلاء عملا بالمادة ٢/٣٤٦ مدني). زيادة رأس المال أو إنقاصه أو مد أجل لشركة أو تغيير مركز إدارتها من أن تعتبر الشركة مستمرة (١).

كذلك لا يعد إبجاراً من الباطن بالمعنى المقصود فى الشرط الذى نحن بصدده أن يكون المنزل فى جهة تعتبر مصيفاً أو مشى ويوجره المستأجر من باطنه مدة الصيف أو مدة الشتاء . ذلك أنه روعى فى إبجار المنزل هذه الميزة ، وكانت على اعتبار عند تقدير الأجرة ، فاستغلال المستأجر للمنزل على هذا النحو يعتبر استغلالا مألوفاً بتوقعه المالك وقد تقاضى ثمنه فى الأجرة الأصلية أولا ثم فى العلاوة التي يسمح بها القانون وهى ٧٠ ٪ ٢٦ . ولكن إذا أجر المستأجر العين من الباطن لا لمدة فصل معين ، كان هذا مسوغاً للإخلاء ، حتى لو كان المستأجر قد فرش العين أو زودها بأدرات ذات قيمة ، ولا يقبل منه القول بأنه يستغل الأثاب أو الأدوات أكثر مما يستغل العين نفسها ما دام المستأجر من الباطن لا يستطيع الانتفاع بالأثاث أو الأدوات إلا مع الانتفاع بالعين ٢٠ .

وإذا وقع الإبجار من الباطن، فإن الذي يطلب الإخلاء هو المالك المستأجر، والنص صريح في هذا المعنى إذ يقول: وإذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان الموجر بغير إذن كتابي صريح من المالك و. وهذا بديمي لأن الاستغلال واقع على المالك لا على المستأجر الأصلى، و عذا الأخير هو المستغل. ومن ثم لا بجوز للمستأجر الأصلى أن يطلب هو إخلاء المستأجر من الباطن (1). كذلك لا بجوز له، إذا حصل على إذن كتابى من المالك وأجر من الباطن، ثم أجر المستأجر من الباطن

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك آنفاً فقرة ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسكندرية الهناطة ٣ يناير سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٥٥ - ٧ فبراير سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٥٥ - ٧ فبراير سنة ١٩٤٦ م ٥٥ ص ٥٥ ( وتقول هذه الأحكام الثلاثة إن منقولات المستأجر الأصل هي المنصر الأساسي في تقدير الأجرة ، وإن القول بنير هذا الرأى يشل حركة الاصطياف بمدينة الأسكندرية ) - وانظر أيضاً في منى القضاء المخلط الإسكندرية الوطنية ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤٣ المجموعة الرسمية ٣٤ رقم ٩٣ . وانظر افتقادا لحله الأحكام في عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ٢٩ - ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الإسكندرية المختلطة ١٣ مارس سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٧٤ – مصر الكلية ٢٣ فوهبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٣٧٦ سنة ١٩٥٦.

<sup>(</sup> ٤ ) الإسكندرية المختلطة ٢٣ يناير سنة ١٩٤٧ م ٥٩ ص ١٣٠٠ .

بدور • إلى مستأجر ثان من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أن يطلب الإخلاء من المستأجر من الباطن الثاني (١) .

٧٤٧ - الشرط الثاني - بغير إذر من المالك: ويشترط في الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يكون و بغير إذن كتابي صريح من المالك فى تاريخ التأجر، ولا يعمل بالتصريح العام فى العقد الأصلى بالتأجر من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة ١٩٤٣. . ويخلص من هذا النص أنه يجب التفريق بن فرضن : ( الفرض الأول ) أن يكون عقد الإيجار الأصلي قد تم في تاريخ غير متأخر عن ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٣ أي سابق على أول يناير سنة ١٩٤٤ . وفي هذا الفرض لايجوز للمستأجر أن يوجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي صريح من المالك وقت التأجير أو التنازل(٢) ، سواء كان عقد الإيجار الأصلي يتضمن شرطاً مانعاً من الإيجار من الباطن أو من التنازل عن الإيجار ، أوكان هذا العقد مسكوتاً فيه عن ذلك ، أوكان يتضمن ترخيصاً صريحاً في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار . فالشرط المانع يقتضي بداهة إذنا كتابياً صريحاً بنسخه . وسكوت عقد الإيجار الأصلي ، بل تضمنه ترخيصاً عاما في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار ، وإن كان هذا أو ذاك كافياً لتخويل المستأجر الحق في الإبجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار بحسب القواعد العامة ، إلا أن المشرع هنا لم يكتف بذلك بل اقتضى الحصول على إذن كتابى صريح خاص من المالك وقت التأجير من الباطن أو

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأنه لا يجوز المستأجر الأصل الذى أجر من باطنه بناه على إذن كتاب من المالك أن يطلب من المالك إخلاه المستأجر من الباطن إذا ما قام هذا بالتأجير من باطنه دون إذن كتابي صريع من المالك (مصر الكلية ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٦ رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ - وانظر أيضاً مصر الكلية أول مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٢ قضية رقم ١٨٩ سنة ١٩٥٣ - وانظر سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ١٦ ص ١٨١ - ص ١٨٧ – محمد كامل مرسي ففرة ٣٥٣ ص ١٨٦ - محمد كامل مرسي ففرة ٣٥٣ م

<sup>(</sup>۲) ولا يكن الإذن وقت الإيجار الأصل (مصر الكلية الوطنية ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٨ الحاماة ٢٨ رقم ٤٤٧ ص ١٩٤٨ – ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٣٠٨ سنة ١٩٥٧ – محمد كامل مرسى فقرة ما ٢٥٠ ص ١٧٨ – محمد كامل مرسى فقرة ٣٥ ص ١٧٨ – محمد كامل مرسى فقرة ٣٠٠ ص ١٩٥٠ – محمد لبيب هفرة ١٣٠ ص ١٥ – محمد لبيب شفرة ١٢٨ ص ٢١٠ م ٣٣٠ .

التنازل عن الإيجار . وتقول لجنة العدل بمجلس الشيوخ ، كما رأينا(١) ، في تقريرها الثاني في تعليل ذلك ما يأتي : وولا عبرة بما يكون قد نص عليه في العقد الأصلي من تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن ، لأن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة ١٩٤٠ والتي كانت تتجدد من نفسها بدون إرادة المالك كان منصوصاً فها على تخويل المستأجر حق التأجير من الباطن ، وما كان في ذلك ضرر على المالك لأن المحلات كانت تؤجر بقيمتها الحقيقية سواء من الأصل أو من الباطن ، . ( والفرض الثاني ) أن يكون عقد الإيجار الأصلى قد تم فی تاریح متأخر عن ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۶۳ ، أی منذ أول پنایر سنة ١٩٤٤ . وفي هذا الفرض لايجرز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي صريح من المالك وقت الناجر من الباطن أوالتنازل عن الإيجار ، سواء كان عقد الإيجار الأصلى يتضمن شرطاً مانعاً من الإيجار من الباطن أومن التنازل عن الإيجار، أوكان هذا العقد مسكوتا فيه عن ذلك. أما إذا كان العقد يتضمن ترخيصاً عاماً في الإيجار من الباطن وفي التنازل عن الإيجار، فإن هذا الترخيص العام وقت الإيجار الأصلى يغنى عن الإذن الكتابي الخاص وقت التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار (٢) . ونرى من ذلك أن المشرع في الفرض الثاني أوجب الإذن الكتابي الخاص حتى لوسكت الإبجار الأصلي، وقد كان هذا السكوت يخول المستأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار بحسب القواعد العامة ، وفي هذا يتفق الفرض الثاني مع الفرض الأول. ولكن

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ويجب أن يقع الإيجار من الباطن في حدود الترخيص العام. فإذا كان الترخيص العام مقصوراً على إيجار جزء من العين من الباطن ، لم يجز المستأجر إيجار كل العين (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٥٥ ص ١٨٠ – انظر عكس ذلك وأنه إذا رخص المالك في تأجير جزء من العين من الباطن في ذاته ، فإذا آجر المستأجم العين كالها يكون هذا قد تم بترخيص من المالك ، وتكون مخالفة المستأجر لشروط الترخيص سبباً في مسئوليته وفقاً القواعد العامة لا وفقاً لأحكام النشريع الاستثنائي : مصر الكلية ٢٧ فبر اير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٣ ) . وإذا كان لترخيص العام وارداً على إيجار العين مفروشة في مقابل العلاوة القانونية وهي ١٧٪ ، فإن ذلك لا يخول المستأجر أن يؤجر العين غير مفروشة فلا يحصل المؤجر على هذه العلاوة ، وذلك ما لم يقر المؤجر بعد ذلك إيجار العين من الباطن غير مفروشة ( مصر الكلية ه أكتوبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٠ كان الم يقر المؤجر بعد ذلك إيجار الدين من الباطن غير مفروشة ( مصر الكلية ه أكتوبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٠ ) .

الفرض الثانى يختلف عن الفرض الأول فيا إذا كان الإيجار الأصلى تضمن ترخيصاً عاماً ، فهذا الترخيص العام يغنى عن الإذن الكتابى الحاص فى الفرض الثانى ، ولا يغنى عنه فى الفرض الأول . والسبب فى ذلك أن الإيجار الأصلى الفرض الثانى قد أبرم فى تاريخ متأخر عن ٣١ ديسمبر سنة ١٩٤٣ ، أى فى وقت اشتدت فيه أزمة المساكن ، فإن رخص المالك صراحة للمستأجر فى الإيجار من الباطن فقد قبل ذلك وهو على بينة من أمره ، وكان يستطيع ألاً يقبل أو فى القليل أن يسكت .

ويخلص مما قدمناه أن المستأجر الأصلى ، حتى لا يدع للمالك سبيلا إلى طلب الإخلاء ، يجب عليه أن يحصل منه على إذن كتابى خاص وقت الناجر من الباطن إذا كان عقد الإيجار الأصلى مبرماً قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ، فإذا كان مبرماً منذ هذا التاريخ وجب الحصول على الإذن الكتابى (١) ما لم يكن الإيجار الأصلى قد تضمن ترخيصاً عاماً (٢) . والكتابة في الإذن الحاص ليست ركنا شكلياً فيه (١) ، بل هي مطلوبة للإثبات ، قيقوم مقامها الإقرار أو اليمين (١) . ولا يعتبر

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأن قبول المالك تنازل المستأجر النير عن عقد الإيجار لا يستفاد من قرائن الأحوال ، يل يجب أن يكون ذلك بإذن كتاب صريع من المالك على ما نصت عليه المادة لا فقرة ب من القانون ، ولذلك لا يجوز المستأجر الاحتجاج بأن المالك قد ارتضى وجود المسنازل إليه وإقامته بالعين بدليل سكوته على ذلك أو قبوله إيصال التلفون باسمه (مصر الكلية المسنازل إليه وإقامته بالعين بدليل سكوته على ذلك أو قبوله إيصال التلفون باسمه (مصر الكلية 1 أكتوبر مادس منة ١٩٥٦ دائرة ١٢ دائرة ١٣ منارض مع شرط مانع مطبوع ، فغلب الترخيص المكتوب).

<sup>(</sup>٢) فإذا أعطى المائك إذناً المستأجر في الإيجاد من الباطن ، عليس المستأجر من الباطن أن يؤجر بدوره من باطنه إلا بإذن من المالك أيضاً لا من المستأجر الأصل (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٦٣).

<sup>(</sup>٣) قارن كامل محمد بدرى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ٦٢ (ويبدر أنه يجمل الكتابة شرطاً شكلياً فى الإذن لا يصح بغيرها).

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٦٧٨ سنة ١٩٥٢ (أقر الماك في صحيفة دمواه أنه إذن في الإيجار من الباطن) – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٩٥ ص ١٩٥٠ – ولكن لا تقبل البينة ولاالقرائن (مصر الكلية ٢٧ فبر اير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٢٠ رقم ٢٧٩ ص ١٥٠ – ٢١ سبتمبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٠٥٨ سنة ١٩٥٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ١٢ رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ – انظر مكس ذك مصر الكلية ١٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ١٤٥٠ سنة ١٩٥٠ حائرة ١٢ رقم ١٩٥٠

إثباتا كتابياً كافياً الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر الأصلى ومن المستأجر من الباطن (١) . أما إذا قبل المؤجر قبض الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ فإنه يكون بذلك قد أقر الإيجار من الباطن (٢) . ولا يننى علم المؤجر بالإيجار من الباطن وسكوته عن ذلك عن الإذن الكتابى الحاص (٦) .

وقد قدمنا أن هذا الإذن الكتابي الحاص ، وكذلك الترخيص العام الوارد في عقد إيجار أصلى مبرم بعد آخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ ، مما يجوز تقويمه وتضاف قيمته إلى أجرة الأساس عند تقدير الحد الأقصى للأجرة (١).

فإذا لم يحصل المستأجر على الإذن الكتابى الحاص ، ولم يتضمن الإيجار الأصلى المبرم بعد آخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ على ترخيص عام ، جاز للمالك أن يطلب الإخلاء (٥) على النحو الذي سنراه فيا يلى .

<sup>-</sup> سنة ١٩٥٤ (وقد استدلت المحكة على الإذن في الإيجار من الباطن بقرينة زيادة في الأجرة معاصرة لإقامة المستأجر من الباطن في الدين – انظر تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ٤٩ – ص ٥٠).

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٦ فبراير سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ تضية رقم ٣٦١٦ سنة ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأن مطالبة المؤجر بزيادة الأجرة بسبب الإيجار من الباطن يسقط حقه في طلب الإخلاء بعد ذلك و مصر المختلطة ٧ يونيه سنة ١٩٤٥ م ٥٧ ص ١٧٢) . وأنظر أيضاً مصر المختلطة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٥ م ٥٧ ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ١٧ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٥ سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٥٨٥.

<sup>(</sup>ه) ولا يجاب طلب الإخلاء ، حتى لو آجر المستأجر الدين من الباطن دون إذن ، إذا كان متواطئا مع المؤجر . فقد يقع أن يؤجر المالك الدين ، لا المستأجر مباشرة فيكون لحذا الأخير أن يبق في الدين بحكم الامتداد القانوني للإيجار ، بل لشخص يتواطأ معه ، ويؤجر هذا الشخص الدين من الباطن المستأجر المقيقي فيستطيع المالك مني شاء إخراج هذا المستأجر الأحل الذي تواطأ معه محتجاً عليه بالإيجار من الباطن . وقد قضى بأنه إذا أقامت المدعية دعواها طالة فيها إخلاء المدعى عليه من الدين المؤخرة الأن المدعى عليه الأول قد قام باستنجار المنزل سي رآجره من اطنه إلى بني المدعى عليهم دون ترخيص كتاب من المحدة أن المدعى عليه الأول وهو روج المدعية قد تواطأ معها نكاية بباقي المدعى عليهم ، ولا سيا أنه يعمل كانباً لهام ولا يعقل أن يستأجر منزلا بأكله لاستهاله الشخصى ، فإن دعوى الإخلاء تكون مبنية على أساس غير ملم وخليقة بالرفض (مصر الكلية ٢١ سبسير سنة ١٥٠ داثرة ١٢ رقم ٢٨٧ سنة ١٩٥٢) .

مادر المراق الرستشائية الأولى - إجارة الوقف : رأيناأن المرسوم بقانون رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٥٣ أضاف إلى الفقرة ب من المادة الثانية من قانون إبجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ النص الآتى : و وفى إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر عن الإيجار أو أجر المكان كله أو بعضه من الباطن - ولوكان مأذونا له فى ذلك - كان لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء أو أن يتمسك بالعقد الجديد ، فإذا اختار التمسك به قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من تاريخ نشوء هذا العقد ، وتسرى أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة » .

ويتبن من هذا النص أنه إذا كان المكان المؤجر عينا موقوفة تقد ألغي المشرع بالنسبة إليه الشرط الثانى واقتصر على الشرط الأول. فيكني إذن أن يوجر المستأجر الأصلى المكان الموقوف من الباطن كله أو بعضه أو يتنازل عن الإيجارحتي يكون لناظر الوقف طلب الإخلاء أو الحلول ، ولوكان المستأجر الأصلي قد حصل على إذن كتابي خاص من نفس ناظر الوقف أو من ناظر سابق ، أو كان الإيجار الأصلي لاحقاً لآخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ وتضمن ترخيصاً عاما . فيستطيع ناظر الوقف إذن ألا يعتد بإذن صادر من ناظر سابق ، أو حتى بالإذن الصادر منه هو ، وبسرى هذا الحكم بأثر رجعي على عقود الإيجار من الباطن أو عقود الننازل التي أبرمت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ٦٥٧ لسنة ١٩٥٣ . وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون الأسباب التي دعت المشرع إلى سن هذه الأحكام الشديدة وإلى جعلها تسرى بأثررجعي ، وأوردت أمثلة عملية صارخة لتبرر هذا المسلك الاستثنائي ، فقالت : اكان بعض الفائمن على أمر الأوقاف في وزارة الأوقاف وفي غير هامن الجهات التي خضعت لنظرها ـ كانوا يتخذون من الأوقاف وعلى حسابها وسأثل دعاية للنفس أو مجاملة للصداقة أو إرضاء للحزبية ، فلم يكونوا ينظرون إلى الأعيان الموقوفة التي هي أمانة أيديهم نظرتهم إلى ممتلكاتهم الخاصة . وهو أمر نشأ عنه هبوط القيم الإيجارية مع وجود الوسطاء الذبن كانوا يستأجرون هذه الأعيان ، ثم يستغلونها استغلالا فاحشاً في بعض الأحيان . فن أمثلة ذلك أن يستأجر رجل ملىء مكانا في شارع رئيسي من شوارع القاهرة بستة عشر

جنها شهرياً ثم يوجره من باطنه بستين جنهاشهرياً. وهذا الشخص نفسه يستأجر مكانا آخر في شارع وثيسي آخر بأحد عشر جنها شهرياً ثم يؤجره من الباطن بخمسة وعشرين جنها شهرياً. ومثل آخر يستأجر رجل قطعة أرض فضاء باثنى عشرجنها شهرياً ، ويجرى فيها إصلاحات طفيفة . ثم يو جرها بعد ذلك س باطنه بمائتي جنيه شهرياً ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الصارخة . ولهذا كان لابد من العمل على تدارك هذه الأخطار بإصدار شريع يجيز فسخ عقود الإيجار الصادرة من الأوقاف والتي وقع فيها تنازل أو إيجار من الباطن منعاً لاستغلال المواطنين من الوسطاء الدين مكنتهم من التأثير على بعص القائمين بأمر الأوقاف صداقات شخصية أو صلات حزبية . وستطاموا بدك أن يحصلوا على مبالغ طائله بغیر جهد مبذول . لهذا رومی وضع مشروع القانون المرافق . . . وحتى يكون لهذا التشريع الأثر المرجو . فقد نص فيه على سريانه على العقود القائمة . ويلاحظ أن هذا التشريع لا يتناول عقود الإيجار التي تتم بين الأفراد ، والسبب في ذلك أن العناية بشوون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الحاصه . مما لوحظ في النص أن يكون مرنا فلايوجب فسخكل عقد حصل فيه تنازل أو تأجير من الباطن ليبيح فسخ بعض العقود التي يبدو فيها الاستغلال بشعاً فاحشاً ، كما لوحظ فيه عدّم الاعتبار بالإذن ولو كان كتابياً لأن الذين يقومون على إدارة هذه الأوقاف كانوا يتأثرون في إعطائهم هذا الإذن بمعان مي أبعد شيء عن الصالح العام ، .

ويستوى أن تكون العين الموقوة تحت نظارة وزارة الأوقاف أو تحت نظارة غيرها ، وتنطبق الأحكام السالفة الذكر بوجه خاص على الوقف الحيرى بعد إلغاء الوقف الأهلى . أما غير الوقف فلا بخضع لهذه الأحكام ، ويجب فيه توافر الشرطين معاً — أى الإيجار من الباطن وبغير إذن المالك — والسبب في ذلك كما تقول المذكرة الإيضاحية : «أن العناية بشؤون الأوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية الأفراد بأموالهم الحاصة » .

فإذا أجر المستأجر لمكان موقوف العين كلها أو بعضها من الباط. أو تنازل عن الإيجار كله أو بعضه ، كال لناظر الوقف ، حتى لو كان هو أو ناظر سابق أعطى إذناً فى ذلك للمستأجر ، أن يتخذ أحد مواقف ثلاثة : (أ) إما أن يستبنى

الوضع كما هو فيبق المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه لم يلحق الوقف من هذه الصفقة خسارة محسوسة . (ب) وإما أن يطلب من المستأجر الأصلى والإيجار من الباطن ، وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه خير للوقف إنهاء الإيجار وإعادة تأجير العين وذلك إذا رأى ناظر الوقف أنه خير للوقف إنهاء الإيجار وإعادة تأجير العين بأجرة أعلى حتى من الأجرة التي تقاصاها المستأجر الأصلى من المستأجر من الباطن مقدماً أو إذا كان المستأجر الأصلى قد احتاط لنفسه فأخذ من المستأجر من الباطن مقدماً ما كان يبغيه من كسب وكتب في عقد الإيجار من الباطن أجرة غير عالية وفي هذه الحالة يرجع المستأجر من الباطن على المستأجر الأصلى بما دفعه . (ج) وإما أن يتمسك بالإيجار من الباطن أو بالتنازل ، فتقوم العلاقة مباشرة بينه وبين المستأجر من الباطن أو المتنازل له على أساس عقد الإيجار من الباطن أو عقد التنازل مبلغ كبير وذلك إذا رأى أن الأجرة في الإيجار من الباطن أو المقابل في التنازل مبلغ كبير يكسبه للوقف بفضل هذه العلاقة المباشرة .

المادة ١٩٥٤ - الهائة الوستشائة الثانة - ببع المصنع أو المنجر: وقد رأينا أن المادة ٢/٥٩٤ مدنى تنص على ما يأتى: و ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشى به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضهاناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ، فإذا استأجر شخص مكاناً أقام فيه متجراً (conds de commerce) ويشمل المصنع والمتجر)، واضطر إلى بيع المتجر لضرورة قامت ، فتنازل عن الإيجار لمشترى المتجر أو أجر له من الباطن بالرغم من وجود شرط مانع ، جاز للمحكمة أن تقضى بإبقاء ألإيجار إذا قدم المستأجر للمؤجر ضهاناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق . وقد تقدم تفصيل كل ذلك (1) .

ولكن رأينا منجهة أخرى ، فيا تقدم ، أنه لابد من إذن كتابى خاص من المؤجر عند التنازل أو الإبجار من الباطن ، حتى لو لم يكن إبجار المكان الذى أقيم فيه المتجر قد ورد فيه شرط مانع ، بل حتى لو كان هذا الإبجار قد تضمن ترخيصاً عاماً ما لم يكن مبرماً بعد آخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ . فهل هذا الحكم

<sup>(,)</sup> انظر آنفاً فقرة ١٥٧.

الاستثنائي قد نسخ أحكام القانون العام ، وأصبح المستأجر للمكان الذي أقيم فيه المتجر لا يستطيع التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إلا بعد الحصول على إذن الموجر، وذلك سواء ورد في الإيجار شرط مانع أو لم يرد، أو إلا بعد الحصول على ترخيص عام إذا كان الإيجار لاحقاً لآخر ديسمبر سنة ١٩٤٣ ؟ تجيب محكمة النقض بأن الكشريع الاستثنائي لم ينسخ أحكام القانون العام، وبأنه لا يز ال لمستأجر المكان الذي أقيم فيـــه المتجر \_ إذا رأت المحكمة ذلك \_ أن يتنازل عن الإيجار أو يوجر منالباً طن ، حتى لو وجد شرط مانع ، منى توافرت الشروط الواجبة ، و ذلك دون حاجة للحصول على إذن كتابى خاص من المؤجر وقت التنازل أو وقت الإيجار من الباطن . ولا يجوز للموجر في هذه الحالة أن يطلب إخلاء المكان ، بحجة أن المستأجر قد تنازل عن الإيجار أو أجر من الباطن دون إذن كتابي ، استناداً إلى أحكام التشريع الاستثنائي . وتقول محكمة النقض ، في تعليل ذلك ، إن أحكام هذا القانون الاستثنائي لا تفيد صراحة أو ضمنا إلغاء الرخصة المخولة للمحكمة بموجب التقنين المدنى ، والتي تجيز لها بالشروط الواجبة قانوناً إبقاءالإبجار لمشترى المتجررغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . ذلك لان القانون رقم ١٢١ لسينة ١٩٤٧ هو تشريع استثنائي ، فلا يجوز التوسع في تفسير نصوصه لتعطيلالرخصة التي خولها التقنين المدنى للمحكمة خروجاً على انفاق المتعاقدين الصريح ، لاعتبارات تتصل بمصلحة عامة هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد(١).

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۹ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحکام النقض ۳ رقم ۱۰۸ ص ۱۹۵۸ انظر آنفاً فقرة ۱۵۶ فی الهامش – وانظر أیضاً نقض مدنی ۱۶ أبریل سنة ۱۹۵۵ م ۱۹ ص ۱۹۷۰ حکام النقض ۶ رقم ۱۲۸ ص ۱۹۰۰ استناف مختلط ۲۶ مایو سنة ۱۹۶۹ م ۶۱ ص ۱۲۷ س مکام النقض ۶ رقم ۱۲۸ ص ۱۲۰ ص ۱۲۰ س سر ۱۲۷ س مصر الکلیة ۲۷ استناف مصر ۲۲ یونیه سنة ۱۹۵۳ التشریع والقضاء ۶ رقم ۳۵ ص ۳۱۳ – مصر الکلیة ۲۷ فبر ایر سنة ۱۹۰۰ المحاماة ۳۰ رقم ۱۷۰۶ ص ۱۹۰۱ رقم ۱۳۰۶ سنة ۱۹۰۱ رقم ۱۹۰۶ سنة ۱۹۰۱ رقم ۱۹۰۶ سنة ۱۹۰۱ دائرة ۱۲ رقم ۱۳۰۹ سنة ۱۹۰۱ دائرة ۱۲ رقم ۱۹۰۹ سنة ۱۹۰۱ سنة ۱۹۰۱ دائرة ۱۲ رقم ۱۹۰۹ سنة ۱۹۰۱ سنة ۱۹۰۱ المحاماة ۱۳ رقم ۱۹۰۱ سنة ۱۹۰۱ وقد سنة ۱۹۰۱ المحاماة ۱۳ رقم ۲۰۱۶ ص ۱۶۱۷ – وقد قضی حدیثاً بأن أحکام القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ لا تفید صراحة أوضعناً إلماء الرخصة المخولة المحکمة بموجب الفقرة الثانیة عن المادة ۹۵ مدنی التی یتطلبها المشرع ، وهی أن یشمل الإیجاد لمشتری المنجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط التی یتطلبها المشرع ، وهی أن یشمل الایجاد لمشتری المنجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط التی یتطلبها المشرع ، وهی أن یشمل الایجاد لمشتری المنجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط التی یتطلبها المشرع ، وهی أن یشمل حدالایجاد لمشتری المنجر أو المصنع إذا تم الشراء حسب الشرائط التی یتطلبها المشرع ، وهی أن یشمل حداد الاید سندی التی تواند می المترد المنتان التی تواند می التی التی تواند می التی تواند می التی تواند می التی التی تواند می تو

ويخلص من ذلك أنه إذا أقام المستأجر متجراً في المكان المؤجر واضطر إلى بيعه (١) ، لم يكن للمؤجر طلب الإخلاء تطبيقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ، حتى لو توافر الشرطان اللذان بتطلبها هذا التشريع فتنازل المستأجر عن الإيجار لمشترى المتجر أو أجر له من الباطن (٢) دون إذن من المالك (٢) و

جميع حناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالاسم التجارى والعملاء ، وغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار بحرم الإيجار من الباطن أو التنازل عنه للنير (مصر الكلية ١٣ فبر اير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات رقم ١٠٠٥ سنة ١٩٦٠) – وانظر في نفس المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٨٦ وفي عقد الإيجار فقرة ٢٥٢ ص ١٥٨ معمور مصطنى منصور فقرة ٣٢٣ ص ٧٧٥ – عبد المنم فرج الصدة فقرة ١٩٣ ص ٢٦٥ . معمور ما قدمناه آنفاً فقرة ١٠٠٠

(۲) وقد قضت محكة النقض بأن بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه المستأذل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار ويصبح مستأجراً مثله بموجب هذا البيع ، نا يترتب عليه وفقاً لقانون إيجار الأماكن المنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ألا يكون المؤجر حق المحراجه من العين المؤجرة (نقض مدنى ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رتم ١٢٨٣ ص ٩٩٠) .

(٣) وقد قضى بأنه إذا اضطر المستأجر إلى إيجار المتجر ، كان حكم هذا الإيجار هو حكم بهيع المتجر ، فيجوز المستأجر أن يتنازل من إيجار المكان أر أن يؤجره من الباطن بدرن إذنًا كتاب من المالك ( مصر الكلية ، أبريل سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٤٠ سنة ١٩٥٣ : حالك استأجر دكاناً وأعده للحياكة ، ولما مات اضطرت زوجته إلى إيجار محل الحياكة إلى أحد العال الذين كان زوجها يستخدمهم وآجرت له المكان من الباطن دون إذن كتابي من الماك ) . ولكن أكثر الأحكام عل حكس ذلك ، وتذهب إلى أن نص المادة ، ٢/٥٩ مدنى نص استثنائي لا يجوز التوسع فى تفسيره ، ويجب قصره على حالة بيع المتجر دون إيجاره ، باعتبار أن المستأجر الأصل في حالة البيع مضطر إلى قطع صلته بالمتجر فينبني تيسير البيع له ، وهذه الحكة منعدمة إذا ظل المستأجر محتفظاً بالمتجر وأكنن بتأجيره (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٦٨ ص ١٩٠ - ص ١٩١ - مصر الكلية ١٦ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٩٢٣ سنة ١٩٥٣ – ١٧ ديسمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٣٤٠٠ سنة ١٩٥٣ – ٢٣ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٩٨ سنة ١٩٥٤ - ٢ فَبِر اير سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ٢٠١٠ سنة ١٩٥٥ – ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ١٣٧ سنة ١٩٥٧ ) . وقد قضى أخيراً بأن المادة ٩٤، مدنى لا تنسحب إلى حالة إيجار الحدك ، لأن نصما استثنائي لا يجوز التوسع فيه ، ولأن الشارع ومى إلى مجرد تسهيل البيع الاضطرارى للجدك باعتبار أن المستأجر الأصل في هذه الحالة مضطر إلى قطع صلته بالمؤسسة التي أنشأها بالهين المؤجرة ، وهذه الحكة منعدمة في حالة المستأجر الذي يظل محتفظاً بالجدك الذي أنشأه ويكنني ففط بتأجيره للغير (مصر فلكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات رقم ٢٢٥٤ سنة ١٩٦٠ ) . • 70 - بمراء الشطب الإخموء: فإذا توافر الشرطان اللذان تقدم ذكرها، وأجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عن الإيجار بدون إذن من المالك، جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان الموجر، ولو قبل انقضاء مدة الإيجار الأصلية، فينتهى الإيجار الأصلى وينتهى معه الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار.

ولا داعى هنا ، فى الإجراءات التى يتخذها المالك فى طلب الإخلاء ، لأن يمر بالمراحل الثلاث التى رأيناه يمر بها فى طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . فنى هذا الطلب الأخير يجب على المؤجر أن يكلف المستأجر بالوفاء ، وأن يمضى خسة عشر يوماً دون أن يوفى المستأجر بالأجرة ، وبعد ذلك يرفع المؤجر دعوى الإخلاء . أما هنا ، فقد وقعت المخالفة بمجرد أن يؤجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن إيجاره دون إذن من المالك ، ولا سبيل إلى تداركها لا بالتنبيه على المستأجر ولا يمضى مدة معينة . فلم يبق إلا أن يرفع الملك دعوى الإخلاء فى أى وقت يشاء بعد وقوع المخالفة ، وأو أثناء سريان المدة الأصلية للإيجار (١).

وقد قدمنا أن الدعوى ترفع من المالك، ويجوز رفعها من المستأجر الأصلى (() وترفع على المستأجر الأصلى لا على المستأجر من الباطن ، لان موضوعها هو فسخ الإيجار الأصلى وليس الإيجار من الباطن ، وإنما ينتهى الإيجار من الباطن بانتهاء الإيجار الأصلى (() ويجوز مع ذلك للمالك أن يدخل المستأجر من الباطن في الدعوى، وإن كان ذلك غير ضرورى لأن الحكم الصادر ضد المستأجر الأصلى يجوز تنفيذه على المستأجر من الباطن ولولم يختصم في الدعوى (3).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۱۹ فبر اير سنة ۱۹۵۰ المحاماة ۳۰ رقم ۲۷۸ ص ۲۰۵ – ۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۰۰۶ سنة ۱۹۵۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنهاً فقرة ٦٤٦ – مصر الكلية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٦٠٤ سنة ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية أول ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٩ قضية رقم ٤٥١ سنة ١٩٥٧ .

<sup>( )</sup> وقد قضت محكة النقض بأن عقد الإيجار من الباطن ينهى حمّا بانتهاء عقد الإيجار الأصل ، ولا يلزم لسريان الحكم الصادر بفسخ الإيجار الأصل في حق المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير ، ولايهم أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ -

وترفع الدعوى وفقاً للإجراءات الحاصة التي رسمها التشريع الاستنائى، وإلى المحكمة الكلية ذات الاختصاص طبقاً لأحكام هذا التشريع، ويكون الحكم غير قابل للطعن فيه بأى وجه.

وإذا رفعت الدعوى تحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان وليست لها أية سلطة تقديرية في ذلك ، وتنحصر سلطتها في التثبت من أن المستأجر أن قد أجر من الباطن أو تنازل عن الإيجار بغير إذن المالك . ولا يستطيع المستأجر أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا هو بادر إلى فسخ الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، أو إذا هو أثبت أن هذا الإيجار أو التنازل لم يعد بأى ضرر على المالك ، فالحكم بالفسخ – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة فالحكم بالفسخ – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من الإيجار من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعال الادعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من الإيجار من الباطن أو أنه يعتبر متعسفاً في استعال حقه حين يطلب الإخلاء لهذا السبب عدم وفاء المستأجر بالأجرة (٢) . وقد قدمنا مثل ذلك في طلب الإخلاء بسبب عدم وفاء المستأجر بالأجرة (٢) .

وكما فى طلب الإخلاء بسبب عدم وذاء المسستأجر بالأجرة أيضاً ، يجوز المقاضى أن ينظر المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسم ، عملا بأحكام المادة ٢/٣٤٦ مدنى (٢).

قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها ، كما لا يهم أن يكون المستأجر من الباطن عالما بسبب الفسخ وقت استنجاره أو غير عالم به ، ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكى بسرى « طليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصل ، إذ هو لا يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ( نقض مدنى ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٢ المحاماة ٣٣ رقم ٦٢٨ ص ١٤١٩ ) .

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ٣٧٨٩ سنة ١٩٥٦ (ووجوب التسليم أثر حتى للحكم بالأخلاء) - ٢٦ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٧٦٧ سنة ١٩٥٦ مليمان مرقس في إيجا الأماكن فقرة ٧٦ ص ١٨٥ أ وانظر عكس ذلك وأنه لا يتحتم الحكم بالفسخ بل تكون المحكمة سلطة تقديرية محمد لبيب شنب فقرة ٣٢٢ ص ٣٢٨ – وقد قضى بأنه لا يجاب طلب تمكين المستأجر من العودة إلى العين التي أجبر عل إخلائها إلا إذا كان الإخلاء في الأصل بسبب الفرورة الملجئة أر بسبب الهدم وإعادة البناء ، فإذا كان مناط الإخلاء مبياً آخر غير هذين – كالتأجير الباطني – فإن دعوى انمكين تكون على غير أساس من القانون (مصر الكلية ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٦ رقم ٢٦٥ ص ١٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر.آنفاً فقرة ٦٤٣.

## ٣ ـ استعال المكان الموجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك

( النص الغانوني : تنص المادة ٢ ( فقرة ج ) من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى : لا لا يجوز للموجر أن يطلب إخلاء المكان الموجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية : : . ( ج ) إذا استعمل المستأجر المكان الموجر أو سمح باستعاله بطريقة ننافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك ، .

ويتناول هذا النص الترامين من الترامات المستأجر ، هما الترامه باستعال العين فيا أعدت له والترامه بالمحافظة عليها وببذل العناية الواجبة في استعالها . فجعل سببا لإخلاء العين ، ولو أثناء سريان الإيجار الأصلية (١) ، استعال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة ، وسبباً آخر استعاله بطريقة تضر بمصلحة المالك . فهذان سببان نتكلم في كل منهما ، ثم نبحث إجراءات طلب الإخلاء الذي يترتب على أي منهما .

## ٦٥٢ — السبب الأول – استعمال المكادد بطرية: تنافى شروط الإبجار

المعقولة : عندما ناقشت الجمعية العامة لمجلس الدولة مشروع المرسوم بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٦ – وهو المصدر الذي اشتى منه قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ – رأى أحد الأعضاء أن يستبدل بكلمة وأو التي تسبق عبارة وتضر بمصلحة المالك وكلمة واو العطف ، واستند في ذلك إلى أن المقصود هنا ليس المغايرة بين العبارتين اللتين تتوسطهما كلمة وأو و إذ لاشك في أن ما بضر بمصلحة المالك داخل في عموم عبارة و تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة ٤، ما بضر بمصلحة المالك داخل في عموم عبارة و النافي شروط عقد الإيجار المعقولة ٥، وإنما المقصود هو التخصيص بعد التعميم ، فاستعال كلمة واو العطف أدق . فأجابه عضو آخر : و أرى استبقاء كلمة وأو » فإن ثمة صورا يتحقق فيها الضرر دون أن تكون منطوية على خالفة لشروط الإيجار». وقد وافقت الجمعية العامة لمجلس الدولة على هذا النظر . ويخلص من ذلك أنه كان مقصودا أن

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٩ فبر اير سِنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٨ ص ٥٠٨ .

يجعل استعال المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة سبباً مستقلاعن استعال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك().

وشروط الإيجار المعقولة تفترض أن هناك شروطاً منفقاً عليها بين المؤجر والمستأجر ، وخالف المستأجر المعقول من هذه الشروط . أما محالفة المستأجر لالترامه من استعال العين فيما أعدت له إذا لم تكن هناك شروط اتفاقية في هذا الصدد ، ومحالفته لالترامه من المحافظة على العين وبذل العناية الواجبة في استعالها ، فلا شأن لنا بهذا هنا ، وهو بدخل في السبب الثاني المتعلق باستعال المكان بطريقة تضر بمصاحة المالك . فتقتصر إذن ، في السبب الأول ، على الشروط الانفاقية المتعلقة باستعال المكان المؤجر .

وتقضى القواعد العامة فى هذا الصدد بأنه إذا كان استعال العين مبينا فى العقد ، وجب البرام ما اتفق عليه المتعاقدان . فلا يجوز للمستأجر ، إذا كان عقد الإيجار قد بين فى أى شىء تستعمل العين المؤجرة ، أن يستعمل العين فى شىء آخر . فإذا اشترط العقد أن العين تستعمل كمقهى أو كمشرب لم يجز استعالها لمسرح غنائى أو كمطعم ، وإذا اشترط استعالها للسكنى لم يجز استعالها للنجارة ،

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٧٨ – وانظر مكس ذلك وأن المشرع قصد اجتماع الشرطين ، فيكون استمال المكان المؤجر بطريقة تنافى الشروط المعقولة وتضر بمصلحة المالك في وقت معاً بالرغم من أن النص ورد فيه العملف يكلمة وأوه لا بحرف و الواوه سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٧١ ص ١٩٨ – منصور مصطنى منصور فقرة ٧١ ص ٢٠٥ – محمد لبب شنب ففرة ٧١ .

ولو صع أن المشرع قصد اجتماع الشرطين ، وأراد ألا يكون الإخلاء إلا إذا استعمل المكان المؤجر بطريقة تنانى شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المالك فى وقت معاً ، لوجب استبعاد السبب النانى كسبب للإخلاء ، ولوجب القول بأن استعمال المكان المؤجر بطريقة تضر بمصلحة المالك لا يكون سبباً للإخلاء إذا لم تكن هناك شروط اتفاقية تحظر هذا الاستعمال . وظاهر ، كا قيل فى الجمعية العامة لمجلس الدولة ، أن ه ثمة صوراً يتحقق فيها الفرر دون أن تكون منطوية على مخالفة لشروط الإيجار » . ولا شك فى أن المشرع ، وهو فى صدد تعداد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ذلك . فهو عند ماذكر استعمال المكان بطريقة تنانى شروط الإيجار المعقولة ، وجد أن النص ضيق لا يتسع للحالات التى لا توجد فيها شروط اتفاقية ومع ذلك يسى المستأجر استعمال المكان ، فأضاف عبارة « أوتضر بمصلحة المالك » للرحاطة بهذه الحالات .

وإذا اشترطنوع التجارة لم تجز مباشرة تجارة غيرها(١). على أن هذه الأحكام يخفف من حدتها في القواعد العامة أن للمستأجر أن يخالف هذه الشروط الاتقاقية إذا لم يكن في مخالفتها ضرر يلحق المؤجر . فإذا حول المستأجر المكان من مقهى إلى مطعم ، أو من التجارة المشروطة إلى تجارة أخرى ، جاز ذلك ما دام هذا التحويل لاينجم عنه ضرر بالعن المؤجرة أو ضرر يصيب المؤجر(٢). ويبدو أن التشريع الاستثنائي، في مقابل المزايا التي منحها المستأجر والتي سبقت الإشارة إليها فى كثير من المناسبات ، أراد أن يتشدد فى بعض التزاماته ، وقد رأيناه يتشدد في النزامه بالوفاء بالأجرة وفي النزامه بعدم الإيجار من الباطن ، وها نحن نراه يتشدد هنا فىالتزامه بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية المتعلقة باستعمال المكان المؤجر . فيجب على المستأجر مراعاة هذه الشروط الاتفاقية بدقة تامة ، وإذا خالفها جاز للموجر إخلاء العن دون أن تكون للمحكمة في هذا سلطة تقديرية (٢٠)، ودون حاجة لأن يثبت المؤجّر أن هناك ضرراً أصابه من يخالفة هذه الشروط. فالمتعاقدان قد انفقا على شروط معينة في خصوص استعمال المكان المؤجر، والاتفاق قانون المتعاقدين ، ومن ثم لايجوز للقاضي عندما تثبت له مخالفة المستأجر لهذه الشروط أن يبحث هل نجم عن ذلك ضرر للمؤجر أو لم ينجم ، بل يكنى أن يكون المستأجر قد خالف ما اتفق عليه مع الموجر ليكون ذلك سبباً للحكم بإخلاء المكان المؤجر (١). فلانجوز إذن أن يخالف المستأجر الانفاق،

<sup>(</sup>۱) انظر آنفاً فقرة ۲۹۹ – وفى قضية استأجر المدعى عليه العين لسكنه الحاس ، ثم جعل من إحدى غرفها مصنعاً لعمل الكسكسى وأنشأ فيها فرناً وموقداً كبيراً لاستمالها فى هذه الصناعة ، وأزال الباب ألعام للمنزل حتى يتسع المدخل لإدخال العربة التى يستعملها فى توزيع الكسكسى ، فقضت المحكة بالإخلاء (مصر الكلية ۲۷ يناير سنة ۱۹۶۰ دائزة ۵ و رقم ۱۹۹۸ سنة ۱۹۹۸ ) – وفى قضية أخرى أدار المستأجر العين كفهى بلدى وغم وجود شرط فى العقد يحرم عليه إدارتها كفهى ، فقضت المحكة بأن فى هذا التصرف إضراراً بالمدعين ، لأن فى وجود المقهى بالعارة إقلاقاً لراحة السكان ومضايقة لهم فى الدخول والحروج (مصر الكلية ، ۳ يناير سنة ۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) استئناف مختلط ۲۰ مارس سنة ۱۹۶۳ م ۵۰ ص ۱۱۲ – ۱۷ يونيه سنة ۱۹۶۳ م ۵ ص ۱۹۲ .

<sup>( ؛ )</sup> وإذا كانت هناك أحكام تذهب إلى اشتراط حصول ضرر المترجر حتى يمكن الحكم بالإخلاء، فهذه الأحكام إنما تعرض لتسف المؤجري التسك بحرفية الشرط الوارد بعقد الإيجار ـــ

ويحول المكان من مقهى إلى مطعم، أومن النجارة المشروطة إلى تجارة أخرى، أو من سكن إلى تجارة ، أو من تجارة إلى سكن (١) . فإذا فعل ، حكم القاضى

هون أن تكون له مصلحة محتقة مشروعة فى ذلك ، والتعسف شى، وعدم وقوع ضرر المنوجر شى، آخر ، فقد لا يقع ضرر المنوجر ومع ذلك لا يكون متعسفاً فى استهال حقه . وإنما يعتبر المؤجر متعسفاً فى طلب الإخلاء إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالمستأجر ، أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة (م ه مدنى) . وليس من ضرر بسبها ، أوإذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة (م ه مدنى) . وليس فى هذه الصور الثلاث صورة ما إذا كان المؤجر لم يصبه ضرر من نخالفة المستأجر لشروط العقد . وهل هذا النحو يمكن تبرير ما قضت به محكة مصر الكلية من أنه وإن كان المشرع لم ينص صراحة هل شرط الضرر عند مخالفة المستأجر لأحد شرائط العقد المعقولة ، إلا أن ذلك لا يمنع القضاء من بحث ما إذا كانت المؤجر مصلحة محققة ومشروعة من التمسك بحرفية الشرط الوارد بعقد الإيجار ، أخذاً بنظرية الاعتسان فى استهال الحق ( مصر الكلية الوطنية ١١ أكتوبر سنة ١٩٤٥ الخيام وردت ، لا في غالفة المستأجر الشروط الاتفاقية ، بل في إساءته لاستهال المخان المؤجر حيث يجب دون شك أن يقع ضرر المالك ، وسنشير إلى هذه الأحكام عند الكلام المكان المؤجر حيث يجب دون شك أن يقع ضرر المالك ، وسنشير إلى هذه الأحكام عند الكلام في السبب الثانى المتعلق باستمال المكان بطريقة تضر بمسلحة الممالك .

على أن هذا لا ينني أن أحكاماً صدرت في معنى الرأى المخالف نذكر منها : مصر الكلية المريل سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥١ حارب المريد سنة ١٩٥١ حارب المريد سنة ١٩٥١ حارب المريد الم

(1) فإذا أوجر مكان بقصد استماله محل ألبان أو محلا لكى الملابس أوكبوفيه ، لم يجز تحويله إلى مقهى ( نصر الكلية ٢٠ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٥ – ٢ مايو – ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٠٠٧ سنة ١٩٥٨ – ٢ مايو سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٩١٣ سنة ١٩٥٧ ) . وإذا أوجر مكان لتقديم المشروبات الروحية ، لم يجز تحويله إلى محل لبيع الحردوات ( استئاف مختلط ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٩ م

وقضى بأن تأجير مكان إلى جمية خيرية لا يمنع من استمالها إياه نادياً لأعضائها (مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ تضية رقم ٢٩٩٧ سنة ١٩٥٥) ، ولا يمنع من إلقاء ٣

حتا بإخلاء المكان المؤجر. ولما كان ذلك لايخلو من قسوة على المستأجر ، فقد أراد المشرع أن يخفف من حدة هذه الفسوة ، فتطلب أن تكون الشروط التي إذا خالفها المستأجر حكم عليه بالإخلاء شروطاً معقولة (١) . فإذا كانت اشروط غير معقولة (١) ، كما لو اشترط المؤجر على المستأجر ألا يزيد من يسكن معه من أولاده على عدد معين ، أو ألا يزيد خدمه على عدد معين ، أو ألا يزيد خدمه على عدد معين ، أو ألا يقيم كلابا لحراسة الدار وهي في مكان قصى بمعزل عن العمران ، أو أن يبقى النوافذ التي تطل على حديقة أو دار للمؤجر مغلقة دائماً ، فالمستأجر في حل من مخالفة هذه الشروط غير المعقولة ، ولا يترتب على مخالفتها أن يحكم عليه بالإخلاء .

يؤيد ما نذهب إليه في هذا الشأن المناقشات التي دارت في مجلس الشيوخ

<sup>-</sup> مواعظ على الأطفال فى فنائه (مصر الكلية ٢ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٩٥٥ سنة ١٩٥٣)، وبأن وجود بعض آلات وأدرات صغيرة بما تستلزمه حرفة المستأجر فى المكان المعد لسكناه لا يعد تغييراً فى استماله (مصر الكلية ١٤ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٢٤٢٨ سنة ١٩٥٤)، وبأن وجود ماكينة خياطة تحيك بها المستأجرة ملابس الأطفال لمحلات هم أفندى لا يعد كذلك تغييراً فى استمال دار السكنى (مصر الكلية ٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية في ٢٧٨٦ سنة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>۱) وقد استعاض المشرع عن اشتراط وقوع الضرد المؤجر باشتراط أن تكون الشروط الاتفاقية شروطاً معقولة . والشرط الذي ينطري على تعسف يعتبر شرطاً هير معقول ، وتمسك المؤجر به يعتبر تمسكاً بشرط غير معقول . وفرى من ذلك أنه لا يجوز المؤجر من جهة أن يتمسك بشرط تعسى ، ولا يجوز له من جهة أخرى أن يتعسف في استمال شرط هير تعسى .

والقاضى هو الذى يقدر ما إذا كانت شروط الإيجار شروطاً تعسفية أوشروطاً معقولة إمسر الكلية ٣ مايو سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٣٩١٣ سنة ١٩٥٧). وقد قضى بأنه يعتبر شرطاً معقولا ، تبيز مخالفته طلب الإخلاء ، الشرط الذى يحرم على المستأجر أن يتجر في نوع معين من السلع يقوم المؤجر بالاتجار فيه (مصر الكلية ٣٠ نوفير سنة ١٩٤٩ الحاماة ٢٠ رقم ٢٢٤ ص ٧٩٠) ، وبأن مجرد وضع المستأجر أشياء يتجر فيها أو أهوات يعمل بها بمسكنه لا بعتبر منافياً لشروط الإيجار المعقولة (مصر الكلية ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٩ قضية رقم ٢٩٨٦ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٦ قضية رقم ٢٩٨٦ سنة ١٩٥٠ من ١٩٥٨ من المستأجر من استمال نوع معين من الوقود بالخبز يعتبر شرطاً تعسفياً غير معقول ولا تستوجب خالفته الحكم بالإخلاء (مصر الكلية ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضبة رقم ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) ويغلب أن تكون شروطاً مطبوعة تنطوى على التعنف.

فى خصوص النص الذى نحن بصدده . فإنه يتبين من هذه المناقشات أن بعض الأعضاء حاولوا حذف كلمة و المعقولة ، بحجة أن هذه الكلمة و لا تجعل للشروط المتفق عليها بين المتعاقدين قيمة ، والقاعدة القانونية تقول إن الاتفاق قانون المتعاقدين ، فأصر المجلس على استبقاء الكلمة حتى يستبعد غير المعقول من الشروط ، ويستبقى فى الوقت ذاته المعقول منها بصرف النظر عما إذا كان ينجم عن مخالفتها ضرر أو لا ينجم () .

<sup>(</sup>۱) وننقل هنا ما دار فی مجلس الشیوخ ، مجلسة ۲۲ أبریل سنة ۱۹۶۷ ، من المناقشات فی هذا الصدد :

وأحد الأعضاء: ذكر تحت حرف (ج) عبارة و بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و. وإننى أرى أن كلمة و المعقولة و هنا لا تجمل الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين قيمة . والقاعدة القانونية تقول إن الاتفاق قانون المتعاقدين . لنفرض أن الطرفين انفقا على أمر ما ، فلو وضعت كلمة و المعقولة و فإننا نهدم جميع الاتفاقات ، ونتخطى القاعدة القانونية المعروفة . إذا اتفقت مع زيد من الناس على شيء ، فلهذا يتدخل القضاء في هذه الاتفاقات المعقولة أوغير المعقولة ؟ ولذك فإني أرى حذف هذه الكلمة و .

والمقرر: إن ملاحظة حضرة الشيخ المحترم لا محل لها ، فيجب أن نترك القضاء تقدير أسباب الحصومة بين الطرفين ، فإذا كان المالك يتمسك على المستأجر بشروط شكلية من الشروط الواردة فى عقود مطبوعة يمليها المالك على المستأجر ، فلا يصح أن يكون تحت رحمة المالك . وعلى ذلك يجب أن يترك القضاء تقدير الشروط الممقولة » .

و العضو: إن القاضي يستعمل حقه الطبيعي ، ولا داعي النص عليه ي .

و المقرر : هذا التعبير ورد في كثير من مواد الفانون المدنى ، فلا يصح مطلقاً أن نتخطى هذه القاعدة لأنها قاعدة معقولة و .

وعضو آخر : إن الاتفاق أصلا قانون المتماقدين ، فلا يصح أن نجمل هذا الاتفاق عرضة لتقدير القضاء منى وضعت الشروط وقبلها الطرفان ، لأنها تكون بمثابة حجة عليها . وحضرة المقرر يقول إن هناك شروطاً مطبوعة ، فمندما تعرض الشروط المطبوعة على القاضى فقد يقول إنها غير معقولة ، وقد يرى القاضى ويقتنع أن هذه الشروط قد قبلها الطرفان ومع ذلك لا يستطيع أن يبين أنها غير معقولة .

و المقرر : وإذا كانت غير ستساغة ؟ ،

و العضو الآخر : أعطى مثلاه .

و المقرر : افرض أن هناك مالكاً اشترط على المستأجر ألا يكثر من خدمه في المنزل إلا بموافقته ، فهل يكون هذا الشرط معقولا ؟ و .

و النضو الآخر : وهل رأيت أنت واحدا فقط في حياتك القضائية سرى عليه هذا المثل الذي ضربته الآن ! ه

و المقرر : إن هذا يحدث ، وهناك شروط تعسفية يجب أن نحتاط لها ه

70° - السبب الثانى - استعمال المكان بطريغة تصر بمصلحة المالك: وهذا السبب متصل بأكثر التزامات المستأجر المتعلقة باستعال العين وبالمحافظة عليها ، أما ما يتعلق بالالتزام بعدم مخالفة الشروط الاتفاقية فهو خاص بالسبب الأول الذي تقدم بيانه .

والمستأجر ، بحسب القواعد العامة ، ملتزم باستمال العين بحسب ما أعدت له ، والظروف وقرائن الأحوال هي التي تدل على كيفية الاستمال (١). وهو ملتزم بعدم ترك العين دون استمال ، إذا كان من وراء عدم الاستمال ضرو يلحق بالعين (٢) . وهو ملتزم بألاً يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر وفي المحافظة على المستأجر أحراً أن يبذل من العناية في استمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد (١). فهذه كلها النزامات تتعلق باستمال المستأجر للعين ، ويقضى التشريع الاستثنائي بأنه إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر بطريقة تضر بمصلحة المالك ، وجب على القاضى أن يحكم بالإخلاء . واستمال المكان المواجر بأي من الالتزامات سالفة الذكر ، فإن الإخلال بأي منها معناه أن يكون المستأجر قد استعمل العين بطريقة تضر بمصلحة المالك ، وفي هذا إساءة لاستمال العين المؤجرة . وهنا – لافي السبب الأول – يجب على المؤجر حتى يحكم له بالإخلاء المواجرة . وهنا – لافي السبب الأول – يجب على المؤجر حتى يحكم له بالإخلاء أن يثبت أن إساءة استعال المستأجر للعين الحقت به ضرر آ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً قُمْرة ٣٧٣ – فَمْرة ٣٧٥ .

<sup>( ؛ )</sup> انظر آنفاً فقرة ٢٧٩ وما بعدها . .

<sup>(</sup>ه) وأكثر الأحكام التي تسان في صدد مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة إنما تأتى هنا في مكانها الصحيح في صدد إساءة المستأجر لاستعال المكان المؤجر ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (انظر آنفاً فقرة ٢٥٢ في الهاش) .

ومن هذه الأحكام ما قضت به محكة مصر الكلية من أنه إذا ثبت أن كل ماأحدثه المستأجر في العين المؤجرة هو إحداث فجوة في حافظ مشترك بين مكانين يستأجرهما من مؤجر واحد ويقصد تسهيل وصوله من أحدهما إلى الآخر ، ولم ينشأ عن ذلك ضرر لسلامة المبئى ، فإن هذا لا يعد إساءة للاستمال على و جه ضار بالمالك يبرر الحكم بإخلاه المستأجر (مصر الكلية 19 أبريل حد

سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧٩٤ سنه ١٩٥٣ ) . وما قضت به من أن هذه المستأجر لحائط ملوك للغير لا للمترجر دود أن يترنب عني دلك ضرر بالمؤجر لايحيز طلب الإخلام (مصر الكلية ٣٠ يناير سه ١٩٦١ دائرة أول يعارات قصية رقم ١٩٦ سنة ١٩٩٨ ) . وما قصت به من أن إعداد المحل لبيع أجهزة الراديو بدلا من الحياكة لا يسبب ضروء للمؤجر ولا يجير الإخلاء (مصر الكنب ٢٠ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ رقم ١٤٠١ سنة ١٩٥٩ ). وما قصت به من أن قيام المستأجر الإنشاء عرفه كدرة التربية الحياء بها والفريخه عمل مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة وتتولد عنه حشرات وتنبعث منه روائح كريهة ويعتبر إساءة لاستعال العين المؤخرة موجنة للإخاره ( مصر اكلية ٢٠ أبريل سنة ٥٦ أقضية رقم ٧٤٠ سنة ١٩٥٦ ). والد قضت به من أن التعال العين المؤجرة لإخفاء المحدرات بدايضر أبالعين و بمصلحة المالك صرراً أدببًا ويسوغ الإخلاء ( مصر الكنية ٩ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٩ قضية رقم ٣٢٥٣ سنة د١٩٥٥ ) . وَمَا قضت به من أن الأصرار الأدبية تكلُّ في بعض الحالات لتبرير الطلب بإخلاء المكان المؤجر بسبب إساءة استماله . وأنه إدا كان المستأجر قد أسكن ابنه في العين المؤجرة ، فاغتصب الابن إحدى حجرات المارل وأدخل تغييراً في بعض معالم العقار ، ودأب على مضايقة السكان بتصرفاته و حماقاته حتى هدد بعضهم بالإخلاء إيثاراً للعافية ، فإن هذه الأفعال كلها تعد إساءة استعال ميررة لإخلاء المستأجر الأصلى ، ولا يعفيه من ذلك أن يكون وقت حصول أفعال الإساءة مقيماً في جهة أخرى (مصر الكلية ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٥ المحاماة ٣٦ رقم ٦٦٥ ص ١٣٨٥ ) . وما قضت به من أنه يجب أن يكوب الضرر الأدبي مما يعد إساءة من المستأجر لاستمال حقه في الانتفاع بالمكان المؤجر عل وجه تنشأ عنه فضيحة أوتأذ لناموس وكرامة عائلات باق السكان أو توجب مضايقتهم ، وعليه فجرد وقوع شجار بين المستأجر وبين أحد سكان المنزل ، مستأجراً كان هذا الآخر أو مالكاً ، لا يرتفع إلى رتبة الاستعال الضار في القانون (مصر الكلية الوطنية ١٨ ينابر سنة ١٩٤٧ المحاماة ٢٧ وقم ٢٨٣ ص ٦٤٨). وما قضت به من أنه إذا كانت التعديلات التي أجراما المستأجر في العين المؤجرة لا تتعدى إقامة حاجز من الحشب والزجاج في شرفة الشقة التي يشغلها المدعى عليه ليتسى له الانتقاع بهاكحجرة ، فإن هذا التعديل لا يلحق أى ضرر بالمؤجر و لا يخول طلب الإخلاء ( مصر الكلية ١٥ أ ـ ير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣١ رقم ١٧٩ ص ٦١٠ ) . رما قضت به من أن إقامة المستأجر صندرة علوية داخل دكان بقصد استمالها ورشة أحدية لكي يزاول العال صناعة عملهم اليوم فيها لا ينطوي على تغيير ضار بالمالك ( مصر الكلية ٦ فبر اير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٢٩ رقم ٥٦٥ ص ١٢٣٨ ). وما قضت به من أنه إذا أزال المستأجر بعض أجزاء عا يقوم بين حجرات الشقة من فواصل تسهيلا لمباشرة العمل التجاري الذي أوجرت الشقة لمزاولته فيها ، فإن ذاك لا يعتبر إساءة استمال لعين المؤجرة و لا يبر ر طلب الإخلاء ( مصر الكلية ٢٦ مارس سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٢٦٠ سنة ١٩٥٢ ) . و ا قفت به من أن المعيار الذي يبين ما إذا كان المستأجر مقصرًا ق واجب الرعاية هو معيار ماهي عود لا معيار شخصي ( مصر الكلية ٢٥ يتايز سنة ١٩٤٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٦ سنة ١٩٥٤ ) .

ويستوى أن تكون الخالفة قد وقعت من المستأخر نفسه أوعن يشاركه فى الانتفاع بالعين من أقارب أوأتباع أوصيوف أومستأخرين من الباطن أو نحو ذلك (مصر الكلية ٢٦ فبرايس سنة ١٩٥٥ الحاماة ٣٦ رقم ٤٦٦ ص ١٣٨٥). فإذا أخل المستأجر بأى من الالتزامات المتقدمة ، وكنا فى نطاق التشريع الاستثنائى ، لم تسر القواعد العامة ، بل تسرى أحكام هذا التشريع . ومن هنا يأتى التشديد فى معاملة المستأجر ، فدى الالتزامات فى القواعد العامة لا يختلف عن مداها فى التشريع الاستثنائى ، والذى يختلف هو الجزاء المترتب على مخالفة هذه الالتزامات . وسنرى أنه طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائى يجب حتما على القاضى أن يحكم بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان المؤجر إذا خالف المستأجر أيا من الالتزامات سالفة الذكر ، والحكم الذى يصدر بالإخلاء حكم نهائى لا يقبل الطعن بأى وجه .

وقبل أن ننتقل إلى إجراءات طلب الإخلاء المترتب على أحد السبين المتقدى الذكر، نلاحظ أن هناك النزامات أخرى تقع على عاتق المستأجرو تتعلق بالمحافظة على العين المؤجرة لم يتناولها النشريع الاستثنائي. من ذلك إخطار المستأجر المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله (١)، ومن ذلك أيضاً قيام المستأجر بالنرميات الناجرية (١). فهذه النزامات جزاؤها في القواعد العامة جواز فسخ

وإذا أصاب الين ضرر ولم يكن ذلك راجعاً إلى إساءة الاستهال ، لم يجز المعربر طلب الإخلاء . مثل ذلك أن يرجع الضرر إلى استهال الشيء استهالا مألوفاً (مصر الكلية ٩ مارس صنة ١٩٥٤ قضية رقم ٢٢٢٦ سنة ١٩٥٢ : اضطرار المؤجر إلى كسح الدين مرة في الشهر ٤ ولكن ثبت المحكة أن المستأجر يستعمل الدين الاستهال المألوف – ٢٩ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٨١٦ سنة ١٩٥٢ : يقيم المستأجر في الدين أذكاراً دينية تقلق راحة الحيران ، ولكن المحكة قضت بأن عبادة الله في المكان المؤجر يعتبر استهالا مألوفاً . ويبدو أن الحكة تأثرت بنوع الاستهال وأنه عبادة ، ولم تلق بالا إلى أنه حتى العبادة تكون استهالا غير مألوف إذا كان من شأنها إقلاق راحة الحيران : انظر في هذا الممني سليمان مرقس في أيجاد مألوف إذا كان من شأنها إقلاق راحة الحيران : انظر في هذا الممني سليمان مرقس في أيجاد الأماكن فقرة ٧١ ص ٢٠٢ هامش ٦) . ومثل ذلك أيضاً أن يرجع الفرر إلى قدم العين (مصر الكلية ٣٠ يناير سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٩٩ه سنة ١٩٥٤) ، أو إلى رطوبها (مصر الكلية ١٩ مارس سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٣٢٢٦ سنة ١٩٥٢) .

ورفض طلب الإخلاء لإساءة استمال العين لأن المؤجر عجز عن إثبات أن العين المؤجرة استعملت للدعارة بعد استبعاد محضر قضى ببطلانه ( مصر الكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٦٩٣ سنة ٣١٩٥) ، أو لأن الضرر الذي أصاب العين كان بسيطاً ولم يكن بإهمال المستأجر (مصر الكلية ٢٥ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٣ – ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٧ - ١١ أبريل منة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۳۸۷ وما بعدها .

الإيجار مع استبقاء السلطة التقديرية للقاضى. ولكن التشريع الاستثنائى لم يجعلها من بين أسباب فسخ الإبجار وإخلاء المكان المؤجر ، ومن ثم يجب استبعادها ما دمنا فى نطاق هذا التشريع ، فلا تكون سبباً للحكم بالإخلاء . وتكون أحكام الفسخ القائمة على القواعد العامة قد عطلتها أحكام التشريع الاستثنائى .

70٤ — إمراءات طلب الوخلاء: وهنا أيضاً ، كما في الإيجار من الباطن ، لا توجد إلامرحلة وأحدة هي رفع دعوى الإخلاء ، فلا يلزم إنذار من الموجر للمستأجر ولا انقضاء مدة معينة ، إذ بمجرد وقوع المخالفة يثبت للمؤجر الحق في الإخلاء .

وترفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية الختصة طبقاً لأحكام النشريع الاستثنائى، وبموجب الإجراءت التي رسمها هذا التشريع، والحكم الذي يصدر يكون نهائهاً غير قابل للعلعن فيه بأن وجه(١).

وإذا رفعت دعوى الإخلاء ، وثبت للمحكمة أن المستأجر قد خالف شروط الإيجار المعتمولة أو أنه أساء استعال الهين فألحق ضرراً بمصلحة المؤجر ، تحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وبإخلاء المكان ، وليست لها أية سلطة تقديرية في ذلك . ولا يستطيع المستأجر أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا دو بادر إلى الامتناع عن المخالفة وإلى محو أثرها ، ولاإذا هو عرض على المؤجر أن يعوضه عنها التعويض الكافى ما لم يقبل المؤجر منه ذلك . وقد قضى بأنه يجوز للمؤجر بعد وقوع المخالفة أن ينزل عن حقه في طلب الإخلاء ، ويستخلص هذا النزول من تقاضيه من المستأجر تعويضاً عن المخالفة دون تحفظ (٢) .

<sup>(</sup>۱) استئناف مختلط ۲۶ دیسمبر سنة ۱۹۶۶ م ۵۹ ص ۵۷ – ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۶۹ م ۱۱ ص ۵۸ .

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ٣ أبريل منة ١٩٥٥ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٧ – وقد قضى بأن اتفاق الطرفين في عقد الإيجار على ما يتعين عمله في حالة الإتلاف وعدم ترتيب الفسخ على ذلك يجعل دعوى الإخلاء غير مقبولة ، لأن المتعاقدين قد اتفقا سلفاً على أن يقوم المستأجر بإصلاح مايصيب العين من إتلاف، فإذا توانى المستأجر عن تنفيذ ذلك حق المؤجر أن يقوم بإصلاح الإتلاف على نفقة المستأجر (مصر الكلية ٢٨ أبريل منة ١٩٥٤ دائرة ١٣ رقم ٢٠٤٢ من المستأجر من ١٩٥٤ أبريل منة ١٩٥٤ دائرة ١٣ رقم ١٠٤٣ مناجر عن المناجر المؤجر الوضع المديد بعد إقامة البناء وحصل غرامة في مقابل عنائة وفرض إيجاراً جديداً مقابل ما أنشيء ، كل هذا يسقط حق المؤجر في الإخلاء (مصر الكلية ١٩٥٣).

وإذا قضى بالإخلاء ، جاز للقاضى أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ، ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم ، وذلك عملا بأحكام المادة ٢/٣٤٦ مدنى . وقد تقدم مثل ذلك في الحالتين السابقتين على هذه الحالة النالثة (١) .

## ٤ ــ أيلولة المكان للسقوط

700 — النصى الفانونى: تنص المسادة ٢ (فقرة د) من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى: « لا يجوز للموجر أن يطلب إخلاء المكان الموجر، ولو عند انتهاء المدة المتفتى عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية: . . . (د) إذا ثبت أن المكان الموجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان »(٢).

ويتبين من هذا النصأن للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان، حتى أثناء سريان مدة الإيجار الأسلية (٢)، إذا ثبت أن المكان أصبح آيلا للسقوط بحيث يخشى منه على سلامة المقيمين فيه وعلى سلامة المارة.

ونفرق هنا بين فرضين : ( الفرض الأول ) أن بكون المكان لا بقبل الترميم ولا بد من هدمه . ( الفرض الثانى ) أن يكون المكان قابلا للترميم ولا ضرورة للهدم .

- الفرصم الأول - المكان من هدم: إذا ثبت أن المكان آيل للسقوط ولا يقبل الترميم ولا بر من هدم: إذا ثبت أن المكان آيل للسقوط ولا يقبل الترميم بل لا بد من هدمه ، كان المكان ، وإن لم يهلك فعلا ، ها لكا حكماً . ويثبت ذلك بتقرير فنى ، ويغلب أن يكون تقريراً من المهندس المختص بمصلحة التنظيم . وللمؤجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ ،

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٢٤٣ وفقرة ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) جاء فى التقرير الأول للجنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ما يأتى : و حددت المادة الثانية أحوال الإخلاء ، ورأت اللجنة إضافة حالة جديدة للإخلاء بأن ينص فى فقرة جديدة (د) على حالة المنزل الآيل السقوط إذا كان يخشى منه على سلامة السكان ، وجواز الإخلاء لهذا السبب ، حرصاً على حياتهم وتمكيناً المالك من قرميم منزله أوإعادة بنائه بحيث يكون صالحاً السكني ».

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ١٩ فبر اير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٨ ص ٥٠٨ .

الإيجار وإخلاء المكان الموجر حتى يدرأ مسئوليته فيا لوسقط المكان على المقيمين فيه أو على المارة . وللمستأجر كذلك أن يطلب الفسخ لعدم تمكنه من الانتفاع بعد أن أصبح المكان في هذه الحالة . بل إنه يمكن القول بأن المكان أصبح في حكم غير الموجود إذ لا بد من هدمه فهو هالك حكماً كما قدمنا ، ويتر تب على ذلك أن الإيجار ينفسخ كما كان ينفسخ لو أن المكان قد هلك فعلا .

وهذه الأحكام تقررها القواعد العامة ، وكانت تسرى حتى لولم ترد في التشريع الاستثنائي . ولكنور دوها في هذا التشريع يجعل إجراءاته هي التي تسرى وليست إجراءات القانون العام . ومن ثم يقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الكلة المختصة بموجب التشريع الاستثنائي ، وطبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويتحتم على المحكمة أن تقضى بالإخلاء ، والحكم الذي يصدر حكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه . والذي يقدم طلب الإخلاء هو المالك ، لأنه هو الذي يعنيه أمر إذ الة البناء أو دعمه (١) . وما دام قد ثبت أن المكان آيل للسقوط وأنه بهدد سلامة

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٤٠٩٠ سنة ١٩٥٢ (أحد الشركاء رفع دعوى الإخلاء لصدور قرار مصلحة التنظيم بهدم المنزل ، ولما أدخل شريكيه في الدموى لم يوافقاه على طلب الإخلاء ، فرفضت المحكة الدعوى . ويؤخذ على هذا المحكم أنه إذا كان قد ثبت للمحكمة أن المكان آيل للسقوط فعلا وأنه يهدد سلامة السكان وأن أحد الشركاه قد طلب الإخلاء درهًا لمسئوليته ، فإن رفض طلب الإخلاء بحجة أن بعض الشركاء لم يوافق عل هذا الطلب ينطوى على خطر وا ضح من الناحية الواقعية . ومن الناحية القانونية يمكن القول بأن الإيجار ينفسخ بسبب الهلاك الحكى كما قدمنا ، فالذى يتقدم به الشريك ليس هو الفسخ حتى يحتاج إلى موافقة شركائه ، بل هو تقرير الانفساخ ، وهذا من حق كل ذى مصلحة ومن حق المستأجر نفسه كما سبق القول . وهناك تعليل معقول آخر يتلخص في اعتبار الترميم من أعمال الحفظ ، ولكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بنير موافقة باقي الشركاء (م ٨٣٠ مدنى ) ، فطلب الإخلاء لأيلولة المكان المؤجر للسقوط واحتياجه إلى الترميم يعتبر من أعمال الحفظ التي يجوز للشريك أن يتفرد بالقيام بها : محمد لبيب شنب فقرة ٤٠٨ ص ٤٤٣ والمراجع التي أشار إليها في الهامش ٣ من نفس الصفحة ). وانظر في أن الذي يقدم طلب الإخلاء هوالمالك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٧٣ ص ۲۰۷ – وانظر عكس ذلك وأن المؤجر هو الذي يطلب الإخلاء ولو لم يكن مالكاً محمد لبيب شنب فترة ٤٠٨ ص ٢٤٢ .

السكان ولا بد من هدمه، فإن المحكمة تقضى فى الغالب بالإخلاء فوراً إذ أن الأمر لا يحتمل الإمهال(١).

وإذا أخلى المكان وهدمه المإلك ثم أعاد بناءه ، لم يجز للمستأجر أن يطلب الرجوع إلى شغله ، ولم يجز للموجر أن يطلب من المستأجر ذلك ، لأن الإيجار قد انفسخ أو فسخ فزال على كل حال ، ولا بد في شغل المكان من عقد إيجار جديد(٢) م

70٧ – الفرصم الثانى – المكان يقبل الترميم ولا ضرورة للمهرم : وإذا ثبت للمحكمة أن المكان يقبل الترميم ولا ضرورة لحدمه، وأراد المؤجر أن يقوم بترميمه، كان له ذلك، فقد قدمنا أن للمؤجر حق إجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميات إخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة (م ٥٧٥ مدنى) (٥٠).

أما إذا لم يرد المؤجر أن يقوم بتر ميمه ، وأصر على فسخ الإيجار وإخلاء العين ، فليس للمستأجر أن يجبره على الترميم إلا على اعتبار أن هذا الترميم الضرورى لحفظ العين من الحلاك هو فى الوقت ذاته ترميم ضرورى للانتفاع بالعين ، فيكون المؤجر ملتزماً به نحو المستأجر (1) . ولكن يشترط فى ذلك ألا تكون نفقات الترميم باهظة لا تتناسب مع الأجرة (٥) . فإذا توافر هذا الشرط ، جاز للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميم وأن يرجع بما أنفقه على المؤجر (٧) . وفي هذه الحالة

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٤ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٣٨٢ سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٢٢٤ وما بعدها .

<sup>( ؛ )</sup> انظر آنفاً فقرة ٢٢٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر آنفاً فقرة ٢٢٠ في الهامش .

<sup>(</sup>٦) انظر آنفاً فقرة ٢٢٦.

يبتى فى العين (١) ، ولا يفسخ عقد الإيجار (٢) . والدعوى التى ترفع فى هذا الشأن ليست مبنية على أحكام التشريع الاستثنائى ، بل هى مؤسسة على القواعد العامة ، ومن ثم ترفع أمام المحكمة المختصة بحسب قواعد القانون العام ، وتتبع الإجراءات المعتادة ، ويكون الحكم قابلا للطعن بحسب الأحوال .

ويلاحظ أن التقنين المدنى القديم لا يلزم المؤجر بالقيام بالترميات الضرورية الانتفاع بالعين. ويترتب على ذلك أنه إذا كان عقد الإيجار مبرماً قبل ١٥ أكتوبر منة ١٩٤٩ وكان بذلك خاضعاً لأحكام التقنين المدنى القديم، فإن المستأجر لا يستطيع إجبار المؤجر على الترميم، لا باعتباره ترميا ضرورياً لحفظ العين فهذا من حق المؤجر لا منواجبه، ولا باعتباره ترميا ضرورياً للانتفاع بالعين

<sup>(</sup>١) قارن كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٩١ ص ٨٠ : ويذهب إلى أنه إذا جاز المالك طلب الإخلاء المؤقت تجاوزاً عن حقه في طلب الإخلاء إلهائي ، فإنه لا يصح المجاره على ذلك ه في حالة ما إذا طلب الإخلاء ولم يرغب في توقيته استمالا الرخصة المخولة له بنص الفقرة ( د ) من المادة الثانية ، إذ قد يكون في صورة ما راغباً من الترميم أوراغباً في التخل من المكان وتركه نيهدم إما لمجزء مالياً وإما مراحاة مصلحة له في ترك المكأن لينهدم حَى يميد بناءه ۾ – وهناك رأى عل النكس من ذلك يدهب إلى أنه يجوز المحكة أن تقضى بإخلاء العين مؤقتاً إلى أن يتم ترميمها في مدة معينة ، ثم يعود المستأجر إلى شغلها بالشروط السابقة مع زيادة في الأجرة تتناسب وما أنفته المؤجر في الترميم (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٧٤). وهذا في رأينا لا يصح إلا إذا طلب المؤجر ذلك ، أما إذا أصر ملّ طلب الإخلاء النهائي فلا مندرجة للمستأجر لتفادى هذا الطلب من أن يقوم هو نفسه بإجراء الترميم عل نفقة المؤجر باحتبار أنه ترميم ضرورى للانتفاع بالعين لا ترميم ضرورى لحفظ العين كما تقدُّم القول . والقضاء الذي يستند إليه هذا الرأى إنما صدر في قضية طلب فيها المؤجر إخلاء العين موقتاً مدة شهرين حتى يجرى الترميم اللازم ، فقضت له المحكة بذلك على أن يكون للمستأجر حتى المودة إلى العين بمجرد انتهاء هذه المدة ، فالذي طلب الإخلاء الموقت في هذه الغضية هو المؤجر لا المستأجر (الإسكندرية الكلية ه أبريل سنة ١٩٥٠ التشريع والفضاء ٣ رقم ١٤٦ ص ٥٠٠). وفى هذه الحالة إذا أتم المؤجر الترميم وعرض على المستأجر أن يعود ، فلم يتم من جانب هذا الأخير ما يدل على رغبته في التمسك بالعودة ، كان المالك في حل من تأجير المكان النبر . (الإسكندرية الكلية ١٣ بوئيه سنة ١٩٥٠ التشريع والغضاء ٣ رقم ١٤٩ ص٥٠١). ولكن لمذا أراد المستأجر المودة وجب على المؤجر تمكينه من ذلك ، وتُكون الدعوى في هذه الحالة لیست دعوی استرداد حیازة مبنیة علی مجرد الحیازة والنصب ، بل هی دعوی شخصیة يرضها المستأجر على المؤجر المتكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحق الذي خوله لمياه مقه الإيجار (نَتَفَسَ مَدَنَى أُولَ مَايُو سَنَّة ١٩٤٧ مجموعة عمر ٥ رقم ١٩٧ ص ٤٣٢). (٢) وإذا كان الإيجار متداً يحكم القانون ، جاز إلزام المستأجر بدفع علارة تناسبه ها تكلفته الدين من مصروفات الترميم ( أفظر آنف فقرة ١٣١ في الهامش ) .

فالمؤجر غير ملتزم بذلك بحسب أحكام التقنين المدنى القديم . فإذا أصر المؤجر على إخلاء العين ، كان له ذلك . غير أنه إذا قام المستأجر بترميم العين لحفظها من الملاك ، جاز له أن يرجع على المالك بما أنفقه ، شأنه فى ذلك شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية ( م ١٨٠ مدنى) . وفى هذه الحالة يبتى المستأجر فى العين بعد ترميمها على هذا النحو (١) ، ويصل بهذا الطريق إلى نفس النتيجة التى يصل إليها عن طريق أحكام التقنين الجديد فما قدمناه (١) .

## ٢ - أسباب انتهاء لا ترد على الإبجار إلا بعد انقضاء مدته الأصلية وامتداده بحكم القانون ١ - رغبة المالك فى هدم المكان لإعادة بنائه

١٩١٨ — النصى القانونى: تنص المادة ٢ (فقرة هـ) من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩١٨ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى: و لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولوعند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد ، إلا لأحد الأسباب الآتية : . . . (ه) إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، بشرط أن يشرع فى الهدم فى المحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ فى البناء فوراً ، وإلاكان للمستأجر الحق للعودة إلى إشغال المحل ، فضلاعن مطالبة المؤجر بالتعويض (٢) . ويستنبى من للعودة إلى إشغال المحل ، فضلاعن مطالبة المؤجر بالتعويض (٢) . ويستنبى من

<sup>(</sup>١) وإذا كان الإيجار ممتداً بحكم التانون ، جاز إلزامه بدفع علاوة تتناسب مع ما تكلفته العين من مصروفات الترميم ( افظر آنفاً فقرة ٦٣١ في الهامش ) .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه المسألة آنفاً فقرة ٢٣١ في الهامش .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى النص كما ورد في قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ثم أضيف إليه نصان بقانونين متتانيين . ولم يكن النص الأصل نفسه وارداً في مشروع قانون إيجار الأماكن حتى عرض هذا المشروع على لجنب العدل بمجلس الشيوخ ، فذكرت اللجنة في تقريرها الأول في هذا الصدد ما يأتى : هكا اقترح أحد حضرات الأعضاء أن تضاف إلى هذه المادة (م٢) فقرة مؤادها أنه يجوز الإخلاء إذا رغب المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه واستغلاله على طريقة أوسع ، كأن يهدم منز لا ليشيه محله عمارة أو أكثر ، على أن ينص على وجوب البدء بالبناء خلال سنة أشهر من تاريخ الإخلاء ، على أن تطبق الفقرة الأخيرة من المادة والنائة في حالة عدم البدء بالبناء وهي المحاصة بتعويض المستأجر إذا لم يشغل المؤجر المكان لغير سالنائة في حالة عدم البدء بالبناء وهي المحاصة بتعويض المستأجر إذا لم يشغل المؤجر المكان لغير سالنائة

ذلك الأماكن المؤجرة بقصد استعالها لدور التعليم الحرة أو الحكومية (١). ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلابعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادتين الوه من القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ في الأحوال التي يتطلب القانون المذكور الحصول فيها على موافقة اللجنة ، (٣).

ويتبين من النص المتقدم الذكرأن هناك شروطاً لطلب إخلاء المكان المؤجر بقصد هدمه لإعادة بنائه . كذلك لطلب الإخلاء إجراءات هي التي رسمها التشريع الاستثنائي . وعلى المالك الذي حصل على حكم بالإخلاء واجبات معينة وردت في النص هي والجزاء المترتب عليها . فنتكلم في هذه المسائل الثلاث .

1 • شروط طلب الإخماء: ينطلب القانون شروطاً أربعة يجب توافرها حتى يكون للمالك الحق في طلب إخلاء المكان الموجر لهدمه وإعادة بنائه: (١) أن تكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضنت. (٢) ألا يكون المكان موجرا بقصد استعاله لدور النعليم الحرة أو الحكومية. (٣) أن يحصل المالك

حدر مقبول في ميماد شهر من تاريخ الإخلاء أولم يستمر شاخلا له مدة ستة أشهر على الأقل. والغرض من ذلك التعديل تفريج أزمة المساكن ، فإن بناء عمارة أو حمارات محل منزل لاشك أنه يساهم في حل الأزمة . غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا الاقتراح ، لأنه يؤدى إلى صعوبات عملية. ولماأحيل مشروع القانون على لجنة العدل مرة ثانية لزيادة دراسته ، أضافت النص ، وقالت ف تقريرها الثانى في هذا الصدد : ﴿ وَالَّذِي يَبْنِي الآنَ بِنَاءَ جَدِيدًا إِنَّمَا يَسَاعِدُ مِنْ تَغْرَيْجِ أَزْمَةً المبانى ، ومن المصلحة تشجيع الناس على البناء بكل الوسائل . ولهذا السبب أيضاً جمل المالك الحق في طلب إخلاء ملكه المؤجر الدير إذا أراد أن يحوله إلى حمارة تشتمل عل عدة مساكن آوحدة محال تساعد عل تفريج أزمة المساكن » . ولما أعيد المشروع إلى مجلس النواب بعد موافقة عجلس الشيوخ عليه بتعديلات أدخلها ، قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقرير هاالثاني ما يأتى : ﴿ أَدخل مجلس الشيوخ تعديلات هامة على المادة الثانية من مشروع الغانون ، فعدل الغقرة (ب) . . كَا أَصَافَ إِلَى المَادَةُ فَقُرْتُينَ جَدَيْدَتِينَ هَمَا (د) ، و(ه) . وتنص الأولى منهما (د) عل أنه يجوز طلب الإخلاء إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا السقوط ويخشى منه على سلامة السكان . وأما الفقرة ( ه ) فتبعيز طلب الإخلاء إذا ألراد المالك هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمُل على عدة مساكن أوعدة محال بشرط أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ إلإخلاء ويبدأ في البناء فوراً ، وإلا كان المستأجر الحق في العودة إلى إشغال المحل فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض - وهذه التعديلات تدعو إليها الضرورة العملية . •

<sup>\* (</sup>١) أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٦ .

على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم (١) . (٤) أن يكون إعادة البناء بشكل أوسع .

• ٦٦ - الترط الأول - انفضاء مدة الا يجار الأصلية : هذا الشرط يستخلص من المبأدئ العامة ، وإن كان ظاهر النصُّ ينفيه . وظاهر النص ينفيه إذ جاء في صدر المادة ٢ كما رأينا . و لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتهاء المدة المتفق علما في العقد . إلا لأحد الأسباب الآتية : . . . ، ثم تأتى الأسباب الأربعة الأولى الني سبق بيانها ، ويامها السبب الخامس الذي نحن بصدده . والنص يقول إن هذه الأسباب الحمسة يمكن للمؤجر أن يتمسك بها ولو عند انتهاء المدة المتفق علمها في العقد ، فيستخلص من ذلك أنه يمكن التمسك مها قبل انتهاء المدة المتفق علمها في العقد ، أي أثناء سريان المدة الأصلية . وقد رأينا فعلا أن الأسباب الأربعه الأولى يمكن النمسك مها أثناء سريان المدة الأصلية ، فيسرى نفس الحكم على السبب الحامس لأن النص يشملها جميعاً. يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما جعل أحد أسباب الإخلاء لايسرى إلا بعد انقضاء المدة الأصلية ، وهوالسبب الخاص بالضرورة التي تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، فصل هذا السبب عن الأسباب التي يجوز التمسك مها أثناء سريان المدة الأصلية ، وأفرد له مادة مستقلة هي المادة الثالثة ، ونص صراحة في صدر هذا السبب على أن المؤجر ﴿ ينبه على المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة ، أى أنه لا يمكن التمسك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية .

هذا هو ظاهر النص ، وقد أخذ بذلك كثير من الأحكام ، ذاهبة إلى أن المشرع قد تعمد أن يجيز التمسك بالسبب الحامس أثناء سريان المدة الأصلية ، إذ قصد بذلك المصلحة العامة والإسراع في إقامة مبان جديدة تفرج أزمة المساكن ولو على حساب المستأجرين الذين لم تنقض مدد عقودهم الأصلية ، فضحى بحصلحة الأقل ليحقق مصلحة الأكثر (٢)

<sup>(</sup>۱) وسنرى أن القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ – وهو القانون الذي عدلت المادة ٣٠ (فقرة ه) من قانون إيجار الأماكن على مقتضاه بموجب القانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٦ – قد ألغاه القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ ، وسنتبين فيما يلى أثر هذا الإلغاء في هذا الشرط الثالث (انظر فقرة ٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٢٧ مارس ت ١٩٥٣ قضية رقم ١٤١١ سنة ١٩٥٢ – ٢ أبريل ــ

ولكن القول بهذا الرأى يصطدم مع المبادئ التي احترمها التشريع الاستثنائي فى جميع أحكامه ، فهو فى الأصل لا يجنز الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار. وإذا كان قد سمح بذلك في الأسبَّاب الأربعة الأولى، فلأن هذه الأسباب تسمح بفسخ الإيجار قبل انقضاء مدته طبقاً للقواعد العامة ذاتها . فتأخر المستأجر عن الأجرة ، وإيجاره المكان من الباطن مخالفاً في ذلك أحكام العقد ، وإخلاله بالتراماته في استعال المكان المؤجر. وأيلولة المكان للسقوط فيكون في حكم المعدوم ، كل هذه أسباب تجمرَ للمؤجر ، طبقاً للقواعد العامة ، أن يفسخُ الإيجار قبل انقضاء مدته . أما رغبة المالك في هدم المكان لإعادة بنائه فلا يسيغ إطلاقاً للموجر أن يطلب إخلاءه قبل انقضاء مدة الإيجار المتفق عليها ، والواجب أن يتربص حتى تنقضى هذه المدة ، كما يفعل عندما تلجئه الضرورة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . والقول بغير ذلك يوقع المشرع في تناقض غير مستساغ ، فهو يريد رعاية المستأجر وإبقاءه في المكانُّ المؤجر حتى بعد انقضاء المدة الأصلية إلى غير حد ، ولا يجنز إخراجه ، لا بعد انقضاء هذه المدة ، ولا قبل انقضائها من باب أولى ، إلا لأسباب هي في ذاتها تصلح في القانون العام سبباً للإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية . فكيف يأتى بسبب لا يصلح في القانون العام أن يكون سببًا للإخلاء إلا بعد انقصاء المدة المنفق عايها ، فيجعله فى تشريعه الاستثنائي سبباً للإخلاء قبل انقضاء هذه المدة ، ويضيق على المستأجر حيث يوسع عليه القانون العام ، فيناقض الغاية التي من أجلها سن التشريع الاستثنائي ! لاشك في أن المبادئ التي سار علمها المشرع في تشريعه الاستثنائي تأبى ذلك، ولاشك في أنه لا يجوز للمؤجر أن يتمسك برغبته في هدم المكان لإعادة ينائه إلا بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار .

بق أن نفسر كيف أقحم المشرع هذا السبب الحامس في المادة الثانية ، وجعله بذلك مندمجا في الأسباب التي تجيز الإخلاء قبل انقضاء المدة الأصلية .

<sup>-</sup> سنة ١٩٥٣ التشريع والقضاء ٦ رقم ٢٥ ص ٩٠ (مع تعليق الأستاذ سليمان مرقس) - ٢٧ أبريل سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٧ - ٢١ مايو سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٥ سنة ١٩٥٥ قضية رقم ١٩٥٠ قضية رقم ١٩٥٥ قضية رقم ١٩٥٥ منة ١٩٥٥ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٥ .

العلة في ذلك ترجع إلى تاريخ النصوص . فقد قدم مشروع قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ للبرلمان ولا تذكر المادة الثانية فيه من أسباب الإخلاء إلا ثلاثة : (١) تأخر المستأجر في دفع الأجرة - (٢) إيجار المكان من الباطن ، وكان المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ قد استحدث هذا السبب فأبقاه قانون إبجارالأماكن بعد أن وسع فيه(١) \_ (٣) إساءة المستأجر استعال المكان الموجر . وكل هذه الأسباب آلئلاثة تجيز إخراج المستأجر من العين ، طبقًا للقواعد العامة ، حتى قبل انقضاء المدة المتفق عليها . ولذلك جاء في صدر المادة الثانية في صدد هذه الأسباب الثلاثة العبارة التي سبق ذكرها ، : • لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ، ولو عند انتها، المدة المتفق علمها في العقد ، إلا لأحد الأسباب الآنية : . . . . . وهذه العبارة ، في وضعها الأصلى ، كانت صيحة ، تصدق على الأسباب الثلاثة التي ذكرتها المادة الثانية . فقد أراد المشرع أن يضع مبدأ عاماً ، وهو عدم جواز إخراج المستأجرمن العين المؤجرة ولو بعد انتهاء المدة المتفق علمها في العقد . ثم أجاز استثناء ، لأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة ، إخراج المستأجر ولو بعد انتهاء المدة المتفق عليها ، فأجاز بذلك اقتضاء إخراجه قبل انقضاء هذه المدة . وأورد بعد ذلك سبباً منفصلاعن هذه الأسباب الثلاثة ، أفرد له مادة مستقلة هي المادة الثالثة ، وهو قيام ضرورة تلجيُّ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . وكان الفصل بين هذا السبب والأسباب الثلاثة الأولى واجباً ، فإنه يتمنز عنها ، لا فحسب في أنه لا يجوز التمسك به إلابعد انقضاء المدة الأصلية ، بل أيضا في أنه خاص بأماكن السكني دون غير ها في حين أن الأسباب الثلاثة الأولى تعم جميع الأماكن . وجرى بعدد لك أن لجنة العدل بمجلس الشيوخ أضافت سببين جديدين إلى الأسباب الثلاثة الواردة بالمادة الثانية، ووافق علمهما البرلمان. أولهما أيلولة المكان المؤجر للسقوط، وهو سبب يتسق مع الأسباب التي أضيف إليها إذ هو مثلها يصح التمسك به قبل انقضاء المدة الأصلية . والسبب الثانى الجديد هو هدم المكان لإعادة بنائه ، وهو السبب الذى نحن بصدده ، ولم تننبه اللجنة إلى أن إقحام هذا السبب بين الأسباب التي أضيف إليها بخل بانساق التشريع ، فهو دونها جميعاً لا يصبح التمسك به إلا بعد انقضاء

<sup>(1)</sup> انظر آنفاً فقرة ج ج في الحامش .

المدة الأصلية ، ومع ذلك حشر في مادة ينص صدرها على جواز التمسك بالسبب قبل انقضاء هذه المدة . واختفت بذلك علة فصل السبب المتعلق بالضرورة الملجئة لشغل المكان في مادة مستقلة ، ولم يعد صحيحاً القول بأن هذه العلة ترجع إلى أن هذا السبب وحدد لا يصبح التمسك به إلا بعد انقضاء المدة الأصلية فوجب إفراده بنص مستقل ، إذ وجد بين الأسباب المذكورة في المادة الثانية سبب لا يصبح التمسك به هو أيضاً إلا يعد انقضاء المدة الأصلية ، وهو السبب الذي نحن بصدده ، ومع ذلك لم يفر ، بنص مستقل . ولم يبتي الآن لتعليل إفراد سبب الفرورة الملجئة بنص مستقل إلا أن يقال إن هذا السبب وحده خاص بأماكن السكني دون غيرها ، في حين أن الأسباب الحمسة المذكورة في المادة الثانية تعم الأماكن .

وقد استقر الفقه (۱) على أن هدم المكان لإعادة بنائه لا يجيز الإخلاء إلا بعد انقضاء المدة الأصلية (۲) ، وبهذا المبدأ أخذ أيضاً كثير من الأحكام (۲) . بل

<sup>(</sup>۱) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ۷۹ – محمدكامل مرسى فقرة ۲۵۷ ص ۲۵۸ وص ۲۵۱ وص ۲۷۱ – مصور مصطفى منصور فقرة ۲۳۳ ص ۷۹۰ – عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ۹۶ – ص ۹۸ – كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ۹۲ ص ۸۵ – محمد لبيب شنب فقرة ۹۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في تحديد ما هو المقصود بالمدة الأسلية للإيجار ما يل فقرة ٦٦٨ .

<sup>﴿ (</sup>٣ ) فَقَضْتَ مُحَمَّةُ مَصْرَ الكليةُ بأنْ ﴿ التَشْرِيعِ الاسْتَثْنَائُ لَلإِيجَارَاتُ ، وإنْ كَانَ لَم ينص على إمهال المستأجر عند الحكم بإخلائه لرغة المالك المؤجر في هذم المكان المؤجر لإعادة بنائه من جديد بشكل أوسم ، إلا أن هذا الإغفال من جانبه قد قصد به الرجوع إلى القواعد المقررة في باب إجارة الأشياء بالقانون العام بصدد مراعاة مواعيد التنبيه المتفق عليها تعاقدياً أو القانونية حسب الأحوال إذا ما رغب المؤجر في الفسخ استناداً على السبب المشار إليه . والقول بغير ذلك يوصل إلى أن هذا التشريع يعطى للمؤجر حقوقاً أوسع مدى مما كان يجوله إياها الغانون العام ، وهو ما يتجانى وروح التشريع ذاته والتي مبناها تغليب وجهة الرآفة بالمستأجر ، فضلا عن تمارض ذلك لما يوجبه هذا القانون من احترام الالتزامات التبادلية كالتعاقد بالإيجار وحظر العبث بها من جانب و احد . . وحق المالك في إخلاء مستأجره للرغبة في الهدم وإءادة البناء بشكل أوسع ، مستنداً إلى اعتبارات قدرها المشرع ورآها وسيلة ناجمة في المساهمة في تغريج ضائقة المبانى ، ليس من شأنه أن يشفع للمؤجر في النحلل من مراعاة مواعيد التنبيه وغل وجه يصبح معه المستأجرون بين عشية وضحاها مشردين وعائلاتهم في الطرقات بلا مأوى قبل أَنْ تَتَاحِ لِمْمِ فرصةً كَافِيةً ۚ لَتَدبيرِ مُساكِن تأريهم ، لمـاً يؤدى ذلكُ من استفحال الأزمة خلافاً لما قصده المشرع . ومن حقهم بالأقل أن يطالبوا بإمهالهم المدة الباقية من عقودهم ، طالما أن الطرد مرجمه سَبُّ لا يد لهم فيه و لا حيلة لديهم فى دفعه ، وأينما مرده شهوة استبار قامت من جانب أمعاب رؤوس الأموال من ملاك العقارات المبنية ، انتهازاً لساحة نصوص التشريع لمصلحهم بإطلاق أيديهم فى تحديد الأجور عند التشييد الجديد بالقيم التى يفرضونها وبمنأى عن كل 🕳

إن القضاء قد ذهب بحق إلى أنه إذا تعدد المستأجرون في عقار واحد ، كل منهم يستأجر جزءاً مستقلا من العقار ، وجب انتظار انقضاء مددهم الأصلية جميعاً قبل إخلاء المكان لهدمه وإعادة بنائه . ومعنى ذلك أن المستأجرين

تدخل من جانب المشرع – ارتكانا إلى الاستثناء الذي أوردته الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من التشريع سالف الذكر – لمراقبة ذلك التحديد ، وتمكين هؤلاء المستأجرين وجلهم من سواد الشعب من ذوى الدخل المحدود بمن لا تتسع مواردهم المالية لتدبير مساكن أخرى لهم في البناء الجديد ۽ (مصر الكلية ١٩ فبر اير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٧٨ ص ٥٠٨ ) . وقضت أيضًا بأنه ه وإن كان التشريع الاستثنائ لم يعلق صراحة طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء على انتهاء المدة المحددة في العقد ، إلا أن هذا الإغنال مقصود به الاكتفاء بالتراعد العامة في صدد مواعيد التنبيه التماقدية أو القانونية ، إذ لا يمقل أن يكون هذا التشريع الذي أجزل الحاية المستأجر قد أراد في الوقت نفسه حرمانه من الحقوق المقررة له في القانون العام . وخصوصاً وأن الحكة من مراعاة مواعيد التنبيه هي تهيئة الفرصة أمام المستأجر البحث عن مسكن آخر ، وهذه رخصة كبيرة الفائدة أوجب المشرع مراعاتها في الظروف العادية التي لا يتعادر فيها البحث عن سكن جديد ، وهي أولى بالمراعاة في الظروف الاستثنائية التي اشتدت فيها أزمة المساكن واستحكت حلقاتها ، مما دعا المشرع إلى الندخل الحميد حاية المستأجرين من التشريد . وينبى على ذاك أن رغبة المالك في الهدم وإءادة البناء لا تشفع له في الإخلال بمواعيد التنبيه التعاقدية أو القانونية ، وأن للمستأجر - بالأقل - أن يطلب إمهاله المدة الباقية من عقده ، وأن يستفيد من أطول مدة باتية في عقود المستأجرين الآخرين ( مصر الكلية ٢٨ نوفبر سنة ١٩٥٣ دائرة ؛ قضية رقم ٢٠٧٠ سنة ١٩٥١ ) - وانظر أيضاً : مصر الكلية ٢ نوفير سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ٥٠١ ص ۱۰۸۲ – ۱۰ دیسمبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قضیة رقم ۳۷۴۳ سنة ۱۹۵۳ – ۲۹ فبر ایر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٤٥٥ سنة ١٩٥٥ – الإسكندرية الكلية ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٥٤ ص ٥٠٥ ـ وفي قضية باع شخص مبنى واشترط أن يبتى شاغلا الشقة التي يسكنها إلى ما بعد انتها، قوانين المساكن بمدة سنة بأجرة مقدارها ١١ جنيهاً في الشهر . ثم رغع المشترى دعوى الإخلاء الهدم وإعادة البناء ، فقضت الحكمة بأن العقد إيجار غير معين المدة لأن الوقت الذي تلغي فيه التشريمات الاستثنائية غير معروف فهو أمر غير محقق الوقوع والأجل يجب أن يكون أمراً محقق الوقوع . وبقاء البائع في العين يتضمن فزول المشترى عن طلب الإخلاء ، وهذا شرط أساسي في البيع ، فتخرج المنازعة عن أن تكون منازعة إيجارية. وتكون المحكة غير مختصة (مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ رقم ١٧٣٦ سنة ١٩٥٢ ) . ونرى أن العقد إيجار مدته قابلة للتعيين وهي المدة التي تبق فيها التشريعات الاستثنائية قائمة وسنة بعد إلغائها . وهذا الإلناء أمر محقق ، ولكن وقت حصوله غير معروف ، وهذا لا يمنع من أن يكون أجلا صحيحاً . فادامت التشريعات الاستثنائية قائمة ، فدة الإيجار الأصلية لم تنقض . ومن ثم لا يجورُ للمؤجر طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء . وعلى ذلك تكون المحكة مختصة في نظرنا جِذْهُ المُنازَعَةُ الإيجارية ، وتقضى فيها برفض طلب الإخلاء ، لأن المدة الأصلية للإيجار لم تنقض .

يستفيدون من أطول مدة لأيهم ، ويتعين على المؤجر تركهم جميعاً في العقار حتى تنقضي هذه المدة الأطول(١) :

على أنه يجوز للمؤجر ، حتى قبل انقضاء المدة الأصلية ، أن يرفع دعوى الإخلاء ، وتكون الدعوى مقبولة ولكن القاضى يعين ميعاداً للإخلاء يقع بعد انقضاء المدة الأصلية (٢) . أما إذا رفعت دعوى الإخلاء قبل انقضا ءالمدة الأصلية بوقت طويل يحتمل أن تتغير الظروف أثناءه ، فإن القاضى يحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان (٢)

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۱۹ فبراير سنة ۱۹۰۰ انحاماة ۳۰ رقم ۲۷۸ ص ۵۰۸ – ۲۸ نوفبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ٤ قضية رقم ۲۰۷۰ سنة ۱۹۵۱ – ۲۱ فبراير سنة ۱۹۵۱ دائرة ۱۹ قضية رقم ۱۶۵۵ سنة ۱۹۰۵ – ۱۰ مارس سنة ۱۹۵۱ قضية رقم ۲۲۶ سنة ۱۹۰۵.

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكة مصر الكلية بأن النانون، يمنع رفع الدعوى قبل نهاية المدة الأصلية، بل أجاز رفعها ، وفقط أوجب إمهال المستأجر المدة البائية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها (مصر الكلية ٢ أبريل سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٤٦٠٥ سنة ١٩٥٢). وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٣ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٤١١ سنة ١٩٥٢ – ١٠ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٣٧٦٨ سنة ١٩٥٤.

وفي قضية امتد فيها الإيجار من أول يناير سنة ١٩٥٣ لمدة سنة أشهر أخرى تنتهي في آخر يونيه سنة ١٩٥٣ لعدم تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء المدة السابقة بالوقت المتفق عليه وهو شهران ( أي قبل أول نوفير سنة ١٩٥٢ ) ، رفع المالك دعوى الإخلاء للهدم مراعاة البناء في خلالُ شهر فوفير سنة ١٩٥٢ . فدفع المستأجر الدعوى بأنها مرفوعة قبل انتهاء مدة الإيجار في آخر يونيه سنة ١٩٥٣ . فقضت المحكَّة بأن التنبيه بالإغلام للهدم وإعادة البناء يتضمن التنبيه بعدم امتداد المقد بعد آخر يونيه سنة ١٩٥٣ ، ولم تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبلُ الأوان ، بل قبلت الدعوى وقضت بالإخلاء ، وعينت له مُزْعدًا يُقع بعد انتهاء مدة العقد في آخر يونيه سنة ١٩٥٣ بثمانية أشهر ، أي أنها منحت المستأجر فوق المدة الباقية من العقا. ثمانية أشهر أخرى يدبر له فيها مسكناً ، وهذه مهلة معقولة منحتها المحكة للستأجر تطبيقاً للادة ٢/٣٤٦ (مصر الكلية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٣٨٥٥ سنة ١٩٥٢ )-وقضى بأنه إذا كان العقد مشاهرة ونبه المؤجر على المستأجر بإخلاء المحل المؤجر في النصف الثاني من الشهر بسبب الهدم لإعادة البناء ، وجب أن يستخلص من هذا السبب أن المزجر قد انصرفت فيته إلى إخلاء المكان المؤجر في أية مدة تكون جائزة قانوناً ، وبذلك يكون التنبيه منتجاً لأثره بالنسبة إلى المدة التالية . و لما كان يجوز إقامة دعوى الإخلاء للهدم أثناء مدة العقد على أن يكون القضاء بالإخلاء بمد انقضاء هذه المدة وبشرط ألا تكون المدة الباقية طويلة يحتمل ممها تغير الظروف، فقد اعتدت المحكمة لهذا التنبيه ، وقضت بالإخلاء ، وأمهلت المستأجر مدة معقولة عملا بالمادة ٣٤٦/ مدنى ، حتى لا يضار بهذا الإخلاء الذي لا يدله فيه ، وحتى يستطيع أن يجد محلا آخر لتجارتُه (مصر الكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ١١٧٦ سنة ١٩٦١). (٣) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٠ ص ٢٣٠ (وقد أشار إلى حكم صدر -

771 — الشرط الثاني — المكان لم يؤجر بفصد استعمال لدور التعليم : ولا يكني ، لقيام حتى الموجر في الإخلاء ، أن تنقضي مدة الإيجار الأصلية ، بل يجب أيضاً أن يكون المكان لم يوجر بقصد استعاله للتعليم . فإذا كان المكان مؤجراً للنعليم ، لم يجز للمؤجر طلب إخلائه لهدمه وإعادة بنائه حتى بعد انتضاء مدة الإيجار الأصلية . ويستوى أن يكون المكان مؤجراً للتعلم الحكومى أو للتعلم الحركما هو صريحالنص ، ويستوى أن يكون التعليم في أي نوع من أنواعه وفي أية درجة من درجانه ، فقد يكون تعليما عاماً أو تعليما فنياً كمَّا قد يكون تعليما ابتدائياً أو ثانوياً أو عالياً أو جامعياً . وقد كان قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وقت صدوره خالياً من هذا الحكم ، فكان يجوز لاإلك أن يطلب إخلاء المكان الذي أجر، ليكون مدرسة حرة أو مدرسة حكومية ، بعد انقضاء مدة الإيجار ، مستنداً في ذلك إلى أنه يريد هدم المكان لإعادة بنائه . فكاف التعليم يقاسي من ذلك شدة كبرة في وقت اشتدت فيه أزمة البناء وصعب العثور على أمكنة كافية للتعليم ، فإذا ما عثر على مكان بشق الأنفس جاز طلب إخلائه بعد انقضاء مدة الإيجار بحجة رغبة مالكه في هدمه وإعادة بنائه . وهذا في الوقت الذي يقضي فيه قانون إيجار الأماكن في المادة الثالثة بأنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لضرورة ملجئة إذا كان هذا المكان قد أوجر بقصد استعاله مدرسة(١) . فكان التشريع غير متسق ، إذ ترعى حرمة التعليم أمام الضرورة التي تلجي المؤجر لشغل المكان فلا يسمح له بطلب الإخلاء ، و لا ترعى هذه الحرمة أمام رغبة المالك في أن يتوسِع في استغلال ملكه عن طريق هدمه لإعادة بنائه ، وكان الواجب رعاية التعلُّيم في الحالتين ، بل هو أولى بالرعاية ني الحالة النانية (٢).

ح من محكة مصر الكلية دائرة ١٩ ، وقد رفعت دعوى الإخلاء فى سة ١٩٥٥ ، وعقد أحد المستأجرين لا ينتهى قبل أبريل سنة ١٩٦١ ، فقضت المحكة بأنه لا محل اللحكم بالإخلاء مادام المؤجر لا يمكنه الهدم رإعادة البناء مع بقاء المستأجر الذى يمتد عقدء إلى سنة ١٩٦١ ).

<sup>(</sup>١) انظر ما يل فقرة ٦٧٠ .

<sup>(ُ</sup> ٢) وفوق ذلك قد أباح القانون لوزارة التربية والتعليم أن تستولى على الأماكن الحالية موجب قانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٧ (وقد تقرر استمرار العمل به بمرسوم صدر في ١١ يوليه من ١٩٤٨ : انظر آنفاً فقرة ٧٧٥) . فليس مستساغاً أن يمكن القانون لهذه الوزارة من الاستيلاء على مكان خال ولو بغير رضا مالكه ، ثم يمكن القانون المالك بعد ذلك من طلب الإخلاء بحجة الهدم وإعادة البناء .

ومن أجل ذلك صدرالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٩ ، يستنى من جواز الإخلاء بسبب هدم المكان وإعادة بنائه و الأماكن المؤجرة بقصد استمالها لدور التعليم الحرة أو الحكومية ، وجاء فى المذكرة الإيضاحية لحذا القانون : وتنص النقرة (ه) من المادة ٢ من القانون رقم ١٩٢١ لسنة ١٩٤٧ على أنه يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدمه الإعادة بنائه بشكل أوسع . . وقد عمت الشكوى من سوء استعال هذا الحق بمعرفة بعض المؤجرين لدور وبالتالى تضييق سبل النعليم وتشريد أبناء الشعب . ولما كان من سباسة الحكومة تيسير تحصيل العلم والإكثار من دوره جهد المستطاع ، فإن مشروع القانون المرافق يبتغى هذه الغاية وبهدف إلى تحقيقها بوضع حد الاستعال حق المالك فى هدم الأماكن المؤجرة بقصد استعالها مدارس حكومية أو حرة – وليس هذا الاستثناء بغريب على القانون رقم ١٩٢١ لسنة ١٩٤٧ ، فنى المادة الثالثة منه نص ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أو الاده إذا كانت تلك الأمكنة مؤجرة بقصد استعالها مدارس أو مستشفيات أو ملاجى أو مؤمسات خبرية » .

(۱) حرافة لجنة توجب أعمال البناء والهدم الأولام الناء والهدم الإنجار الأصلية ، وكان المكان غير مؤجر بقصد استعاله للتعليم ، وجب أيضاً حتى يحق للمؤجر طلب الإخلاء لهذم المكان وإعادة بنائه ، أن يحصل على موافقة لجنة إدارية . وهذه الاجنة كانت لجنة لتوجيه أعمال البناء والهدم طبقاً لأحكام القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥١، ثم أصبحت بموجب القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٥١، ثم أصبحت بموجب القانون كلا من هذبن القانونين .

صدرالقانون رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٥٦ بنظم أعمال الهدم والبناء. وتقضى المادة الأولى منه بأنه و يحظر فى أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه منى كانت قيمة الأعمال

<sup>(</sup>۱) أصبحت هذة اللجنة ، بعد القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۱ كما سترى ، لجنة لتوجيه أهمال المبناء .

المطلوب إجراوها تزيد على ٥٠٠ جنيه إلا بعد الحصول على موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية . وعلى راغب البناء أو التعديل أو الترميم في هذه الحالة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة للموافقة على إجراء العمل المطلوب ببين فيه موقع الأعمال المطلوب إجراؤها والغرض منها . ويرفق بالطلب شهادة موقعة منه ومن مهندس نقابى منضمنة البيانات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية . ويكون الطالب والمهندس الموقع منه الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات . ولا يجوز نظر طلب الموافقة ما لم يقترن بما يفيد سداد رسم نظر مقداره خسة جنيهات . ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة أن تحدد للطالب عند الموافقة على الطلب مواد البناء المحلية أو المستوردة حسبها تراه . ولا يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في الحبالس البلدية ، في هذه الحالة ، النظر في طلب أي ترخيص بالبناء إلا بعد قيام طالب الترخيص بتقديم موافقة اللجنة المذكورة ، وتقضى المادة ٥ من هذا القانون بأنه و لا يجوز هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الواقعة في حدود المجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المشار إلها في المادة الأولى من هذا القانون ، وبشرط أن تكون قد مضت على إقامة هذه المبانى مدة • ٤ عاماً على الأقل ، وذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالحالعام ولا يكون قرارها نهائياً في هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية . وعلى طالب الهدم أن يتقدم إلى اللجنة المذكورة بطلب الموافقة على الهدم يبين فيه موقع المبنى المطلوب هدمه مصحوباً بشهادة موقعة منه ومن مهندس نقابي متضمنة البيانات التي يحددها قرار يصدر من وزير الشوون البلدية والقروية . ويكون الطالب والمهندس الموقع معه على الشهادة مسئولين عن صحة هذه البيانات ، ولا يجوز النظر في طلب الموافقة ما لم يكن مصحوباً برسم نظر قدره خمسة جنيهات . ويحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في طلب الترخيص بالهدم إلا بعد قيام الطالب بتقديم موافقة اللجنة المذكورة . وتعتبر تراخيص الهدم التي لم يشرع أصحابها في تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل صدور هذا القانون ملغاة ، ويجوز لأصحابها أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة في

المادة الأولى بطلب الموافقة على الهدم في الحدود والأوضاع المبينة في هذه المادة، (۱). والذي يسترعي النظر في هذا الفانون أنه يعمل في طريق مضاد للطريق الذي سلكه المشرع عند وضع التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن. فقد أراد المشرع في هذه التشريعات تشجيع حركة البناء لتخفيف أزمة الأماكن، فلما نشطت هذه الحركة، عمل المشرع من جهة أخرى على الحد من نشاطها بهذه القيود الجديدة التي وضعها على أعمال الهدم والبناء. وقصد من ذلك إلى تشجيع حركة التصنيع وتصريف المواد والحامات المحلية، وذلك قبل أن تصل حركة البناء إلى الغاية المنشودة منها فتوفر الأماكن اللازمة (۲).

وقد كتبنا تمقيباً عل ما تقدم ، وذلك قبل صدور الفانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ اللى-

<sup>(</sup>۱) وتقفى المادة ٦ من هذا القانون بأن ويعتبر انقضاه ستة أشهر على تاريخ تقديم الطلب بالبناه أو التعديل أو الترميم أوالهدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المهادة الأولى دون صدور ترار فى شأنه بمثابة قرار بعدم الموافقة على الطلب . ولا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى طلبه إلا بعد مضى هذه المدة ي . وتنص المهادة ٧ من هذا القانون على مقوبة النرامة توقع على من يخالف أحكاماً معينة فيه ، كا تنص المهادة ٨ على مقوبة النرامة المعقاول الذى يتولى عملا لم تصدر فى شأنه موافقة اللجنة .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الصدد ما يأتي : و منذ وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها ، فشط الاستثمار في مشروعات المبانى السكنية والمرتفعة التكاليف منها عل وجه الخصوص بما يسد الحاجة التي كانت ماسة في ذلك الوقت لمثل هذه المساكن . إلا أنه قد لوحظ أن هذا النشاط استمر بصورة متزايدة ، حتى تحول الكثير من رؤوس الأموال إلى الاستغلال في مشروعات البناء نظراً لحرية الإيجارات بالنسبة إلى هذه المباني الجديدة ووفرة الأرباح التي تدرها بسبب الإقبال عليها ، ١٥ شجع الكثيرين عل هدم المبانى الحديثة نسبياً بالرخم من أنها مازالت صالحة للاستمال في الأغراض التي أعدت لها ، رغبة في إقامة مبان جديدة مكانها أكبر غلة وأوفر فائدة . ولما كان هذا الاتجاء لا يتفق مع الصالح العام ، وكانت الحكومة آخذة بسبيل تصنيع البلاد وتشجيع الاستغلال في المشروعات الإنتاجية ، الأمر الذي يتطلب الغصد ق هدم المبآني القائمة ، وآلتدبير في تشييد الجديد منها ، والحد من صرف العملات الأجنبية ليتسى استخدامها فيما يعود على الثروة القومية بقائدة أكبر ، والمحافظة على التوازن اللازم في وجود الاستغلال المختلفة . لذلك رؤى وضع نظام يكفل الإشراف على نشاط أعمال البناء في البلاد ومراقبة استعال المواد والخامات المحلية أوالمستوردة ، والحد من إزالة مبان لها قيمتها تعتبر جزءًا من الثروة القومية . ومن المفهوم أن يكون هذا النظام موقتًا يلني بعد تحقيق الأغراض التي صدر من أجلها . . وقد رؤى جمل ألحصول على موافقة اللجنة سابقاً ولازماً قبل التقدم إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنظر في طلب الترخيص انعادي طبقاً لقانون المبانى ، وذلك توفيرًا الجهد الذي يبذل في الفيام بالإحراءات اللازمة الحصول على الترخيص دون التأكد من موافقة اللجنة المحتصة على التصريح بالأعمال المثلوبة ، .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذه القيود الجديدة على أعمال الهدم والبناء ارتد أثرها إلى قانون إيجار الأماكن ، فصدر القانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٦ يقضى بإضافة نص إلى الفقرة (هـ) من المادة ٢ من هذا القانون الأخير ، ويجرى كما رأينا على الوجه الآتى : و ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها في المادتين ١ و ٥ من القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ في الأحوال التي يتطلب القانون المذكور الحصول على وافقة اللجنة هي أعمال البناء والأحوال التي يتطلب فيها القانون الحصول على وافقة اللجنة هي أعمال البناء التي تزيد قيمتها على ٥٠٥ جنيه، كما يظهر من نصوص القانون فيا قدمنا . فيجب إذن أن يحصل المالك على قرار من لجنة توجيه أعمال البناء واهدم بالموافقة على المذن أن يحصل المالك على قرار من لجنة توجيه أعمال البناء واهدم بالموافقة على رخصة البناء الصادرة من التنظيم (١) ، حتى يتمكن من الحصول على حكم رخصة البناء الصادرة من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٦ في بالإخلاء (٣). وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٥٦ في هذا المعنى : « ولما كان القانون رقم ١٢١١ لسنة ١٩٤٧ قد أجاز للمالك في

<sup>-</sup> سأق بيائه ، ما يأتى : ه وإذا صع انقول بأنه يجب تقييد المبانى الفخمة التى لا يسكنها إلا المترفون ، فتقييد المبانى المتواضعة والمبانى المتوسطة يتعارض دون شك مع سياسة تشجيع البناء لسد الحاجة إلى هذه المساكن . والوقوف عند مبلغ ٥٠٥ جنيه لإعفاء أعمال البناء من القيود يقصر كثيراً عن الوفاء بالغرض ، بل إن مبلغاً يعادل عشرة أضعاف هذا المبلغ لا يزال دون المقدار اللازم لبناء كثير من المساكن التى تعد لسكنى السواد من الناس » .

وقبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع صدر القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ ، فألغى كما سنرى وجوب الترخيص بالمدم ، فكان مرفقاً كل التوفيق فى كل من الأمرين .

<sup>(</sup>۱) وإعطأء النظيم الرخصة واعتماده للرسومات يقطع بإمكان البناء على النحو المعتمد ، ولا يجوز المستأجر أن يدفع بتعذر تنفيذ المشروع (مصر الكلية ١٦ ذيسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ فضية رقم ٣٦٩٣ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٩ قضية رقم ٣١٩٥ سنة ١٩٥٥ مارس سنة ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٣ نوفير سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ تضية رقم ١٠٤٤ سنة ١٩٥٦ – وتقضى المحكة بالإخلاء متى ثبت لها صدور قرار من اللجنة بالموافقة على الهدم وعلى إعادة البناء ، حتى لوكان هذا القرار قد ضن فيه أمام القضاء الإدارى ، ودون حاجة إلى انتظار فتيجة هذا الطبن ، فإن قرار اللجنة يبتى قائماً رواجب التنفيذ ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإلغائه أو بوقفه (مصر الكلية ١٤ ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ١٨٩٠ سنة ١٩٥٧).

الفقرة (هـ) من المادة ٢ الحصول على طلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، وقد أصبحت هذه الرخصة المخولة للمانك مقيدة بعد صدور القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ بضرورة الحصول مقدماً على موافقة هذه اللجنة المشار إليها في المادتين ١ و ٥ من القانون الأخير اللتين يتطلب فيهما ذلك القانون الحصول على موافقة هذه اللجنة ، لذلك رؤى إضافة هذا القيد على الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بضرورة الحصول على موافقة اللجنة مقدماً قبل الحكم بالإخلاء ، حتى تنسق النصوص في القانون » .

صدر بعد ذلك القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۲۱ يلغي القانون رقم ۳٤٤ لسنة ١٩٥٦ ، ويحل محله لتنظيم أعمالُ الهدم دون أعمال البناء . وقد جاء في مذكرته الإيضاحية : و تضمنت اللذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم وتوحيد أعمال البناء والهدم أن العمل به موقوت بتحقيق الأغراض التي صدر من أجلها ، وهي الحد من استبار روثوس الأموال في البناء وتشجيع استبارها في المشروعات الإنتاجية . وبما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد حددت الاستثمارات في قطاع البناء وأنه من غير المنتظر أن يتجاوز القطاعان الخاص والعام ما خصص لهما من استهار اب في هذا القطاع ، لذلك تكون قد زالت ضرورة الإبقاء على قيود توجيه أعمالُ البناء التي فرضت بالقانون المشار إليه ، مما يقتضي إنهاء العمل بأحكامه في هذا الشق . أما الغرض من تنظيم الرقابة على أعمال هدم المبانى فلا يزال قائمًا ، تمشياً مع سياسة الدولة في الإسكان، ومنعاً من إساءة استعال حقالهدم لمجرد الرغبة فى زيادة الاستغلال . ونظراً لنداخلأحكام تتظيم البناء والهدم فى نصوصالقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه مما يتعلر معه تُعديل أحكامه لقسرها على أعمال الهدم وحدها ، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمناً الأحكام الحاصة بالرقابة على هذم المبانى غير الآيلة للسقوط، والإجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على تصاريح مهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن ، .

فلم تصبح هناك حاجة ، بعد صدور القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ ، للحصول على موافقة لاعمال البناء غير رخصة التنظيم العادية بالبناء . أما الهدم فبتى الحصول

على رخصة به من لجنة إدارية ضرورياً قبل الحصول على رخصة التنظيم العادية بالهدم ، وهذا ما تقضى به أحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ . فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، وهي التي لا يسرى عليها القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه ، إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون ۽ . وتنص المادة الثانية على أن و تشكل في كل محافظة لجنة عل الوجه الآتى : ممثل وزارة الإسكان والمرافق في مجلس المحافظة رئيسًا - خضو من مجلس المحافظة ينتخبه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، أحد المهندسين المختصين بالمحافظة يصدر باختياره قرار من المحافظ \_ عضوين . . . وتختص كل لحنة بالنظر في طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن في نطاق المحافظة ، وتصدر فها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض ، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتادها من المحافظ، وفي حالة اعتراضه عليها يعرض المحافظ الأمر على وزير الإسكان المرافق ويكون قراره في ذلك نهائياً » . وتنص المادة ٣ على أن و يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل، إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام » . وتنص المادة ٤ على أن و يقدم طلب التصريح بالهدم إلى اللجنة المختصة من مالك البناء موقعاً عليه منه ومن مهندس نقابي . ويتضمن الطلب بيان ووقع المبنى والبيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق. ويؤدى عن الطلب رسم نظر قدره خمسة جنبهات. و تنص المادة ٥ على أن ١ يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طبقاً للقانون رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه إلا بعد صدور التصريح بالهدم طبقاً لهذا القانون ، . وتنص المادة ١٠ على أن ه يلغى القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه ،(١) .

<sup>(</sup>۱) وتنص المادة ٧ عل ما يأتى : و مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة . كا يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة المبنى . وتنص المادة ٩ على أن ٥ تعتبر قائمة طلبات التصريح بالهدم السابق تقديمها وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٢٥٦ المشار إليه ،كا تظل سارية تصاريح الهدم التي صدرت طبقاً لهه . حد

وعلى ذلك يجب للحصول على حكم بالإخلاء ، لهدم المكان وإعادة بنائه ، أن يقدم المالك رخصة بالهدم من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ ، ويقدم مع هذه الرخصة رخصة التنظيم العادية بالهدم وكذلك رخصة التنظيم العادية بالبناء . ولم تعد هناك حاجة ، منذ العمل بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ ، لتقديم رخصة خاصة بالبناء مع رخصة التنظيم العادية (١) .

السرط الرابع – إعادة البناء بشكل أوسع: ويشترط أخيراً ، للحصول على حكم بالإخلاء ، أن يكون و هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، ، كما يقول النص . ويخلص من ذلك أن هذا الشرط ينطوى على أمرين : (١) توسيع المكان بحيث يزيد عدد مساكنه أو محاله . (٢) ويكون ذلك عن طريق هدمه وإعادة بنائه .

۱ – وتوسيع المكان بحيث يزيد عدد مساكنه أو محاله يكون فى الغالب بتوسيع رقعة البناء أو بزيادة ارتفاعه . فيهدم المالك البناء القديم ، وبقيم مكانه بناء جديداً أوسع فى رقعته ، أو أعلى فى ارتفاعه ، أو يكون الاثنين معاً . ولكن ذلك غير ضرورى ، فقد يقيم البناء الجديد معادلا فى الرقعة والارتفاع للبناء القديم ، لأن هذا البناء كان يشغل كل الأرض ، أو لأن لو انتح التنظيم تمنعه من زيادة العلو . وقد يكون السبب لا هذا ولا ذاك ، بل إنه يريد الاقتصار على نفس الرقعة ونفس الارتفاع لسبب هو الذى يقدره (٢٠) . والضرورى هو أن بزيد ، فى

وقد صدر القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۱ فی ۹ نوفبر سنة ۱۹۹۱ ، ونشر بالجریدة
 الرحمیة فی ۱۸ نوفبر سنة ۱۹۹۱ ( انظر النشرة التشریمیة نوفبر سنة ۱۹۹۱ و ملحق أكتوبر
 سنة ۱۹۹۱ ص ۳۹۹۳ و ما بعدها ) .

<sup>(</sup>۱) وكان مقتضى إلغاء القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ وإحلال القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٦ وإحلال القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٩ علمه أن تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة ه من المبادة الثانية من قانون إيجار الأماكن ما يتفق مع كل ذلك . ويمكن اعتبار هذا التعديل آلا تم ضمناً بصدور القانون رقم ١٧٨ لسنة ٩٦١ وإلغاء القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٦ م

<sup>(</sup>۲) كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ٩٢ ص ٨٢ – محمد لبيب شنب فقرة ٩١ م ٨٠ – محمد لبيب شنب فقرة ٩١ م ٩٠ م ٩٤ – ص ٩٤ ع – وقد ذهب كثير من الأحكام إلى عكس ذك ، فاشرطت إما الزيادة فى الارتفاع ، فإذا أراد المالك أن يبنى على نفس المساحة وبذات الارتفاع فلا يحق له طلب الإخلاء ، حتى لو قصد تحويل الأدوار القديمة المفرط فى الاتساع والارتفاع إلى شقق حديثة أكثر عاداً . وقد قضت محكة مصر الكلية بأنه إذا كان المسكن المزمع مسر الكلية بأنه إذا كان المسكن المزمع مسلام المسكن المؤمنية أكثر عاداً . وقد قضت محكة مصر الكلية بأنه إذا كان المسكن المزمع مسلام المسلم المس

جميع الأحوال ، من عدد المساكن أو عدد المحال(١) . وليس يلزم أن يزيد من عدد المساكن ومن عدد المحال في وقت معاً ، ولا أن يزيد من

إنشاؤه يتكون من عدة شقق سكنية تزيد في عددها على الشقة الكائنة بالمنزل الحالي إلا أنها تنقص عنها في عدد الحجرات وتضيق في اتساعها بكثير عن مثيلاتها بالمنزل ، مما يمكن القول معه إن التوسعة التي يدعيها المالك وهمية أكثر منها حقيقية ، كان هدف المالك من طلب الإخلاء هو إخراج المستأجر لهدم البناء وإعادة بنائه بقصد الاستفادة من تأجير الشقق الجديدة بإيجار مرتفع عا لا يكون فيه تحقيق مصلحة تتفق وحكة النشريع (مصر الكلية مصر الكلية ٨ أكتوبرسنة ١٩٥٨ دائرة ١٩ رقم ١٩٥ سنه بر منة ١٩٤٨ المني مصر الكلية ٢٦ سبتمبر منة ١٩٤٨ المحاماة ٨ رقم ١٩٥ س ١٩٠٠ مايو سنة ١٩٥٤ الخاماة ١٩٥٨ دائرة ١٩ رقم ١٩٠ س ١٩٥٠ مايو سنة ١٩٥٤ الخاماة ١٩٥٨ من ١٩٥٨ وقرب منصور مصطفى منصور فنرة ٢٣ و سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٧٧ ص ٢١٤ – وقرب منصور مصطفى منصور فنرة ٢٣٠ ص ١٩٠ سهم ١٩٥٠ م

ومع ذلك فقد جاء في حكم لمحكة مصر الكلية «أننية المشرِع وقت إجازة هذا الحق لم تنصرف إلا إلى إشراك الملاك في المساهة في تفريج أزمة المبانى عن طريق وحيد هو معاونتهم على التخلص من المنازل المشيدة على الطراز العتيق ، والتي تربي المساحة غير المبنية الملحقة بها كالأقبية والأحواش والحدائق على ما هو مشغول شها بالبناء ، والتي تحتوى عادة على طابق أو أكثر فسيح الجنبات قليل الحجرات ، أو من الأراضي الفضاء المقام عليها محل أو أكثر كالجراجات العمومية والوكائل ودور السينما النغ نما يتيسر معه هدمها وتشييد عمارة أو أكثر ، دون غيره من الحالات ، ( مصر الكلية ٦ نوفير سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٣٥ ص ١٢٢١) .

(١) مصر الكلية الوطنية ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٩٤ مس ٢٩٩ (المبنى المراد هدمه فيلا ينتفع بسكناها مستأجر واحد ، والمبنى المراد إقامته مكانها مسكن واحد أيضاً فرفض طلب الإخلاء) – الإسكندرية الكلية ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٠ التشريع والنضاء ٣ رقم ١٢٥ مس ١٩٥٩ (البناء القديم دور واحد به ١٦ دكاناً ويراد تحويله إلى عمارة اللوو السفل به ٢٠ دكاناً وفوقه أدوار علوية السكن ، فأجيب طلب الإخلاء) . مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٠ قضية رقم ١٩٥٠ منة ١٩٥٦ – ٢٠ دبسمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٥ منة ١٩٥٦ – ١٠ دبسمبر سنة ١٩٥٠ حاد درسمبر سنة ١٩٥٠ حاد درسمبر سنة ١٩٥٠ حاد الرقم ١٩٥٠ حاد درسمبر سنة ١٩٥٠ حاد الموبرة بارة ١٩٠٠ دائرة ١٢ أولي المرتم ١٩٥٠ حود المدر واحدا ، فليست المرد باتساع المدر واحدا ، فليست على مسكن ضيق مع بقاء العدد واحدا ، فليست العبرة باتساع المسكن وتجميله ، وإنما العبرة بزيادة عدد المساكن (الإسكندرية الكلية ١١ مارس على ملم مقفه الحشبي وتشييد مقف من الإسمنت المسلح يحتمل إقامة دور آخر فوقه ، فليب أن يتفسن المشروع بناء دور جديد فوق السقف (مصر الكلية ١٥ أكتوبر منة ١٩٥٢) . ومن باب أولى المتروع بناء دور جديد فوق السقف (مصر الكلية ١٥ أكتوبر منة ١٩٥٢) . ومن باب أن يتفسن المشروع بناء دور جديد فوق السقف (مصر الكلية ١٥ أكتوبر منة ١٩٥٢) .

عدد المساكن لتحل محل مساكن قديمة أو من عدد المحال لتحل محل محال قديمة . فقد يهدم دكاكين قديمة ، ويقيم مكانها مبنى سكنياً من أدوار وشقق متعددة دون أن يكون فيه دكاكين . وقد يهدم مسكناً قديماً ، ويقيم مكانه عدداً كبراً من الدكاكين دون أن يكون فيها مسكن واحد (۱) ، ولو قدم المالك للمحكمة مشروعاً يزيد في رقعة البناء وفي ارتفاعه ، ولكن عدد المساكن والمحال يقل أو يبتى كماكان ، لم يكن هذا كافياً للحصول على حكم بالإخلاء ، إذ أن المشرع قد قصد إلى زيادة عدد الأماكن لا إلى زيادة الرحابة والرفاهة .

٢ – وبجبأن يكون التوسيع عن طريق هدم المكان وإعادة بنائه . فلو قصد المالك أن يبتى المكان دون هذم . وأن يقتصر على إدخال تعديلات فيه تزيد فى عدد المساكن أو المحال ، كأن يقسم طبقة إلى شقتين يقيم حائطاً بينهما دون أن يهدم المكان ، وكأن يقيم حاجزاً فى منتصف دكان كبير فيقسمه إلى دكانين صغيرين ، فليس هذا هدما ولا إعادة بناء ، ومن ثم لا يكون للمالك الحق فى طلب الإخلاه (٢) ، ولكن الهدم وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه طلب الإخلاه (٢) ، ولكن الهدم وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه حلي المدم وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه المهدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة البناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة المناء لا يستلز مان هدم المكان من أساسه وإعادة المناء لا يستلز مان هدم المكان من أسلام وإعادة المكان من أسلم وإعادة المكان من أسلم وإعادة المناء لا يستلز مان هدم المكان من أسلم وإعادة المكان من أسلم والمكان من أسلم وإعادة المكان من أسلم وأسلم وأعاد والمكان والمك

<sup>(</sup>۱) ويذهب الأستاذ كامل محمد بدوى إلى أنه و لا يقبل طلب الإخلاء إن أراد المالك هدم منزل يضم أسرتين ليقيم مصنعاً كبيراً يضم الكثير من الممال ، ذلك أن المصنع الكبير لا يسهم في تفريج أزمة المساكن أو المحال لأنه مصنع لفرد واحد يستخدم فيه عمالا قلوا أوكروا ، فلم تنفرج لحم أزمة سكنية . أما لو أقام مكانه عدة مجال لإسكان تأجيرها إلى عدة صناع ، فإن غرض الشارع يتحقق (كامل محمد بدوى في قانون إيجاز الأماكن فقرة ٩٢ ص ٨٣ – ص ٨٣) .

وقد قضت محكة الأسكندرية الكلية على العكس من ذلك بأنه لا يلزم أن يكون كل محل من المحال الجديدة تابعاً لشخص معين ، وإنما القصد الجوهرى أن تضم هذه المحال أكبر عدد بكن من الأفراد ولو شغل هذه الأراكن العديدة مستأجر واحد . فإذا كان النابت أن المصنع المزمع إنشاؤه سيضم ما يربى عل خسائة عامل ولو أنهم لن يسكنوا المصنع ، فإن حكة التشريع تكون محققة في هذه الحالة إذ أن المشروع لم يشترط أن تكون إعادة البناء لغرض السكن (الإسكندرية الكلية ١١ ديسبر سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء لا رقم ١٥٥ ص ٥٠٠) . وظاهر أن المحكة توسعت في تفسير النص لاعتبارات عملية .

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة مصر الكلية بأن إجراء تمديلات في البناء بهدم بعض جدرانه وإنشاء فتحات وإضافات لا تتحقق فيه حكة التشريع ولو انطوى ذلك على زيادة في عدد المساكن أو المحال ، كتحويل طابق يحتوى على شفتين إلى أربع شقق ( مصر الكلية ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۷ دائرة ۱۳ قضية رقم ۱۳۱۲ سنة ۱۹۰۲) . وانظر أيضاً : مصر الكلية ١٥ أكتوبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۲ قضية رقم ۱۹۰۱ دائرة ۲ قضية رقم ۱۹۰۱ سنة ۱۹۰۷ – ۷ نوفبر سنة ۱۹۰۷ – ۱۹۰۸ مارس سنة ۱۹۰۲ منة ۱۹۰۶ – مارس سنة ۱۹۰۸ دائرة ۶ قضية رقم ۱۹۰۸ دائرة ۶ قضية رقم ۱۹۰۰ .

إلى سطح الأرض وإءادة بنائه كله . بل يكنى أن بهدم المالك جزءاً من المكان ويعيد بناءه ، بحيث يزيد ذلك فى عدد المساكن أو المحال . فإذا شرع المالك فى بناء عمارة كبيرة وأنجز منها أدواراً أربعة مثلا على أن يتم الأدوار الأربعة الأخرى فيا بعد ، وعمد إلى بناء غرف صغيرة فى سطح الدور الرابع وأجرها ، فإنه يستطيع إخلاء هذه الغرف لهدمها وبناء الدور الحامس مكانها(۱) ، وكذلك الأدوار الباقية إن شاء . وليس من المعقول أن يطلب منه هدم الأدوار الأربعة الأحرة و(۱۲) . كذلك الأولى وإعادة بنائها حتى يتمكن من بناء الأدوار الأربعة الأخيرة (۲۲) . كذلك إذا كان المكان مبنى قديماً متين الأساس والدور السفلى فيه يتكون من دكاكين فإنه يجوز للمالكأن يبتى الدكاكين وأن يخلى الأدوار العلوية القديمة لهدمها وإعادة بنائها شققاً حديثة بحيث يزيد من عدد المساكن . وإذا كان المكان شونة كبيرة أوجراجاً كبيراً ، جاز للمالك أن يقتطع جزءاً من المكان لبنائه دكاكين يحيث

<sup>(</sup>۱) انظر عكس ذلك مصر الكلية ۱۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۶ دائرة ۱۳ قضية رقم ۳۹۴۰ سنة ۱۹۰۶ (وقد ورد في أسباب الحكم أنه لا يكنى تحويل طابق يحتوى على شقة واحدة إلى شقتين أو أكثر ، أوهدم غرف بسطح المقار مؤجرة لسكنى الغير لتشييد طابق جديد محلها).

<sup>(</sup>۲) انظر في هذا المني كامل محمد بدرى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٩٤ - محمد لبيب شغرة ١٠٤ ص ٤٤٤ - ص ٤٤٥ - وقد قضى بإخلاء مستأجر لفرفة واحدة فوق سطح البناء لتكين المالك من إقامة ثلاثة أدوار فوق ذلك السطح بعد هدم تلك الغرفة ، وبنت المحكمة حكمها على أن القانون لم يشترط في حالة الهدم لإعادة البناء بشكل أوسع أن يكون الهدم كلياً ، وأن الفقرة ه من المادة ٢ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أباحت لمالك العقار أن يطلب إخلاءه إذا أراد هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع ، ومفهوم هذا أن المالك لا يكلف إلا بهدم المكان المؤجر وهو هنا غرفة السطح . وليس من المتصور عقلا أن يكلف المستأجر بهدم الدورين الحاليين ثم يعيد بناء هما ويبني فوقهما بعد ذلك (مصر الكلية ٩ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٩ قضية وقم ١٩٨٠ سنة ١٩٥٥) .

ومع ذلك فقد قضى بأن طلب الإخلاء لإعادة بناء المكان المؤجر يستلزم أن يكون المشروع الجديد هو هدم المقار هدماً كلياً لينشأ مكانه مبان جديدة تزيد فى عدد مساكنها أو محالها على البناء القديم (الإسكندرية الكلية ٢٢ يوليه سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٥١ ص ١٠١). وانظر أيضاً فى أن الهدم يجب أن يكون هدماً كلياً : مصر الكلية ٢ أبريل سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥١ سنة ١٩٥٢ - رقم ١٩٥١ دائرة ١٤ قضية رقم ١٩٥٣ دائرة ١ قضية رقم ١٩٥٣ دائرة ١٩٥٣ .

ويجوز هدم جزء من بناء قديم إذا كان ذلك يسمح بإقامة بناء مكون من عدة مساكن إلىجانب الباق من البناء القديم ( انظر في هذا المعنى سليمان مرتفس في إيجار الأماكن فقرة ٧٧ ص ٢١٨ ) .

يزيد من عدد المحال ، ومن باب أولى يجوز له هدم كل المكان لبنائه دكاكين أو جراچات صغيرة أو عمارة سكنية (١) .

وإذا تقدم المالك بمشروع الهدم والبناء إلى المحكمة ، فليس للقاصى التدخل وإلزام المالك بتعديل المشروع أو تغييره (٢) ، كأن يلزمه الإبقاء على البناء القديم أو على بعضه والاقتصار على أن يبنى فوقه حتى لايخلى الأمكنة المؤجرة كلها أو بعضها (٢) ، بل تقتصر مهمة القاضى على التثبت من أن المشروع الذى يقدمه المالك من شأنه إذا نفذ أن يزيد فى عدد المساكن والمحال عن طريق هدم قديم وبناء جديد ، وهذه مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع (١) .

والغرض من تقديم المالك المشروع إلى المحكمة ليس هو التقيد به تقيداً تاماً بحيث لايجوز له الانحرافعنه إذا هو حصل على حكم بالإخلاء . وإنما الغرض

<sup>(</sup>۱) وقد ورد في بعض الأحكام ، لديم حجة المالك في طلب الإخلاء ، وأن الإنشاءات الحديثة تجديد لمظهر القاهرة بما يتمشى مع السياسة التي رسمها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية ، وبذلك يتعين الحكم بالإخلاء و (مصر الكلية أول مايو سنة ه ١٩٥ دائرة ١٢ قضية رقم ه٨٥ سنة ه ١٩٥) . وقد أخذ الأستاذ عصام الدين حواس بحق في مؤلفه قضاء الإبجارات على هذه الأحكام أنها تضيف إلى أسباب الإخلاء المذكورة في القانون على سبيل الحصر سبباً جديداً ليس مذكوراً فيها وهو و تجديد مظهر القاهرة بما يتمشى مع السياسة التي رسمها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية و (عصام الدين حواس في قضاء الإبجارات ص ٨٥ – ص ٩٠).

<sup>( ُ</sup>٢) مصر الكلية ٥ ديسبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ١٧٢٢ سنة ١٩٥٤ – ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه لا يصح إجبار المالك على ترك مبان قديمة وإقامة مبان جديدة فوقها تختلف عنها فى المراصفات والأوضاع الهندسية ، مادامت نية المالك قد انصرفت إلى هدم المبانى القديمة كلها (مصر الكلية ٢٥ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥١ سنة ١٩٥٣) . وانظر مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٥٢٦ سنة ١٩٥٧ – ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٤٣٦ سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٣ سنة ١٩٥٤ ( وفض طلب الإخلاء لأن تقدير الحبير أثبت عدم تحمل المبانى القديمة إقامة مبان جديدة فوقها ) .

<sup>(</sup>٤) ولا يسمع من المستأجر دفعه بأن المالك غير جاد فى دعوى الهدم وإعادة البناء ، فهذا الدفع مردود بما تكفل القانون بإبراد، من ضانات المستأجر إذا ما قضى بإخلائه من العين المؤجرة بناء على طلب المالك لهدمها وإعادة بنائها ، وأخصها العودة إلى العين المؤجرة والتعويض (مصر الكلية أول أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ٣٢٦١ سنة ١٩٥٥).

من تقديم المشروع مع الترخيصات اللازمة ، من موافقة لحنة أعمال الهدم ومن رخصة التنظيم ومن موافقة المحكمة في حالة الوقف وما إلى ذلك ، هو التدليل على جدية ما انتواه المالك من الهدم والبناء ، فإنه في الغالب لا يكلف نفسه هذا الحهد وهذه النفقات إلا إذا كان قد اعتزم حقيقة تنفيذ المشروع . ولكن يجوز له ، بعد الحصول على الحكم بالإخلاء وتنفيذه ، أن يدخل ما يعن له من التعديلات على المشروع ، بل له أن يعدل عنه إلى مشروع آخر . والمهم هو أن يقوم في المواعيد المقررة قانوناً جدم المكان القديم وإعادة بنائه بحيث يحقى زيادة في عدد المساكن أو في عدد المحال (۱). فإذا كان المشروع الأصلى هوبناء فندق ، جاز له أن يعدل عن ذلك إلى بناء عمارة سكنية ، أوالعكس . وإذا قدم مشروع عمارة في أسفلها ذكاكين ، جاز له أن يعدل ذلك ويجعل الدور السفلي جراچات بدلا من دكاكين كما أن له أن يقتصر على بناء أربعة أدوار مثلا بدلا من خسة ، ما دام قد زاد في عدد المساكن والمحال على النحو الذي يتطابه القانون . ويجوز له من باب أولى أن يبنى العارة من ستة أدوار أو أكثر ولوكانت العارة في المشروع الأصلى لا تشتمل إلا على أدوار خسة .

١٦٦ - • إمراءات طلب الإخلاء هذا مرحلة واحدة ، ولم يشترط القانون تكليفاً ومضى مدة معينة بعد هذا التكليف كما فعل في الإخلاء بسبب التأخر في دفع الأجرة (٢٠). فني أي وقت ، بعد انقضاء مدة الإيجار الأصلية ، يعن للمالك أن بهدم المكان الموجر لإعادة بنائه على النحو السابق بيانه ، يجوز له طلب الإخلاء . بل يجوزله هذا الطلب حتى قبل انقضاء المدة الأصلية ، بشرط أن يعن الحكم للإخلاء ميعاداً يلى انقضاء هذه المدة ، وقد سبق بيان ذلك (٣٠) . ويسبق طلب الإخلاء في العادة مفارضات بين المالك والمستأجر ، بل قد يرسل المالك إنذاراً على يد محضر للمستأجر يكلفه فيه بالإخلاء حتى يتبين المستأجر جدية الطلب ويتدبر أمره ، فإذا رفض الإخلاء رفع المالك الدعوى ليحكم على المستأجر بالإخلاء وبالمصروفات.

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٢٣ أكتوبر منة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٣٩ ص ٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٢١ أبريل سنة ١٩٥٦ (حكان) دائرة ؛ قضية رقم ٢٦١٩ سنة ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٦٠ في آخرها .

والذي يطلب الإخلاء هو المالك نفسه ، كماهو الأمر في الإخلاء لأيلولةالبناء للسقوط، لأن المالك هو وحده صاحب الشأن في هدم المكان المؤجر وإعادة بنائه . فلا يجوز طلب الإخلاء من المؤجر غير المالك ، ويجوز من المالك غير المؤجر(١). وإذا كان المكان مملوكاً لعدة ملاك على الشيوع ، وجب في الأصل أن يتقدم طلب الإخلاء منهم جميعاً (٢). ومع ذلك فقد قضت المادة ٨٢٩ مدنى بأن و للشركاء الذين يملكونُ على الأقل ثلاثه أرباع المال الشائع، أن يقرروا فى سبيل تحسن الانتفاع لهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء، ولمن خالب من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عند الرجوع إلها ، إذا وافتت على قرارتلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبًا منَّ التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات. ويعتبر هدم المكان وإعادة بنائه في سبيل تحسين الانتفاع به من أعمال الإدارة المعتادة (٢) . ومن ثم يجوز للا علبية المبينة في النص أن تقدم طلب الإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه ، مصحوباً بموافقة المحكمة على الوجه المبن في المادة ٨٢٩ مدنى سالفة الذكر . وإذا كان المالك للمكان المؤجر جمعية أو موسسة أو شركة أو أي شخص معنوي آخر ، قدم ممثلها طلب الإخلاء ،

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۲۱ أبريل سنة ١٩٥٤ دائرة ۱۳ تفية رقم ٥٨٨٥ سنة ١٩٥٣ سني الموجوز طلب الإخلاء من مشترى الدين المؤجرة ولو لم يكن هو الذي آجرها ، ومن المستحق في الوقف بعد أن أصبح مالكاً ولو كان ناظر الوقف هو الذي آجر الدين عندما كانت موقوفة . (۲) مصر الكلية ۲ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ۱۳ قضية رقم ٣٣٩٧ سنة ١٩٥٢ – ١٧ أمريل سنة ١٩٥٤ دائرة ١٩ دائرة ١٩ دائرة ١٩٥٣ سنة ١٩٥٤ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣) جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في صدد المادة ٨٢٩ مدنى : «وإذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة الخارجة من الأعمال المعتادة ، كإدخال تغييرات أساسة إلى الغيرض الذي أمد له المال لتحسين الانتفاع به ، وذلك كتحويل علم إلى مقهى أو إعادة بناه منزل لجمله أصلح للاستغلال ، فللأغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك ، وقرارها فافذ على الأقلية ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٨٨) . وافظر في هذا المني عبد النم فرج ألصدة في حق الملكية فقرة ٢٢, ص ١٥٨ – إساعيل غانم في المقوق الدينية الأصلية فقرة ٢٢ ص ١٥٨ – عبد ليب شنب فقرة ٢١ ص ١٥٨ .

حتى قبل أن تتم الإجراءات اللازمة لثبوت الشخصية المعنوية للمالك<sup>(۱)</sup>. وإذا كان المكان المؤجر عيناً موقوفة ، قدم ناظر الوقف طلب الإخلاء مصحوباً بإذن المحكمة المختصة له في هدم العن الموقوفة وإعادة بنا<sup>(۲)</sup>.

ويقدم طلب الإخلاء إلى المحكمة الكلية المختصة بحسب أحكام التشريع الاستثنائي ، وطبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، والحكم الذي يصدر يكون نهائياً لا يقبل الطعن بأى وجه . ويجب أن يرفق المالك بطلب الإخلاء مشروع إعادة البناء الذي انتوى القيام به ، ومعه ما يجب تقديمه من المستندات . وأهم هذه المستندات هي سند ملكية المكان الموجر (٦) ، وموافقة المحكمة على قرار أغلبية الملاك في الشيوع على الوجه الذي بيناه فيا تقدم ، وموافقة اللجنة الإدارية على الهدم ، ورخصة الهدم وإعادة البناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (١) ، وإذن المحكمة المختصة في حالة ما إذا كان المكان عيناً موقوفة (٥) .

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٦٩٠ سنة ١٩٥٢ ( قبلت دعوى الإخلاء من ممثل النقابة العامة لموظن وعمال الدريسة بسكك حديد الحكومة المصرية قبل إتمام الإجراءات الحاصة بالشخصية الممنوية لهذه النقابة ) .

<sup>(</sup>٢) هذا فيما ينعلق بالوقف الحيرى . وفيما يتعلق بالوقف الأهلى يجب تقديم طلب الإخلاء من المستحقين بعد أن أصبحوا ملاكاً وذلك بعد شهر حل الوقف ، ويغى عن ذلك صدور إذن سابق من المحكمة الشرعية بالهدم (سليمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ٧٨ – مصر الكلية ٣ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ رقم ٣٣٩٧ سنة ١٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) وقد قضت محكة مصر الكلية بأنه يجب أن يقدم المالك دليل طكيته ، فإن تخلف عن ذلك برغم إمهاله كانت دعواه غير مقبولة (مصر الكلية ١٠ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٩ قضية رقم ٢٩٥٠ سنة ١٩٥١) . وقد قضى بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة بعد أن ثبت أن المستندات المقدمة من المدعين لا تؤدى بحسب ظاهرها إلى ملكيتهم المقارين المطلوب هدمهما وإعادة بنائهما ، إذ لا يمكن التمسك في هذا الشأن برخصتي الحدم وإعادة البناء وصدورها باسم النائب عن المدعين ، ولا بقسائم عوائد المالك ، ولا بعقدى الإيجار ، لا سيما أن المدعين قد تنازلوا عن التمسك بالحكم الصادر بندب الحبير المهندس الذي نبط به تحقيق الملكية (مصر الكلية وسمير سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٣٦٣٦ سنة ١٩٥١) .

<sup>(</sup>٤) انظر القانون رقم ٩٣ لسنة ٨١ ١٩ بثأن تنظيم المبانى – وقد قضت محكة مصر الكلية بأن انهاء المدة انحددة فى رخصة البناء لا يسقط حق المبالك فى طلب الإخلاء ، إذ يمكن تجديد الرخصة بعد مضى سنة من صدورها (مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٠٦٠ سنة ١٩٥٢).

<sup>(</sup> ٥ ) وتعدد الأحكام القضائية المستندات المطلوبة عامة على الوجه الآتى : و ومن حيث إن المدعى قدم لندليل على جدية الطلب و اعتزامه المسارعة فى الهدم والبناء بمجرد الإخلاء رخصة حـ

وإذا رفضت المحكمة طلب الإخلاء بسبب أن المشروع الذي قدمه المالك لا يحقق التوسيع الذي يتطلبه القانون ، فإن ذلك لا يمنع المالك من أن يجدد طلبه على أن يقدم مشروعاً آخر غير المشروع الذي سبق رفضه يحقق النوسيع المطلوب(١) .

أما إذا تحققت المحكمة من أن المشروع الذى قدمه المالك يحقق التوسيع الذى يتطلبه القانون ، فإنه يتحتم عليها أن تقضى بالإخلاء دون أن تكون لها سلطة تقديرية فى ذلك ، شأن طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء فى ذلك شأن سائر أسباب الإخلاء ، ولكن يجوز للقاضى . هنا أيضاً كما فى سائر أسباب الإخلاء ، أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ حكم الإخلاء ، إذا استدعت الحالة ذلك ولم يلحق الموجر من هذا التأجيل ضرر جسيم (م ٢/٣٤٦ مدنى) ٢٠).

- صادرة من التنظيم مرخصاً فيها بهدم منزل النزاع جميعه لغاية سطح الأرض ، ورخصة مصرحاً بها ببناء منزل مكون من ثلاثة أدوار ، ورخصة خط التنظيم ، ورسها مصادقاً عليه ، وعقد مقاولة بين المدعى وآخر لبناء المنزل الجديد » (كامل بدوى فى قانون إيجار الأماكن ص ٨٧ – ص ٨٨ ويشير إلى حكم منشور بالمحاماة ٢٨ رقم ١٨٩) .

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان الحكم ، إذ رفض الدفع بعدم جواز فظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، استند إلى أن المالك قد طلب في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المئزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزم هدمهما ، وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن أعادة البناء كاكان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء الهدم وإعادة البناء وهي التوسعة في الأماكن ، فإذا عاد المالك الآن وطلب الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين ، فقد اختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصول الترسعة بالفعل ، وكان هذا الذي جاء بأساب الحكم مسوغا لاختلاف السبب في الدعويين ، فإن النص عليه بمخالفة المنافرن يكون على غير أساس (نقض مدنى ٢٩ السبب في الدعويين ، فإن النص عليه بمخالفة المنافرن يكون على غير أساس (نقض مدنى ٢٩ مارس سنة ١٩٥٣ بجموعة أحكام النقض لا رقم ١١٥ ص ٧٨١) . وقضت محكة مصر الكلية السمة المشروطة قانونا ، بينها أن موضوع الدعوى الحالية هو مشروع بناء خسة أدوار ، فإن السمة المشروطة قانونا ، بينها أن موضوع الدعوى الحالية هو مشروع بناء خسة أدوار ، فإن سبب الدعويين يكون مختلفاً ويتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق المصل فيها مصر الكلية ٠٠ مارس سنة ١٩٥٣ ماره منة ١٩٥٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۹۶۳ وفقرة ۲۰۰ وفقرة ۱۹۶ – وقد قضى بأنه وإن كانت أحكام القانون ۱۲۱ لسنة ۱۹۶۷ لم تمنح للمسأجر مهلة فى حالة الحكم بإخلائه بسبب هدم المكان لإعادة بنائه بشكل أوسع ، إلا أن حق المحكمة بناه على المبادة ۲/۳۶ مدنى إمهال المستأجر فى تنفيذ حكم الإخلاء نظراً لظروفه (استمال العين محلا تجارياً يصعب العثور على مثله فى وقت قصير ) (مصر الكبية ۲۶ فبراير سنة ۱۹۹۰ دائرة ۱۲ رقم ۳۵۷۳) – وانظر أيضاً مصر الكلية قصير ) معر الكبية ۱۹۵۹ دائرة ۱۹۸۳ (مهلة ثلاثة أشهر).

بل إن إمهال المستأجر في تنفيذ حكم الإخلاء هنا أوجب، فهو غير مقصر كما في أحوال التأخر في دفع الأجرة والتأجير من الباطن وإساءة استعال العين المؤجرة، والإخلاء لايستوجب العجلة كما في حالة أيلولة العين للسقوط، فوجب إمهاله مدة كافية بعد انقضاء مدة الإبجار الأصلية (۱) حتى يتسنى له العثور على مكان صالح. وقد رأينا بعض الأحكام يمنح المستأجر مهلة لتنفيذ حكم الإخلاء ثمانية أشهر بعد انقضاء المدة الأصلية (۲).

النفرة (ه) من المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن توجب على المالك ، أن نص الفقرة (ه) من المادة ٢ من قانون إيجار الأماكن توجب على المالك ، بعد إخلاء المستأجر للمكان المؤجر ، و أن يشرع في الحدم في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً ، وإلاكان للمستأجر الحتى للعودة إلى إشغال المحل ، فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض » . ونرى من ذلك أن القانون أعطى للمالك للشروع في هدم المكان مدة شهر واحد ، فلا يجوز أن يتأخر عن الشروع في الحدم أكثر من هذه المدة (٦) . ولا يجوز أن يتلكأ في الحدم ، بل يجب أن يمضى فيه بالسرعة المألوفة . فإذا تم الحدم ، وجب أن يبدأ فوراً في البناء ، إذ ليس ثمة ما يعوقه عن ذلك فجميع الإجراءات قد أتمها عند ما رفع دعوى الإخلاء . فقد ما يعوقه عن ذلك فجميع الإجراءات قد أتمها عند ما رفع دعوى الإخلاء . فقد

<sup>(</sup>١) فإذا كانت مدة الإجارة الأصلية لا تنقضى إلا بعد التنبيه بالإخلاء على المستأجر في ميماد معين ، وجب على المالك أن ينبه بالإخلاء وينتظر انقضاء الوتتالواجب بعد هذا التنبيه فتنقضى مدة الإيجار الأصلية ، ثم يمنح القاضى أيضاً بعد ذلك المستأجر وقتاً إضافياً لتدبير مكان جديد .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۲۰۰ فی آخرها (نی الهامش) – مصر الکلیة ۱۲ أبریل سنة ۱۹۵۳ التشریع والقضاء ۲ رقم ۲۰ س ۹۰ (مع تعلیق الأستاذ سلیمان مرقس) – ۲۰ یونیه سنة ۲۵،۳ مئة دائرة ۱۳ قضیة رقم د۶۹ سنة ۱۹۵۳ قضیة رقم د۶۹ سنة ۱۹۵۳ سنة ۱۹۵۷ – سلیمان مرقس فی ایجاد الاماکن فقرة ۲۲ – منصور مصطنی منصور فقرة ۲۳۳ ص ۵۹، – ص ۹۹،

<sup>(</sup>٣) وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بأنه متى أخل البناء لهدمه وإعادة بنائه ، فإنه لا يعتبر مكاناً خالياً بجوز لوزير الممارف الاستيلاء عليه لدور التعليم وفقاً للهادة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٧ ، لأن هذا الحلو إنها هو للهدم وإعادة البناء لا للسكنى (مجموعة أحكام مجلس الدولة ٥ رقم ٣١٣ ص ٢٠٥٠) .

حصل من اللجنة الإدارية على ترخيص بالهدم ، ومن الجهة المختصة بأعمال التنظيم على رخصتى الهدم وإعادة البناء ، وحصل على الترخيصات الآخرى اللازمة . ويجب أيضاً ألا يتلكأ في أعمال البناء ، بل يمضى فيه على الوجه المالوف وبالسرعة المعتادة . فإذا فرغ من كل ذلك ، فقد أخلى مسئوليته قبل المستأجر ، ولم يعد ملتزماً قبله بأى النزام . وهو بعد ذلك حرفى استغلال البناء الجديد بالطريقة التي يراها ، طبقاً لأحكام القانون . وليس للمستأجر أن يطلب العودة إلى المكان الجديد أو إلى أحد أجزائه ، ولو بالأجرة التي عرض بها المالك المكان للإيجار ، وإذا أراد ذلك وجب أن يتفق مع المالك عليه وأن يمرم معه عقد إيجار جديد .

أما إذا لم يشرع المالك في الهدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب العودة إلى شغل المكان المؤجر (١) ، فيبتى فيه بموجب سنده السابق وهو عقد ايجاره الذي كان قد امتد بحكم القانون وبنفس الأجرة والشروط السابقة . وله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المالك عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلائه المكان وما تكبده من نفقات في الإخلاء ، وفي شغل مكان آخر قد يكون أعلى أجرة ، ثم في العودة إلى شغل المكان الأول (٢) .

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٥٦٢ ص ١٣٨٣ -.

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأنه و إذا اتضع أن المالك أحجم عن هدم البناء القائم وإزالته ، وأنه عد إلى تقويته وإجراء إصلاحات فيه ، كا أنه اقتطع منه غرفتين وأحالها إلى دكانين ، فإن تلك النصر فات تفيد عدر له عن فكرة الهدم والبناء ، وهذه مخبثة تكشف عن سوء نيته وتعرضه للجزاءات المدنية والجنائية . ويراعى في تقدير التعويض تشريد المستأجر من مسكن كان يستأجره بأجر وكس ، والإخلال بطأنينته واستقراره ، وما تكبده من نفقات النقل وغيرها ، ويكون التقدير بصفة عامة عن الحسارة المادية والأدبية طبقاً للقراعد المقررة في القانون المدنى » ( مصر الكلية ٥٠ ديسبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٣٦٥ ص ١٣٨٨ ) . وقضى أيضاً بأن وحق المستأجر في المودة إلى محمه القدم ثابت في حالتين : (١) عدما يسكت المالك عن الهدم في خلال شهر من تاريخ الإخلاء . (٢) وعندما يقوم بالتعديل الجزئ في المباني القديمة ، وهذه الحالة لاتحرم عن كونها مكوناً عن الهدم الكلي الواجب في مثل هذه الحالة ويتعين اعتبار الهدم الجزئ في حكم عدم الهدم ، لأن عدم قيام الممالك بالهدم تنفيذاً كما تمهد به وعدم إعادته البناء بشكل أوسع اكتفاء بإجراء بعض تعديلات يفيدان أنه استعمل طرقاً احتيالية وارتكب غناً تمكن بسبهما من الحصول دون حق عل حكم بإخلاء المستأجرين الذين جاء القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من الحصول دون حق عل حكم بإخلاء المستأجرين الذين جاء القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من الحدة الحالة يكون المستأجر المودة إلى مسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حوق هذه الحالة يكون المستأجر المودة إلى مسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حدي هدة الحالة يكون المستأجر المودة إلى مسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حديد و هذه الحالة يكون المستأجر المودة إلى مسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حديد و هده الحدود و عدي المسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حديد و على حديد و علية و تطبيق المكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حديد و عدي عديد و عليد عديد و علي مسكنه الأصل ، فضلا عن التعويض المناب عن حديد و عديد و عديد و عديد عديد و عديد و عديد و عديد و عديد و عديد المسكنة و الأسلام عن حديد و عديد و عديد

وإذا شرع المالك في الهدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، ولكنه تلكأ في موجب في أعمال الهدم ، أو لم يشرع في البناء فوراً بعد تمام الهدم ، أو تلكأ في أعمال البناء ، أو أتم البناء ولكن بعد تعديل أدخاه على المشروع الذي كان قد قدمه للمحكمة فصار البناء الجديد لا يحقق التوسعة التي يستوجبها القانون (١) ، جاز للمستأجر في جميع هذه الأحوال ، ليس أن يطلب العودة فإن المكان القديم قد هدم أو شرع في هدمه ، بل أن يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقته من جراء الإخلاء ، وما تكبده من نفقات بسبب النقل إلى مكان آخر ، وما عسى أن يكون قد النزم بدفعه من أجرة أعلى (٢) ، وتقدر المحكمة التعويض المناسب (٢).

الأضرار التي لحقته من جراء هذه الأعمال غير المشروعة التي ارتكبها المؤجر في حقه » ( مصر الكلية ٢ أبريل سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٤٩١١ عنة ١٩٥٣ ) - انظر أيضاً مصر الكلية ٦ ديسمبر منة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٦٣١ سنة ٩٩٥٣ .

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأنه لا يكنى أن يشرع المالك فى الهدم قبل انقضاء شهر من الإخلاء ، بل يجب أن يتم الهدم الكلى فى وقت لا يجاوز ما تقتضيه طبيعته ، ومتى تم ذلك وجب البده فى البناء فوراً ، وإتمامه فى وقت معقول ، مع مراءاة اشهال المبنى الجديد على عدد من الأماكن والمحال أكثر مماكان يشتمل عليه المبنى القديم ( مصر الكلية ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٦ دقم ٣١٥ ص ١٣٨٧) – وإذا استأجر المستأجر جزءاً من المكان الجديد ، لم يسقط حقه فى التعويض ، إلا إذا تبين من الظروف أنه بتصرفه هذا قصد النزول عن هذا الحق ( سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٨٣ ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأن تقدير الحبير أثبت أن الشقة التى كانت المدعية تسكنها قد تحولت إلى شقتين وهذا مانع من العودة التى لا يصح تقريرها إلا إذا كان المحل المؤجر باقياً لم يحصل فيه أى تغيير جوهرى ، وبأنه في تقدير التعويض يعتد بنوع الاستمال المنفق عليه بغض النظر عاكانت العين تستعمل فيه فعلا ، فإذا كان الاستمال المنفق عليه هو السكن وكان الاستمال المفعل اتخاذ المكان عيادة لطبيب ، فإن تساهل المالك وعدم طلب الإخلاء أوزيادة الأجرة النغير في الاستمال لايصح أن ينقلب وبالا عليه ، ولا تصح إفادة المستأجر من مخالفته ، ويجب قصر التعويض على الضرر الناشي، عن حرمانه من المسكن ( مصر الكلية ٢٥ يونيه من ١٩٥١ دائرة ٤ رقم ٢٨٠٢ سنة ١٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) واختلفت الأحكام في تقدير هذا التعويض المناسب ، فبعضها قضى المستآجر بالفرق ببن الأجرة التي كان يدفعها في سكنه القديم والأجرة التي اضطر أن يستأجر بها مثل ذلك السكن لمدة سنتين (مصر الكلية ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٣٦٢ سنة ١٩٥٦). وبعضها قضى المستأجر بالفرق لمدة ثلاث سنين (مصر الكلية ١٠ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٥٦٠ سنة ١٩٥٥). ولا يوجد حد مقدر ، والأمر متروك لتقدير الحكة تراعى فيه ظروف كل قضية . وقد قضى بأنه إذا كان المالك قد بدأ البناء على الفور ، ووصل به ه

وتكون المنازعات التي تقوم بن المالك والمستأجر في شأن واجبات المالك وقيامه مها أو عدم قيامه ، و. يترتب على عدم قيامه مها من طلب المستأجر العودة إلى المكان القديم ، وما يطلبه من تعويض على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، من احتساص الحكمة الكلية التي عينها التشريع الاستثنائي ، وينظر فيها طبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون الحكم الصادر في شأنها حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بأى وجه ، لأن هدده المنازعات تعتبر ناشئة من تطبيق أحكام انتشريع الاستشائي (۱) .

وقد كان القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٩ أضاف فقرة إلى المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن تجرى على الوجه الآتى: « ويعاقب بغرامة من ، ٥ جنها إلى ، ٠٥ جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة ٢ الفقرة هـ ، . فكان المالك الذي يخالف الأحكام المتقدمة . فلا يشرع في الهدم في خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لا يبدأ في البناء فوراً عقب أن يتم الهدم ، أو يقيم بناء جديداً لا يحقق التوسعة التي يتطلبها القانون ، مسئولا مسئولية جنائية إلى جانب مسئوليته المدنية ، فيعاقب بغرامة أقلها خسون جنيها وأكثر ها خمسائة . ثم صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ يعدل

<sup>-</sup> إلى مرحلة تحقق معى التوسعة النسبية ولكم الا تبلغ مبلغ التصييمات التي وضعت في البداية وكانت تحت نظر المحكة عند الحكم بالإخلاء ، فإنه لا يقع تحت طائلة الجزاءات المدنية والحنائية مي كان هناك ما يبرير موقفه ولا يشكك في صدق نواياه ، كأن يموزه المال أو يعتجزه المرض، وحسبه ، كي ينأى عن التظنين والتضمين ، أن يكون قد التزم جادة القانون ، ثم عاقته عن المضي في طريقه اعتبارات خليقة بالتقدير (مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ المضي في طريقه اعتبارات خليقة بالتقدير (مصر الكلية ٢٣ أكتوبر منة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٣٦٤ ش ٢٠٩) . وقد قدمنا أن المالك لا يتقيد بالمشروع الذي قدمه إلى المحكة ، ويكني أن يكون قد حقق في البناء الحديد التوسعة التي يتطلبها القانون ، ولوكان هذا البناء درن المشروع الأصلي ، سواء قام بالمالك عذر في عدم إنمام المشروع الأصلي أولم يقم ( انظر آنفاً فقرة ٣٦٣ في آخرها ) .

و دهب بعض الأحكام إلى أنه يشترط في وجوب الجزاء على المالك أن يكون إخلاء العين و دهب بعض الأحكام إلى أنه يشترط في وجوب الجزاء دون حكم لم يكن له حق قبل المؤجر إذا لم يتم هذا بالهدم وإعادة البناء (مصر الكلية ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٩٣١ سنة ١٩٥٣). ولكن الواضع أنه ، سواء أخل المستأجر العين بناء على حكم قضائي أو أخلاها مختاراً ، فإن حقه في التعويض يكون ثابتاً إذا أخل المنالك بواجباته من الهدم وإعادة البناء في المواعد المقررة قانوناً ( مصر الكلية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ ص رقم ٩٣٥ ص ١٣٨٠ ).

<sup>(</sup>١) مِصر الكلية ٢٨ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قَضية رقم ٥٠١٢ سنة ١٩٥٢ .

المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكر ، وفي هذا التعديل لم ينص على عقوبة من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة ٢ ، فأصبحت محالفة هذه الأحكام لا عقوبة عليها . وبقيت المسئولية المدنية وحدها قائمة ، على النحو الذي فصلناه (١) . وما دامت العقوبة قد ألغيت ، فإن المحالفات السابقة التي ارتكها الملاك قبل إلغاء العقوبة ، ولو كان قد حكم فها نهائياً ، يعتبر غير معاقب عيها ، تطبيقاً لأحكام المادة ٥ من المتقنين الجنائي التي تنص على سريان القانون الجديد على الوقائع السابقة متى كان هذا أصلح للمتهم (٢) .

<sup>(</sup>١) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رفم ٨٨ لسنة ١٩٤٩ : • لم يكن من شأن الجزاء الذي رتبه الفانون على عدم إعادة البناء بشكل أوسع أن يمنع الملائ من استمال هذا الحق . إذ قل أن يستميل المستأجرون حقهم في المودة إلى إشغال البناء أو المطالبة بالتعويص ، سد أن باعد حكم الإخلاء بيبهم وبين الملاك ، لأن التقاني يتطلب جهداً ومالا ليس في مكنة الكثيرين منهم ، وإذا كانت سياسة هذا القانون قد اقتضت النص على معاقبة من يخالف بعض أحكامه ، فإن تقرير عقوبة على مخالفة حكم المادة ٢ فقرة (م) ألزم وأوجب . ولما كان تصرف المؤجر الذي يهدم مكاناً لإعادة بنائه بشكل أوسع ثم يتخلف عن ذلك أشد إيلاماً النفس وأبعد عن روح القانون من يطلب إخلاء المكان لاحتياجه له ثم يؤجره الغير بأجرة تزيد عن المقرو قانوناً ، ولون العدل يقضى بتغليظ المقوبة على مثله وبجعلها الغرامة من خسين جنهاً إلى خميائة جنيه » . فإن العدل يقضى بتغليظ المقوبة ويدخل فيها المبس ، أن تبق مخالفة أحكام الفقرة (ه) قانون إيجار الأماكن ويشدد المقوبة ويدخل فيها المبس ، أن تبق مخالفة أحكام الفقرة (ه) أغفل هذا القانون مخالفة أحكام الفقرة (ه) فلم يعاقب عليها ، ولم يظهر في المذكرة الإيضاحية أغفل هذا القانون مخالفة أحكام الفقرة (ه) فلم يعاقب عليها ، ولم يظهر في المذكرة الإيضاحية السبب في هذا الإغفال . ولعل الأمركان فتيجة مهو من المشرع .

هذا رقد كانت محالفة أحكام الفقرة (ه) وقت قيام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٩ - المتناع المالك عن الحدم أو امتناعه عن إعادة البناء – تعتبر جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من وقت انقطاع الاستمرار فيها ، فكانت محاكة المالك جائزة طوال الوقت الذي لم يقم فيه بالهدم أو بإعادة البناء . وترتب على ذلك أنه كان لا يجوز التمسك بالتقادم في دعوى التعويض الناشة عن هذه الجريمة مادامت الدعوى العامة لم تتقادم (م ٢/١٧٦ مدنى – وانظر مصر الكلية ٨٨ فبر اير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٣٦٧ سنة ١٩٥١) . ولكن بعد أن ألغيت العقوبة الجنائية بصدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ ، لم تعد هناك جريمة مستمرة ، وبقيت دعوى التعويض وحدها – وهي دعوى تعويض عن عمل غير مشروع – تتقادم بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ، وفي كل حال بانقضاء خس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع (م ١/١٧٢ مدنى) . انظر في هذه المسألة سليمان مرقس في إنجار الأماكن فقرة ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سليمار مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٣ ص ٢٣٤ هامش ٣.

## ٢ - قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أو لاده

777 — النص الفانوني : تنص المادة ٣ من قانون إيجار الأماكن وقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على ما يأتى :

و استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر، فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى ، عدا ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أن القروية أو بقصد استعاله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية ، أو ينبه على المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده . ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ع .

و ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أسهما أطول .

و فإذا عارض المستأجر في الإخلاء ، أو انقضى هلى التنبيه خمسة عشر يوماً هون وه ، جاز للموجر وفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء ، على ألا ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجز أو محل إقامته إذا كان غيابياً وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر ، .

ووف حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة ، يجوز للموجر استصدار حكم بإخراجه فوراً ، .

و وإذا كان المؤجر لغبر عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل ، جاز للمستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشئة عن الإخلاء ، كما يجوز له شغل المكان من جديد » .

ويتبين من النص المتقدم الذكر – كما رأينا في السبب السابق المتعلق بالإخلاء لهدم المكان وإعادة بنائه – أن هناك شروطاً لطلب إخلاء المكان الموجر للضرورة الملجئة لشغله ، كذلك لطلب الإخلاء إجراءات معينة ، وعلى الموجر الذي حصل على حكم بالإخلاء واجبات معينة وجزاء مترتب عليها . فنتكلم في هذه المسائل الثلاث .

77٧ – ١. شروط طلب الإخلاء بتطاب القانون، هنا أيضاً ، شروطاً أربعة يجب توافر ها حتى يكون لله و جر الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر لشغله بنفسه أو بأحد أولاده : (١) أن تكون مدة الإيجار الأصلية قد انقضت . (٢) أن يكون المكان مو جراً للسكني . (٣) ألا يكون المكان مو جراً لشخص معنوى عام أو بقصد استعاله مدرسة أو مستشني أو ملجاً أو موسسة خيرية (٤) أن تقوم ضرورة تلجئ الموجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده .

الشرط الأول - انفضاء مدة الإبجار الأصلة: نصالقانون صراحة هنا علىأن الإخلاء بسبب الضرورة الملجئة لا يكون إلا بعد انقضاء مدة الإبجار الأصلية ، فقد جاء في النص كما رأينا: و يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة . . . والبحث الذي أجريناه، في حالة الإخلاء بسبب هدم المكان وإعادة بنائه فيا يتعلق بهذه المسألة لغموضالنص وإقحامه في عبر مكانه ، لا حاجة لنا به هنا لوضوح النص وصراحته . ويوجه ضرورة انقضاء مدة الإيجار الأصلية أن المؤجر أثناء سريان هذه المدة ليس له حق بموجب القواعد العامة أن يطلب إخلاء العين لحاجته الشخصية إليها ، فلا يجوز أن يكون المؤجر قد ارتبط بموجب عقد الإيجار بمدة بمعينة ، فقد وجب عليه أن ينفذ ما ارتضاه التراماً في ذمته ، وأن يتربص إلى نهاية هذه المدة ، ثم يطلب الإخلاء بعد ذلك لحاجته للعن (١) .

وقد قدمنا أنه أثناء سريان مدة الإيجار الأصلية ، إذا جدت للمستأجر حاجة شخصية للعين ، كأن احتاج إليها لسكناه أو لاستعاله الشخصى ، فإن هذا لا يكون عنراً طارئاً يسوغ إنهاء الإيجار وإخلاء العين . وليس هذا الحكم من النظام العام ، فبجوز الاتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يشرط على المستأجر أن فبجى الإيجار إذا جدت له حجة شخصية للعين ، فيعمل مهذا الاتفاق ، وهو الذي يعين الشروط التي يستطيع مها المؤجر أن ينهى الإيجار ، كها إذا تعهد بدفع تعويض للمستأجر أو النزم بوجوب التذبيه بالإخلاء في مبعاذ معين . وإذا

<sup>(</sup>١) انظر آنماً فمرة ٢٦٠.

سكت المتعاقدان عن مسألة التنبيه بالإخلاء ، فقد أوجبت المادة ٦٠٧ مدنى على الموجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد القانونية المبينة بالمسادة ٦٣٥ مدنى (١) .

كل هذا أثناء سريان المدة الأصلية الإيجار . والمقصود بالمدة الأصلية للإيجار ، عند استعال هذا التعبير في خصوص إيجار الأماكن (٢) ، المدة المرقونة أصلا للعقد ، دون المدة التي يمتد إليها العقد بحكم القانون . فقد يعين المتعاقدان مدة محددة ينتهي بانقضائها الإيجار ، فتكون هذه هي المدة الأصلية ، ولا يجوز الإيجاد المضرورة الملجئة أثناء سريان هذه المدة دون اتفاق . فإذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً بعد انقضاء هسذه المدة ، لم يجز أيضاً الإخلاء أثناء سريان . قالتجديد الضمني ، وتعتبر هذه المدة أيضاً مدة أصلية . وإذا عين المتعاقدان مدة واتفقا لإنهاء الإيجار على وجوب التنبيه قبل انقضاء هذه المدة بوقت معين وإلا التحد العقد لمدة أو لمدد أخرى ، لم يجز الإخلاء لا أثناء سريان المدة الأولى ولاخلال المدد الأخرى التي يمتد إليها الإيجار ، فهذه كلها مدد أصلية . وإذا في بعين المتعاقدان مدة ، كانت المدة هي فترة دفع الأجرة بشرط التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية ، ولا يجوز الإخلاء ما دام هذا التنبيه لم يحصل ، وإذا ما حصل وجب أن تنقضي الفترة التي حصل فها ، ويكون كل ذلك مدة أصلية .

فإذا ما انقضت المدة الأصلية على التفصيل الذى قد مناه ، امتد الإيجار بحكم القانون إلى مدة غير معينة كما سبق القول . فني أثناء سربان مدة الامتداد هذه ، لا قبل ذلك أثناء سريان المدة الأصلية ، يجوز إخلاء المكان لضرورة تلجئ الموجر لشغله بنفسه أو بأحد أولاده . والعلة في ذلك واضحة . فقد مد القانون بسلطانه ، وبالرغم من إرادة الموجر ، عقد الإيجار لمدة غير معينة رعاية لحق المستأجر نظراً لأزمة الأماكن . فإذا كان الموجر هو أيضاً في حاجة إلى مثل هذه الرعاية ، وقد قامت به ضرورة لمجنه لشغل المكن . في ما أو بأحد أولاده ، وجبت الموازنة بين هاتين الضرورتين المتعارضتين . ويكون الموجر هنا أولى بالرعاية ، لأنه بين هاتين الضرورتين المتعارضتين . ويكون الموجر هنا أولى بالرعاية ، لأنه

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) وقد قدمنا ، فى الإخلاء بسبب هدم المكان لإعادة بنائه ، أن الإخلاء لا يكون إلا بعد انقضاء المدة الأصلية للإيجار (ايظر آنفاً فقرة ٦٦٠) . فيسرى هناك ما نقوله هنا فى صدد تحديد ما هو المقصود بالمدة الأصلية للإيجار.

تساوى مع المستأجر فى الضرورة وزاد عليه فى أنه هو صاحب الانتفاع بالمكان فى الأصل . و والمالك أولى بملكه » ، كما قبل انناء مناقشة قانون إيجار الأماكن فى البر لمان . لذلك قدم الموجر على المستأجر عند تعارض الضرورتين ، وأجير للأول أن يطلب الإخلاء من الثانى بعد أن يتبع فى ذلك إجراءات مفصلة وضعت لحاية المستأجر حتى لا يباغته للحكم بالإخلاء .

779 - الشرط الثاني - المكان مؤمر للسكني : يقول النص كما رأينا: ه . . يجوز للمؤجر ، فها يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكني ، عدا ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية أو لمجالس المدير بات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعاله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خبرية . . . . ويبدو لأول وهلة أن هناك تناقضاً في النص ، فقد استثنى من ﴿ الأَمَاكُنِّ المُؤْجِرَةُ للسَّكْنِي ۗ ۗ أماكن مؤجرة لغير السكني كالمدارس والمستشفيات. فلا بد إذن من أن يكون لعبارة و الأماكن المؤجرة للسكني، معنى آخر . ويتضح هذا المعنى فعلا بالرجوع إلى التشريعات الاستثنائية السابقة . فني الأمرين العسكريين رقم ٣١٥ لسنة ١٩٤٢ ورقم ٩٨ ه لسنة ١٩٤٥ أجيز و فيما يتعلق بالأماكن المنصصة للسكني deatines a (l'habitation طلب الإخلاء بسبب الضرورة . . . . وقد نقلت هذه العبارة في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ وفي قانون إيجار الأماكن رقم١٣١ لسنة ١٩٤٧ محورة على ألوجه الذي رأيناه ، فجاءت و الأماكن المؤجرة للسكني . . ولم يرد شيء في الأعمال التحضيرية يدل على أن المشرع قصد بهذا التحوير أن يغير المعنى ، والمسلم به أن النشريعات الاستثنائية المتعاقبة في هذه النقطة بالذات لم تتغير . فوجب إذن أن تفهم عبارة و الأماكن المؤجرة للسكني ، بأنها و الأماكن المخصصة للسكني و(١). وعلى ذلك يجوز ، للضرورة الملجئة ، إخلاء المكان المخصص للسكني ، أي المكان الذي هبيء ليكون سكناً وأعد لذلك بطبيعته وقت البناء ، حتى لو استعمل في غرض آخر غير السكن . فالمكان الذي يصلح بطبيعته لأن يكون سكناً يصلح في الوقت ذاته لأغراض أخرى ، كأن يكون مدرسة

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذا المعنی سلیمان مرقس فی ایجار الاماکن فقرة ۱۰۱ – محمد کامل مرسی فقرة ۳۷۲ – منصور مصطفی منصور فقرة ۲۳۳ ص ۹۹۰ – ص ۹۹۰ – کامل محمد بدوی فی قانون ایجار الاماکن فقرة ۱۱۲ – محمد لبیب شنب فقرة ۴۱۷ .

أو مستشنى أو ملجا أو مؤسسة خبرية . ويصلح أيضا أن يكون مكتبا لمحام أو عيادة لطبيب ، ويصلح كذلك أن يكون مكتباً لإحدى المصالح الحكومية أو لإحدى الإدارات المحلية . ومن هنا جاء استثناء الأماكن المؤجرة و لمصالح حكومية أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو الفروية أو يقصد استعماله مدارس أو معتشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خبرية ، فهذا الاستثناء لا يستقيم إلا إذا كان استثناء من الأماكن المخصصة للسكنى ولو استعملت فى غرض آخر كما سبق القول . أما الأماكن التي لم تبيأ لتكون سكناً ولم تعد بطبيعتها لذلك وقت البناء ، كالدكاكن والجراجات والمخازن والشون والمطاحن والمكابس والمحالج . فهذه لا يجوز إخلاؤها للضرورة الملجئة ، لأن النص اشترط فى الإخلاء لهذا السبب أن يكون المكان مخصصاً للسكنى (۱) . وقد قضى بأن العدية فى التخصيص أن يكون أن يكون المكان عند إخلائه صالحاً للسكن بدون إدخال تعديلات هامة على طبيعته ، ولو اتفق فى عقد الإيجار على تخصيص المكان لغرض آخر غير السكنى أبيضاً أو أنه يجوز له أن يكون المؤجر قد ألحائه الضرورة لشغله بقصد السكنى أيضاً أو أنه يجوز له أن يكون المؤجر قد ألحائه الضرورة لشغله بقصد السكنى أيضاً أو أنه يجوز له أن يكون المؤجر قد ألمائه المناه وقت السكنى أيضاً أو أنه يجوز له أن يكون المؤجر قد ألمائه المنه و قطد السكنى أيضاً أو أنه يجوز له أن يكون المؤجر قد ألمائه المكنى أيضاً أو أنه يجوز له أن

مرح - الشرط الثالث - المكادد غير مؤمر لشخص معنوى عام أو بعضد استعمال مدرسة أو مستشفى أو ملجاً أو مؤسسة خيرية : وقد رأينا النص يستثنى من الأماكن الخصصة للسكنى و ما يكون منها مؤجراً لمصالح حكومية

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٢ يونيه من ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١١٠ منة ١٩٥٦ - وقد قضى بأنه «إذا كان المكان محل الدعوى جراچاً يراد إخلاق وليس مؤجر السكن أو محمداً له، فإنه بهذا الوصف يخرج من عداد الأماكن التي عينها المادة ٣ ، ولا يفر من هذاالوضع قول صاحب اخراج إنه يعتبر مرفقاً من مرافق سنت ولا زماً له لاستكار الانتفاع به ، إذ في استطاعته أن يضع سيارته في جراج عام على مقربة من مسكنه فلا ينقص ذك من الانتفاع الكامل مسكنه ي ( الإسكندرية الكلية ١٥ مايو سنة ١٩٥٠ التشريع ونقضاه ٣ رقم ١٢٤ مس ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٢) سليمان مرقس في إيجار الأماكن ففرة ١٠١ ص ٢٨٩ هالى ١ (ويشير إل حكم
 ف هذا المنى في القضية رقم ٢٠٤٤ سنة ١٩٤٥ مصر الكلية).

<sup>(</sup>۲) نقرة ۲۷۱.

أولحجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعاله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خبرية ، فهذه كلها أعراض تمت بأوثق الصلة للمصلحة للعامة ، فتقدم المصلحة العامة على مصلحة المؤجر الخاصة لوقامت به ضرورة ملجئة .

والمقصود بالمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية كل الإدارات المركزية والمحلية . وقد حل الآن محل مجالس المديريات مجالس المحافظات ، ومحل مجالس البلدية والقروية مجالس المدن والقرى .

والمدارس والمستشنبات والملاجئ والمؤسسات الحرية مذكورة على سبيل الحصر . فيشرط في المدرسة أن يكون المكان معداً فعلا للتدريس وفيه فصول يغشاها التلاميذ والطلبة ، فالمكان الذي يسكن فيه المدرسون والأساتذة الذين تستقد عهم المدرسة من خارج البلاد ليس مدرسة ، ويجوز إخلاؤه للضرورة الملجئة (۱) . أما إذا كان المكان مؤجراً ليكون مدرسة ، فلا يجوز إخلاؤه للضرورة الملجئة ، وقد رأينا فيا تقدم أنه لا يجوز أيضاً إخلاؤه لهدمه وإعادة بنائه (۲) . والمؤسسات الحبرية لا تشمل إلا ماكان منشأ لأعمال الحبر كالجمعيات الحبرية (1) والمؤسسات والشركات والنقابات ، فلا تدخل و يجوز إخلاؤها للضرورة الملجئة . وقد قضى بأن النقابات لا تعتبر من المؤسسات الحبرية ، ويجوز للمالك

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٠ مايي سنة ١٩٥٣ دائرة ١٦ قضية رقم ٤٩٦٦ سنة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً نقرة ٦٦١ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه تبين من شهادة وزارة الشؤون الاجهاعية التي تضمنت أن جمية قبيلة بن دولاب الديوان بالقاهرة قد شهرت تحت رقم ٠٠، ومن صورة نظام الجمعية المعتمد من وزارة الشؤون الاجهاعية والذي يتضع منه أن الغرض من هذه الجمعية رعاية مصالح أفراد القبيلة بإعانة المحتاجين مهم وحل مشاكلهم الحاصة وإيجاد روح التعاون والإنحاء بينهم في شي النواحي الاجهاعية وإعداد دار لأبناه القبيلة بالقاهرة ليستغلها الأعضاء بدون مقابل في مناسبات الأفراح أوالمآتم وفي الحلات الأخيرة تتكفل الرابطة بمصاريف الأفراد ، ومن كشف بيان المصروفات في دفن الموذ ومصاريف الجناز بدار الجمعية في المدة من ٢١-٣-٣-١٩٥٢ حتى المصروفات في دفن الموذ ومصاريف الجناز بدار الجمعية في المدة من ١٩٥٣-٣-١٩٥٣ حتى المصروفات أن عذه الجمعية لا تخرج عن كونها مؤسسة خيرية ( مصر الكلية ٤ ديسمبر صنة ١٩٥٤ دائرة ١٩ در ١٨٣١ سنة ١٩٥٤ دائرة ١٩٠١ دائرة ١٩٠١ منشور في قضاء الإيجارات الأستاذ عصام الدين حواس ص ١٩٠١).

إخلاؤها من العين المؤجرة إليها لحاجته إلى شغلها بنفسه أو بأحد أولاده (() و وتشمل المستشفيات الحاصة ، لأن اللفظ ورد عاما مطلقاً فلا يجوز تخصيصه دون مخصص ، ويبدو أنه من الممكن أن بلحق بالمستشفيات المستوصفات والمصحات لأن كلا منها يعتبر نوعاً خاصاً من أنواع المستشفيات .

## 771 - الشرط الرابع - فيام ضرورة تلجى المؤجر لثغل المكال

منفسه أو بأحد أولاده : رأينا أن النص يقضى بأنه « يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى نهاية المدة إذ كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده » . ويخاص من هذا النص أنه يجب للإخلاء أن تقوم بالمؤجر ضرورة تلجئه لشغل المكان ولما كان الإخلاء هنا حقاً منحه القانون للمؤجر ، فلهذا أن ينزل عنه مقدما . فيندرج تحت هذا الشرط الرابع ـ وقد وردت أكثر أحكام القضاء متعلقة به ـ مسائل أربع نبحتها على التوالى: (١) قيام ضرورة ملجئة . (٢) بالمؤجر . (٣) لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده .

۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ الضرورة الملجئة . وقد كانت النشريعات الاستئنائية السابقة تتفاوت في التعبير الذي تستعمله في هذا الصدد . فأكثر ها تساهلا في جانب المالك كان الأمر العسكري رقم ۳۱۵ لسنة ۱۹٤۲ ، وقد تطلب في المادة ۳ منه أن تقوم بالمالك حاجة حقيقية لاستعال المكان المؤجر بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . وأشدها التشريعان اللذان تايا ، الأمر العسكري رقم ۲۰۶ لسنة ۱۹٤۳ (م ۳) والأمر العسكري رقم ۱۹۶۰ لسنة ۱۹۶۰ (م ۳) ، وقد اشترط كلاهما قيام ضرورة قصوي تلجي المالك وحده – دون والديه أو أولاده – إلى شغل المكان بنفسه . وتوسط بعد ذلك المرسوم بقانون رقم ۱۹۶۰ لسنة ۱۹۶۰ (م ۳) . فاشترط قيام ضرورة تلجي المؤجر إلى شغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده ، إلى ها المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده ، فانتقل من « الضرورة القصوي » إلى « الضرورة أو بأحد والديه أو أولاده ، فانتقل من « الضرورة القصوي » إلى « الضرورة أو بأحد والديه أو أولاده ، فانتقل من « الضرورة القصوي » إلى « الضرورة أو بأحد والديه أو أولاده ، فانتقل من « الضرورة القصوي » إلى « الضرورة أو بأحد والديه أو أولاده ، فانتقل من « الضرورة القصوي » إلى « المضرورة المنورة القصوي » إلى « المشرورة القصوي » إلى « المضرورة القصوي » إلى « المشرورة المشرورة المنورة المن

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٢ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٣٨٢٩ سنة ١٩٥٧

الملجئة ، وشمل المؤجر (لاالمالك) ووالدبه وأولاده ، ومن هناكان تساهله . ولكنه اشترط والضرورة الملجئة، لا والحاجة الحقيقية ، كما فعل الأمروقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ومن هناكان تشدده . ثم جاء قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، فاشرط في المادة ٣ منه قيام ضرورة تلجى المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، فتشدد قليلاعن التشريع الذي سبقه بأن أغفل الوالدين واقتصر على الأولاد . وقد دل العمل على أن اختلاف التعبير من الحاجة الحقيقية الى الضرورة القصوى إلى الضرورة الملجئة ليس له كبير أثر عند التطبيق ، وأن القضاء يتطلب في جميع الأحوال ضرورة ملجئة ، دون أن يدعوه تعبير والمضرورة القصوى إلى التشده أو تعبير و الحاجة الحقيقية ، إلى اللساهل (١) . وإنما ظهر أثر اختلاف التشريعات في الانتقال من المالك إلى المؤجر ، وفي شمول وإنما ظهر أثر اختلاف التشريعات في الانتقال من المالك إلى المؤجر ، وفي شمول وحده دون أقاربه .

والذى نقف عنده هنا هو ما قرره التشريع الفائم ـ قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ـ من اشتراط قيام ضرورة ملجئة بالمؤجر أو بأحد

<sup>(</sup>۱) وقد كانت هى هذه أيضاً وجهة النظر عند بحث المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة العدد ، فقد ذكر المقرر فى الجمعية العامة لمجلس الدولة عند نظر هذا التشريع أنه « حذفت لفظة « قصوى » الموصوفة بها حاجة المالك إلى شغل المكان ، وقد حدا على حذفها أن فى لفظة ( تلجئه ) وهى وصف آخر لحاجة المالك ما يغنى ، وأنه قد رؤى من المستحسن على كل حال أن يترك تقدير كون الحاجة ملجئة أوغير ملجئة إلى المحاكم » .

وعند مناقشة قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لست ١٩٤٧ في مجلس الشيوخ كان مشروع المادة الثالثة من هذا القانون ينص على ما يأتى : « يجوز المؤجر . . أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا أراد شغل المكان . . » فاقترح أحد الشيوخ أن تستبدل بعبارة « إذا أراد » عبارة « إذا أضطر » . و دارت مناقشة طويلة حادة حول هذه المسألة ، جاء فيها على لسان أحد الشيوخ : « لا شك في أن المستأجرين جيماً هم طائفة الفقراء ، إذ أن ٩٩٪ منهم من أو اسط الموظفين ، ونحن لا نزال أمام الضرورة الملجئة ، فإذا رددتم الأمر إلى الإرادة المطلقة هدمتم المشروع من أسامه . . إن الفكرة الأساسية هي ألا فلتي بالمستأجر في الشارع إلا لظروف قاسية ، والنصوص السابقة في جميع التشريعات تدل على هذا . ثم إن الضرورة الملجئة ذاتها واسعة المدى . وقد فسرتها المحاكم بأنها الضرورة الصحية ، أو المرتبطة بالراحة وسمة المكان » . ثم اقترح وفي الجلسة التالية وافق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح ، واستقر هذا التعديل في النص النهائى وفي الجلسة التالية وافق مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح ، واستقر هذا التعديل في النص النهائى المادة ٣ كا رأينا .

أولاده. والمؤجر هو الذي يقع عليه عبء إنبات قيام الضرورة الملجئة. فإذا ادعى مثلا أن المسكن الذي يقيم فيه قد نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أو أن صاحبه قد للب إخلاءه لسبب قانونى، أو أنه قد تزوج ويحتاج في حياته الزوجية الجديدة إلى مسكن أوسع من المسكن الذي اتخذه و شو أعزب، أو غير ذلك من الضرورات الملجئة التي سنستعرض أمثلة كثيرة منها فيما يلى، فعليه أن يثبت ذلك. ويستطيع الإثبات بجميع الطرق، ويدخل في ذلك البينة والقرائن، يثبت ذلك. ويستطيع الإثبات بجميع الطرق، ويدخل في ذلك البينة والقرائن، لأنه يثبت واقعة مادية. وللمستأجر بدوره أن يدحض أدلة المؤجر بكل الطرق، وفها البينة والقرائن العرف، وفها البينة والقرائن الم

ويجب على الموجر أن يثبت أن ضرورة ملجئة قد قامت به هو ، فلا يكو أن يثبت أن المستأجر ليس فى حاجة حقيقية للعين (٢) . فإذا ما أثبت قيام هذه الضرورة ، فلا يكنى لدفع دعوى الإخلاء أن يثبت المستأجر أن حاجته للعين أمس من حاجة الموجر (٦) ، ولاأن هناك مستأجراً آخر يستطيع المؤجر أن

<sup>(</sup>۱) فني قضية دحض المستأجر دليل المؤجر بالقرائن الآنية : ادعى المؤجر أن الشقة التي كان يسكما قد حكم بإخلائه منها وهو الآن يقيم إقامة مؤقتة مع صديق له ، فأثبت المستأجر أن المؤجر سبق أن أرسل إليه يطلب الإخلاء لإسكان ابنته ، ثم رفع دعوى يطالب بالإخلاء ليشغل العين بنفسه فرفضت ، ثم أرسل إليه بطلب الإخلاء لإسكان ابنته ، ثم أرسل مرة أخرى يطلب الإخلاء بسبب أنه كان مشتركاً في السكن مع صديق له ورغب هذا الصديق في أن يترك الشقة ، ثم وفع هذه الدعوى الأخيرة . فرأت المحكة من هذه القرائن ، ومما دأب عليه المؤجر من التنبيه بالإخلاء متمللا بأسباب مختلفة ينقض بعضها بعضاً ، أن دعواء غير جدية ويتعين رفضها ( مصر الكلية ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ ) . وفي قضية أخرى المحكة أن المؤجرة بأنها طلقت من زوجها وبأنها تقيم مع أو لادها السبعة طرف أخيها ، ثبت المحكة أن المؤجرة طلقت في سنة ١٩٥٠ وبقيت مع أخيها إلى وقت رفع الدعوى في سنة ١٩٥٠ ، واستخلصت من هذا السكوت العلويل أن المؤجرة قد دبرت لنفسها إقامة مستقرة تنتي بها حالة الضرورة الناشة عن العلاق ( مصر الكلية ١٣ فبراير سنة ١٩٥١ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية الوطنية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٤ ص ٦٤-٢٢ فبر اير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٦ قضية رقم ٤٥١٤ سنة ١٩٥٣ – انظر عكس ذلك وأنه تجب الموازنة بين حاجة المؤجر وحاجة المستأجر مصر الكلية ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٦ رقم ٢٨٦٨ سنة ١٩٥٤ (مع تعليق الأستاذ عصام الدين حواس في قضاء الإيجارات ص ١٤٤ – ص ١٤٥). وفي رأينا أنه يكني لدفع دعوى الإخلاء أن يثبت المستأجر أن المؤجر له سكن دائم وأنه لا يريد العين إلا للتصييف ، في حين أن المستأجر قد اتخذ العين سكناً دائماً له .

يطلب إخلاءه ولا يتضرر من الإخلاء كما يتضرر هو(١) .

و بجب على المؤجر أن يثبت قيام الضرورة من وقت التنبيه بالإخلاء ٢٠) واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحكم (٣). فإذا كانت الضرورة قد قامت وقت التنبيه بالإخلاء ، ثم انقطعت وقت النطق بالحكم ، قضت المحكمة برفض الدعوى (١). وإذا كانت الضرورة لم تقم وقت التنبيه بالإخلاء ، إنما قامت بعد ذلك عند النطق بالحكم ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء (٥) ،

بطلب إخلاء مسكن دون مسكن آخر ، نإذا اختار طلب إخلاء مسكن معين ظليس لمستأجره أن بطلب إخلاء مسكن دون مسكن آخر ، نإذا اختار طلب إخلاء مسكن معين ظليس لمستأجره أن يعلب إخلاء ، إذ أن هذاالاصراض محتمل يعترض بأن هناك مسكناً آخر بستطيع المؤجر أن يطلب إخلاء ، إذ أن هذاالاصراض محتمل أن يثيره أى مستأجر آخر يقع عليه اختيار المدعى (مصر الكلية ٥ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٣) . وقضى أيضاً بأن القانون لم يضع عل حرية المؤجر الذي تقوم لديه حاجة ملجئة قيوداً في اختيار المسكن الذي يطلب إخلاء ، إلا ما تقتضيه القواعد العامة من دفع الضرورة بقدرها ( مصر الكلية ١٥ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٤ منة ١٩٥٩) . وقضى كذلك بأن دفع المستأجر بأن أسرته كبيرة ، وبأن هناك من السكان من هم أقل عدداً منه ، وبأن رغبة المؤجر في إخلائه هو بالذات ترجع إلى أن القيمة الإيجارية للشقة التي يسكنها أقل من باقي الشقق ، مردود بأن القانون ترك الحرية لمالك ولم يقيده في إخلاء ساكن معين ، ولا رقابة للمحكة على هذا الاختيار (مصر الكلية ١٩ أبريل سنة ١٩٥٣) – وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٠ دائرة ١٢ رقم ١٩٦٤ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ دائرة ١٦ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مندور دائرة ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ مندور دائرة دائرة دائرة ١٩ مندور دائرة دائر

<sup>(</sup>٢) فإذا كانت الضرورة قد قامت قبل التنبيه بالإخلاء ، ثم انقطعت بحيث أنها لم تكن قائمة وقت التنبيه بالإخلاء ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة . مثل ذلك أن يتمسك المؤجر بأنها طلقت من زوجها فاحتاجت إلى السكن مع أولادها السبعة ، فيثبت المحكمة أن الطلاق قد وقع منذ ثلاثة أعوام ولم ترفع المؤجرة دعوى الإخلاء في ذلك الوقت عند قيام الضرورة ، بل سكتت عند أخبها وأقامت ثلاثة أعوام ثم رفعت الدعوى في وقت انقطعت فيه الضرورة (مصر الكلية عند أخبها وأقامت ثلاثة أعوام ثم رفعت الدعوى في وقت انقطعت فيه الضرورة (مصر الكلية المجار سنة ١٩٥٤ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم).

 <sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٨ نوفبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٤٨٢ سنة ١٩٥٣ ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١١٥٩ سنة ١٩٥٣ .

<sup>( ؛ )</sup> استثناف مختلط ٢٥ مارس سنة ١٩٤٣ م ٥٥ ص ١١٣.

<sup>(</sup> ٥ ) مصر الكلية الوطنية ١٦ يناير سنة ١٩٤٧ المحاماة ٢٧ رقم ٢٨١ ص ٩٤٧ – ٢ مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٤٣٥ مس ١٣٠٧ – وقد قضى بأن مجرد رغبة المدعى في تزويج ابنه ، إذا لم يثبت وقت إجراء التنبيه أنه تمت الحطبة على الأقل، لا يكني لقيام –

لأنه يشترط في صحة التنبيه بالإخلاء كما سنرى أن تكون الضرورة قائمة وقت إجرائه (١).

وإذا قضى فى دعوى الإخلاء برفضها لانعدام الضرورة ، فإن هذا لايمنع من تجديد الدعوى إذا جدت ضرورة أخرى ، ولا تدفع هذه الدعوى الجديدة بسبق الفصل فيها ، لأن سبها يختلف عن سبب الدعوى الأولى التى رفضت. فإذا رفعت دعوى الإخلاء مؤسسة على قيام الحطبة وعلى أن المؤجر فى حاجة إلى العين عند الزواج ، فرفضت بحجة أن الحطبة وحدها لا تكنى لثبوت قيام الفير ورة ، فإن رفض الدعوى لا يمنع المؤجر من رفع دعوى إخلاء أخرى عند انعتاد الزواج . ولا يجوز دفع دعوى الإخلاء الجديدة بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها ، فإن الذى سبق الفصل فيه هو دعوى إخلاء يختلف سبها عن دعوى الإخلاء القائمة ، فقد أسست الدعوى الأولى على قيام الضرورة للخطبة ، أما الدعوى الثانية فوسسة على قيام الضرورة للزواج (٢) .

<sup>-</sup> الضرورة وقت التنبيه ، وتكون الدعرى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان (مصر الكلية ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣١٣٨ سنة ١٩٥٤ ) . ولكن إذا كانت الحطبة قد تمت وقت التنبيه ، فإن الضرورة تعتبر قائمة بشرط أن يتم الزواج قبل النطق بحكم الإخلاء كما سيجيء (مصر الكلية ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٥٠٨ سنة ١٩٥٣) .

انظر عكس ذلك الإسكندرية الهتلطة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ٢ و وقد قضى الحكم بأنه إذا سبق التنبيه قيام الضرورة ، فإن التنبيه يكون مع ذلك كافياً لجمل الدعوى مقبولة على ألا تحسب مهلة المستأجر من وقت التنبيه بل من وقت قيام الضرورة فقط).

<sup>(</sup>١) انظر ما يل فقرة ٦٧٩.

<sup>(</sup>۲) وفى قضية طلب الإخلاء لحاجة الابن إلى المين كمكن شرعى يجب توفيره اللحكم على فروجته الناشر بالطاعة ، فدفعت الدعوى بعدم جواز ساعها لسبق الفصل فيها إذ رفعت دعوى إخلاء قبل ذلك أست على قيام الضرورة لزواج الابن فرفضت . وقد قضت المحكة برفض الدفع بعدم جواز ساع الدعوى ، وقالت فى أسباب حكها : « وحيث إنه تبين المحكة أن السبب مختلف فى كل دعوى عن الأخرى ، لأن السبب هو الفرورة الملجئة ، والفرورة تذاس عماييرها وتتغير بتغير الظروف والملابسات الى تصاحبها . فقد تكون الفرورة هى المرض وقد يكون هذا المرض ليس من المحطورة بمكان ، فلا يصلح السبب وتنتق الفرورة فيحكم برفض الدعوى مؤيدة وقد تشتد العلة ويصبح المرض ضرورة واقعية ، فنيس هناك ما يمنع من رفع الدعوى مؤيدة بأ سبب و تعقد قرينة الشيء المقضى به وكنا مر وهو اتحاد السبب . والسبب فى الدعوى المائلة هو الفروءة التيء المقضى به وكنا مر وهو اتحاد السبب . والسبب فى الدعوى طاعة صد أ

وإذا كان يحق للموجر أن يطلب إخلاء العين للضرورة الملجئة ، فإنه لا يجوز له أن يتعسف في استعال هذا الحق. فإذا رفع دعوى الإخلاء متمسكاً بأنه في حاجة إلى العين لمرضه إذ العين التي يقيم فيها وهي مملوكة له

= المعد لم يكن شرعياً إذ أنه كان يتكون من حجرة واحدة . أما السبب في الاعوى رقم ١٩٥٧ منة ١٩٥٢ فهو حالة الضرورة القائمة على الزواج فحسب . و بمعى آخر فإن معيار الضرورة قد اختلف في الدعويين و بحسب ظاهر الأمور ، فإن المدعى لم يختلق الضرورة القائمة بل خلفتها الأوضاع الشرعية التي قالت بأن المسكن الذي اعتبر صالحاً لصاحب الحاجة وزوجته من وجهة النظر المدنية ليس بصالح من الناحية الشرعية لأن يكون مسكناً شرعياً يجب على الزوجة إطاعة زوجها فيه . ولا شك أن القول في هذا ما قالته الحكة الشرعية صاحبة انولاية في هذا الشأن به ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله متعيناً رفضه (مصر ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في غير محله متعيناً رفضه (مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية رقم ٢٤٤٧ سنة ١٩٥٣) . وانظر أيضاً مصر على زواج أخ المدعى والدعوى الحالية مؤسسة على زواج المدعى نفسه ) .

أما إذا رفع المائك دعوى الإخلاء تأسيساً على الضرورة الناشة من زواج ابنته ، فرفضت هذه الدعوى حيث ثبت للمحكة أن شقة أخرى بمنزل النزاع قد خلت بعد قيام الضرورة وفى أثناه صير الدعوى ويستطيع المدعى أن يسد بها حاجة ابنته ولكنه لم يفعل ، فإنه لا يجوز المائك تجديد دعوى الإخلاء بحجة أن الشقة التي كانت خالية قد شغلت . ذلك أن الممائك هو الذي ترك الشقة المائلة حتى شغلت ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يحتج بشغلها وهو أمر راجع إلى خطأه ، فيكون هو الذي خلق الضرورة بعمله (قارن سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٩ ص ٢٥٨ هامش ٣) .

وقد قضى بأن خلو شقة فى العقار الذى به العين المؤجرة تن بالضرورة بعد قيامها ، وتآجير المالك هذه الشقة الغير مجمل دعواه بالإخلاء لقيام حالة الغرورة واجبة الرفض ( دعوى إخلاء المفرورة لزواج بنت المؤجرة : مصر الكلية ١١ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إبجارات قضية رقم ١٩٩٩ سنة ١٩٥٩) . وقضى أيضاً بأن زوال حالة الفرورة قبل صدور الحكم يستوجب وفض الدعوى ، وقد زالت حالة الفرورة فى هذه الدعوى بزفاف صاحبة الفرورة إلى زوجها وانتقالها للإقامة معه بصفة دائمة فى شقة بمنزل آخر بها عدد من الحجرات مماثل لعدد حجرات الشقة موضوع النزاع (مصر الكلية ١١ فبراير سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات وقم ١٩٣٦ سنة ١٩٦٠) . وقفى بأن خلو شقة بعد نشوه الفرورة يزيل حالة الفرورة ، فإذا لم يقم المؤجر بشغلها فإن دعوى الإخلاء المرفوعة منه على أساس الضرورة تكون متعينة الرفض (مصر الكلية ١٩ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٩) . لكن إذا كانت الشقة التي خلت أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٩٣٢) . لكن إذا كانت الشقة التي خلت هذه الشقة لا يزيل حالة الفرورة (مصر الكلية ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٧) . لكن إذا كانت الشقة التي خلو هذه الشقة لا يزيل حالة الفرورة (مصر الكلية ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٢) . لكن إذا كانت الشقة التي خلو هذه الشقة لا يزيل حالة الفرورة (مصر الكلية ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٩٣٢) .

لا تلائم حالته الصحية ، فعرض المستأجر أن يتبادل معه السكن ، فإن رفض المؤجر للتبادل وإصراره على إخلاء العين يكون تعسفاً في استعال الحق ويتعين رفض الطلب(۱) كذلك إذا تبين للمحكمة أن المؤجر، قبل أن ينبه على المستأجر بالإخلاء ، قد خلت شقة بعمارته وكانت الضرورة وقت ذلك قائمة ، فامتنع عن شغلها و آجرها ، ثم نبه بعد ذلك على المستأجر بالإخلاء لقيام الضرورة ، فإن هذا يكون تعسفاً منه في استعمال حقه ، فقد كان يستطيع أن يشغل الشقة انني خلت ، ولكنه آجرها معتمداً على إخلاء شقة أخرى قد تكون قيمتها الإيجارية قيمة بخسة فآثر لذلك إخلاءها (۲) .

ونستعرض الآن، زيادة فى توضيح معنى الضرورة الملجئة ، بعض حالات رأى القضاء فيها أن الضرورة الملجئة قائمة ، وبعض حالات أخرى لم يجد القضاء فيهاقيام الضرورة ، فتتعرف بهذا على مايعتبر ضرورة ملجئة وما لايعتبر كذلك .

<sup>(</sup>١) مصر الكِلية ٢٣ مارس سنة ١٩٥١ المحاماة ٣١ رقم ٥١٠ ص ١٧٢٦.

<sup>(</sup>۲) انظر الأحكام التي سبق ذكرها في الهامش قبل السابق – وانظر ما يلي فقرة ٦٨٢ في الهامش . وقد قضى في دعوى إخلاء بسبب الزواج ، ودفع فيها المستأجر بأن شقة خلت بالمنزل في وقت معاصر للخطبة فآجرها المدعى بما ينفي حالة الضرورة ، بأن الحطبة عند المسلمين لا تخلق حالة ضرورة ، فتأجير شقة في المنزل في وقت معاصر للخطبة لا يسقط دعوى المؤجر (مصر الكلية ٧ يناير سنة ١٩٦١ دائرة أولي إيجارات قضية رقم ٣٧٤٧ سنة ١٩٦٠) .

أما إذا ثبت أن الثقة الخالية التي آجرها المؤجر لم تكن تصلح لسكناه ، فإنه لا يكون متعسفاً إذا هو آجرها وطلب بعد ذلك إخلاه شقة أخرى تصلح لسكناه (مصر الكلية ١٢ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٨٤٠ سنة ١٩٥٣ : ثبت للمحكة أن الثقة التي كانت خالية ليست إلا حجرة في السطح تشترك في مرافقها مع سكان آخرين ، ولم تكن تصلح لسكني ابنة المؤجرة ) . لكن إذا ثبت أن المؤجر قد أقام بعد قيام الضرورة بمسكن مؤقت انتظاراً لإخلاء العين التي طلب إخلاءها ، فلا يحتج عليه بهذا المسكن الموقت الذي يشترك فيه مع بعض أقاربه لقول بزوال الضرورة (مصر الكلية ١٢ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٠ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٠ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٠ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٠ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٠ ) .

وإذا أثبت المؤجر قيام الضرورة ، وادعى المستأجر أن المؤجر إنما يبغى من وراء طلب الإخلاء إجباره على زيادة الأجرة ، فإنه يقضى مع ذلك بالإخلاء ولا يعتبر المؤجر متعملاً ، وقد أعطى القانون لنمستأجر الحق فى التعويض وفى العودة إلى شغل العين إذا لم يشغلها المؤجر في خلال شهر من الإخلاء ونم يقم جا سة كاملة (الإسكندرية الكلية ٢٥ مارس سنة ١٩٥٠ التشريع والقف ٣٠ رقم ١٩٤٤ ص ١٩٩٩) . وقارن كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن

٣٧٣ - ما يعتبر ضرورة ملجئة: يعتبر ضرورة ملجئة أن ينتزع من المؤجر المسكن الذي يقيم فيه ، فيصبح في حاجة إلى مسكن آخريوويه (١) . ويتحقق ذلك إذا نزعت ملكية هذا المسكن للمنفعة العامة (٢) ، أوكان آبلا للسقوط ولا بد من هدمه (٦) ، أوكان المؤجر مستأجراً إباه وطلب صاحبه الإخلاء لسبب لا يد للمؤجر فيه (١) . وحتى لوكان المؤجر يملك سكنه ، ولكنه

وقد قضى بأنه « لا يصع الاعتراض بأن المدعية لا تقوم لديها الضرورة ألا بعد أن يحكم ضدها بالإخلاء فى الدعوى الأخرى ، وبأنه لا يجوز خا قبل ذلك التنبيه بالإخلاء على مستأجريها ولا رفع الدعوى عليهم ، إذ لا يعقل أن ثلزم بأن تظل سكنة لا تتحرك ولا تتدبر أمرها إلى أن يحكم ضدها بالإخلاء لندأ باتخاذ الإجراءات ضد مستأجريها، وهيهات أن تسعفها هذه الإجراءات

<sup>(</sup>١) ويكنى لإثبات الضرورة أن يقدم المؤجر عقد صلح تعهد فيه المستأجر بالإخلاء فى مدة معينة (مصر الكلية ١٧ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٧٥٧ سنة ١٩٥٥).

<sup>(</sup>۲) وتقوم الفرورة من وقت تنبيه الإدارة على الشخص بوجوب إخسلاء مسكنه ولولم يكن مرسوم نزع الملكية قد صدر ( الإسكندرية الكلية ۲۵ نوفبر سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٣٠٦ ص ٣٩٧ – مصر الكلية ١٧ مارس سنة ١٩٥١ دائرة ٤ قضية رقم ٢٥١٥ مئة ١٩٥٥) . وتقوم الصرورة أيضاً إذا صدر قرار استيلاء على المسكن ( مصر الكلية ١٧ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٤٠٠ عنة ١٩٥٤ : استيلاء المنطقة التعليمية على منزل المؤجر ) .

<sup>(</sup>٣) وتقوم الضرورة من وقت صدور قرار التنظيم بالهدم (مصر الكلية ١٩ أبريل سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٦٤٦ سنة ١٩٥٧ – ٤ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٧ه سنة ١٩٥٣ – ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضة رقم ٢٥٦٨ سنة ١٩٥٤).

<sup>(</sup>ع) مصر الكلية ١٧ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ع قضية رقم ٣١٨٦ سنة ١٩٥٥ - وتعتبر الضرورة قائمة من وقت رفع دعوى الإخلاء على المؤجر دون انتظار الحكم بالإخلاء (مصر الكلية ١٢ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ع قضية رقم ٢٧٢٥ سنة ١٩٥٧) . وتعتبر الضرورة قائمة أيضاً حتى لو سلم المؤجر بصحة الإخلاء وتعهد به لمن آجر له مادام المستأجر لم ينازع في صحة هذا التمهد (مصر الكلية ١٧ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٥) كا تعتبر الضرورة قائمة من باب أولى إذا صدر حكم الإخلاء حتى قبل أن ينفذ هذا الحكم (مصر الكلية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٣ – انظر عكس ذلك وأن الضرورة لا تقوم إلا إذا صدر حكم الإخلاء وأعلن به المؤجر أوقدم التنفيذ مصر الكلية ٢٣ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٠١ سنة ١٩٥٣) . وانظر مصر الكلية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٣٠١ سنة ١٩٥٣ (الضرورة قائمة حتى قبل تنفيذ حكم الإخلاء لأن المؤجر كان يقيم مع صهره وغادر صهره القاهرة ، فأضطر إلى إخلاء المسكن مع صهره والإقامة مؤقناً في أحد الفنادق) .

طرد منه غصبا ، فهذه أيضاً حالة ضرورة لأنه تبين من طرده أنه لاسكن له (۱) .

ويعتبر ضرورة ملجئة كذلك أن يصاب المؤجر أو أحد ممن يعولهم بمرض يععل المسكن الذي يقيم فيه غير ملائم من الناحية الصحية ، وتكون العين انتي يريد إخلاءها ، في الوقت ذاته ملائمة من هذه الناحية (۱۲) . أما إذا ثبت أن ملاءمة العين التي يريد إخلاءها ، فإن ملاءمة العين التي يريد إخلاءها ، فإن الفرورة الملجئة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة (۱۲) . وقضى كذلك بأن المرض إذا كان مزمنا . ولم يكن حديثاً مفاجئاً ، فلا ضرورة تقوم من أجل ذلك (۱) . وقضى أيضاً بأن مرض السكر ليس من الأمراض التي نحتاج لمناخ خاص ،

<sup>=</sup> قبل أن يحل ميماد تنفيذ الإخلاء ضدها فيلتى بها وبأسرتها فى عرض الطريق . وإذن فالأصوب والذى يتفق مع الحاجات العملية أن تعتبر الفرورة قائمة لديها بمجرد رفع دعوى الإخلاء ضدها ، ويكون قيامها معلقاً على شرط صدور الحكم ضدها بالإخلاء . فإذا تحقق ذلك ، اعتبرت الفرورة قائمة بأثر رجعى وقت إرسال التنبيه فى الدعوى الأولى وصع بذلك التنبيه فى الدعوى الثانية ، وكانت هذه الدعوى جائزة القبول إذا توافرت فيها بقية الشروط اللازمة لذلك . أما إذا رفضت الدعوى الأولى ، فقد انعدمت الفرورة التى تستند إليها فى الدعوى الثانية بأثر رجعى وبطل التنبيه الحاص بها ، وكانت الدعوى الثانية نفسها غير مقبولة (مصر الكلية ١٦ يناير صنة ١٩٥٥ دائرة ١٦ قضية رقم ٢٨٣٨ سنة ١٩٥٤ – وانظر فى نفس المنى ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ دائرة ١٣ رقم ١٣٧٨ سنة ١٩٥٠ ) . ولكن قضى على العكس من ذلك بأنه إذا كان قد صدر ضد المدعى فى دعوى سابقة حكم بالإخلاء الهدم وإعادة البناء ، لكن هذا المكلى رفعت قبل تحقق الضرورة ( مصر الكلية ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٦١ رفعت قبل تحقق الضرورة ( مصر الكلية ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٦١ صنة ٢٠٠٤ الميا عنه ومتيقة ، وبذلك تكون الدعوى الحالية قد صدر ضد المدورة ( مصر الكلية ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٠١ )

<sup>(</sup>۱) انظر عكس ذلك مصر الكلية ٢٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٤٥ سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>۲) وقد قضى بأنه إذا أصيبت زوجة المؤجر بمرض رئوى يستوجب مسكناً جافاً كالمسكن الذي يطلب المؤجر إخلاء، وكان مسكن المؤجر رطباً ، فإن المؤجر بجاب إلى طلب الإخلاء (مصر الكلية ٥ ديسمبر سنة ١٤٠٦ دائرة ١٥١ دائرة ٤ قضية رقم ١٤٠٣ سنة ١٥٥٠). وانظر أيضاً الإسكندرية الكلية ١٦ ميو سنة ١٥٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٤٦٨ ص ١٠٥٠ وانظر أيضاً الإسكندرية الكلية الوطنية ١٥ سبتمبر سنة ١٩٥٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٦ ص ٢٤٢ مصر الكلية ١٠ مايو سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٢٩٦٤ سنة ١٩٥٣ – كذك إذا ثبت أن المكان المراد إخلاق، هو أيضاً لا يلائم صحة الوجر . كأن كان في الدور الثاني والمؤجر لا يستطيع أن يسكن إلا الدور الأولى نظراً خالته الصحية ، فإنه لا يجوز الحكم بالإخلاء (مصر الكلية السبير سنة ١٩٥٦ دائرة ١٦ رقم ٢٤٣٨ سنة ١٩٥٢).

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ١٠ مايو سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قنسية رقم ٩٦٦ ؛ سنة ١٩٥٣ .

فاحتجاج المؤجر سهذا المرض وبأن العين التي يريد إخلاءها هي التي تلام حالته الصحية لا يعتد يه(١)

ويجوز أن يكون الزواج ضرورة تلجى المؤجر إلى شغل العين، فيحق له إخلاد الآن المسكل الذي كان فيه قبل الزواج لم يعد صالحاً بعد أن تزوج. وقد قضى أن الزواج في حد ذاته يعتبر قرينة قوية على قيام حالة الضرورة . لأن العرف والنفاليد في مصر توجب استقلال العروسين بمسكن يتوافر لهما فه الهدو والاستقرار (٢) . وليس معنى ذلك أن يجاب المؤجر إلى طلبه بمجرد تقديم وثيقة الزواج ، بل إن المحكمة تجرى تحقيقاً للوقوف على مقدار ما تولد لديه من جراء هذا الطرف من حاجة ، وللتثبت من أنه لا يستطاع دفع الضرورة الا بطريق وحد هو حلاء العين وتشريد المستأجر من مسكنه . وينظر في كل دعوى إلى ظروفها وملا بساتها (٢) . ويوضع ما جرى عليه العرف والتقاليد المرعية بين الأسر المصرية من استقلال العروسين بمسكن موضع الاعتبار (١٠) . وليس للمحكمة أن تبحث في صحة عقد الزواج المقدم لها وثيقته ، لأن العقد ينتج آثاره ما دام لم يتقرر بطلا من الحهة المختصة (٥) . ويستوى أن يكون المؤجر طالب الإخلاء ما دام لم يتقرر بطلا من الحهة المختصة (٥) . ويستوى أن يكون المؤجر طالب الإخلاء ما دام لم يتقرر بطلا من الحهة المختصة (٥) . ويستوى أن يكون المؤجر طالب الإخلاء

<sup>(</sup>١) مصر الكلية الوطنية ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٨ ص ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) مصر الكنية ه ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٨٧٨ سنة ١٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) الإسكندرية الكلية ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٤٩ التشريع والقضاء ٤ – ٣ رقم ١٩٠ ص ٥٠ (أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المؤجر بكل الطرق أنه لم يدخل بعروسه وأن سكنه الحالى لا يصلح للدخول فيه بزوجته ، وكان المؤجر قد طلب قدب طبيب شرعي للكشف على زوجته لإثبات أنها لا تزال بكراً لم يستطع الدخول بها لعدم صلاحية مسكنه ) – الإسكندرية الكلية ٤ أبريل سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ – ٣ رقم ١٣ ص ٥٠ (المؤجر يسكن شقة مكونة من حجرة واحدة لا تصلح للدخول فيها بزوجته ) – مصر الكلية ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ رقم ١١٩ هم المستأجرين حجرة واحدة وهي لا تكنى ويريد المؤجر الإخلاء من باتى المستأجرين).

<sup>(</sup> ٤ ) مصر الكلية ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢٩٥ ص ١٢٣٠ .

هو الزوج كما يقع عادة ، أو الزوجة كما يقع أحيانا فإن الزوجة إذا كانت مالكة لعين مؤجرة ولم تجد مسكنا يليق بها تصبح هي أيضاً في حالة ضرورة ملجئة الإخلاء العين (۱) ؛ ويستوى ، إذا كان المؤجر هو الزوج ، أن يكون زواجه من زوجة أولى أو من زوجة أخرى (۲) . وكما يجوز إخلاء العين لزواج المؤجر أو المؤجرة ، كذلك يجوز إخلاؤها لزواج ولد المؤجر أو المزجرة (۱) ، سواء كان الولد ابنا أو بنتاً (۱) ، وسواء كان الولد بعيش في كنف والده أو والدته

ح المشتركة مع أهل زوجته فى المسكن الذى يقيمون به ، وبعد أن اتضح لمحكة أن السيدة التى رفعت الدعوى شريكة فى الملك وقد انضم إليها أصحاب الأعلبية ( مصر الكبية ٣٠ سبتمبر سنة ١٦١ هائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٢٥٠ سنة ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية الوطنية ٩ أكتوبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ٤٤٦ ص ١٠٧٨ – ٢٧ مايو سنة ١٩٥٣ – ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م ١٩٥٣ مايو سنة ١٩٥٣ – ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ م ٥٠ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٢ قضية رقم ٥٣٨٥ سنة ١٩٥٣ - ١١ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٢ قضية سنة ١٩٥٨ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٦ حنة ١٩٥٨ - وقارن كامل محمد بدوى فى قانون إبجار الأماكن فقرة ١٢٨٨ من ١٢٨ - وكان يقضى قبل ذلك بأن الضرورة لا تقوم إذا كان الزواج بزوجة ثانية ( مصر الكلية ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٠٦٩ س ١٤٢) ، مالم يكن الزواج بالثانية واقماً بعد طلاق الأولى ( مصر الكلية ١٧ مار بن سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية ٤٤٦ سنة ١٩٥١ ). ولكن القضاء أجاز بعد ذلك ، كما رأينا ، الإخلاء ولو كان الزواج بأخرى ، وقضى أيضاً بأن شدم المنزل الذي تقيم به إحدى زوجات المؤحر يعتبر ضرورة ملجئة ، إذ لا بجبر على إسكان هذه الزوجة مع زوجة أخرى له ( مصر الكلية ١٢ يناير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٩ قضية رقم ١١٥٥ سنة ١٩٥٧ دائرة ١٩ قضية

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٣١٢ سنة ١٩٥٣ – ١٩٥٢ مصر الكلية ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية ١٩٥٤ سنة ١٩٥٣ – ٢٢ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٤ - ١٩٥٤ سنة ١٩٥٤ سنة ١٩٥٠ دائرة ١٩٥٤ سنة ١٩٥٥ دائرة ١٩٥٤ حائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ٢١٠ سنة ١٩٥٨ دائرة ٢٠ قضية رقم ٢٠٠٠ سنة ١٩٥٨ دائرة ٢٠ سنة ١٩٠٨ دائرة ٢٠ سنة ١٩٥٨ دائرة ٢٠ سنة ١٩٥٨ دائرة ٢٠ سنة ١٩٥٨ دائرة ١٩٠٨ دائرة ١٩٠

<sup>(؛)</sup> مصر الكلية ه فبراير سنة ١٩٥٠ المحامة ٣٠ رقم ٢٨٠ ص ١٩٥٠ - ٢٧ مايو سنة ١٩٥١ دائرة ١٣ قضية سنة ١٩٥١ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ انشريع والقضاء ٣ رقم ٣١٢ مس ١٩٥٠ – ويجوز لوائدة الزوجة أن تخل مسكناً تؤجره لإسكان ابنتها ولوكانت والدة الزوج تؤجر مساكن لا تريد إخلاء أحدها لإسكان ابنها وزوجته (مصر الكلية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٧ –

أو يعيش مستقلاعنهما (١) ، لأن النص عام لم يفرق . وتقدر المحكمة ، كما قدمنا في حالة ما إذا كان المؤجر هو الزوج ، ما إذا كان الزواج يقتضى أن يعيش ولد المؤجر في مسكن مستقل فتقضى بالإخلاء (٢) ، أو أنه لايقتضى ذلك ويستطيع أن يعيش مع والديه أو مع والدى الزوج الآخر فتر فض الدعوى (٢) ،

حداثرة ١٣ قضية رقم ٣٦٧٧ سنة ١٩٥٧) – وكان القضاء قبل ذلك على أن زواج البنت لايمتبر ضرورة تلجئ أحد والديها إلى إخلاء مسكن لها ولزوجها ، لأن انبنت بمجرد زواجها تصبح في كنف زوجها وهو المكلف بإيجاد المسكن ( مصر الكلية الوطنية ١٨ سبتبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ٢٧٦ ص ٢٨١ – ٩ أكتوبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ٢٤٦ ص ٢٧٨ ) . وقضى بأن زواج البنت لا يعتبر ضرورة إلا متى تحتق عجز الزوجين عن إيجاد سكن لها ، فإذا أمكن الزوج العثور على مسكن ولو بشيء من البذل والمشقة لم يكن الزواج ضرورة ملجئة ( مصر الكلية ٢٣ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٧٧١ سنة ١٩٥٣ ) .

- (١) مصر الكلية ٢٠ ديسمبر سنة ٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٣٨٤ سنة ١٩٥٦.
- (٢) مصر الكلية ٢٠ يونيه سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ والحكم منشور في سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩٦ ص ٧٧٧ – ص ٢٧٨ ( أبو الزوجة من كبار المثلين ولا يسمح مركزه أن تشاركه ابنته رزوجها مسكنه ) – ٢٦ فبر ايرسة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٠٧ سنة ١٩٥٦ ( الابن المتزوج مهندس فيقتضى مركزه الاستقلال بسكن خاص هو وزوجته ) ــ ٢٩ مايو سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٢٣٤ سنة ١٩٦١ ( المدعى عليه يقيم في شقة مكونة من ثلاث حجرات فأظهرا ستعداده أن يخل حجرتين لابنالمدعى وزوجته ويقيم هو في حجرة واحدة ، وقد قضت المحكمة بالإخلاء مع منع المستأجر مهلة شهرين لأنه ليس من المقبول إجبار صاحب الضرورة على أن يشرك معه من سواه فى الشقة ) – a يونيه سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٨١٦ سنة ١٩٦١ ( دفع المدعى عليه بأن المدعية عمدت إلى تزويج ابنها القاصر من سيدة مطلقة مقابل صداق ضنيل . ٥ قرشاً بقصد التحايل للإخلاء ، وتمسك بصورية عقد الزواج وبأن شقة المدعية وتشتمل على ست حجر ات تتسع لنجلها وزوجته ، والمحكمة قضت بالإخلام لأنه من غير المقبول إلزام صاحب الضرورة أن يُسكن مع والدته أوغيرها ، ولم تتعرض المحكة لبحث صورية الزواج ) – وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٧ مايو سنة ١٩٥٣ داثر م ١٣ قضية رقم ٢٦ سنة ١٩٥٧ – ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٣٢١٢ سنة ١٩٥٣ – ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٣٣٤٧ سنة ١٩٥٣ – ١٥ أبريل سنة ١٩٥٤ قضية رقم ٧٤٤ سنة ١٩٥٤ – ٣٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ قضية رقم ٤٥١٠ سنة ١٩٥٣ - ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٨٨٧ سنة ١٩٥٧ – ١٦ أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٧١٧ سنة ١٩٥٧ .
- (٣) مصر الكلية ٢٦ مارس سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٨٤٣ سنة ١٩٥٢ ٢٨ مايو سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٣ ٣ يونيه سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٩٣٧ سنة ١٩٥٣ دائرة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٠٣ سنة ١٩٥٣ (خلت شقة في الدور الأرضى تصلح لسكن الابن المتزوج ولو أنها من حجرة واحدة إلا أنها غير مناسبة لوسطه ) ١٨ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٣ سنة ١٩٥٣ ( يمكن للابل = سنة ١٩٥٣ سنة ١٩٥٣ ( يمكن للابل =

وتنظر فى ذلك إلى ظروف كل قضية وإلى البيئة الاجتماعية للزوجين (١). وفى جميع الأحوال لا يكون الزواج سبباً للإخلاء إلا إذا كان الزوج يتعين عليه أن يقيم بالجهة التى توجد فيها العن المراد إخلاؤها (٢).

أما الخطبة ، وتبقدم الزواج ، فهى ليست فى ذاتها ضرورة ملجئة ، والضرورة هى الزواج عادة ، والضرورة هى الزواج عادة ، وكان إعداد المسكن يقتضى وقتا ، فقد جرى القضاء على اعتبار الخطبة ضرورة

المتروج الدخول بزوجته فى شقة والده و لايأبى وسطه الاجتماعى ذلك) - ٦ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ تفية رقم ١٩٥٦ دائرة ١٢ قفية رقم ١٩٥١ دائرة ١٢ قفية رقم ١٩٥١ سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قفية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٥ .

(۱) مصر الكلية ۲۳ أكتوبر سنة ١٩٥١ الهاماة ' ۲۳ رقم ٤١١ ص ٩٠٨ – وقد قضى بعض اللحاوى بأن حجرة واحدة تكل لصاحب الضرورة ماداست بيئته الاجباعية تسبع بذك (مصر الكلية ۲۱ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ۱۳ قضية رقم ٢٤١٦ سنة ١٩٥٣ – ١٠ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ۱۳ منة ١٩٥٣ دائرة ۱۹۵۳ منة ١٩٥٣ دائرة ۱۹۵۳ واثرة ۲۱ قضية رقم ١٩٠١ منة ١٩٥١ دائرة ۱۹۵۳ فضية رقم ١٩٠١ سنة ١٩٥٥ ) – وقضى في دعاوى أخرى با بالم سنة ١٩٥٥ دائرة ۱۲ قضية رقم ١٩٥٧ منة ١٩٥٥ ) – وقضى في دعاوى أخرى بان حجرة واحدة لا تكني نظراً للمركز الاجباعي لصاحب الضرورة ( مصر الكلية ٧ كتوبر منة ١٩٥٣ دائرة ۱۲ قضية رقم ١٩٠٧ سنة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٠٧ منة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٠٧ منة ١٩٥٣ ) .

وقد قضى بأنه مادامت ابنة المؤجر قد دخلت بزوجها وأقامت معه بشقة مستقلة ونى نفس المي اللي يقيم هو فيه وهي مزودة بالماء والنور ، فإن هذا يعتبر كافياً لسد حاجة الضرورة الناشئة من الزواج ، فلا داعي إطلاقاً لإخلاء المدعى عليه من المسكن المؤجر وتشريده بحجة مدم اتصال هذه الشقة بالحباري أو أن وسطها غير لائق بمقام كريمته ، إذ أن هذه كلها تملات بجب ألا يقام لها أي وزن أو اعتبار عند تقدير حالة الضرورة الطارئة ، لأنه متى وجد صاحب الحاجة المسكن المناسب ولو بشيء من الضيق ، فإن حالة الضرورة تكون منتفية ولا تقوم لها قائمة في الدعوى ، لأن القانون في الواقع يحسى المستأجرين مثل هذه المهاذير التي ينتحلها المؤجرون الوصول إلى إخلائهم من مساكهم بلاحق ( مصر الكلبة ٢٠ مايو سنة ١٩٥٣ ).

(۲) مصر الكلية ۲۲ مارس سنة ۱۹۵۲ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۳۳۱ سنة ۱۹۵۳ - 1۹۰۳ الزواج اكتوبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قضية رقم ۲۶۲۶ سنة ۱۹۵۳ – وقد قضى بأن الزواج لا يعتبر مسوغاً لطلب الإخلاء إلا إذا كان متعيناً على الزوج أن يقيم في الجهة التي يقع فيما المنزل المراد إخلاق، ، فإذا كان الزوج يعمل في جهة يتوافر فيما الإقامة الزوجية ، وطلب بمناسبة زواجه إخلاء منزل في جهة أخرى ، فلا يكون طلبه مقبولا ولو ادعى أن زوجته ستظل مقيمة بالجهة الاخيرة وأنه سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاخيرة وأنه سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاخيرة واله سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاخيرة واله سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الأخيرة واله سيتردد عليها من حين لآخر . ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة المنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء وراه سوالجهة الاختراء واليه المنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمناب المنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمناب المنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمناب المنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة بأن تسعى الزوجة وراه سوالجهة الاختراء والمنابة والمنابة

## ملجئة ، بشرط أن بتلوها الزواج فعلا وبين نفس الحاطب والمخطوبة(١)

زوجها حيث مقر عمله ، و لايمكن القول بأن تردد ابن المؤجر على القاهرة أدبعة أيام فى المثهر
 يجعل إقامته بجهة فايد إقامة موقتة ، بل إن عمله هناك يعتبر على سبيل الديمومة (مصر الكلية ١٨ سبتمبر سنة ١٩٦١) .

(١) ولما كانت الخطبة عند الطوائف المسيِّحية لها أهمية كبيرة ، إذ جرى العرف عندهم أن الدخول بالزرجة يعقب عقد الزواج (الإكليل) فوراً ، فتكون الخطبة مقدمة ضروريةُ لعقد الزواج يعد الخطيبان أثناءها معدآت الزوجية ، وللخطبة عندهم مراسم خاصة ويغلب أن تسجل لدى الجهات الدينية ، فقد جرى القضاء منذ البداية على اعتبار الخطبة عند المسيحيين ضرورة ملجئة بشرط أن تنتهى بالزواج (مصر الكلية ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣١ رقم ۱۸۱ ص ۱۱۱ – ۱۲ مارس سنّة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قضية رقم ۲۸۱۱ سنة ۱۹۵۲ – ٢ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٢١٣٤ سنة ١٩٥٣ – ٢٩ مارس سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٩٨١ سنة ١٩٥٢ ) – أماً فيما يتعلق بالمسلمين فالحطبة تتقدم الزواج عادة ، ولكن ليس لها مُن النَّرة ما لها عند المسيحيين ، ثم إن الدخول بالزوجة عند المسلمين قد لا يعقب عقد الزواج فوراً ، فسمل تعليق الضرورة على عقد الزواج نفسه ، ولا ضير أن ينتظر العروسان بعد الزراج فترة من الوقت حتى يتم الإخلاء ، إذ أن هذا لا يخالف العرف . ومن ثم تردد القضاء ، فتليل من أحكامه يقضى بأن الخطبة عند المسلمين لا تقوم بها الضرورة الملجئة ولا تقوم هذه الضرورة إلا بعقد الزواج (مصر الكلية ٩ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٠٨ منة ١٩٥٥ ) . ولكن أكَّر الأحكام تقضى بأنه إذا ثبت أن الحطبة جدية ، كأن كانت مصحوبة بشبكة وبضرب موعد لعقد القران ، فإن الضرورة تفوم بها بشرط أن ثنتهى الخطبة بالزواج ولا يحكم بالإخلاء إلا بعد أن يتم عقد القران (مصر الكلية ٢ مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٦٤٥ ص ١٣٠٧ – ٥ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٩٤١ سنة ١٩٥٣ – ٢٩ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٩٨١ سنة ١٩٥٧ – ٦ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٨٢٥ سنة ١٩٥٤ – ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤١ ص ٩٠٨ – ١٠ أبريل سنة ه١٩٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٥٧١ سنة ١٩٥٤ ) .

ومع ذلك فقد قضى بأن عقد الحطبة في ذاته لا ينشى، حالة ضرورة ملجئة ، وليس يغير من طبيعته هذه أن يكون تمامه بشكل كنسى كا هو الحال عند طائفة الأقباط أو أن يتم عرفياً كا يحصل عند المسلمين ، لأن شكل عقد الحطبة لا يؤثر في أنه هو وحده غير منشى، لحالة الضرورة ، ولا ترى الحكة مدايرة القضاء أو رأى الشراخ الذى جرى على أن عقد الحطبة الجدية عند المسلمين وعقد الحطبة كنسياً عند المسيحيين ينشى، حالة ضرورة ، لأن في هذا تحميلا لعقد الحطبة آثاراً لا يمكن أن يحتملها معناه أو مقصوده ، كا أن هذه المحكة ترى أن ما جرى عليه بعض النضاء وشايعه فيهبض الشراح من أنه بتهام الزواج تعتبر الضرورة قائمة بأثر رجعى منذ عقد المطبة هو في ذاته دليل على التسليم بأن عقد الحطبة ليس ينشى، حاجة ملجئة ، وأن ما قد يكون منشاً لحل عقد الزواج ، ولا محل القول برجعية أثر الضرورة إلى تاريخ الحطبة ، لأن الضرورة مالة تثبت إذا برزت مقومات وجودها (مصر الكلية أول ديسمبر سنة ٢٥٩٦ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ٢٥٩١ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥٦ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥٦ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥٦ سنة ١٩٥٦ – ١٩٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥١ – ١٩٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥١ سنة ١٩٥١ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥١ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ؛ قضية رقم ٢٢٩٨ سنة ١٩٥١ – ١٥ ديسمبر سنة ١٩٥٠ دائرة ؛ قضية رقم ٢٤٩٨ سنة ١٩٥٠ المحمد سنة ١٩٥٠ المحمد سنة ١٩٥٠ المحمد سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٠٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٠٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٠٠ سنة ١٩٠٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٥٠ سنة ١٩٠٠ سنة

فيجوز إذن التنبيه بالإخلاء منذ قيام الخطبة على ألا يصدر الحكم بالإخلاء الاعند تمام عقد الزواج ، فتصبع الخطبة بتحقق الشرط ضرورة ملجئة منذ قيامها بفضل الأثر الرجعي للشرط (۱) . وبذلك يستنفد الزوجان مهاة الإخلاء التي منحها القانون للمستأجر في المترة ما بين قيام الخطبة وعقد الزواج ، فإذا تم الزواج أمكن إخلاء العين فورا أو في وقت قريب ، وأمكن الزوجين أن يأويا إلى مسكنهما الجديد دون أن يتربصا وقنا طويلا حتى تنقضي مهلة الإخلاء . ولكن لا يجوز الحكم بالإخلاء إلا إذا استوثق القاضي من تمام عقد الزواج ، إذ بذلك

۳۹۳ دیسمبرسنة ۱۹۵۱ دائرة ۶ قضیة رقم ۱۹۹۶ سنة ۱۹۵۱ – و بنایرسنة ۱۹۵۷ دائرة ۶ قضیة ۲۵۴۸ سنة ۱۹۵۷ – ۲۹ سنة ۱۹۵۸ وقضی آیضاً فی هذا المعنی بأنه یجب أن تکون الغفروف حالة لا محتملة ، و هذا لا یتأن إلا إذا تحقق الزواج قعلا . وإذا کان یصح فیالنظر انعقهی اعتبار انعقاد الزواج محققاً لمشی الزواج الفعل مع أنهما قد یتلازمان وقد لا یتلازمان ، فإنه یصحب اعتبار الزواج الفعل متحققاً بمجرد الحطبة ، صواء کانت خطبة بین المسلمین أو خطبة بین المسیحیین ، إذ أن الحطبتین وإن اختلفتاً فی قوة الارتباط إلا أن کلا منهما لا تنعقد بها هفدة النکاح قانوناً فضلا هن تحقق الزواج الفعل فی قوة الارتباط إلا أن کلا منهما لا تنعقد بها هفدة النکاح قانوناً فضلا هن تحقق الزواج الفعل عقد خطبة ابنه ، فإنه یتمین الحکم برفض الدعری (مصر الکلیة ۱۹ آکتوبر سنة ۱۹۵۸ الحاماة ، ۶ رقم ۶ه ص ۲۰٪) ، وانظر آیضاً استناف مختلط ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۵۵ م ۸ه ص ۶۶ – مصر الکلیة ۲۱ مایو سنة ۱۹۵۷ قضیة رقم ۱۹۵۷ سنة ۲۲ مایو سنة ۱۹۵۸ قضیة رقم رقم ۱۹۵۷ سنة ۱۹۵۲ .

ولكن فى قفية حديثة قررت المحكة أن الحطبة عند المسجيين إيذان لكل من المطيبين بأن يعد معدات الزواج وفى مقدمتها المسكن الذى سأريهما بمجرد عقد الزواج . ولذلك تتوافر بها الفرورة كمقد الزواج عند المسلمين ، لأن العرف جرى عند المسجيين عند إتمام الإكليل على أن يدخل الزوج بزوجته بمنزل الزوجية ليلة المقد ، ولا يؤخر الدخول إلى أجل يحدد بعد ذلك ، ومن ثم لا يتيسر إتمام الزواج والدخول إلا بإعداد المسكن اللازم الزوجية قبل إتمام المقد . وإن القول بجراز العدول عن الحطبة يصدق على الزواج عند المسلمين لأنه قابل للانتهاء في أى وقت بمشيئة الزوج ، فضلا عن أن المشرع قد احتاط لذي الأقراض السيئة فنص على أن المؤجر الذي لا يشغل المكان بغير عذر مقبول فى ميعاد شهر من الإخلاء ولم يستمر شاغلا له مدة سة على الأقل يجوز الحكم عليه بالتعويص المستأجر فضلا عن عودة المستأجر السكان السابق إخلاؤه منه (مصر الكلية ، ٣ أكتوبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٧٨٧ صنة ١٩٦١).

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٢ يونيه سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥١ .

وحدة يتحقق شرط أن تكون الحطبة ضرورة ملجئة (۱). وللقاضى أن يوجل نظر دعوى الإحلاء ، وأن يضرب للموجر أجلا يتم فيه الزواج (۲). والقول بأن ليس على المستأجر من بأس إذا ما حكم القاضى بالإخلاء قبل عقد الزواج إذ أنه إذا لم يتم الغقد ولم يشغل الزوجان العين في مدة شهر من تاريخ الإخلاء جاز للمستأجر أن يطلب التعويض والعودة إلى شغل العين (۲)، القول بهذا غير مقنع. ذلك أن إخلاء المستأجر العين قبل تحقق شرط الزواج ، وتشريده من مسكنه ولو على أن يعود إليه إذا لم يتحقق الشرط ، فيه من المشقة عليه ، ومن الكلفة على المؤجر نفسه للذى يصبح مسئولا عن التعويض ، ما كان الاثنان في غنى عنه لو تريث القاضى ولم يحكم بالإخلاء إلا بعد تحقق سببه (۱).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۲ مارس سنة ۱۹۵۳ المحاماة ۳۳ رقم ۵۱۵ ص ۱۳۰۷ – ۲۳ أكتوبر سنة ۱۹۵۶ المحاماة ۳۱ رقم ۴۱۱ ص ۹۰۸ – ۱۱ يناير سنة ۱۹۵۷ دائرة ۱۳ قضية رقم ۳۲۱۲ سنة ۱۹۵۹ .

<sup>(</sup>٢) بل قفى بأنه يشرط لإجابة صاحب الضرورة لطلب الإخلاء أن تظل الضرورة قائمة منذ قيامها حتى النطق بالحكم ، ولذك أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المدعية الثانية دخلت بعريسها وأقامت معه فى منزل آخر مستقل ، ثم وجهت اليمين الحاسمة عن هذه الواقعة بناء على طلب المدعى عليه ، وانتهت إلى الحكم بالإخلاء بعد حلف اليمين مع إمهال المستأجر شهرين (مصر الكلية ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ١٧٤١ سنة ١٩٦١). فالمحكمة لم تكتف بأن يعقد الزواج ، بل طلبت أيضاً إثبات الدخول بالعروس .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٠٢ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٢٩ ص ١١١ – وهذا يصح على إطلاقه في الحطبة عند المسلمين ، إذ أن تعليق صدور الحكم بالإخلاء على عقد الزواج محكن ، ويمكن إرجاء الدخول حتى يتم الإخلاء وهذا لا يتعارض مع العرف إذ الدخول بالزوجة عنه المسلمين لا يتحم أن يتلو عقد الزواج فوراً . أما عند الطواقف المسيحية فإن الأمر يختلف ، إذ جرى العرف عندهم كما قدمنا أن الإكليل (عقد الزواج ) يعقبه الدخول فوراً ، فوجب إذن إخلاء المنزل قبل عقد الزواج متى تأكدت من جدية الحطبة . وقد قضى العرف أن تصدر الحكم بالإخلاء قبل عقد الزواج متى تأكدت من جدية الحطبة . وقد قضى بأن عقد المطبة عند المسيحيين تتوافر به حانة الضرورة كعقد الزواج عند المسلمين ، لأنهوإن كان يصح العدول عن الحطبة باختيار أحد العرفيز فإن العرف جرى عند المسيحيين على أنه عند إتمام الإكليل يدخل الزوج بزوجته بمنزل الزوجية ليلةالعقد ، ولا يؤخر الدخول إلى أجل يحدد بعد ذلك ، ومن ثم لا يتيسر إتمام الزواج والدخول إلا بإعداد المسكن الملائم الزوجين قبل أيمام المقد . والقول بغير ذلك لا يستقيم مع المنطق ، لأن عقد الزواج عند المسلمين قابل للانهاء في أى وقت بمثينته الزوج ، فا قد يقال على عقد المعلجة عند المسيحيين يقال على عقد الزواج عند المسلمين . على أن الزواج من الروابط المقدمة التى لا يمكن أن تشخل مناراً لاغراض مادية صدد المسلمين . على أن الزواج من الروابط المقدمة التى لا يمكن أن تشخل مناراً لاغراض مادية صدر المسلمين . على أن الزواج من الروابط المقدمة التى لا يمكن أن تشخل مناراً لاغراض مادية صد

قد يكون الطلاق ، كالزواج ، ضرورة ملجئة ، لا سيا بالنسبة إلى المرأة . فالزوجة تعيش عادة في منزل زوجها ، فإذا طلقت اضطرت أن تغادره ، وجاز لحا عند ثذ طلب إخلاء العين التي أجرتها وذلك للضرورة الملجئة (١) ، ما لم يكن فد مضى على الطلاق مدة طويلة واستقرت المطلقة في مسكن طوال هذه المدة . فليس لها بعد ذلك أن تتخذ من الطلاق تكثة لإخلاء العين بعد أن زالت الضرورة (٢) . ويندر أن يكون الطلاق ضرورة ملجئة بالنسبة إلى الرجل ، فالزوج يعيش عادة مع زوجته في منزله ، فإذا طلقها أو طلقت عليه أو طلقته عندما يجوز لها ذلك بني في منزله كما كان . غير أنه يجوز أن يكون ساكناً مع زوجته في منزله الماكن ، غير أنه يجوز أن يكون ساكناً مع زوجته في منزله المنادرة المسكن ، ومن هنا تنشأ الضرورة فيجور له عند ثذ طلب إخلاء المعن التي أجرها المفرورة الملجئة . ولا يحتج عليه بأنه هو الذي خلق الضرورة بعمله ، حتى لو كان هو الذي طلق زوجته ، فإن الاعتبارات التي تدفعه الطلاق أكبر خطراً من الاعتبارات التي تدفعه الطلاق أكبر خطراً من الاعتبارات التي تدفعه الطلاق أكبر خطراً من الاعتبارات التي تدفعه إلى طلب إخلاء المنزل ، فلا يجوز أن يتهم بأنه أخضع تلك لهذه (٢) . تدفعه إلى طلب إخلاء المنزل ، فلا يجوز أن يتهم بأنه أخضع تلك لهذه (٢) .

ستافهة ، ويستبعد أن تتواطأ فتاة وأسرتها مع مالك بقصد إخراج المستأجر ثم فسخ المطبة بعد ذلك . هذا فضلا عن أن المشرع قد احتاط للأسر ، ونص فى الفقرة الماسة من المادة الثالثة على أنه إذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان فى ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ولم يستمر شاغلا له مدة منة على الأقل ، جاز المستأجر أن يطالبه بجميع التعويضات الناشة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد ، كما نص فى المادة ١٦ على عقاب المؤجر بغرامة . . يغلك يكون قد كفل جميع الضافات السستأجر فى حالة ما إذا تبين عدم جدية المؤجر (مصر الكلية يغلك يكون قد كفل جميع الضافات المستأجر فى حالة ما إذا تبين عدم جدية المؤجر (مصر الكلية الكوبر منة ١٩٥٣ من ١٩٥٣ منة ١٩٥٣ ) – وانظر أيضاً مصر الكلية منة ١٩٥٣ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منافون إبجار الأماكن من ١٩٥٧ قضية رقم ١٨٧١ منة ١٩٥٧ منة ١٩٥٧ منافون إبجار الأماكن من ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٣ فبر اير سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٣٤٤٣ سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup>۳) وقد قضى بأن دفع المستأجر بأن المؤجر قد خلق حالة الضرورة بتطليق زوجته قول غير مقبول ، لأن الزوج لا يجبر على البقاء في معيشة غير هادئة مع زوجته ، وقد شرعت الشرائع الساوية الطلاق لحكة دفع الضرر ، وقد ثبت المحكة من مستندات المؤجر أن الثقة التي كان يقيم فيها مؤجرة باسم مطلقته منذ سنة ١٩٥١ فلا مناص من أن يترك الشفة ( مصر الكلية دائرة ١٢ قضية رقم ٥٥٥٤ سنة ١٩٥٢ والحكم منبثور في كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن ص ١١٨٥) .

أما طلاق ولد المؤجر فلا يكون عادة ضرورة ملجئة ، فإن الولد هو الزوجة الغالب بعد الطلاق إلى منزل والده أو والدته ، لا سيا إذا كان الولد هو الزوجة المطلقة ، فلا تقوم ضرورة ملجئة إلى إخلاء عين لسكناه . ومع ذلك قد يتفق أن تكون الزوجة المطلقة ذات أو لاد و لا يلائمها أن تعود إلى السكني مع والديها ، كما يجوز أن يكون الولد الذي طلق زوجته قد اضطر بالطلاق أن يغادر منزل مطلقته الذي كان يعيش معها فيه أثناء الزواج ، فني مثل هذه الأحوال تقوم ضرورة تلجئ أحد الوالدين إلى طلب إخلاء العين التي أجرها لإسكان ولده فيها بعد الطلاق () .

وقد يكون في التغيرات التي تطرأ على حياة الأسرة ضرورة ملجئة. مثل ذلك أن ينمو عدد أفراد الأسرة (٢)، ويكون رب البيت قد أقام مع زوجته في منزل صغير ينسع لهما وحدهما، ثم ينجب أولاداً يزيد عددهم بالتدريج حتى يضيق به المسكن، فهذه ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أوسع يكون قد أجره للغير (٢). أو تكون الأولاد صغاراً، فيكبرون، وتصبح حجرات المسكن القليلة لا تتسع لإيوائهم جميعاً بعد أن تغيرت حالتهم من أطفال إلى صبية وشباب، فهذه أيضاً ضرورة تلجئ رب البيت أن يطلب إخلاء مسكن أوسع (١)

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩٨.

<sup>(</sup>٢) استئناف مختلط ۲۲ أبريل سنة ١٩٤٣ م ٥٥ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الإسكندرية المختلطة ٢٢ مايو سنة ١٩٤٧ م ٢٠ ص ٢١ – مصر الكلية ١٢ مارس سنة ١٩٥٣ قضية رقم ٢٠٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٦ قضية رقم ٢٠٧٠ سنة ١٩٥٠ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٦٠ سنة ١٩٥٠ – ١٩٦٠ أبريل سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٩٦٠ سنة ١٩٦٠ – ولا يعتبر سكوت المؤجر على زيادة عياله مدة طويلة نزولا منه عن حقه في طلب الإخلاء إلا إذا كان وقت هذا الطلب قد تناقصت حاجته عن ذي قبل (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٩٩ ص ٢٨٦ – ص ٢٨٧).

وانظر فى عدم قيام الضرورة : مصر الكلية ١٦ مبتبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٤٣٨ سنة ١٩٥٣ (أضيفت كثرة العبال بخط اليد وقدمت بطاقة تموين نما بجعل هذا السبب قد أدخل فى آخر لحظة لحلامة القضية ) – ١٠ ديسبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٦ سنة ١٩٥٣ (يقيم مع حماته منذ سبع سنوات ) – ٩ ديسبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٣٩ سنة ١٩٥٥ (أولاده لم يشبوا عن الطوق) – ٢٥ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢٨٧ سنة ١٩٥٥ (الملاعى أقام مع أخته إقامة مستمرة فى مسكن من ست حجرات).

<sup>( )</sup> وقد قضى بأن زواج المالك ثانية بعد وفاة زوجته الأولى وكبر من أولاده من وجته المتوفاة بحيث يتعذر إسكانهم مع زوجة أبيهم الجديدة يعتبر ضرورة تسوغ الإخلاء -

ومثل ذلك أيضاً أن يعيش القاصر مع وصيه حتى يبلغ سن الرشد ، فيرى أن يستقل في معيشته ، وقد توجب عليه حرفته هذا الاستقلال (1) . فيعمد إلى طلب إخلاء مسكن أجره للغير وذلك للضرورة الملجئة . ومثل ذلك أيضاً أن تعيش الأسرة بعائلها مع أحد أقرباء العائل . ثم يموت العائل ولا تجد الأسرة مناصاً من مغادرة المسكن إلى مسكن آخر تحليه للصرورة الملجئة (٢). أو يموت العائل وتجد الأسرة أن المنزل الذي يسكنونه مع عائلهم أكبر مما تنطلبه حاجتهم بعد موت عائلهم وقد أصبحت مواردهم لا تحتمل أعباءه ، فيجوز إخلاء مسكن أصغر الفرورة الملجئة (٢).

ونقل الموظف إلى جهة له فيها مكان أجره يجيز بوجه عام أن يطلب إخلاء هذا المكان لمسكناه . و سنرى أن الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولوبة

<sup>-</sup> لإسكان الأولادُ وحدهم (مصر الكلية ١٤ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٠١ صنة ١٩٥٥ ) – انظر أيضاً مصر الكلية ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٢ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٥ سنة ١٩٥٣ – ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٩٤ سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأن المحاى الذى يسكن فى دور من منزل لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق دور تحته مسكون ، ولا تتوافر له فيه حجرة استقبال أوحجرة لمكتبته ، يعتبر في حاجة ملجئة إلى تغيير هذا المسكن (الإسكندرية الكلية أول أبريل سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٢ رقم ١٤٥ ص ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه إذا كانت زوجة المورث وابنه منها يقيمان مع مورثهما فى شقة واحدة يستأجرها ابن آخر الممورث من زوجة أخرى ، فإن وفاة المورث تنشى، حالة ضرورة لتلك الزوجة وولدها تبرر الإخلاء ، إذ لا يمكن إجبار الابن مستأجر الثنة على أن تقيم معه زوجة أبيه أو أخوه الآبيه ( مصر الكلية أول نوفبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٩٤ سنة ١٩٥٦ ) . وانظر أيضاً مصر الكلية ه ديسمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٨٤ منة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأنه إذا توقى زوج البنت وترك لها ثلاثة أطفال ، ولم تكن تستطيع الاستمرار في السكن الذي كانت تقيم فيه مع زوجها ، فإن ذلك يعتبر ضرورة تنجى أحد والديها لطلب إخلاء مستأجر أى عين من الأعيان التي يملكها لإسكان ابنته فيها (بصر الكلية ٥٧ سبتمبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ١١١٨ سنة ١٩٥٥) . وقضى بأن وفاة الزوج واضطرار الزوجة إلى الرحيل هي وأولادها إلى القاهرة التي هي مسقط رأسها ومسقط رأس زوجها لتربي أولادها قريباً من محيط أسرتهما يعتبر ضرورة ملجئة (مصر الكلية ٢٧ ديسمبر منة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٠٤ سنة ١٩٥٤) – وقضى بأن صاحبة الضرورة قد تكون في حاجة إلى مستقل إذا ضاقت بها الحياة عند خالتها (مصر الكلية ١٢ مارس سنة ١٩٥٩) دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٠٩) .

على غيره فى استنجار المسكن الذى كان يشغله موظف آخر (م 1/٩ من قانون إيجار الأماكن)(١) ، فإذا كان أمام الموظف المنقول فى الجهة التى نقل إليها مسكن خال يملكه وهو مؤجر للغير ومسكن خال كان يشغله موظف آخر ، فإن له الأولوية فى استنجار هذا المسكن الأخير كما قدمنا ، ومن ثم لا تقوم به ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء المسكن الذى أجره . أما إذا لم يكن أمامه مسكن خال كان يشغله موظف آخر ، أو كان أمامه هذا المسكن ولكن صاحب المسكن قامت به ضرورة تلجئه هو أيضاً لشغله (٢) ، فإن له فى هذه الحالة أن يطلب إخلاء المسكن الذى أجره ، وذلك للضرورة الملجئة (٢) . ولكى يكون نقل الموظف ضرورة ملجئة على النحو الذى قدمناه ، يجب ألا يكون هو نفسه الذى تولى خلق هذه ملجئة على النحو الذى قدمناه ، يجب ألا يكون هو نفسه الذى تولى خلق هذه

<sup>(</sup>١) انظر مايل فقرة ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ما يل فقرة ٦٨٨ .

<sup>(</sup>۳) مصر الكلية ۱۲ أبريل سنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضية رقم ۴۷۲۹ سنة ۱۹۵۷ – ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۰۳ – ۲۱ فبر اير سنة ۱۹۰۹ – ۲۱ فبر اير سنة ۱۹۰۵ دائرة ۱۳ قضية رقم ۱۹۰۷ – ۲۱ فبر اير سنة ۱۹۰۵ دائرة ۱۳ قضية رقم ۸۸۷ سنة ۱۹۰۳ .

وقد قضى بأن نقل الموظف من مدينة القاهرة إلى ضواحيها كحلوان مثلا لا يقوم شرورة قصوى منى ثبت أن اللوائح الحكومية لا تحتم عليه الإقامة فى الجهة المنقول إليها ، وأن طرق الوصول إليها موفورة ميسرة ولو كان فى السفر والعودة يومياً بعض المشقة عليه (مصر الكلية الوطنية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٧١ ص ٩٤٣). وقد رأينا أن لقل الموظف من حى فى المدينة إلى حى آخر بعيد قد يكون عاراً طارئاً يجير له فسخ إيجار المسكن الموجود فى المنقول إليه (انظر آنفاً فقرة ٣٠٥).

وقضى أيضاً بأنه إذا أقام المأعى دعراه طالباً إخلاه المستأجر من شقة مملكها بالقاهرة ، وذك وذكر أنه لا يزال مقيماً بطنطا مع مضى أكثر من ستة أشهر على نقله منها إلى القاهرة وذك لعدم وجود مسكن له بالقاهرة ، ثم ثبت المحكة أنه يقوم بوظيفة التوزيع لشركة معينة ، وأن علم هذ بقتضى تنقله بين القاهرة وطنطا مما يدل على أن الصلة جده المدينة الأعيرة قائمة غير منقطعة وأن عمله الحالى لا يحتم عليه الاستقرار في القاهرة وهدم منادرتها ، فإن ذلك ما يجمل إقامته في طنطا محققة الغاية المقصودة من انسكن (مصر الكلية ١٠ مارس سنة ١٩٥٣ والرة ١٣ قضية رقم ٢٨٤٦ سنة ١٩٥٣).

وقضى كذلك بأن حضور الزوجة إلى القاهرة لا يجيز الزوج إخلاء مسكن آجره مادام له مسكن آجره مادام له مسكن آخر يمكن أن يقيم فيه زوجته معه (مصر الكلية ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ تغفية رقم ٢٩٤٨ سنة ١٩٥٢ ). ومجرد رغبة الزوجة في الإقامة بالقاهرة مع بقاه زوجها موظفاً بعيداً عن القاهرة لا يعتبر ضرورة ملجئة (مصر الكلية ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ مخفية رقم ١٥٥٦ سنة ١٩٥٣).

الضرورة ، بأن كان النقل بناء على طلبه (١)، ما لم يكن هناك أسباب قهرية دعته إلى هذا الطلب كما لو كان قد طلب النقل بسبب مرضه أو مرض زوجته أو أو لاده (٢).

وقد قضى بأنه إذا أحيل الموظف إلى المعاش بسبب إصابته بمرض، وكانت حالته الصحية تقتضى إقامته بالقاهرة ليكون على مقربة من أطبائه المعالجين، فإن هذا يعتبر ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن أجره في القاهرة (٢٠). وقضى بأن الضرورة لا تعتبر قائمة إلا من وقت الإحالة إلى المعاش، فلا يصح التنبيه بالإخلاء قبل ذلك (١٠). أما إذا لم تكن هناك ضرورة تلجى الموظف المحال إلى المعاش إلى النزوح من البلد الذي أقام فيه إلى البلد الذي يريد أن يخلي فيه المسكن، فإنه لا يجوز له طلب الإخلاء (٥٠).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٥ ص ١٩٥٦ ما أكتوبر سنة ١٩٥٠ الحمامة ٢١ رقم ١٩٥٠ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٥٠ مارس سنة ١٩٥٠ مارس سنة ١٩٥٠ دائرة ١٩٠٥ قضية رقم ١٩٥٠ سنة ١٩٥١ مارس و انظر عكس ذلك وأن نقل الموظف بناه على طلبه يكون ضرورة ملجئة لأن المفروض في نقل الموظف أن يكون لمقتضيات المصلحة العامة ولو كان النقل بناه على طلبه : مصر الكلية ٢٦ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٠٧ سنة ١٩٥٠ وقضى بأن النقل يكون ضرورة ملجئة ، محمد الكلية ١٩٥١ أبريل سنة ١٩٥٧ حائرة ١٦ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ ) .

<sup>ِ</sup> ۲ ) مصر الكلية ۲ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ١٣ قضية رقم ٧٩٦ سنة ١٩٥٤ – ١٨ مايو سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٤٧٥ سنة ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٢٠ يونيه سنة ١٩٥٦ والحكم منشور فى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٩٠ ص ٣٦١ هامش ١ .

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية ٢٣ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٠٦ سنة ١٩٥٥ – سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٩٠ – وانظر عكس ذلك تعليق الأستاذ عصام الدين حواس فى قضاء الإيجارات فقرة ١٩٨.

<sup>(</sup>ه) مصر الكلية الوطنية ١٣ أكتوبرسنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٣ ص ٦٤١ وقضى بأنه إذا طلب الموظف إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين ليستفيد من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة لا تجاوز سنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظنى الحكومة الذين يتدمون طلباً باءتزال الحدمة ، فإن إحالته إلى المعاش لا تعتبر ضرورة لأنه هو الذي خلقها (مصر الكلية ٦ مارس سنة ١٩٥٥داثرة ١٩ قضية رقم ٢٨٤٦ سنة ١٩٥٤). وأنظر عكس ذلك مصر الكلية ١٩ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٩١٤ سنة ١٩٥٤.

المالك مسكنه فيلتزم بتسليمه إلى المشترى ، ويتخذ من ذلك سبباً يطلب من أجله إخلاء مسكن فيلتزم بتسليمه إلى المشترى ، ويتخذ من ذلك سبباً يطلب من أجله إخلاء مسكن آخر يو بحره . ذلك أنه إذا وجد في حالة ضرورة للسكن ، فإنه هو الذي خلق هذه الضرورة لنفسه ببيعه مسكنه مختاراً (١) .

رأما إذا كان في المسكن المبيع مستأجر من البائع – لا البائع نفسه – فإن المشترى لا يستطيع إخراجه كما يستطيع إخراج البائع ، لما قدمنا من أن الإيجار يسرى في حتى المشترى ولو لم يكن ذا تاريخ ثابت سابق على البيع . ولا يجوز للمشترى أن يتمسك بأنه اشترى المنزل لسكناه ، فجرد شراء المنزل والرغبة في سكناه لا يصلح أن يكون ضرورة ملجئة إذا كان للمشترى سكن آخريني بحاجته (٢) . لكن إذا كانت هناك ضرورة قائمة بالمشترى غير عجرد الرغبة في سكنى المنزل باعتباره المالك له ، أو جدت ضرورة بعد الشراء ، فإنه يجوز له طلب الإخلاء ، ولكن لا بسبب شرائه للمنزل بل بسبب هذه الضرورة .

وقد قضى بأن مجرد رغبة المالك فى الانتقال إلى القاهرة للإشراف على أولاده الملتحقين بالجامعة بعد أن التحقوا بها بمدة طويلة لا يعتبر ضرورة ملجئة (<sup>7)</sup>. وكذلك لا تعتبر ضرورة ملجئة رغبة المالك فى إرسال أحفاده الذين ليسوا مضمومين إليه إلى إحدى مدارس الإسكندرية والإقامة معهم للإشراف عليهم (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية الوطنية ۲۸ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المحاماة ۲۷ رقم ۲۹۷ ص ۲۹۲ مسر المختلطة ۲۹ أبريل سنة ١٩٤٥ م ۲۹ فبراير سنة ١٩٥١ مسر المختلطة ۲۹ أبريل سنة ١٩٤٥ م ۲۹ مسر المختلطة ۲۹ أبريل سنة ١٩٤٥ م ۲۹ مسر المختلطة ۲۹ أبريل سنة ١٩٤٥ م ۲۵ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م المؤذا طلق شخص زوجته و ترك لها الشقة التي كان يستأجرها أصلا، ثم تزوج بامرأة ثانية ، فتركه باختياره مسكنه بعد العلاق لمطلقته هو عمل إرادي من فعل المدعى نفسه ، فيكون هو بذاته الذي خلق حاجته إلى سكن يقيم فيه الظروف مبرراً لإخلاء المستأجر (مصر الكلية ۲۰ يناير سنة ١٩٩٠ دائرة ۲۳ قضية رقم ١٩٩٦ سنة ١٩٥٩) . لإخلاء المستأجر (مصر الكلية ۲۰ يناير سنة ١٩٥٠ دائرة ۲۳ قضية رقم ١٩٩٦ سنة ١٩٥٩) . مؤقتاً عند أحد أقاربه اعتهاداً على أنه أصبح مالكا المين المشتراة وأن من حقه السكن في ملكه ، فإن تلك الإقامة لا تصلح أماساً لفرورة ملجئة (مصر الكلية الوطنية ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٥) . الهاماة ۲۷ رقم ۲۲۲ مس ۲۶۲) .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية الوطنية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ الهاماة ٢٧ رقم ٢٧٠ ص ٦٤٣. (٤) استئناف مختلط ٢٠ ديسمبرسنة ١٩٤٥ م ٥٨ ص ٤٤ – وقضى كذلك بأنه لاتعتبرت

وقضى أيضاً بأنه لا تعتبر ضرورة ملجئة رغبة المالك فى أن يسكن بعيداً عن أسرته الكثيرة العدد لينشد الهدوء والراحة ، وليبتعد عن ضوضاء الأولاد وجلبتهم (١).

وجرى القضاء على أن اضطرار المالك أن يتخذ مسكناً بأجرة مرتفعة لا تتناسب مع موارده لا يعتبر ضرورة تلجئه إلى طلب إخلاء مسكن مملوك له آجره بأجرة بخسة . فني قضية كان المالك يقيم مع صهره و دب الحلاف بينهما ، فاتخذ سكناً موقتاً بأجرة شهرية قدرها ٥٨٥ جنهات ، وهو مبلغ لا يحتمله مرتبه ومقداره ١٩ جنهاً، ومع ذلك رفضت المحكمة طلبه إخلاء شقة مملوكة له ايسكنه بدلا من الشقة التي استأجرها بهذه الأجرة المرتفعة ، وقالت إن الملاعي قد عمل إزالة الضرورة بسكناه حالياً في شقة أخرى ، وهو لا ينعي على هذه الشقة عدم صلاحيتها لاستمرار الإقامة فيها، وإنما كل مانعاه عليها أن أجرتها عالية وأن هذه الأجرة لا تستطيع حالته المالية تحملها، وترى المحكمة أن هذا السبب ليس ضرورة من واجب القضاء العمل على إزالتها ، إذ أن غرض المشرع من إصدار القانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ هو توفير السكن لمن ضاقت به السبل ، وليس العمل على تغفيف النفقات والاقتصاد فيها(٢٠) . وفي قضية أخرى حكم بأن إحالة الموظف إلى

حضرورة ملجئة أن يريد الماك إخلاء مشقة في منز له لإسكان ابنه الكبير حتى يشرف عل إخوته الصغار ( مصر الكلية ٥ مايو سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٩٣٦ سنة ١٩٥٣ ) . وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٩ مارس سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧٣ سنة ١٩٥٣ .

وفى قضية ذكر المؤجر أنه يتردد عليه أناس كثيرون من بلدته وتقضى تقاليدهم بضرورة إقامتهم لديه ، وهذا الظرف يدعوه إلى وجوب تخصيص مسكن المستأجر مضيفة ، وقد رفضت المحكة طلب الإخلاء لهذا السبب ، وقالت إن و الاستثناء لا يتوسع فيه ويكون بقدره ، فلا يقبل من المدعى أن يطلب إلزام المدعى عليه بإخلاء مسكنه لكى يخصصه لضيفه ، لأن الضيف غير المؤجر والولد ، ولأن تخصيص مسكن المضيف وإن قصد به التوسمة فإنه لم يقصد به إلى دفع حرج أرضيق ، وبالتالى لا تكون هناك ضرورة ملجئة (مصر الكلية ه مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٣٦ ه مناه المناق المامش) . وقضى فى نفس المعنى بأن استضافة الفيوف ليست ضرورة تبيح الإخلاء ، فإذا كان المدعى سعودى الجنسية ويستضيف كثيراً من السعوديين الزائرين البلاد وقد ضافت شقته عن استضافتهم ، فإن هذا لا يعتبر صرورة تجيز طلب الإخلاء (مصر الكلية ه مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية زم يعتبر سرورة تجيز طلب الإخلاء (مصر الكلية ه مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٧٦٤ سنة ١٩٥٨ ).

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٣٠ نوفبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٥٢٩ سنة ١٩٥٣.

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ١٤٠٥ سنة ١٩٥٣ – وانظر أيضاً استثناف محتلط ١١ مارس سنة ١٩٤٣ م ٥٥ ص ١٠٠٠ .

المعاش ولو أنه ينقص موارده نقصاً قد يجعل عبء الأجرة التي يسكن بها ثقيل الوطأة عليه ، فإنه لا يعتبر ضرورة تتيح له طلب إخلاء ملكه ، لأن الحكمة التي توخاها المشرع من إصدار القانون رقم ١٩٢١ لسنة ١٩٤٧ هي توفير السكن لمن ضاقت به السبل ، وليس العمل على تخفيف النفقات والاقتصاد فها(١) . وهذا الفضاء محل للنظر ، إذ من الواضح أن الظروف التي تطرأ على المالث ويكون من شأنها أن تبحل الأجرة التي يدفعها في مسكنه الحالى أنقل من أن تتحملها موارده هي ظروف ضرورة ، يكون محقاً معها إذا هو عمد إلى طلب إخلاء مسكن مملوك له ولا يدر عليه إلا أجرة بخسة ليسكن فيه . ونظير ذلك ما قضت به المادة ١٠٦/٦٠ مدنى من أنه إذا مات المستأجر ، جاز لورثنه أن يطلبوا إنها به العقد ، إذا أنبتوا مملنى من أنه إذا مات المستأجر ، جاز لورثنه أن يطلبوا إنها به العقد ، إذا أنبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أنقل من أن تتحملها مواردهم . فإذا كان قصور موارد الشخص عن تحمل الأجرة قد اعتبره المشرع عنراً طارئاً فإذا كان قصور موارد الشخص عن تحمل الأجرة قد اعتبره المشرع عنراً طارئاً عبر فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته ، فما أولى بالقضاء أن يعتبره كذلك ضرورة ملجئة تجز الإخلاء وإنهاء الإيجار بعد انقضاء مدته ؟) .

7۷٥ — الضرورة اللجئة تقوم بالمؤمر: رأينا أن الأوامر العسكرية ١٩٤٥ لسنة ١٩٤٥ تقض بأن الضرورة ٣١٥ لسنة ١٩٤٥ تقض بأن الضرورة الملجئة تقوم بالمالك. فالمالك وحده (٢٠) ، طبقاً لهذه التشريعات ، هو الذي كان يحتى له طلب الإخلاء للضرورة الملجئة التي تقوم به هو(١٠) ، ولولم يكن المؤجر(٥)

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۱۰ نوفبر سنة ۱۹۵۲ دائرة ٤ قضية رقم ۲۰۵۱ سنة ۱۹۰۲- وانظر ابضاً مصر الكلية ۱۷ يناير سنة ۱۹۰۱ قضية رقم ۲۰۹۳ سنة ۱۹۰۲ – ۲۲ فبر آير سنة ۱۹۰۶ قضية رقم ۲۱۸۷ سنة ۱۹۰۶ سنة ۱۹۰۸ قضية رقم ۲۱۸۷ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ قضية رقم ۲۱۸۷ سنة ۱۹۰۵ قضية رقم ۲۸۲۷ سنة ۱۹۰۵ قضية رقم ۲۸۲۷ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ سنة ۱۹۰۵ سنة ۲۰۵۷ سنة ۲۰۵۲ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۵۳ سنته ۲۰۳ سنت

<sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى الإسكندرية المختلطة ٢٠ يناير سنة ١٩٤٤ م ٥٦ ص ١٦١ – كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١٣٨ ص ١١٧ – عصام الدين حواس فى قضاء الإيجارات ص ١٥٤ – ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) ولولم يكن مالكاً وقت صدور الأمر العسكرى ، بل انتقلت إليه الملكية بعد ذلك ( الإسكندرية المختلطة ٢١ فبراير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مصر المختلطة ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٤ م ٧٥ ص ٩٥ – أول فبراير سنة ١٩٤٥ م ٧٥ ص ٧٧ – ٢١ يونيه سنة ١٩٤٥ م ٧٥ ص ١٨٤ – ١٣ نوفبر سنة ١٩٤٥ م ٥٨ ص ٤٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) فيجوز لمشترى العين المؤجرة طلب الإخلاء ( استثناف مختلط ٢١ فبر اير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٥٧) .

المعين المطلوب إخلاو ها(١) . وعلى العكس من ذلك لم يكن للموجر طلب الإخلاء إذا لم يكن هو المالك للعن (٢) .

ثم صدر المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦، وتلاه قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧. ويقضى كلا التشريعين بأن الضرورة المنجئة تقوم بالمؤجر وليس المقصود من ذلك أن يجاز للمؤجر وحده طلب الإخلاء ، بل إن هذا جائز أيضاً للمالك كما هو جائز للمؤجر . وقد كان هذا الحتى قبل ذلك مقصوراً على المالك وحده كما رأينا ، فأجيز بالتشريعين الأخيرين للمؤجر أيضاً (٢) ،

<sup>(</sup>۱) فإذا كانت ملكية الدين شائعة بين عدة ملاك ، اشترط لقبول دعوى الإخلاء التي ترفع من أحدهم ، قبل العمل بالتقنين المدنى الجديد ، انضهام باتى الشركاء له وإقرارهم إياء على السكن . أما إذا حصلت قسمة مهايأة واختص أحدهم بالدين ، جاز لهذا رفع دعوى الإخلاء ولو لم يكن هو المؤجر (مصر الكلية الوطنية ١٣ أكتوبر سنة د١٩٤ المحاماة ٢٧ رقم ٢٦٠ ص ١٤٠) .

<sup>(</sup>۲) فلم يكن يجوز طلب الإخلاء من المستأجر الأصل الذي أجر من الباطن (استثناف مختلط ۱۱ مارس سنة ۱۹۶۹ م ۵۰ ص ۱۰۰ – ۹ أبريل سنة ۱۹۶۱ م ۵۰ ص ۱۰۰ – مصر المختلطة ۷ ديسمبر سنة ۱۹۶۶ م ۷۰ ص ۱۰۰ – أول فبر اير سنة ۱۹۶۰ م ۷۰ ص ۷۷ – ۲۱ يونيه سنة ۱۹۶۰ م ۷۰ ص ۱۸۶ ) . وانظر عكس ذلك وأنه يجوز المستأجر الأصل الذي أجر من الباطن طلب الإخلاء : استثناف مختلط ۲۸ فبر اير سنة ۱۹۶۶ م ۵۰ ص ۵۰ .

ولم يكن يجوز لناظر الوقف ، ولو بانضهام كل المستحقين ، أن يطلب إخلاء المين الموقوفة ليسكنها هو أوليسكنها أحد المستحقين ، لأن كلا من الناظر والمستحق ليس بمائك ( مصر الكلية الوطنية ٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ و٤ فوفير سنة ١٩٤٥ و ١٠ فوفير سنة ١٩٤٥ و ١٩٤٠ و ١٩٤٠ يناير سنة ١٩٤٦ – أربعة أحكام – المحاماة ٢٧ رقم ٢٥٨ ص ٢٣٩ – استئناف نحتلط ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٧ م ٢٠ ص ١١) . ولم يكن يجوز للحارس القضائ أو الوكيل عن الممائك في الإدارة طلب إخلاء المين ليسكنها الممائك ، لأن كلا من الحارس والوكيل ليس بمائك وإن كان هو المؤجر (الأحكام الأربعة السابق الإشارة إليها والمنشورة في المحاماة ٢٧ رقم ٢٥٨ ص ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ما يؤيد هذا النظر ، إذ تقول : و عدلت المادة الثالثة فأجيز المؤجر – وقد كان النص القدم مقصوراً على المالك – أن يطلب إخراج المستأجر إذا قامت ضرورة تلجئه إلى شغل المكان بنفسه وهلة هذا التعديل الإفساح له والتوسعة عليه في ظروف قد يشعر فيها بالحرج والفييق » وقد توقشت هذه المسألة في الجمعية العامة لمجلس الدولة على الوجه الآتى : وأحد المستشارين : أرجو أن أوجه النظر إلى أن هذه المحادة (م ٣) إذ أجازت طلب الإخلاء قد نصت على المالك دون المؤجر ، وكان هذا النص مثاراً لحلاف في دوائر القضاء ، فبعض رأى أن هذه الإجازة هي رخصة المالك وحده ، وبعض رأى أنها تكون أيضاً المؤجر من الباطن . فرفعا لهذا التخالف أرى أن عدد المراد صراحة .. مستشار آخر : إن إجازة الإخراج قرقبط بحق المنفعة ولاترقبط بالملكية ، س

وما دام الأمركذلك فإن حرمان المؤجر من الباطن وهو صاحب حق المنفعة طول مدة الإجارة من هذه الإجازة يكون للمالك وللمؤجر من الباطن ، ولذك رأت أن يستعاض عن لفظة ( الممالك ) بلفظة ( المؤجر ) لتشمل الاثنين » .

(١) مصر الكلية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ رقم ٢٤٨١ سنة ١٩٥٤ - ١٩٥١ سنة ١٩٥٨ دائرة ١٩٥٣ دائرة ١٩٠ رقم ١٩ سنة ١٩٥٩ - فيجوز طلب الإخلاء من المستأجر الأصلى إذا آجر من الباطن ، وقد نص على ذلك صراحة في الأعمال التسميرية كا رأينا ( انظر الهامش السابق - وانظر عكس ذلك وأنه لا يجوز المستأجر الأدبل طلب إخلاء المستأجر من الباطن مصر الكلية ١٧ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٦ قضية رقم ٢١٤٨ سنة ١٩٥٣ ) . ويجوز كذلك لناظر الوقف ، قبل حل الوقف الأهل ، أن يطلب الإخلاء الماجنية إذا كان هو ماحب حق المنفعة الوحيد ، لأن القانون إنما أجاز المؤجر غير المالك حق الإخلاء إذا كان هو صاحب حق المنفعة كل هي الحال في المستأجر الأصلى إذا آجر من الباطن ، فحتى يجوز لناظر الوقف أن يطلب الإخلاء يجب أن يكون هو صاحب حق المنفعة بأن يكون المستحق الوحيد . فإذا كان الوقف مستحقون متعددون ، جاز لناظر الوقف طلب الإخلاء لحاجة هؤلاء المستحقين أو لحاجة أحدهم أن المقتوا على ذلك (قارن سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٢٨ ص ٢٤٦ هامش ٢) . يمؤجر ولا مالك ، ولكن يجوز له أن يطلب من فاظر الوقف أن يرفع دعوى الإخلاء والناظر الوقف أن يرفع دعوى الإخلاء والناظر الوقف أن يرفع دعوى الإخلاء والناظر عمام ٢٠ س ٢١١) . هامش ٢٠ - وقارن مصر المختلطة ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٧ م ١٠ ص ١١) .

(٢) مصر الكلية الوطنية ٩ أكتوبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ٢٩٥٩ ص ١٩٥٨ مر آلات ١٩٥٨ دائرة ١٩٨ أكتوبر سنة ١٩٥٨ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٠٧ سنة ١٩٥٧ – ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٧ دائرة ١٩ قضية رقم ١٥٧١ سنة ١٩٥٧ – وقد يكون المالك غير المؤجر مشترياً للمين المؤجرة أن يطلب الإخلاء حتى قبل أن يحبط عقد شرائه ( مصر الكلية أول مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٣٤١ سنة ١٩٥٣) . كا يجوز للمستحق في الوقف ذلك حتى قبل أن يشهر حل الوقف (مصر الكلية ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٣ كا يجوز للمستحق في الوقف ذلك حتى قبل أن يشهر حل الوقف (مصر الكلية ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية رقم ٢١٦٦ سنة ١٩٥٢ ) ، والمشفيع قبل أن يسجل حكم الشفعة ( مصر الكلية دائرة ١٢ قضية رقم ٢٦ سنة ١٩٥٢ والحكم منشور في كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن دائرة ١٢ قضية رقم ٢٦ سنة ١٩٥٢ والحكم منشور في كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن من ١٦٠ ) . ذلك ثان هؤلاء جيماً لحم التصرف في المنفعة ، بخلاف المناك في هذم العين لإعادة بنائها فيجب أن يكون له التصرف في الملك ولذلك وجب التسجيل ( انظر آنفاً فقرة ١٦٤ في المامش ) .

أما إذا كانت العين موضوعة تحت الحراسة ، فإن المبالك لا يجوز له طلب الإخلاء إلا بموافقة الحارس ، ويجوز للحارس طلب الإخلاء بناء على حاجة المبالك . وقد قضى في هذا المعنى بأن و الحراسة تسلب الملاك حق إدارة أملاكهم . ويعسبح الحارس مطلق التصرف في طريقة استغلالها حسبما حدده له حكم الحراسة وكما تقتضيه فصوص القانون ، وليس للملاك حق سكناها أو الانتفاع بها أو تأجير ها أو استنجرها إلا بموافقة الحارس ، فلكيتهم محدودة ينقصها حق الانتفاع ح

الإخلاء ، ومن باب أولى للمؤجر المالك(١)

والمهم أن يكون أى من الموجر أو المالك يملك التصرف في الانتفاع بالعين (٢). فإن كان طالب الإخلاء هو الموجر ، وجب أن يملك الانتفاع بالعين كأن يكون مستأجراً أصلياً آجر من الباطن . وإن كان طالب الإخلاء هو المالك ، وجب أيضاً أن يملك الانتفاع بالعين كأن يكون مشهريا للعين الموجرة . وعلى ذلك إذا كانت الغين المطلوب إخلارها مملوكة لعدة ملاك على الشيوع ، فالذين يملكون حتى التصرف في الانتفاع بها ، أى في إدارتها ، هم الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة بحسب أحكام انتقنين المدنى الجديد (م ١/٨٢٨ مدنى) . يملكون أغلبية الأنصبة بحسب أحكام انتقنين المدنى الجديد (م ١/٨٢٨ مدنى) . وهولاء هم أيضاً الذين يستطيعون طلب الإخلاء – لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإدارة – لحاجتهم أو حاجة أحدهم لشغل العين ، سواء كان الموجر هم جيعاً أو أغلبيتهم أو واحد منهم فقط . فإذا كان الموجر واحداً منهم ، جاز له طلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء أو لحاجتهم جميعاً . أما إذا كان الموجر عدة من الشركاء ، لم يجز لأحد منهم طلب الإخلاء إلا إذا كان ويطلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء يملكون معه أغلبية الأنصبة ، ويطلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء علكون معه أغلبية الأنصبة ، ويطلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء علكون معه أغلبية الأنصبة ، ويطلب الإخلاء لحاجته أو لحاجة غيره من الشركاء أو لحاجتهم جميعاً (١٠) . وإذا

<sup>-</sup> الذي سلب منهم ووضع في يد الحارس ليستعمله تحت رفايتهم ورقابة الفانون .. فليس العلاك أن بجبروا الحارس . . على قبولهم كنتفين العين الموضوعة تحت الحراسة ، شأنهم في ذلك شأن الأجانب عن الملك سواء بسواء ، ( مصر الكلية الوطنية ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ وقم ٢٥٠٢ ص ١٠٨٤) .

<sup>(</sup>١) حتى لوكان المؤجر المالك امرأة متزوجة ، ولا يصع الاعتراض عليها بأن زوجها هو المسئول شرعاً عن إيجاد مسكن لها ، فهذا حقها قبل زوجها لها أن تطالبه به إن شاءت ، ولها أن تخل مكاناً لسكناها مع زوجها فيه ( مصر الكلية ٧ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٩١٧ سنة ٢٩٥٧) .كذلك يجوز المعرورة المالك طلب إخلاء المستأجر من الباطن المضرورة الملجئة (استثناف مختلط ١١ مارس سنة ١٩٤٣ م ٥٠ ص ١٠١٥) .

<sup>(</sup> ٢ ) قرب محمد لبيب شنب فقرة ١١٦ ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) وقد قضى بأن الأمر العسكرى رقم ٩٨٥ قد جعل رخصة الإخلاء بسبب الفرورة الملجئة مقصورة على مالك المكان المعد للسكنى ، غير أنه لما انتهت الحرب وعاودت حركة البناء سيرها ، توسع المشرع في منع هذه الرخصة ، فلم تعد مقصورة على المالك بل أصبحت جائزة لكل مؤجر . والمشرع عدل عن إساد هذا الحق للهالك وأسنده إلى المؤجر ، لا ليحرم المالك منه ، بل ليضيف أيضاً المؤجر غير المالك كالشربك الذي يؤجر المال الشائع كله . والقول حد

لم يطلب هو الإخلاء ، جاز لغيره من الشركاء إذا كانوا بملكون أغلبة الأنصبة طلب الإخلاء لحاجة أى منهم أو لحاجتهم جميعاً . وإذا كان المؤجر هم جميع الشركاء ، جاز مع ذلك لعدد منهم يملكون أغلبية الأنصبة طلب الإخلاء ، لأن هذه الأغلبية تكني في أعمال الإدارة وطلب الإخلاء يدخل في هذه الأعمال . ويستوى في ذلك أن يكون عقد الإيجار المطلوب إنهاؤه صادراً في عهد التقنين المدنى الجديد أو في عهد التقنين المدنى القديم ، ما دام طلب الإخلاء قد وجه في عهد التقنين المدنى الحديد إذ أن أحكام هذا التمنين هي التي تسرى على الطلب في هذه الحالة (١) .

 بغیر ذلك یژدی إلى سلب هذا الحق من المالك والاعتر اف به لنستأجر الذی یؤجر من باطنه ، الأمر الذي يخالف روح التشريع وقصد المشرع . وبذلك فإنه يجوز لشريك على الشيوع أن يستعمل وحده هذه الرخصة إذا كان عقد الإيجار صادراً منه وحده ، أو °ن يستعمله أىشريك للمؤجر بموافقة المؤجر وحده دون حاجة إلَّى موافقة غيره مر الشركاء ، وقد أجازت المـادة ٨٣٨ مدنى الشركاء الدين يملكون أغلبية الأنصبة إبرام أعمال الإدارة دون موافقة مالكي الأقلية . ولما كانت المدعية ليست مؤجرة لكامل عين النزاع و لا تملك أغلبية الأنصبة ، فليس لها الحق في إقامة الدعوى بطلب الإخلاء للضرورة دون أن يشترك معها فيها باقى الملاك ( مصر الكلية ١٩ يونيه صنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٢٤٢٠ سنة ١٩٦١ ) – وفي دعوى إخلاء للضرورة أقامها مالك مشتاع له ؛ قراريط في العقار واختصم فيها باقي الملاك ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من مالك ليس له الأغلبية في المكان المؤجر ، ولم يكن هو المؤجر ، كما أن أصحاب الأغلبية لم يكونوا مدعين معه في الدعوى . و لا يغير من هذا الرأى إقامة المعوى على باقي الملاك لأنهم مدعى عليهم وليسوا مدعين ، ويتمين لقبول الدعوى أن تقام من المؤجر صاحب الضرورة أوأغلبية الملاك ، و لا يتغير وجه الرأى إذا قدم المدعى إقراراً من باق الملاك بموَّافقتهم على الإخلاء . ولهذا قضت المحكة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ( مصر الكلية ١١ ديسمبر سنة ١٩٦١ دائرة ثانية إيجارات قضية رقم ٤٦٥١ سنة ١٩٦١ ) – ويلاحظ أن المحكمة لهذا لا تكتنى بإقرار بقية الملاك بموافقتهم على الإخلاء ، بل تتطلب أن تكون الأغلبية ممثلين في دعوى الإخلاء بصفتهم مدعين لامدعي عليهم – ومتى ثبت أن دعوى الإخلاء للضرورة المرفوعة من. الحارس القضائي قد رفعت من مالك عل الشيوع بملك نصيباً يزيد على النصف في المنزل (وهو الحارس القضائ ) فيكون له حق إدارة المال الشائم طبقاً للمادة ١/٨٢٨ مدنى ، فإن التنبيه بالإخلاء يكون قد صدر ممن يملكه وتكون الدعوى قد رفعت من ذى صفة ( مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٩ دائرة ٥٣ رقم ١٣٦٨ سنة ١٩٥٩ ) . وقد قضى أيضاً بأنه ليس للهالك على الشيوع إن نم يكن مؤجراً أن ينفردُ بطلب الإخلاء للضرورة مادام لا يُملك أغلبية حصص المكان المطلوب اخلاؤه ، بل يتمين أن يطلب ذلك كل الملاك أو على أقل تقدير أصحاب غالبية الحصص (مصر الكلية ١٣ فبراير سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ١٦١٩ سنة ١٩٥٨ – ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٩ دائر ۱۰۰۰ رقم ۲٤٦٤ سنة ۱۹۵۸ )

١٠١) وقد قضى بأن التقنين المدَّل الجديد قد وضع نظاماً جديداً لتسميل إدارة المال الشائع =

- بما في ذلك تأجيره ، فأجازت المادة ٨٢٨ للشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة إبرام أعمال الإدارة دون موافقة مالكي الأقلبية ، وحكة التشريع في هذا النظام هو تسهيل إدارة المال الشائع . وعلى ذلك فطلب الإخلاء للضرورة وفقاً للتشريع الاستثنائي يجب أن يكنن فيه أيضاً برضاً، عدد من الشركاء مملكون وقت تقديمه أغلبية الأنصبة . ولا يعترض على ذلك بأن النشريع الاستثناق إنما خول هذه الرخصة للمؤجر ، وأن هذه الصفة لا تثبت في تأجير الملك الشائم إلا لهجموع الشركاء فلابد من اجتماعهم لاستعالها ، إذ أن هذا الاعتراض مردود بأنه وإن كانت صغة المؤجر ثابتة حتى لمجموع الشركاء ، فإن التقنين المدنى قد أناب في إدارة المبال الشائم ،وبالتالي في استمال حقوق المؤجر ، الشركاء ذوى أغلبية الأنصبة عن ذوى الأقلية ، فلا محل لتوقف استمال رخصة الإخلاء للضرورة على رضاء جميع الشركاء ما دامت هناك أغلبية تطلب استمال هذه الرخصة . ولا يختلف هذا الحكم حتى بالنسبة إلى عقود الإيجار التي صدرت من جميع الشركاء صواء في ظل التقنين الملغي أوالجديد ، لأن إبرام العقد من الجميع لا يستلزم أن يكون تجديده أو إنهاؤه أو قسخه في ظل التقنين الجديد من الجميع ، مادام التقنين الجديد قد أقام ذوى أغلت الأنصبة فاثبين عن ذوى الأقلية ( مصر الكلية ١٤ مارس سنة ١٩٥٧ داثرة ١٣ قضية رقم ٢١٦١ سنة ١٩٥٦ ) . رانظر أيضاً مصر الكلية ٩ فبراين سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ٤٩٣٥ سنة ١٩٥٥ – ١٦ يونيه سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ١٣٢٤ سنة ١٩٥٧ – • أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قصية رقم ٢٧٨٨ سنة ١٩٥٧ .

وانظر عكس ذلك الإسكندرية الكلية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ التشريع والفضاء ٤ - ٣ دقم ١٩ س ٥٠ ؛ وقد قضت بأن اشريك على الشيوع يجب عليه إشراك بقية الشركاء في دفع دعوى الإخلاء وإلا كانت الدعوى مرفوعة من غير ذى كامل صفة ، ولا يؤثر في هذا ما نصت عليه المادة ٨٢٨ مدنى لأن طلب الإخلاء ليس من أعمال الإدارة المعتادة ، وبفرض أنه منها على الفقرة ٣ من المادة ٨٢٨ مدنى بنصبا على أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عهم أفادت بمفهوم المخالفة أنه إذا حصل اعتراض من الشركاء . أو من أحدهم على أى على من أعمال الإدارة لا يعتبر الشريك أو الشركاء الذين قاموا به وكلاء عن المعتردة بالمقابلة ويؤخذ على هذا الممكم أنه من الواضح أن طلب الإخلاء على من أعمال الإدارة المعتادة بالمقابلة أن على اعتراض بقية الشركاء إنما يكون إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون أن يكون مالكاً أن على اعتراض بقية الشركاء إنما يكون إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون أن يكون مالكاً تصدر منه أو منهم تكون ملزمة للأقلية أو تولى الإدارة من يملكها ، فأعمال الإدارة التي تصدر منه أحد الشريكين الشريكين الشريك الآعر ، وتغيب هذا ولم يصدر منه ما يدل على عدم المؤققة ، قبلت دعوى الإخلاء ( مصر الكلية ١٧ أبريل سنة ١٩٥٥ داثرة ١٢ تغية رقم ٧٥٧) .

أما في عهد التقنين المدنى القدم ، حيث كان لا يوجد نص على أن الشركاء الذين يملكون أغلبية الأنصبة لم حتى الإدارة المعتادة ، فإنه إذا صدرت الإجارة من جميع الشركاء لم يجز طلب الإخلاء إلا منهم جميعاً ولو كان السكن مطلوباً لأجدهم (الإسكندرية الكلية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥١ مصر الكلية ١٨ فبراير سنة ١٩٥١ مـ

7٧٦ – (٣) سغل المؤمر المكان بنفسه أو بأحد أوروه: يقول النص كما رأينا: ه.. يجوز للمؤجر .. أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاه .. . » . وقد رأينا أن التشريعات الاستثنائية قد تفاوتت في تعيين من ، غير المؤجر ، تقوم به الضرورة الملجئة . فأكثرها تساهلا بالنسبة إلى المالك كان الأمر العسكرى وقم ٥١٥ لسنة ١٩٤٢ ، اذ نص على الحاجة الحقيقية التي تقوم بالمالك ووالديه وأولاده . ثم تلى ذلك الأمران العسكريان رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٤٦ ووقم ٩٨ ولسنة ١٩٤٥ فكانا أكثر التشريعات تشددا ، إذ قصرا الضرورة القصوى على المالك وحده . ثم جاء الرسوم بقانون رقم ١٤٠ فسنة ١٩٤٦ فعاد بالنسبة إلى المالك وحده . ثم جاء الرسوم بقانون رقم ١٤٠ فسنة ١٩٤٦ فعاد بالنسبة إلى المناهل الأول ، ونص على الضرورة الملجئة التي تقوم بالمؤجر ووالديه المؤجر إلى التساهل الأول ، ونص على الضرورة الملجئة التي تقوم بالمؤجر ووالديه

<sup>=</sup> المحاماة ٣١ رقم ٤٠٧ ص ١٤١٦ ) . فإذا طلب الإخلاء بعض الشركاء دون بعض ، جاز الستأجر أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ، فإذا نزل عن هذا الدفع لم يعد يجوز له أن يعود إليه (الإسكندرية الكلية ٢٥ مارس سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ دقم ١٤٤ ص ١٩٩ ) . ويستطيع المستأجر إذا اشترى حصة أحد الشركاء أن يعطل الإجماع عل طلب الإخلاء ، ما لم يأخذ باقى الشركاء الحصة منه بالشفعة . ومجرد صدور الحكم النهاقى بالشفعة ضد المستأجر المشترى لحصة أحد الشركاء يسلبه صفة المالك الشريك ولو لم يكن الشفيع قد سجل حكم الشفعة وغلا علك المستأجر في هذه الحالة أن يمنع إجماع الشركاء على طلب الإخلاء (مصر الكُلَّية ٢٧ مايوسنة ١٩٥٣ قضية رقم ٢٦ سنة ١٩٥٢ ) . أما إذا صدرت الإجارة من بعض الشركاء ، فإنهم في عهد التقنين المدنى القديم لا يستطيعون طلب الإخلاء حتى لو كانوا يملكون أغلبية الأنصبة ، بل يجب أن يجمع الشركاء على طلب الإخلاء . ولا يعترض على هذا الرأى بأن المؤجر من هؤلاء الشركاء يستطيع طلب الإخلاء لأن تشريعي سنة ١٩٤٦ وسنة ١٩٤٧ أجازا للمؤجر هذا الطلب ، فقد قدمنا أن المؤجر الذي يستطيع طلب الإخلاء هو المؤجر الذي يستطيع النصرف في الانتفاع بالمين ، ولا يملك النصرف في الانتفاع بالمين بحسب أحكام التقنين المدنى القديم إلا الشركاء مجتمعين ، وإذا كان أحد الشركاء هو الذي انفرد بالإيجار فإن هذا الإيجار لم يسر في حق الباقي إلا بموافقتهم ( انظر عكس ذلك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٧ ص ٢٤٤ – مصر الكلية ٢٥ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٨ سنة ١٩٥٢ – ٢٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٩ قضية رقم ٤٩٣٧ سنة ١٩٥٤ ) . ومهما يكن من أمر ، فإنه إذا اختص أحد الشركاء في الشيوع بالمكان المؤجر بموجب قسمة مهايأة ، جاز له وحده طلب الإخلاء لحاجته إلى المكان ولو لم يكن يملك أغلبية الأنصبة ، وهذا في مهد التقنين المدن الجديد و في عهد التقنين المدنى القديم على السواء. ذلك أن الشريك المؤجر في هذا الفرض ملك حق التصرف في الانتفاع بالمكان عكم قسمة المهايأة ، فجاز له أن يستقل بطلب الإخلاء .

وأولاده. وتوسط قانون إبجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، فنص على الضرورة الملجئة التي تقوم بالمؤجر وأولاده (١) . واستقر التشريع الاستئنائي على ذلك . ويستوى أن يكون الولد ابنا أو بنتا(٢) ، وأن يكون الإخلاء بسبب زواجه أو بأى سبب آخر كأن يكون الولد دخل الجامعة مثلا بعيدا عن والديه وأراد أبوه أو أمه إخلاء شقة في المدينة التي بها الجامعة ليسكنها . يستوى كذلك أن يكون الولد في كنف والديه أو يعيش مستقلاعنهما ، وقد سبقت الإشارة

<sup>(</sup>١) وقد كان مجلس النواب يريد قصر الضرورة الملجئة على المؤجر وحد. (انظر التقرير الأول للجنة الشؤون التشريمية بمجلس النواب) . ولكن لجنة العدل بمجلس الشيوخ عدلت النص على الرجه الآتي ؛ ﴿ إِذَا قَامَتُ ضَرُورَةً نَفْجُتُهُ إِلَّ شَعْلَ الْمُكَانُ بِنَفْسُهُ أَوْ فِأَحد أُولَادُهُ في حالة الزواج يعد صدور هذا القانون ي . وقالت في تقريرها الأول ما يأتي : « تنص المادة الثالثة من المرسوم بقامين رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ على جواز الإخلاء إذا قامت ضرورة للمؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أولاده . وقد رأى مجلس البواب أن يقصر هذا الحق على المالك فقط دون أصوله أوفروعه ، غير أن اللجنة رأت أن من الظلم الفادح على المالك – وقد قيده القانون بعدة قيود كما تحمل كثيراً خلال السنوات الماضية – ألا تخفف عنه بعض هذه القيود ، وأجازت له طلب الإخلاء إذا أراد أن يشغلُ المكان بنفسه أو بأحد أولاده في حالة الزواج . ولا شك أنه تعديل عادل ، لأن كثيراً من الملاك يزوجون أبناءهم ولايجدون لهم مسكناً مناسباً ، ويتحملون من أجل ذلك تضحيات مادية وأدبية لا مبرر لها » . و في مجلس الثيوخ دارت المنافشة حول هذا النص على الوجه الآتى : « أحد الشيوخ : المفهوم مَنْ هذا أن الأماكن شعيحة ، فلا تعتبر ضرورة إلا حيث يربد أحد الأولاد الزواج ، فلم قيدت بالزواج بعد صدور القانون ؟ يمني أن الذي تزوج قبل صدور القانون لا يستطيع أن يأخذ مسكناً في ملك أبيه ، والذي تزوج بعد صدور القانون في إمكانه ذلك ؟ أنا أنهم ، والمقروض في أساس هذا القانون أن المنازل شعيحة من سنة ١٩٤٠، وقد وقفت حركة البناء منذ هذا التاريخ ، فيجب أنْ يكون هذا القانون متمشياً مع ماكان متبعاً بعد سنة ١٩٤٠ حتى يسرى القانون بروح واحدة ، ويكون الشرط : بعد أن شحت المساكن أو بعد سنة ١٩٤٠ ــ شيخ آخر : حتى شرط بعد سنة ١٩٤٠ لا يكنى . فلنفرض أن شخصًا زوج ابنه وكان يحتمله بمفرده ، ثم أنجب أولادا ، فلم لا يسكن في شقة بمفرده ؟ الشيخ الأول : آونفرض أنه اختلف مع أبيه – شيخ آخر : أوتزوجُ بأخرى . . شيخ آخر : إن المناقشة في هذا النيّا: إن غير مجدية الآن لأننا في وسط كله من طائفة الملاك . وأجلت الجلسة ، وأعيد المشروع إلى لجن مدَّل لبحثه من جديد ، ولكن لجنة العدل ، بدلا من أن تقيد النص ؛ توسعت فيه على الوجه الذي استقر في النص إلهائي ، وقالت في تقريرها النهائي : ﴿ وَأَتِ اللَّجِنَّةِ أَنَ الْمَالِكُ أُولَ بِمُلَكُهُ مِنَ الغريبِ ، فَبَكُونَ لَهُ أَنْ يَخْرِجِ المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها في العقد أو المدة المحددة إذا أراد أن يشغل الحل بنفسه أوباً عد أو لاده ، بشرط أن يشغل المحل في بحر شهر من تاريخ الإخلاء ، ويستمر ساكناً به مدة سنة على الأقل ، وذلك منماً من التحايل على إخراج المستأجر بقصد استغلال المحل . . (٢) انظر آنفاً فَقرة ٦٧٣.

إلى ذلك (١). ولكن النص مقصور على « الأولاد » فلا يجوز أن يمتد إنى غيرهم . ومن ثم لا يجوز أن يمتد إلى الوالدين . ولا إلى الأحفاد ، ولا إلى الإخوة والأخوات ، ولا إلى غيرهم من الأقارب . ويبدو أنه إذا ثبت أن للولد ملكاً خاصاً يستطيع إخلاءه للضرورة الملجئة القائمة به . لم يجز لأحد الوالدين أن يخلى مكانا مملوكاً نه لشغله بولده ، فإن الضرورة المتائمة بالولد يستطاع سدها بإخلاء ملكه هو ، ومتى أمكن سدها على هذا الوجه لم تعد هناك ضرورة تقوم بالوالدين (١) .

ويشترط النص أن نلجئ الضرورة المؤجر « لشغل المكان ». وقد جرى القضاء على أن المقصود بشغل المكان سكناه ، فيجب أن تقوم الضرورة إلى السكن دون غيره من الأغراض . فلا تقبل دعوى الإخاز ، إذا كان الغرض منها إخلاء المستأجر من مسكنه لاستعاله مكتباً للمحاماة ، أو لإدارة عقارات المالك ، أو عيادة طبية ، أو مخزنا لوضع البضائع أو المنقولات المغزلية الزائدة على الحاجة ، أو لاستعاله لأى غرض آخر غير السكنى . وقد قضى بأنه طاهر من روح قانون إنجار الأماكن ومن المذكرة التفسيرية الملحقة به أن المقصود بالإشغال في هذا المقام هو السكن ، بمعنى أنه إذا كان المقصود بطلب الإخلاء إنشاء مكتب تجارى أو عيادة طبية أو ما شاكلهما، فإن مثل هذا الطلب يكون مجافياً لروح القانون و لماقصده المشرع من قصر طلب الإخلاء على الحالات يضطر فها المؤجر لهذا الطلب لحاجته إلى السكنى الشخصية ه(٢) . ولكن

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر عكس ذلك سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ٨٩ ص ٢٥٣ : ويذهب إلى أنه يجوز الإخلاء «ولوكان الولد له ملك خاص يستطيع طلب إخلائه غير ملك والده » . ويستشهد بالحكم الصادر من محكة مصر الكلية ٣٠ يناير سنة ه ٩٩ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٦٤٣ سنة ١٩٥٤ ، وقد ذكر أن هذا الحكم جاه فيه «أن ما ذهب إليه المدعى عليه من أنه كان خليقاً بأم صاحب الضرورة أن تخلى لابنها شقة في ملكها الحاص بدلا من الملك المشترك ، فهذا ما لا شأن المسحكة به ، ولم يتدخل المشرع في حرية المائك في اختيار أي شقة يملكها أوبعضها » . والحكم، على هذا الوجه المذكور ، يجعل للأم حق إخلاء ملكها المشترك بدلا من ملكها الحاص ، ولم يعرض لملك خاص بالولد » .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٢١ يناير سنة ١٩٥١ المحاماة ٣١ رقم ٤٠٤ ص ١٤١٤ – وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية ٤ نوفبر سنة ١٩٤٦ المحاماة ٢٧ رقم ٣٦٣ ص ١٤٠ – طنطا الكلية (بهيئة استنافية) ٢٠ يناير سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ – ٣ رقم ٥٥ ص ١٥٥ –مصر الكلية ٣٣ فبر اير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٨٧ سنة ١٩٥٥ – ٢ يونيه سنة ١٩٥٦ =

هذا القضاء محل للنظر . ولا تسعفه عبارة النص ، فهي تقول كما رأينا و شغل المكان ، ، وشغل المكان كما يكون بسكناه يكون كذلك باستعاله لأي غرض آخر غير السكني . وإذا ساغ لنا أن نفسر عبارة ﴿ الْأَمَاكُنِ المُؤْجِرَةُ لَلسَّكُنِّي ﴾ فى نفس المادة النالثة بأنها أماكن قد تكون مؤجرة لغير السكني (١) وذلك مع تقييد النص ، فكيف لا يسوغ لنا مع إطلاق النص أن نفسر و شغل المكان ، بجوازأن يكون شغله لغير السكني! وَلم يرد في الأعمال التحضرية. لافي المذكرة التفسيرية ولا في غيرها من تقارير اللجان البرلمانية ومناقشات البرلمان . على خلاف ما يقول الحكم ، إلا عبارة « شغل المكان » دون تخصيص بالسكن . وإذا كان المكان موجرًا ليكون مكنباً لمحام مثلاً . فمن المسلم أنه يجوز للموجر إخلاؤه لسكناه . فلم لا يجوز له إخلاؤه ليكون مكتبا له إذا لم بجد مكانا آخر ، وليست حاجة المستأجر إلى المكنب بأشد من حاجة المؤجر له ، وكلاهما يريده مكتبا ؟ وإذا جاز للمرجر أن يخلى المكان ليتخذه مكتباً له لضرورة ملجئة ، فلم لا يجوز له أن يخلى هذا المكان سواء كان مؤجرًا لاستعاله مكتبًا أو كان مونجراً للسكني ؟ والمهم هو أن يخلي المؤجر المكان ليشغله ــ بالسكني أو بغير هاــ لا أن يعيد تأجيره لمستأجر آخر بقصد استغلاله . وقد عرض مجلس الشيوخ ، أثناء نظر النص ، لحالة مماثلة ، هي أن يكون المؤجر معهداً أو مؤسسة خبرية وتلجئه الضرورة إلى استعال المكان المؤجر في خدمة منشآنه الحاصة ، أي في غرض آخر غير السكن . فاقترح أحد الشيوخ إضافة فقرة مهذا المعنى إلى المادة الثانية من القانون ، وقال في تبرير اقتراحه إن ﴿ المعتاد أن هناك جمعيات خبرية لها مبان ومنازل وأمكنة مؤجرة لأشخاص ، وهي ختاج في كثير من الأحيان إلى التوسع في منشآتها ، كأن تكون هناك مبان مملوكة لها إلى جُوار مستشفاها وتريد ضَمَّها إليه لتوسيعه ، وكأن يراد جعل المُكان ملجأ خبرياً . وترىهذه الهيئة أنه من الملائم أن تستولى على المكان الخاص مها لاستعاله في هذا الغرض. فأجاب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ: • هذه الحالة تنطبق علما أحكام

حداثرة ٤ قضية رقم ١١١٠ سنة ١٩٥٦ - سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ٨٩ ص ٢٥١ -منصور مصطنى منصور فقرة ٢٣٣ ص ٥٩٥ – كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١١١ ص ٩٧ وفقرة ١٤٨ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٦٩.

المادة الثالث التي تسمع للمالك بأن ينبه على المستأجر بالإخلاء إذ أراد شغل المكان بنفسه . فإذا جاز هذا للأفراد ، فإنه يجوز الشخص المعنوى لأنه مالك بهذه الصفة ، والجمعية الحيرية تعتير شخصية معنوية » . فرد الشيخ صاحب الاقتراح : « أوافق على هذا النفسير على أن يثبت في المضبطة » . فواضع إذن من هذه المناقشات أنه يجوز إخلاء مكان لاستعاله لغرض آخر غير السكنى . وقد قضى بذلك فعلا بعض المحاكم (۱) ،

(١) فقد قضت محكة بنها الكلية بأن «نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ لم يشترط لطلب الإخلاء أن تكون الضرورة المنجثة هي حاجة المؤجر إلى السكن دون غيره من الأغراض ، لأن المشرع لو اتجه قصه الى السكن وحده لجمل النص مقصوراً عليه صراحة درن غيره . فعبارة لا شغل المكان بنفسه لا الواردة في الفقرة المذكورة لا تعنى ، سواء من الناحية الننوية أومن الناحية القانونية ، السكن وحده ، بل تعنى أن يكون المؤجر هو دون غيره الذي سيشغل المكان على نحو أوغيره . والمهم في هذا الصدد ، حسبما يبين من المناقشات البر لمانية وحكمة التشريع ، ألا يكون قصد المؤجر متجهاً إلى إعادة تأجير المكان إلى مستأجر آخر ، إذ تنهض في هذه آلحالة شبهة الاستغلال أو الكيد للمستأجر في جانب المؤجر ، وهو ما يهدف التشريع إلى حمايته منه ، في الوقت الذي يسلم فيه دائمًا بتغليب مصلحة المؤجر عل مصلحة المستأجر إذا ما تعارضت المصلحتان ، تأسيساً على ما تقضى به العدالة من أن المالك أولى بملكه من الغريب إذا ثبتت حاجته القصوى لأن يشغل المكان بنفسه . وعل ذلك فليس حيًّا دائميًّا أن يرفض طلب المؤجر الإخلاء ، إذا كان يرمى إلى تخصيص المكان المطلوب إخلاؤه لمكتب تجارى أوعيادة طبية أومكتب محام وما شاكل ذلك . وإنما الأمر كله يرجع إلى تقدير انحكة لظروف كل حالة على حدة ، على أن يدخل إلى اعتبارها مدى حاجة المؤجر إلَّى هذا المكان ومدى قيام الغرورة التي تلجئه إلى طلب شغل المكان بنغمه على التخصيص الذي يبغيه . وليس أدل على سلامة هذا التخريج من أن المشرع ، حتى حين أشار صراحة في صدر المبادة الثالثة إلى الأماكن المؤجرة للمكني وحددها على هذا النحو الواضح وهو بصدد تعيين الأماكن التي يجوز إخلاؤها اللضرورة ، لم يحترم الدلالة الواضحة لهذا اللفظ ، فاستثنى منها أماكن معينة مفروضاً بداهة أنها لبست مؤجرة للسكني ، وهي تلك التي تشغلها مصالح حكومية أومجالس المديريات أوالحجالس البلدية أوالقروية . وقد كان المشرع في غني عن هذا البيان لوكان يقصد الوقوف عند حدود المعنى الظاهر لعبارة الأماكن المعدة للسكني . وهذا ما حدا بكل باحث إلى تقرير أن الأماكن التي يجوز طلب إخلائها بسبب الضرورة الملجئة ليست قاصرة على الأماكن المؤجرة للسكنى ، بل يصح أن تشمل عيادة طبيب أو مكتب محام أوستجراً أو يخزناً . فإذا ما تقرر ذلك ، أصبح لازماً التسوية في الحكم في هذا الصدد بين النرض المحصص له المكان المطلوب إخلاؤه وبين الغرض الجديد الذي يريد المؤجر أن يخصصه له بعد إخلائه وعندما يتم له شغله بنفسه من حيث عدم قصره عل غرض السكن . إذ من غير المستساغ عقلا إباحة التوسع في التفسير عل الرغم من تحديد النص ، ثم التفييق في التفسير عند تعميمه ، فلا تخصيص بلامخصص . يضاف ٥٠

وأخذ به بعض الفقهاء(١) .

اذا قامت الضرورة الملجئة وجاز للمؤجر مفرماً عن هذا الحق : وظاهر أنه إذا قامت الضرورة الملجئة وجاز للمؤجر طلب الإخلاء ، كان له أن يستعمل هذا الحقاو ألا يستعمله ، فهو حق له يستطيع النزول عنه إذا شاء . وليسجواز النزول عن الحق مقصوراً على ما بعد قيام الضرورة وثبوت الحق ، بل يجوز أيضاً للمؤجر ، قبل قيام الضرورة وقبل ثبوت الحق له ، أن ينزل مقدماً عن طلب الإخلاء في حالة قيام الضرورة الملجئة . ويكون نزوله هذا صحيحاً ملزماً له ، فلا يجوز بعد النزول أن يطلب الإخلاء إذا قامت به ضرورة ملجئة . ولا يصح له لمن يحتج بأن أحكام للتشريع الاستثنائي من النظام المام لا يجوز الانفاق على ما يخالفه . لا يجوز له أن يحتج بذلك ، لأن أحكام الملجئة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . لا يجوز له أن يحتج بذلك ، لأن أحكام التشريع الاستثنائي التي هي من النظام العام هي الأحكام التي تهدف إلى حماية المستأجر . أما تلك التي تهدف إلى حاية الموجر ، وطلب الإخلاء للضرورة الملجئة

<sup>-</sup> إلى ما تقام أنه يبين من الاطلاع على مناقشات مجلس الشيوخ أنه رفض اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تجيز الإخلاء إذا كان صاحب المسكن المؤجر معهداً أومؤسة خيرية وقصه استمال المكان المؤجر في خدمة منشآ ته الحاصة ، وذلك لأن نص المادة الثالثة تشمل هذه الحالة . وهذه المناقشة تدل بوضوح على أن المشرع لم يقصد اشتراط سكن المؤجر في المكان المطلوب اخلازه في حالة الضرورة طبقاً المادة الثالثة ، لأن المعاهد والمؤسسات الحميرية وكل شخصية معنوية لا تشغل الأمكنة السكني ، وإنما تعدها لتكون معاهد أو مدارس أوستشفيات . فإذا كانت واقعة الدعوى أن المدعى يدير بالفعل منذ سنة ١٩٤٧ مدرسة البنات تشغل الطابقين الأول والثالث من المنزل المملوك له ، وأن المدعى عليه يشغل الطابق الثاني ، وأن المدعى يهدف من والثالث من المنزل المملوك له ، وأن المدعى عليه يشغل الطابق الثاني ، وأن المدعى يهدف من التربية والتعليم بوصفها الجهة المكومية العليا المشرفة على حميم المؤسسات التعليمية ، فإن طلب الإخلاء على هذا النحو يكون له ما يبرره ، جديراً بالاستجابة إليه ، استناداً إلى توافر الفرورة التي تتمثل في التوسع في معهد علمي يؤدى رسالة سامية هي أقرب إلى الحمير منه الملب الكلب المادى ، ويسمو تحقيقها على مصلحة المدعى عليه في البقاء في مسكنه الحال ، والمناة المادى ، ويسمو تحقيقها على مصلحة المدعى عليه في البقاء في مسكنه الحال ) .

<sup>(</sup>١) محمد لبيب شنب فقرة ١٥٥ ص ٥٦ - ص ٥٥٣ (ولكنه لا يجيز المالك الذي يريد أن يشغل المكان لغير السكنى ، ومن ثم يجيز إخلاء إذا كان مؤجراً السكنى ، ومن ثم يجيز إخلاء إذا كان مؤجراً لغير السكنى ، فيخل المؤجر مكتباً ليتخذه مكتباً هو أيضاً : فقرة ١٥٥ ص ٤٠٣).

واحد منها ، فليست من النظام العام . وقد أعطى المشرع هذا الحق للموجر للتوسعة عليه ، في مقابل القيود الكثيرة الني فرضها عليه لمصلحة المستأجر . فإذا هو أراد النزول عن هذه التوسعة ، فهذا شأنه . ومن ثم يجوز في عقد الإيجار ، أو في اثفاق لاحق ، أن يشترط المستأجر على المؤجر ألاً يطلب إخلاء المكان حتى لو قامت ضرورة تلجئه إلى ذلك . ويكون هذا الاتفاق صحيحاً ملزماً للمؤجر (۱) .

١٩٠١ - بمراءات طلب الإخلاء إجراءات طلب الإخلاء وسم القانون لطلب الإخلاء إجراءات مفصلة تمر على مراحل ثلاث كالمراحل التي رأيناها في طلب الإخلاء لعدم وفاء المستأجر بالأجرة (٢): (المرحلة الأولى) التنبيه على المستأجر بالإخلاء والمرحلة الثانية ) انقضاء مهلة معينة للإخلاء بعد هذا التنبيه . (المرحلة الثالثة ) رفع دعوى الإخلاء أو دعوى الطرد بحسب الأحوال .

الأولى من المادة الثالثة من قانون إبجار الأماكن بأن ينبه المؤجر وعلى المستأجر بالإخلاء . ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول و التنبيه على المستأجر والتنبيه على المستأجر والتنبيه على المستأجر بالإخلاء هو أول مراحل الإجراءات . ويعتبر هذا التنبيه شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء ، فإذا نم يستوف حكم بعدم قبول الدعوى (٢).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ٢٣ أبريل سنة ١٩٥١ المحاماة ٣١ رقم ١١٥ ص ١٧٢٦ – ١٧ قوفير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٢٨ سنة ١٩٣٦ – سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقر ١٨٥٥ عمد كامل مرسى فقرة ٢٧٧ – محمد لبيب شنب فقرة ٤٢٤ – ولكن هذا الالترام ، وهو لمسيق بشخص المؤجر ، لا ينتقل منه ، إذا باع العين ، إلى المشترى . فإذا قامت بالمشترى ضرورة ملجئة لشغل الدين ، جاز له إخلاؤها بالرغم من أن المؤجر البائع كان قد قزل عن هذا الحق . وهذا كله ما لم يكن البائع قد أخطر المشترى بالتزامه ، فقبل هذا الأخير أن ينتقل إليه هذا الالترام (انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١١٦) .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٠٧ سنة ١٩٥٣ - ١٩ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٠٥ دائرة ١٦ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٦ قضية رقم ١٩٠٥ - وقد قضى بأن الدعوى التى يرفعها الحالك بطلب إخلاء المسكن المؤجر للضرورة القصوى لا تكون مقبولة إذا كان رفعها لم يسبقه التنبيه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل ، أوكان قد نبه عليه بذلك ولكن رفعها حصل قبل انقضاه خمسة عشر يوماً ح

ويترتب على ذلك أنه لوكان التنبيه باطلا بطل مفعوله ، ووجبت إعادته ، وتكون العبرة بالتنبيه الجديد إذا كان صحيحاً في سريان المواعيد القانونية .

والذي يوجه التنبيه بالإخلاء هو المؤجر ولو لم يكن مالكاً ، أو المالك ولو لم يكن مؤجراً ، وقد سبق بيان ذلك(١) .

ويشترط أن تكون حالة الضرورة قائمة فعلاوقت حصول التنبيه بالإخلاء، وإلا كان التنبيه باطلا<sup>(٢)</sup>، وأن تستمر حالة الضرورة إلى وقت النطق بالحكم كذا سبق القول<sup>(٣)</sup>.

= عل تلقى المستأجر كتاب التنبيه دون أن يصله منه خلامًا رد بالرفض (مصر الكلية الوطنية الا سبتمبر سنة د ١٩٤ المحاماة ٢٧ رقم ٢٥٩ ص ٢٤٠). وانظر عكس ذك إذ قضى بأن القانون لم يعلق قبول دعوى الإخلاء على حصول التنبيه ، وإنما استلزحه لإشعار المستأجر بحاجة المؤجر إلى المكان المؤجر وحضه على البحث عن مسكن يأوى إليه بعد أن يترك المكان الذي يشغله في المهلة المنصوص عليها بالمادة الثالثة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر إعذاراً الذي تبدأ من المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة الثالثة ، بالإضافة إلى أنه يعتبر إعذاراً المستأجر بأنه إذا لم يجب المؤجر عن رأيه في الإخلاء في الملدة القانونية المبينة بالمادة سالفة الذكر وقم المناه بكون في حل من رفع الدعوى بالإخلاء (مصر الكلية ه مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية وقم ٣٧٢٣ سنة ١٩٥٣). وقضى أيضاً في نفس المعنى بأن حصول التنبيه ليس من انظام العام ، ولا يترتب عليه عدم قبول الدعوى في حالة تسليم المستأجر بالإخلاء ، وسريان المهلة المنصوص عليها بالمادة المشار إليها يكون من تاريخ رفع الدعوى على أساس أن إعلانها إلى المدعى عليه يقوم مقام بالمادة المشار إليها يكون من تاريخ رفع الدعوى على أساس أن إعلانها إلى المدعى عليه يقوم مقام التنبيه (مصر الكلية ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٣٢٨ سنة ١٩٥٣).

وظاهر أن النص صريح فى وجوب النبيه قبل رفع دعوى الإخلاء ، فقد رسم القانون المجراءات معينة لدعوى الإخلاء كفل بها حقوق كل من المستأجر والمؤجر ، في عدم مراعاتها إخلال بالضهانات التي أعطاها المانون لكل من الطرفين ، وفى مراعاتها تقليل من المنازعات والقضايا ، وعلى هذا الأساس تعتبر هذه الإجراءات من النظام العام ( انخر فى هذا المعنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ١٠٧ ص ٢٩٣ – عصام الدين حواس فى قضاء الإيجارات ص ١٨٥ – س ١٨٧ – كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ١١٧).

(١) انظر آنفاً فقرة ٢٧٥.

(٢) مصر الكلية الوطنية ١٢ يناير سنة ١٩٤٧ المحاماة ٢٧ رقم ٢٨١ ص ٢٠٧ - ٢ مارس سنة ١٩٥٧ المحاماة ٢٣ رقم ١٩٠٥ ص ١٣٠٧ – ١٦ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٢٤٣٩ سنة ١٩٥٩ - قارن الإسكندرية المختلطة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ١٤٠ (وتقفى بأنه إذا سبق التنبيه قيام الفرورة كان مع ذلك كافياً لحمل الدعوى مقبولة ٤ على ألا تحسب مهلة الإخلاء من وقت التنبيه بل من وقت قيام الضرورة فقط ؛ انظر آنفاً فقرة ٢٧٢ في الحامش .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٧٢.

ويوجه التنبيه بالإخلاء بمجرد قيام حالة الضرورة ، حتى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار بشرط إمهال المستأجر المدة التى حددها القانون وهى لا تنقضى الاإذا انقضت المدة الأصلية للإيجار كما سنرى. ولا يجوز أن يتأخر المؤجر عن توجيه التنبيه بالإخلاء مدة طويلة بعد قيام حالة الضرورة ، وإلا حمل تباطؤه إما على انقضاء حالة الضرورة (١) وإما على عدم قيامها .

ويبين المؤجر في التنبيه بالإخلاء السبب الذي يستند إليه في قيام حالة الضرورة، كالمرض أو الزواج (٢) أو وجوب إخلائه للمسكن الذي يقيم فيه، ويكون هذا البيان واضحاً بحيث يتمكن المستأجر من تقدير سبب الإخلاء واتخاذ موقف في شأنه، وإلا كان التنبيه باطلا. ولا يلزم أن تحدد في التنبيه مهلة الإخلاء فقد تكفل القانور بتحديدها، فإذا لم يحدد المؤجر هذه المهلة أو حدد مهلة أقل من المهلة القانونية لم يكن انتبيه باطلا و وجبت مراعاة المهلة القانونية في الحالتين.

ويكون النبيه بالإخلاء بإعلان على يد محضر ، وهذه الطريقة لا تدّع مجالا للشك في حصول التنبيه . ويجوز أن يكون ، كما يقول النص ، « بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » ، وهذا ما يقع غالباً في العمل لبساطة الإجراء(١) .

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأنه إذا كان النابت أن طالبة الإخلاء لم ترفع الدعوى عقب وفاة زوجها مباشرة ، بل هى قد أقامت فى منزله طرفاً من الزمن ثم فزلت على ذوى قرباها طرفاً آخر ، كان للمحكة أن ترجح مصلحة المستأجر القائمة فعلا وترفض الدعوى (الإسكندرية الكلية ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٠٤ ص ٣٢٢) . وفى قضية أخرى ثبت للمحكة أن المدعية طلقت فى سنة ١٩٥٠ وأقامت مع أخيها إلى وقت رفع الدعوى فى سنة ١٩٥٣ . واستخلصت الحكة من هذا السكوت الطويل أن المدعية دبرت لنفسها إقامة دائمة مستقرة تنتى بها حالة الضرورة الناشئة عن الطلاق (مصر الكلية ١٣٠ فبراير سنة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٤٣ منة ١٩٥٤ . وانظر أيضاً مصر الكلية ١٩ منر الرسانة ١٩٥٥ دائرة ١٩ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>۲) ولا يلزم الصحة التنبيه ذكر رقم وثيقة الزواج (مصر الكلية ۲۱ فبر اير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٦٥٩ سنة ١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) مصر الكُلية ٢١ فبراير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٤٦٥٩ سنة ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٤) وقد قفى بأن هذا الكتاب المسجل يكون صحيحاً من الوجهة الشكلية متى ثبت أنه أرسل للمستأجر بعنوان المكان المؤجر على مقتضى النظام الذى تتبعه مصلحة البريد ، ولا يحبط أثر الكتاب إلا بإقامة الدليل على عدم وصوله فعلا نتيجة غش المرسل أوبسبب انحراف شاذ عن جادة الصواب . وليس فى نظام مصلحة البريد ما يوجب بيان صلة متسلم الكتاب بالمرسل إليه ، وهذا أمر لا يجوز فيه القياس على قواعد المرافعات الحاصة بإعلان الأوراق (مصر الكلية الكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٦ رقم ٤٣٨ ص ٤٠٦).

ويجب في هذه الحالة الأخيرة تقديم علم الوصول في الدعوى موقعاً عايه بالنسلم (١) أو برفض المستأجر لتسلم الكتاب(٢) .

النانية من المادة ٣ من قانون إنجار الآماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . كما رأينا ، النانية من المادة ٣ من قانون إنجار الآماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . كما رأينا ، على ما يأنى : و وبعطى المستأجر في هذه الحالة منهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها . أبهما أطول » . فتكفل الفانون ، كما نرى ، بتحديد منهلة للإخلاء ينضر إليها المستأجر ، ولم يترك الأمر ناقاضي بحدد المنهاة التي يراها طبة ألاحكام المسادة ٣٤٦ / ٢ مدنى كما فعل في الأحوال الانحرى .

وهذه المهاة القانونية تختلف باختلاف ما إذا قبل المستأجر الإخلاء عند التنبيه عليه بذلك . أو لم يقبل على النجو الذي سأبينه فيما يلى فرفع عليه المؤجر دعوى الإخلاء .

<sup>(</sup>١) فإذا لم يقدم المدعى علم الوجول ، حكم بعدم قبول الدعوى (مصر الكلية ٧٧ كتوبر سنة د ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ١٣٦٥ سنة د ١٩٥١ ) . ولا يشترط لصحة النابيه أن يكون المتسلم هو المستأجر شخصياً كما أشترط ذك في التكليف بالرفاء عند التأخر في دفع الأجرة ، إذ جأه في النص في خصوص الحالة الأخيرة عبارة «يسلم إليه بإيصال » وم تردُّ هذه العبارة هنا ( انظر آنفاً فقرة ٦٤٦ في الهامش ) . وقد قضى في هذا الصدد بأن الثابت من استعراض الوقائع أن المدعى أرسل للمدعى عليه خطاب التنبيه بالإخلاء سنجلا مصحوباً بعثم الوصول ، وهذا غاية ما تطلبته المبادة الثالثة من إنقانون ١٣١ سنة ١٩٤٧ التي تم تستلزم ، خلافًا للهادة الثانية فقرة 1 من ذات القانون ، ضرورة تسلم المدعى عليه لنخطاب ( مصر الكلية ه أبريل سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٢٤١ سنة ١٩٥٨ ) . وإذا قدم المدعى علم الوصول وعليه بصمة أبنة المدعى عليه ، فهذا يكني لإثبات حصول الإعلان ، ما لم يطمن المدعى عليه في البصمة بالتزوير ( مصر الكلية ٢٠ مايو سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٥٥٥ سنة ١٩٥٣ )-ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا قبه المدعى عنى المدعى عليه بالإخلاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وقدُّم استعلاماً من مصلحة النزيد يفيد أن الكتاب الموضى عليه المذكور قد سلم ، وأنكر المدعى عليه وصول التنبيه إليه ، فإن الاستعلام المقدم من المدعى ، مادام أنه لا يفصح عن الشخص الذي تدام الكتاب المشار إليه حتى يمكن أن تراقب المحكة صحة هذا الإجراء ، لا يعول عليه (مصر الكُلْبة ٢٢ نوفير حة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٨١٥ حة ١٩٥٥ – ٢٩ نوفير سهٔ ۱۹۵۲ دارهٔ ۱۳ قسیهٔ رقم ۱۸۱۹ سنهٔ ۱۹۵۲).

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ۱۰ يونيه منة ۱۹۵۳ دائرة ۱۳ قفية رقم ۳۹۹۰ سنة ۱۹۵۲ – ولا يكنى أن يرتد الكتاب لمسحل بعد التأثير عليه من مصلحة البريد بأن المرسل إليه مسافر (مصر الكلية ۱۶ أمريس منة ۱۹۵۳).

فنى الحالة الأولى - قبول المستأجر للإخلاء - تكون المهلة كما يتضع من النص سالف الذكر أطول المدتين : المدة الباقية من الإيجار أو مدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه بالإخلاء للمستأجر . فلو فرض أن المدة الباقية من الإيجار أربعة أشهر ، كان أطول المدتين مدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه بالإخلاء ، ولا يجوز إخراج المستأجر من العين قبل انقضاء هذه المدة . أما إذا كانت المدة البافية من الإيجار ثمانية أشهر مثلا ، كانت هذه المدة هي أطول المدتين ، ولا يجوز إخراج المستأجر من العين قبل انقضائها .

وفى الحالة الثانية ـ عدم قبول المستأجر للإخلاء ورفع الدعوى عليه من المؤجر – يتوقف تعين المهلة ، لا فحسب عنى المفابلة بن المدة الباقية من الإيجار ومدة ستة الأشهر، بل أيضاً على المقابلة بين هاتين المدتين ومدة ثالثة هي شهران من تاريخ الحكم بالإخلاء . ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة ٣ تشترط في حكم الإخلاء ۗ ﴿ أَلا ۗ يُنفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كانَ حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً، وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر » . فهلة الإخلاء إذن ، في هذه الحالة الثانية ، تكون أطول مدة من هذه المدد الثلاث: المدة الباقية من الإيجار ومدة ستة الأشهر منوقت الننبيه ومدة الشهرين منوقت الحكم بالإخلاء . ولتوضيح ذلك نفرض أن منزلا أوجر لمدة سنة من أول يناير سنة ١٩٦١، قابلة للتجديد سنوات متعاقبة إذا لم ينبه أحد الطر نهن على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بشهرين . وانقضتالسنة الأولى دون أن ينبه أحد على الآخر بالإخلاء ، فامتد الإيجار سنة أخرى إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٦٢ . وقامت ضرورة تلجئ المؤجر إلى سكني المنزل بنفسه ، فنبه على المستأجر بالإخلاء للضرورة الملجئة وتسلم هذا الأخبر التنبيه في آخر سبتمبر سنة ١٩٦٧ . وعارض المستأجر في الإخلاء فرفع المؤجر الدعوى وصدر الحكم بالإخلاء حضورياً في آخر فيراير سنة ١٩٦٣ . فهلة الإخلاء في هذا الفرض يجب ألا تقل عن المدة الباقية من الإجارة التي صار امتدادها إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، باعتبار أن التنبيه بالإخلاء للضرورة الملجئة يصلح في الوقت ذاته تنبها بالإخلاء لإنهاء مدة الإيجار الأصلية . فيجب إذن ألاً يجر المستأجر على الإخلاء قبل آخر ديسمبر سنة ١٩٦٧ . ولكن هذه

المدة الباقية من الإيجار منذ التنبيه بالإخلاء \_ من آخر سبتمبر سنة ١٩٦٢ إلى آخر ديسمبر سنة ١٩٦٢ ليست إلا ثلاثة أشهر ، وللمستأجر أطول المدتين ، هذه المدة ومدة ستة أشهر من تاريخ وصول التنبيه بالإخلاء . فهذه المدة الأخبرة هي المدة الأطول ، وتنتهي في آخر مارس سنة ١٩٦٣ فيجب إذن ألاً يجبر المستأجر على الإخلاء قبل آخر مارس سنة ١٩٦٣ . ولكن حكم الإخلاء لا يجوز تنفيذه قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به حضورياً ، أى من آخر فبر اير سنة ١٩٦٣ . فيبقى المستأجر في المنزل مدة الشهرين هذين إلى آخر أبريل سنة ١٩٦٣، لأنها هي أطول المدد الثلاث ، ولا يجوز إجباره على الإخلاء قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر أبريل سنة ١٩٦٣ . ولو فرض في المثل المتقدم الذَّكر أن الحكم بالإخلاء صدر حضورياً في آخر نوفمبر سنة ١٩٦٢ ، فإن مدة ستة الأشهر من ٰ تاريخ التنبيه بالإخلاء تكون هي أطول المدد الثلاث. فهي تنقضي في آخر مارس سنة ١٩٦٣ بينا مدة الإيجار الأصلية تنقضي في آخر ديسمبر سنة ١٩٦٢، ومدة الشهرين التاليين لتاريخ النطق بالحكم تنقضى في آخر يناير سنة ١٩٦٣ . فلا يجبر المستأجر على الإخلاء في هذا الفرض قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر مارس سنة ١٩٦٣ . ولو فرض أن إيجار المنزل معقود لئلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر سنة ١٩٦٣ ، وحصل التنبيه بالإخلاء في آخر سبتمبر سنة ١٩٦٧ وصدر الحكم بالإخلاء حضورياً في آخر فيراير سنة ١٩٦٣ كما هو الأمر في الفرض الأول ، فإن أطول المدد الثلاث في هذا الفرض الثالث هي المدة الباقية من الإيجار. فهي تنقضي في آخر ديسمبر سنة ١٩٦٣ ، بينها مدة سنة الأشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء تنقضي في آخر مارس سنة ١٩٦٣ ، ومدة الشهرين التالين لتاريخ النطق بالحكم تنقضي في آخر أبريل سنة ١٩٦٣ . فلا يجبر المستأجر على الإخلاء في هذا الفرض قبل انقضاء اليوم الأخير من شهر ديسمبر سنة ١٩٦٣.

المرهد الثالثة - رفع دعوى الإخلاء أو دعوى الطرو: تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ٣ من قانون إبجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، كما رأينا ، على ما يأتى : و فإذا عارض المستأجر فى الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد ، جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء فى خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء ،

على ألاً ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إدا كال حضورياً أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كال غيابياً ، وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر . وفي حالة قبول المستأجر الإحلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية اللدة المذكورة ، يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فوراً ، ويتضح من هذه النصوص أنه إذا وصل التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر ، لم يعد أن يقف أحد موقفين :

إ ( الموقف الأول ) أن يعارض في طلب الاخلاء قبل انتضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول التنبيه له ، أو يسكت عن الرد دون معارضة أو قبول مدة الحمسة عشريوماً هذه فيعتبر هذا السكوت معارضة ضمنية (١)، وفي هده الحالة ، سواء كانت المعارضة صريحة أو ضمنية ، يجور لسوجر أن برفع دعوى الإخلاء .

(الموقف الثانى) أن يقبل المستأجر الإخلاء قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول التنبيه إليه . وفي هذه الحالة يكون أمامه مهلة للإخلاء أطول المدتين : المدة الباقية من الإيجار أو مدة ستة أشهر من تاريخ وصول انتنبيه إليه ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم . فإذا امتنع عن الإخلاء بعد انقضاء هذه المهلة ، جاز للموجر أن يرفع دعوى الطرد (٢) .

فهذان دعويان ، دعوى الإخلاء ودعوى الطرد ، نبحتهما على التعاقب .

7**/۲** – وعوى الإضرء: قدمنا أنه يشترط قيام الضرورة الملجئة وقت التنبيه بالإخلاء واستمرار قيامها إلى وقت النطق بالحكم (۲). فيخلص من ذلك أن الضرورة الملجئة يجب أن تكون قائمة وقت رفع دعوى الإخلاء (٤). ويجب

<sup>(</sup>١) انظر المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦.

<sup>(</sup>۲) ولم تكن الأوامر العسكرية السابقة على المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ تعرض لحذه الصورة ، وقد عرض لها هذا المرسوم بقانون ثم قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ( محمد كامل مرسى فقرة ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) مصر الكلية أول أبريل سنة ١٩٦١ دائرة أولى إنجارات قضية رقم ٤٥٥٣ سنة ١٩٥٩ (انقضاء مدة طويلة على الزواج وعلى تخرج الابن صاحب الضرورة من كلية الطب ، كل هذا ينى قبام الضرورة وقت طلب الإخلاء).

أن تذكر في الطلب الذي ترفع به الدعوى ، كما ذكرت في التنبيه بالإخلاء على ما قدمنا . ويجبأن تكون الضرورة التي تذكر في الطلب هي نفس الضرورة التي ذكرت في التنبيه بالإخلاء . فإذا بني التنبيه على ضرورة معينة ، ثم ذكر في الطلب ضرورة أخرى ، كان الطلب غير مستند إلى تنبيه يشتمل على نفس الضرورة ، وكانت الدعوى غير مقبولة (١) . وإذا بقيت الضرورة قائمة إلى وقت رفع الدعوى ، ثم انقطعت قبل النطق بالحكم ، وجب الحكم برفض الدعوى (٢) .

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٦٥٠ سنة ١٩٥٣ ( ذكرت المدعية في التنبيه حاجة ابنها نزواج ، ثم ذكرت في طلب الدعوى حاجتها اشخصية ) . وقد قضى بأنه إذا كان التنبيه بالإخلاء أسس عَلَى زواج المدعى وحاجته إلى أن يشغلالشقة بزوجته ، ثم أسل التلب على كبر من المدعى ومرضه المزمن آلذي يستلرم ألا يصمد سلما عاكيًا واشقة المراد إخلاوُ ها هي بالدور الأول ، فدفع المدعى عليه الدعوى بمدم قبولها لمدم وجود تنبيه ، فإن هذا الدفع له وجاهته لأنه متى كانَّ ذلك ، وكان كتاب التنبيه قاصرًا عل طلب الإخلاء بسبب الزواج ، باتت الدعوى الماثلة المبنية على الإحلاء لسبب المرض بغير تنبيه ، وتعين الحكم بعدم قبوخًا (مصر الكلية ٣٠ نوفير سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ٤١١٥ سنة ١٩٥٦ ). (٢) وقد قضى بأنه إذا نشأت الضرورة من نقل المؤجر ، وُوَجَدَتُ بعد النقل شقة خالية بمنرل النزاع ، فإن خلو هذه الشقة يرفع الضرورة ويوجب رفض دعوى الإخلاء ( مصر الكلية ١٠ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٣٢٦٣ سنة ١٩٥٥ ) – وقضى كذلك بأنه إذا أسس المؤجر دعوى الإخلاء على خطبة ابنه وعزمه على الزواج ، فخلت شقة بملك المؤجر بعد رفع الدعوى فأجرها إلى شخص آخر ، قإن الضرورة تكون قد زالت بخلو الشقة ، إذ كان يجبُّ على المؤجر أن يحتجز الشقة الى خلت لابته بدلا من تأجير ها للنبر ، ومن ثميتمين رفض الدعوى (مصر الكلية ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٠٠١ سنة ١٩٥٣ – ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ١١١٨ سنة ١٩٥٥ – ٣ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ٤ قضية رقم ٣٥٥ سنة ١٩٥٥ ) . وقضى بأنه إذا طلب المؤجر الإخلاء لزواج ابنه ، وفى أثناء نظر الدُعُوى تزوج الابن وأقام في عين أخرى إقامة مستقرة ، فإن الضرورة تكون قد زالت ويتعين رفض الدعوى ( مصر الكلية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٥٢٨ سنة ١٩٥٣). أما إذا كان من قامت به الضرورة اتخذ له مسكناً موقتاً انتظاراً للحكم بالإخلاء ، فإن هذا السكن الموقت لا يعتبر زوالا لحالة الضرورة (مصر الكلية ٣ مارس سُنَّ ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٥٠٣٢ سنة ١٩٥٥ – ١٠ مايو سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٦٦١ سنة ١٩٥٧ ) – وانْظر أيضاً مصر الكلية الوطنية ١٢ يناير سنة ١٩٤٧ المحاماة ٢٧ رقم ٢٨١ ص ٦٤٧ – ٣ مارس سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ١٦٥ ص ١٣٠٧ – ٧ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٧٤ سنة ١٩٥٣ (خلو شقة بعد زواج ابها وقد أجرتها وكانت تستطيع إسكان

وإذا كان المستأجر قد سكت عن الرد عنى التنبيه بالإخلاء . فقد قدمنا أنه يجب انقضاء حمسة عشر يوماً من وقت وصول التنبيه إليه حتى يعتبر هذا السكوت رفضاً ضمنياً (١) . وفي هذه الحالة لايجوز رفع دعوى الإخلاء قبل

 ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٥٤ سنة ١٥٥١ (وحود شفة حالية ولو أنها خلو
 من الشبابيك والأبواب قزيل الضرورة . وعلى المالك أن يكمل الشابيك والأنه اب لأن المفروس أنه قد أعد نفسه لذلك ) – ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٩٥٠ سنة ١٩٥٣ ( خلو شقتین تصلح أیتهما لسکنی ابنها بعد الزواج . و مع ذا عند أحرت كنتيما ) – ١٦ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٤٣٤ سنة ١٩٥٤ روال الضرورة قبر النطق بالحكم ) – ٧ مأرس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٩٤ سنة ١٩٥٤ ( إدَّامة صاحبة انضرورة وزوجها إقامة مستقرة في شقة يزيل الضرورة) - ٧ مارس سة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ١٠٨ سـ د١٩٥٠ (وجود مندرة خالية يستطيع المدعى أن يوسع بها على عياله يزيل الضرورة.) – ١٤ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ رقم ٢١٩٤ سنة ١٩٥٤ ( خست ثلاثة مساكن فأجرها كلها ، وكانَّا يستطيع أن يأخذ مسكناً منهاً ) - ١٠ أبريل سنة د١٩٥٥ داثرة ١٢ رقم ١٧٥١ سنة ١٩٥٣ ( زُواَل النسرورة بدخول ابن المدعية على عروسه في غرفة عند المدعية وقد اعتادت أن تؤجر سكنها غرفاً ﴾ – ١٠ سبتمبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ رقم ٢٥٠٨ سنة ١٩٥٥ (زوال الضرورة بإقامة أولا د المدعى إقامة مستقرة مع شفيفته ) - ١٠ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ٣٣٤٣ سنة ١٩٥٥ (حاجة المدعى إلى سكّن بالدور الأرضى لإصابته بمرض قلبي ، ثم مات أثناء نظر الدعوى فزالت الضرورة) – ۲۰ مايو سنة ۵۹۱ دائرة ۱۹ قضية رقم ۳۰۷۸ سنة ۱۹۰۰ ( حاجة المدعى إلى سكن بالقاهرة للالتحاق بمدرسة بها وأنقضت السنة قبلً الفصل في الدعوى ، فزالت الضرورة بانتهاء السنة المدرسية ، ولا عبرة بالحاجة إلى السكن فى العام التالى لأنها حاجة غير محققة وغير حالة ) . المنيا الكلية ٢٥ دبسمبر سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٣٨٣ سنة ١٩٥٦ ( دخل ابن المؤجر بمروسه بعد رفع دعوى الإخلاء في سكن فسيح فزالت الضرورة ) – الإسكندرية المختلطة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ٢٤ (رمع المدعى دعوى الإخلاء ، وفي أثناء نظر الدعوى أعلن في الجرائد عن رغبته في بيع العين المؤجرة ، فاعتبر هذا الإعلان دليلا على زوال

ولكن إذا لم يتم دليل على خلو شقة كان يمكن أن تزول بها الفرورة ، جاز طلب الإخلاه (مصر الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٩ دائرة ١٩ دائرة ١٩ منة ١٩٥٣ دائرة ١٩ دائرة ١٩ كتوبر سنة ١٩٥٠ دائرة ١٩ دائرة ١٩ دائرة ١٩ كتوبر قضية رقم ١٩٥٠ نة ١٩٥٩ ) ، أو ثبت خلو مسكن ولكنه لا يصلح (مصر الكلبة ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٩ دائرة

انقضاء هذه المدة حتى بمكن استخلاص الرفض الضمنى ، فإن رفعت قبل انقضاء خسة عشر يوماً من وقت وصول النبيه إلى المستأجر كانت غير مقبولة (١) . أما إذا عارض المستأجر في الإخلاء قبل انقضاء خسة عشر يوماً . فإن هذه المعارضة تصريحة تجبر للمرحر أن يرفع دعوى الإخلاء بمجرد صدورها دون حاجة لانتظار مضى الحمسة العشر يوماً (٢) .

وإذا كان الموجر لا يستطيع رف دعوى الإخلاء قبل صدور معارضة صريحة من المستأجر أو قبل انقضاء خمسة عشر يوماً إذا لم تصدر من المستأجر معارضة صريحة ، فإنه يستطيع رفع الدعوى بعد ذلك في أى وقت شاء ، ولو بعد انقضاء المهلة القانونية المعينة للإخلاء (٢) . وقد جاء النص في هذا الصدد على شيء ن المغموض ، فجرت الفقر تان الثانية والثالثة من المادة ٣ ، كما رأينا ، على الوجه الآتى : و و يعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التي صار امتدادها أسما أطول . فإذا عارض المستأجر في الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوماً دون رد ، جاز للموجر أن يوفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على يرفع الأمر إلى القضاء في خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء . . . و و المقصود أن المؤجر يجوز له رفع دعوى الإخلاء ولو

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية الوطنية ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۶۵ المحاماة ۲۷ رقم ۲۰۹ مين ۲۶۰ – ۱۹۰۶ سبتمبر سنة ۱۹۰۴ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۳ سنة ۱۹۰۲ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۲ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ سنة ۱۹۰۵ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ سنة ۱۹۰۵ (إذا شطبت قلموی قبل الحكم بعدم قبولها وأرسل المؤجر تنبها جديداً ، وجب عليه أن يرفع دعوى جديدة بهد انقضاء ۱۵ يوماً من تاريخ التنبيه الجديد . أما إذا جدد الدعوى المشطوبة ، فإنه يعيدها إلى حالتها قبل الشطب ، ويتمين الحكم بعدم قبولها ) .

 <sup>(</sup>٢) والممارضة الصريحة ليس لها شكل خاص ، ويقع على المؤجر صب، إثباتها إذا أنكر
 المستأجر صدورها منه .

<sup>(</sup>٣) انظر مكس ذلك وأنه يجب رفع دعوى الإخلاء في خلال المهلة القانونية مصر الكلية الوطنية ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٨ المحاماة ٢٨ رقم ١٨٨ ص ٢٠٠ - ٤ مارس سنة ١٩٥١ المحاماة ٢٨ رقم ٥٠٥ ص ١٩٧٥ (ويقول الحكم إن الحكة في ذلك أن المشرع رتب عل سكوت المزجر عن المقاضاة طول هذه الملة أنه يؤثر العلول عن رفبته في إخلاء مستأجره من مسكنه ،وبذلك أهدر قيمة التنبيه واعتبره كأن لم يكن). وانظر أيضاً في هذا المنى منصور مصطفى منصور فقرة ٢٣٣ ص ٢٩٥ - عمد لبيب شنب فقرة ٢٣٠ ص ٢٩٥ - عمد لبيب شنب

في خلال المهلة المعينة قانوناً للإخلاء ، لاأنه يجب أن يرفعها حتما في خلال هذه المدة . ذلك أن القانون أعطى للمستأجر مهلة معينة لإخلاء العين تسرى من وقت التنبيه بالإخلاء ، وكان الأصل أن ينتظر المؤجر انقضاء هذه المهلة ، فإذا لم يخل المستأجر في أثنائها رفع المؤجر دعوى الإخلاء ، ولكنه لا يرفعها إلا بعد انقضاء المهلة . فأجاز القانون ، خروجاً على هذا الأصل ، للمؤجر أن يرفع الدعوى ولو في أثناء المهلة ، كسباً للوقت (١) ، ما دامت المهلة ستخلص كاملة للمستأجر فلا يضار برفع الدعرى قبل انقضائها . ويتبين من ذلك أن للمؤجر أن يرفع الدعوى قبل انقضاء المهلة ، استعالا للرخصة التي أباحها له القانون . وله أن ينزل عن هذه الرخصة ، وأن يرفع الدعوى بعد انقضاء المهلة ، فيرجع بذلك إلى الأصل (٢) . وكل ما ينبغي أن يتوقاه المؤجر هو ألاً يتأخر فيرجع بذلك إلى الأصل (٢) . وكل ما ينبغي أن يتوقاه المؤجر هو ألاً يتأخر

<sup>(</sup>١) إذ لو وجب عليه أن يـظر انقضاء المهلة انتانونية وهى لا تقل عن ستة أشهر كما وأينا ، ثم يرفع دعوى الإخلاء بعد ذلك فإن نظر هذه الدعوى يستغرق عادة وقتاً غير قصير ، إذا أضيف إلى المهلة القانونية ، وإلى مدة الشهرين الواجبا نقضاؤهما منذ صدور الحكم بالإخلاء لحواز تنفيذ هذا الحكم ، لاستنفد كل ذلك وقتاً طويلا أراد المشرع أن يختصر شيئاً منه بتر خيصه للمؤجر في أن يرفع دعوى الإخلاء خلال المهلة القانونية .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٠٤ ص ٣٠٢ – ص ٣٠٤ ~ كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١١٩ – وانظر محكمة مصر الكلية في حكمها الصادر في ١٥ يناير سنة ١٩٤٩ ، وقد جاء فيه ما يأتى : يا إن المـالك ليس ملزماً برفع الدعوى بالإخلاء للضرورة القائمة لديه في خلال الستة أشهر التالية للتنبيه بالإخلاء ، لأن مفهوم نص المبادة الثالثة التي تجيز البالك رفع الدعوى خلال تلك المهلة أن القانون أراد أن يوفق بين مصلحتي المستأجر والمالك ، وراعي أنه وقد منح المستأجر مهلة ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء ألا يغوت الأمر على المالك أيضًا ، وألا يجمل حقه في التقاضي معلقاً إلى ما بعد انتهاء مدة المهلة كا تقضى بذلك القواعد العامة ، إذ قد تمتد مدة التقاضي وقد تطول وهو في حاجة ملجئة لشغل مسكن الزاع ، وقد يضار نتيجة للتأخر أكثر من المهلة . فأجاز المالك ، على خلاف القواعد العامة ، أن يرفع دعواء أثناء المهلة المخولة للمستأجر . ورأى أن المستأجر لن يضار بذلك مادامت المهلة الممنوحة له لن تمس ، بل زاد عليها مدة شهرين من تاريخ صدور الحكم بالإخلاء إذا التهت مهلةِ السَّةَ الأشهر أو بنَّ منها ما يقل عن ذلك . لأن المشرع لو لم ينص على حق المالك في رفع الدعوى أثناء تلك المهلة، لا متنع عليه التقاضي أثناءها و في إبانها ، لأنه لا تقاضي حيث تكون المهلة ، ومادام القانون قد خول المستأجر البقاء في العين المؤجرةستة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بالإخلاء ، فلا يحق للهالك طبقاً للقراعد المامة أن يطالبه بالإخلاء قبل انتهاء المهلة . فهذه الإجازة التي نص طيها المشرع بالمخالفة للقواعد العامة لا تعدر أن تكون رخصة قد منحها القانون للمائث إن شاه أتاها ، ولا تثريب عليه إن تركها ، ولا يمكن القول بأنه إذا لم يستعملها كانت دعواه غير ـــ

كثيراً فى رفع الدعوى ، حتى لا يتخذ تأخره حجة عليه بأن الضرورة قد زالت أو بأنها لم تكن قائمة .

وترفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي . ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع (۱) ، ويكون الحكم فيها نهائمها غير قابل للطعن بأى وجه . ويتعين للمحكمة أن تقضى بالإخلاء إذا قدرت أن هناك ضرورة ملجئة . وأنها لانزال قائمة إلى وقت النطق بالحكم كما قدمنا .

= مقبولة ، لأن هذا الرأى يكون مقبولا لوكان المشرع قد حدد حق الماك و رفع الدعوى فى خلال مهلة استة الأشهر وأوجب عليه رفعها فيها ، فلى هذه الحالة وحدد لا تقبل منه الدعوى إذا رفعها بعد ذلك . أما ولم يفعل المشرع ذلك ومنحها رخصة لبالك وبالخائفة للقواعد العامة ، فأجاز له رفع الدعوى في خلال المهلة الممنوحة للمستأخر لإخلال العبن المؤجرة ، فحقه مطلق إن شاء رفع الدعوى خلال المهلة ، وإن أراد أُدِّمها بعد ذك وفق القواعد العامة . ولن يضار المستأجر مَنْ ذلك التأخير ، بل إنه لا ثب مستفيد مدة أطول إذا رَفعت الدعوى بعد انتباء المهلة . والقول بأن في ذلك تركأ للمستأجر الذي يهدف المشرع إلى حايته تحت رحمة المباك بتركه مهدداً بالإخلاء حتى تاريخ رفع الدعوى مردود بأن المستأجر ، وقد رفض الإخلاء بعد إنذاره بذلك من المالك أو لم يرد عليه بالقبول في مدى الحمسة عشر يوماً التي حددها الفالون ، يكون قد أنكر على المالك قيام حاجة أوضرورة لديه لشغل مسكنه ، وومن نفسه على النقاضي ، وجعل الفيصل في هذا الشأن القضاء ليقول كلمته فيه ، ولن يؤخذ على غفلة منه . فإذا رفع الأمر القضاء ، فسيملن ويخطر بالدعوى ليبدى دفاعه، وليدحض حاجة المالك الَّى ينكر ها عليه . فإذا ثبت لننضيا حاجة المالك لشغل مسكن المستأجر وقضى له بالإخلاء ، فسيعطى المستأجر مهلة شهرين من تاريخ الحكم إذا كاند حضورياً أو من تاريخ إعلانه به إذا كان غيابياً ، وهي مهلة تسمح له بالبحث من مسكن ينتقل إليه » (مصر الكُلية الوطنية ١٥ يناير سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٨ رقم ٤٥٣ ص ١٠٨٤ ) – وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر الكلية الوطنية ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٤٨ المحاماة ٢٨ رقم ١٨٨ ص ۲۰۷ – ۲۰ أكتوبرسنة ۱۹۵۳ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۲۷۳ سنة ۱۹۵۲ – ۲۱ فبراير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٥٩ سنة ١٩٥٦ – الإسكندرية الكلية أول أبريل سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٣ رقم ١٤٥ ص ٥٠٠ – الإسكندرية المختلطة ٥ ديسمبر سنة ١٩٤٦م ٥٥ ص ٣٥ - ١٢ ديسمبر أسة ١٩٤٦ م ٥٩ ص ٤٢ .

(۱) وتعتبر الاعوى مرفوعة من وقت تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكة وسداد الرسم عليه ، فني هذا اليوم يجب أن يكون قد انقضى خسة عشر يوماً على الأقل من وقت وصول التنبيه إلى المستأجر . وقد قضى في هذا المعنى بأنه لما كان المدعيان قد قررا في صحيفة طلبهما أنهما بالرغم من إجرائهما التنبيه بتاريخ ٢١ يناير سنة ١٩٥٤ فإن المدعى عليه لم يذعن ، فقدما الطلب الذي تبين أن الرسم تورد عليه بتاريخ ٩ فبر اير سنة ١٩٥٤ . ولما كان تقديم الطلب إلى المحكة وسداد الرسم عليه قد تم قبل انقضاء مدة الحمسة عشر يوماً على النبيه ، فإن الدفع يكون في محله ويتعين الحكم بمدم قبول الدهوى (مصر الكلية ٢ مايو سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٨٤٨ سنة ١٩٥٤).

فإذا صدر الحكم بالإخلاء (١) . لم يكن للمحكمة أن تنظر المستأجر إلى أجل لتنفيذه . دلك أن القانون نفسه قد تكفل بإعطاء المستأجر هذا الأجل كما رأينا، فلا ينفذ الحكم قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابياً (٢) . وبشرط انقضاء المهلة التي عينها القانون الإخلاء . فللمستأجر إذن أن يبقى في العين شهرين بعد الحكم بالإخلاء ، حتى يدبر لنفسه مكانا آخر . بل له أن يبقى إلى ما بعد الشهرين المدة الباقية من مهلة الإحلاء . فإذا كانت مدة الإيجار الأصلية لم تنقض ، أو لم تنقض مدة ستة الشهور من وقت التنبيه بالإخلاء ، بتى في العين إلى ما بعد الشهرين حتى تنقضى هذه المدة أو تلك ، على الوجه الذي بيناه فيا تقدم (٢) .

سلام الفراء القضاء المستأجر إذا قبل الإخلاء قبل النقضاء خسة عشر يوماً من وصول التنبيه بالإخلاء إليه النزم بهذا القبول ، ووجب عليه إخلاء العين بمجرد انقضاء المهلة القانونية ، وهي في هذه الحالة مدة ستة أشهر من وقت وصول التنبيه إليه أو المدة الباقية من الإيجار أيتهما أطول كما سبق القول . فإذا انقضت هذه المدة ولم يخل المستأجر العين ، كان الموجرأن يرفع عليه دعوى الطرد ، باعتباره حائزاً للعين دون سند وذلك بعد فسخ الإيجار بالتراضي بقبول المستأجر للإخلاء . ولا يجوز رفع دعوى الطرد قبل انقضاء بالتراضي بقبول المستأجر للإخلاء . ولا يجوز رفع دعوى الطرد قبل انقضاء المهلة القانونية ، وإلاكانت الدعوى غير مقبولة . وهذا بخلاف دعوى الإخلاء ، فقد قدمنا أنه يجوز رفعها قبل انقضاء المهلة القانونية خلافاً للقواعد العامة لورود نص صريح هذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) وهو يتضمن رد العين إلى المؤجر كأثر حتمى للإخلاء ( مصر الكلية ۲۱ أبريل منة ۱۹۵٦ دائرة ٤ قضية رقم ۱۱۶۸ سنة ۱۹۵۵ ) .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٩ دائرة ٥٢ قضية رقم ١٣٦٨ سنة ١٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٨٠ - فإذا أراد المؤجر تنفيذ الحكم قبل انقضاء المدة القانونية ، كان المستأجر أن يستشكل في التنفيذ (مصر الكلية ٣ مارس سنة ١٩٥٦ دائرة ؛ قضية رقم ٥٥ منة ١٩٥٦) . فإذا انقضت المهلة جاز التنفيذ ، ولا يستطيع المستأجر أن يستشكل بحجة أن الفرورة قد زالت بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ ، فإن العبرة في قيام الضرورة أن تكون قائمة إلى وقت النطق بالحكم ، فإذا صدر الحكم وهو نهائي ، حاز قوة الشيء المقضى ، ولم يعد لزوال الفرورة من أثر (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٠٦ ص ٢٠٩) .

ولا يحتاج المؤجر في دعوى النظرد إلى تنبيه آخر غير التنبيه بالإخلاء الذي سبق أن وجهه المستأجر وقبل هذا الأخير الإخلاء على أثره . فيستطيع المؤجر أن يرفع دعوى الطرد بمجرد انقضاء المهنة القانونية إذا وجد أن المستأجر لم يخل العين . ويرف الدعوى أمام الحكمة الكلية المحتصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي لاأمام قاضى الأمور المستعجلة ، لأن هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام قانون المجار الأماكن في المادة ٣ فقرة ٤ منه . وتتبع الإجراءات التي رسمها هذا النانون ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي وجه .

وفى دعوى الطرد هذه تنتبت المحكمة من أمرين: (١) أن المستأجرقد قبل الإخلاء بعد وصول التنبيه إليه. وعبء الإلبات هنا يقع على المؤجر. ولما كان قبول المستأجر للإخلاء تصرفاً قانونياً ، فإن إثباته طبقاً للقواعد العامة لايكون إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها فيا زاد على عشرة جنهات. (٢) أن الضرورة الملجئة لا تزال قائمة إلى وقت النطق بالحكم (١). واستمرار قبام الضرورة مفروض إلى أن يثبت المستأجر العكس ، ويستطيع إثبات ذلك بجميع الطرق لأنه يثبت واقعة مادية.

فإذا ثبت للمحكمة أن المستأجر قد قبل الإخلاء وأن الضرورة الملجئة لاتزال قائمة ، تعن عليها أن تقضى بطرد المستأجر من العين . ولا يحتم القانون هنا منح المستأجر أجلا لتنفيذ الحكم ، كما منحه أجل شهرين فى الحكم الصادر فى دعوى الإخلاء كما قدمنا . فقد قبل المستأجر الإخلاء طوعاً ، وأعطاه القانون مهلة فاستنفدها ، واطمأن المؤجر إلى أن المستأجر سيقوم بتنفيذ النزامه وسيخلى العين فور انقضاء المهلة القانونية . ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق القواعد العامة ، فيمنح القاضى للمستأجر أجلا معقولا يخلى فيه العين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم وذلك تطبيقاً للهادة ٢٤٣١ / ٢مدنى . وقد جاء ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٩٤٠ السنة ١٩٤٦ ،

<sup>(</sup>۱) انظر عكس ذلك وأن المستأجر لا يستطيع إثبات أن الضرورة لم تعد قائمة بعد أن قبل الإخلاء ، وكل ما يستطيعه هو أن يثبت أن فبوله لم يكن صحيحاً بل شابه إكراء أو غلط أو تدليس كأن أوهمه المؤجر بزواج ابنه وتبين أن هذا الزواج غير صحيح : محمد لبيب شنب فقرة 113.

مالنسبة إلى إحدى صورتيه . . ثم سكتت عن الصورة الأخرى التي يقبل فيها المستأجر الإخلاء ويمتنع عن تنفيذه . وقد روى النص عليها ، فأجيز للوجر أن يستصدر حكماً بإخراج المستأجر ، ثم يجرى تنفيذه فوراً دون منحه مهلة كما في الصورة الأولى . على أنه إذا كان النص قد حرم المستأجر من الانتفاع بالمهلة المشار إليها، فهو لم يسلب الناضى سلطته في الإمهال بمقتضى قو اعدالقانون العامة » .

الفقرة الأخيرة من المادة ٣ من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على ما يأتى : الفقرة الأخيرة من المادة ٣ من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على ما يأتى : « وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل ، جاز للمستأجر أن يطالب بجميع التعويضات ساشئة عن الإخلاء ، كما يجوز له شغل المكان من جديد ٤ .

ونرى من ذلك أن القانون فرض على المؤجر واجبات بعد إخلاء العين للضرورة الملجئة ، كالواجبات التى فرضها عليه بعد إخلاء العين لهدمها وإعادة بنائها فيا قدمناه (۱) . فأوجبت على المؤجر ، ضماناً لجدية ما تمسك به من الضرورة الملجئة ، أن يشغل العين ، هو أو ولده ، فى ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء ، فلا يجوز أن يتأخر عن شغل العين أكثر من هذه المدة . وأوجب عليه بعد ذلك أن يبقى ، هو أو ولده ، فى العين مدة سنة على الأقل ، فلا يجوز أن يترك العين قبل انقضاء هذه السنة (۲) . فإذا شغل العين فى ميعاد شهر ، وبتى فيها مدة سنة ، فقد قام بواجباته ، وليس للمستأجر عليه بعد ذلك من سبيل . ويستطيع المؤجر ، بعد قضاء سنة فى العين ، أن يؤجر ها لمن يشاء دون أن يتقيد بالمستأجر القديم . وإذا أراد هدذا الأخير أن يعود إلى العين ، فعليه أن يتفق مع المؤجر على ذلك بموجب عقد إيجار جديد .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) وكل هذه ، إلى جانب المسئولية الجنائية التي ستراها ، ضمانات للمستأجر يتوقى بها أن يكون المؤجر قد قصد من الإخلاء أن يؤجر العين لمستأجر آخر ، كيداً للمستأجر الأول ، أو لاستغلال الدين استغلالا أكبر فائدة ( مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٧٠٠ سنة ١٩٥٣ – ٢٦ ديسمبر منة ١٩٥١ قضية رقم ١٩٥٠ قضية رقم ١٩٥٠ منة ١٩٥٤ ).

أما إذا لم يشغل المؤجر العين في ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء<sup>(1)</sup> لغير عذر مقبول<sup>(7)</sup> . فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب العودة إلى شغل

(١) وإذا كان المؤجر قد أسمى دعوى الإخلاء على قياء الضرورة بسبب زواج ابنه ، وبعد الإخلاء شعن المؤجر دون عذر مقبول المكان بنفسه وبأولاده ومنهم الابن صاحب آلضرورة الذي لم يزف إلى عروسه ، فإن هذا لا يكني ، إذ الواجب في هــذه الحالة أن يشعن المكان الابن وزُوجته ، لأن الابن لا المؤجر هو صاحب الضرورة . وقد قضى في هذا المعنى بأن الثابت أن لمدعى عليه قد شغل اشقة التي كان يسكنها المدعى بمجرد إخلانها بنفسه وبأولاده ، مع أنه أسن دعوى الإخلاء المذكورة على حاجة ابنه إنيها ليدخل بعروسه لا ليقيم فيها هو وأولاَّده . ولوكانت حالة الضرورة التي ادعاها لابنه جدية ، لما انتقل هو وأولاده عَثْب الإخر، ماشرة ، مع أن الطلاق (طلاق الابن لزوجته قبل أن تزف إليه ) لم يتم إلا بعد ثمانية شهور من تاريخ الإخلام، ومن ثم يكون مخالفاً لنص الفقرة الأخيرة من المبادة الثالثة من القانون ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ، لأنه بربط هذه الفقرة بالفقرة الأولى من نفس المبادة يظهر بوضوح أنه يجب أن يشغل المكان المحكوم بإخلائه للضرورة صاحب الضرورة ، وهو إما المؤجر أو أحد أولاده . فإذا ماكان الابن هو صاحب الضرورة ، وجب على هذا الابن أن يشغل المكان لسبب الذي أسست عليه الدعوى . ولا تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعى عليه من أن ابنه عاد إلى زوجته أخيراً ورُف إليها بالشقة موضوع النزاع ، لأن الزواج الأخير تم بعد رفع هذه الدعوى بأكثر من ستة شهور (مصرالكلية ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ قضية رقم ١٥٧٥ سـ ١٩٥٣). والظاهر في هذه القضية أن المؤجر بمجرد إخلاء المكان وقبل أن يتبين مصير زواج ابنه شغل المكان بنفسه وبأولاده مما أقنم الحكة بأن النذرع بزواج الابن لم يكن إلا وسيلة للإخلاء ، ولم يكن المؤجر يستطيع ذلك لو أسس دعوى الإخلاء على ضرورة قائمة به هو لأن هذه الضرورة ليست قائمة . ثم حدث بعد ذلك أن الزفاف لم يتم وأن الابن طنق زوجته ، ثم عاد إليها بزواج جديد . ولم تتأثر المحكمة بشيء من ذلك ، بعد أن ثبت لها أن المؤجر قد قصد أن يشغل المكان بنفسه في غير ضرورة قائمة به ، وقد اتخذ من زواج ابنه التكثة التي يستند إليها في طلب الإخلاء : ويبدو لنا أنه لو كان زواج الابن هو السبب الحقيق لطلب الإخلاء ، ولكن انزفاف لم يتم وطلق الابن زوجته ، كان هذا عذرًا مقبولا لمدم شغل الابن المكان مع زوجته ، ويكون شغلُ

(۲) وقد قضى بأنه إذا ثبت من الأوراق المقدمة من المدعى أن ابنه صاحب الضرورة قد أصيب بمرض عقل عقب صدور الحكم و دخل من أجله المستشل و مكث به قرابة ستة أشهر ، ثم حصل خلف بين صاحب الضرورة و خطيبته أدى إلى فصم الحطبة ، ثم تزوج بأخرى وأقام معها فى الشقة موضوع هذا التداعى ، فإن هذا يعتبر عذراً مقبولا فى عدم شغل ابن المدعى الشقة المذكورة فى المواعيد المحددة ( مصر الكلية ١٠ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ١٨٢٨ سنة ١٩٥٣) . وقضى بأنه إذا كان تأخر المؤجر فى شغل المكان خلال شهر راجعاً إلى عدر مقبول ، لم توقع عليه الجزاءات المبينة بالمادة ٣ من قانون إيجاز الأماكن . فإذا تبين أنه قد حدث خلاف بين صاحب الضرورة و خطيبته أدى إلى فسخ الحطبة ، ثم تزوج بأخرى وأقام معها فى الشقة منه

المؤجر المكان بنفء بعد ذلك أمراً طبيعياً لا يلام عليه ولا تجوز مساءلته عنه .

العين (١) ، فيبقى فيها بموجب سنده السابق وهو عقد إيجاره الذي كان قد امند بحكم القانون ، وبنفس الأجرة والشروط السابقة (٢) ، وله فوق ذلك أن يطلب تعويضاً من المالك على أساس المسئولية التقصيرية (٣) ، وذلك عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلائه العين وما تكبده من نفقات في الإخلاء ، وفي شغل مكان آخر قد يكون بأجرة أعلى ، ثم في العودة إلى شغل المكان الأول . ولا يمنع المستأجر من العودة إلى شغل المكان أن يكون الموجر قد باعه ، فعقد إنجار المستأجر الذي عاد إلى الظهور (١) يسرى في حق لمشترى للعين ولو لم يكن للإيجار تاريخ ثابت سابق على البيع . ولكن يدرى في حق لمشترى للعين بعد إخلائها لمستأجر آخر ، وسبق هذا إلى وضع يده قبل أن يعود المستأجر الأول إلى شغلها ، فإن المستأجر الآخر هو الذي يفصل إذا كان قد سبق إلى وضع بده دون غش وفقاً لأحكام المادة ٣٧٥ مدنى ، ولا يبقى أمام المستأجر الأول إلا الرجوع بالتعويض على الموجر (٥) .

كذلك إذا شغل الموجر العين في ميعاد شهر ولكنه لم يبق فيها سنة كاملة بل تركها قبل ذلك لغير عذر مقبول ، فإنه يجوز للمستأجر أن يعود إلى العين ، ما لم يوجد مستأجر مزاحم يفضل عليه ، وأن يطلب تعويضاً من الموجر ، وكل ذلك على التفصيل الذي قدمناه .

حموضوع الدعوى ، فإن فى ذلك عذراً مقبولا . والقول بأن الحطبة الأولى كانت صورية بقصد الحصول على حكم بالإخلاء ليس عليه دليل ، وليس فسخ الحطبة دليلا على عدم جديتها ( مصر الكلية ٢٧ مارس سنة ١٩٥٩ دائرة ١٣ قضية رقم ٥٠١٥ سنة ١٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>۱) ولا يحرز أن تدفع دعواه بأن الحكم بالإخلاء لا يجوز الطعن فيه ، ذلك أن موضوع اللاعوى هنا غير مر سوع دعوى الإخلاء ، وهو لا يطعن فى الحكم بالإخلاء ، وإنما يطلب عودته إلى العين لعدم شنن صاحب الضرورة لها فى الميماد القانونى لغير عدر مقبول (مصر الكلية العين لعدم سنة ١٩٥٣) .

<sup>(</sup>٢) وهذا ضرب من التعويض العيني .

<sup>(</sup>٣) طنطا الكلية ١٤ أكتوبر سنة ١٩٥٤ قضية رقم ٦٩٨/١٢٢٧ سنة ١٩٥٣ (وقد بنت المحكة المسئولية انتقصيرية على التعسف في استمال الحق. ويبدو أن الأبسط القول بأن المؤجر الذي يتعسك بضرورة غير قائمة – بدليل عدم شمله العين دون عذر مقبول – يكون قد ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته ).

<sup>( ؛ )</sup> وذلك عن طريق التعويض العيني .

<sup>(</sup>ه) أما إذا كان المستأجر الآخر لم يسبق إلى وضع يده ، فإن حق المستأجر الأولى في العودة إلى شغل المكان يصبح ممكناً ، ويجوز له أن يطالب به ( مصر الكلية ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٦٢ عس ١٣٨٣ ).

وتكون المنازعات التي تقوم بهن المؤجر والمستأجر في شأن واجبات المؤجر وقيامه بها أو عدم قيامه، وما يترتب على عدم قيامه بها من طلب المستأجر العودة إلى المكان ، وما يطلبه من تعويض على النحو الذي بيناه فها تقدم ، من اختصاص المحكمة الكلية التي عينها التشريع الاستثنائي ، وينظر فيها طبقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون آلحكم الصادر في شأنها حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بأى وحم. لأن هذه المنازعات تعتبر ناشئة من تطبيق أحكام النشريع الاستثنائي. وكلما تقدمهو الجزاء المدنى لعدم قيامالمؤجر بواجباته وفقآ للفقرة الأخبرة من المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن . ويوجد ، إلى جانب الجزاء المدنى ، جزاء جنائي. فقد نصت المادة ١٦ من هذا القانون على أن و يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتنجاوز ماثتي جنيه أو بإحدى هاتن العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ٣ فقرة أخبرة . . من هذا القانون ۽ . فإذا لم يشغل المؤجر لغير عذر مقبول المكان في ميعاد شهر ، أو شغله ولكن لم يبق فيه سنة كاملة لغير عذر مقبول ، ارتكب جنحة يعاقب علمها بالعقوبات المتقدم ذكرها . ويجوز للمستأجر أن يدخل مدعياً مدنياً في الجنحة المرفوعة على المؤجر يطالب بالتعويض ، بل يجوز له أن يتولى بنفسه رفع الجنحة المباشرة علىالمؤجر مدعياً مدنياً فها . وإذا رفعت الدعوى الجنائية منفصلة عن الدعوى المدنية ، فإن المحكمة الجنائيه إذا أدانت المؤجر دون اتتظار الفصل في الدعوى المدنية ، لا تكون قد خالفت القانون<sup>(١)</sup> .

## المحث الثالث

قيود مفروضة على المؤجر وأخرى مفروضة على المستأجر

الهرف من هذه الفيود: بعد أن بحثنا الأحكام الاستثنائية التي وردت في قانون إيجار الأماكن متعلقة بتحديد الأجرة وبانتهاء الإيجار، وهذه هي أهم الأحكام الاستثنائية، لم يبق في الأحكام الموضوعية التي خرج فيها هذا

 <sup>(</sup>١) نقض جائل ۽ مايو سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض ٥ رقم ١٩٤ ص ٧١٥ وائظر آنفاً فقرة ١٢٠ ئي الهامش .

القانون على القواعد العامة إلا طائفة من القيود، بعضها فرض على الموجر وبعض آخر فرض على المستأجر. وقد استحدثت هذه القيود جمبعها في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٤٠ لسنة ١٤٠ لسنة ١٤٠ لسنة ١٩٤٧ و ١٠٠ و ١٠ من هذا القانون.

وتهدف هذه القيود إلىالتفريج من أزمة المساكن عن طريق آخر غير طريق نظام أوامر الإيجار بواسطة السلطة الإدارية الذي كان معمولا به في التشريعات الاستثناثية التي سبقت المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ . وقد كان هذا النظام يقضى بوجوب إبلاغ الملاك السلطة الإدارية عزالمساكن الحالية ، فتنولى هذه السلطة بنفسها إيجار المسكن الحالى لأول شخص يتقدم لاستنجاره. فألغى المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ هذا النظام لما تبين من إرهاق إجراءاته لرجال الإدارة ، ورُغبة في العودة إلى النظام الطبيعي بأن تصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة مباشرة . ولكن المشرع وضع مكان هذا النظام قيوداً علىحرية المؤجر في عدم تأجير المسكن الحالى، بل أوجب في بعض الأحوال إيجاره لشخص معن هو الموظف الذي ينقل إلى البلد الذي يوجد فيه المسكن . ووضع كذلك قيوداً على حرية المستأجر ، بأن أوجب عليه إذا كان موظفاً و نقل إلى بلد آخر أن يخلى مسكنه للموظف الذي ينقل إن هذا البلد . وفرض على كل من الموُجر والمستأجر ألاً يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وفرض عقوبة جنائية على كل من يخالف هذه الأحكام . وقد هدف سهذه القيود إلى الاستكثار من عرض المساكن الحالية على راغبي السكني ، فيساعد بذلك على تفريج أزمة المساكن كما سبق القول .

وقد رود في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ في هذا الصدد: وروى إلغاء نظام أوامر الإيجار بواسطة السلطة الإدارية وإيجاب الإبلاغ عن المساكن الحالية ، لما تبين من إرهاق هذه الإجراءات لرجال الإدارة ، وللرغبة في العودة إلى النظام الطبيعي بأن تصبيح العلاقة بين الموجر والمستأجر ماشرة .. (و) قررت المواد ٩ و ١٠ و ١١ أحكاماً جديدة . فنصت الأولى منها على أن الموظف الذي ينقل إلى بلد يكون له حق الأولوية على غيره في استنجر المسكن الذي كان يشغله موظف آخر .. أما المادتان الأخريان فتهدفان إلى أ

واحد هو نميئة السبيل أمام طلاب السكى لبصوا إلى بغيتهم . فحرم على كل شخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لإيجاره من الباطن ، كما حرم إنقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستنجارها مستأجر بالأجرة الفانونية » .

#### المطلب ا*لأو*ل قبود مفروضة على الموجر

7/۱ - قبور ثمارة: قدمنا أن قانون إبجار الأماكن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤۷ نقل عن المرسوم بقانون رقم ۱٤۰ لسنة ۱۹٤٦ قبوداً ثلاثة فرضها على حرية المالك في تأجير ملكه أو عدم تأجيره: (۱) فأوجب على صاحب المسكن الحالى أن يوجره لمن يتقدم لاستئجاره بالأجرة القانونية إذا بتى خالياً مدة ثلاثة أشهر. (۲) وأوجب عليه أن يجعل الأولوية في استئجار المسكن الذي أخلاه موظف لموظف آخر منقول إلى البلد الذي فيه المسكن. (۳) وحرم عليه أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد (۱). فنستعر ضهذه القيود الثلاثة.

١٩٨٧ - ١ عرم رك المسكن خالباً مدة تزير على تموية أشهر: تنص المادة ١١ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧على أنه و لا يجول إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لاستنجارها مستأجر بالأجرة القانونية ، ويفرض القانون هنا وضعا يشترط في قيامه توافر شروط أربعة : (١) أن يكون هناك مسكن، فلا ينطبق النص على مكان ليس بمسكن كالدكان و الجراج وما إلى ذلك . فهذه لا يجبر صاحبا على ايجارها ، ولو بقيت خالية أكثر من ثلاثة أشهر . (٢) وأن يكون المسكن معداً للاستغلال ، فلو كان صاحبه قد أعده لحاجته الشخصية ، كأن احتجزه معداً للاستغلال ، فلو كان صاحبه قد أعده لحاجته الشخصية ، كأن احتجزه

<sup>(</sup>۱) وقد فرضت الأوامر العسكرية قيوداً أخرى على حق المؤجر أثناه حرب فلسطين . مها الأمر العسكرى رقم ۱۶۱ لسنة ۱۹۶۵ بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في دائرة معينة من قصر عابدين وقصر المنتزة وقصر رأس النين ووزارة الدفاع الخ . ومنها الأمران العسكريان رقم ۸۱ و۸۲ لسنة ۱۹۶۹ وقد ألغيت هذه الأوامر بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۶۹ الذي ألغي الأحكام العرفية .

مسكنا للتصييف أو للمشتى (١) ، أو أعده لسكنى ولده الذى يريد أن يستقل بمسكن أو لابنته بعد زواجها أو نحو ذلك ، لم يجبر على إيجاره ولو بقي خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر . ويلاحظ هنا أنه لايطلب أن تقوم بصاحب المسكن ضرورة ملجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده حتى يصح له احتجازه دون أن يؤجره ، فالضرورة الملجئة إنما هى شرط فى إخلاء العين من شاغلها لافى شغل العين الخالية (٢) . (٣) وأن يبقى المسكن خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون أن يشغله صاحبه أو يؤجره . (٤) وأن يكون قد تقدم لصاحب المسكن ، خلال مده الثلاثة الأشهر أو بعدها . مستأجر يرغب فى استشجار المسكن بالأجرة خلال مده الثلاثة الأشهر أو بعدها . مستأجر يرغب فى استشجار المسكن بالأجرة القانونية فلم يرض صاحب المسكن بإنجاره .

فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة ، جاز توقيع جزائين على صاحب المسكن الحالى ، جزاء مدنى وجزاء جنائى .

أما الجزاء المدنى فهوأن يجبر صاحب المسكن على إيجاره لمن يعرض الأجرة الفانونية . والسبيل إلى ذلك هو أن الشخص الذى يريد استنجار هذا المسكن ، سواء تقدم لاستنجاره خلال الثلاثة الأشهر أو تقدم بعد ذلك ، يطالب صاحب المسكن بإيجاره له بالأجرة القانونية . فإن لم يقبل ، رفع عليه دعوى ، أمام

<sup>(</sup>١) وقد كان أصل النص في المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ : « لا يجوز إبقاء الأماكن المعدة للسكن » . وفي أثناء المناقشات التي دارت في الجمعية العامة لمجلس الدولة في شأن هذا المرسوم بقانون افترح أحد المستشارين تعديل النص على الوجه الآتى : « لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال » ، حتى يسمح النص بأن يكون الشخص مسكن للمصيف يكون فيما عدا فصل الصيف خالياً ، فلا يتناؤله النص لأنه غير معد للاستغلال وإن كان معداً للسكني ، فوافقت الجمعية العامة على هذا التعديل .

وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأن حجز صاحب الفندق لشقة يلحقها بالفندق للنازلين فيه لا يعتبر إبقاء لمكان معد السكن منوعاً بحكم التشريع الاستثناق (استثناف مختلط ٢٦ مارس صنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة في عهد الأوامر العسكيرية السابقة ، بأنه يحق للمات شغل المكان الذي خلا بنفسه إذا كان في حاجة إليه دون أن تصل هذه الحاجة إلى حد الضرورة الملجئة ، مادامت حاجة جدية غير مختلقة أو صورية ، وذلك لأن القانون لم يشترط الضرورة الملجئة إلا لإخلاء العين من شاغلها لا لشغل العين الحالية (استثناف مختلط ٣ يناير سنة ١٩٤٦م ٨٥ ص ٦٦). وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١١٠.

ويلاحظ أن احتجاز المسكن خالياً لحاجة صاحبه إليه مقيد بألا يحتجز صاحب المسكن واحد لسكناه .

المحكمة الكلبة المحتصة طبقآ لأحكام التشريع الاستثنابي ووفقا للإجراءات الني رسمها هذا التشريع، يثبت فها أن المسكن بتي خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأنه يعرض لاستئجاره الأجرة التانونية . ولصاحب المسكن أن يدفع هذه الدعوى بأن المسكن غير معد للاستغلال وأنه احتجزه لنفسه أو لأحد من أقاربه . وله كذلك أن يتعاقد أثناء الدعوى مع شخص آخر يؤجر له المسكن ويقدم عقد الإيجار للمحكمة ، فإن القانون لَم يلزمه أن يؤجر المسكن الحالى لمستأجر معين إلا في حالة الموظف المنقول، فإذا أجره لمستأجر آخر غير المدعى فقد استعمل حقه . ولكن يحكم عليه بمصروفاتالدعوى، لأنه تأخر في إنجار المسكن مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وقد تقدم إليه المدعى قبل رفع الدعوى فلم يقبل أن يوجره إياه . كذلك يجوز للمدعى أن يطعن في عقد الإيجار بالصورية ، وله أن يثبتها بجميع الطرق. فإذا لم يدفع صاحب المسكن الحالى الدعوى بطريق أو بآخر ، حكم بإلزامه بإيجار المسكّن للمدعى ، ويكون الحكم نهاثياً غير قابل لأى طعن . ذلك أن صاحب المسكن ملتزم بحكم القانون بإيجار المسكن إذا بتي خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يعرض الأجرة الفانونية ، وهذا التزام بعمل . وفى الالنزام بعمل ، كما تقضى المادة ٢١٠ مدنى ، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت سهذا طبيعة الالتزام(١).

أما الجزاء الجنائى فعقوبة نصت عليها المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن ، وهى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مآثتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ويستطيع طالب الاستثجار أن يدخل مدعيا مدنيا في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة .

<sup>(</sup>١) ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى أن طالب الاستنجار يطالب و بتعويض هما يكون تدويضه قد لحقه من ضرر بسبب تعسف الممالك في عدم التأجير إليه ، وقد ترى المحكة أن يكون تعويضه هيئا فتأمر الممالك بأن يؤجر إليه ، وتستعمل في ذلك طريقة الهديدات الممالية ه (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فللرة ١١٠ ص ٣١٣). ويظهر لنا أن هناك النزاماً قانونياً مفروضاً على صاحب المسكن الحمالي بتأجيره ، وقد قام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ، فنحن إذن في نطاق التنفيذ العيني لا التعويض العيني ، وفي غني عن الهديدات الممالية لأن حكم القاضي يقوم مقام عقد الإيجار .

وإذا رفع الدعوى أكثر من طالب واحد للاستنجار ، فأيهم حكم له أولاكان هو المستأجر على التفصيل الذي بيناه ، أما الباقي فيحكم لهم ضد صاحب المسكن بمصروفات الدعوى .

٨٨٨ - ٢ . الأولوية للموظف المنقول : تنص المادة ٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أن ﴿ الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولوية على غيره في استثجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذي كان بشغله بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه ، إلاإذا قامت ضرورة ملجئة تمنه من إخلاء سكنه ، . ويفرض القانون هنا وضعا يشترط في قيامه توافرشه وطأربعة : (١) أن يكون المكان الذي يراد استنجاره سكنا، فلو كان الموظف المنقول من البلد بستأجر مسكنا وجراجافإن الأولوية للموظف المنقول إلى البلد إنما تكون في المسكن لافي الجراج. (٢) وأن يكون هذا المسكن شغله موظف ثم أخلاه بسبب نقله من البلد . والمقصود بالموظف هنا أن يكون موظفاً عاماً ، حتى تتحقق الحكمة من النص من أنه «مرتبط بالصالح العام» كما سيجيء . وسنرى أن الموظف الذي شغل المسكن ، ونقل من البلد ، يجب عليه أن يخلى المسكن بمجرد حصوله على سكن في البلد المنقول إليه . وبذلك يخلو المسكن من الموظف القديم المنقول من البلد ، ليتلقى موظفاً جديداً منقولاإلى البلد(١). (٣) أن يكون هناك موظف منقول إلى البلد. فلا تعطى الأولية إذن لموظف قديم فىالبلد ساكن فيه قبل إخلاء الموظف المنقول لمسكنه ، إذا أراد هذا الموظفالقديم تغييرسكنه . وإنما تعطى الأولوية لموظف جديد ينقل إلى البلد ولم يكن ساكناً فيه من قبل. وببدو أنه من الضرورى أن يكون الموضف الجديد قد جاء ليحل محل الموظف القديم في نفس الوظيفة ، وإذا كان النص مطلقاً قد خلا من هذا القيد ، إلا أن حكمة التشريع والأعمال التحضرية تملي جميعها أن يكون الموظف الجديد قد جاء ليحل محل الموظف القديم(٢). فناظر المدرسة المنقول من البالد يحل محله في السكن وفي العمل ناظر

<sup>(</sup>۱) لذلك إذا كان الموظف لم ينقل من البلد ، وإنما أخل المسكن إن مسكن آخر في نفس البلد ، فالمسكن الحالى لا أولوية فيه لموظف منقول إلى البلد (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ۲۱۸ ص ۲۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) فقد جاء فى تقرير اللجنة المشكلة فى وزارة العدل فى سنة ١٩٤٦ لوضع المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ ما يأتى: « وضع نص فى القانون الجديد يعطى الأولوية فى المسكن حـ

المدرسة المنقول إلى البلد، وكذلك القاضى ووكيل النيابة ومهندس الرى والمدرس وضابط البوليس والكانب وغيرهم من الموظفين . (٤) أن يعلن الموظف الجديد صاحب المسكن ، فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء ، برغبته فى شغل المسكن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . ويجوز أن يكون إعلان هذه الرغبة قبل إخلاء المسكن (١)، والمهم ألاً يتأخر وصول الإعلان عن أسبوع من تاريخ الإخلاء . كما يصح أن يكون الإعلان على يد محضر ، ولا يكتنى الموظف الجديد بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . فإذا تأخر وصول إعلان الرغبة فى الاستنجار عن أسبوع من تاريخ الإخلاء ، كان صاحب المسكن فى الرغبة فى الاستنجار عن أسبوع من تاريخ الإخلاء ، كان صاحب المسكن فى حل من تأجيره لمن يشاء ، سواء كان المستأجر أجنبياً أو الموظف الجديد نفسه (١). ومتى توافرت هذه الشروط ، النزم صاحب المسكن بإيجاره للموظف الجديد بالأجرة القانونية وذلك من وقت وصول الإعلان برغبة الموظف الجديد فى استنجار المسكن (١) . فإذا امتنع صاحب المسكن من إبرام عقد الإيجار ، جاز فى استنجار المسكن (١) .

الذي يخلو بنقل موظف المموظف الذي يحل محله به . وجاء في التقرير الأول البعنة النشريعية بمجلس النواب عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ : و منحت المادة التامة الموظف المنقول حق الأولوية في استنجار المسكن الذي كان يشغله الموظف المنقول بدله بشروط معينة به . وانظر في هذا المعنى الأستاذ كامل محمد بدوى وهو يشترط وأن يكون طالب السكن موظفاً نقل بدل الموظف الذي أخل المسكن . . فلأى قاض الأولوية على غيره في المكان الذي خلا بنقل شابط بوليس بنقل قاض آخر ، ولأى ضابط بوليس هذا الحق في استنجار المكان الذي خلا بنقل ضابط بوليس أخر ، إنما ليس له الأولوية في استنجار المكان الذي يخلو بنقل ضابط جيش مثلا ، ويحل الكاتب قي الداخلية على المناتب أخر في الداخلية ، وهكذا به (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١١١ ص ٢١٥ . فقرة ١١١ ص ٢١٥ .

فقرة ٢١٨ ص ١٩٣ ). فقرة ٢١٨ ص ١٩٣ ). (٢) ويترتب عل ذلك أنصاحب المسكن يجب عليه أن يترك المنزل خالياً ، بعد إخلائه ،

<sup>(</sup>٢) ويترتب على ذلك انصاحب المسكن يجب عليه ان يترك المزل خاليا ، بعد إخلائه ، مدة أسبوع ينتظر فيه وصول إعلان برغبة الموظف الجديد في استئجار المسكن . وفي تقصير الميعاد ما يشعر بأن المشرع أراد ألا يطول انتظار صاحب المسكن ، وتضيع عليه الأجرة في المدة التي يظل فيها المسكن خالياً (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ١٩٦٦) .

<sup>(</sup>٣) كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن فقرة ٢٢٠ ص ١٩٥٥ – وتقول المذكرة الإيضاحية لكل من المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ وقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وقانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، تبريراً لهذا الحكم الاستثنائي ، ما يأتى : «وليس في هذا النص جنوح إلى تمييز طائفة الموظفين على غيرهم . ولكن لما كان نقل الموظف إلى بلد ما ليباشر شؤون وظيفته ، ويقوم بالعمل الذي عهد به إليه ، ما يرتبط بالصالح العام بل بمصلحة الأهلين أنفهم ، فإنه يكون من المتعين أن تيسر له طريقة السكن كيما يتوافر له الاطمئنان والاستقرار ه .

للموظف الجديد أن يرفع دعوى. أمام المحكمة الكلية المختصة طفاً لأحكام التشريع الاستثنائي ووفقاً للإجراءات التي رسمها هدا التشريع ، يطلب فيها إلزام صاحب المسكن بتأجيره إياه . ويقوم حكم القاصي – وهو حكم نهائي غير قابل لأى طعن – مقام التنفيذ على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى . ويكون صاحب المسكن في الوقت ذاته ، بامتناعه عن الإيجار للموظف الجديد قد ارتكب جريمة معاقباً عليها ، طبقاً لاادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن ، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو بالله ما تمن العقوبتين . ويستطيع الموظف الجديدان يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع رفع دعوى الجنحة المباشرة .

على أنه من الجائز أن يكون صاحب المسكن قد قامت به ضرورة ملجئة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده ، فني هذه الحالة إذا كان الموظف الجديد لم يقض له بعد بشغل المسكن أمكن لصاحب المسكن أن يدفع الدعوى بقيام ضرورة ملجئة فيقضى لصالحه (۱). أما إذا كان قد قضى للموظف الجديد بشغل المسكن وشغله فعلا ، لم يبق أمام صاحب المسكن إلا أن يرفع عليه دعوى بالإخلاء للضرورة الملجئة ، كما كان يرفعها على الموظف القديم أو أنه لا يزال باقياً في المسكن (۲).

9/19 - ٣ . تحريم المتجاز أكثر من مسكم، واحد فى البلد الواحد: تنص المادة ١٠ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على أنه و لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن ». والمفهوم من النص أن احتجاز المسكن قد يكون عن

<sup>(</sup>۱) قارن كامل محمد بدوى فى قانون إيجار الأماكن فقرة ۲۱۷ (ويذهب إلى أنه وإذا أراد المالك شغل المكان نفسه فليس عليه من حرج مادام قد أصبح خالياً ولو لم تكن لديه ضرورة ملجئة لذلك ، لأن القانون لم يسلبه حقه فى الانتفاع بملكه إلا بالقدر الذى أفصح عنه فى نصوصه ») .

<sup>(</sup>۲) ذلك أن الموظف الجديد إنما حل محل الموظف القديم فيعتبر واستمراراً له » . وهذه العبارة وردت على لسان رئيس مجلس الشيوخ عند مناقشة هذا النص في المجلس . فقد قال أحد الشيوخ : « إذا فرض وكانت الشقة خالية ، ورغب الموظف المنقول السكن في هذه الشقة ، وجاء المبالك فقال إنني أريد هذه الشقة لسكني أو لسكن أحد أو لادي ، فا الرأى في هذه الحالة »؟ فرد عليه رئيس المجلس : « إذا كان هناك ضرورة ملجئة ، فهذا أمر آخر – الفكرة في هذه المبادة هي أن الموظف الذي يجل محل الموظف المبقول يعتبر استعراراً له » .

طريق الملك أو عن طريق الاستنجار . فالمالك . إذا احتجز لنفسه مسكناً يملكه ويكون له في الوقت ذاته مسكن آخر يملكه في نفس البلد ، يعتبر أنه قد احتجز لنفسه في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وغير المالك ، إذا استأجر لنفسه مسكنين في بلد واحد ، يكون هو أيضاً قد احتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد . وكلامنا الآن في الحالة الأولى ، حيث يحتجز الشخص المسكنين عن طريق الملك . أما إذا احتجزهما عن طريق الاستنجار ، فمنعه من ذلك إنما هو قيد على حرية الاستنجار ، وسنبحثه في القيود المفروضة على المستأجر .

ونفرض الآن أن المالك يسكن في ملكه ، ثم خلا مسكن آخر هو أيضاً ملك له ولكنه في بلد آخر . فني هذه الحالة إذا كان المستلجر السابق لهذا المسكن الآخر موظفاً نقل من البلد ، فقد قدمنا أن المالك يكون ملتزماً بإيجار المسكن للموظف الجديد الذي حل محل الموظف المنقول . وهو على كل حال لا يصح له أن يترك المسكن الآخر خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا عرض عليه شخص استنجاره بالأجرة القانونية ، إلا إذا كانت له حاجة حقيقية بالمسكن فيستطيع احتجازه لنفسه كما سبق القول . أما إذا كان هذا المسكن الآخر في نفس البلد الذي يسكن فيه فليس له أن يحتجزه ولو كانت له حاجة حقيقية به (۱) ، لأنه يكون في هذه الحالة قد احتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد ، والواجب عليه أن يوجره بمجرد أن يتقدم له مستأجر بالأجرة القانونية ولو قبل انقضاء مدة ثلاثة أشهر من خلو المسكن . ولا يستطيع أن يحتجزه إلا إذا قامت ضرورة تلجئه لشغله بأحد خلو المسكن . ولا يستطيع أن يحتجزه إلا إذا قامت ضرورة تلجئه لشغله بأحد

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد قضى بأنه لا يوجد ما يمنع من احتجاز أكثر من مسكن واحد فى بلد واحد مادام ثمة مقتض أوموجب لذلك ، ويكون تقدير المقتضى متروكاً المحكة (مصر الكلية الوطنية ٢ يونيه سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٢١٨ س ٤١٩) . انظر أيضاً فى هذا المنى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ١٠٩ س ٣١٣ . وهذا الرأى محل النظر ، فإن القانون أطلق المنع ولم يقيده عدم وجود مقتض إلا إذا كان المقتضى هو الضرورة الملجئة حيث يوجد نص صريح فى ذلك .

على أنه قد تعرض حالات تدق فيها المسألة . فلو كان شخص يسكن فى الفاهرة ، واتخذ فى الوقت ذاته مشى له فى حلوان ، فهل يعتبر محتجزاً لمسكنين فى بلد واحد ؟ ترى ترك الأمر فى هذه الحالة لتقدير الهكة ، فقد ترى أن هناك ضرورة تلجىء هذا الشخص لاتخاذ المشى فى حلوان ليس لاعتبارات صحية أو اعتبارات ترجع إلى عمله . وقد ترى أن المشى الذى اتخذه فى حلوان ليس مسكناً ثانياً بالمعنى المقصود من النص ، بل هو مأوى موقت لا يصلح إلا أن يكون مشى ولا يصلح مكناً دائماً لشخص آخر .

أولاده. أما إذا كانت الضرورة تلجئه لشغله بنفسه، فعند ذلك ينتقل من المسكن الذي هو فيه إلى المسكن الآخر ، وعليه أن يؤجر المسكن الأول حتى لا يكون محتجزاً لسكنن في بلد واحد (١).

فإذا ثبت أنشخصاً احتجز مسكنين في بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر، كان مخالفاً للقانون، وجاز لكل ذى مصاحة أن بطلب إليه إخلاء أحد المسكنين. فإذا امتنع، رفع عليه دعوى أمام المحكمة الكلية المحتصة طبقاً لأحكام النشريع الاستثنائي ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا النشريع. وتقصى المحكمة ، بحكم نهائي غير قابل لأى طعن ، بأن يخلي أحد المسكنير وبستبق المسكن الذي يختاره . والمسكن الذي يخليه يصبح ملزماً بألا يتركه خالباً متى عرض عليه شخص أن يستأجره بالأجرة القانونية . وقد يكول هذا الشحص هو نفس الشخص الذي رفع الدعوى ، وقد يكون شخصاً آخر ، فللمالك أن يختار المستأجر الذي يشاء ، ولكنه ملزم على كل حال بإيجار المسكن على الوجه الذي بيناه فها تقدم .

و آلمالك الذي يحتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد يكون أيضاً مرتكباً بلحريمة عقوبتها ، بحسب أحكام المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن ، الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . ويستطيع ذو المصلحة أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى ، كما أن له أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة .

### المطلب الثانى قيود مفروضة على المستأجر

• 79 – قبران : فرض قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على

<sup>(</sup>۱) ويصح ما قدمناه حتى لمو كان الشخص يمك أحد السكنين ويستأجر السكن الآخر وهما في بلد واحد . في هذه الحالة أيضاً يكون محتجزاً لأكثر من مسكن واحد في بلد واحد ، وهذا لا يجوز ، وعليه أن يخل أحد المسكنين ، إما المسكن الذي يملكه فيؤجر الغير ، وإما المسكن الذي يستأجر ، فيتيح للغير فرصة استئجاره . وهو إذا أخل المسكن الذي يملكه ليؤجر ، الغير ، كان هذا قيداً مفررضاً عليه بصفته مؤجراً ، إذ هو يجبر على تأجير مسكن يملكه . وإذا أخل المسكن الذي يستأجره ، كان هذا قيداً عليه بصفته مستأجراً ، إذ هو بجبر على إخلاء مسكن يستأجره .

المستأجر قيدين : ( ١ ) فأوجب عليه ألا يستأجر أكثر من مسكن واحد فى بلد واحد . ( ٢ ) وأوجب عليه إذا كان موظفاً منقولا من بلد أن يخلى المكان الذي استأجره فى هذا البلد .

191 - ١ . تحريم استنجار أكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد : وأينا المادة ١٠ من قانون إيجار الأماكن تقضى بأنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسسكناه أو لتأجيره من الباطن . وقد استعرضنا حالة الاحتجاز عن طريق الملك . أما هنا فنستعرض الاحتجاز عن طريق الملك . أما هنا فنستعرض الاحتجاز عن طريق الاستئجار .

ونفرنس أن شخصاً استأجر مسكناً فى القاهرة . فإنه يجوز لهذا الشخص أن يستأجر مسكناً آخر فى الإسكندرية ليجعله مصيفاً له ، ومسكناً ثالثاً فى الأقصر ليجعله مشتى . فهو قد استأجر مساكن ثلاثة فى بلاد متفرقة ، ولكنه لم يستأجر أكثر من مسكن واحد فى بلد واحد .

فإذا استأجر إلى جانب المسكن الذى له في القاهرة مثلامسكناً آخر في نفس المدينة ، إما توسعة على نفسه في السكن وإما لأنه يريد تأجير المسكن الآخر من الباطن أو يستغله حجراً مفروشة أو «بنسيون» أو نحو ذلك، وقد يستأجر المسكنين لتأجير كل منهما من الباطن ويقيم في بلد آخر ، فني جميع هذه الأحوال لا يجوز له أن يجمع بين مسكنين في بلد واحد ، سواء أرادهما لسكنه خاصة ، أو لتأجيرهما من الباطن ، أو أراد أحدهما لسكنه والآخر لتأجيره من الباطن . وسواء كان هذا عن طريق المتداد الإيجار بحكم القانون (١) .

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد قضى أن لشخص أن يستأجر أكثر من مسكن واحد إذا اقتضت الفرورة ذلك ، كأن يكون متزوجاً من اثنتين (مصر الكلية ٢ يونيه سنة ١٩٤٩ الحاماة ٢٩ رقم ٢١٨ ص ٢١٩ ص ٢١٩ ). وقد قضى أيضاً في هذا المدى بأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يحتجز الإنسان أكثر من مسكن في بلد واحد مادام أن هناك مقتضيات أوموجباً لذلك ، وبأن المادة ١٠ من قانون الإيجارات وإن كانت تنص عل أنه لا يجوز الشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ، إلا أن مفهوم هذا النص ومدلوله أنه يحرم على الشخص الواحد احتجاز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد دون مقتضي أوموجب لذلك . أما إذا وجد موجب يدعو لحذا الاحتجاز أوقامت ضرورة مقتضية كان من حقه أن يحتجز أكثر من مسكن واحد حسبا تنطلبه تلك الفرورة . ولما كان المدعى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حالمدى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حالمدى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حالمدى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حاله المدعى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حاله المدعى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حاله المدعى عليه قد جاهر منذ البداية بأنه عقب وفاة زوجته تزوج بأخرى ، ورفضت أن تقيم حاله المدعى عليه قد بالمدعى عليه قد بالمدى المدعى عليه قد بالمدى عليه قد بالمدى المدعى عليه قد بالمدى عليه قد بالمدى المدعى عليه قد بالمدى المدعى عليه قد بالمدى المدعى عليه قد بالمدى المدع عليه قد بالمدى المدعن المدعى المدعن المدعى المدعن المد

فإذا ثبت أنه جمع بين مسكنين في بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر ، كان مخالفاً للقانون، وجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب إليه إخلاء أحد المسكنين . ولكن لا يعتبر الموجر ال لهذين المسكنين من ذوى المصلحة في طلب الإخلاء . لأن أسباب إخلاء المؤجر للمستأجر مذكورة على سبيل الحصر في المادتين ٢ و ٣ من قانون إيجار الأماكن وليس الجمع بين مسكنين في بلد واحد من بينها ، ولأن الغرض الذي مهدف إليه منع الجمع « هو تهيئة السبيل أمام طلاب السكني ليصلوا إلى بغيتهم » كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ (١) . فاللاب السكني إذن هم أصحاب المصلحة ، ويجوز لأى منهم أن يطلب من المستأجر للمسكنين أن يخلي أحدهما (١٠) . فإن امتنع رفع عليه دعوى أمام المحكمة الكلية المختصة المسكنين أن يخلي أحدهما (١٠) .

في العين المتنازع عليها مع أولاده ، فاستأجر لها شقة أخرى ، وبذلك يكون في حالة ضرورة ملجئة لأن يقيم بأولاده في مسكن وهو وزوجته الجديدة في مسكن آخر (مصر الكلية أول أبريل سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ٣٥٥٥ سنة ١٩٦٩) .

ويخلص مما تقدم أنه يجوز للفرورة احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد ، فيحتجز الشخص مسكناً بملوكاً له وآخر يستأجره ، أو مسكنين بملوكين له ، أو مسكنين يستأجرهما . وهو يواجه الفرورات العملية ، يهذب من القوانين التي يندفع فيها المشرع في اتجاه اندفاعاً ينسيه الملابسات الأخرى .

ويلاحظ فوق ذلك أن المحظور هو احتجاز مسكنين . فلو احتجز الشخص مكانين لغير السكن كأن يباشر فيهما حرفته ، فهذا ليس بمحظور . كذلك ليس بمحظور أن يحتجز شخص مسكناً آخر بقصد أن يترك المسكن الأول (انظر في كل ذلك محمد لبيب شنب فقرة ٧١ ص ٩٤) .

(۱) وقد قضى بأن القانون لم يفصح عن يحق له التمسك بالجزاء المدنى ، أهو المؤجر ، وفي هذه الحالة أي المؤجرين ؟ أم هو طالب السكن ، وفي هذه الحالة أيهم ؟ وعلى الحالين لم يبين الطريق الذي يسلكه صاحب الحق الوصول إلى مبتغاه . على أن ماورد في المذكرة الإيضاحية لحذا القانون من أن المادة ١٠ سالفة الذكر و تهدف إلى غرض وحيد هو تهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم و تجعل من المئة ك فيه بالأقل أن يكون المؤجر هو صاحب الحق الذي يتعدى إليه حكم تلك المخالفة ، وبالتالى يكوى ذا صفة في طلب إخلاء المستأجر بحكم قضائي استناداً عليها (مصر الكلية ٢٠ نوفبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٣٢٥ ص ١٣٢٧) - وانظر أيضاً مصر الكلية ٢٠ نوفبر سنة ١٩٥٩ دائرة ٤ قضية رقم ٣٣١٦ سنة ١٩٥٥ - ١٩١٥ أمريل سنة ١٩٥٠ دائرة ١٣ أمريل سنة ١٩٥٠ مارس منة ١٩٥٦ عند ١٩٥٠ - ٢٩ أمريل سنة ١٩٥٧ .

(٢) محمد على شنب فقرة ٧١ ص ٩٤ - على البارودي ص ١٥٧ – رضا على في تعليقه في النشرة القانوبية عكة الإسكندرية الابتدائية السنة الأولى ش ١٣.

طبقاً لأحكام التشريع الاستئنائي ، ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، وتقضى عليه المحكمة ، بحكم نهائي غير قابل لأى طعن ، بإخلاء أحد المسكن واستبقاء الآخر ، وهو الذي يختار المسكن الذي يستبقيه . ذإذا أخلى أحد المسكنين ، كان من رفع الدعوى ملزماً باستئجاره بالأجرة التانونية من مالكه . إلاإذا رأى المالك إيجاره لمستأجر آخر ، والمالك على كل حال ملزم بألاً يتركه خالياً مدة تزيد على ثلالة أشهر (۱) .

وكان النص الأصلى المادة ١٦ من قانون إيجار الأماكن يعاقب كل من خالف أحكام المادة ١٠ . فكان ذلك بشمل المائك والمستأجر . ولكن انتعدبل الذي أدخله القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨ على المادة ١٦ قصر العقوبة على الموجر ، ويراد بذلك المالك الذي يحتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد عن طريق الملك كما رأينا فيما تقدم . أما المستأجر الذي يجمع بين مسكنين في بلد واحد ، فلا عقاب عليه بعد التعديل الذي أدخله قانون سنة ١٩٥٨ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) وقد نوقشت هذه المسألة في الجمعية العامة لمجلس الدولة عند نظر المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ على الوجه الآتى: «أحد المستشارين: أرى أن يفسخ الإيجار فيما عدا المسكن الواحد، ويكون الفسخ بناه على طلب ذى مصلحة، ويكون المستأجر أن يختار هذا المسكن – مستشارا آخر: إن ترتيب جزاه مدنى يعرض لمشاكل كثيرة، فن ذا الذى ينفذ الجزاه ؟ ثم لمن يكون التأجير عند تعدد الطالبين ؟ ثم كيف نرغم المؤجر على التأجير لشخص بعينه وهو صاحب الحق في اختيار من يستأجر منه ؟ المستشار الأول: طريقة التنفيذ ميسورة، فإنه بعد الفسخ يعتبر المسكن خالياً، ومع وجود النص الذى يحظر إبقاء الأماكن المعدة السكن خالية يكون المالك مضطراً إلى أن يؤجر سكنه لمن يطلبه – وقد انتهت الجمعية العامة إلى إبقاء حكم المادة كا هو، على أن يكون لكل ذى شان أن يطلب الفسخ » .

<sup>(</sup>۲) سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فقرة ١٠٩ ص ٣١٢ هامش ٢ – ويصح التساؤل عما إذا كان نص المادة ١٦ بعد تعديل سنة ١٩٥٨ يسمح بعقاب المؤجر إذا كان الإيجار الصادر منه يسمح للمستأجر باحتجاز مسكن ثان فى نفس البله وكان المؤجر يعلم ذلك . ولكن لماكان لا يجوز التوسع فى تفسير نص يفرض عقوبة ، فالأولى أن نقف عند الظاهر من النص .

أما قبل تعديل سنة ١٩٥٨ فكان عقاب المستأجر لاشك فيه ، حتى ذهب بعض المحاكم إلى أن المشرع قد اكتنى جذا الجزاء الجنائى واستعاض به عن الجزاء المدنى (مصر الكلية ٢٠ نوفبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٢٩ رقم ٣٠٥ ص ١٣٢٧ وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ، وجاء فيه فيما نحن بصدده : و ان المادة ١٠ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ، وإن كانت قد حظرت على المستأجر الجمع بين مسكنين أو أكثر في البلدة الواحدة لسكناه أو لتأجيره من الباطن ، فإنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالجزاء الجنائي الذي نصت عليه المادة ١٦ من القانون المذكوره) .

رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ؟ من قانون إيجار الأماكن تنص على ما يأتى : وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصواء على سكن فى البلدالمنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من إخلاء سكنه » . وقد رأينا فيا تقدم أن إخلاء الموظف المنقول المسكنه فى البلد المنقول منه يتيح الفرصة للموظف المنقول إلى هذا البلد فى أن يستعمل حق الأولوية فى اسنتجار هذا المسكن (۱) . ورأينا كذاك أن المادة ٩٠٩ مدنى تجيز للموظف ، إذا اقتضى عمله أن يغير على إقامته ، أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المراعيد المبينة فى المادة ٣٠٥ مدنى ، ويقع باطلاكل اتفاق على غير ذلك (٢) . فترى من هذا أن إخلاء الموظف مدنى ، ويقع باطلاكل اتفاق على غير ذلك (٢) . فترى من هذا أن إخلاء الموظف المنقول من بلد لمسكنه فى هذا البلد ، فى الجهات التى تسرى فها التشريعات المنقول من بلد لمسكنه فى هذا البلد ، فى الجهات التى تسرى فها التشريعات الاستثنائية ، حق له وواجب عليه فى وقت واحد .

وقد كان مشروع قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ خالباً من الفقرة الثانية للهادة ٩ سالفة الذكر . فأضافتها لجنة الشوون التشريعية لمجلس النواب، وقالت في تقريرها الأول بياناً لذلك : ٩ منحت المادة الناسعة الموظف المنقول بدله المنقول حق الأولوية في استنجار المسكن الذي كان يشغله الموظف المنقول بدله بشروط معينة . وقد كملت اللجنة هذا النص بإضافة فقرة جديدة وهي : ٩ وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه . وواضح أن الحكمة من هذه الإضافة هي معالجة أزمة المساكن بقدر الإمكان ٤ . وقد رأت اللجنة التشريعية أن هذه الإضافة ضرورية لتمكين الموظف المنقول إلى بلد من سكني المكان الذي كان يشغله الموظف المنقول من البلد . غير أنها اقتصرت على الجزء الأول من الفقرة الثانية كما نرى . وأكملت لجنة العدل بمجلس الشيوخ الفقرة بإضافة العبارة الأخيرة وهي : ٩ إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من إخلاء مسكنه ٤ . وقالت لحنة العدل في تقريرها الأول بياناً لذلك : و نصت الفقرة الثانية من المادة الناسعة لحنة العدل في تقريرها الأول بياناً لذلك : و نصت الفقرة الثانية من المادة الناسعة المناسعة الموطف المناسعة المعالمة الموطف بياناً لذلك : و نصت الفقرة الثانية من المادة الناسعة المناسعة المناس المناس المناس المنت المناس المناسعة المناس الم

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦٣ه .

على وجوب أن يخلى الموظف السكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على سكن فى البلدالمنقول إليه . وقد رأت اللجنة أنه قد تحدث ظروف قهرية للموظف تمنعه من الإخلاء بمجرد حصوله على سكن فى البلد المنقول إليه بسبب مرض أحد أولاده أو زوجته أو حالة الوضع وغير ذلك من الأحوال . والذلك رأت إضافة العبارة الآتية إلى الفقرة الثانية من الماده التاسعة وهى : إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه » .

ويخلص من كل ذلك أن الموظف المنقول نقلا نهائياً منبلد كان يشغل فيه مسكناً يلزم بحكم القانون أن يخلى هسذا المسكن ، ويكون هذا غالباً لمصلحة الموظف الذي يحل محله . ويشترط في ذلك أمران : (١) أن يحصل على مسكن في البلد الذي ينقل إليه ، فقبل حصوله على هذا المسكن يجوز له أن يترك أسر ه في المسكن الذي هي فيه ، ويقيم هو إقامة موقتة في البلد الذي نقل إليه ، إلى أن يعثر على مسكن دائم . فعند ذلك يلتزم بإخلاء مسكنه الأول ، وينتقل بأسرته إلى هذا المسكن الدائم . (٢) ألا تقوم ضرورة تلجئه إلى البقاء بعض الوقت في المسكن الأول ، فيبتى بقدر هذه الضرورة . مثل ذلك ، كما تقول لجنة المدل المسكن الأول ، فيبتى بقدر هذه الضرورة . مثل ذلك ، كما تقول لجنة المدل يمجلس الشيوخ فيا رأينا ، مرض أحد أولاده أو زوجته أو حالة الوضع . و يمكن أيضاً أن يكون ضرورة ملجئة التحاق أولاده بمدرسة في البلد الذي فيه المسكن وضرورة بقائهم في المدرسة إلى نهاية العام الدراسي . وبمجرد زوال الضرورة وضرورة بقائهم في المدرسة إلى نهاية العام الدراسي . وبمجرد زوال الضرورة بإخلاء المسكن .

ويبدو أن الموظف يلتزم بالإخلاء حتى قبل انقضاء المدة الأصلية للإيجار. وقد قدمنا أن هذا من حقه (١)، والآن نرى أن هذا من واجبه حتى يخلى المكان للموظف الذى يجىء بعده. ولكنه لا يلتزم بذلك إلا إذا كان الموظف الذى يجى بعده يرغب في شغل المسكن.

فإذا توافر الشرطان المتقدم ذكرهما ، وجب على الموظف إخلاء المسكن ، فإن امتنع ، جاز للموجر أن يطالبه بالإخلاء قضاء (٢) ، ويرفع الدعوى أمام

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٣ه .

<sup>(</sup>٣) انظر مكس ذلك مصر الكلية أول أكتوبر سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣١ رقم ١٧٧ ص ٢١٠ -

المحكمة الكلية المختصة طبقاً لأحكام التشريع الاستثنائي ووفقاً للإجراءات التي رسمها هذا التشريع ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل لأى طعن . ويجوز أيضاً للموظف المنقول إلى البلد أن يستعمل حق المؤجر بطريق الدعوى غير المباشرة (۱). ويجوز للمحكمة أن تمنح أجلا للموظف المنقول من البلد لإخلاء مسكنه ، وذلك طبقاً لأحكام المادة ٢/٣٤٦ مدنى .

ولا يوجد جزاء جنائى على مخالفة الموظف لالتزامه من إخلاء المسكن. والجزاء الذى قررته المادة ١٦ إنما فرض على المؤجر الذى يخالف أحكام المادة ٩ ، فقد رأينا أن المؤجر الذى يمتنع عن إعطاء الأولوية للموظف المقول إلى البلد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لاتجاوز ماثتي جنيه أو بإحدى هاتهن العقوبتين (٢).

### الفرع الثانى الأحكام الاستثنائية الإجراثية

79٣ — الفرص من هذه الأمطام: وضع المشرع أحكاماً استثنائية من ناحية الموضوع وهي من ناحية الإجراءات، كما وضع أحكاماً استثنائية من ناحية الموضوع وهي الأحكام التي سبق بحنها فياتقدم. وقد هدف من الأحكام الاستثنائية الإجرائية، التي خرح فيها على القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، إلى تيسير التقاضي وتبسيط إجراءاته، حتى لا يطول الانتظار وتتعتد الإجراءات في مسائل تحمل طابع الاستعجال لو أن الإجراءات العادية هي التي انبعت.

فنصت المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧على ما يأتى : و ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا الفانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة

<sup>- (</sup>وتقول إنه وإن كانت المادة ٩ قد أوجبت على الموظف المنقول نهائياً إخلاء مسكنه الذي يشغله بالبلدة التى نقل منها ، إلا أنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء بالجزاء الجنائى الذي نصت عليه المادة ١٦ من القانون المذكور - ويلاحظ أنه لا يوجد جزاء جنائى على الموظف المنقول من البلدكا سرى ، ومن هنا تتبين أهمية إيجاد جزاء مدنى حتى يمكن إجباد الموظف على الإخلاء (سيمان مرقس في إيجاد الأماكن فقرة ١١٦ ص ٢٢١ هامش ١٠).

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١١٦ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۲۸۸.

بطلب بقدم من ذوى الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة . .

وعلى قلم الكتاب أن يعطى الطالب إيصالا بتسلم الطلب ، وأن يرفع الطلب المذكور فى خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذى بحدد جلسة للنظر فى النزاع .

و ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ طرفى الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. و ويفصل فى النزاع على وجه الاستعجال ، والحكم الذي يصدر فيه لا يكون قابلا لأى طعن ، .

و و تظل المناز عات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات .

ونرى من ذلك أن المشرع قد يسر فى إجراءات التقاضى وبسطها من نواح ثلاث: (١) ناحية الاختصاص، فجعل المحكمة الكلية هى المحتصة نهائياً فى نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧. (٢) ناحية الإجراءات، فبسط فى إجراءات رفع الدعوى، وأوجب أن يكون الفصل فى النزاع على وجه الاستعجال. (٣) ناحية الحكم الصادر فى النزاع، فجعله حكماً نهائياً غبر قابل لأى طعن. ونبحث كلا من هذه النواحى الثلاث.

## المجث الأول

الأحكام المتعلقة بالاختصاص

الناشئة عن تطبيق أمكام النشريع الاستشائى وقواعد الاختصاص فيها: ونحددأولا ما هى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستئنائى أمم نبين قواعد الاختصاص فى هذه المنازعات. فقد رأينا الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن تقول : و ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن المنافقة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن المنافقة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن المنافقة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المختصة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكة الابتدائية المحكة الابتدائية المحكة المحكة المحكة الابتدائية المحكة المحكة

# ١ المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي

190 – أهمية تحدير هذه المنازعات وكيف تحدو: تحديدهذه المنازعات مسألة أساسية ، لافي الأحكام المتعلقة بالاختصاص فحسب ، بل أيضاً في الأحكام الحاصة بالإجراءات وفي صدور الحكم في النزاع نهائياً غير قابل لأي طعن ، أي في نواحي الإجراءات الثلاث التي سنتناولها بالبحث . ذلك أنه متى عرف أن نزاعاً معينا هو نزاع ناشئ عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، فإن هذا النزاع بكون خاضعاً لقواعد الاختصاص الاستثنائية ، وتتبع في الوقت ذاته في شأنه الإجراءات التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ويصدر الحكم فيه نهائياً غير قابل لأي طعن .

وحتى يكون النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، يجب أن يكون الفصل فيه مستلزماً لتطبيق حكم من أحكام هذا التشريع (۱) . ونسترشد مهذا المعيار لنستعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ، ولنستعرض بعد ذاك أمثلة من المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام هذا التشريع . وقبل ذاك نقرر أن تحديد ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي أو غير ناشئ عن تطبيق هذه الأحكام مسألة أولية ، تسبق النزاع نفسه ، فلا تدخل فيه . ويترتب على ذلك أن النزاع في هذه المسألة الأولية لا يكون نزاعاً ناشئاً عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي (۲) . ومن

<sup>(</sup>١) استثناف مختلط ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٩ م ٦١ ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة النقض بأنه لماكانت المادة الأولى منالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤٧ قد نصت على أنه يسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة السكن أولغير ذلك من الأغراض واستثنت صراحة الأرض الفضاء ، وكان النزاع يدور على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد الذى تستند إليه الطاعنة أرضاً فضاء كما تذهب الطاعنة أومكاناً مؤجراً تسرى عليه أحكام القانون المشار إليه كما يقول المطمون عليه ، هذا النزاع لا يكون مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلا نهائياً عملا بالممادة ، و من القانون المذكور ، ذلك بأن حكم هذا النص لا يسرى إلا على المنازعات الحاضمة القانون ۱۹۲۱ لسنة ۱۹۶۷ (نقض مدنى ٥ فبراير صنة ١٩٥٢ جموعة أحكام النقض ٤ رقم ١٩٥٠ ص ٢٥١) – وانظر أيضاً نقض مدنى ٤٢ يونيه سنة ١٩٥٤ جموعة أحكام النقض ٥ رقم ١٥٠ ص ١٥٠١) – وانظر أيضاً نقض مدنى ١٩٤٩ الحاماة ٢٢ ص ١٥٨٠ أستناف أسيوط ١٠٠ فبراير سنة ١٩٥٤ النشريع والقضاء ٢ رقم ٩٩ ص ١٩٨٠ – استئاف غناط ٢٢ نوفبر سنة ١٩٤٨ م ١٩٥١ .

ثم إذا عرض نزاع على المحكمة الكلية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي – ونسميها توخيا للاختصار بالمنازعات الإيجارية – وتمسك المدعى عليه بأن هذا النزاع لايدخل في المنازعات الإيجارية ، أى دفع بعدم اختصاص المحكمة ، فإن هذا النزاع في الاختصاص لا يدخل في المنازعات الإيجارية ، ويكون الحكم فيه قابلا للطعن بالأوجه التي تقررها القواعد العامة (١).

(١) استئناف مختلط ٢٣ نوفبر سنة ١٩٤٨ م ٢٦ ص ١٦ – وذلك سواء قضت الحكة باختصاصها أوبعدم اختصاصها ، وسواه صدر الحكم في الاختصاص من المحكة الكلية أرالهكة الجزئية أومحكة الاستثناف . ويصدر الحكم في الاختصاص من الحكة الجزئية ، كأن ترفع أمامها دعوى إخلاء منزل يشغله موظف كيزة من مزايا الوظيفة ثم يترا؛ وظيفته ، فيدنع بمدم اختصاص الحكة الجزئية لأن المنازعة منازعة إيجارية وتسرى عليها أحكام التشريع الاستثنائل . وسواء قضت الهكة الجزئية باختصاصها أوقضت بعدم الاختصاص ، فإن حكما هذا يكون غير نهائى ويتكون قابلا للطَّمَن فيه بجميع أوجه الطمن المقرُّرة في قانون المرَّافعات ( نقض مدنَّى ١٠ مارس سنة ه ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٠٢ ص ٧٨٩ ) . ويصدر الحكم في الاختصاص من محكة الاستثناف ، كأن ترفع دعوى إخلاء أمام الحكة الكلية ، فيدفع المستأجر بمدم الاختصاص لأن المكان المطلوب إخلاره أرض فضاء فلا يسرى عليه التشريع الاستثنائي ، فتقضى الهكة باختصاصها ، ويستأنف المستأجر هذا الحكم ، نسوا. قضت محكة الاستنتاف بتأييد الحكم الابتدائى بالاختصاص أوقضت بإلنائه وبعدم اختصاص الحكة الكلية ، فإن حكما في الاختصاص مل نْحُو أَو عَلَى آخَر يَكُونُ قَالِلا لَلْطَنُ فَيْهِ بِالنَّقْضَ ( نَقْضَ مَدْنَ ٢٩ ۚ أَكْتُوبُر سَةَ ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض ه رقم ١٤ ص ١١٥ ) . وإذا قضت محكة الاستثناف بتأييد إلحكم وباختصاص المحكمة الكلية ، امتنع عليها النظر في المرضوع ، إذ يكون الحكم قد صدر نهائياً من الحكمة الكلية المختصة (استثناف مصر ١٥ مايو سنة ١٩٥٠ إلمحاماة ٣١ رقم ١٦٦ ص ٥٠٥ ) – وقد قضت محكمة النقض بأنه منى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجر أمام دائرة الإيجارات بالهكة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة ، وكانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر الحكة الابتدائية تأسيسًا عل أن البين المؤجرة هي أرض فضاًّ، ولا ينطبق عليها الفانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، فطمن المستأجر في هذا الحكم أمام محكةالاستثناف التي قضت بتأييده ، ثم طمن بطريق النفض - وكانت الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى بالمحكة الابتدائية قد أحالها إلى عكة المواد الجزئية لاختصاصها بحسب قيمة النزاع فاستأنف المستأجر هذا الحكم ، فإن محكة الاستثناف إذ أيدته لا تكون قد أخطأت . ذلك أن الحكم الصادر من دائرة الإيجارات والقاضي بإحالة الدعوى إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكة الابتدائية لاختصامها قدُّ أصبح نهائياً ﴿ لَأَنهُ استؤنف وتأيد في الاستئناف ورفع النقض لا يمنع من نهائية الحكم ﴾ ، فكان لرَّاماً عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم ، أي باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون المام ، وكان يتمين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء في الدعوى من سَيِث قيلُمُا وفقاً المادة ١٣٤ مراضات ، وقد رأت أن الدعوى بحسب قيمة النزاع وفقاً البادتين وع و ٢٦ مرافعات من اختصاص الغاضي الجزئ ( فغض مدنى ١٠ مارس سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٠٢ ص ٧٨٩).

فالفصل فى أن المحكمة محتصة بنظر النزاع لأنه يدخل فى المنازعات الأبجارية أو غير محتصة بنظره لأنه لا يدخل فيها هو فصل فى نزاع لايدخل هو ذاته فى المنازعات الإيجارية. ويخضع الحكم الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص، من حيث خابليته للطعن فيه ، للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات ، لالقواعد التشريع الاستثنائى التى تجعل الحكم نهائياً غير قابل لأى طعن (١).

797 — 1 . المنازعات الناشة عن تطبيق أمكام النشر بع الاستثنائى: يمكن رد هذه المنازعات إلى طوائف ثلاث تقابل الطوائف الثلاث التى قسمنا إليها أحكام المتشربع الاستثنائي الموضوعية : (١) الأحكام المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للأجرة ، وتقابلها دعاوى الأجرة . (٢) الأحكام المتعلقة بانتهاء

ومع دلك فقد قضت محكة النقض بأن الحكم الصادر من محكة ابتدائية بصفة استئنافية لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض فيما يتملق بالاختصاص إلا إذا كان الطعن وارداً على الاختصاص بالذات . فإذا كان غير وارد على الاختصاص بل منصباً على تخطئه المحكة في تفسير ١٠ عقد الإيجار حين رفضت الدفع بعدم الاختصاص وقصت في موضوع الدعوى بانية قضاءها بذلك على أن فية المتماقدين كانت منصرفة إلى تأجير الأنوال لا إلى تأجير المصنع ، وأنه متى كان الإيجار ممقوداً على أن أد وهر سند ، فإنه لا يُحسم "حكاء الأمر العسكرى رقم ١٠١٥ سنة ١٠٤٢ ، فإن هذا الطعن لا يكون مقرلا ( نعض مدنى ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٥ ، جموعة عمر ٤ رقم ٢٠٣ ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) وقد يكون الحكم في الاختصاص تضاء ضمنياً ، فيكون قابلا للطعن فيه . وقد قضى بأنه إذا كان النزاع بين الطرفين يدور حول تكييف المنشأة ، وهل هي أنشئت إنشاء جديداً بعد سنة ١٩٤٤ بما حصل فيها من تعديل يعتبر جوهرياً في البناء القديم ذهب به وأوجد شيئاً آخر بدله فأصبح المالك حراً في التعاقد في حقوقه في ظل القانون المدنى ، أم أن المنشأة لم تكن إلا فتيجة تعديل في البناء القديم الذي ظل حافظاً لحالته وإن تغير في بعض مظاهره فيخضع للقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ، فإن هذا النزاع الحوهري الذي يتوقف عل الفصل فيه القضاء باختصاص دائرة الإيجارات أو بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يجعل الحم الصادر فيها قابلا للاستشاف عملا بالقواعد العامة و تطبيقاً للإدة ١٠١ مرافعات . ولا يغير هذا الوجه من النظر أن الحم المستأنف بالدفع بعدم الاختصاص ، لأن الحم في الموضوع يعتبر مشتملا على قضاء ضبى برفض الدفع بعدم الاختصاص عا يجيز للمحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاستئناف (استثناف المنصورة الدسمبر سنة ١٩٥٤ استثناف رقم ٢٠ مه سنة ٨ قضائية ) . وافظر أيضاً استثناف المنصورة استئناف رقم ١٩٠ مدنى سنة ٨ قضائية – ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٦ استثناف رقم ٢٠ مدنى سنة ٨ قضائية – ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٥٦ استثناف رقم ١٩٠ مدنى م فيجوز استثنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع حكاً ضمنياً برفض الدفع بعدم الاختصاص ، فيجوز استثنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع حكاً ضمنياً برفض الدفع بعدم الاختصاص ، فيجوز استنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع حكاً ضمنياً برفض الدفع بعدم الاختصاص ، فيجوز استنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع

الإيجار، وتقابلها دعاوى الإخلاء. (٣) الأحكام المتعلقة بالقبود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر، وتقابلها دعاوى التأجير على المؤجر ودعاوى إخراج المستأجر لتعدد مسكنه أو لنقله من البلد.

٦٩٧ - (١) الحر الأقصى للأمِرة - دعارى الأمِرة : يدخل في المنا عات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي، أي المناز عات الإيجارية ، دعاوى الأجرة . ويقصد بدعاوى الأجرة كل المنازعات التي تتعلق بالحد الأقصى الذي فرضه التشريع الاستثنائي للأجرة . فكل منازعة بين المؤجر والمستأجر في الأجرة الفعلية التي يدفعها الثاني للأوثى . يريد الأول زيامتها لترتفع إلى الحد الأقصى ، أو يريد الثاني تخفيضها لتنزل إلى هذا الحد ، تعتبر من المنازعات الإيجارية . غيرأن هناك ، فها يتعلق بتعيين الحد الأقصى للأجرة ، القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ وهويخفض كما رأينا الأجور بمقدارالضرائب التي أعني الملاك منها . وقد كان ينبغي أن تدخل المنازعات المتعلقة بهذا التخفيص في المنازعات الإيجارية . ولكن يعترض على ذلك بأن هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق قانون غير قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ومن ثم تخضع هذه المنازعات للاختصاص العادىويكون الحكم فيها قابلاللطعن فيه بالأوجه المقررة فى قانون المرافعات. وقد يجتمع تخفيض فرضه قانون إبجار الأماكن مع تخفيض الضريبة، ويرفع المستأجر دعوى واحدة بالتخفيضين أمام دائرة الإيجارات(١). فألحكم الصادر في الدعوى يكون نهائياً فيما يتعلق بالتخفيض الذي قرره قانون إيجارٌ ﴿ الأماكن ، ويجوز الطعن فيه بالأوجه المقررة في قانون المرافعات فيها يتعلق بتخفيض الضريبة . وكل ذلك دون حكمة مفهومة في التفريق بين التخفيضين ، غبر هذه المصادفة النشريعية غبر المقصودة من عدم إدماج تشريع تخفيض الضريبة فانون إيجار الأماكن كماكان ينبغي، أو في القليل النص في تشريع تخفيض الضرببة على خضوع المنازعات الناشئة عن تطبيقه لأحكام المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن . وقل مثل ذلك في القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ ، وهو الذي يحدد أجور أماكن القسم الخامس على أساس قيمة الأرض والمبانى

<sup>(</sup>١) هذا إذا كان تخفيض الضريبة يجاوز نصاب القاضى الجزئ ، ويغلب أن يكون النزاع في هذه الحالة غير مقدر الفيمة فيدخل في اختصاص المحكة الكلية .

مع إضافة الضرائب ، فهذا القانون أيضاً لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن ، ومن ثم لاتدخل المنازعات الناشئة عن تطبيقه فى المنازعات الإيجارية (١) م

ويخلص مما تقدم أنه ، فيما عدا الاستثنائين المنقدم ذكر هما الخاصين بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ ، يدخل في المنازعات الإيجارية جميع الدعاوى المتعلقة بالحد الأقصى للأجرة .

فيدخل فى المنازعات الإيجارية الدعاوى المتعلقة ببطلان الاتفاق بين الموجر والمستأجر على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة نيما زادت فيه الأجرة على هذا الحد(٢).

ويدخل أيضاً فى المنازعات الإيجارية الدعاوى المتعلقة بمطالبة المؤجر بزيادة الأجرة لترتفع إلى الحد الأقصى (٢).

ويدخل كذلك في المنازعات الإيجارية الدعاوى المتعلقة بمطالبة المستأجر بتخفيض الأجرة لتنزل إلى الحد الأقصى (١).

وهذه الدعاوى المتقدمة الذكر تستلزم تطبيق أحكام المواد ١ و ٤ و ٥ و ٥ مكرراً (١) و (٢) و (٣) و (٥) و ٦ و ٨ و ١٤ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ .

مازعات (۲) - ۱۹۸ - رعاری الا معرد: و تعتبر منازعات المجار به المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الأحكام الاستثنائية المتعلقة بانتهاء الإيجار (٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق بيانه آنفاً فقرة ٢٠٨ بالنسبة إلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٣ ، وفقرة ٦١٠ في الحامش بالنسبة إلى القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٨٨٥ – فقرة ٨٨٥ – وقد قفت محكة النقض بأن النزاع الحاص بتحديد مبدأ زيادة الأجرة واستحقاق أجر المثل من المنازعات التي تفصل فيها دائرة الإبجارات فصلا نهائياً وفقاً للهادة ١٥ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وإذن فإن محكة الاستثناف لم تخالف القانون إذ قضت بعدم قبول الاستثناف المتعلق بهذا النزاع (نقض مدنى ١٢ فبراير صنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ٧٠ ص ٤٨٢) .

<sup>( ؛ )</sup> انظر آنفاً فقرة ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر آنفاً فقزة ٦٢٤ – وانظر مصر الكلية ٢٧ مارس سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢٦٥ سنة ١٩٥٣ – حتى لوكان مادفع زائداً على الحد الاقصى قد دفع كتمويض فى مقابل الترخيص فى الإيجاد من الباطن أو كخلو رجل (مصر الكلية ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥٤ –

فامتداد الإبجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته الأصلية (١) . وبطلان الاتفاق على غير ذلك (٢) ، ووجوب أن يراعى المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر بعد امتداد الإيجار بحكم القانون مواعيد التنبيه المنصوص عليها في المادة ٣٥ مدنى طبقاً لأحكام المادة ٣١ من قانون إيجار الأماكن (٦) ، ونفاذ الإيجار في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على تاريخ التصرف الناقل للملكية طبقاً لأحكام المادة ١٦ (١) ، كل هذه أحكام استثنائية متعلقة بانتهاء الإيجار ، والمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها تعتبر منازعات إيجارية . وتعتبر منازعات إيجارية بوجه خاص دعاوى الإخلاء الستة التي نصت علها

و تعتبر منارعات إيجاريه بوجه حاص دعاوى الإحلاء السنه التي نصب علر المادتان ۲ و ۳ من قانون إيجار الأماكن وهي .

١ – دعوى الإخلاء لتأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة (٥) :

٢ – دعوى الإخلاء لإيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن من المؤجر (٦) . ويدخل في ذلك دعوى ناظر الوقف ، عند إيجار العين الموقوفة من

المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٣ ص ٩١٠) – رحى لو كانت المطالبة بعد فسخ الإيجار (مصر الكلية
 ٢٩ فبرأير سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٣١٥٣ سنة ١٩٥٢).

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٢٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٦٣٢ وما بعدها .

<sup>(•)</sup> انظر آنفاً فقرة ٦٣٨ وما بعدها – وليس أمام المؤجر ، إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة ، إلا دعوى الإخلاء يرفعها أمام المحكة الكلية طبقاً للإجراءات التي نص عليها التشريع الاستثنائي التي بسطناها فيما تقدم . وليس له أن يرفع دعوى فسخ الإيجار أمام المحكة المزتية طبقاً للقواعد العامة . وقد قضى بأنه إذا طلب المؤجر فسخ الإيجار لعدم دفع الأجرة ، ولم يكن قد قام بتكليف المستأجر بدفعها وفقاً لأحكام المادة ٢ فقرة ثالثة من الفانون رقم ٢١ السنة ٢٩٤١ تعين رفض دعواه . ولكن لا يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكة الابتدائية واعتبار المحكة ألجزئية مختصة بطلب الفسخ وفقاً للقانون العام ، لأن احكام القانون المدنى معطلة في البلاد التي يسرى عليها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ولا يجوز الرجوع إليها إلا عند عدم توافر الشروط التي يستلزمها هذا القانون الأخير (منوف ٣٠ ديسمبر منة ١٩٥٠ التشريع والقضاء على - ٣ رقم ٤٤ ص ١٢١).

<sup>(</sup>٦) أنظر آنفاً فقرة ١٩٤ وما بعدها - استئناف أسيوط ١٠ فبراير سنة ١٩٥٤ التشريع والقضاء ٦ رقم ٩٩ ص ١٩٨. أما المطالبة بتعريض لهالفة المستأجر شرط المنع من التأجير من الباطن فلا تعتبر من المنازعات الإيجارية ( نقض ملق ٢٧ مارس سنة ١٩٥٢ عجمومة أحكام النفض ٣ رقم ١١٩ ص ٦٩٣).

الباطن أو التنازل عن إيجارها، بإخلاء العبن أو التمسك بالعقد الجديد (١). ولكن دعوى إبقاء الإيجار لمشترى المصنع أو المتجر (الجدك) تطبيقاً لأحكام المادة ٢/٥٩٤ مدنى لا تعتبر من المنازعات الإيجارية، لأنها لا تنشأ عن تطبيق الأحكام الاستثنائية بل تنشأ عن تطبيق قو اعد القانون العام (٢).

٣ ــ دعوى الإخلاء لاستمال المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الإبجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك<sup>(٦)</sup>.

٤ - دعوى الإخلاء لأيلولة المكان للسقوء (٠).

و ـ دعوى الإخلاء لرغبة المالك في هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع (٥). ويلحق بذلك دعوى المستأجر بالعودة إلى المكان المؤجر وبالتعويض، إذا أخل المؤجر بواجباته ، فلم يشرع في الهدم خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، أو شرع في الهدم خلال شهر ولكنه لم يشرع في البناء فوراً بعد تمام الهدم (٢).

٦ – دعوى الإخلاء ودعوى الطرد لقيام ضرورة تلجي المؤجر لشغل المكان

(١) انظر آنفاً فقرة ٦٤٨.

(۲) انظر آنفاً فقرة ۲۶۹ – وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان موضوع الدعوى فزاعاً على بيع محل تجارى (جدك) وعلى جواز حلول المشترى محل المستأجر ، فتسرى على الدعوى قواعد المرافعات العامة ولانطبق عليها التشريع الاستثنائي ( نقض مدنى ۱۲ يناير سنة ۱۹۵۰ مجموعة أحكام النقض ۱ رقم ۵۳ ص ۱۸۵) . وانظر أيضاً نقض مدنى ۲ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۰۷ ص ۱۲۸ .

(٣) انظر آنفاً فقرة ٢٥١ وما بعدها – استئناف مختلط ٣٠ مارس سنة ١٩٤٦ م ٨٥ ص ١٧٦ – أما طلب التعويض عن ذلك ٨٥ ص ١٧٦ – أما طلب التعويض عن ذلك طبقا للقواعد العامة فلا يعتبر منازعة إيجارية (كامل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن ص ٢٢٨ – ص ٢٣٠ وأحكام النقض المشار إليها فيهه) .

( ٤ ) انظر آنفاً فقرة هه٦ وما بمدها .

(ه) انظر آنفاً فقرة ۱۵۸ و ما بعدها – وقد قضى بأن دعوى الإخلاء للهدم وإعادة البناء تبق منازعة إيجارية حتى لو ادعى المستأجر أن المؤجر رخص له فى إقامة مبان فى العين المؤجرة ، فكل ما للمستأجر فى هذه الحالة هو أن يستر د تعويضاً فى حدود القانون ، وهذا حق لا شأن له بإخلاء العين فتبتى المنازعة إيجارية (مصر الكلية ١٧ يونيه سنة ١٩٥٣ دائرة ١٣ رقم ٢٧٥٤ سنة ١٩٥٣).

(٦) انظر آنفاً فقرة ٦٦٥ – وقد قضى بأن الحكم يكون قابلا للطعن من جهة تقدير النعويض على أساس القواعد العامة ( مصر الكلية ٢٥ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ٣٨٠٢ سنة ١٩٥٤ ).

بنفسه أو بأحد أولاده (١) . ويلحق بذلك دعوى المستأجر بالعودة إلى المكان المؤجر وبالتعويض . إذا أخل المؤجر بواجباته ، فلم يشغل المكان خلال شهر من تاريخ الإخلاء ، أو لم يبق فيه سنة بعد شغله (٢) .

وهذه الدعاوى تستلزم تطبيق أحكام المواد ١ و ٢ و٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٣ و ١٣ و ١٣ و ١٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ .

- 199 - (٣) الفيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر - دهاوى التأجير على المؤجر ودعاوى إخراج المستأجر لنعدد مسكنه أو لنفد من البلد: وتعتبر منازعات إيجارية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القبود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر بموجب المواد ٩ و ١٠ و ١١ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٠ .

فتعتبر منازعات إيجارية دعاوى التأجير على المؤجر: ١ ــ الدعوى الناشئة عن تركه المسكن خالياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر (٦) . ٢ ــ الدعوى الناشئة عن وجوب إعطاء الأولوية للموظف المنقول إلى البلد(٤) . ٣ ــ الدعوى الناشئة عن تحريم احتجاز المالك لأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد(٥) .

وتعتبر كذلك منازعات إبجارية : ١ – الدعوى الناشئة عن تحريم استئجار أكثر من مسكن و احد في البلد الو احد<sup>(٢)</sup> . ٢ – دعوى إخر اج الموظف من مسكنه بالبلد المنقول منه (٧) .

وهذه الدعاوى تستلزم تطبيق أحكام المواد ٩ و ١٠ و ١١ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٦٨٧.

<sup>( )</sup> انظر آنفاً فقرة ٦٨٨ .

<sup>(</sup>ه) انظر آنفاً فقرة ٦٨٩.

<sup>(</sup>٦) انظر آنفاً فقرة ٦٩١.

<sup>(</sup>٧) انظر آنفاً فقرة ٩٩٢.

<sup>(</sup> ٨ ) وإذا ارتبطت منازعة غير إيجارية بمنازعة إيجارية ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون المنازعة الأولى تابعة تبعية كالمة شنازعة الثانية ،كالمطالبة بفوائد الأجرة الزائدة المطلوب ردها -

٧٠٠ - ١ . المنازعات غير الناشة عن تطبيق أمكام النشريع

الوستنائى: وما عدا ما تقدم من المنازعات لا يعتبر منازعات إيجارية ، لأنه لا ينشأ عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ، بل ينشأ عن تطبيق أحكام القانون العام . وعلى ذلك تبقى هذه المنازعات خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث الموضوع ، وترفع أمام المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، وتتبع فيها الإجراءات العادية التي تقررها هذه القواعد ، ويكون الحكم فيها قابلا للطعن بالطرق التي تقررها أحكام القانون العام . وتقول الفقرة الأخيرة من المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن في هذا الصدد كما رأينا : و وتظل المنازعات المدنية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات هدد)

فلا تعتبر إذن منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بإيجار ما يخرج عن نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، وهو المنقول والعقار الذي هو ملك عام والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء غه الزراعية (٢) والأماكن الموجودة في مناطق غير

و كطلب المستاجر مهلة للإخلاء طبقاً لأحكام المادة ٢/٣٤٦ ملق وكطالبة المؤجر المستاجر بثمن الأشياء التي أتلفها أرفقدها من العين المؤجرة ، فإن المنازعة فير الإيجارية تتبع الأصل وتعتبر منازعة إيجارية (مصر المختلطة ٧ يونيه سنة ١٩٤٥م ٧٥ ص ١٧٦) - ويعتبر الإشكال الموضوعي في تنفيذ حكم صادر في منازعة إيجارية هو أيضاً منازعة إيجارية تدخل في اختصاص المحكة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه (مصر الكلية ٧٧ فبراير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ فضية رقم ٢٩٣٤ سنة ١٩٥٧).

<sup>(</sup>١) عابدين ٥ يونيه سنة ١٩٥١ المحاماة ٣٢ رقم ٣٠ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) وقد قضت محكة النقض بأنه متى كانت الدين المؤجرة هي أرض فضاء ، فإن الدعوى تخضع لقواعد القانون العام المتعلقة بالاختصاص ، ولا يغير من هذا النظر أن المستأجر لتلك الأرض الفضاء قد أقام عليها بناء ، إذ مناط البحث ينحصر فيما إذا كانت الأرض المؤجرة أرضاً قضاء أرمكاناً معداً السكني أوغير ذلك من الأغراض ، ولا محل التوسع في تفسير ها القانون الاستثنائي لأنه جاء على خلاف أحكام القانون العام ( نقض مدنى ١٤ ديسمبر منة ١٩٥٠ مبروعة أحكام النقض ٢ رقم ٣٠٠ ص ٨٥١) - وانظر أيضاً استثناف مصر ١٥ مايو منة ١٩٥٠ المحام النقض ٢ رقم ١٩٥٠ مصر الكلبة ٢٦ مارس منة ١٩٥٣ قضية رقم ١٩٥٠ من المحام النون إيجار الأماكن ص ٢٥٠ - مصر الكلبة رقم ١٦٠٠ منة ١٩٥٣ . وانظر كامل منة ١٩٥٠ - من ١٩٠٣ وص ٢٢٦ - ص ٢٢٢ وص ٢٢٦ - من ٢٢٠ وأحكام النقض المشار إليه فيه .

مبينة فى الجدول المرافق لقانون إيجار الأماكن والمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والأماكن المستولى عليها والأماكن المنولة بغير عقد إيجار (١) فيما عدا الأماكن المستولى عليها والأماكن المنزوع ملكيتها (٢).

وفيا يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي (٢) قدمنا أنه لا تعتبر منازعات المجارية المنازعات المتعلقة بتخفيض الأجرة بمقدار الضريبة التي أعنى المالك منها ، ولا المنازعات المتعلقة بتحديد الأجرة على أساس قيمة الأرض والمبانى مع إضافة الضرائب (١). ولا تعتبر منازعات إبجارية المنازعات المتعلقة بالتزام المستأجر بدفع الأجرة بعد تحديد مقدارها قانوناً ، لا من حيث إخلاء المكان الموجور للتأخر في دفع الأجرة فهذه المنازعات تعتبر منازعات إبجارية كما مبيق القول ، بل من حيث إلزام المستأجر بدفع الأجرة غير المنازع في مقدارها (٥) واستعال حق امتباز المؤجر

ولا يعتبر طلب تحديد القيمة الإيجارية لمكان يستغله ساكنه دون عقد إيجار منازعة إيجارية ، إذ يجب أن يسبق الطلب تعاقد على الإيجار حتى يعتبر منازعة إيجارية ( مصر الكلية ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٣٣٤ سنة ١٩٥٥) . كذلك لا يعتبر منازعة إيجارية طلب إخلاء شاغل العين دون سند لعدم دفعه مقابل الانتفاع أولإساءته استهال العين ( مصر الكلية اعارس سنة ١٩٥٨ دائرة ٤ قضية رقم ٣١٠٦ سنة ١٩٥٧) .

<sup>(</sup>۱) رقد قضى بأن الدعوى المبنية على أن المكان مشنول دون سند لا تعتبر منازعة إيجارية ، ويكون الحكم الذي يصدر فيها من الحكة المختصة بحسب القواعد العامة غير نهائي (استئناف مختلط ٢٧ مايو سنة ١٩٤٧ م ٥٠ ص ٢١ - ٢٧ يونيه ٢٧ مايو سنة ١٩٤٥ م ٢٠ ص ٢١٠ ص ٢١٠ عبر يونيه سنة ١٩٤٥ م ٢١ ص ٢١٠ ص ١٩٤٠ مبر الكلية ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ دائرة ٢١ قضية رقم ١٩٥٥ ما ١٩٥٥ ) . ويستوى سنة ١٩٥٥ – ١١ أبريل سنة ١٩٥٥ الغرة ١٢ قضية رقم ٢٣٣٤ سنة ١٩٥٥ ) . ويستوى أن يكون المكان المشغول دون سند منتصباً أو أن مقد إيجاره مقد صورى أو أنه مقد جدى وانقضت مدته ولم يتجدد قبل صدور أول تشريع استثنائي قضى بامنداد مقد الإيجابي بحكم القانون (مصر الكلية ٢٥ يونيه سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ١٢٦٧ ننة ١٩٥٥ ) . ويستوى كذلك أن يكون شغل المسكن بجاناً كزية إضافية من مزايا عقد العمل (مصر المختلطة ٢١ ديسمبر شغله بموجب عقد إدارى كاستغلال مقصف إحدى المدارس (مصر الكلية ١٣ فبراير سنة ١٩٥٤ هأن هذا أمر إدارى لا بجوز الطمن فيه بالإلغاء إلا أمام القضاء الإدارى (كامل محمد بدوى فإنون إبجار الأماكن ص ٢٣٠ – ص ٢٣٠ وأحكام النقض المشار إليها فيه) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٧١ه – فقرة ٧٤ه .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧٥٠ – فقرة ٧٧٠.

<sup>( )</sup> انظر آنفاً فقرة ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٥) قرب الإسكندرية المختلطة ١٣ مارس سنة ١٩٤٧ م ٢٠ ص ٦ .

على منقولات المستأجر وحبس هذه المنقولات وتوقيع الحجز التحفظي عليها . ولكن إذا دفع المستأجر أجرة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإن استرداده لما دفع زائداً يعتبر منازعة إيجارية كما أسلفنا القول . فإذا رد المالك الجديد هذه الزيادة للمستأجر وأراد الرجوع بها على المالك السابق ، فإن أحكام القانون العام هي التي تسرى ، ومن ثم لا تعتبر المنازعة في هذا الشأن منازعة إيجارية (١) .

كذلك لا تعتبر منازعات إيجارية ، فيا يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة بالنزامات المستأجر الأحرى ، إلاإذا لحاً الموجر إلى دعوى من دعاوى الإخلاء جزاء على إخلال المستأجر بالنزاماته فقد قدمنا أن دعاوى الإخلاء تعتبر منازعات إيجارية مطالبة الموجر للمستأجر باستعال العين فيا أعدت له . وبالمحافظة عامها ، وبإجراء الترميات التأجيرية ، وبوجوب الإخطار عما يستوجب تدخل الموجر ، وبرد العين الموجرة عند انهاء الإيجار . ولا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بالمصر وفات التي أنفقها المستأجر على العين ضرورية كانت أو نافعة أو كمالية ، ولا المنازعات المتعلقة بما أوجده المستأجر في العين من بناء أو تحسينات أخرى . ولا تعتبر منازعات المجارية المنازعات المتعلقة إيجارية المنازعات المتعلقة .

ولا تعتبر منازعات إبجارية أيضاً ، في يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة بالترامات المؤجر ، من الترام بالتسليم ، والترام بتعهد العين بالصيانة وإجراء الترميات الضرورية (٢) ، والترام بضيان التعرض،

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۵۱ دائرة ٤ قضية رقم ٤٨١٩ سنة ١٩٥٥ والمفروض أن الأجرة تزيد على الحد الأقصى وقد حصل المؤجر عنها أقساطاً ، ثم باع العين المؤجرة ، فاستمر المشترى يحصل أقساطاً أخرى . فرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه بودكل ما دفعه زائداً على الحد الأقصى ، فهذه المنازعة تعتبر منازعة إيجارية . أما رجوع المشترى على المؤجر السابق (البائع) بما حصله هذا زائداً على الحد الأقصى قبل البيع ودفعه عنه المشترى المستأجر ، فهذا تسرى في شأنه القواعد العامة (قواعد الإثراء بلا سبب ) فلا يعتبر منازعة إيجارية .

<sup>(</sup>٢) وكذلك حق المؤجر في إجراء الترميمات اللازمة لحفظ العين . وقد قضى بأنه إذا فبه المؤجر على المستأجر بإخلاء العين لإجراء إصلاحات فيها على أن يعود إليها بعد ذلك ، فأجابه إلى طلبه ، ولما تم إصلاح العين طالب المستأجر المؤجر بتمكينه من العودة فرفض ، فإن هذه المنارعة لا تعتبر سنازعة إيجارية ولا تدحل في احتصاص دوائر الإيجارات (مصر الكلية ١٣ فبراير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٤٩ سنة ١٩٥٧).

والنزام بضان العيوب الحفية (١) ،

وأخيراً لا تعتبر منازعات إيجارية ، فيما يدخل في نطاق تطبيق التشريع الاستثنائي ، المنازعات المتعلقة ببطلان الإيجار . وإبطاله ، وعدم نفاذه (٢) ،

وقفى كذلك بأن طلب المستأجر ، الذى أخل أنعين المؤجرة بناء على أمر البلاية لإجراء ترميمات في العين المذكورة ، تمكينه من العودة إلى هده العين لا يعتبر من المنازعات الإيجارية . وذلك لأن إخلاء المستأجر للعين لم يكز تطبيقاً لقانون إيجار الأماكن ، بل تطبيقاً لقوانين التنظيم وكذلك فإن حقه في العودة إلى تلك العين – إن وجد – يكون مستمداً من هذه انقوانين الأخيرة لا من قانون إيجار الأماكن (مصر الكلية ١٠ نوهبر سنة ١٩٥٧ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٧٢٧ سنة ١٩٥٧) . وقضى بأنه إذا لم يقم المؤجر بما تعهد بإجرائه من الإصلاحات مقابل زيادة الأجرة ، كان إلزامه بإجرائها من اختصاص القضاء العادى . فإذا نص في عقد الإيجار على أن ما تضمنه من زيادة في الأجرة يقابل إصلاحات معينة تعهد المؤجر بإجرائها ، فتجرى مط سة المستأجر للمؤجر بإجراء ما تعهد به أمام القضاء العادى (مصر الكلية ٢ بناير منة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٢٥٤٣ سنة ١٩٥٣) .

(١) وقضى بأن المنازعات التي تدور حول النزام المؤجر بتقديم المياء الساخنة والتدنثة المركزية لا تكون منازعة إيجارية (استثناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٩٤٤ م ٥٦ ص ٦٢). (٢) فلا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بصحة عقد الإيجار من حيث صدوره من ذي صفة في التأجير ( طنطا الكلية بهيئة استثنافية ٢٠ يناير سنة ١٩٥٠ التشريع والقضاء ٤ - ٣ رقم ٥٥ ص ١٥٧ ) ، ولا المنازعات لمتعلقة بالمفاضلة بين مستأجرين متزاحين لعين واحدة في وقت واحد ( مصر الكلية ١٨ يناير سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ١٨١٥. سنة ١٩٥٢ ) . ولا تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بصحة تقدير الأجرة التي تكون ملية على أحكام القانون المام لا على أحكام التشريع الاستثنائي . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان النزاع قد انحصر في مقدار الأجرة المتفق طيها ولم يتناول مازيد عليها عملا بالأمرين المسكريين رفى ٢٨٩ و٣١٥ ، وكان مبنى هذا النزاع ما ادعاء المستأجر من أن الأجرة المتفق عليها قد خفضت باتفاق بينه وبين المؤجر ، وأن الناظر الذي خلف الواقف في النظر لا بنارع في وقوع هذا الاتفاق وإن كان يذهب إلى أنه اتفاق باطل لأن التخفيض الذي يوحمه فيه عن عن الوقف ، فهذا النزاع لا تختص به المحكة الابتدائية بالتطبيق للأمر العسكرى رقم ٣١٥ الذي يجعل لها الاختصاص في المنازعات على زيادة الأجرة التي قررها ، بل الاختصاص يبق – وفقاً للقواعد العامة – لمحكمة المواد الحزثية (نقض مدنى ١٣ يونيه سنة ١٩٤٦ مجموعة عمر ه رقم ه ٩ ص ١٩١ ) . وقضى أيضاً بأنه إذا طلب المؤجر تحديد القيمة الإيجارية للمين المؤجرة بما فى ذلك الحديقة التى يستغلها المستأجر رغم أنه لم يكن متفقاً عليها بالعقد ، فضلا عما تعرض له المؤجر بسبب ذلك من زيادة نفقات المياه ، ﴿ وَاثْرُهُ الْإِيجَارَاتُ تَكُونُ غَيْرُ محتصة بنظر هذه الدعوى ، لأن مقابل زيادة المنفعة مجاله ته بن القواعد العامة للقانون المدنى لا قواعد القانون الاستثنائي ( مصر الكلية ٨ نوفير سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧١٣ سنة ١٩٥٦ ) . وقضى بأنه إذا أجرى المستأجر هدماً وتعديلا في العين المؤجرة خلافاً لشروط حـ وانتهائه بسبب لا تتناوله أحكام التشريع الاستثنائي ، كالتقابل، واننساخ الإيجار بهلاك العين هلاكاً مادياً أو هلاكاً قانونياً ، واتحاد الذمة (١) ، وتحقق الشرط

المقد ، وقبل زيادة الأجرة التي يقدرها قومسيون وزارة الأوقاف (المؤجرة) نظراً لحذه التعديلات ، ثم رفض قبول الزيادة التي تعهد بها ، فالمنازعة التي تقوم في هذا الشان لا تعتبر منازعة المحارية (مصر الكلية ه ديسمبر صنة ١٩٥٣ دائرة ؛ قفية رقم ١٩٣٤ سنة ١٩٥٣) . ولكن تعتبر منازعة إبجارية المنازعة في تحديد القيمة الإبجارية على أساس أجرة المثل في شهر سبتمبر صنة ١٩٥٣ (مصر الكلية ١٣ فبراير سنة ١٩٥٨ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٠٨١ سنة ١٩٥٧) . أما طلب تفسير عقد الإبجار فيما يتعلق بمدة الإجارة و بمقدار الأجرة ، نما لم يتداوله التشريع الاستثنائي ، فلا يعتبر منازعة إبجارية (استثناف مختلط ٢ مايو سنة ١٩٤٤ م ٥ ص ١٣٩٠ – مصر الكنية ٩ ديسمبر سنة ١٩٤٤ دائرة ١٣ قضية رقم ١٩٤٣ ورقم ٣٢٤٣ سنة ١٩٥٤) . وطلب فرق الأجرة بموجب بند متنازع عليه في عقد الإبجار لا يعتبر منازعة إبجارية (مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٢٤٣ لا يعتبر منازعة إبجارية (مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٢٤٣ لا يعتبر منازعة إبجارية (مصر الكلية ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٣ قضية رقم ٣٢٤٣ سنة ١٩٥٤ وهو الحكم السابق الإشارة إليه ) .

وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان العقد يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإن النزاع عن هذا العقد لا يكون منازعة إيجارية . وإذن فتى كان الحكم المطمون فيه ، إذ تفى بجواز الاستثناف ، استند فى ذلك إلى أن الاتفاق المبر بين الطرفين يشمل أجرة المكان كما يشمل عملية مالية أخرى ، وهى أن الطعون عليهما دفعا إلى الطاعن مبلغاً أنفق فى تجديد وتجميل العين المؤجرة داراً السينا ، وأن المتعاقدين قد اتفقوا على أن هذا المبلغ يستهلك بأقساط شهرية تدفع كأجرة السينا بكل محتوياتها ، على أن تسلم هذه الدار وماشملته عدا آلة السينا إلى المطعون عليهما فى نهاية عقد الإيجار ، وإلى أنه قد لوحظ فى تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما أدخل على دار السينا من تحسين وما يستهلك من الأدوات والإنشاءات وهى جملة هناصر متداخلة يتعذر التفرقة بينها ، لأن فى ذلك تجزئة لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده بجميع عناصره ، وإلى أن هذا الاتفاق لم يعقد بقصد التحايل على أحكام القانون رقم ١٢١ بحميع فى القانون ( نقض مدنى ٢٧ يناير سنة ١٩٥٣ ) .

(۱) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقام المؤجر دعواه بطلب إخلاه المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة المستحقة استناداً إلى المبادة الثانية من انقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤٧، ورفضت المحكمة طلب الإخلاء تأسيساً على أن علاقة الإيجار التي كانت قائمة بين المؤجر والمستأجر قد انتهت بشراه الأخير العين المؤجرة ، فإن هذا الذي قررته المحكمة ليس تطبيقاً لأحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹٤٧ وإنما هو وفقاً لقواعد القانون ألعام . وسي كان الثابت بالأوراق أن قيمة كل من الدعوى وعقد الإيجار الذي دفع بانتهائه تقل عن مائتين و خمين جنها ، فيكون الحملام قد صدر من المحكمة الابتدائية بسغة انتهائية ، ومن ثم يكون الطمن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً لمادة ٢٠٥ من قانون المراقعات (قبل تسبل سنة ١٩٥٢) (نقض مدنى ٣٠ نوفير سنة ١٩٥٧) عموعة أحكام النقض ، رقم ٢٠ ص ١٥٠٥) .

الفاسخ الذى علقت عليه النزامات أحد الطربين. وموت المستأج، والعذر الطارئ بوجه عام.

## ٢ - قواعد الاختصاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي

٧٠١ - الاختصاص النوعى والاختصاص المحلى: رأينا الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن تقول: وترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . . . ه . وهذا النص يتناول كلامن الاختصاص النوعى والاختصاص المحلى . فالمحكمة الابتدائية : هذا هو الاختصاص النوعى . ومن المحاكم الابتدائية المتعددة : المحكمة المختصة طبقاً لأحكام الاختصاص المحلى .

المنطبق المنطبق المنطبق النوعى: جعلت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي من اختصاص المحكمة الابتدائية ، وذلك استثناء من القواعد العامة ، ثم نبحث أحكام القواعد العامة ، ثم نبحث أحكام التشريع الاستئنائي في الاختصاص النوعي .

العامة: الأصل في الاختصاص النوعي في مسائل الإنجار بحسب أمكام الفواعد العامة: الأصل في الاختصاص النوعي أن و تختص عكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية المنة ولة أو العقارية التي تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنهاً. ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جنهاً وخمسين جنهاً وتختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية . ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنهاً . وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة المواد الجزئية (م ٥١ مرافعات) .

وكان مقتضى هذا الأصل العام أن تكون دعاوى الإنجار من اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم يزد مجموع الأجرة علىمائنين وخمسين جنيها، ويكون الحكم

نهائياً فيا لا يزيد على خسين جنهاً. ولكن المادة ٤٦ مرافعات نصت على أن و تختص محكة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى، وانهائياً إذا لم تتجاوز قيمها خسين جنهاً، فيما يأتى: (أ) دعاوى المطالبة بأجرة المبانى أو الأراضى وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة فى الأمكنة الموجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإنجار وطلب طرد المستأجرة وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائنين وخسين جنها فى السنة . . . . فخرج المشرع عن الأصل العام فى أهم دعاوى الإنجار، وهى المطالبة بالأجرة (وبعنينا منها أجرة المبانى) وما يدعم ذلك من طلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات فى الأمكنة المؤجرة، وطلب فسخ الإنجار وما يتبع ذلك من طلب الحكم بصحة الحجز على الإخلاء أو الطرد .

فنى دعارى المطالبة بالأجرة ودعاوى الفسخ والإخلاء – وهذه هي أهم المنازعات التي تعتبر منازعات إبجارية بالمنى الذى حددناه فيا تقدم – نقضى القواعد المقررة في قانون المرافعات أن يكون الاختصاص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة ولو زادت على ماثتن وخمسن جنها إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على ماثتن وخمسن جنها (أ) ، ويكون الحكم نهائياً فيا لا تجاوز قيمته خمسن جنها . وتقدر قيمة دعوى الإبجار إذا كانت بصحة العقدة باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها ، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة الي الزاع على امتداد العقد إلها . وإذا كانت بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال . فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين ، قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية » (م ٣٨ مرافعات) . فتكون دعوى فسخ الإيجار والإخلاء مثلا من اختصاص المحكمة الجزئية إذا كانت الأجرة السنوية لا تزيد على مائتين وخمسن جنها ، وتكون دعوى المطالبة بالأجرة المدة الباقية من العقد على مائتين وخمسن جنها ، وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكمة من العقد على مائتين وخمسن جنها ، وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكمة من العقد على مائتين وخمسن جنها ، وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص المحكمة من الختصاص المحكمة من الختصاص المحكمة من الحتصاص المحكمة من الحتصاص الحكمة من الحتصاص المحكمة المحتص المحكمة المحتص المحكمة من الحتصاص المحكمة المحتص المحكمة المحتص المحتص المحكمة المحتص المحكمة المحتص المحتص

<sup>(</sup>۱) وهذا فى العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر ، أما فى العلاقة ما بين المستأجر والعبر، كستأجر آما فى العلاقة ما بين الموجر كستأجر آخر من نفس المؤجر يدعى أنه مقدم ، فإن تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عز مدة الإيجار كلها (نقض مدنى ٧ يناير سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض ، رقم ٨٥ ص ٢٩٥).

الجزئية إذا كانت الأجرة السنوية لانزيد على مائنين وحمين جنها ، وتكون ولو زادت أجرة المدة الباقية من العقد على مائنين وخمين چنها . وتكون دعوى المطالبة بالأجرة من اختصاص الحكة الجزئية كذلك إذا كانت الأجرة المطالب ها هي السنوية لا تزيد على مائنين وخمين جنها ، ولو كانت الأجرة المطالب ها هي أجرة متأخرة عن أكبر من منة وبلغ مجموعها أكبر من مائنين وخميين جنها .

أما إذا زادت الأجرة السنوية على ماثتين وخمسن جنها في السنة ، فإنه بجب الرجوع إلى الأصل العام . فتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم تجاوز قيمتها ماثتين وخمسين جنها ، ويكون الحكم نهائياً فها لا تجاوز قيمته خمسين جنها . وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية إذا جاوزت قيمتها ماثتين وخمسين جنها ، ويكون الحكم ابتدائياً ويجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف .

ولما كأن يغلب في دعاوى الإبجار ألا تزيد الأجرة السنوية فيها على مائتين وخمسين جنبها ، فإن أكثر دعاوى الإبجار بحسب القواعد المقررة في قانون المرافعات ، تقع في اختصاص المحكمة الجزئية . ويكون الحكم فيها نهائياً فيا لا تجاوز قيمته خمسين جنبها ، فإذا جاوزت القيمة هذا المبلغ جاز استئناف الحكم أمام المحكمة الكلية .

ولاتزال هذه هي قواعد الاختصاص النوعي في دعاوي الإيجار إذا تعلقت هذه الدعاوي بمنازعات لا تعتبر منازعات إيجارية على النحو الذي حددناه فيا تقدم . أما إذا تعلقت بمنازعات إيجارية ، فقد جعل المشرع الاختصاص فها للمحكمة الكلية على الوجه الذي سنبينه فها يلى .

٧٠٤ — اختصاص المحكمة السكلية بالمنازعات الإيجارية: نصت الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، على أن وترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المحتصة . . . . فالمنازعات الإيجارية إذن ، وهي المنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، تقع كلها في اختصاص المحكمة الكلية (١) . وكان أكثر هذه المنازعات ، كما رأينا ، يقع في اختصاص المحكمة الجزئية ،

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الحكم أيضاً في التشريعات الاستثنائية التي سبقت قانون إيجار الأماكن ، فقد جعلت أكثر هذه التشريعات – المرسوم بقانون 18، لسنة ١٩٤٦ والمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٤٦ والمرسوم بقانون رقم ١٩٤٠ لسنة ١٩٤٥ – الاختصاص المحكمة الكلية . أما الأمر العسكرى رقم ١٩٤٥ لمنة ١٩٤٥ حالاختصاص البخة خاصة نص على كينية تشكيلها .

ويستأنف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الكلية . كما كان التليل من هذه المنازعات ــ وهوالذي تزيد الأجرة السنوية فيه على ماثنين وخمسين جنيها وتزيد قيمته على هذا المبلغ ـ بقع في اختصاص المحكمة الكليَّة ، ويُستأنف الحكم الصادر فيه أمام محكمة الاستثناف. فأراد المشرع اختصار الطريق في المنازعات الإيجارية ، توخيا للسرعة وتبسيطاً للتقاضي. فترك مبدأ تعدد درجات التقاصي فى هذه المنازعات ، وجعل التقاضي من درجة واحدة يصدر الحكم منها نهائياً غير قابل لأى طعن . واختار لهذه الدرجة المحكمة التي كانت في الأصل تصدر أكثر الأحكام النهائية في مسائل الإبجار وهي المحكمة الكلية . فقد رأينا أن أكثر دعارى الإيجار تقع ، بحسب القواعد المقررة فى قانون المرافعات ، فى اختصاص المحاكم الجزئية ، ويستأنف الحكم أمام المحكمه الكلبة فيكون حكم هذه المحكمة نهائيًا في هذه الدعاوى . فالذي اختصره المشرع في المنازعات الإيجارية من درجتي التقاضي ، ليس هو الدرجة الثانية ، بل هو الدرجة الأولى . فقد اختصر المحكمة الجزئية ، وجعل المنازعات الإيجارية ترفع رأساً إلى المحكمة الكلية التي كانت من قبل تنظر هذه المنازعات بصفة استثنافية . فكان من الطبيعي إذن أن يجعل حكم المحكمة الكلية في المنازعات الإيجارية حكمًا نهائياً لايقبل الطعن . ولم بخسر المتفاضون بذلك إلا محكمة أول درجة وهي المحكمة الجزئية ، أما المحكمة الاستئنافية وهي المحكمه الكلية فقد احتفظوا مها(١). وفي هذا أيضاً تقدير من

<sup>(</sup>۱) وقد دارت مناقشة فى هذا الصدد فى مجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار الأماكن رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۹۷، إذ قال أحد الشيوخ : « إن الضرورة تقضى بإعطاء المتقاضين حق الطعن ، إذ من الجائز أن تخطى المحكمة الابتدائية ، ولذا أرى أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن » . فرجاب رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ : « تنص المادة على أن الدعاوى ترفع إلى المحكة الابتدائية ، وهى الهيئة الاستئنافية لأحكام المحاكم الجزئية . والواقع أنه رؤى – اختصاراً للإجراءات – أن ترفع الدعاوى إلى المحكة الابتدائية مباشرة بدل المحاكم الجزئية فالذى حذف هو الدرجة الأولى لا الدرجة النافية . والحكة الابتدائية – كما قلت – هى الهيئة الاستئنافية لأحكام المحاكم الجزئية ، وحكمها نهائى فى مثل هذه الدعاوى » .

عنى أنه لأبد من القول أن فى القليل من الدعاوى – وهي الدعاوى التي تجاوز الأجرة السنوية فيها ماثنين و خمين جنيها وتزيد قيمتها على هذا المبلغ – قد كان أمام المتقاضين درجنان ، المرجة الابتدائية منهما هي الحكة الكلية والذرجة الاستثنافية هي عكمة الاستثناف ، قخسروا بذلك الدرجة الاستثنافية نفسها لا الدرجة الابتدائية . ولكن هذه الحدارة ليست بذي يال ، فهي لا تقع إلا في القليل من الدعاوى كما مبق القول . والحسارة المقيقية في جعل حكم المحكة الكلية نهائياً فير قابل لأي طهن هي العدام المرجع لتوحيد المبادئ التي يسير عليه المقام، في تفسير قانون ح

المشرع لأهمية المنازعات الإيجارية . إذ تفادى أن تنظر هذه المنازعات أمام المحكمة الجزئية لما يتضمنه قانون إيجار الأماكن من مزايا عديدة للمستأجرين وقيود ثقيلة على المؤجرين .

ولما كان اختصاص الحكمة الكلية بالمنازعات الإيجارية هو اختصاص نوعى ، فإنه يعتبر متعلقا بالنشام العام . وقد نصت المادة ١٣٤ مرافعات على أن عادم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أوقيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستثناف ع . قإذا رفعت منازعة إيجارية أمام المحكمة الجزئية ، جاز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص . فإذا سكت ، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن نقضى بعدم اختصاصها(۱) . ويجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص . كما يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أي سواء قبل نظر الموضوع أو يعده . بل في أية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجوز الانفاق بين الخصوم ، لا قبل رفع به إذا أبدى الدفع أمامها لأول مرة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجوز للا تقضى به من تلقاء نفسها . ولا يجوز الانفاق بين الخصوم ، لا قبل رفع الدعوى ولا بعد رفعها : على مخالفة هذه الأحكام .

ويتبين مما تقدم أن المحكمة الكلية لها في دعاوى الإيجار نوعان من الاختصاص:
(١) اختصاص استثنا تنظر بموجبه جميع المنازعات الإيجارية. ونظراً لكثرة هذه المنازعات، خصصت بقرار من وزارة العدل بعض الدوائر في المحاكم الكلية لنظرها، وسميت بدوائر الإيجارات. والأحكام التي تصدر من دائرة الإيجارات في المنازعات الإيجارية أحكام نهائية غير قابلة لأي طعن. (٢) واختصاص عادى تنظر بموجبه دعاوى الإيجار التي لا تدخل في المنازعات الإيجارية ، طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات. فتنظر المحكمة الكلية

إيجار الأماكن وتطبيقه ، لتشتت آراه المحاكم في بعض هذه المبادئ ، ما يجمل فتح باب الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر في المنازعات الإيجارية ، ولو بقيود معينة ، أمراً مرغوباً فيه . وسنمود إلى هذه المسألة عند الكلام في نهائية هذه الأحكام (انظر ما يل فقرة ٧٢٥ في آخرها في الهامش) .

<sup>(</sup>١) الحليمة ١٤ يناير سنة ٦٠ انجموعة الرسمية ٤٧ رقم ١٧٩.

- فى دواثرها العادية لأفى دواثرها الإيجارية - المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ، سواء بصفة ابتدائية إذا زادت الأجرة السنوية على ماثتين وحسين جنها وكانت قيمة الدعوى تزيد على هذا المبلغ ، أو بصفة استثنافية فى أحكام المحاكم الجزئية التى تستأنف أمامها . والأحكام التى تصدر منها بصفة ابتدائية فى غير المنازعات الإيجارية تقبل الطعن فيها بالاستثناف أمام إحدى محاكم الاستثناف .

وتخصيص بعض دوائر المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإيجارية بقرار من وزارة العدل ليس إلا تخصيصاً إدارياً محضاً قصد به تنظيم العمل ، وتخصيص بعض القضاة في هذا النوع من المنازعات حتى يحيطوا بدقائقة فينجزوا عملهم القضائ في يسر ودقة . ولكن لايزال لكل دائرة من دوائر المحكمة الكلية ، دائرة عادية كانت أو دائرة إيجارية ، كل ما للمحكمة الكلية من اختصاص عادى أو استثنائى . فإن هذا الاختصاص تقرر بموجب القانون ، فلا يجور أن يعدله قرار إدارى (۱) . ومن ثم يجوز لدائرة عادية أن تنظر منازعة إيجارية ، كما يجوز لدائرة عادية أن تنظر منازعة إيجارية ، كما يجوز منازعة إيجارية أمام دائرة عادية كان لهذه أن تنظرها ، ويكون حكمها في هذه منازعة إيجارية أمام دائرة عادية كان لهذه أن تنظرها ، ويكون حكمها في هذه المنازعة الإيجارية إلى دائرة من دوائر الإيجارات ، عملا بحكم المادة ١٣٥٠ المنازعة الإيجارية وتجاوز مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاندخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاندخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاندخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاندخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجار لاندخل في المنازعات الإيجارية وتجاوز مناسب القاضي الجزئي أمام دائرة إيجارية ، كان لهذه أن تنظرها (٢٠) ، ويكون مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجارية ، كان لهذه أن تنظرها (٢٠) ، ويكون مرافعات . وإذا رفعت دعوى إيجارية ، كان لهذه أن تنظرها (٢٠) ، ويكون ميكون مياب القاضي الخري أمام دائرة إيجارية ، كان لهذه أن تنظرها (٢٠) ، ويكون

<sup>(</sup>۱) وقد قضى بأن دائرة الإيجارات تختص باعتبارها درجة أولى التقاضى بكل المنازعات اللى لم يعط الاختصاص فيها السحاكم الجزئية ، شأنها فى ذلك شأن باقى درائر محكة مصر الابتدائية ، وليس عرض قضايا الإيجارات عليها درن غيرها إلا توزيعاً إدارياً العمل أقره وزير العدل ، وليس من شأن هذا القرار أن يلنى القانون (استئناف مصر ۲۸ ديسمبر صنة ١٩٥٤ استئناف رقم ٥٥٠ صنة ١٧ قضائية ) . وقضى كذلك بأن حكم المحكة الابتدائية ، مهما تكن الدائرة التى أصدرته ، يكون غير قابل العلمن بأى طريق إذا أصدر على مقتضى الاختصاص الاستئائى فى منازعة يحكها قانون الأماكن المؤجرة (مصر الكلية ٢٣ أكتوبر صنة ١٩٥٤ المحاماة ٢٠ منازعة يحكها قانون الأماكن المؤجرة (مصر الكلية ٢٣ أكتوبر صنة ١٩٥٤) .

 <sup>(</sup>۲) مصر الكلية ٩ يونيه سنة ١٩٥٢ دائرة ١٧ قضية رقم ١٧ وقضية رقم ١٩٥٦ ٤٤١ - ٨ نوفبر سنة ١٩٥٦ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧١٢ سنة ١٩٥٦ .

حكمها في هذه الحالة حكما غير نهائي ، ويجوز الطعن فيه بالاستئناف(١) . كما أن لهذه الدائرة الإيجارية أن تحيل الدعوى إلى دائرة من الدوائر العادية (٢) . ويستوى في كل ذلك أن يكون المدعى عايه قد دفع بعدم الاختصاص أولم يدفع (٢) والعبرة في تكييف المنازعة بأنها منازعة إيجارية ليست بتكييف المدعى أو الملاعى عليه ، بل بالتكييف الذي أخذت به المحكمة (١) . فإذا رفع المؤجر دعوى بإخلاء المستأجر لعوامة استأجرها منه أمام دائرة الإيجارات ، وقضت الدائرة بأن العوامة لا تدخل في نطاق تطبيق النشريه الاستئنائي فلاتكون المنازعة منازعة اليجارية ، ولكنها مع ذلك قضت بإخلاء العوامة تطبيقاً للقواعد العامة باعتبار أن النزاع يدخل في الاختصاص العادى للمحكمة الكلية ، كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ، ويجوز للمستأجر الذي قضى بإخلائه أن يستأنفه ، ويجوز ، من للاستئناف ، ويجوز للمستأجر الذي قضى بإخلائه أن يستأنفه ، ويجوز ، من المحكمة باعتبارها دائرة إيجارية ، إذ أن الحكم قد قضى بأن العوامة لاندخل في نطاق تطبيق التشريع الاستئنائي فيكون قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص في نطاق تطبيق التشريع الاستئنائي فيكون قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص في نطاق تطبيق التشريع الاستئنائي فيكون قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص في نطاق تطبيق التشريع الاستئنائي فيكون قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص في نطاق تطبيق التشريع الاستئنائي فيكون قد قضى ضمنا بعدم الاختصاص

(٤) استناف مختلط ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۶۹ م ۲۱ ص ۵۸ – مصر الکلیة ۲۳ آکتوبر سنة ۱۹۰۶ الهماماة ۳۲ رقم ٤٤٠ ص ۹۰۷.

<sup>(</sup>۱) استثناف مصر ؛ أبريل سنة ١٩٤٨ الهاماة ٣٠ رقم ٣٥٠ ص ١٩٤٩ - ٨ مايو سنة ١٩٤٩ الهاماة ٢٣ ص ١٥٨ – استثناف نحتاط و فبراير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٣٠ . (٢) وقد قضت محكة النقض بأن الحكم الصادر من دائرة الإنجارات والقاضي بإحالة الدعوى إلى الدائرة الخاسة لاختصاصها إذ أن النزاع المطروح طيباً لا يحكه القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وإنما هو خاضع لتطبيق أحكام النانون العام – بعد أن أصبح ذلك الحكم نهائياً – كان لزاماً أن تتقيد المحكة عند نظر الدعوى بذلك الحكم ، أى باعتبار أن النزاع خاضع لأحكام القانون العام ، وكان يتمين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصة بالقضاء في الدعوى من حيث قيمتها وفقاً قمادة ١٣٤ مرافعات (نقض مدنى ١٠ مارس سنة ١٩٥٥ المحاماة ٢٦ من حيث قيمتها وفقاً قمادة ١٩٥٠ م.

<sup>(</sup>٣) ولا يستطيع الحصوم بمحض إرادتهم أن يعدلوا من قواعد الاختصاص ولا أن يتفقوا على ما يخالفها لتعلق هذه القواعد بالنظام العام كما سبق القول . فرفع الدعوى إلى دائرة الإيجارات ليس من شأنه بأى حال أن يؤثر في مسألة الاختصاص . وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأنه مادام قانون إيجار الأماكن لم ينظم حالة من يشغلون الأماكن دون سند ، فإن المدعوى التي ترفع على شخص باعتباره شاغلا الدين دون سند أمام دائرة الإيجارات لا تدخل في الاحتساس الانتهائي المحكة ، ومن ثم يكون حكها قابلا للاستئناف (استئناف غلط ٢٦ يونيه سنة ١٩٤٩ م ٢١ ص ١٣٤).

منظر الدعوى باعتبارها منارعة إيجارية . هإذا رفع الاستثنافان معاً إلى محكمة الاستثناف ، ورأت هذه المحكمة أن العوامة لا تدخل فى نطاق تطبيق التشريع الاستثناف ، رفضت الاستثناف المرفوع من الموجر ، وقضت فى الاستثناف المرفوع من المستأجر بتأييد الحكم الابتدائى بالإخلاء أو بالغائه حسما ترى . أما إذا رأت محكمة الاستثناف أن العوامة تدخل فى نطاق تطبيق التشريع الاستثنائى حكم هو الصحيح فى رأينا(۱) – فإنها تقضى بعدم قبول استثناف المستأجر لأن الحكم المستأنف حكم نهائى لا يقبل أى طعز ، و يقضى بقبول استثناف الموجم وإلغاء الحكم المستأنف فيا تضمنه من عدم اختصاص المحكمة باعتبارها دائرة إيجارات وباختصاصها على هذه الصفة ، ومن ثم لا تتعرض لموضوع الدعوى لأن الحكم الصادر فيه حكم نهائى لا يقبل أى طعن (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧١ه في الهامش وفقرة ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) وكون الحكة الكلية هي المحكة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية لا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الرقت في هذه المنازعات ، تطبيقاً لأحكام المادة ٤٩ مرافعات ، فيجوز ، تمهيداً لرفع دعوى الإخلاء بسبب استمال المستأجر العين المؤجرة استمالا لا يضر بمصلحة المالك ، دفع دعوى إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل (سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٢١ مس ٣٤١). وقد قضى بأن القضاء المستمجل مختص يدعوى إثبات الحالة ، ولكنه غير مختص بالحكم بطرد المستأجر لإساءة استمال العين لأن هذه المنازعة الأخيرة تعتبر منازعة إيجارية لا يختص بها القضاء المستعجل ( مصر الكلية منتعجل ٦ نوفير سنة ١٩٥٤ دائرة ٣ رقم ٧٣٩٥ سنة ١٩٥٤ – والظر في عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الإيجارية من حيث موضوع المنازعة ذاته نقض مدني ١٢ ديسمبر سنة ١٩٤٦ مجموعة عمر ٥ رقم ١٢٣ ص ٢٧٨ – ٧ مايو سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض ؛ رقم ١٥١ ص ٩٩٠) . وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأن التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجارً الأماكن لا تمنع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في حالات الاستعجال ، فإذا رفع المؤجر دعوى إخلاء أمام المحكمة الكلية ، ثم حدث بعد ذلك من المستأجر تصرفات توجب الاستعبال في إخلاء العين المؤجرة ، كأن استعمل العين على وجه يضر بها ضرراً جسيماً أو استخدمها منز لا للدعارة ، جاز للمؤجر أن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور المستعجلة ليقضى بالإخلاء موقتاً هون مساس بالدعوى الموضوعية المرفوعة أمام المحكمة الكلية ( استثناف مختلط ١٧ يونيه سنة ٩٤٢ م

وفى قضية آجر مجلس بندى لشخص داراً للسيئما والتمثيل ، وعنسه انقضاء المدة الأصلية للإيجار انتزع المجلس العين من المستأجر ووضع عليها الأعتام ، فرفع المستأجر دعوى أمام القضاء يطالبه بفض الأختام واسترداد حيازته للعين ، ورفع المجلس دعوى فرعية بصفة مستعجلة يطالب بطرد المستأجر من العين استناداً إلى أن العقد هو ترخيص فى استغلال مرفق عام . فعكم القضاء حد

المنازعات الإيجارية ، فلم بستحدث قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ فيه جديدا ، واقتصرت المادة ١٥ من هذا القانون على أن تقول : وترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة . . ، ، أي المختصة طبقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات في شأن الآختصاص المحلى ، كما سبق القول .

ونجد هذه القواعد العامة ، في خصوص جميع دعاوى الحقوق الشخصية أوالمنقولة ويدخل فيها دعاوى الإيجار (١) ، منصوصاً عليها فى المادة ه همر افعات ، وهي تجرى بما يأتى: وفي دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن بمصر فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه . وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ، . فتكون المنازعات الإيجارية و وشأنها في ذلك شأن سائر منازعات الإيجار ولوكانت منازعات غير إيجارية من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ولوكان المكان المؤجر واقعاً في دائرة محكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ولوكان المكان المؤجر واقعاً في دائرة عكمة أخرى . غير أنه في المنازعات الإيجارية يكون المؤجر واقعاً في دائرة عكمة أخرى . غير أنه في المنازعات الإيجارية يكون المؤجر واقعاً في دائرة عليه ، وفي

<sup>-</sup> المستعجل يغض الأعتام ورد الحيازة المستأجر ، وفي الدعوى الفرعية بعدم الاعتصاص تأسيساً على أن المرافق ذات الصغة النجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة فدعوى الطرد تختص بنظرها دائرة الإيجارات . فطعن المجلس في الحكم بالنقض بسبب أن القضاء المستعجل أخطأ في تكييف العلاقات القانوئية بينه وبين المستأجر بأنها عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استهال مرفق عام ، ولو النزم القضاء المستعجل التكييف الصحيح لقضى بالطرد لأن التشريع لا يسرى في هذه الحالة . فقضت محكة النقض بأن خطأ القضاء المستعجل في تكييف العلاقة القانوئية بأنها عقد إيجار ، بفرض حصوله ، ليس لا خطأ في تقدير وقتى عاجل النزاع اقتضته ضرورة الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب ، ولا تأثير له عن أصل الحق الذي يبقى مليماً الطرفين أن يناضلا فيه لذى الحكمة المختصة بالفصل فيه ، ويقع على كاهل من استعدر الحكم بهذا الإجراء الموقت مستولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه . ومن ثم لا يكون مذا الخطأ ، على فرض حسوله ، سبباً للطن عملا بالمادة ، ١ من المرسوم بقانون بإنشاء محكة النقض ( نقض مدني و ما من معتوله بأن المنازعة في هذه المنازعة ، وأثرته محكة النقض على ذلك ، إيجارية ، حكم باختصاصه بالإجراءات الوقنية في هذه المنازعة ، وأثرته محكة النقض على ذلك ، إيجاريا أن انظر آنفاً فقرة ١٤٤٤.

المناز عات الأخرى يكون الاختصاص تارة للمحكمة الجزئية و تارة المحكمة الكلية.

فإذا رفع المؤجر على المستأجر دعوى متعلقة بمنازعة إيجارية، كدعوى إخلاء أو دعوى زيادة الأجرة لتصل إلى الحد الأفصى ، رفعها أمام المحكمة الكلية التي يقع فى دائرتها موطن المستأجر، فإن لم يكن له موطن بمصر فللمحكمة التي يقع فى دائرتها سكنه. وإذا تعدد المستأجرون ، كان الاختصاص للمحكمة الكلية التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

وإذا رفع المستأجر على المؤجر دعوى متعانة بمنازعة إيجارية ، كدعوى تخفيض الأجرة أودعوى استرداد ما دفعه من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ، رفعها أمام المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المؤجر (١) ، على التفصيل الذي قلمناه فيا يتعلق بسكن المؤجر إذا لم يوجد له موطن وفيا يتعلق بتعدد المؤجرين .

هذا و تنص المادة ٣٣ مرافعات على أنه و في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العال والصناع بكون الاختصاص المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو تفذ متى كان فيها موطن أحد الحصوم ٤ . ويتبين من ذلك أن محكمة المدعى تكون مختصة كذلك ، فيا يتعلق بأجور الأماكن ، متى كان عقد الإيجار قد تم أو نفذ في موطنه . ولما كان المستأجر لمسكن يقوم بتنفيذ العقد بالسكن ويتحدد غالبا موطنه به ، فتكون محكمة موطنه هي المحكمة التي نفذ في دائرتها العقد وتكون مختصة ولو كان هو المدعى . ويلاحظ أنه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة المدعى عليه ، لم يشترط أن تكون هذه المحكمة هي التي تم المقد في دائرتها أو نفذ ، وذلك بالرعم من ظاهر النص (٢) .

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة مصر الكلية بعدم الاختصاص فى دعوى تخقيض الأجرة عن منز له بالقاهرة علوك لشخص يقيم بالأسكندرية ، وكان المستأجر قد رفع الدعوى أمام محكة مصر الكلية ، فقررت المحكة إحالبًا ، هملا بالمادة ١٣٥ مرافعات ، إلى محكة الإسكندرية الكلية الني يقع بدائرتها موطن المؤجر المدعى عليه (مصر الكلية ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٢٧ه سنة ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) لأن المشرع - كما يقول الأستاذ أحد مسلم - أراد التخفيف لا التشديد ( أخد مسلم في التنظيم القضائل ونظرية الدعوى سنة ١٩٥٧ فقرة ٢٤٩ - وانظر أيضًا فقرة ٢٤٠ فقرة ٢٤٠ فيما يتعلق بقواعد الاختصاص المحل المقررة في قانون المرافعات - وانظر آنفاً فقرة ٤٤٤ في الاختصاص المحل فيما يتعلق بدعاوى الإيجار غير المتعلقة بالمنازعات الإيجارية ) .

# المجث الثأنى

### الأحكام المتعلقة بالإجراءات

المتنافي المتنافي المسلم وإمراءات عادية: رسم النشريع الاستنافي المنازعات الإيجارية إجراءات مبسطة في بعض النواحي ، وهي الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى ووجوب أن يكون الفصل في هذه المنازعات على وجه الاستعجال . وفيا عدا ذلك ، فإن الإجراءات الواجب انباعها في المنازعات الإيجارية هي نفس الإجراءات العادية الواجبة الاتباع في المنازعات الأخرى . فنبحث أولا هذه الإجراءات المبسطة ، ثم نستعرض بعد ذلك في إيجاز أمثلة من الإجراءات العادية التي تخضع لها المنازعات الإيجارية .

أما المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر غير المنازعات الإيجارية ، فهذه تخضع لجميع الإجراءات العادية التي تخضع لها سائر المنازعات ، وليس لها – خلافاً للمنازعات الإيجارية – إجراءات مبسطة غير ما نقرره القواعد العامة . وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن صراحة على ذلك ، إذ تقول : و و تظل المنازعات المدية الأخرى التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائي والإجراءات ،

#### ١ ٩ ـ الإجراءات المبسطة

٧٠٧ – طائفتان منه الإمرادات: تنحصر هذه الإجراءات المبسطة في طائفتين: (أ) الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى. (ب) الإجراءات المتعلقة بوجوب الفصل في النزاع على وجه الاستعجال.

الإجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعوى ، وتسرى هذه الإجراءات على كل الاجراءات المنافعات الدعوى ، وتسرى هذه الإجراءات على كل الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم ما لم يقض القانون بغير ذلك ، فتسرى على المنازعات الإيجارية ، لأن المنازعات الإيجارية المنازعات الإيجارية ،

قضى فها القانون بغير ذلك كما سنرى. وتتلخص إجراءات رفع الدعوى التى رسمها تقنين المرافعات فى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن المدعى عليه على يد أحد المحضرين (م ٦٩ مرافعات). ومبعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية يكون ثمانية آيام على الأقل فى الدعاوى المدنية ، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام ( ٧٧ مرافعات). وعلى المدعى بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة فى اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر (م ٧٥ مرافعات). وإذا سبق دفع الرسم بأكمله قبل إعلان الصحيفة ، وجب على قلم المحضرين تسليم الأصل لقلم الكتاب بعد إعلانه ، وعلى قلم الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه (م ٧٧ مرافعات).

هذه هي المطوط الرئيسية للإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات في رفع المدعوى. ومنها ينبين أن الدعوى ترفع بصحيفة تعلن على يد محضر للمدعى عليه ، وميعاد الحضور أمام المحكمة الكلية يجب أن يكون ثمانية أيام على الأقل ، وبعد تمام إعلان صحيفة الدعوى يرد الأصل إلى المدعى ليقدمه إلى قلم الكتاب لقيد للدعوى. وقد بسط المشرع هذه الإجراءات في المنازعات الإيجارية ، إذ تقضى المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٩٢١ اسنة ١٩٤٧، كا رأينا ، بأن ترفع هذه المنازعات وإلى المحكمة الابتدائية بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة . وعلى قلم الكتاب أن يعطى الطالب إيصالا بتسلم الطلب ، وأن يرفع المطلب المذكور في خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ تسليمه إلى رئيس الدائرة المحتومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » . فالمدعى في المنازعة الإيجارية الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول » . فالمدعى في المنازعة الإيجارية يقدم عالمباً بدعواه ، لا إلى قلم المحتوب بعلم وصول » . فالمدعى في المنازعة الإيجارية يقدم عالمباً بدعواه ، لا إلى قلم المحتوب بعلم وصول » . فالمدى في المنازعة الإيجارية الطلب موضوع الدعوى وسبها وطلباته فيها بالإيجاز (١) . وبعد دفع الرسم يتولى الطلب موضوع الدعوى وسبها وطلباته فيها بالإيجاز (١) . وبعد دفع الرسم يتولى

<sup>(</sup>١) وهذا عدا البيانات المتملقة بالحصوم . وتبين العين المؤجرة بياناً كافياً . وقد قضى مع ذلك بأن الحطأ فى بيان العين المطلوب إخلاؤها لا يؤثر فى صحة الإجراء متى كان مجرد خطأ مادى أوكتابي صار تصحيحه فى الوقت المناسب ولم يتر تب عليه أى ضرر، إذ المقرر فى فقه المرافعات أن البطلان لا يقع عند عدم النص عليه إلا إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عياً جوهرياً يفوت على الحصم مصلحته التى يقصد القانون إلى صيانتها بما أرجبه وحصلت المخالفة فيه (مصر الكلية المحتوير منة عه ١٩٥٥ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤١ ص ٩٠٨).

قلم كتاب المحكمة بنفسه ، بعد أن يعطى إيصالا للمدعى بتسلم الطلب ، إجراءات تحديد الجلسة وإعلان الطلب وقيد الدعوى . فيرفع الطلب ، في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه ، إلى رئيس دائرة الإيجارات لتحديد جلسة لنظر الدعوى . ثم يعلن مضمون الطلب وتاريخ الجلسة إلى طرفى الحصومة ، لاعلى يد محضر ، بل بطربق البريد بكتاب مسجل بعلم وصول . ويجب أن يصل الإعلان قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على الأقل ، لا بنانية أيام كما هو الأمر فى الدعاوى العادية على ما رأينا . فالمدعى إذن ليس عليه إلا أن يقدم الطلب لقلم كتاب المحكمة مع دفع الرسم ، ثم ينتظر بعد ذلك حتى يعلن بتاريخ الجلسة لعلم وصول ، فيحضر الجلسة فى الميعاد المحدد . وفى هذا تبسيط بكتاب مسجل بعلم وصول ، فيحضر الجلسة فى الميعاد المحدد . وفى هذا تبسيط ظاهر فى إجراءات رفع الدعوى (١) .

<sup>(</sup>١) وهذه الإجراءات المبسطة تقررت لمصلحة المدمى فيجوز له أن ينزل عنها ويلجأ كمل الطريق العادى لرفع الدموى عل يد عضر وفقاً القواعد المقررة في قانون المرافعات التي سبق بهائها (استثناف مختلط ۱۶ ینایر سنة ۱۹۶۷ م ۵۰ ص ۹۱ – مصر المختلطة ۲۲ مارس سنة ۹۶۰ م ٧٠ ص ١٤٣ - مصر الوطنية ٢٩ يناير سنة ١٩٥٥ الهاماة ٣٦ رقم ١٦٥ ص ١٣٨٤ -١٧ مادس سنة ١٩٥٦ قضية رقم ٩٢٧ سنة ١٩٥٥ – ١٤ أبريل سنة ١٩٥٩ قضية رقم ٢٣٦٩ منة ١٩٥٥ ) . ويتحقق ذلك عملا إذا رفع المدعى الدعوى بالمنازعة الإيجارية إلى الحكةُ الجزئية مثلا بصحيفة دموى تعلن على يد محضر ، فتحيل الحكة الجزئية الدعوى إلى دائرة الإيجارات بالحكة الكلية ، فلا يجوز مندئذ المدمى عليه أن يدفع أمام هذه الدائرة بأن رفع الدموى غير صبح لعدم اتباع الإجراءات المبسطة الى رسمها التشريع الاستثناق ، فإن هذا التشريع لم يحرم خوى الشأن من رفع الدموى بالطريق المادى (مصر الكلية ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قضية زقم ٥٠١ سنة ١٩٥٣ – ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية زقم ١١٤ سنة ١٩٥٠) . وقد قضي في دموى تخفيض إيجار مرفوعة بصحيفة معلنة عل يد محضر ، أعلنها مخاطباً مع السيد مأمور قسم الزيتون دون أن يبين في إعلانه الخطوات التي سبقت تسليم الصورة وهو مايوجب بطلان الإعلان طبقاً ١١ استقر عليه قضاء النقض ، بأن السحكة أن تقضى من تلقاء نفسها بعلان صيغة الدعوى إذا تبين لها بطلانها (مدر الكلية ، يونيه سنة ١٩٦١ دائرة أولى إيجارات قضية رقم ١٤٦ سنة ١٩٦١ ) . ولايتو تب عنى رفع المنازعة الإيجارية بالطريق العاري أن تنقير طبيعة هذه المنازعة ، بل تبق منازعة إيجارية تنظر أمام دائرة الإيجارات عل وجه الاستعجال ويكون الحكم الصادر فيها نهائياً غير قابل لأى طمن ( استثناف مختلط ١٤ يناير سنة ١٩٤٧ م ٩٥ ص ٦١ ) – والعكس أيضاً صحيح ، فإذا رفعت دعوى أمام دائرة الإيجارت بالإجراءات المبسطة التي رسمها التشريع الاستثنائي ، ورأت دائرة الإيجارات أن الدعوى ليست منازعة إيجارية فنظرتها وفقاً لاختصامها العادى أو أحالها إلى دائرة عادية ، فلا يجوز المدعى عليه أن يدفع بأن رفع الدعوى غير معيج ، ذلك أن الخصومة - كما تقول محكة مصر - تنعقد صحيحة -

هذا وتقضى المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ الحاص بالمحاماة بالا يجوز تقديم صبغة الدعوى التى ترفع أمام المحاكم الكلية دون أن تكون موقعاً عليها من محام مقرر للمرافعة أمام هذه المحاكم . ولما كانت المنازعات الإيجارية ترفع أمام المحكمة الكلية ، فإن الطلب الذي يقدمه المدعى إلى قلم كتاب المحكمة على النحو الذي بيناه يجب أن يكون موقعاً عليه من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الكلية ، وإلا كان الطلب باطلا وكانت الدعوى غير مقبولة . والبطلان هنا يتعلق بالنظام العام ، فيجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها (١) .

ولبطلان الطلب ـ وهو صحيفة الدعوى بالنسبة إلى المنازعة الإيجارية ـ وجوه أخرى. فقد نصت المادة ٧٩ مر افعات على أنه و إذا كان الحطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة. فإن وقع الحطأ أو النقص فيا عدا ذلك من بياناتها ، جاز الحكم بالبطلان ، ونصت المادة ٨٠ مر افعات على أن و عدم مر اعاة مو اعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى، فإذا وقع بالطلب وجه من وجوه البطلان على النحو المبين في النصوص

ويجبُ أن يوقع الطلب محام حتى لو كان النزاع المرفوع أمام دائرة الإيجارات لا تجاوز قيمت نصاب الفاضى الجزئى ، كأن يطالب المستأجر برد ما دفعه من الأجرة زائداً على الحد الاقصى ويكون ما يطالب برده لا يزيد على مائتين وخسين جنها (مصر الكلية ١٤ نوفير سنة ١٩٥٧ دائرة ١٣ قضية رقم ٢٧٥٩ سنة ١٩٥٧).

من جهة الشكل إذا اتبع المدمى فيرفعها طريقاً مرسوماً في قانونخاص وكانت له منفوحة في الاعتقاد بانطباق هذا القانون على النزاع ( مصر الكلية ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ١٤٠٠ ص ١٩٠٠ – سليمان مرتس في إيجار الأماكن فقرة ١٢٨ ص ٣٤٣ – ص ٣٤٣).

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ۲۲ مارس سنة ۱۹۵۸ دائرة في قفية رقم ۲۹۳۹ سنة ۱۹۵۷ (وقد جاه في هذا الحكم أن المواد ٢٩ مارس سنة ۱۹۵۸ دائرة في قفية رقم ۲۹۳۱ سنة ۱۹۵۷ (وقد جاه في هذا الحكم أن المواد بالتوقيع هو توقيع الهاى بيده شخصياً لا بطريق إنابة أحد خيره في التوقيع عنه ، وإلا انتفت الحكمة التي وضع النص من أجلها وهي ضيان صهافة الدسيفة بواسطة الهاى نفسه ) – ۲۹ أبريل سنة ۱۹۵۸ دائرة في قذا الحكم أن البطلان يكون واجباً إذا نص القانون عليه ، وينص القانون على البطلان بلفظه أى صراحة، وقد ينص عليه بمبارة نامية أونافية أى دلالة كالحالة التي نحن بصددها ، فقد نهى قانون الهاماة رقم ۲۹ لسنة ۱۹۵۷ في المادة الحاسة والعشرين منه عن تقديم صحف الدعاوى أمام الهاكم الابتدائية دون أن يكون موقماً عليها من عام مقرر المعرافية أمام الهاكم الابتدائية و ۱۹۵۸ دائرة في تفية رقم ۱۹۸۱ سنة ۱۹۵۸ دائرة في

المتقدم ذكرها ، وحضر المدعى عليه الجلسة بالرغم من ذلك و تمسك بالبطلان ، فإن المادة ما 180 مرافعات تقول إن و بسلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور بزول بحضور المعلن إليه ، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكال ميعاد الحضور » . ومن ثم يزول البطلان بحضور المدعى عليه . وإن هو قابل هو غاب وحكم عليه غيابيا ، فهذا الحكم نهائي لا تجوز المعارضة فيه ولا هو قابل لأى طعن آخر . فلا نتاح للمدعى عليه في المنازعة الإيجارية الفرصة التي تتاح للمدعى عليه في المنازعة الإيجارية الفرصة التي تتاح لا يزول البطلان ، فإن حكم عليه غيابيا أمكنه أن يعارض في الحكم وأن يتمسك لا يزول البطلان ، فإن حكم عليه غيابيا أمكنه أن يعارض في الحكم وأن يتمسك في المعارضة ببطلان التكليف بالحضور . وهذا ما حمل بعض المحاكم على أن تجيز للمدعى عليه في المنازعة الإيجارية أن يحضر الجلسة ، وأن يتمسك ببطلان الطلب ، دون أن يكون حضوره سببا في زوال هذا البطلان ، خلافاً لما تقضى به المادة دون أن يكون حضوره سببا في زوال هذا البطلان ، خلافاً لما تقضى به المادة ، وبذلك تتاح له فرصة التمسك بالبطلان كما أتيحت للمدعى عليه الماذا وبالنازعات الأخرى ()

### ٧٠٩ - ٠ . وجوب الفصل في النزاع على وجه الاستعجال : وتنص

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة مصر الكلية في هذا المهى بأنه وإذا كانت الدعوى قد رفعت تأسياً على المشريع الاستثنائي رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ ، فإن حضور المدى عليه لا يزيل البطلان النائيء هن عيب في الإعلان مني دفع به منذ البداية . ومناط هذا النظر أن الشارع رسم ذلك التشريع يطابع فريد ، وميزه بإجراءات خاصة بصوالح الأخصام قدر اتصالها بالنظام العام ، لذلك كان على الحاكم أن تقوم من تلقاء نفسها بتطبيق القانون في أصوله جيماً على الوجه الذي يحقق مراد الشارع وحكة التشريع . ولما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي المقررة في المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن تحول دون الطمن في الأحكام الصادرة تطبيقاً له بأي طريق ، فإنه لا يصح عامل المادة ١٤٠ مرافعات والقول بأن حضور المدى عليه يزيل البطلان ، لأن علة زوال البطلان بالمفسور هي أن تكون أماما لخصم النائب فرصة الطمن على الحكم والتمسك في طعنه بالبطلان . ولا يجوز في المنطق من المن عليه إلا المفسور في جلسة المرافعة إليه الدعوى إعلاناً باطلا لا وسيلة له إلى منع صدور حكم نهائي عليه إلا المفسور في جلسة المرافعة والتمسك ببطلان الإعلان ، ولا يجوز في المنطق القانوف حرمانه من الفرصة الوحيدة المهائة الكلية ٢٩ يناير سنة و ١٥ الحاماة ٣٠ رقم ٢٥ ص ١٣٨٤ ) – وانظر أيضاً في هذا المن طيان مرقس في إجار الأماكن فقرة ٢٣٠ .

الفقرة الرابعة من المادة ه من قانون إيجار الأواكن ، كما رأينا ، على ما يأتى : ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال ، وعندوا ينقس القانون على أن نزاعاً ما يجب الفصل فيه وعلى وجه الاستعجال ، أو وعلى وجه السرعة ، فإن أهم ما يترتب على ذلك أمران :

(الأمر الأول) ما نصت عليه المادة ١١٨ من أن و الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير. ويتعين على المدعى فيها أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه، ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها. وفي جميع الأحوال تعطى المحكمة الحصوم المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها. وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم، حددت الحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك و .

(والأمر الثانى) ما نصت عليه المادة ٣٨٦ مرافعات من أنه ولا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ولا في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة ، .

وفي المنازعات الإيجارية – ويجب الفصل فيها على وجه الاستعجال كما رأينا – لا حاجة إلى الاستناد إلى نص المادة ٣٨٦ مر افعات القول بأنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة فيها . ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة إيجارية يكون، عوجب نص المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن ، حكماً نهائياً لا تجوز المعارضة فيه ولا هو قابل لأي طعن آخر .

بق الأمر الأول ، وهو ما نصت عليه المادة ١١٨ مرافعات. فلا تعرض دعوى المنازعة الإيجارية على قاضى التحضير ، وتنظرها المحكمة رأساً ، وهى التى تقوم بتحضيرها ، حتى لو كانت الدعوى تجاوز نصاب القاضى الجزئى . وعلى المدعى أن يودع مستنداته قلم كتاب المحكمة عند قبد الدعوى : وعلى المدعى عليه عليه تقديم مستنداته في جلسة المرافعة نفسها . وذلك كل حتى يتمكن المدعى عليه من الاطلاع على مستندات خصمه قبل الجلسة ، فيعد دفاعه وبودع مستنداته

الجلسة الأولى . ولكن ذلك لا يمنع المدعى عليه من أن يطلب التأجيل فى الجلسة الأولى للاطلاع على مستندات خصمه والرد عليها . لأن القانون لا يلز مه بالحضور إلى المحكمة قبل الجلسة للاطلاع على هذه المستندات . وبتعين على المحكمة أن نجيبه إلى طلب التأجيل ، وإلا تكون قد أخلت بحقوق الدفاع . وإذا أو دع المدعى عليه مستنداته ، فللمدعى أن يطلب ميعادا للاطلاع والرد . وإذا اقتضت الحال تقديم مستندات جديدة أو طلبات عارضة ، من المدعى أو من المدعى عليه ، أو اختصام الغير أو إدخال ضامن فى الدعوى ، تعين على المحكمة أن تحدد المواعيد المناسبة التي يجب أن يتم فيها ذلك (۱)

#### ۲ - الإجراءات العادية

• ٧١ - سربانه الإمراءات العادية على المنازهات الإيجارية: وفى غير ماقدمناه من إجراءات مبسطة ، تسرى على المنازعات الإيجارية الإجراءات العادية المقررة فى تقنن المرافعات لسائر المنازعات .

الخصوم وغيابهم . وفي اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الحصوم بأنفسهم أو يحضر الخصوم وغيابهم . وفي اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الحصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين . ويلاحظ ما قدمناه من وجوب توقيع الطلب المفتتح للخصومة من معام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الكلية . وإذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، قررت الحكمة شطب الدعوى . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة منة شهور ولم يطلب المدعى السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن . وإذا غاب المدعى المحلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما ، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلنه بها المدعى عليه ، فإن لم يحضر كان المدعى عليه بالحيار بين أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين أن يطلب الحكم في موضوعها .

ولا أهمية لغياب الخصوم من حيث أثره في جعل الحكم الذي يصدر في

<sup>(</sup>١) انظر في هذه المسألة أحد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية سنة ٦٩٥٢ فقرة ٢٨٠.

الدعوى حكما غيابياً ، فسواء صدر ا لعكم حضورياً أو صدر غيابياً فإنه لا تجوز المعارضة فيه ولا بقبل الطعن بأى وجه .

إبداؤها قبل التعرض للموضوع هي بعينها الدفوع التي يجوز إبداؤها في سائر الدعاوى. وهي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، والدفع يطلب الدعوى الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمامها أو لارتباط الدعوى بدعوى أخرى مقامة أمامها، والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور، والدفع بعدم قبول الدعوى. وقد قدمنا أن الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بسبب بعدم قبول الدعوى لا تتعلق بمنازعة إيجارية لا يمنع الدائرة من نظر الدعوى في حدود اختصاصها العادى، ولها أيضاً أن تحيلها إلى دائرة عادية من دوائر المحكمة الكلية الخائنة . وقدمنا كذلك أن هناك رأياً يذهب إلى أنه يجوز للمدعى عليه الحضور والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور، دون أن يزيل حضوره بطلان هذه الأوراق (۱).

وإجراءات الإثبات هي عنها التي تتبع في سائر الدعاوى . ويجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها ، جائزاً قبولها . وللمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الحصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابهأن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار . ويجوز توجيه اليمين الحاسمة ، ويجب على من يوجه هذه اليمين لحصمه أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية . وللمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، أن تقرر الانتقال لمعاينة المكان محل النزاع ، وأن تندب أحد قضاتها لذلك . وعلى الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أوشفاها في الجلسة . وللمحكمة من نلقاء نفسها أن نأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود . وقد قدمنا أنه في إثبات

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٠٨ في آخرها.

أجرة الأساس، في دعوى زيادة الأجرة أو تخفيضها، إذا لم ترجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها ، جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية بشهادة الشهود (١). وللمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير. ويجه زالطعن في الورقة المقدمة للإثبات - كمخالصة بالأجرة - بإنكار الحط أو الإمضاء فتسرى إجراءات تحقيق الحطوط، كما يجوز الطعن فيها بالتزوير فتسرى إجراءات التزوير.

الساع نطاق الخصومة : ويجوز اتساع نطاق الحصومة من ناحية الموضوع أو من ناحية الخصوم .

فيتسع نطاق الحصومة من ناحية الموضوع بالطلبات العارضة . والمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما ينضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، وما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لاتقبل التجزئة ، وما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ، والمدعى كذلك أن يطلب الأمز بإجراء تحفظى أووقتى . و المدعى عايه أن يقدم من الطلبات العارضة — دعاوى المدعى عليه — طلب المقاصة القضائية ، وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها ، وأى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم المدعى بطاباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها حقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة ، وما تأذن المحكمة بتقديمه ممايكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

ويتسع نطاق الحصومة من ناحية الحصوم بالندخل فى الدعوى، وباختصام الغير وإدخال ضامن فيها . فيجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منفيا لأحد الحصوم، أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . وقد قضى بأنه إذا أقام المؤجر دعوى إخلاء على مستأجر شقة بالدور الرابع لاضطرار الى هدم هذا الدور لتخفيف البناء على الأدوار السفلى ، جاز لمستأجر شقة أخرى فى نفس الدور أن يتدخل فى الدعوى منضها للمدعى عليه ، إذ أن إخلام

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦١٧.

المدعى عليه للشقة التي يستأجرها يستتبع إخلاء المستأجر الآخر لشقته(١). وللخصم أن يدخل في الدعوىمن كان يصح آختصامه فها عند رفعها ، كما أن المحكمة ولومن تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من كان مختصها في الدعوى في مرحلة سابقة أو من توبطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو النزام لايقبل التجزئة ، أو من قد بضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطو أو الغش أو التقصير من جانب الحصوم. ويجب على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها ، ويقضى في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ، وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية . فإذا رفع المستأجر دعوى تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع منها زائداً على الحد الأقصى على المالك الجديد ، جاز لهذا أن يدخل المالك القديم ضامناً في الدعوى إذا كان هذا الأخير قد ضمن للمالك الجديد أن الأجرة لا تزيد على الحد الأقصى . ولا يعترض على ذلك بأن رجوع المالك الجذيد على المالك القديم بضمان العقد في هذه الحالة لايعتبر منازعة إيجارية ، فلا يجوز إدخال المالك القديم ضامناً في الدعوى متعلقة بمنازعة إيجارية مرفوعة أمام دائرة الإيجارات(٢). فقد قدمنا أن دائرة الإيجارات لها أن تفصل في دعوى لا تتعلق بمنازعة إيجارية في حدود اختصاصها العادى ، ويكون حكمها في هذه الحالة قابلا للطعن فيه وفقاً للقواعد المقررة في تقنعن المرافعات. وقد نصت المادة ٦٧ مرافعات على أن ٥ نختص المحكمة التي تنظُّر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة . على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته ، . فما دام المالك القديم لم يثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته ، لم يجز له أن يتمسك بعدم اختصاص دائرة الإيجارات . ونصت المادة ٥٢ مرافعات على أن وتحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية والمستعجلة وطلب الضهان وسائر الطلباتُ العارضة مهما تكن قيمتها . فالمحكمة الكلية مُختصة بَسْلُر

<sup>(</sup>١) مصر الكليه ٢٩ يوابه سنة ١٩٥٣ دائرة ٤ قصية رقم ٣٩٧٥ سنة ١٩٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر في تأبيد وذا الاستراض سنيدان مرفعين بيجار الأماكن فقرة ١٣١.

طلب الضمان ولوكانت قيمة هذا الطلب لانجاوز تصاب القرضى الجزئى، ولكن المحكمة الجزئية غير مختصة بطلب الضمان إذا جاوزت قيمته نصاب القاضى الجزئي(١). وغنى عن البيان أن لدائرة الإيجارات ألا تنظر دعوى الضمان باعتبار أنها لاندخل في المنازعات الإيجارية ، فتحيلها في هذه الحالة على دائرة عادية من دوائر المحكمة الكلية .

٧١٤ — انفضاء الدهوى وورد ممكم : وتنقصى الدعوى المتعلقة بالمنازعة الإيجارية دون حكم في الأحوال التي تنقضى فيها دون حكم سائر الدعاوى . فقد توقف الحصومة ، أو تنقطع ، أو تسقط ، أو تنقضى بمضى المدة ، أو تنقضى برك المدعى إياها .

وتوقف الحصومة بناء على اتفاق الحصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه . ويجوز للمكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعلية , حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .

وينقطع سبر الحصومة بحكم القانون بوفاة أحد الحصوم أو بنقده أهلية الحصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الحصومة عنه من النائبين . ريبرتب على انقطاع الحصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الحصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .

ولكل ذى مصلحة من الحصوم ، فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أوامتناعه ، أن يطلب الحكم بسقوط الحصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . ولا تبتدئ مدة سقوط الحصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الحصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى . والحكم بسقوط الحصومة بير تب عليه مقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى ، ولكنه لا يستط الحق فى أصل الدعوى

<sup>(</sup>١) أحد أبو الوفا في المرلفعات المدنية والتجارية سنة ١٩٥٢ فقرة ١٧٧ س ١٧٥.

ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولوكانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الحبراء التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها . وفي جميع الأحوال تنقضي الخصومة يمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فها .

و يجوز للمدعى أن يترك الحصومة ، و لا يكون الترك إلا إذا حصل بإعلان من التارك لحصمه على يد محضر أو بتقرير منه فى قلم الكتاب أو ببيان صريح فى مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالحليمة وإثباته فى المحضر . ولايتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لا عتر اضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى . ويتر تب على الترك إلغاء جميع إجراءات الحصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .

الحكم الذي يصدر في الرعوى : رتسرى على الحكم الذي يصدر في الرعوى : رتسرى على الحكم الذي يصدر في الدعوى المتعلقة بمنازعة إيجارية جميع الإجراءات التي تسرى على الأحكام التي تصدر في الدعاوى الأخرى. فإذا تعدد القضاة في المداولة غير القضاة الذين سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين صمعوا المرافعة وإلاكان الحكم باطلا. وينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلاكان باطلا. وإذا نطق من الرئيس والقضاة مبينا بها تاريخ إيداعها ، وذلك في ظرف سبعة أيام من الرئيس والقضاة مبينا بها تاريخ إيداعها ، وذلك في ظرف سبعة أيام ألقول ) وإلاكان الحكم فيها على وجه السرعة ومنها المنازعات الإيجارية كما سبق القول ) وإلاكان الحكم باطلا. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير القول ) وإلاكان الحكم باطلا. فإن كان النطق به ، وإلا كان الحكم بادئلا حليات المواقعة ، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به ، وإلا كان الحكم بادئلا كذلك . ويكون المتسب في البنالان ملزما بالمصاديف وبالتضمينات إن كان الحلا ، ويكون المتسب في البنالان ملزما بالمصاديف وبالتضمينات إن كان الحلا ، ويكون المتسب في البنالان ملزما بالمصاديف وبالتضمينات إن كان الحكم ، ويكون المتسب في البنالان ملزما بالمصاديف وبالتضمينات إن كان الحكم ، ويكون المتسب في البنالان ملزما بالمصاديف وبالتضمينات إن كان الحراب التي بني عليها . وإلا

كان باطلا. وصورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسلم إلا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه .

ويحكم بمصاريف الدعوى على الحصم المحكوم عليه فيها ، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم ، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالنضامن فى المصاريف إلاإذا كانوا متضامنين فى أصل الترامهم المقضى فيه . والمحكمة أن تحكم بالزام الحصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم فيه تسبب فى إنفاق مصاريف لافائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات . وإذا أخفق كل من الحصمين فى بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الحصمين على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما . ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات فى مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى منازعة إيجارية بأى وجه ، ولكن يجوز تصحيح الحكم أو تفسيره ، وسنبحث ذلك تفصيلا فيا يلى(١).

٧١٦ – النفير: وينفذ الحكم الصادر في منازعة إبجارية بالطرق والإجراءات التي تنفذ بها الأحكام الصادرة في المنازعات الأخرى. ولما كان الحكم الذي يصدر في منازعة إبجارية حكماً نهائياً ، فإنه يكون واجب التنفيذ فوراً. ومن الأحكام التي تصدر في النازعات الإيجارية ما يعتبر منفذاً بطبيعته ، كالحكم بزيادة الأجرة حتى ترتفع إلى الحد الأقصى أو بتخفيضها حتى تنزل إلى هذا الحد. ومنها ما ينفذ بالقوة الجبرية عندالاقتضاء، كالحكم الصادر بالإخلاء ، ومنها ما ينفذ بطريق الحجز ، كالحكم الصادر برد ما دفع من الأجرة زائداً على الحد الاقصى . ويسبق التنفيذ إعلان صورة الحكم التنفيذية . ويكون التنفيذ

<sup>(</sup>۱) انظر فقرة ۲۱۷ وما بعدها .

بطريق الحجز وفقاً للإجراءات المرسومة في تقنين المرافعات في الحجز على النقول أو في الحجز على النقول .

ويرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتياً ، أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى داثرة الإيجارات التي أصدرت الحكم (١) . وجميع الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة .

# المحث الثالث

الحكم الصادر فى منازعة إيجارية نهائى لايقبل أى طعن

٧١٧ – مسألتان : نبحث أولا ما يشترط فى الحكم ليكون نهائياً، وننظر بعد ذلك فى عدم قابلية الحكم لأى طعن .

### ١ ٩ – ما يشترط فى الحكم ليكون نهائياً

۷۱۸ - شرلهان : يجب أن يتوافر فى الحكم شرطان : (١) أن يكون صادراً من محكمة كلية .
 ٢) أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية .

الشرط الأول -- أن بكون الحسكم صادراً من محسكم كلية: لما كانت المنازءات الإيجارية من اختصاص المحكمة الكلية كما قدمنا ، فيشترط حتى يكون الحكم الذي يصدر فيها نهائياً أن يكون صادراً من المحكمة المختصة وهي المحكمة الكلية .

وليس يلزم أن تكون المحكمة الكلية التي أصدرت الحكم هي المحكمة الكلية المختصة اختصاصاً محلياً بنظر الدعوى. فقدير فع المدعى دعواه أمام المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر دون أن يكون موطن المدعى عليه واقعاً في هذه الدائرة ، ولا يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص ، أو يدفع ولكن بعد أن يبدى طلبات أو دفاعاً في الدعوى ، أو يغيب فيصدر الحكم غيابياً ، فني جميع هذه

<sup>(</sup>۱) مصر الكلية ١٦ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٤٩٥٨ سنة ١٩٥٤ – ٣١ يناير سنة ١٩٥٥ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٠١٠ سنة ١٩٥٤ .

الأحوال يسقط الدفع بعدم الاختصاص ويصدر الحكم من محكمة كلية غير مختصة الختصاصاً علياً ومع ذلك يكون هذا الحكم نهائياً لا يقبل أى طعن .

وليس يلزم أيضاً أن يكون الحكم في المنازعة الإيجارية قد صدر من دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية . فقد ترفع المنازعة إلى دائرة عادية ويصدر الحكم فيها من هذه الدائرة ، ومع ذلك يكون هذا الحكم نهائياً لا يقبل أى طعن . وقد قدمنا أن تخصيص بعض الدوائر لنظر المنازعات الإيجارية وتسميتها بدوائر الإيجارات انما هو تنظيم إدارى ، ولا يمنع من أن تنظر دائرة عادية منازعة إيجارية فيكون حكمها فيها حكما نهائياً ، كما لا يمنع من أن تنظر دائرة إيجارات منازعة عادية فيكون حكمها فيها قابلا للطعن بالطرق المقررة في تقنين المرافعات (١) .

فإذا صدر الحكم في منازعة إيجارية من محكمة كلية ، من إحدى دواثر الإيجارات أو من دائرة عادية ، فإن الحكم يكون نهائياً ، ولو كانت المحكمة غير مختصة اختصاصاً محلياً بنظر النزاع .

• ٧٢ - الحكم العاور مه محكم جزئية : ولا يتصور أن يصدر الحكم في منازعة إيجارية من محكمة جزئية مع علم هذه المحكمة أنها تفصل في منازعة إيجارية ، لأن القاضي الجزئي متى رأى أن الدعوى التي رفعت أمامه تتعلق بمنازعة إيجارية ، تعين عليه أن يحكم بعدم الاختصاص وأن يأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الكلية ، ولو كانت قيمتها داخلة في نصابه . وإنما يقع أن يحكم القاضي الجزئي في منازعة إيجارية ، اذا اعتبرها منازعة عادية وكانت قيمتها تدخل في نصابه .

فالفاضى الجزئى يحكم إذن فى المنازعات الإيجارية فى إحدى حالتين: ( الحالة الأولى ) لا يكون فيها حكمه فى الموضوع بل فى الاختصاص، إذا تبين أن المنازعة الجارية فيقضى بعدم الاختصاص . وفى هنده الحالة لا يكون حكمه نهائيا ، بل يجوز استثنافه أمام المحكمة الكلية . فإذا أيدت هذه المحكمة حكمه بعدم الاختصاص ، كان المختص هى دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية، ويكون الحكم الصادر من هذه الدائرة نهائياً . وإذا ألغت المحكمة الحكم بعدم الاختصاص ، وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع على اعتبار أن الدعوى لا تتعلق بمنازعة وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر النزاع على اعتبار أن الدعوى لا تتعلق بمنازعة

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٠٤.

إيجارية ، لم يجز لها أن تتصدى لموضوع الدعوى لأن التصدئ قد ألغي في تقنين المرافعات الجديد، ووجبت إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فها باعتبارها دعوى عادية ، ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة قابلاللطعن فيه بالأوجه المقررة في تقنن المرافعات. ( الحالة الثانية ) يكون حكم القاضي الجزئي فيها حكما في الموضوع ، إذا رأى أذالدعوى لاتتعلق بمنازعة إيجارية . والحكم الذي يصدره في الموضوع يكون قابلا للطعن فيه بالأوجه المقررة في تقنين المرافعات، فيجوز استثنافه إذًا كانت قيمة الدعوى تجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي . فإذا استؤنف الحكم أمام المحكمة الكلية ، أيدته في موضوعه أو ألغته أو عدلته حسما ترى. ويجوز لَمَا أيضاً أن تقضي ، ولو من تلقاء نفسها ، وفي أبة حالة كانت عليها الدعوى ، بعدم اختصاص القاضي الجزئي بنظر النزاع على اعتبار أنه منازعة إيجارية . فيكون المختص بنظر الدعوى هي الدائرة الإيجارية بالمحكمة الكلية . وحتى لو كان حكم القاضي الجزئي في الموضوع نهائياً لأن قيمة الدعوى لاتجاوز نصابه النهائي ، فإنه بجوز مع ذلك استثناف حكمه الضمني باختصاصه بنظر الدعوى على اعتبار أنها منازعة عادية ، والتمسك أمام المحكمة الكلية التي يستأنف إليها الحكم بأن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية . ونرى من ذلك أنه إذا صدر من القاضي الجزئي حكم في منازعة إيجارية ، فإن حكمه يكون دائماً غير نهائى. ذلك أنه إذا قضى بعدم الاختصاص جاز استثناف حكمه أمام المحكة الكلية. وإذا قضى باختصاصه على اعتبار أن الدعوى لا تتعلق بمناز عة إيجارية ، جاز استئناف حكمه في الموضوع إذا كان قابلا للاستثناف ، وجاز على كلحال دائماً استثناف حكمه الضمني بآلاختصاص . فلا يصدر إذن من قاض جزئي حكم في منازعة إيجارية ، إلا ويكون حكمه غير نهائى ، ويجوز دائماً الطعن فيه بالاستثناف .

الحكم الصادر مه محكم استئناف لا يتصور أن يصدر حكم من محكمة السنئناف لا تنظر يصدر حكم من محكمة استئناف لا منازعة إيجارية . فحكمة الاستئناف لا تنظر الاالاستئناف المرفوع لها من حكم صادر من محكمة كلية . فإذا رفعت منازعة أمام المحكمة الكلية ، وقضت هذه فيها باعتبارها منازعة إيجارية ، فإن حكمها يكون نهائياً كما قدمنا . ولا يجوز استئنافه في الموضوع ، وإنما يجوز استئنافه فيا قضى به ضمناً من اختصاص المحكمة بنظر النزاع على اعتبار أنه منازعة إيجارية (۱) .

<sup>(</sup>١) استئناف مصر ٢٨ ديسم سنة ١٩٥٤ استئناف رقم ٧٥٠ سنة ٧١ قضائية .

فإذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالاختصاص. جاز الطعن في حكمها بالنقض. فإذا رفض الطعن بالنقض، لم يجز المساس بحكم المحكمة الكلية في موضوع الدعوى وهو حكم نهائى كما سبق القول(١) . وإذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم بالاختصاص ، جاز أيضاً الطعن في حكمها بالنقض . فإذا رفض الطعن بالنقض، فإن المختص بنظر النزاع في الموضوع يكون دائرة عادية بالمحكمة الكلية ، وعلمها أن تطبق أحكام القانون العام لا أحكام التشريع الاستثنائي. هذا كله إذا قضت المحكمة الكلية في مبدأ الأمر بأن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية . أما إذا قضت بأن الدعوى تتعلق بمنازعة عادية ، أمكن أيضاً استثناف حكمها الضمني بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فإذا أيدت محكمة الاستثناف الحكم الضمني بعدم الاختصاص، وكانت المحكمة الكلية قد أصدرت حكماً موضوعياً في النزاع باعتبار أنه لا يتعلق بمازعة إيجارية ، بتي هذا الحكم الموضوعي قابلا للطعن فيه بالأوجه المقررة في تقنين المرافعات. وإذا ألغت محكمة الاستثناف الحكم الضمني بعدم الاختصاص وقضت باختصاص الهكمة الكلية في حدود الاختصاص الاستثنائي باعتبار أن الدعوى تتعلق بمنازعة إيجارية ، أعيدت القضية إلى المحكمة الكلية للفصل فيها بتطبيق أحكام التشريع الاستثنائي، والحكم الذي يصدر من المحمة الكلية في هذه الحالة يكون حكماً نهائياً.

ونرى من ذلك أن محكمة الاستئناف لا يمكن أن تنظر منازعة آيجارية في موضوعها ، حتى يقال إن حكمها في الموضوع يكون غير قابل للطعن أو قابلاله . وكل ما يمكن أن تنظره محكمة الاستئناف هو الاستئناف المرفوع أمامها من حكم المحكمة الكلية في الاختصاص ، وعندئد تصدر حكماً يكون دائماً قابلا للطعن فيه بالنقض ٢٠).

٧٢٧ – الشرط الثانى – أنه بكوره الحسكم صادراً فى منازعة إمجارية ، ولا يكنى أن يصدر الحكم من محكمة كلية ، بل يجب حتى يكون الحكم نهائياً أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية . وقد قدمنا أنه إذا صدر حكم فى دعوى لا تتعلق باذ عقد إيجارية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها لا يكون حكماً نهائياً ويجوز الطعن .

<sup>(</sup>١) استناك مصر ١٥ مايو سنة ١٩٥٠ الهاماة ٣١ رقم ١٦٦ ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) قارن في ذك سايسان مرقس في إيجار الأماكن فَقرة ١٣٥٠ ص ٣٥٠ – ص ٣٥١ .

فيه بالأوجه المقررة فى نقنين المرافعات، حتى لو صدر الحكم من محكمة كلية وفى دائرة من دوائر الإيجارات فيها . فإذاصدر الحكم، ولو من دائرة الإيجارات في مسألة أولية كالحكم فى الاختصاص ، فقد قدمنا أن الحكم لا يكون نهائياً ، ويجوز الطعن فيه بالأوجه المقررة فى تقنين المرافعات (١) .

كذلك إذا اختلطت بالمنازعة الإيجارية منازعة غير إيجارية، ونظرت دائرة الإيجارات المنازعتن معا بحكم الارتباط، فإن الحكم يكونهائياً فيا يتعلق بالمنازعة الإيجارية . مثل ذلك أن برفع المستأجر الإيجارية وغير نهائى فيا يتعلق بالمنازعة الإيجارية . مثل ذلك أن برفع المستأجر أمام دائرة الإيجارات دعوى بتخفيض الأجرة بنسبة ٢٠ ٪ طبقاً لأحكام التشريع سنة الاستثنائى ، وبمقدار الضريبة التى أعنى منها المالك بموجب أحكام تشريع سنة والحكم الذى يصدر فى الشق الأول من التخفيض يكون نهائياً ، والحكم الذى يصدر فى الشق الثانى يكون قابلا للطعن فيه بالأوجه المقررة فى تقنين المرافعات (٢) . ومثل ذلك أيضاً أن يرفع المستأجر دعوى على المالك الجديد باسترداد ما دفعه من الأجرة زائداً على الحد الأقصى ، فيدخل المالك الجديد المالك القديم ضامناً فى الدعوى إذا كان هذا الأخير قد ضمن للمالك الجديد أن الأجرة الفعلية لا تزيد على الحد الأقصى ، فيكون الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية حكماً نهائياً ، أما الحكم الصادر فى دعوى الضمان فيكون قابلا للطعن فيه وفقاً للقواعد المقررة فى تقنين المرافعات (٢) .

على أنه إذا ارتبطت منازعة غير إيجارية بمنازعة إيجارية ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون المنازعة الأولى تابعة تبعية كاملة للمنازعة الثانية ، كالمطالبة بفوائد الأجرة الزائدة المطلوب ردها وكطلب المستأجر مهلة للإخلاء طبقاً لأحكام

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأن الحكم الذي يصدر من دائرة الإيجارات بالفصل في أمر جنسية الحصوم تمهيداً للفصل في اختصاص القضاء المختلط يكون حكماً غير نهائي ، ويكون قابلا للطمن فيه بالاستثناف (استئناف غتلط ٢٩ مارس سنة ١٩٤٩ م ٦١ ص ٩١) .

وقد تقف المحكة الدعوى حتى يفصل فى النزاع فى مسألة أولية ، كالنزاع الذى يثيره المستأجر بوجوب خصم ما قام به من ترمياب مستعجلة من الأجرة فعندئذ يرفع هذا النزاع إلى المحكة المختصة ، والحكم فيه يكون قابلا للطعن طبقاً للقواعد المقررة فى تقنين المرافعات (انظر أنفاً فقرة ١٣٩ فى آخرها).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٦٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧١٣.

المادة ٣٤٦ / ٢ مدنى . فإن المنازعة غير الإيجارية تتبع الأصل وتعتبر منازعة المجارية ، ومن ثم يكون الحكم فيها حكماً نهائياً لايقبل أى طعن(١) .

كذلك الحكم الصادر في الدفوع المتعلقة بشكل الدعوى المرفوعة بالمنازعة الإيجارية وبجواز قبول هذه الدعوى يكون غير قابل لأي طعن ، إذ يسرى عليه ما يسرى على الأصل. وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى التي يحكمها القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ غير قابلة لأي طعن وفقاً لنص المادة ١٥ منه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ولا في الدفوع المقدمة فيها . مثل الدفع ببطلان التكليف بالخضور ، إذ يسرى عسها ما يسرى على الأصل(٢). وقضت أيضاً بأنه إذا كانت المحكمة مختصة بالنصل في موضوع الدعوى فصلانهائياً ، فإنها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل في الدفع بعدم قبول هذه الدعرى لرفعها قبل الأوان، وسواء أخطأت أو أصابت في ذلك، فإن حكمها يكون غر قابل للطعن ، إذ يسرى على الحكم الصادر في هذا الدفع من حيث جواز الطعن فيه ما يسرى على الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وإذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه فصل في أسبابه في أن العين المؤجرة لاتشمل ألأرض الفضاء، وبدلك انحصر النزاع فها دفع به الطاعن من عدم قبول طلب زيادة الأجرة لتقديمه قبل الأوان ، فإن الحكم في هذا الدفع يكون قد صدر في منازعة إيجارية ينطبق علمها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، ولا تكون المحكمة الاستثنافية قد أخطأت إذ قضت بعدم مبول الاستثناف عملا بالمادة 10 من القانون المشار اليه<sup>(٢)</sup>.

والعبرة في معرفة ما اذا كان الحكم صادراً في منازعة إيجارية ، فيكون نهائياً ، عما قضت به المحكمة لا بما طلبه الحصوم . فإذا طبقت المحكمة حكماً من أحكام التشريع الاستثنائي ، كان حكمها في ذاك نهائياً لا يقبل أي طعن . وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن دائرة الإنجارات لها سلطة كاملة في تطبيق أحكام

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٦٩٩ في الهامش.

 <sup>(</sup>۲) نقض مدنی ۲۶ یونیه سنة ۱۹۵۶ مجموعة أحکام النقض ٥ رقم ۱۵۳ ص ۹۸۷ ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۵۵ مجموعة أحکام النقض ۲ رقم ۹۹ ص ۷۳۲ .

<sup>(</sup>٣) نقض ملل ١٢ فبراير سنة ١٩٥٣ مجدعة أحكام النقص ٤ رقم ٧٠ ص ٤٨٢ ،

التشريع الاستثنائى ، فمتى طبقت حكما منها فإن هذا يكنى لاعتبار حكمها صادرا بالتطبيق لأحكام التشريع الاستثنافي لالأحكام القانون العام ، ومن ثم يكون حكمها نهائياً غير قابل لأى طعن(١) .

فإذا توافر الشرطان السالفا الذكر ، وكان الحكم صادراً من محكمة كلية فى منازعة إيجارية ، فإنه يكون حكماً نهائياً ولا يكون قابلا للطعن فيه بأى وجه . وننتقل الآن لعدم قابلية الحكم لأى طعن .

## ۲ - عدم قابلية الحكم لأى طعن

٧٢٣ – الوجوه المختلفة لمراجعة الأهلام: يمكن تصور وجوه مختلفة لمراجعة الحكم. فهناك وجوه للطعن فى الحكم، وهى إما وجوه عادية أو وجوه غير عادية. وهناك الطعن فى الحكم بدعوى بطلان مبتدأة. وهناك طلب تصحيح الحكم أو تفسيره. وهناك أخيراً اعتراض الحارج عن الحصومة على الحكم الصادر فها(٢).

والحكم الصادر في منازعة إيجارية لايقبل الطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن العادية أو غير العادية . ولا يجوز الطعن فيه بدعوى بطلان مبتدأة \_ وهو في ذلك كسائر الأحكام \_ طبقاً للقاعدة المعروفة التي تقضى بألاً بطلان في الأحكام . ولكن يجوز طلب تصحيحه أو تفسيره ، طبقاً للإجراءات التي رسمها تقنين المرافعات في ذلك . ويجوز أيضاً الاعتراض عليه من الحارج عن الحصومة ، لأن عندا الاعتراض لا يعتبر طعنا في الحكم .

فنبحث إذن : ( ا ) رجوه الطعن العادية . ( ب ) وجوه الطعن غير العادية . ( ج ) دعوى البطلان المبتدأة . ( د ) تصحبح الحكم وتفسيره . ( ه ) اعتراض الحارج عن الحصومة .

٧٢٤ -- ١. وعره الطعن العاربة: هذه الوجوه هي المعارضة والاستثناف.

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۲ فبر بیر سنة ۱۹۴۹ م ۲۱ س ده .

<sup>(</sup>٢) وسترى أن اعتراض الخارج عن النصورة وجد لمراجمة الملكم دون أن يكون طمئاً فيه ، على النحو الذى ذهب إليه تقنين المرافعات الجديد ، فهر لا يدعل إذن فى وحرم الطمن ، لا العادية ولا غير العادية .

فإذا صدر الحكم في منازعة إبجارية غيابياً ، لم تجزفيه المعارضة (١٠) ، ليس فحسب لأن الحكم نهائي ، بل أيضاً لأنه لاتجوز المعارضة في الدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة (م ٣٨٦ مرافعات) حتى لوكان الحكم غير نهائي (٢٠) . ولكن الحكم الغيابي الصادر في منازعة إبجارية يتضمن حكما ضمنيا بأن المنازعة إبجارية وباختصاص المحكمة بنظرها . ولما كان هذا الحكم الضمني بالاختصاص يقبل الطعن فيه ، وقد صدر غيابيا ، فإنه يجوز الطعن فيه بالمعارضة على نظرمسألة الاختصاص . فإن أيدت حكمها الصادر بالاختصاص ، فإن الحكم الفيابي النهائي الصادر في موضوع المنازعة الإيجارية لا يجوز مسه . وإن ألغته ، أمرت بإحالة الدعوى عوز استثنافه ، سواء صدر بالتأييد أو بالإلغاء .

<sup>(</sup>۱) نقض مدنى ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض الرقم ۱۱۹ ص ۱۹۳ - استثناف مختلط ۱۸ یونیه سنة ۱۹۶۶ م ۸۱ ص ۲۰۰ – ۱۸ ینایر سنة ۱۹۶۶ م ۱۱ ص ۸۱ م و لکن تجوز الممارضة نی الأمر الذی یصدر من رئیس دائرة الإیجارات بتقدیر مصروفات الدعوی فی منازعة إیجاریة طبقاً قادة ۳۲۳ مرافعات ، لتحمیلها من ألزم بها فی الحکم الصادر فی الدعوی (مصر الکلیة ۱۰ اکتوبر سنة ۱۹۵۳ دائرة ؛ قضیة رز ۱۸۵۰ منة ۱۹۵۲).

<sup>(</sup>۲) وفى تنسية حكت الهكة غيابياً على المستأجر بالإخلاء الدرورة الملجئة التى قامت بالمؤجر . ولما لم يستطع المستأجر الممارضة لعدم جوازها ، دخل من باب آخر ورفع دعوى على المؤجر يطلب المكم فيها باعتبار النمرورة التى صبق أن صدر الحكم الرحاء بناء عليها غير كافية ويسقرط المكم تبعاً لمسقوط السبب المؤسس عليه ، فتضمت الهكة بسم قبيل الدعوى ، وقالت في أسباب حكها إن الذي يهدن إليه المدى هو أن تعاود المكة النثر بي المكم النيابي المهائى ، وهذا غير جائز فانرونا طبقاً لهادة ه ا بن آخاران (۲۱ لسه ۱۹۱۷ الرياس على أن و المكم الذي يعدن غير قابل لأى طمن به . فليس جائزاً بعد صراحة النمي أن تقلب المحكة أوراق يصدر فيه يمكون غير قابل لأى طمن به . فليس جائزاً بعد صراحة النمي أن تقلب المحكة أوراق قصمته أوعدم صحته وإلاكان ذلك من جائبا إعادة بحث قضية عكوم فيها بحكم انتهائى وغير قابل لأى طمن (مصر الكلية ۲۲ فبراير سنة ۱۹۹۶ دائرة ۱۲ قضية رقم ۵۲۰۰ سنة ۱۹۹۳) سبق أن أثاره أمام عكة المرضوع ، وبحث الهكة ، ثم أصدرت حكها بالإخلاء ، فحسمت انفر أنهائى فير قابل لأى طمن (مصر الكلية ۲۱ يناير سنة ۱۹۵۵ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۶ كن مكم غير قابل لأى طمن (مصر الكلية ۲۱ يناير سنة ۱۹۰۵ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۰۱۰ نفية رقم ۲۰۱۰ سنة به ۱۹ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۰۱۰ سنة ۲۰۱۹ عضية رقم ۲۰۱۰ سنة ۱۹۰۶ عضية رقم ۲۰۱۰ سنة ۱۹۰۶ دائرة ۱۲ قضية رقم ۲۰۱۰ سنة ۱۹۰۵ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم سنة ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم سنة ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم سنة ۱۹۰۸ دائرة ۱۲ قضية رقم ۱۹۰۸ دائرة ۱۹۰۸

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في منازعة إبجارية بالاستئناف ولوكانت قيمة الدعوى تجاوز نصاب القاضى الجزئي . وإنما يجوز الطعن بالاسلئناف في تضمنه الحكم من حكم ضمني في الاختصاص ، على النحوالذي رأيناه في المعارضة . وتقتصر محكمة الاستئناف على نظر مسألة الإختصاص . فإن أيدت الحكم الصادر من المحكمة الكلية بالاختصاص ، فإن الحكم النهائي الصادر في الموضوع من المحكمة الكلية لا يجوز مسه . وإن ألغته ، ألغي معه الحكم الموضوعي لأنه صادر من محكمة غير مختصة (٢) . والحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاختصاص يجوز الظعن فيه بالنقض ، سواء صدر بالتأييد أو بالإلغاء .

والتماس إعادة النظر . ومبوه الطعن غير العادية : هذه الوجوه هي النقض والتماس إعادة النظر .

وقد ذهب بعض المحاكم إلى أن المشرع لم يقصد من جعل الحكم الصادر في منازعة إيجارية نهائياً إلا أن يحرم الطعن فيه بالطرق العادية ، وهي المعارضة والاستئناف ، أما الطعن فيه بالطرق غير العادية فجائز ، شأله في ذلك شأن كل حكم نهائي (٢). وهذا القضاء لايخلو من الوجاهة ، إذ يمكن من تصحيح أخطاء قد تكون وليدة الغش أو النزوير عن طريق التماس إعادة النطر ، ويمكن عن طريق النقض من توحيد المبادئ المتعارضة التي نراها منتشرة في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم الكلية في المنازعات الإيجارية . وهو في الوقت ذاته لايتعارض تعارض معارضاً صريحا مع نص القانون . فإن المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن تقول إن الحكم الصادر في منازعة إيجارية « لايكون قابلا لأي طعن » ، ويمكن تفسير هذه انعبارة بأن الحكم يكون نهائياً ، ولا تمنع نهائية الحكم من

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۹۹ ص ۹۹۳ - استثناف مختلط ۱۸ ینایر سنة ۱۹۹۹ م ۲۱ ص ۸۱ (وهما الحكان السابق الإشارة إلیهما ) مه ویكون الحكم غیر قابل للاستثناف حتى لو ذكر فیه خطأ أنه حكم ابتدائی (en premier ressort) استثناف مختلط ۲۱ مایو سنة ۱۹۲۹ م ۲۱ ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>۲) استناف مصر ۱۰ مابو سنة ۱۹۵۵ استناف رقم ۷۷۱ سنة ۷۱ قضائية .

 <sup>(</sup>٣) مصر كابة ٢٧ فبرايرسة ١٩٥٤ دائرة ٤ قضية رقم ٧١٧ سنة ١٩٠٣.

أن يكون قابلا للطعن فيه بوجوه الطعن غير العادية . ويكون المقصود بعبارة 1 أى طعن 4 الطعن بأى وجه من وجود الطعن العادية .

ومهما يكن من أمر ، فإن هذا القضاء لم يظفر بتأييد من المحكمة العليا ولا من المحاكم الأخرى. فقد قضت محكمة النقض بأن الشارع رأى أن الغرض من الأحكام التي سنها لتخفيف أزمة المساكن لايتحقق إلابسرعة حسم المنازعات الناشئة عنها لتستقر الأوضاع على وجه الاستعجال ، وأن هذا يقتضي ألاً تكون هذه المنازعات خاضعة في إجراءاتها ونظرها وطرق الطعن فيها للقواعد المقررة في قانون المرافعات . ومني كان النص صريحاً في إطلاقه ، فلا يصح تقييده عن طريق الاجتهاد . أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة ١٥ من القانون المشار إليه منع الطعن بطريق النقص ، لأن هذا الطعن لم يكن جائز ا في الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية وفقاً لقانون إنشاء محكمة النقض الذي كان معمولاً به وقت صدور قانون إيجار الأماكن فلم نكن تشمله عبارة • أى طعن ، فى المادة ١٥ منه ، هذا القول مردود بأنه إذا كان الطعن بطريق التقض غير جائز في جميع الأحكام التي تصدر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، فإنما يرجع هذا إلى ما نصت عليه المادة ١٥ المشار إليها من جعل الفصل في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جواز الطعن في أحكامها ، ولولا هذا النص لخضعت هذه الأحكام للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فها بكافة الطرق القانونية وغير العادية<sup>(١)</sup>.

فلا يجوز إذن الطعن فى الحكم الصادر فى منازعة إيجارية بطريق النقض. وقد كان هذا التحريم وقت صدور قانون إيجار الأماكن فى سنة ١٩٤٧ يرجع إلى سببين : نص المادة ١٥ من هذا القانون الذى يجعل الحكم غير قابل ولأى طعن و ، وقانون إنشاء محكمة النقض ذاته الذى كان سارياً وقتئذ وبحرم

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۱۹ ص ۱۹۳ – وانظر أيضاً نقض مدنی ۱۲ يونيه سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۸۹ ص ۱۸۹ – ۱۹۷ – مصر الكلية ۱ نوفمبر ۲۶ مبراير سنة ۱۹۵۵ مجموعة أحكام النقض ۹ رقم ۹۱ ص ۷۳۲ – مصر الكلية ۱ نوفمبر سنة ۱۹۵۶ المحاماة ۳۲ رقم ۱۹۶ ص ۹۱۱ – وانظر ماسنورده من أحكام محكة مصر الكلية فى خصوص عدم جواز النماس إعادة النظر فى المنازعات الإيجارية .

الطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا صدرت من المحاكم الكلية. ثم صدر تقنين المرافعات الجديد ، وتجنز المادة د٢٦ منه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة « من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو في استثناف أحكام المواد الجزئية ». فارتفع بذاك السبب الثانى ، ولكن السبب الأول وهو نص المادة ١٥ من قانُون إيجار الأماكن لايزال قائمًا ، وهو السبب الذي غلبته محكمة النقض في حكمها السالف ذكره. فقد أثر أمامها أن المادة ٤٢٥ من تقنين المرافعات الجديد، إذ أجازت الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الكلية ، تكون بذلك قد أجازت الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر من المحكمة الكلية في المنازعات الإيجارية ، فإن النص عام مطلق يشمل هِذَهُ الْأَحْكَامُ وَغُيرُهَا ، وتكونَ المادة ٤٢٥ مرافعات قد نسخت المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض ، فأجازت الطعن بهذا الطريق دونالطعن بالطرق الأخرى. ولكن محكمة النقض لم تأخذ سهذا النظر، وقالت في الرد عليه : « وأما ما يثيره الطاعن من أن المادة ٤٢٥ من قانون المرافعات المعمول به ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ والتي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية قد عدلت أحكام الفقرة الرابعة من المادة ١٥ المشار إليها ، فردود بأن القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ إنما هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ، فلاسبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع بنص على هذا الإلغاء . ولا يستفاد هذا المعنى من المادة ٤٢٥ مرافعات ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص . ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إخلاء العين الموجرة وتسليمها غير جائز ه(١).

<sup>(</sup>۱) نقض مدنى ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۲ مجموعة أحكام النقض ۳ رقم ۱۱۹ ص ۱۹۳ (وهو الحكم الذى سبقت الإشارة إليه). هذا وبالرغم من أن محكة النقض قد ذهبت كا فرى ، إلى أن المادة و۲۶ مرافعات لم تنسخ المبادة و۱ من قانون إيجار الأماكن ، فإنها قد ذهبت في حكم آخر إلى أن المادة ۲۶۶ مرافعات تحد من تطبيق المهادة و۱ سائفة اللاكر . وسعت بأنه وإن كان قضاه هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطمن بطريق النقض في الأسكام المرتب تدره المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون ۱۲۱ نسخة ۱۹۶۷ بشأن إيجار الأماكن وبتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأخرين ، إلا أنه لما كانت المادة ۲۲۶ مرافعات تجيز الطمن بالنقض في أي المؤجرين والمستأخرين ، إلا أنه لما كانت المادة ۲۲۶ مرافعات تجيز الطمن بالنقض في أي حكم نهالى – أياكانت الحكمة الى أسمارة حمد المالى في نواح حدمة المكم آخر مبق أن صمنو بين حدم نهالى حدمة المكم المرتبة المحكمة الى أسمارة حديدة المحكم أنهال بالكانت الحكمة الى أسمارة حديدة المحكم أنهال مدن المحكمة الى أسمارة حديدة المحكم نهالى في نواح حدمة المحكم أنهال مدن المحكمة الى أسمارة حديدة المحكم نهالى حديمة المحكم أنهال بالكانت الحكمة الى أسمارة حديدة الحكم المحكم نهالى حديدة المحكم المحكمة المحكم المحكمة المحكمة الى أسمارة حديدة الحكمة الى أسمارة حديدة الحكمة الى أسمارة حديدة المحكمة المحكمة المحكمة الى أسمارة حديدة المحكمة الى أسمارة حديدة المحكمة الى أسمارة المحكمة المحكمة الى أسمارة المحكمة الى أسمارة المحكمة الى أسمارة المحكمة المحكمة

نم أعيد تحريم الطعن بالنقض في الأحكام البائة في تدرير من المحاكم الكلة بقانون صدر في سنة ١٩٥٢ ، فعاد السبب الثاني لتحريم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية إلى الظهور بجانب السبب الأول ، يتضافران معاً على تحريم الطعن بالنقض في هذه الأحكام . وأصبح لآن من المتعين القول بعدم جواز الطعن بالنقض في حكم يصدر في منازعة إيجارية ، لا استناداً إلى المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن فحسب ، بل أيضاً استناداً إلى المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن فحسب ، بل أيضاً استناداً إلى الأحكام العامة التي تبين ما يجوز الطعن فيه بالنقض وما لا يجوز ، وإذا كان من المرغوب فيه فتح باب الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المنازعات كان من المرغوب فيه فتح باب الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية توحيداً للمبادئ القانونية ، فإن هذا أصبح الآن يقتضي تعديلا إما في تقنين المرافعات وإما في قانون إيجار الأماكن ، ولم يعد من المكن فتح هذا الباب عن طريق تفسير النصوص القائمة (١) .

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في منازعة إيجارية بطريق التماس إعادة النظر ، لنفس الأسباب التي اقتضت عدم جواز الطعن . هذا الحكم بطريق

<sup>-</sup> الحصوم أنفسهم وحازقوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع ، وكان العلمن مقصوراً على خطأ الحكم المطمون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر في دعوى كانت قائمة بين نفس الحصوم ، فإنه إعمالا المادة المذكورة المطلق نصها بحيث يشمل كل حكم انتهائي على خلاف حكم سابق بين الحصوم أنفسهم أيا كانت الحكة التي أصدرته ، يكون العلمن بطريق النقض في هذه الحالة جائزاً ولو كان الحكم المطمون فيه صادراً من محكة البتدائية تطبيقاً للقانون ١٩٥١ لسنة ١٩٥٧ (نقض مدنى ٢٦ مارس سنة ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض ٤ رقم ١١٥ ص ١٨٥).

<sup>(</sup>۱) ونرى أنه ينبنى التفكير فى فتح باب الطمن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى المنازعات الإيجارية ، على أن بوضع طذا أنطن إجراءات سريعة مختصرة ، وذك توحيداً المنازعات الإيجارية وقضاء الإيجارات . وقد أخذت هذه المبادئ تتعارض بعضها مع بعض ، فكل دائرة إيجارية حكها نهائى لا يقبل أى طمن ، وكثيراً ما يقع التعارض بين أحكام هذه الدوائر الكثيرة العدد المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد (انظر فى هذا المعى سليمان مرقس فى إيجار الأماكن فى تقديمه الطبعة الثالثة من ح - عصام الدين حواس فى قضاء الإيجارات فى تقديمه لمؤلفه حرف - ) . ولا يجدى التفكير فى تنظيم دوائر مجتمعة ، سواء من دوائر محكة مصر وحدها أومن دوائر هذه المحكة مع دوائر محكة الإسكندرية ، فإن هذه الدوائر فضلا عن كثرة عدد أعضائها ، لا تكون عثلة لدوائر المدن الأخرى ، ويصعب تنظيم دوائر مجتمعة من جميع الدوائر الإيجارية المنتشرة فى البلاد . فلا يبق إذن ، لتوحيد المبادئ القانونية فى قضاء الإيجارات ، إلا فتح باب الطن بالنفض على النحو الذى أشرنا إليه .

النقض . وهنا أيضاً يُنكن التول بأن المادة ٤١٧ مرافعاتالتي تجنز التماسإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة التهائية لم تدخل أي تعديل على أحكام المادة ١٥ من قانون إيحار الأماكن ، ولا يزال نص هذه المادة قائماً يقضي بعدم قابلية الحكم الصادر في منازعة إيجارية « لأى طعن » . وقد أثيرت هذه المسألة أمام إحدى المحاكم ، فأجابت بما يلي : ﴿ أَمَا مَا يَشْرُ وَ الْمُلْتُمْسُونَ مِنْ أَنَ الْمَادَةُ ٤١٧ مرافعات التي تجمز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية قد عدلت أحكام الفقرة الرابعة من المادة ١٥ من القانون ١٢١لسنة ١٩٤٧ فقول مردود ، لأن القانون المذكور تشريع اقتضته الضرورة ، ونصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ،ولاسبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولا يستفاد هذا النص من المادة ٤١٧ مر افعات ، ذلك أن النص العام لا يلغني هذا النص الوارد في قانون خاص »(١) . وقد قضي كثير من المحاكم(٢)، بعدم جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية . وجاء في بعض هذه الأحكام أنه يتعين الحكم دائمًا بعدمجواز الالتماس فى كل ما تقضى به المحكمة الابتدائية على أساس قانون الأماكن الموجرة ، ولا يقبل التعلل بما قد تقع فيه بعض الأحكام من خطأ يكون وليد غش أو تزوير ، لأنه مهما تكن أهمية البواعث العادلة التي تدعو إلى تصويب تلك الأحكام فإن المصلحة العامة التي ابتغاها المشرع بنقرير عدم جواز الطعن تقتضي تضحية المصلح الحاصة في جالات نادرة الوقوع ، كي تنتهي المنازعات وتستقر الأوضاع والمراكز القانونية (٣) .

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ٧ ديــمبر سنة ١٩٥٣ دائرة ١٢ قضية رقم ٣٨٦٥ سنة ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>۲) مصر الكلية ۱۳ مايو سنة ١٩٥٤ قضية رقم ٢٢٤ سنة ١٩٥٤ (وقد بني الانتماس في هذه التفيية على أن الزواج الذي اتخذ سبباً للإخلاء صورى لحصول الطلاق فورالحكم بالإخلاء) – ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٤ قضية رقم ١٩٥٤ سنة ١٩٥٤ – ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٤ دائرة ١٢ قضية رقم ٢٨٤٦ سنة ١٩٥٧ مارس سنة ١٩٥٥ قضية رقم ٢٦٨٦ سنة ١٩٥٧ – ١٩٥١ قضية رقم ١٩٥٠ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ دائرة ٤ قضية رقم ١٩٥٧ سنة ١٩٥٧ مارس سنة ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية ٦ نوفبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٥ ص ٩١١ – هذا وإذا تفت المحكمة بعدم جواز الالتماس ، فإن ذلك لا يوقع الملتمس تحت طائلة الممادة ٣٦ مرافعات التي تقضى بالحكم بالغرامة على الملتمس ، لأن محل هذه الممادة أن يقضى برفض الالتماس لا بعدم جوازه ( دَمَل محمد بدوى في قانون إيجار الأماكن ص ٢٣٧).

٧٢٦ – ح. وعوى البطهور المبترأة: وما دام الحكم الصادر في منازعة إيجارية لا يقبل الطعن فيه ، لا بوجوه الطعن العادية ولا بوجوه الطعن غير العادية ، فإنه لا يجوز أيضاً الطعن فيه بدعوى بطلان مبتدأة .

وهذه هي الناعدة التي تسرى على حيع الأحكام . فقد تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو تقديرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة . وقد تكون هذه المحكمة غير محتصة ، أو يكون أحد الحصوم غير أهل للتقاضى . وقد يكون الحكم قد صدر بناء على إجراءات باطلة ، أو شابه عيب في النطق به أو تحريره أو إيداعه أو تشكيل المحكمة التي أصدرته أو البيانات الواجب ذكرها فيه . قد يكون ذلك ، فيكون الحكم باطلا . ولكن لاسبيل إلى التمسك بالبطلان إلاعن طربق الطعن في الحكم بوجه من وجوه الطعن العادية أو غير العادية . فإذا استغلقت هذه الوجود ، لم يجز الطعن في الحكم ، كما يطعن في العقد ، بالبطلان بدعوى مبتدأة (۱) . ذلك أن استقرار الحقوق ، ووجوب طمأنينة المتقاضين إلى احترام الأحكام ، وضرورة وقوف التنازع عند حد معين ، وجميع الأسباب التي تدعو لاحترام قوة الأمر المقضى ، كل ذلك يقتضى أن يكون للطعن في الحكم طرق خاصة ، وفقاً لإجراءات معينة ، وفي مواعيد محددة . فإذا استنفدت هذه الطرق أو فاتت مواعيدها ، أصبح الحكم غير قابل للطعن فيه ، ووجب اعتباره عنوانا للحقيقة . وهذا ما أجمع عليه فقه المرافعات (۲) .

(٢) محمد حامد فهمي في المرافعات سنة ١٩٤٠ فقرة ٢٤٦ ص ١٥٤ – محمد العشهاري -

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى هذا المنى بأن الشارع حصر طرق الطمن فى الأحكام فى دائرة محدودة ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة ، فلا سبيل إلى سحب أحكام القضاء أوإصلاحها مهما كانت معيبة إلا بالنظم منها بطريق الطمن المناسب لها . فإن كان الطمن فى الحكم بإحذى هذه الطرق غير جائز أرغير مجد أوكان قد استغلق ، فلا سبيل المتخلص منه ولو كان باطلا لعيب شكل فيه متعلق بإصداره أو تسبيبه أوتحريره أو البياذات الواجب ذكرها فيه أو كان مبنياً على إجراء باطل لم يسقط الحق فى طلب إبطاله . لا سبيل إلى ذلك بدعوى بطلان أصلية أى بدعوى مبتدأة ، ولا بدفع بالبطلان يقدم فى دعوى قائمة كما يطمن فى العقود مثلا ، طبقاً للقاعدة القانونية المقررة من قديم الزمان وهى أنه لا بطلان فى الأحكام Voices de mullité فى الأحكام عكمة انقضاء الإدارى ه ديسمبر سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام بجلس الدولة ٦ رقم ٥٠ ص ١١١) .

والحكم في منازعة ابجارية لايقبل الطعن فيه يدعوى بطلان مبتدأة ، شأنه في ذاك شأن سائر الأحكام . ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه بوجوه الطعن العادية وغير العادية ، فأصبحت الحاجة إلى فتح باب لتقويم ما اعوج منه أمس بالنسبة إليه منها بالنسبة إلى الأحكام الأخرى التي ينفتح فيها أبواب الطعن العادية وغير العادية . ذلك أن الحكم في منازعة إيجارية حكم نهائى قد حاز قوة الأمر المقضى ، فوجب الاطمئنان إليه واستقرار الحقوق عنده ، بل إن المشرع قد أراد أن يكفل لهذا الحكم بوجه خاص أن يكون حاسماً للنزاع عسما نهائياً بمجرد صدوره ، فلا يجوز إذن تجديد النزاع ، لاعن طريق الطعن فيه بدعوى فيه بوجوه الطعن العادية أو غير العادية ، ولا عن طريق الطعن فيه بدعوى بطلان مبتدأة .

وقد سار القضاء على هذا المبدأ . فقضى بأن القاعدة الفقهية و لابطلان أحكام الأحكام ، مقصود بها أنه لا يمكن رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان أحكام القضاء ، ولاسبيل لإلغاء الحكم أو تعديله مهما كان فيه من عوار إلا بالتظلم منه بطريق الطعن المقرر قانوناً . فإذا كان الطعن فى الحكم غير جائز أو غير بعد فلا وسيلة عندئذ للتخلص منه ، ولوكان باطلا لعيب شكلى فيه يتعلق بإصداره أو تحريره أو تشكيل المحكمة التى أصدرته أو فى البيانات الواجب ذكرها فيه ، أوكان مبنيا على إجراء باطل لم يسقط الحق فى طلب إبطاله . فنى كل هذه الحالات لانقبل دعوى البطلان أصليا متى استغلق الطعن أو امتنع كل هذه الحالات لانقبل دعوى البطلان أصليا متى استغلق الطعن أو امتنع بالحطأ الذي قد تقع فيه بعض الأحكام بمنجاة من كل سحب أو إلغاء . ولا يجوز التعلل مهما تكن أهمية البواعث العادلة التى تدعو إلى تصويب تلك الأحكام ، فإن المصلحة العامة التى ابتغاها المشرع بتقرير مبدأ عدم جواز الطعن فى أحكام المصلحة العامة التى ابتغاها المشرع بتقرير مبدأ عدم جواز الطعن فى أحكام الإيجارات الصادرة تطبيقاً للقانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ تقتضى تضحية المصالح الحاصة فى حالات نادرة الوقوع كى تنتهى المنازعات وتستقر الأوضاع والمراكز القانونية (١) .

حى المرافعات ٢ فقرة ٧٦٥ – فقرة ٧٦٧ – عبد المنعم الشرقاوى فى المرافعات سنة ١٩٥٠ فقرة ٣٨٨ – أحد أبو الوفا فى المرافعات سنة ٢٩٤٢ فقرة ٤٨٤ .

<sup>(</sup>١) مصر الكلية ١٧ مارس سنة ١٩٥٦ دا**ئرة ٤ قضية رقم ٩٨٠** منة ١٩٥٦ – 🗝

على أن الفقه والقضاء بميزان بين الأحكام الباطلة (nuls) والأحكام المعدومة (inexistants) (1). ومثل الحكم المعدوم الحكم الصادر من قاضين بدلا من ثلاثة ، والحكم الصادر من شخص زالت عنه ولاية القضاء ، والحكم الصادر على شخص توفى قبل رف الدعوى عليه ، والحكم النائلي قع عليه رئيس الحيئة التي أصدرته ولا كانها . واختلف في الحكم الصادر على شخص لم يعلن بالحضور إعلانا صحيحاً أو توفى أثناء نظر الدعوى ، فيرى بعض أنه حكم معدوم لأنه صدر في خصومة غير قائمة (٢) ، ويرى بعض أنه حكم باطل لامعدوم (٢).

وانظر أيضاً مصر الكلية ٦ نوفبر سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٤٤٥ ص ٩١١ – ١٩ نوفبر سنة ١٩٥٥ دائرة ٤ قضية رقم ٣٦٧٣ سنة ١٩٥٥ – وانظر سليمان مرقس في إيجار الأماكن فقرة ١٤١.

وقد ذهبت إحدى المحاكم إلى غير ذلك ، فقضت بجواز الطمن في الحكم الصادر في منازعة المجارية بدعوى بطلان مبتدأة ، وقررت أنه لا محل مطلقاً القول بأن دعوى البطلان الأصلية لا ترفع أمام دائرة الإيجارات المشكلة طبقاً للقانون رقم ١٩١١ لسنة ١٩٤٧ بحجة أنها قد استنفدت ولايتها بالحكم نهائياً في موضوع النزاع وهو حكم غير قابل لأى طعن بنص المادة ١٥ من القانون المذكور . لا محل مطلقاً لهذا القول ، لأن صدور الحكم الذي تستنفد به هذه المحكة ولايتها يشترط فيه صحة الإجراءات المتبعة فيه من وجهة نظرها ، فصلا عن أن موضوع دعوى البطلان يمتلف عن موضوع النزاع الأصلى الصادر فيه الحكم المطمون فيه ، وهو ما لم ينص القانون يمتلف عن موضوع النزاع الأصلى الصادر فيه الحكم المطمون فيه ، وهو ما لم ينص القانون رقم ١٣١١ لسنة ١٩٤٧ على تحريم نظره ، وعلى ذلك تكون دعوى البطلان الأصلية مقبولة أمام هذه الدائرة (مصر الكلية ٢٣ فبراير سنة ١٩٥٣ المحاماة ٣٣ رقم ٦٣٥ ص ١٣٠٠) .

(۱) أحد أبو الوفا فقرة ٤٨٤ ص ٥٥٥ – عبد المنعم الشرقاري فقرة ٣٨٨ ص ٣٥٥ – محمد العشاوى ٢ فقرة ٣٨٨ ص ٣٧٥ – محمد العشاوى ٢ فقرة ٣٦٦ – استثناف مصر ٦ مارس سنة ١٩٣٤ المحاماة ١١ ص ٤٧٧ – انظر عكس ذلك وأن الحكم لا يمكن إلا أن يكون باطلا فلا تمييز بين حكم باطل وحكم معلوم: عصام الدين حواس في قضاء الإنجارات ص ٣١٥ – ص ٣١٦.

وتسلم محكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بهذا التمييز فى شىء من التحفظ ، فتقول : و ولئن فرق بعضهم بين الأحكام الباطلة وهى التى يعتبرها القانون موجودة ومتتجة كل آثارها ما لم يقض ببطلانها بإحدى طرق الطمن المنررة لذلك قانوناً ، وبين الأحكام المعدومة وهى التى تعتبر غير موجودة وغير منتجة لأى أثر قانوناً كالحكم الذى لم يلون أصلا بالكتابة أو الصادر من غير قاض أو الصادر ضد شخص لا وجود له قانوناً ، فأجازوا الطمن فى هذا النوع الأخير بالبطلان بدعوى أصلية أوبدنع فى دعوى قائمة ، فلا شك فى أن الحكم غير المسبب أصلا أو الذى لم تودع أسبابه فى الميماد ليس حكماً معلوماً ، وإنما هو حكم موجود وإن كان معيباً بعيب ببطله ، فلا يجوز الطمن فيه إذن بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع دعوى قائمة ( محكمة القضاء الإدارى ه ديسمبر سنة ١٩٥١ مجموعة أحكام مجلس اللولة ٢ رقم ٥٠ ص ١١١ وقد سبقت الإشارة لل هذا الحكم) .

(٢) محمد المشاوى ٢ فقرة ٧٦٦ والأحكام التي أشار إليها .

(٣) أحد أبو الوفا فقرة ٤٨٤.

والحكم المعدوم لايلزم الطعن فيه ، بل لايازم رفع دعوى بطلب بطلانه ، ويكنى إنكاره والتمسك بأنه غير موجود . ويجوزعلى كل حال رفع دعوى أصلية مبتدأة بطلب بطلانه (۱) . وإذا كان التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم يدق فى بعض الحالات ، إلاأنه بوجه عام تمييز معقول يمكن الأخذ به . وقد أخذت به فعلا بعض دواثر الإيجارات ، فقضت بجواز الطعن في الحكم المعدوم بدعوى بطلان مبتدأة (۲) .

٧٢٧ - ٤. نصحيح الحسكم وتفسيره: وإذا كانالحكم في منازعة إيجارية لا يقبل الطعن فيه بوجوه الطعن العادية أو غير العادية ، كما لا يقبل الطعن فيه بدعوى بطلان مبتدأة ، فإنه يقبل التصحيح والتفسير . ذلك أن التصحيح والتفسير ليسا طريقين من طرق الطعن ، إذ ليس من شأنهما أن يلغيا الحكم أو يعدلا فيه ، بل هما يبقيانه كما هو دون مساس به بعد تصحيح ما وقع فيه من أخطاء مادية أو بعد تفسير ما وقع في منطوقه من غموض وإبهام . وإذا كانت المادة ١٥ من قانون إيجار الأماكن تقضى بأن الحكم الصادر في منازعة إيجارية لا يقبل أى طعن ، فإن هذا لا يمنع من أن هذا الحكم يقبل التصحيح ويقبل التفسير ، إذ هما ليسا بطعن كما سبق القول .

<sup>(</sup>۱) ويشبه التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم التمييز بين العقد الباطل والعقد المعدوم في النظرية التقليدية البطلان . وأساس لتمييز في العقد هو وجود أركان العقد الرضاء والمحل والسبب ولهذه الأركان شروط لابد من توافرها حتى لا تختل . وأركان العقد الرضاء والمحل والسبب وكذلك الشكل في العقود الشكلية ، فإذا انعدم ركن منها كان العقد معدوماً . وشروط المحل أن يكون عكناً معيناً مشروعاً ، وشرط السبب أن يكون مشروعاً ، فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا . وهذا التمييز بين العدم والبطلان خلقه الفقه الفرنسي في مناسبة عقد الزواج ، إذ قرر هذا الفقه ألا بطلان في هذا العقد دون نص صيانة له من التزعزع . فقامت حالات بطلان لا شك فيها ، ولكن لم يرد في شأنها نص ، كما إذا كان الزوجان من جنس واحد وكما إذا تولى العقد من ليست له الصفة الرسمية في توليه ، فخلفت نظرية انعدام الزواج حتى تغطى هذه الحالات (الوسيط ١ فقرة ٢٠٠٠) .

فكا خلقت نظرية الانعدام فى عقد الزواج تخفف من حدة القاعدة التى تقضى بألا بطلان فى عقد الزواج دون نص ، كذلك خلقت نظرية الانعدام فى الحكم حتى تخفف من حدة القاعدة التى تقضى بألا بطلان فى الأحكام . ولكن يجب ، حتى يقوم النمييز بين الحكم المعدوم والحكم الباطل على أساس محدد ، أن يميز أولا بين أركان الحكم وشرائط هذه الأركان ، فإذا انعدم ركن كان الحكم معدوماً ، وإذا اختل شرط كان الحكم باطلا .

<sup>(</sup>٢) مصر الكلية ١٧ نوفير سنة ١٩٥٦ دائرة ٤ قضية رقم ١٣٩٥ سنة ١٩٥٦ .

فيقبل أولا التصيح . وتنص المادة ٣٦٤ مرافعات على أن ( تتولى المحكمة ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة . ويجرى كاتب المحكمة هــــذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعه هو ورثيس الجلسة ، . ومثل الحطأ الكتابي آلحطاً في أسهاء الحصوم ، أو إغفال أداة النومهو ]، أو الحطأ في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم . ومثل الحطأ الحسابي أن يحكم القاضي بتخفيضَ الأجرة ٢٠٪، ثم يخطئ في حساب هذا التخفيض فيذكر فى الحكم رقماً غير صحيح . وقد قضت محكمة النقض بأن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى ، فسبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض(١). وحتى لا تجاوز المحكمة سلطتها فى أن التصحيح لا يتناول إلا الأخطاء المادية البحتة ، ولا يجاوز ذلك إلى تعديل الحكم نحت ستار التصحيح ، أجازت المادة ٣٦٥ مر افعات الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت المحكمة فيه حقها ، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. ولكن لما كان الحكم الصادر في منازعة إيجارية لايقبل أى طعن ، فإنه يترتب على ذلك أن القرار الصادر بتصحيحه لا يقبل هو أيضاً أي طعن . والقرار الذي يصدر برفض التصحيح لايقبل كذلك الطعن فيه ، لا على استقلال كما هو الأمر في الأحكام العادية الصادرة في غير المنازعات الإيجارية (م ٣٦٠ مرافعات) ، ولا مع الحكم في المنازعة الإيجارية لأن هذا الحكم لا يقبل أي طعن . ويقبل الحكم الصادر في منازعة إيجارية ثانياً التفسير . وتنص المادة ٣٦٦ مرافعات على أن و يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض وإبهام . ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، . فإذا رفعت دعوى بإخلاء مسكن وجراج للضرورة الملجئة ، وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الجراج غير معد للسكني فيخرج من عداد الأماكن التي يجوز طلب إجلائها للضرورة الملجئة ، ثم قضت في المنطوق بإخلاء العن المؤجرة دون تحديد ، جاز للمستأجر طلب تفسير عبارة ( العين المؤجرة ) وأنها نتناول المسكن دون الجراج. ويكون ذلك برفع دعوى تصحيح أمام نفس

<sup>(</sup>١) نقض مدنى ١٧ مارس سنة ١٩٤٩ التشريع والقضاء ٢ ص ٤ .

الدائرة الإيجارية التي أصدرت الحكم . وتقول المادة ٣٦٧ مرافعات : والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الحاصة بطرق الطعن العادية ، و لما كان الحكم الصادر في منازعة إيجارية لا يقبل أى طعن ، فكلك يكون الحكم الصادر بالتفسير لا يقبل هو أيضاً أى طعن .

ويلحق بتصحيح الحكم وتفسره إغفال الحكم النصل في طلب موضوعي . وقد نصت المادة ٣٦٨ مر افعات على أنه و إذا أعملت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه به . فإذا رفع المستأجر المحكوم بإخلائه العين المؤجرة للفرورة الملجئة دعوى على المؤجر الذي لم يشغل العين في خلال شهر من وقت الإخلاء أو لم يبق شاغلا لها سنة كاملة ، يطالبه فيها بتمكينه من العودة إلى شغل العين وأغفل الفصل العين وبالتعويض ، فقضى الحكم للمستأجر بالعودة إلى شغل العين وأغفل الفصل في طلب التعويض ، جاز للمستأجر أن يعيد هذا الطلب إلى الدائرة الإيجارية التي أصدرت الحكم لتفصل فيه . ولا يتقيد المستأجر بميعاد لإعادة الطلب ، إلا الوقت أصدرت الحكم لتفصل فيه . ولا يتقيد المستأجر بميعاد لإعادة الطلب أن يكون إغفال الفصل فيه إغفالا كلياً من شأنه أن يجعل الطلب معلقاً لم يقض فيه قضاء ضمنياً . ويشترط كذلك أن يكون الطلب طلباً موضوعياً كما في المثال المتقدم الذكر ، لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفال الفصل فيه رفضاً له دفعاً له المالي مؤلك بان كان دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفال الفصل فيه رفضاً له دفعاً له المالية و دفعاً له دفعاً له المنال المتقدم الذكر ، لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفال الفصل فيه رفضاً له دفعاً للمالية و المثال المتقدم الذكر ، لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفال الفصل فيه و منا له المنا له المثلا المتلا و المثال المتقدم الذكر ، لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كان دفعاً للطلب مثلا اعتبر إغفال الفصل فيه و المثال المتعرب و المنا المتعرب المنا المنا المنا المتعرب المنا المتعرب المنا المتعرب المنا المنا المتعرب المتعرب المنا المتعرب ا

الجديد طريقاً لمراجعة الحكم يسلكه من لم يكن تدخل أو أدخل فى الحصومة ومع الجديد طريقاً لمراجعة الحكم يسلكه من لم يكن تدخل أو أدخل فى الحصومة ومع ذلك يكون الحكم حجة عليه ، وساه و اعتر اض الحارج عن الحصومة على الحكم الصادر فيها ، ويبدو لأول وهلة أنهذا الطريق هو من طرق الطعن غير العادية ، إذ هو يهدف إلى تعديل الحكم أو إلغائه بالنسبة إلى الحارج عن الحصومة ، ولو لا هذا التعديل أو الإلغاء لكان الحكم حجة عليه ونافذا فى حقه . وجذا قال بعض الفقهاء (٢) . ولكن تقنين المرافعات الجديد ومذكرته التفسيرية لا يدخلان هذا

<sup>( 1 )</sup> انظر في ذلك أحمد أبو الوقا في المرافعات سنة ١٩٥٢ فقرة ٢٧٢ ص ٥٤٣ .

<sup>(</sup>٢) يقول الأساد عبد المنعم الشرقاوى في هذا المعنى: و بيد أننا نرى أن اعتر اض الحارج ـــ

الطريق بين طرق الطعن في الأحكام . فقد أفرد تقنين المرافعات الباب الثاني عشر لطرق الطعن جميماً ، العادية وهي المعارضة والاستثناف ، وغير العادية وهي التاس إعادة النظر والنقض . ولم يذكر من بين هذه الطرق طريق اعتراض الحارج عن الحصومة . وأفرد لهذا الطريق وحده الباب الثالث عشر ، فدل بفصله المحارج عن الطعن وإفراده بباب خاص أنه لا يعتبره من بين طرق الطعن في الأحكام . ثم أتت المذكرة التفسير بة تذكر ذلك في عبارات صريحة ، فهي تقول : وأفرد هدذا الباب ( الباب الثالث عشر من تقنين المرافعات ) للاعتراض على الحكم من الحارج عن الحصومة ولم يجعل فصلا في الباب السابق عايم ، لأن الاعتراض على على الحكم عمن لم يكن طرفاً في الحصومة ليس طعناً في الحكم من المحكوم عليه . على الخرض منه هو بجرد رفع الضرر الذي يصيب المعترض من حكم لا حجية له عليه ، ولا يمتد أثره إليه قانوناً » .

وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين ما جاء في المذكرة التفسيرية من أن الغرض من الاعتراض هو رفع الضرر الذي يصبب المعترض من حكم لا حجية له عليه ولا يمتد أثره إليه قانوناً ، وما جاء في نصالمادة ،ه ٤ مرافعات من أن باب هذا الاعتراض مفتوح و لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ٤ . ولكن هذا التعارض يزول إذا لاحظنا أن الشرط في قبول الاعتراض أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطوه أو إهماله الجسم . ومتى ثبت ذلك فإن الحكم لا يكون حجة على المعترض ولا ينفذ في حقه ، ومن ثم يصدق ما جاء في المذكرة التفسيرية من أن الغرض من الاعتراض هو رفع الضرر الذي يصيب المعترض من حكم لا حجية له عليه ولا يمتد أثره إليه قانوناً .

ويبدو أن السبب في عدم اعتبار اعتراض الخارج عن الخصومة طريقاً من طرق الطعن أن الخارج عن الخصــومة لايتأثر بالحكم ، فهو ليس حجة عليه

<sup>-</sup> من الحسومة طريق خاص من طرق الطن فى الحكم يسرى عليه ما يسرى على الطنون من أحكام حامة . . ومما يؤيد هذا النظر أن الاعتراض يوجه إلى الحكم ذاته بقصد سحبه أو تعديله بالنسبة السعة ض ، فالاعتراض لا يوجه إلى تنفيذ الحكم ولا يقصد منه وقف التنفيذ ، والبه فى التنفيذ أو تدام لا يترتب عليه عدم قبول الاعتراض » (عبد المنعم الشرقارى فى للرافعات سنة ١٩٥٠ فقرة ٢١١ سرة المناف والاقتصاد سنة ١٩ فى المدين الاول والثانى ) - وأنظر جارسوئيه ٢ فقرة ٨٥١٧ .

ولاينفذ في حقه كما قدمنا . فيستطيع أن يكتني بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به عليه ، كما يستطيع أن يتجاهل الحكم ، بل يستطيع أن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية مبتدأة . فيكون فتح طريق الاعتراض أمامه ليس إلا فتحاً لمطريق يصل منه إلى تقربر حق يستطبع أن يصل إلى تقريره من طرق أخرى . وهذه الطرق جيعاً لا تعتبر طعناً في الحكم ، فإن الخارج عن الخصومة لا يهدف إلى المساس بالحكم فيها بين المحكوم له والمحكوم عليه ، وإنما يطلب تقرير أن هذا الحكم غير نافذ في حقه . وقد فتح المشرع له طريق الاعتراض ، بالإضافة إلى الطرق الأخرى، لأنه طريق نافع قد يرى المعترض مصلحة له فى سلوكه دون غيره من الطرق . وتقول المذكرة التفسيرية لتقنين المرافعات في هذا المعنى : ﴿ وَالرَّأَى الراجح فىالفقه والقضاء أن معارضة الشخص الثالث طريق اختيارى يجوز للغير أن يسلكه ، كما يجوز له أن يستغنى عنه مطلقاً ويكتنى بإنكار حجية الحكم كلما أريد الاحتجاج به في حقه أو تنفيذه عليه ، كما يجوز له أن يتجاهل الحكم وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية . غر أن من الفقهاء من يقول بأن الاعتر اض على الحكم من غير الخصم ، وإن لم يكن هو الطريق الوحيد الذي يمكن به إنكار حجية الحكم ، فإنه طربق نافع قد يرى المعترض مصلحة له في سلوكه دون غيره من الطرق . ومن هؤلاء من يقول بأن وجه المصلحة في سلوك هذا الطريق الخاص يظهر بجلاء حين يكون المعترض ممن يعتبر في القانون ممثلا في شخص أحد الحصوم ويكون اعتراضه مؤسساً على كون ممثله قد ارتكب تدليساً أو تواطوًا يجعله غيرا في واقع الأمر ، بحيث يكون طلبه مقصودا منه دفع الاحتجاج عليه بحكم معتبر حجة عليه لولا ما يدعيه من تدليس يطلب إثباته وإصدار الحكم به . وقد أخذ المشرع بوجهة النظر الأخيرة ، فنظم طريق الاعتراض على الحكم من الخارج عن الخصومة ، ولكنه قصره على من يعتبر الحكم في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ، بشرط أن يثبت المعترض غش من يمثله أو تواطره أو إهماله الجسيم . . ولم ير المشرع حاجة إلى النص على أن من يكون له طريق الاعتراض ولا يسلكه لا يحرم بذلك من حقه فى الالتجاء إلى الوسائل الأخرى التي يسمح له القانون بها لدفع الاحتجاج عليه بالحكم – لم ير المشرع حاجة إلى هذا النص ، لأنه لا يعدو أن يكون تقريرًا

لقاعدة مقررة بكاد ينفعد الإجاع علما و(١).

وثرى من ذلك أن اعتراض المحارج عن المصومة لا يعتبر فى نظر المشرع طريقاً من طرق الطعن فى الحكم (٢). فهو لايدخل إذن ضمن الطرق التى منعها فى النظلم من الحكم الصادر فى المنازعات الإيجارية ، إذ تجعل المادة و ١ من قانون إيجار الأماكن هذا الحكم خير قابل و لأى طعن ، واعتراض الحارج عن المحصومة ليس و بطعن ، كا رأينا، فبجوزإذن سلوك هذا الطريق لمنظلم من حكم صادر فى منازعة إيجارية .

وقد بينت المادة ووقا مرافعات من يجوز له سلوك هذا الطريق ، فقالت : ويجوز لمن يعتبر الحكم العبادر في الدعوى حجة عليه ، ولم يكن أدخل أو تدخل فيها ، أن يعتبر ض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أوإهماله الجسم . وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالنزام غير قابل للنجزئة الاحتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين اخرمنهم .

فالاعتراض إذن يمكن رفعه من أحد شخصين :

١ - شخص كان الحكم الصادر في المنازعة الإيجارية يعتبر حجة عليه لأنه كان ممثلا في الدعوى ، إلا أنه أثبت خش من يمثله أو إهماله الجسم فصار الحكم لا يحتج به عليه . مثل ذلك أن يرفع المستأجر على المؤجر دعوى تحفيض الأجرة ، وفي أثناء نظر الدهوى يبيع المؤجر العين المؤجرة ، ثم يصدر الحكم بعد البيع في مواجهة المؤجر بتخفيض الأجرة . فالحكم الصادر في هذه المنازعة الإيجارية يكون حجة على المشترى للعين المؤجرة لأنه خلف خاص للمؤجر ، وهو بهذه الصفة كان ممثلا في الدعوى (٢). فيجوز إذن للمستأجر أن يحتج بتخفيض الأجرة على المشترى أن يعترض على الأجرة على المشترى أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الحارج عن الحصومة ، وعليه أن يثبت أن المؤجر ، بعد أن باع العين وأصبح لا يهمه أن تخفض الأجرة ، قد تواطأ مع المستأجر أو تعمد أن

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً محضر لجنة مشروع تقنين المرافعات في الجلسة الثانية والثلاثين المنعقدة في ٧ نوفبر سنة ١٩٤٥ – وانظر عبد المنعم الشرقاري في المرافعات سنة ١٩٥٠ فقرة ٤٣٢.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في هذا الممنى أحد أبو الوفا في المراضات سنة ١٩٥٢ ص ٦٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الرسيط ٢ فقرة ٣٦٦.

يخسر الدعوى أو أهمل إفها إهمالا جسيا ، حتى تمكن المستأجر من الحصول على هذا الحكم بفضل هذا الغش أو هذا الإهمال الجسيم الذي يعدل الغش (١). ولا يقال للمشترى ليس لك أن تعترض على حكم صادر فى منازعة إيجارية لأن هذا الحكم نهائى لا يقبل أى طعن ، إذ يستطيع المشترى أن يدفع هذا القول بأن اعتراضه على الحكم لا يعتبر طعنا فيه حتى يمتنع ذلك عليه ، وإنما هو طريق مهدف بسلوكه إلى تقرير أن الحكم غير نافد فى حقه . و هو ليس بالطريق الوحيد أمامه ، إذ يستطيع أن يسلك طرقاً أخرى ، ومتها رفع دعوى أصلية بعدم نفاذ الحكم فى حقه ه

٧- شخص لا يعتبر الحكم الصادر في المنازعة الإيجارية حجة عليه ، دون حاجة في ذلك إلى إثبات تواطر أو غش أو إهمال جسيم في جانب من كان يمثله في الدعوى به مثل ذلك أن يرفع المؤجر على أحد المستأجرين المتضامين دعوى بزيادة الأجرة ، ويحصل على حكم في مواجهته بهذه الزيادة . فهذا الحكم لايكون حجة على مستأجر متضامن آخر ولولم يثبت أي تواطو أو غش أو إهمال جسيم من المستأجر الذي كان خصها في الدعوى ، فإن الفقرة الأولى من المادة ٢٩٦ مدنى تقول : وإذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ، ومع ذلك يجوز للمستأجر المتضامن الآخر أن يعتبرض على هذا الحكم اعتراض الحارج عن الحصومة ، وله أن يبدى في هذا الاعتراض أوجه دفاع أخرى قدتأ خذبها المحكمة فترفض الدعوى بزيادة الأجرة ، ويستفيد هو دون المستأجر الأول من ذلك . وكان المستأجر يستطيع ألاً يسلك هذا الطريق ، ويكتنى بالتمسك بعدم حجية الحكم في حقه طبقاً لأحكام المادة هذا الطريق ، ويكتنى بالتمسك بعدم حجية الحكم في حقه طبقاً لأحكام المادة هذا الطريق ، ويكتنى بالتمسك بعدم حجية الحكم في حقه طبقاً لأحكام المادة هذا الطريق ، ويكتنى بالتمسك بعدم حجية الحكم في حقه طبقاً لأحكام المادة سالفة الذكر (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر فى شرط صدور الحكم الممتر ض عليه بناء على النش أو التواطؤ أوالإهمال الجسيم حبد المنم الشرقارى فى المرافعات سنة ١٩٥٠ فقرة ٢٩٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) ويلاحظ أن واضع نص المادة ٥٠٠ مرافعات لم يتنبه إلى أن مركز المدين المتضامن في اعتراض الحارج عن الحصومة يختلف عن مركز الشخص الأول الذي يكون الحكم حجة عليه لولا النش أو الإهمال الجميم . فاعتبر ذلك فرعاً عن هذا . وتقول المذكرة الإيضاحية ، بعد أن ذكرت أن المشرع قصر الاعتراض عل من يعتبر الحكم في الدعوى حجة عليه بشرط أن يثبت خش من يمثل أر تواطؤه أو إهماله الجميم : و وتفريعاً على هذه الفكرة ورضة من المشرع في ذكر ح

ويرفع الخارج عن الخصومة اعتراضه إلى الدائرة الإيجارية التي أصدرت الحكم بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة وفقاً للإجراءات المرسومة فى رفع دعاوى المنازعات الإيجارية . فالمشترى للعن المؤجرة في الحالة الأولى، والمستأجر المتضامن الآخر في الحالة الثانية ، يرفع كلُّ منهما اعتراضه أمام الدائرة الإيجارية التي أصدرت حكم تخفيض الأجرة أو حكم زيادتها . ولا يوجد ميعاد معين لرفع الاعتراض ، فيبتى الحق في رفعه قائماً ، ما لم يستط بمضى المدة (م ٤٥٣ مرافعات )(٢). ويحوز أن يتربص الخارج عن الخصومة فلا يرفع دعوى أصلية بالاعتراض اعتادا على أن الحكم غير نافذ في حقة ، فإذا احتج عليه بالحكم قدم اعتراضه في صورة طلب عارض أي دعوى فرعية . ويتحنَّق ذلك في أ الحالة الأولى بأن يرفع المشترى للعن المؤجرة دعوى على المستأجر يطالبه فها بالأجرة الأصلية دون تخفيض ، فيحتج المستأجر بالحكم القاضي بتخفيض الأجرة ، وعندثذ يتقدم المشترى باعتراضه على هذا الحكم في صورة دعوى فرعية تبعا للدعوى القائمة . ويتحقق ذلك في الحالة الثانية بأن يرفع المؤجر على المستأجر المتضامن الآخر دعوى يطالبه فيها بالأجرة المزيدة مستندأ إلى الحكم الصادر بزَّيادة الأجرة في مواجهة المستأجر المتضامن الأول ، فيتقدم المستأجرُ المتضامن الآخر باعثراضه على هذا الحكم في صورة دعوى فرعية . ويشرط

<sup>-</sup> بعض الحالات الحاصة الداخلة في المنى الذي أراده ، نص عل أنه يجوز الدائنين والمدينين المتضامنين والمدائنين والمدينين بالترام غير قابل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم بشرط إثبات التواطق أو الغش أو إذا كان لهم دفاع خاص بهم ، واقتبس هذا النص من المادة ١٥٥ من القانون اللبناني و (انظر في هذه المالة أحد أبوالوفا في المرافعات سنة ١٩٥٧ فقرة ٢٩٥ ص ١٩٥٢ - عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات سنة ١٩٥٧ فقرة ١٩٥٧ ص ١٩٥٠ .

ولكن سياق نص المادة وه مرافعات ، وذكر الشخص الذي يعتبر الحكم حجة عليه في الفقرة الأولى ، ثم ذكر الدائنين والمدينين بالتضامن أوبالترام غير قابل التجزئة في الفقرة الثانية ، معربط الفقرتين بلفظ ووكذاك ، الذي يفيد استقلال الحالتين إحداها عن الأخرى بدلا من أن يفيد أن الحالة الثانية هي فرع عن الحالة الأولى ، كل ذلك يجمل النص وكأن المقصود منه تماماً هو أن الحالة الثانية قد نص عليها صراحة لأنها لا تندرج في الحالة الأولى . فأصلح عيب في الصياغة عيباً في الفكرة .

<sup>(</sup>۱) عبد المنم الشرقارى فى المرافعات سنة ١٩٥٠ فقرة ٤٤٨ – وذلك ما لم يسقط الحق قفسه الذى يتمسك به المعترض فى مدة أقل (انظر عبد الحميد أبو هيف فى المرافعات سنة ١٩١٥ قرة ١٢٨٩).

في الحالتين أن تكون الدعوى الأصلية ، وهي الدعوى التي رفعها المشرى على المستأجر أو الدعوى التي رفعها المؤجر على المستأجر المتضامن ، مرفوعة أمام المحكمة الكلية بأن تكون من ندياب هذه المحكمة ، وذلك متى يتمكن المعترض من أن يرفع اعتراضه في صورة دعوى فرعية أمام محكمة كلية ، إذ هي وحدها المختصة بنظر المنازعات الإيجارية والاعتراض ليس إلا إحدى هذه المنازعات . فإذا كانت الدعوى الأصلية من نصاب القاضي الجزئي فرفعها المدعى أمام المحكمة الجزئية ، لم يكن للمعترض أن يرفع اعتراضه في صورة دعوى فرعية أمام هذه المحكمة وهي غير مختصة اختصاصاً نوعياً بنظر المنازعات الإيجارية . فلا يبقى إذن للمعترض إلا أن يرفع اعتراضه في صورة دعوى أصلية أمام المحكمة فلا يبقى إذن للمعترض إلا أن يرفع اعتراضه في صورة دعوى أصلية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . وننص المادة ٤٥٢ مرافعات على كل هذه الأحكام إذ أخرى قائمة ، ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدني من التي أصدرت الحكم ، فني هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع أصدرت الحكم ، فني هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع الله المحكمة التي أصدرت الحكم ، فني هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع الله المحكمة التي أصدرت الحكم ، فني هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع الله المحكمة التي أصدرت الحكم ، فني هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع الله المحكمة التي أصدرت الحكمة التي أسدرت الحكمة المنازة المحدود ا

وتنظر الخصومة عند الاعتراض على مرحلتن ، في المرحلة الأولي تقضي المحكمة بقبول الاعتراض ، ويترتب على ذلك إلغاء الحكم المعترض عليه وعودة الخصوم إلى الحالة القانونية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم . وفي المرحلة الثانية تنظر المحكمة في موضوع الخصومة ، والمعترض أن يدلى أمامها بداوعه وبأوجه دفاعه . فإذا أجابته المحكمة إلى طلبة قضت بإلغاء الحكم المعترض عليه في عليه أو بتعديله ، وذلك لمصلحته هو وحده ، دون الخصم المحكوم عليه في الأصل وهو في الحالة الأولى الموجر الذي باع العين الموجرة وفي الحالة الثانية المستأجر المتضامن الأولى الموجر الذي باع العين الموجرة وفي الحالة الثانية المستأجر المتضامن الأولى .

والحكم الصادر فى الاعتراض، باعتباره صادر افى منازعة إيجارية ، لايقهل أى طعن. وإتما يجوز عالب الفصل أى طعن. وإتما يجوز عالب الفصل

<sup>(</sup>۱) أحد أبو الوفا في المرافعات سنة ١٩٥٢ فقرة ٩٤٥ - محمد العشهاوى في المرافعات ٣ ٢٠٠ ٣ سنة ١٩٢٥ فقرة ١٩٢٧ من ١٩٢١ من ١٩٢١ فقرة ١٢٩٧ .

فيا أغفل النصل فيه من طلبات موضوعية . ويجور أحيراً الاعتراض عليه من الحارج عن الحصومة (١). فني الحالة الأولى وهي حالة المشترى لدمن المؤجرة ، يعترض عليه المشترى من هذا المشترى إذا وقع البيع الثانى بعد رفع الاعتراض الأولى . وفي الحالة الثانية وهي حالة المستأجرين المنضامنين ، يعترض عليه مستأجر ضامن ثالث لم يدخل في الحصومة الأصلية ولا في الأعتر اض عليه أ(١) .

. . .

مِعرِمنا: هام: بعد تصحيح تجارب هذا الكتاب، نشر في الصحف أن عجاس الرياسة وافق بجلسته المنعقدة في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٢ ، على تعديل المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على الوجه الآتى: وتسرى أحكام هذا القانون ، فيا عدا الأراضى الفضاء ، على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المرجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ، سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة ، مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها ، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم ١٧٤ لسنة ١٩٦٠ . أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص ، فألغى بهذا التعديل الجلول المرافق وعلى جميع عواصم المحافظات وعلى جميع المدن ، أما القرى فلا يسرى عليها القانون إلا بقرار من وزير وعلى جميع المدن ، أما القرى فلا يسرى عليها القانون إلا بقرار من وزير وعلى جميع المدن ، أما القرى فلا يسرى عليها القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص .

<sup>(</sup>۱) أحمد أبو الوفا فى المرافعات سنة ۱۹۵۲ فقرة ۲۶۰ س ۲۵۸ – عبد المنهم الشرقاوى فى المرافعات سنة ۱۹۵۰ فقرة ۶۶۹ ص ۲۱۹ – محمد العثباوى فى المرافعات ۲ سنة ۱۹۲۷ فقرة ۹۹۳ .

<sup>(</sup>٢) وغنى عن البيان أن هذا المستأجر المتضامن الثالث ، كما يستطيع الاعتراض على الحكم العسادر فى الحصومة الأصلية ، إذ هو المصادر فى الحصومة الأصلية ، إذ هو لم يفخل خصا فى أى من الحصومتين .

# الف*صل لثانى* إيجاد الإراضى الزراعية

٧٢٩ - طريفتان لا بجار الأراضي الزراعية: نظم التقنين المدنى طريفتين الإيجار العادى، وتسرى الإيجار الأراضي الزراعية: (الطريقة الأولى) هي طريقة الإيجار العادى، وتسرى في شأنها في الأصل الأحكام العامة التي قدمناها في عقد الإيجار . ولكن القانون خصها ببعض أحكام تتلاءم مع طبيعتها ، نظراً الأهمية الزراعة في مصر . هذا إلى أن قانون الإصلاح الزراعي أتى بنصوص هامة في تحديد العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكها، عدلت في بعض النواحي ماكان يسرى على هذا الإيجار من أحكام عامة . (الطريقة الثانية ) هي طريقة المزادعة . وللمزارعة خصائص تتميز مها عن الإيجار العادى ، وقد عنى التقنين المذي بإيراد النصوص التي تتضمن هذه الحصائص . وتدخل قانون الإصلاح الزراعي أيضاً في المزارعة ، لا فحسب باعتبارها إيجارا الأرض زراعية ، بل الخياً من حيث هي مزارعة تتميز بحصائصا .

ونبحث كلامن هانين الطريقتين في إيجار الأراضي الرزاحية (١) ،

# الغرع الأول الإيجار العادى للأراضى الزراعية

• ٧٣٠ – النصوض التي تنطبق على إبجار الأراضي الزراهية ومانتناوله هذه النصوص : بعد أن فرغ التقنين المدنى من إيراد النصوص المتعلقة بعقد الإيجار بوجه عام ، انتقل إلى 1 بعض أنواع الإيجار 1 ، وبدأ بإيجار الأرانسي

<sup>(</sup>١) ويلاحظ أنه ، بجانب الأحكام التي نص مليها القانون في إيجار الأراض الزرامية وفي المزارمة ، بجب أيضاً اتباع العرف الزراعي . وقمرف هنا أنهية خاصة ، فهو كثيراً ما يكلل الأحكام التي نص طبها القانون ، بل كثيراً ما ينسخها ربحل الملها إذا لم تكن نصوصاً آمونز .

الزراعية . فأورد المواد من ٦١٠ إلى ٦١٨ ينصر فيها على أحكام خاصة بهذه الأراضي تتعلق بالمواشي والأدوات الرراعية التي توجد في الأرض ، وبالسنة الزراعية ، وبكيفية استغلال المستأجر للأرنس والإصلاحات التي يقوم بها ، وبتعذر انتفاع المستأجر بالأرض إما لتعذر تهيئنها للزراعة أو لهلاك البلر أو لهلاك الزرع نفسه ، وبحق المستأجر عند انتهاء الإيجاران يبقى في العين إلى أن تنضج الغلة ، وبواجبه في أن يسمح لحلفه بتهيئة الأرض وبذرها

ثم أنى قانون الإصلاح الزراعي (١)، فعقد الباب الحامس منه (م٣١–٣٧) لتحديد العلاقة بن مستأجر الأرض الزراعية ومالكها (٢). ومنع في هذا الباب

<sup>(</sup>۱) صدر المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ الخاص بالإصلاح الزرامي في ۹ مبتمبر سنة ۱۹۵۲ ، ونشرفي الجريدة الرخمية في التاريخ ذات بالمدد رقم ۱۳۱ مكرراً . وصدرت جلة قوانين معدلة له بعد ذك ، سيأتي بيان ما يدخل في نطاق بحثنا منها .

وقد أنشئت بموجب المـادة ١٣ من هذا القانون هيئة باسم . الهيئة المامة للإصلاح الزرامي، منحت الشخصية المعنوية ، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها إلى أن يمّ توزيمها ، ويكون لها الإشراف عل جميات التعادن للإصلاح الزراحي . ويتولى إدارة هذه الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية . ولهذا المجلس تفسير أحكام قانون الإصلاح الزراعي ، وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً ، وتنشر في الجريدة الرخية (م ٢ ً مكررة أضيفت بالمرسوم بقانون دقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٢ ) . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٥٢ : ويعترض تنفيذ المرسوم بقانون رقم ١٧٨ السنة ١٩٥٢ الحاس بالإصلاح الزرامي مصاعب ترجع إلى تحوض بعض نصوصه واحيال بعضها الآخر أكثر من معنى ، ما ينتخى تفسير تلك النصوص بإيضاح غرضها وبيان مدلولها هون أن تدعو الحالة إلى تعديلها بتشريع جديد . وقد رؤى للك أن تخرل اللجنة العليا المنصوص طلبها في المادة ١٢ من المرسوم بقانون سالف الذكر سلطة استصدار قرارات تفسيرية الأحكام ذلك المرسوم بقانون باعتبارها الهيئة المشرفة عل ممليات الاستيلاء والتوزيع ، فهي جلم المثابة أوثق الحيئات صلة بالإصلاح الزراعي وإشكالات تنفيذه والحلول الملائمة كها . وغي من البيان أن قرارات اللبنة في هذا الصدد تكون في حدود النفسير النشريمي لاتجاوزه إلى الإضافة أو التعديل ، وأن هذه القرارات تسرى من تاريخ سريان النصوص المفسرة لا من تاريخ نشر التفسير في الجريدة الرسمية . .

وعل ذاك تكون قرارات التفسير التي يصدرها مجلس الإدارة إما تفسيراً تشربعياً ملزماً على الوجه الذي تقدم بيانه ، وإما تفسيراً عادياً ليس له ما التفسير التشريعي من قوة الإلزام ولا ينشر في الجريدة الرسمية .

<sup>(</sup>٢) ويتصد بالأرض الزراعية الأرض المزروعة فعلا أوالأرض القابلة للزراعة ولوكم تزرع ، وذلك فيما حدا الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد إذا كانت قد صدرت مواسم بيتسيمها طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ وفرضت عليها حوائد الأملاك المبنية ـــ

تأجير الأرض الزراعية إلالمن يتولى زراعتها بنفسه ، ووضع حداً أقصى للأجرة ، وحداً أدنى للمدة ، وأوجب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ، وألا تزيد جملة ما ينتفع به الشخص من الأراضى الزراعية اعلى خمسن فداناً أو على القدر الجائز له تملكه أسما أكثر (۱). وفى نهاية قانون الإصلاح الزراعى (م ٣٩ مكررة وم ٣٩ مكررة ۱) أوجب المشرع امتداد عقود الإيجار بحكم القانون لمدة معينة ، أطالها بعد ذلك بتشريعات متعاقبة ، وصدر قانون خاص (ررقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٣) ينشى باناً للفصل فى المنازعات الناشئة عن امتداد هذه العقود .

هذه هي جملة النصوصالتي وردت في إيجار الأراضي الزراعية في كلمن التقنين المدنى وقانون الإصلاح الزراعي (٢)، ونتولى الآن بحثها ، ملتزمين في ذلك نفس

 <sup>(</sup>م٣ من قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعي رقم ١ لسنة ١٩٥٣ المعدل بالقرار رقم ٤ لسنة ١٩٥٣
 م ٣ : تفسير تشريعي) .

ومادام المقصود من الإيجار هو الاستغلال الزراعي للأرض ، فإن الإيجار يكون في هذه الحالة إيجاراً لأرض زراعية . لا يحول دون ذلك أن تكون في البنادر والبلاد وسط المناطق المبنية ، كما هو شأن المشاتل التي تقع وسط الأماكن المبنية . ولا يحول دون ذلك أيضاً أن يكون استغلال الأرض الحصول على إنتاج حيواني ، فهذا الاستغلال يعد ضرباً من ضروب الاستغلال الزراعي ( انظر في ذلك جلال العدوى ص ٢٤) .

<sup>(1)</sup> وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للباب الحاس من قانون الإصلاح الزراعى به ولما كان الفلاحون يجلون أنفسهم ولا مورد لهم إلا زراعة الأرض ، فيقبلون على استجارها فى ظل أوضاع مجحفة أو مرهقة ، فقد تناول المشروع فى الباب الحاس منه تنظيم علاقة المستأجر بالمالك على أساس المدل والنصفة وحاية الطرف الضميف من استغلال الطرف القوى » . ويبين من ذلك أن هذه النصوص من قانون الإصلاح الزراعى كلها نصوص آمرة تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .

وقد صدر الباب الحامس المشار إليه بالمادة ٣١ وتجرى على الوجه الآتى: و ابتداه من السنة الزراعية التالية للممل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقاً لأحكام المواد الآتية ». وقد صدر من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي ، مجلسة ؛ نوفبر منة ١٩٥٢، تفسير عادى لهذه المادة على النحوالآتى: ١ - السنة الزراعية التي تشير إليها المادة ٣١ من القانون هي السنة الزراعية في نوفبر من كل عام . ٢ - أما في الجهات التي يفضى العرف فيها أن تبدأ السنة الزراعية في موعد آخر ، فإن السنة التالية لصدور القانون تختلف في بدايتها ونهايتها عن ذلك ، فئلا بالنسبة إلى مناطق زراعة المقسب التي تبدأ فيها السنة الزراعية في مايو تبدأ السنة التالية الممل بالقانون في مايو سنة ١٩٥٣ . القصب التي تبدأ فيها السنة الزراعية في مايو تبدأ السنة التالية الممل بالقانون في مايو سنة ١٩٥٣ .

الترتيب الذي اتبعناه في بحث الإيجار بوجه عام . فابحث هذه الأحكام الحاصة: (أولا) في يتعلق بأركان الإيجار . (ثانيًا) وفيا يتعلق بآثار الإيجار . (ثانيًا) وفيا يتعلق بانتهاء الإيجار .

الزراعية ، بعضها يذابل نظيراً له في التذنين المصرى وقذكره في موضعه ، وبعض لا تظير له
 وهو مأخوذ من الفقه الإسلامي ويعتبر في الوقت ذانه تطبيقاً للقواعد العامة .

ومن هذه النصوص التي لا تظير لها في التقنين المصرى ، وهي مأخوذة من الفقه الإسلامي و مكن اعتبارها تطبيقاً للقواعد العامة ، النصوص الآثية :

م ٧٩٤ : تصح إجارة الأرض الزراعة ، مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها .

م ٧٩٥ : ١ - لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهى مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أوان حصاده وكان مزروعاً فيها بحق . فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر ، جازت إجارة الأرض له . ٢ - وإن كان الزرع مدركاً ، جازت إجارة الأرض فارغة للمستأجر .

م ٧٩٦ : إذا كان الزرع القائم بالأرض مزروهاً فيها بنير حق ، فلا يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة الأرض لنير صاحب الزرع ، ويجبر صاحبه على خلمه ولوكان بقلا .

م ٧٩٧: تصح إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الأرض فارغة قابلة للتسليم المستأجر فى الوقت المسمى ، وهذا سواه كان الزرع قائماً بحق أوبنير حق ، مدركا أوغير مدرك .

( انظر في ذلك عباس حسن الصراف فقرة ١٠٥٧ - فقرة ١٠٥٨ ) .

وَى تَقَنَيْنَ الْمُوجِبَاتُ وَالْمَقُودُ اللَّبِنَانَى كَذَكَ نَصُوصَ مَسْتَفَيْضَةً فَى إَيِّجَارُ الْأَرَاضِ الزّرَاهِيّةَ ﴾ وأكثر ها مأخوذُ من التقنين المدنى المدنى ، ونورد هنا بعضاً منها مما لا تطبير له في التقنين المدنى المصرى ، ولكنه يعتبر تطبيقاً القواعد العامة :

م ٢٠٢ : يخضع أيجار الأراضي الزراعية للقواعد العامة المبيئة آنفاً وللقواعد الحاصة المنصوص عليها في المواد الآتية .

م ٢٠٤: يجب أن يعين في مقد الإيجار نوع المزروعات أوالحاصلات التي تكون موضوع الاستثّار . وإذا لم تعين ، هد المستأجر مأذوناً في زرع كل ما يمكن زرعه في الأراضي المائلة المأجور .

م ٦٧١ : على المستأجر أن يرد في نهاية العلد الأشياء التي استلمها بحسب البيان . وهو مسئوله عنها غيدا محلا الأحوال التي تنشأ من قوة قاهرة ولا تعزى إلى خطأ منه ، وفيما خلا التعيب الناتج من استمال تلك الأشياء استمالا مألوفا عادياً . وإذا كان في مدة العقد قد مد ما نقص من هذه الأشياء أوأصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد المال الذي أنفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه .

م ٦٩٢ : إذا كان المستأجر قد أكل من ماله عدة استثار المأجور وزاد عليها أدرات لم تذكر في البيان ، فللهالك الميار عند نهاية الإيجار بين أن يدفع له قيمتها بعد انتخبين أو أن يعيدها إليه على حالتها .

# المحث الأول

## الأحكام المتعلقة بأركان الإبجار

٧٣١ – ما تتناولم هذه الأمطام: يبين عما قلمناه أن أحكام إيجار الأراضى الزراعية المتعلقة بأركان هذا الإيجار تتناول المسائل الآتية: (أولا) وجوب انعقاد الإيجار بالكتابة: م ٣٦ من قانون الإصلاح الزراعى. (ثانياً) فرض حد أدنى للمدة، وهو ثلات سنوات أى ثلاث دورات زراعية سنوية: م ٣٥ من قانون الإصلاح الزراعى. (ثالثا) فرض حد أقصى للأجرة، وهو سبعة أمثال الضريبة: م ٣٣ من قانون الإصلاح الزراعى.

#### ١ - انعقاد الإيجار بالكتابة

۷۳۲ ــ النصوص القانونية : تنص المادة ٣٦ من قانون الإصلاح
 الزراعي على ما بأتى :

عب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة ، مهما كانت قيمته . ويكتب العقد من أصلين ، يبنى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر » .

و فإذا لم يُوجد عقد مكتوب، كان الإيجار مزّلرعة لمدة ثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات » .

٧٣٣ - السكتابة للمؤتفار لا للمؤتبات: ويوهم المنص المتقدم الذكر الأول وهلة أنه يتطلب الكتابة في إبجار الأرض الزراعية للإنبات (١) ، لا للانعقاد. وسدا قالت الكثرة الغالبة من الفقهاء في مصر (٢). ولكننا نوثر الأخذ برأى الأقلية (١) ، ويذهب هذا الرأى إلى أن الكتابة ركن شكلي في إبجار الأرض الزراعية ، لا ينعقد هذا الإيجار بدونه . إذ لو كانت الكتابة غير مطلوبة إلا للإثبات ، لتر تب على ذلك أن الإيجار غير المكتوب يكون صحيحاً بالرغم من انعدام الكتابة ، وإذا كان

<sup>(</sup>١) ويفهم ذلك بوجه خاص من عبارة و مهماكانت قيمته و ، فكأن المقصود أن الإيجار لا يثبت إلا بالكتابة و لو كانت قيمته لا تزيد على عشرة جنيمات .

<sup>(</sup>۲) سليمان مرقس فقرة ۲۰۱ ص ٥٦٥ – محمد كامل مرسى فقرة ۲۸۹ ص ٣٦٨ – جدل العدوى حبد المنتم البدراوى ص ۲۰۸ – جدل العدوى ص ۱۰۸ – جدل العدوى ص ۱۰۸ – ص ۹۹ – محمد عل عرفة فى شرح قانون الإصلاح الزراعى فقرة ۱۰۵ ص ۱۸۱ .

(۲) منصور مصلن منصور فترة ۲۵۵ – محمد لبیب شنب فقرة ۱۸.

لا يجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن، فإنه مع ذلك يجوز إثباته بالإقرار أو باليمين (١) يولكن النص صريح في أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب في إيجار الأرض الزراعية ، كان العقد باطلا كإيجار عادى . وإذا تحول بعد ذلك إلى مزارعة ، فإن ذلك يكون بحكم نص خاص ورد في الفانون . وكان الواجب لو أن الكتابة كانت للإثبات ، ولم توجد ، وتصادق الطرفان مع ذلك على وجود عقد الإيجار ، أو وجه أحدهما اليمين الحاسمة إلى الآخر فنكل ، أو ردت اليمين إلى من وجهها فحلف ،أن يثبت عقد الإيجار ولولم توجد الكتابة . ولكن الإيجار يكون في جميع هذه الأحوال باطلا ، وهذا دليل على أن الكتابة للانعقاد لا للإثبات (٢) .

٧٣٤ – الشكل المطاوب ومكمته: الشكل الذى تطلبه القانون هو الكتابة ولو كانت عرفية . ويجبأن يكتب عقد الإيجار من أصلين ، يبتى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر .

وحكمة هذا النوع من الشكل أن المشرع أراد أن يقضى به على أسلوب من أساليب الاستغلال التي كان كثير من كبار الملاك يلجأون إليها للتعسف بالفلاحين. فكان مالك الأرض يكتب الشروط التي يريدها ويمضى عليها الفلاح أويختم، ويبتى العقد المكتوب من أصلواحد في يد المالك وحده. وفي أحيان كثيرة يجعل المالك الفلاح يمضى أو يختم على بياض، ثم يملأ المالك البياض بعد ذلك بما يشاء. والفلاح في جميع الأحوال لا يعلم ما هي شروط العقد التي أمضاها ولا يدرك ماهية هذه الشروط، وبخاصة أن العقد ليس بيده. ثم يتصرف المالك بعد ذلك حسبا تقتضيه مصلحته، فإذا رأى أن هذه المصلحة تقتضى إبراز العقد ليلزم الفلاح به أبرزه، وإلا أخفاه وليس في يد الفلاح أصل آخر من العقد المكتوب حتى يستطيع أبرزه هو. فأوجب القانون أن يكون عقد الإبجار مكتوباً من أصلين، أحدهما يبتى مع المالك، والآخر يبتى مع المستأجر.

<sup>(</sup>١) وهذا ما لا يسلم به حتى من يقول بأن الكتاية للإثبات لا للانعقاد (سليمان مرقس فقرة ١١٧ ص ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) وفى فرنسا يوجب القانون (م ۲۰ من قانون ۱۷ أكتربر سنة ۱۹۱۵) أن يكون إيجار الأرض انزراعية بالكتابة ،فإذا لم توجد كتابة جاز إثبات الإيجار فى ذاته بجميع الطرق ، فإذا ما ثبت الإيجار اعتبر إيجاراً معقوداً لتسع سنوات وبشروط عقد الإيجار النموذجي (coatrat-type) ويلحب رأى فى فرنسا إلى أن هذا يؤدي إلى أن الشروط المخالفة المقد النموذجي هي اتى يتحمّ أن تمّ بالكتابة (بلانيول وريبير بولانچيه ۲ فقرة ۲۷۸۳).

٧٣٥ – مِزاء الرخمول مالسكل: فإذا لم يكن عقد الإيجار مكتوباً، أو كان مكتوباً من أصل أصل و أحد ، أو كان مكتوباً من أصل و لكن المالك استبقاهما في يده ولم يعط المستأجر واحداً منهما، كان العقد باطلالاً .

وكان مقتضى هذا البطلان أن العقد لا ينتج أى أثر ، و يعتبر الفلاح فى الأرض دون سند فيستطيع المالك أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الحكم بطرده . لذلك لم يقف المشرع عند حد البطلان ، بل حول العقد من إيجار عادى باطل إلى مزارعة صحيحة . وجعل مدتها ثلاث سنوات و . ى أقل مدة لأى إيجار يقع على أرض زراعية كما سبرى ، وجعل نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات وهو أكبر نصيب يستطيع المالك أن يأخذه فى المزارعة كما سيجى . ويغلب أن يكون ذلك فى مصلحة الفلاح ، وإن كان غير مجحف بالمالك فهو يأخذ فى المزارعة أكبر نصيب ممكن . ولكنه فى الوقت ذاته مجبر على قبول الفلاح مزارعاً وقد أراد أن يكون مستأجراً ، والمزارع يعتد فيه باعتبارات شخصية لا يعتد مها فى المستأجر .

وتحول العقد هنا من إيجار إلى مزارعة ليس هو التحول المنصوص عليه فى المادة ١٤٤ مدنى . فهذه المادة تفترض عقداً باطلا توافرت فيه أركان عقد آخر، فيتحول العقد الباطل إلى هذا العقد الآخر الذى توافرت أركانه، ويكون صحيحاً مهذا الاعتبار إذا تبين أن نبة المتعاقدين كانت تنصر ف إلى إبر ام هذا العقد الآخر.

<sup>(</sup>۱) وقد صدر تفسير تشريعي – م ۱ من قرار رقم ۲ لسنة ۱۹۵۳ – المادة ۲۹ مكررة من قانون الإصلاح الزراعي ، ويقضي بما يأتى : ه حق احداد الإيجار المخول لمن يزرع الأرض بنفسه ، وفقاً المادة ۲۹ مكررة من قانون الإصلاح الزراعي ، مقيد بحكم المادة ۲۱ من القانون المذكور . فإذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد وتوقيعه ، جاز المالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلائه من الأرض و (عمان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ۱۰۹) . ويبدو ، تعقيباً على هذا التفسير ، أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون لا يقتضي الأمر كتابة العقد من جديد ، فالامتداد استمرار المقد الأصل . ويكنى أن يكون العقد الأصل مكتوباً من أصلن ، لمحتد بعد ذلك دون حاجة إلى إعادة الكتابة .

هذا وبعد تصحيح تجارب هذا الكتاب ، نشر في الصحف أن هناك مشروع تعديل في قانون الإصلاح الزراعي يقضي بأن يكتب عقد الإيجار من ثلاث نسخ ، تعطى اثنتان سها المتعاقدين . وتودع الثالثة بالجمعية التعارنية الزراعية ، فإن لم توجد جمية بالقرية أردعت في الجمعية المشتركة بالمركز . ولا تسمع الدعاري الناشئة عن الإيجار ، إن لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة ، ثم يغيض مشروع التعديل في تفصيل إجراءات ترمي إلى جعل الجمعية التعاونية مشرفة على تحرير عقود الإيجار والاحتفاظ بصورة منها ، كما أن لهذه الجمعية أن تتولى إيجار الأرض ، بناء على طلب صاحبا ، لصدر الزراع ، وتقوم بتحصيل الأجرة .

وهنا لم تتوافر أركان المرارعة في عقد الإيجار العادى الذي أبرمه المتعاقدان دون كتابة ، وما كانت نية المتعاقدين لتنصرف إلى إبرام المرارعة أو في القليل لم تكن نية المالك لتنصرف إلى ذلك . وإنما نحول الإيجار العادى إلى مزارعة بسلطان الفانون ، لاعلى أساس إرادة مفترضة أو إرادة محتملة للمتعاقدين . فالتزم المتعاقدان بالمزارعة لأن الفانون هو الذي أراد ذلك ، وهذا ضرب من ضروب الإجبار على التعاقد .

وحتى نتصور إعمال هذه الأحكام في العمل ، نفرض أولا أن عقد إبجار لم يكتب ، ثم نفر ضبعد ذلك أن عقد الإيجار قد كتب . فإذا كان عقد الإيجار لم يكتب ، وأنكره الموجر ، جاز للمستأجر أن يثبت عقد الإيجار في ذاته بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن، وتنفيذ الإيجار فى ذاته يصلح قرينة على وجوده. فإذا ما ثبت الإيجار على هذا الوجه ؛ فقد ثبت أنه إيجار غير مكتوب ، ومن ثم يتحول إلى مزارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب المالك فها النصف (٢٠). وإذا كتب المالك عقد الإيجار من أصل واحد استبقاه في يده وفقاً لما ألفه من قديم ، ورأى بعد ذلك أن يىرز العقد حتى يلزم به المستأجر ، دفع هذا ببطلان العقد لأنه كتب من أصل واحد ، ويقع عبء إثبات أن العقد كتب من أصلين على الموجر لا على المستأجر . ذلك لأن المؤجر يدعى أن عقد إيجار صحيح قد أبرم بينه وبن المستأجر ، فعليه أن يثبت أن هذا العقد قد استوفى أركانه ومنها كتابة العقد من أصلىن. فإذا عجز عن إثبات ذلك ، تبن للقاضي عندئذ أن عقد الإيجار الذي أبرم بن الطرفن ، و دل عليه الأصل الذي أبرزه المالك ، هو عقد إيجار باطل لعدم استيفائه الشكل المطلوب ، فيقضى بنحوله إلى مزارعة . ويستطيع المالك أن يحتاط إذا كان عقد الإيجار كتب من أصلن سلم أحدها للمستأجر. ويكفيه فى ذلك أن يكتب فى الأصل الذى احتفظ به أن العقد جرر من أصلين سلم أحدها للمستأجر وبتي الآخر معه ، ويمضي المستأجر هذه العبارة . فيتمكن المالك عندئذ من تقديم دليل كتابي على أن العقد حرر من أصلين ، ويقع في هذه الحالة عبء إثبات أن العقد حرر من أصل واحد على المستأجر (٢) .

<sup>(</sup>١) انظرفي هذا الممنى بلانيول وريبير وبولانچيه ٢ فقرة ٣٧٨٣.

<sup>(</sup>٢) ويبدو أن الستأجر في هذه الحالة أن يثبت أن العقد حرر من أصل واحد بجميع -

#### Y - الحد الأدنى للمدة

٧٣٦ — النصوص الفانونية: تنص المادة ٣٥ من قانون الإصلاح الزراعي على ما بأتى ز

و لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض عن ثلاث سنوات ، .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية فى صدد هذا النص: ( لضمان استقرار الزراع فى الأرض واستغلالها على وجه مرض، وضع حد أدنى لمدة عقد الإيجار – ثلاث سنوات – تمشياً مع اللورة الزراعية الثلاثية » .

ثمجاءت تشريعات لاحقة أضافت إلى المادة ٣٥ من قانون الإصلاح الزراعي الفقر تن الآتيتن :

ويستنى من ذلك الأراضى المستولى عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، . ويجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلغاء عقود إبجار الأراضى المستولى عليها إذا استلز من إجراءات التوزيع ذلك ، أو أخل المستأجر بالنزام جوهرى يقضى به العقد أو القانون . ويكون هذا القرار نهائياً وينفذ بالطريق الإدارى ، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه ه(١) .

<sup>-</sup> طرق الإثبات . ولا يمترض طيه بأنه لايستطيع إثبات عكس ما بالكتاية إلا بالكتابة أو مما يقوم مقامها ، ذلك أن تحرير العقد من أصل واحد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ، ولو وجدت كتابة تدل عل العكس (قارن سليمان مرقس فقرة ٣٠١).

<sup>(</sup>۱) وبدأت إضافة هاتين الفقرتين بالقانون رقم ه ه المسنة ١٩٥٣ على الوجه الآتى: وريستنى من ذلك الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون – ويجوز المجنة العليا للإصلاح الزراعي إلغاء عقود الأراضي المستولى عليها في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيها الاستيلاه ». وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون : وبصدورقانون الإصلاح الزراعي لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان (الآن مائة) ، وملكية ما يجاوز هذا القدرمقيدة وموقتة ، وإن كان الاستلام الفعل لم يتم بعد فإنها تعتبر في حكم المستولى عليها مآلها التوزيع على صفار الفلاحين طبقاً لأحكام القانون . ونظراً لأن المادة ١٤ من القانون نصت التوزيع على صفار الفلاحين عائد الفلاحين عالية من حقوق المستأجر ، لذلك كان من المتمين تمثياً مع الغرض الذي يستهدنه التشريع إضافة حكم خاص المادة ٥٠ من القانون من المتولى عليها من شرط التأجير لمدة ثلاث سنوات ، مع تمكين المجنة العليا من شرط التأجير لمدة ثلاث سنوات ، مع تمكين المجنة العليا (زكي سعيد البدرمائي في شرح قانون الإصلاح الزراعي جزء ٢ ص ١١٥ – ص ١١٦) . (زكي سعيد البدرمائي في شرح قانون الإصلاح الزراعي جزء ٢ ص ١١٥ – ص ١١٦) .

وتنص المادة ٦١٢ من التقنين المدنى على ما يأتى :

وإذا ذكر في حقد إنجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات و(١).

ويقابل هذا النص في التقنين المدنى السابق المادة ٢٦٩/٣٨٤ .

ويقابل فى التقنيئات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٧٩٥ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٧٩٩ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٧٩٩ – وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٣٠٣ و ٦١٥ و ٦١٦ و ٢٠٣٠.

(٢) التنينات المدنية الربية الأعرى:

التقنين المدنى السورى م ٧٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المبسى م ٦١١ ( مطابق ) .

التقنين المدنى المراتى م ٧٩٩ : من استأجر أرضاً منة ليزرع فيها ما شاء ، فله أن يزرعها هورة مثوية شعرياً وصيفياً . فإذا استأجرها لعدة سنوات ، كان له أن يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات . (وتتفق أحكام التقنين العراق مع أحكام التقنين المصرى: انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٩٦) .

تقنين الموجبات والعقود البنانى: لا مقابل. ولكن يوجد فى التقنين البنانى نصوص من المدة فى إيجار الأراضى الزراعية فى المواد ٢٠٣ و ٢١٥ و ٢١٦ : م ٢٠٣ : يمكن مقد الإيجار على الأراضى الزراعية لمدة أربعين سنة على الأكثر . وإذا عقدت الإجارة لمدة تتجاوز هذا الحد ، كان لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد عند انقضاه الأربعين سنة (ولا مقابل لحلا النص فى التقنين المصرى ، والحد الأقصى لمدة إيجار الأراضى الزراعية فى هذا التقنين الأخير هو نفس الحد الأقصى لمدة الإيجار بوجه عام).

م ٩١٥ : إن إيجار الأراضى الزراعية ينتهى حيًّا عند حلول المدة المعينة له . وإذا لم تعين المدة ، حد الإيجار معقوداً للمدة اللازمة للمستأجر ليجنى جميع أعار الأرض المأجورة . وبجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجارية بستة أشهر على الأقل . إن الأراضىالصاغة الحرث –

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۸۱۹ من المشروع التهيدي عل وجه مطابق لما استقر عليه نهاي في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ۲۶۱ من المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۲۹۱ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲۱۲ (مجموعة الأممال التحضيرية ٤ ص ۲۰۲ – ص ۲۰۷) .

<sup>(</sup>٢) التقنين المدنى القديم م ١٩٩/٢٨، إذا كان إيجار أرض الزراعة لسنة أو لحملة منوات ، فتعتبر المدة باعتبار محصولات سنة أوحدة سنوات ، (والتقنين القديم يتفق في أحكامه مم التقنين الجديد).

المتقدمة الذكر أن القانون فرض حداً أدنى للمدة في إيجار الأراضى الزراعية : المتقدمة الذكر أن القانون فرض حداً أدنى للمدة في إيجار الأراضى الزراعية تلاث سنوات (۱) أى ثلاث دورات زراعية سنوية . والسنة الزراعية غير السنة التقويمية ، فهى تختلف عنها في المبدأ وفي النهاية (۲). تبدأ السنة الزراعية في أكثر المحصولات في نوفير وتنتهى في أكتوبر (۲) ، وفي بعض المحصولات الأخرى كالقصب تبدأ وتنتهى في ميعاد آخر . والمهم أن تكون السنة الزراعية دورة زراعية كاملة ، تستغرق في أكثر المحصولات الزراعة الشتوية والزراعة الصيفية . ولم يضع التقنين المدنى للمدة في إيجار الأراضي الزراعية حداً أدنى ولا حداً أعلى ،

إذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ينتهى إيجارها فى الموسم الأخير . (وهذا النص هو أقرب النصوص فى أحكامه للهادة ٦١٢ من التقنين المدنى المصرى ، مع ملاحظة الفروق الواضحة بين النصين ، وبخاصة فى ميماد التنبيه فهو ستة أشهر فى التقنين اللبنانى وثلاثة أشهر فى التقنين المسرى ) .

م ٦١٦ : إذا بن المستأجر بعد انقضاء الأجل المتفق عليه وتركه المؤجر واضعاً يده على المأجور ، عدت الإجارة بجددة للمدة نفسها إذا كان هناك مدة محدودة ، وإلا عدت الإجارة بجددة إلى موعد جني المحسول المقبل.

<sup>(1)</sup> وفى فرنسا لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن تسع سنوات (م ٢٦ من قانون ١٧ أكتوبر سنة ه ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة ٢١٢ ملف : وتحسب مدة إيجار الأرض الزراعية بالسنين الزراعية لا بالسنين المدنية من حيث الابتداء ومن حيث الانتهاء . فإذا لم تحدد المدة ، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة الكافية لحصد محصول السنة ، أي لسنة زراعية كاملة مع مراعاة وجوب التنبيه بالإخلاء في المواهيد المقررة ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٠٧) . ويلاحظ على ماورد في المذكرة الإيضاحية من أنه إذا لم تحدد المدة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة التي تدفع فيها الأجرة ، ولكن لما كانت الأجرة في الأرض الزراعية تلفع عادة كل سنة ، فالإيجار يعتبر منعقداً لمدة سنة زراعية مع مراعاة ميعاد التنبيه .

<sup>(</sup>٣) ويتبع في ذلك العرف الزراعي (الإيجار المنولف فقرة ٤٣٤ ص ٤٣٠ – وقد قصت محكة مرقس فقرة ٢٩٦ ص ٢٩٩ – وقد قصت محكة مرقس فقرة ٢٩٦ ص ٢٩٩ – وقد قصت محكة الاستناف المختلطة بأن السنة الزراعية في الوجه البحرى تبدأ من أكتوبر وتنتهى في أكتوبر من العام التالي (استناف مختلط ٦ مارس سنة ١٩٠١ م ١٩٠ ص ١٨٥). وقضت محكة الاستناف الوطنية بأن السنة الزراعية في مصر تبدأ في سبتبر وهو ابتداء السنة القبطية تقريباً ، وحسب هوائد البلاد يكون إيجار سنة ١٨٩٧ مئلا معناء إيجار سنة ١٨٩٧ الزراعية أي إيجار لاتي عشر شهراً تبتدئ من سبتمبر سنة ١٨٩٧ لناية سبتمبر سنة ١٨٩٧ (استناف وطني ٢٧ أبريل سنة ١٨٩٧ الحقوق ١٢ ص ١٦٧).

فإبجار الأراضي الزراعية كغيره من عنود الإيجار يخضع في مدته للقواعد العامة . فلا يجوز أن تزيد المدة في هذا الإيجار على ستين سنة ، ويصح أن تنزل عن ثلاث سنوات بل عن سنة واحدة ، والمهم أنه اذا ذكرت السنة في هذا الإيجار كان المقصود بها السنة الزراعية لاالسنة النقويمية كما سبق القول . فأنى قانون الإصلاح الرراعي ووضع حداً أدنى للمدة ، وترك الحد الأعلى خاضعاً للقواعد العامة . ووضع الحد الأدنى مراعاة لمصلحة الفلاح ، حتى يستقر في الأرض ويستغلها مدة كافية ، هي مدة الدورة الزراعية النلاثية ، فلا يكون مهدداً بإخراجه من الأرض كل سنة ، وإنما يبتى فيها ثلاث سنوات متواليات يستوفى فيها طاقته في الإنتاج وفي الاستغلال وفي الإفادة من محصولات الأرض المختلفة وبخاصة محصول القطن إذ يستطيع زراعته في جميع المساحة خلال الثلاث السنوات ، أي ثلث المساحة في كل سنة . بل إن القانون قد قضى ، كما سنرى ، بأن يمتد الإيجار إلى ما بعد ثلاث السنوات . وليس معني أن الحد الأدنى للمدة قد وضع مراعاة لمصلحة الفلاح أنه يستطيع أن ينزل عن هذه الحاية وأن يقبل استنجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، بل إن فرض هذا الحد الأدنى يتعلق بالنظام العام ، لا يجوز الزول عنه ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته .

وقد استنى قانون الإصلاح الزراعى ، كما رأيناً ، من الحد الأدنى للمدة الأراضى المستولى عليها تنفيذاً لأحكامه ، فيجوز إيجارها لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، بل يجوز إلغاء عقود إيجارها القائمة قبل انقضاء مدتها ، إذا استلزمت إجراءات التوزيع ذلك . وبرجع السبب في هذا إلى أن المادة ١٤ من قانون الإصلاح الزراعى تقضى بأنه عند توزيع الأرض تسلم لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين ، فوجب إذن إلغاء عقد الإيجار القائم عند تسليم الأرض للفلاح ، ووجب كذلك من البداية أن تتمكن الميئة العامة للإصلاح الزراعى من إيجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين إذا ألميثة العامة للإصلاح الزراعى من إيجار الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين إذا توقعت أن تسليمها لصغار الفلاحين سيجرى فى وقت قريب. وقرار إلغاء الإيجار قرار إدارى ، كان ينبغى جواز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى ، فأراد للقانون تفادى ذلك إذ نص على أن هذا القرار نهائى لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء

ولاو تف تنفيذه ، كما نص على أن سفد بالطريق الإدارى(١) .

ونستعرض الآن أثر فرض حد ادنى لمدة الإيجار فيا إذا اتفق المتعاقدان على مدة معينة ، وفيا إذا ترك المتعاقدان المدة دون تحديد .

٧٣٨ — المتعاقدان اتمقاعلى مدة ممينة : ونفرض أن المتعاقدين قد عينا مدة الإيجار في العقد . فإن كانت هذه المدة ثلاث منوات أو أكثر ، النزم المتعاقدان بما عيناه من مدة ، على أن تحسب بالسنين الزراعية لا بالسنين التقويمية (٢) كما قدمنا ٥

وإن كانت المدة التي عيناها أقل من ثلاث سنوات، وجبت زيادة المدة المعينة إلى ثلاث منوات زراعية ، لأن فرض حد أدنى المدة يتعلق بالنظام العام كما قدمنا فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، والاتفاق المخالف يكون باطلا . والبطلان هنا يقتضر على مدة الإيجار وحدها ، فيكون الإيجار غير معين المدة ، ومن ثم تكون مدته ثلاث سنوات زراعية وهي أقل مدة تجوز فانونا (٢) ؟

وإذا كان هناك عقد إيجار عينت فيه مدة أقل من ثلاث سنوات، وكانت المدة المعينة لم تنقض وقت صدور قانون الإصلاح الزراعي، وجبت زيادة المدة إلى

<sup>(</sup>١) وكذلك أجازت المادة السادسة من القانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ الخاص بطرح النهر وأكله أن تؤجر أراضي طرح النهر لمدة تقل عن ثلاث سنوات في الفترة الانتقالية بمد ظهورها وقبل بيمها لصفار الفلاحين ، حتى إذا بيعت كانت خالية من حقوق المستأجرين عند بيمها (عمد لبيب شنب فقرة ٦٣ ص ٨٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر فى حساب السنين الزراعية فيما لو تأخر تسليم الأرض إلى المستأجر عن الميماد الهجاد أستثناف مختلط ٦ مارس سنة ١٩٠١ م ١٣ ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر فى هذا المنى منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٧ ص ٦٣٩ – ويلهب رأى إلى أنه إذا حدد للإيجار مدة أقل من ثلاث سنوات كان عقد الإيجار باطلا (عبان حسين عبد الله فى شرح أحكام الإصلاح الزراهى ص ٢٠٧). وقد لوحظ على هذا الرأى بحق أن القول به يؤدى إلى أن يتمكن المالك من إخراج المستأجر فى أى وقت ، وإلى أن يتمكن المستأجر من أن يرد الأرض الماك فى أى وقت ، وليس هذا هو الذي قصد إليه القانون بقرض ثلاث سنولت حداً أدنى المدة . وإنما قصد القانون فى إيجار الأراض الزراهية أن يجبر المالك على ترك المستأجر فى الأرض وأن يجبر المستأجر على البقاء فى الأرض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، حتى يستقر المستأجر فى الأرض ويستغلها المدة الكافية (منصور مصطنى مصور فقرة ٢٤٧ ص ٢٣٩) .

ثلاث سنوات ، لأن فرض حد أدنى للمدة يتدلق بالنظام العام كما قدمنا فبنطبق بأثر فورى حتى على العقود التى أبرمت من قبل . فإذا فرضنا أن إيجار أرض زراعية كانت مدته سنتين ، وانقضت منهما سنة وقت صدور قانون الإصلاح الزراعى ، فإن مدة هذا الإيجار تصبح ثلاث سنوات انقضت منها سنة ، فيبتى لانقضاء المدة سنتان .

وهناك نوع من المحصولات ــ القصب ــ تختلف سنته الزراعية عن السنة الزراعية للمحصولات الأخرى ويبتى في الأرض أكثر من سنة ، فوجب تعين كيفية حساب مدة ثلاث السنوات بالنسبة إلى هذا المحصول . وقد صدر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تفسر عادي ( غير تشريعي ) بجلسة ٤ نوفير صنة ١٩٥٢ في هذا الصدد على الوجه الآتي: ( لما كانت زراعة القصب تسبق فى بعض الأحوال بدء السنة الزراعبة المتعارف علمها ، كما أنها تمتد دائمًا إلى ما بعد انتهاء السنة الزراعية لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وخسة ، فإن للمالك في المناطق التي يوخد فها محصولان من القصب - غرس وخلفة أولى - اتباع إحدى الطريقتين الآتيتين : ١ ــ تأجير الأرض بما لايزيد عن سبعة أمثال الضريبة لمدة ثلَّاث سنوات تبدأ من نوفَّىر أو أبريل حسب المتبع في كل منطقة . ٢ ـ تأجر الأرض بالمزارعة لمدة بقاء المحصول في الأرض وتبلغ حوالي \* صنتين وأربعة أوخسة أشهر ، على أن يؤجر نفس المساحة لزراعة محصول نيلي أو خضار أو مقات في المدة السابقة أو اللاحقة لزراعة القصب حسب كل منطقة ، على ألا تزيد الأجرة في أي المدتن على ثلثي سبعة أمثال الضريبة ، . والواضح من هذا التفسر أن إيجار الأرض لزراعة القصب يتقيد هو أيضاً بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. فإن أجر المالك الأرض إيجاراً عادياً ، استغل المستأجر الأرض في زراعة القصب لمدة سنتن وأربعة أشهر أو خمسة ، وفي الباقى من ثلاث السنوات بزرع الأرض زراّعة نيلية أو خضاراً أو مقانا . وإن آجر المالك الأرض مزارعة ، فني السنتين وأربعة الأشهرالتي تزرع فها الأرض قصياً تكون الأجرة جزءاً من المحصول على الوجه الذي حدده القانون فى المزارعة وسيأتى بيانه ، أما فى النمانية الأشهر الباقية فإن المزارع يستمر فى الأرض بموجب عقد إيجار عادى ، ويزرعها إما زراعة نيلية ( ذرة

أوأرزاً ) ، وإما خضاراً أو مقاتاً ، ويدفع الأجرة عن ثلثي السنة بما يعادل ثلثي سبعة أمثال الضريبة .

ثم إن هناك محصولات جرى العرف الزراعي على أن لها اعتباراً خاصاً لا تنقيد فيه بمدة ثلاث السنوات. وقد صدر في شأنها تفسير تشريعي من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في صدد مدة الإيجار من الباطن سيأتي بيانه. وقد أجيز، طبقاً لهذا التفسير، أن يوجر المستأجر الأرض من باطنه لمدة تقل عن سنة ، لزراعتها برسيا لغذاء المواشي ، أو ذرة أو أرزاً لغذاء الفلاح ، أو خضراً أو مقاتاً زرعة واحدة . فإذا كان هذا يجوز للمستأجر ، فإنه يجوز أيضاً للمالك إذا زرع الأرض على ذمته أن يوجرها لمدة تقل عن سنة لزراعة هذه المحصولات (١) .

マア۹ — المتعاقدان لم بعينا مدة للإيجار: أما إذا لم يعن المتعاقدان مدة للإيجار، أو عقدا الإيجار لمدة غير معينة ، أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، فقد رأينا أن التقنين المدنى (م ٣٥٥) يجعل الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، على أن ينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة فى هذا النص. فنى الأراضى الزراعية إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون النبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت أجرة الأرض الزراعية تدفع كل سنة كما هو المألوف، كانت مدة الإيجار سنة واحدة تمتد الفرنية فثالثة وهكذا ، إلى أن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بثلاثة أشهر على الأقل. ويجوز ، بناء على ذلك ، أن تكون مدة الإيجار سنة واحدة ، وذلك إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة الأولى بثلاثة أشهر .

ولما كان لا يجوز في قانون الإصلاح الزراعي أن تكون مدة إيجار الأرض

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذا المنی محبد علی حرفة فی شرع قانون الإصلاح الزراعی فقرة ۹۸ ص ۱۲۸ – منصور مصطفی منصور فقرة ۲۶۷ می ۱۲۸ – محمد لبیب شنب ففرة ۹۳ ص ۸۱ – بهلال العدوی ص ۱۲۰ و

الترراعية أقل من ثلاث سنوات كما قدمنا ، فإنه إذا لم يتفق المتعاقدان على الملَّة وكانت الأجرة تدفع كلُّ سنة ، فالإيجار تكون مدَّته ثلاث سنوات لاسنة ا واحدة ، بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء ثلاث السنوات بثلاثة أشهر على الأقل . فإذا لم يحصل هذا التنبيه ، فإن الإيجار يمتد سنة أخرى لا ثلاث سنوات. وذلك لأن ميعاد دفع الأجرة هو سنة واحدة ، فلا يمتد الإيجار لأكثر من هذه السنة . وإنما جعلنا الفترة الأولى ثلاث سنوات حتى لا يقل الإيجار عن هذه المدة تطبيقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ، ومتى استوفى المستأجر مدة ثلاث السنوات فى الفترة الأولى فإن امتداد الإيجار لمدة سنة واحدة بعد ذلك لا يخل بأحكام هذا القانون إذ تكون مدة الإيجار فى مجموعها قد بلغت أربع سنوات. ويمتد الإيجار فى هذه الحالة سنة بعد سنة ، إلى أن يقوم أحد الطرفين بالتنبيه على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة السارية بثلاثة أشهر على الأقل . ولا يتغير الحكم إذا كان ميعاد دفع الأجرة في الأرض الزراعية كل سنتن أو كل ثلاث سنوات ، فها عدا أن الإيجار يمتد سنتن أو ثلاناً عند عدم التنبيه . فإذا كان الميعاد كل مذة تزيد على ثلاث سنوات ، كخمس سنوات مثلا \_ وهذا نادر \_ فإن الإيجار تكون مدته في هذه الحالة خمس سنوات لا ثلاثاً ، ويمتد بعبه ذلك خمسا فخمسا إلى أن بنبه أحله الطرفين على الآخر قبل انقضاء الحمس السنوات السارية بثلاثة أشهر على الأقل (١).

#### 8 ٣ \_ الحد الأقصى للأجرة

• ٧٤ - النصوص القانونية: تنص المادة ٣٣ من قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتى:

الايجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة ، لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات ، .

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك متصور مصطلى متصور فقرة ٢٤٧ ص ٦٣٧ – محمد على حرفة في شرح قانون الإصلاح الزراجي فقرة ٩٦ ص ١٦٥.

وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في هذا الصدد:

وحددت المادة ٣٣ أجرة الأرض بما لايزيد على سبعة أمثال الضريبة المربوطة
عليها . وبللك تتساوى أجرة الأرض مع قبمتها الإبجارية التي انخذتها الحكومة
أساساً لربط ضريبة الأطبان، إذ أن ضريبة الأطيان تساوى ١٤٪ من القيمة الإبجارية
للأرض أى له هذه القيمة تقريباً . وهذا التحديد يجعل نصيب صاحب الأرض
متعادلا مع دوره في الإنتاج ، ويمنع الارتفاع الفاحش في الأجور الذي يقع
عبوه على عاتق صغار الزراع وعلى سواد الشعب من مستهلكي الحاصلات
الزراعية ، .

وكانت المادة ٣٤ من قانون الإصلاح الزراعي تنص على ما يأتي :

الأرض الزراهية أن يسترد من المؤجر ماأداه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة . وله أن يثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة .

ثم جاء الفانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ فالغي نص المادة ٣٤ سالف الذكر ، وأحل محله النص إلآتي تحت نفس الرقم :

ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موجر يتقاضي عمداً من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقضى المقرر بالمادة السابقة ، وكل مستأجر يخالف عمدا أو بهمل التراماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسم في معدنها أو في غلتها ،

و ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة على العقوية السالف ذكرها ، بإلزلمه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغاً تقدره المحكمة لايجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر ، .

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٥٨ فى هذا الصدد: و وقد تناول المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالإصلاح الزراعى فى الباب الحامس منه تنظيم علاقة المستأجر بالمالك على أساس تحقيق العدالة بجاية المستأجر من استغلال المالك ورعاية حقوق هذا الأخير بتقدير أجرة الأرض الزراعية تقدير! عادلا ، فبينت المادة ٣٣ من المرسرم بقانون المشار إليه الحد الأقصى الذي لا يصبح أن تتجاوزه أجرة الأرض الزراعية ، المشار إليه الحد الأقصى الذي لا يصبح أن تتجاوزه أجرة الأرض الزراعية ،

وقد قص بهذا التحديد جعل نصيب المالك متعذلا مع دوره في الإنتاج وحتى لا يصبح تحديد هذه الأجرة بيد المالك يجربه كما يشاء. ولما كان بعض المؤجرين قد تعمد مخالفة حكم المادة ٣٣ المذكورة، فعملوا إلى اقتضاء أجرة تزيد على الحد الأقصى المشار إليه بالمادة ٣٣، ومن جهة أخرى فقد أهمل بعض المستأجرين العناية بالأرض المؤجرة فأدى ذلك إلى إضعاف غلتها ونقص معدنها، لذلك اقتضى الأمر فرض عقوبة على المؤجر الذي يتعمد تقاضى أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة ٣٣ المشار إليها، وكذلك الحكم بالنسبة للمستأجر الذي يتعمد ذلك .

الحد الأقصى للأجرة سبعة أمثال الضريبة الأصلية: لا يوجد في القانون حد أدنى للأجرة ، فيجوز المتعاقدين أن يتفقا على المقدار الذى يرتضيانه أجرة العين المؤجرة (١) ، ولوكانت الأجرة بخسة ، إلا في الوقف حيث لا تجوز الأجرة البخسة التي يتحقق بها الغين الفاحش كما سبجىء . ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة صورية أو تافهة ، وقد سبق بيان ذلك (٢) .

كذلك لم يعين التقنين المدنى حداً أقصى للأجرة ، بل ترك الأمر فى ذلك لقانون العرض والطلب ، يتعاقد المؤجر مع المستأجر على الأجرة التي يتفقان عليها مهما علت ، مادامت الإرادة حرة غير مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . ولكن قانون إيجار الأماكن ، كما رأينا ، جاء يعين الحد الأقصى للأجرة فى إيجار الأماكن ، وها نحن في صدد إيجار الأراضي الزراعية نوى قانون الإصلاح الزراعي فى النصوص سالفة الذكر يعين حداً أقصى للأجرة (الكرامي الأجرة (الكرامي الأجرة (الكرامي الأجرة (الكرامي الأجرة (الكرامي الأحرة (الكرامي الله الكرامي الله الكرامي الله الكرامي الأجرة (الكرامي المناسوص سالفة الذكر يعين حداً أقصى للأجرة (الكرامي المناسوص سالفة الذكر يعين حداً المناسون الإصلاح الزراعي فى النصوص سالفة الذكر يعين حداً المناسون الإصلاح الزراعي فى النصوص سالفة الذكر يعين حداً الأجرة (الكرامي في النصوص سالفة الذكر يعين حداً القصى المؤمن الإصلاح الزراعي فى النصوص سالفة الذكر يعين حداً القصى المؤمن المناسون الإصلاح الزراعي فى النصوص سالفة الذكر يعين حداً القصى المؤمن المناسون المناسون

<sup>(</sup>۱) ويكسب المؤجر أجرة الأرض الزراعية ، لا يوماً فيوماً كأجرة المبانى ، بل تبماً للمحصول الذي يجنيه المستأجر . فإذا باع المؤجر الأرض المؤجرة إلى المستأجر في شهر ديسمبر ، فإنه لا يستحق إلا الأجرة لغاية شهر أكتوبر السابق ، أما هن شهرى نوفبر و ديسمبر فلا يستحق أجرة لأنه لا يوجد محصول يجنى من الأرض في هذين الشهرين ، بل على المكس يقوم المستأجر بالإنفاق في هذه المدة لإعداد الأرض الزراعة (استناف مختلط ، مارس سنة ١٩٠٨م ٢٠ ص ١١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) وقبل قانون الإصلاح الزراعى تدخل المشرع ، عقب الحرب العالمية الأولى، لتخفيض الإيجارات الزراعية . وهذا ماكتبتاء في كتابتا والإيجاري فى هذا الصدد ؛ ووبعد صدور أول هانون لتحديد أجور الأسكنة ، صُدر قانون نمرة ١٤ سنة ١٩٢١ ( المعدل بقانون نمرة ٢٠ سنة ١٩٢١ ( المعدل بقانون نمرة ٢٠ سنة

- سنة ١٩٢١ ) وهو خاص بإيجارات الأراضي الزراعية ، وقد جاه في ديباجته مايأتي: و يما أنه تلقاء حبوط أثمان التطن حبوطاً تجاوز كل تقدير يقضى العدل بأن يرخص عل وجه الاستثناء في إعادة النظر في إيجارات الأراضي الزراعية المتفق عليها في العقود الميرمة في صنة ١٩٢٠ عن سنة ١٩٢٠ – سنة ١٩٢١ الزراعية ۾ . وقد قضت المادثان الأولى والثانية من هذا القانون بأن تشكل في كل مديرية لمنة أو أكثر تسمى لمنة إيجارات الأراضي الزراعية ، وتتألف اللجنة من أحد قضاة المحاكم الأهلية رئيسًا ومن اثنين من الأعيان أحدهما يمثل الملاك والثاني يمثل المستأجرين. وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة تختص بالنظر في الطلبات التي تقدم إليها من المستأجرين ، وبتحديد قيمة الإيجار عن سنة ١٩٢٠ – سنة ١٩٢١ الزراعية دون غيرها ، مراعية على قدر المستطاع التوفيق بين مصلحة المسالك ومصلحة المستأجر . وصدر في السنة التالية قانون نمرة ١٦ سنة ١٩٢٢ يتبع نفس الطريقة المتقدمة لتخفيض أجور الأراضي الزراعية عن سنة ١٩٢١ – سنة ١٩٢٢ . وَفَى سنة ١٩٢٧ ، لما استحكت أزمة القطن ، فكر أو لو الأمر في إصدار قانون عائل للقانونين السابقين ، ولكنهم عدلوا عن ذلك إلى تشكيل لحان استشارية مهمتها التوفيق بين المؤجر والمستأجر ومراعاة مصلحة الطرفين بتخفيض الأجرة تخفيضاً برضاه كل منهما ، ولم يكن لهده اللجان سلطة إجبار المتعاقدين على الرضاء بحكمها ﴿ ( الإيجار المؤلف فقرة ١٣٩ ص ١٨٤ – ص ١٨٧ ) – وقد قضت مجكة الاستثناف الوطنية بأن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣١ الخاص بإيجار لأراضي الزراعية لم يشترط ضرورة زراعة القطن في الأرض حيمها أوفي جزئها ، وإنما يكني أن يكون التأجير حصل بغرض زراعة القطن في كل الأرض أو بعضها (استثناف وطني ٦ فير اير سنة ٩٩٢٣ المحاماة ٣ رقم ١٥٠ ص ٢٠٦).

ثم تدخل المشرع في سنة ١٩٣٠ بقانون رقم ٤ ه لسنة ١٩٣٠ ، يؤجل المطالبة بخمس أجرة الأرض الزراعية المستحقة من سنة ١٩٣٩ – سنة ١٩٣٠ إلى أول سبتمبر سنة ١٩٣١ . ثم أعلى المستأجر من هذا الحمس المؤجل إذا هو دفع أربعة أخاس الأجرة الباقية ، وذلك بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٣١ لتخفيض إيجار الأراضي الزراعية عن سنة ١٩٣١ – ١٩٣١ ، فقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ لمنح مهلة للوفاء بإيجار الأرض الزيراعية عن سنة ١٩٣٠ – ١٩٣١ ، وتعتبر هذه القوانين جيعاً ، كقانون الإصلاح الزراعي ، متعلقة بالنظام العام ( دمياط ١٥ فبراير سنة ١٩٣٣ المحاماة ١١ رقم ٢٦ ص ٥٨ – وانظر سليمان مرقس فقرة ٢٠ ص ٥٨ – وانظر سليمان مرقس فقرة ٢٠٠ ص ٥٨ – وانظر سليمان

وقد أصدرت محكمة النقض عدة أحكام في خصوص هذه القوانين الاستثنائية الموقعة به ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه الأحكام ما يأتى :

١ – مناط تطبيق هذه القوانين هو أن تكون الأطيان المؤجرة قد استؤجرت لتزرع قطناً على الوجه المعتاد ، ولمحكة الموضوع أن تحصل من ظروف عقود التأجير ومما ورد بها من شروط متعلقة بقدر الأجرة وبمواعيد تسديدها ومواعيد تسليم الأطيان عند انتهاه المدة أن الأرض المؤجرة لم تكن بحسب طبيعتها ولا بحسب نية المتعاقدين من الأراضي التي استؤجرت لتزرع قطناً حسب العرف والعادة ( نقض مدنى ٦ فبراير سنة ١٩٣٦ مجموعة هم ١ دقم ٣٧٤ ص ١٠٤٧).

 وقد عمد قانون الإصلاح الزراعي إلى ذلك حتى بمن استعلال المالك لنفلاح ، فلا يفرض عليه أجرة باهظة متوسلا في ذلك بقوة مركزه وضعف مركز الفلاح. وهذه الأجرة الباهظة ، كما تقول المذكرة الإيضاحية نقانون الإصلاح الزراعي فيما وأيناه ، يقع عبوها لا على الفلاح وحده بل أيضاً على سواد الشعب من مستهلكي الحاصلات الزراعية .

وقد اتخذ قانون الإصلاح الزراعي القيمة الإيجارية للأرض حداً أقصى لأجرتها الفعلية . ذاك أن المرسوم يفانون رقم ٣٠لسنة ١٩٣٥ ( المعدل بالقانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٥١) نصعلي كيفية تقدير القيمة الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً للضريبة التي نفرض على هذه الأراضي . فأوجب أن تقوم بنقسيم أراضي كل حوض بحسب معدنها لجان إدارية تسمى بلجان النقسيم، ثم تقوم لجان إدارية أخرى تسمى لجان التقدير بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من كل حوض أو قسم من حوض . وفرض القانون رقم ١٩٣٦ لسنة ١٩٣٩ ضريبة الأراضي الزراعية على أساس الإيجار السنوى المقدر لحذه الأراضي ، فجعلها في الأرض الزراعية تبلغ إذن نحو في قيمتها الإيجار السنوى . فالضريبة على الأرض الزراعية تبلغ إذن نحو في قيمتها الإيجارية ، ومن ثم جعل قانون الإصلاح الزراعية تبلغ إذن نحو في قيمتها الإيجارية ، ومن ثم جعل قانون الإصلاح الزراعي ، كما رأينا ، الحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال الضريبة الأصلية ().

<sup>-</sup> المستأجر بهذه المنحة . والمراد بالدفع فى هذا الصدد هوالدفع الاختيارى ، وحجز المؤجر تحت يد نفت حجزاً تحفظياً لأنه كان حارساً قضائياً على العين المؤجرة لا يعد دفعاً اختيارياً ( نقض مدنى ٢٩ نوفبر سنة ١٩٣٤ مجموعة عمر ١ رقم ٢١٠ ص ٢٠٠ ) .

٣ - لا يشترط للانتفاع بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ القاضى بالإعفاء من خس الإيجار المؤجل أن يكون المستأجر مستأجراً أيضاً السنة النالية كما اشترط ذلك فى القانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٣٠ القاضى بتأجيل المطالمة بخمس الإيجار إلى أول سبتمبر سنة ١٩٣١ (نقض مدنى لا نوفير سنة ١٩٣٥ مجموعة عمر ١ رقم ٢٩٨ ص ٩٣٧ - ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٦ مجموعة عمر ١ رقم ٨٠٨ ص ١٠٥١).

و حجرد الاتفاق على تقسيط الأجرة المتأخرة ليس من الاتفاقات الحاصة بالأجرة التأخرة ليس من الاتفاقات الحاصة بالأجرة التأخرة ليس من الاتفاع بالتخفيض طبقاً لما جاء بالقانونين وقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ ووقم ٣٢ من ١٩٣١ ، ور الاتفاقات الحاصة المعنية في هذا الصدد إنما هي التي تنصب على قدر الأجرة في دانه بالريادة أو بالنقص ( نقض مدنى ٤ أبريل منة ١٩٤٠ مجموعة عمر ٣ رقم ٤٨ ص ١٥١).
و دانه بالريادة أو بالنقص ( نقض مدنى ٤ أبريل منة ١٩٤٠ مجموعة عمر ٣ رقم ٤٨ ص ١٥١).
(١) فلا تدخل الصرائب الإضافية كالضرائب التي تفرضها عالس المحافظات وضرية الدفاع .

نصيب صاحب الأرض متعادلا مع دوره فى الإنتاج ، فلا يزيد على هذا المقدار الذى قام بتعيينه قيمة إبجارية للأرض لجان فنية متخصصة . ومن ثم تتعادل هذه القيمة الإيجارية مع الأجرة الفعلية ، ويبتى للفلاح نصيبه العادل من إنتاج الأرض فى نظر عمله .

فيجب إذن ألا تزيد أجرة الفدان على سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليه (١). وقد صدر تفسير عادى من الهيئة العليا للإصلاح الزراعى – قرار رقم ٢ بجلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٧ – يقضى بأن الفدان الذى يجوز تأجيره لغاية مبعة أمثال الضريبة يجب ألا تقل مساحته عن ٣٠٠ قصبة بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة ، بشرط ألا يزيد مجموع الأرض المؤجرة على ما هو وارد فى تكليف المالك. ويقول هذا التفسير إن نفقة الرى

(١) وقد يقع أن تكون الأدنس لم تربط عليها ضريبة لبوادها أوربطت عليها ضريبة مخفضة . وقد ورد حكم هذه الحالات فيما يتعلق بتقدير التعويض عن الأرض عند الاستيلاء عليها بما يعادل ٧٠ مثلا للضريبة الأصلية . فجاء في ١١ ادة ه من قانون الإصلاح الزراعي « إذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها ، أوربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا الغانون بثلاث سنوات على الأقل ، أوقررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها ، أعيد تقدير القيمة الإيجارية علىالوجه المبين بالقانون رقر ١١٣ لمنة ١٩٣٩ المشار إليه ، . فيمكن تطبيق هذا النص أيضاً لتقدير الحد الأقمى للأجرة . فتقدر القيمة الإيجارية للأراضي البور ، كما يعاد تقدير القيمة الإيجارية للأرنس التي ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي بثلاث سنوات ، أو للأرض التي ربطت عليها ضريبة لا تتناسب مع حالها طبقاً لقرار يصدر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وذلك على الوجه المبين بالقانون الحاص بضريبة الأراضى الزراعية (رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩). أما الأدض التي ربطت عليها ضريبة قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي بمدة أقل من ثلاث سنوات ولم تقرر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالبًا ، فإن الضريبة المربوطة عليها تبق كما هي دون أن يعاد تقديرها . ويبدر أن السبب في ذلك أنه لا محل لإعادة النظر في تقدير تم منذ مدة قريبة تقل من ثلاث سنوات ولم يصدر قرار بأن هذا التقدير الذي تم لا يتناسب مع حالة الأرض (منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٦ ص ٦٣٤ – محمد على عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة ٨٣ ص ١٤٤ ) . ويقال أيضاً في تعليل عدم جواز إعادة التقدير الذي تم قبل انقضاء ثلاث سنوات بأنه . لمسا كان داء الوساطة وأستغلال النفوذ والندر بأموال الدولة قد استفحل خلال السنوات الثلاث السابقة على العمل بقانون الإسلاج الزراعي ، فقد قرر المشرع عدم قبول التظلم إلا من الملاك الذين ربطت على أراضيهم خريبة عنضة قبل السل جذا القانون بثلاث سنوات على الأقل ، ( محمد على عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة ٨٦ من ١٤٤).

بالآلات الميكانية تحسب على المستأجر، إلا إذا اتفق مع المالك على غير ذلك. ويقول التفسير أيضاً إنه لما كانت المادة ٥٦١ من التقنين المدنى تنص على أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى، فيباح أن يكون الإيجار يقادير من الحاصلات، على ألا يزيد ثمن ما يأخذه المالك من الحاصلات مقوما يحسب الأسعار الرسمية، في يوم الاستحقاق المحدد في عقد الإيجار، على سبعة أمنال الضريبة (١).

وصدر قرار بتفسير تشريعي – المادة ٢ من القرار وقم ١ لسنة ١٩٥٢ – يقضى بأن يكون الحد الأقصى لأجرة الأرض فى زراعة الحضر والمقات جزءاً من سبعة أمثال الضريبة يقدر بنسبة وضع يد المستأجر إلى السنة الزراعية الكاملة . ويستثنى من ذلك الحالات التى تزرع فيها الأرض عزوة أو عروتين إذا كانت هذه هى كل ما تمكن زراعته فى السنة ، فنى هذه الحالات يكون الحد الأقصى للأجرة سبعة أمثال الضريبة ٣٠ .

<sup>(</sup>١) وكان جعل الأجرة الغلية معادلة النيمة الإيجارية أمراً عادلا ، ينصف الغلاح ولا يجحف بالمالك لل غير أنه عندما أعيد تقدير النيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بعد عشر سنوات كا هو المقرر في إعادة التقدير كل عشر سنوات ، فأدى ذلك إلى زيادة هذه النيمة ومن ثم إلى زيادة الفريبة ، ولكنها منحت المالك من أخذ سبمة أمثالها من الفلاح ، وأصدرت لهذا النرض القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٦ يقضي بأنه و استثناه من حكم المادة ٣٣ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، لا يجوز أن تزيد أجركم الأراضي الزراعية بسبب الزيادة في ضريبة الأطيان الناتجة من العمل بالتقدير الحديد المرابعة العدد ١٩٨٨ المنوى الأطيان الزراعية إلا بمقدار الزيادة في الفريبة فقط و (الجريدة الرحمية التقرض أن فدانا الرابعة العدد ١٩٨٨ العديد الحديد المربعة قبل التقدير الحديد ثلاثة جنهات ، فإن هذا الفدان يكون إيجاره واحداً وعشرين جنها . فإذا زادت ضريبته بالتقدير الحديد إلى ثلاثة جنهات وفسف ، فقد كان الواجب أن يكون إيجاره أربعة وعشرين جنها ونصفا . ولكن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦١ جمل إيجار هذا الغدان لا يزيد على واحد وعشرين جنها وإلى مقدار الزيادة في الفدرية أي مقدار نصف جنيه فقط ، فيكون الإيجار واحداً وعشرين جنهاً ونصفاً بدلا من الفريبة أي مقدار نصف جنيه فقط ، فيكون الإيجار واحداً وعشرين جنهاً ونصفاً بدلا من أربعة وعشرين جنهاً ونصفاً (انظر عمد لبيب شنب فقرة ١٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رجابي فى تفسير عادى لهيئة الإصلاح الزراعى ( قرار رقم ٢ بجلسة ٨ أكتوبر سنة ٢٥٥٢) ما يأتى : « مراعاة لما يجرى فى كثير من حالات الزراعة من أن الغرض من تأجير المالك أرض الذرة أو الأرز أرمساحة من البرسيم لصغار الزراع توفيراً لغذائهم وغذاء ماشيتهم ، ترى المجنة إباحة ذلك بشرط ألا يتجاوز إيجار البرسيم ثلثى مبعة أمثال الفريبة الأصلية ، ح

وقد وزع نفس القرار بالتفسير التشريعي ، في المسادة الأولى منه ، أجرة الأرض على محصولها الشتوى والنيلي ( الصيني ) ، فقضى بأنه ( إذا استوجرت الأرض لمحصول واحد شتوى حسب الإيجار بثلثي القيمة الإيجارية ، وإذا استوجرت لمحصول نيلي حسب بثلث القيمة الإيجارية ، (١) .

### ٧٤٢ - عدم سرباد الحد الأقصى للأجرة على إيجار الحدائق

وأراضى المشائل والزهور: وصدر قرار بتفسير تشريعى (م ١ من القرار رقم ١ لسنة ١٩٥٣) يقضى بأنه و لا يسرى تحديد الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمنال الضريبة على إيجار الحداثق وأراضى المشائل والزهور، ذلك أن هذه الأراضى تكلف ملاكها نفقات كبيرة ، فيكون من الغين عليهم أن يلتزموا بسبعة أمثال الضريبة حداً أقصى للأجرة . وليس من العدل أن يجنى المستأجر من هذه الأراضى ربعاً يفوق كثيراً ما تغله الأرض الزراعية العادية ، ولا يشترك المالك مع المستأجر في ذلك . ولا يعترض على هذا التفسير التشريعي أنه جاوز حدود التفسير إلى تعديل القانون نفسه (٢) ، فإن الأرض الزراعية التي يكون الحد الأقصى لأجرتها مسبعة أمثال الضريبة يقصد بها أرض توجر دون أن يكون معها شيء آخر ينتفع

<sup>-</sup> وإبجار الذرة والأرز الثلث من سبعة أمثال الضريبة الأصلية . ولا تسرى فى هذه الحالة القيود الحاصة بملاقة المالك بالمستأجر فيما عدا قيمة الإيجار ، ولا يعتبر هذا التأجير وضع يد يترتب على امتداد الإيجار . وعلى كل مالك أو مستأجر يزرع على الذمة أن يخصص لصغار الزراع فض المساحة الى كان يخصصها لهم فى العام المماضى لزراعة البرسيم فى نفس المزرعة » .

<sup>(</sup>۱) و لما كانت الأرض لا يجوز أن تؤجر لأقل من ثلاث سنوات ، أى ثلاث دورات زراعبة سنوية كاملة تشتمل كل دورة مها على المحصولين الشتوى والنيل ، فإن هذا ألحكم لا يطبق إلا في الحالات النادرة التي لا يستحق فيها من الأجرة إلا بمقدار أحد المحصولين ، كا إذا انتهى الإيجار قبل انقضاء مدته في أرض مستولى عليها بإلغاء المقد ، أو كما إذا آجرت هيئة الإصلاح الزراعي أرضاً مستولى عليها لمحصول شتوى أو لهصول فيل ، أو كما إذا أو أجرت الأرض لشخص لزراعتها ذرة أو أرزاً لغذائه أو برسيماً لغذاء مراشبه ، أو أو جرت خضراً أومقاتاً زرعة واحدة ، أو أوجرت الأرض المخصصة لزراعة القصب المدة الباتية من الثلاث السنوات بعد انتهاء المزارعة (انظر محمد لبيب شنب فقرة ٨٤ ص ٢١ وفقرة ٦٢ ص ٨١).

 <sup>(</sup>٣) انظر في هذا المنى محمد على عرفة في شرح قانون الإصلاح الزراعي فقرة ٩١
 مر ١٩٧٠.

به. وهذا لا ينطبق على أراضى الحداثة فإنها تشمل فوق الأرض الأشجار التى هليها ، وكذلك أراضى الزهور فإنها تتطلب في إعدادها عناية خاصة وتكاليف كثيرة . أما المشاتل، فكما يقول بعض شراح قانون الإصلاح الزراعى إن إبجارها و يتضمن انتفاع المستأجر بالتربة ذاتها ، إذ يستخدمها لملء الأصص والأوانى وتكوبن الشتل وما إلى ذلك ه(١).

فهذه الأراضى الخاصة لا تخضع إذن فى أرحرتها لحد أقصى ، ويجوز إيجارها بأى مبلغ يتفق عايه الموجر والمستأجر ، فهى غير خاضعة فى تحديد أجرتها لغير قانون العرض والطلب<sup>(۲)</sup> .

٧٤٣ - مراء الو فهول بالحر الوقصى لهو مرة: و تعين الحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية بسبعة أمثال الضريبة يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا الاتفاق على ما يحالفه . وكل اتفاق يجعل الأجرة تزيد على هذا الحديكون باطلا. ويجب في هذه الحالة إنقاص الأجرة الى الحد الأقصى الذي سمح به القانون ، أي إلى سبعة أمثال الضريبة . ويستطيع المستأجر أن يتمسك بهذا البطلان في أي وقت ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة . وله أن يستر د ما دفع المستر د ما دفع المحتل الريادة التي دفعها بجميع الطرق ولو زادت على عشرة حنه أي حنهات ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضى ثلاث سنوات من وقت علمه بأنه دفع أكثر مما يجب أو بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد . وكل ما ذكر ناه في دعوى البطلان و دعوى استر داد غير المستحق في خصوص الحد الأقصى لأجرة دعوى البطلان و دعوى استر داد غير المستحق في خصوص الحد الأقصى لأجرة الأماكن من احكام استثنائية من ناحية الإجراءات .

<sup>(</sup>۱) عبَّان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ٩٩ – منصور مصطنى منصور ففرة ٢٤٦ ص ٦٢٣ .

<sup>(</sup>۲) ومع ذلك فقد صدر تفسير عادى (قرار رقم ۲ بجلسة ۸ أكتوبر سنة ۱۹۵۲) من ميثة الإصلاح الزراعي يقفى بأن و الباب الحاس عن العلاقة بين المالك والمستأجر يتعلق بالأرض التي تنتج الحاصلات الحقلية ونباتات الخضر ، ولا يسرى ذلك على الأرض المزرومة بأشجار الفاكهة المستديمة ما عدا الموز والشليك فتخضع لمفنة الإيجارية التي حددها القانون ، بأشجار الفاكهة المستديمة ما عدا الموز والشليك فتخضع لمفنة الإيجارية التي حددها القانون ، رحم ) انظر آنفاً فقرة ۲۲۲ – فقرة ۲۲۴ .

وقد كانت هذه الأحكام واردة في المادة ٣٤ من قانون الإصلاح الزراعي في أول صدوره إذ كان النص ، كما رأينا ، يجرى على الوجه الآتى: « لمستأجر الأرض الزراعية أن يستر د من المؤجر ما أداه بأية صورة زائداً على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة . وله أن يثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة على وليس النص على هذا الوجه إلا تقريراً للقواعد العامة ، فإلغاؤ ولا يمنع تطبيق هذه القواعد على النحو الذي قدمناه .

ولكن المشرع رأى بعد ذلك ، في القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، أن يتشدد في جزاء مخالفة الحد الأقصى للأجرة ، لما لاحظ أن بعض المؤجرين - كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فيما رأينا ــ و قد تعمدوا مخالفة حكم المادة ٣٣ المذكورة ، فعمدوا إلى اقتضاء أُجرة تزيد على الحد الأقصى المشار إليه بالمادة ٣٣ ، فأبدلت بالمادة ٣٤ في نصها الأصلى المادة ٣٤ في نصها الجديد الذي أصبح يجرى كما رأينا على الوجه الآتى : ﴿ يَعَاقُبِ بِالْحَبِسِ مَدَةَ لَا تَزْيِدُ عَلَى ثَلَاثُهُ أَشْهِر وبغرامة لاتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتىن العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدأ من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة . . ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة علىالعقوبة السالف ذكرها، بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجرًا مبلغاً تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر ، . فلم يكتف القانون بالجزاء المدنى المتقدم الذكر ، بل أضاف إليه جزاء جناثياً أدمج فيه الجزاء المدنى بعد أن شدد فيه . فأصبح المؤجر الذي يتقاضي أجرة تزيد على الحد الأقصى وهو عالم بذلك مرتكباً لجنحة حدد القانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر . ويجوز فوق ذلك أن يحكم القاضى للمستأجر بمبلغ لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي دفعها للمؤجر ، فيحكم له بمقدار الزيادة أو بأكثر منها إلى ثلاثة أمثالها . وفي هذه الحالة لا يكون للمستأجر حتى في المطالبة بتعويض آخر ، أو باسترداد ما دفعه دون حق ، فقد استرده وزيادة . ولا يحكم القاضي بأقل مما دفعه المستأجر زيادة على الحد الأقصى ، لأن هذا هو حق المستأجر الذى نقضى به القواعد العامة . ولكن يجوز أن يحكم بأكثر من ذلك ، فما يزيد يكون غرامة مدنية تذهب إلى المستأجر .

## المبحث الثانى

### الأحكام المتعلقة بآثار الإبجار

٧٤٤ — النزامات المؤمر والنزامات المستأمر: أوردكل من التقنين المدنى وقانون الإصلاح الزراعي أحكاماً خاصة بإيجار الأراضي الزراعية ، فيما يتعلق بالنزامات المستأجر.

#### المطلب الأول

الأحكام المتعلفة بالنزامات المؤجر

٧٤٥ – الزّام المؤمر الأساسي هو فسكبي المستأمر مه الانفاع

مالعين المؤمرة: رأينا عند بحث النرامات المؤجر، في الإيجار بوجه عام، أن النرام المؤجر الأساسي، اللى تتفرع عنه النرامانه التفصيلية من تسلم العين و تعهدها بالصيانة وضمان التعرض وضمان العيوب الحفية، هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا.

وفى سبيل تأكيد النزام المؤجر الأساسى بتمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً كاملا، أورد التقنين الملفى فى إيجار الأراضى الزراعية طائفتين من الأحكام: (الطائفة الأولى) أحكام تتعلق بتسليم الأرض المؤجرة وبصيانتها. (الطائفة الثانية) أحكام تتعلق بتعلر انتفاع المستأجر بالأرض المؤجرة، إما لتعلر تهيئتها للزراعة أو لهلاك البنر أو لهلاك الزرع نفسه.

١٥ - الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض المؤجرة وبصيانتها

٧٤٦ – الدُّمْكُام المتعلق: بنسليم الأُرْمَهِ المُؤْمِرة – المواشى والأُدوات.

الزراهية - في قالونى: تسرى الأحكام التي قدمناها في صدد النزام الموجر بتسليم العين الموجوة إلى المستأجر في إيجار الأراضي الزراعية كما تسرى في غيره

من عقود الإيجار (١). ويجب انباع هذه الأحكام فى تعيين ما الذى يجب أن يسلم من أرض زراعية (١) وملحقاتها ، وعلى أية حالة يجب أن تسلم ، وكيف ومتى وأين يكون التسليم ، وجزاء عدم القيام بالنزام التسليم .

ويتبع فى تحديد ملحقات الأرض الزراعية ما سبق إيراده فى شأن تحديد ملحقات العين المؤجرة (٢). فالأرض الزراعية يتبعها السواقى والمصارف والمخازن المعدة لتخزين المحصولات وزرائب المواشى والشرب والطريق والمبانى الملحقة بالأرض للعال أو لغير هم ممن يباشرون الزراعة أو يتعهدونها (١).

أما فى خصوص المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض ، فقد ورد نص خاص يتعلق بها ، وهو المادة ١٠٠ من التقنين المدنى وتجرى على الوجه الآتى : وإذا كانت العين الموجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون الموجر ملزماً بتسليم

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) وكثيراً ما تذكر مساحة العين المؤجرة في هقد الإيجار ، فإذا رجد صبر أو زيادة مرت الأحكام المتعلقة بذلك والتي سبق بيانها (انظر آنفاً فقرة ١٦٦ – فقرة ١٦٩). وقد قص تقنين الموجبات والعقود اللبناني عل ذلك صراحة في إيجار الأراضي الزراهية ، فجرت المافة ١٠٩ منه بما يأتى : وإذا تضمن هقد الإيجار المختص بالأرض الزراعية مايزيد أو ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور ، فيزاد البدل أر يخفض أويفسخ العقد في الأحوال المنصوص عليها في كتاب البيع ، بحسب القواعد المدرجة فيه . ويسقط چق المداهاة بهذا الشأن بعد مفى سنة من تاريخ العقد ، ما لم يكن هناك تاريخ آخر معين الشروع في الانتقال فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ » .

وقد قضى بأنه إذا اشترط فى عقد الإيجار أن المعتبد فى مساحة الأطيان هو الوارد فى التكليف ، تعين حساب الأجرة بحسب المقدار الوارد فى التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة فعلا إلى المستأجر أونقصت عن هذا المقدار (استئناف وطنى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٤ الشرائع ٢رتم ١٢٤ ص ١٢٢ ). وقضى كذلك بأنه إذا عين مقدار الأرض المؤجرة فى العقد واشترط عدم الاعتداد بأى عجز يظهر فيها بالمقاس أوفى التكليف ، كان الشرط صعيحاً ملزماً المستأجر (استئناف وطنى ٨ أبريل سنة ١٩١٥ الشرائع ٢ رقم ٢٨٥ ص ٢٦٩ ). وانظر سليمان مرقس فقرة ٢٩٨ ص ٢٥٥ ). وانظر سليمان مرقس فقرة ٢٩٨

غير أنه يلاحظ ، بعد صدور قانون الإصلاح الزراهي ، أن الفدان يجب ألا تقل مساحته من ٣٠٠ قصبة وألا يزيد مجموع الأرض المؤجرة على ما هو وارد في تكليف المالك (انظر آنناً فقرة ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ١٧٠ – فقرة ١٧١ .

<sup>( ؛ )</sup> انظرآنفاً فقرة ١٧١ .

المستأجر المواشى والأدرات الزراعية التى توجد فى الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها ، (١) . ويخلص من هذا النص أن إيجار الأرض الزراعية لايشمل فى الأصل ما يوجد فيها من مواش وأدوات زراعية كأدوات الحرث والرى والحصاد . فهذه لأهميتها لا تعد مجرد ملحقات للأرض ، ومن ثم لا يشملها العقد . فإذا أريد أن يشملها ، وجب أن يذكر ذلك ، ويكون الإيجار فى هذه الحالة منصباً لا على الأرض فحسب ، بل أيضاً على المواشى والأدوات الزراعية . وبترتب على ذلك أن الأجرة التى يدفعها المستأجر تكون قسمين ، قسها منها للأرض وقسها آخر للمواشى والأدوات الزراعية . ومن ثم يجوز أن يدفع المستأجر فى إيجار الأرض والمواشى والأدوات الزراعية أجرة تزيد على يدفع المستأجر فى إيجار الأرض والمواشى والأدوات الزراعية أجرة تزيد على يدفع المستأجر فى إيجار الأرض والمواشى والأدوات الزراعية أجرة تزيد على

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۱۹ من المشروع التمهيدي على وجه يطابق الفقرة الأولى من هذه المادة . وكانت هناك في المشروع التمهيدي فقرة ثانية تجرى على الوجه الآتى : و فإذا شملها الإيجار وجب أن يكتب محضر جرد بها ، تقدر قيه قيمتها باتفاق الطرفين ، وأن تسلم لكل طرف نسخة من هذا المحضر موتماً عليها من الطرف الآخر » . وفي لجنة المراجعة حدفت هذه الفقرة الثانية الآن حكها تفصيل ، وأصبح رقم المادة ٢٣٩ في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم ٦٠٠ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ع ص ٢٠٠ ( محموعة الأهمال التحضيرية ع ص ٢٠٠ ( محموعة الأهمال التحضيرية ع ص ٢٠٠ ( محمومة الأهمال التحضيرية ع

ولا مقابل لهذا النص في النقنين المدنى القدم ، ولكن أحكامه تتفق مع القواعد العامة . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٧٥ ( مطابق ) .

التغنين المدنى اليبي م ٢٠٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق م ٧٩٨ : لمستأجر الأرض الشرب والطريق وإن لم يشترطها في العقد . وليس له المواشي والأدوات الزراعية إلا إذا شملها الإيجار . وفي جميع الأحوال تجب مراهاة عرف الجمهة .

<sup>(</sup>وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام التقنين المصرى : انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٥٩ – فقرة ١٠٦٣ ) .

تقنين الموجبات والعقود البنان م عده : إذا كان عقد الإيجار مشتملا على آلات زراعية أو مراش أوذخيرة كالعلف والتبن والسهاد ، وجب على المتعاقدين أن يسلم كل منهما للآخر بياناً صميحاً موقعاً منه لنلك الموجودات وأن يشتركا في تقدير قيمتها .

م ۲۰۷ : لاحق المستأجر فى نتاج الحيوانات ولا فى الزيادات التى تلحق المأجور مدة المعقد .

<sup>(</sup> وأحكام التقنين اللبنانى تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ، ماهدا نتاج الحيوانات فهى فى العرف المصرى السمنأجر) .

الحد الأقصى المفروض لإيجار الأرض وحدها ، والزيادة تكون أجرة للمواشى والأدرات الزراعية . ويشترط لجواز ذلك ألا يكون هناك تحايل على القانون ، وألا يبالغ في الأجرة المخصصة للمواشى والأدوات الزراعية ليتخذ من ذلك ذريعة لإخفاء زيادة في أجرة الأرض تجعلها مجاوزة للحد الأقصى المسموح به قانوناً .

فإذا لم يشمل عقد الإيجار ذكر المواشي والأدوات، فإنها لا تدخل في الإيجاركما قدمنا ، ولا يطالب المستأجر عند نهاية الإيجار برد شيء لم يتسلمه . أما إذا ذكرت فلخلت في الإيجار، فإن المستأجريكون مطالبًا بردها بالحالة التي تسلمها بها . لذلك يكون من مصلحة كل من المؤجر والمستأجر أن يكتب محضر جرد بها ، توصف فيه وصفاً دقيةاً ، وتبن فيه حالتها ، وتقدر قيمتها . وقد قدمنا عند الكلام في الإيجار بوجه عام (٢) أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على عمل محضر جرد بالعن المؤجرة وملحقاتها وما يشتمل عليه عقد الإيجار، وكانت الحالة تستدعيعمل هذا المحضر، فلكل متعاقد أن يطلب من الآخر الاشتراك معه في عله ، لأن في ذلك تحديداً لالنزام كل منهما . ويجوز الالتجاء للقضاء في ذلك ، والمحكمة تحدد ميعاداً للقبام بهذا العمل. وهذا الحكم بنطبق على محضر الحرد الحاص بالمواشي والأدوات الزراعية فإنه من الواضع أن الحالة تستدعي عمل هذا المحضر. فإذا لم يرد أحد المتعاقدين الاشتراك في المحضر، عينت المحكمة خبيرًا لعمله ، ومصروفات القضية بما فيها أتعاب الحبير تكون على المتعاقد الممتنع من الاشتراك ، إلا إذا كان الحبير ضرورياً لعمل المحضر أوكان المتعاقدان قد اتفقا على ضرورة تعيين الخبير فني هاتين الحالتين تكون أتعاب الحبير داخلة في مصروفات عمل المحضر نفسه . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة ٦١٠ مدنى ينص على وجوب عمل محضر الحرد ، فكانت مناك فقرة ثانية لمذه المادة تقضى بأنه إذا شمل عقد الإيجار المواشي والأدوات الزراعية و وجبأن يكتب محضر جرد بها ، تقدر فيه قيمتها باتفاق الطرفين ، وأن تسلم لكل طرف نسخة من هذا المحضر موقعاً عليها من الطرف الآخر؛ . فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة ، و لأن حكمها

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٨٤ في الحامش.

تفصيلي النارا وليست الفقرة المحذوفة الانتطبية النقياعد العامة التي أسلفنا ذكرها ، فتسرى بالرغم من حذفها . وقد ورد في شأنها في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما ياتى : و فالعين المؤجرة ، وهي الأرض الزراعية ، قد يوجد فيها مواش وأدوات مملوكة الموجر ، والأصل أنها الا تدخل في الإيجار إلا إذا اتفق على ذلك : فإذا كان هناك اتفاق ، وجب أن يكتب محضر جرد بها من نسختين ، لكل طرف نسخة موقع عليها من الطرف الآخر . وهذا المحضر وسيلة للإثبات من شأنها أن تحسم النزاع ، الاسيا أن قيمة الأدوات والمواشى تذكر في المحضر مقدرة باتفاق الطرفين ، فإذا ضاع شيء منها أو تلف ، ولم يثبت المستأجر ألا يدله في ذلك ، كان مسئولا عن هذه القيمة المقدرة ، والمواشى عند الكلام في الأحكام الخاصة بالنزامات المستأجر ، مدى مسئوليته عما تسلمه من مواش وأدوات زراعية (٢٠) .

فإذا لم يحرر محضر الجرد لأن أحدا من المتعاقدين لم يلزم الآخر بتحريره ، كان إثبات أن الرد قد شمل جميع المواشي والأدوات الزراعية التي دخلت في حقد الإيجار ، وأنها ردت بالحالة التي كانت بها وقت تسلمها ، يقع عبوه على المستأجر وفقاً للقواعد العامة (1) ، وله أن بثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ، ويفترض ، حتى يقيم المستأجر الدليل على العكس ، أن هذا قد تسلم المواشي والأدوات الزراعية في حالة حسنة ، وقد سبق بيان ما تقضي به القواعد العامة في ذلك (1) . أما عبء إثبات الاتفاق ذاته الذي يقرر أن عقد الإيجار يشمل المواشي والأدوات الزراعية ، فيقع على من يدعيه . فإن ادعاه المستأجر وقت استرداد العبن المؤجرة كان عليه أن يثبت ذلك ، وإن ادعاه المؤجروقت استرداد العين المؤجرة كان هو المكلف بالإثبات (٢) ي

وإذا شمل الإيجار المواشي والأدوات الزراعية أو أيهما ، فإن المؤجر يكون

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٢٠٣ – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص.٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مايل فقرة ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ١١٧.

<sup>(</sup> ه ) انظر آنفاً فقرة ١٧ ٤ .

<sup>(</sup>٦) سليمان مرقس فقرة ٢٩٨ ص ٥٥٧.

ملتزماً بتمكين المستأجر من الانتفاع بما أجره له من ذلك . فإن هلكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية ، وأثبت المستأجران هلاك الماشية أو تلف الأدوات الزراعية قد وقع بسبب لا يد له فيه ، وجب على الوَّجر أن يعوض المستأجر ما هلك من الماشية وأن يصلح ما تلفت من الأدوات الزراعية أو يقدم للمستأجر أدوات بدلها . فإذا لم يبلدر إلى تنفيذ النزامه بعد أن يخطره المستأجر بذلك ، أوكان تنفيذ هذا الالتزام على يد المؤجر يقتضي تأخيراً يعوق السير المعتاد لاستغلال الأرض الموجرة ، جاز للمستأجر أن يتولى بنفسه تعويض ما هلك من الماشية وإصلاح ما تلف عن الأدوات أو إحضار بدلها . ويكون ذلك على حساب المؤجر ، وللمستأجر أن يرجع به عليه ، ولهأن يخصم ما أنفقه من أقساط الأجرة المستحقة (١). وقد كان المشرع التمهيدى المادة ٦١١ مدنى ، كما سنرى ، يتضمن في الفقرة الثانية هذه الأحكام ، إذ كان النص يقضى بأن و يكون المؤجر هوالملزم بتعويضما بهلك منماشية وأدوات زراعية لسبب لايدللمستأجر فيه . فإذا أخطر المؤجر بهذا الهلاك ، ولم يبادر إلى تنفيذ النزامه ، أو اقتضى اتفاق المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان للمستأجر أن يعِوض ما هلك ، ويكون ذلك على حساب المؤجر ، ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة ، فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة (٢). وقد رأينا أن الأحكام التي تقضي بها القواهد العامة هي نفس الأحكام التي تضمنها النص المحذوف.

٧٤٧ — الأمكام المنعلة بصياخ الأرصم المؤجرة \_ نص قانوني :قدمنا، عند الكلام في الإيجار بوجه عام، أن المؤجر يلتزم بتعهدالعين المؤجرة بالصيانة، تفقوم بالترميات الضرورية للانتفاع بالعين حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بها انتفاعاً كاملا<sup>(17)</sup>. والإصلاحات التي يجوز أن تتطلبها الأرض الزراعية إما أن تكون إصلاحات تأجيرية وهذه على المستأجر، وإما أن تكون إصلاحات

<sup>(</sup>١) قرب المادة ٢/٥٦٨ مدلى .

 <sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التصفيرية ع ص ٩٠٤ -- ص ٩٠٥ -- وانظر ما يل نقرة ع٠٥ ف الهامش.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٢١٦.

غير تأجيرية وهذه على المؤجر. وقد تكفيت لمادة ١١٤ مدنى ببيان كل من النوعين. والذي يعنينا هنا هو الإصلاحات غير التأجيرية التي يلتزم بها المؤجر، وقد أتت الفقرة الثانية من هذه المادة ( ٦١٤ مدنى ) بأمثله منها ، إذ تنص على ما يأتى : وأما إقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ، ما لم يقض الانفاق أو العرف بغير ذلك . وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات و()

ويلاحظ أن الإصلاحات الواردة في النص تنميز عن الإصلاحات الناجيرية التي تقع على عاتق المستأجر بأنها إصلاحات كبيرة ، فإقامة المباني كالمخاز بوالزرائب وبيوت العال والفلاحين ، والإصلاحات الكبيرة في هذه المباني وفي الخزانات ، والإصلاحات اللازمة لموارد المياه من آبار وترع ومجار ، كل هذه إما أعمال إنشائية وإما إصلاحات كبيرة . وقد ذكرها النص على سبيل التمثيل ، لا على سبيل الحصر . والأصل أن الانفاق هو الذي يعين الإصلاحات التي يقوم

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة النانية من المادة ۸۱۸ من المشروع المتهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لحنة المراجعة مع تعديل لفظى طفيف ، فأصبح مطابقاً كما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه ٢/٦٤٣ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢/٦٤٢ ، ثم مجلس الشيوخ تحت وقم ٢/٦٤٢ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦١٠ – ص ٦١٢) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القدم ، ولكن الحكم ليس إلا تطبيقاً القواعد العامة . ويقاسل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢/٥٨١ (مطابق). التقنين المدنى الليبي م ٢/٦١٣ (مطابق).

التقنين المدنى العراق لا مقابل : ولكن النص ليس إلا تطبيقاً الفواعد العامة ، فيمكن الأخذ المستحدد المامة ، فيمكن الأخذ المراق .

تقنين الموجبات والعقود البناني م ٢/٦٠٨ : أما أشغال البناء والإصلاحات الكبرى في الأبنية وغيرها من توابع المزرعة فنعود على المزجر ، وكذلك إصلاح الآبار والأثنية والحجارى والأحواض . وفي حالة تأخر المؤجر تطبق أحكام المادة ٤٤٥ ( يجبر على التنفيذ ويجوز المستأجر أن يحصل على إذن من المحكة في إجرائها على نفقته ) .

<sup>(</sup>وأحكام التقنين المبناني تتفق مع أحكام التقنين المصرى).

بها المرَّجر . فإذا لم يوجد اتفاق ، عينها العرف الزراعي . فإن لم يوجد عرف ، مرى نص القانون المتقدم الذكر (١) .

وإذا أخل المؤجر بالتزامه من القيام بهذه الإصلاحات، وجب تطبيق القواعد العامة. وهذه تجيز، كما تقول المادة ٥٦٨ مدنى: وللمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصها من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء المرميات المستعجلة أو الترميات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك، إذا لم يقم المؤجر بعد إعداره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوني المستأجر ما أنفقه خصها من الأجرة، وقد سبق ميعاد مناسب، على أن يستوني المستأجر ما أنفقه خصها من الأجرة، وقد سبق أن بسطنا هذه الأحكام تفصيلالا).

٧ = الأحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر بالأرض المؤجرة

٧٤٨ – فرومه ثموم: قد يتعذر على المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة، ويكون هذا في أحد فروض ثلاثة:

أولاً ـ يتعذر على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو يهلك البذر . ثانياً ـ ينتج المحصول ولكنه مهلك قبل حصاده .

ثالثاً ـ ينتج المحصول و يحصد ولكنه سهلك بعد حصاده .

فهذه فروض ثلاثة نبحثها على التعاقب ، وفيها جميعاً لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة مع أن المؤجر ملزم بتمكينه من ذلك .

٧٤٩ - الفرض الأول - تعذر تهبئة الأرض للزراعة أو بزرها أو هلاك البذر - نص قانوني: تنص المادة ٦١٥ من التقنين المدنى على ما يأتى:

وإذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بلوها ، أو هلك البلركله

<sup>(</sup>١) وفى إيجار الحدائق تكون مصروفات التبخير والتسميد وتنظيف الأشجار على المستأجر، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك ( استثناف مختلط ٣ فبر اير سنة ١٩٤٢ م ٥٥ ص ٨١) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٢١٩ -- فقرة ٢٢٢ .

أو أكثره ، وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت من المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم بوجد انفاق يقضى بغيره (١) .

والأصل في ذلك أن المستأجر يتعاقد مع المؤجر على التمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا لم يتمكن من الانتفاع دون خطأ منه ، فإن العقد ينفسخ أو يفسخ ، حتى لوكان عدم تمكن المستأجر من الانتفاع لا يرجع إلى خطأ المؤجر ، بل يرجع إلى قوة قاهرة . والأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة ، فما لم تستوف منفعته تسقط أجرته (١) . وقد مرت تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ ، في هلاك العين المؤجرة هلاكاً ماديا أو هلاكاً قانونياً ، وفي حاجتها إلى الترميم ، وفي النعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين ،

ويقابل النص فى التقنين المدنى القديم م ٣٩٠/٣٩٢ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى :
و إذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الأرض أوبلدها ، وأنلف ( اقرأ : أوتلف )
حا بلر فيها كله أو أكثره ، تكون الأجرة غير مستحقة أوواجباً تنقيصها . وكل هذا إذا لم
يوجد شرط بخلاف ذلك و . (وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد) .
و يقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٨٧٥ (مطابق) .

التقنين المدنى الليبي م ٦١٤ (مطابق).

التقنين المدنى العراقي م ٨٠٠ : إذا ظب الماء هلى الأرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن تروهها ، أو انقطع الماء عنها فلم يمكن رجا ، ولم يكن المستأجر يد فى ذلك ، فلا تجب الأجرة أصلا والمستأجر ضنخ الإجارة . وكذلك الحال إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض الزراعة أومن يلرها .

(والتقنين العراق يتفق في أحكامه مع التقنين المصرى : انظر عباس حسن الصراف ففرة ١٠٧٠ – ففرة ١٠٧١ ).

لقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٦١٠ : إذا منع المستأجر من فلاحة أرضه أو زراعتها يسبب قرة قاهرة ، حق له أن يطالب باسقاط بدل الإيجار منه أو باسترداد ما أقملفه .

(والتقنين اللبنان يتفق في أحكامه مع التقنين المصرى).

(۲) استثناف مختلط ۱۸ ینایرستة ۱۸۹۶ م ٦ ص ۱۱۹ – ۱۵ مارس سنة ۱۸۹۱ م ٦ ص ۱۹۰ – ٦ فبرابر سنة ۱۸۹۲ م ۸ ص ۱۰۹ – ۳۰ مایو سنة ۱۸۹۹ م ۱۱ ص ۲۰۰ – ۲۶ أبريل سنة ۱۹۰۲ م ۱۶ ص ۲۲۲ – الإیجار المئولف فقرة ۳۱۳ س ۴۰۳ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۸۱۹ من المشروع التمهيدي عل وجه ما استقر عليه في النفروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التفنين المدنى الجديد. ووافقت عليه لجنية المراجعة تحت رقم ۶۱۶ في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۲۱۳ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۱۱۵ ( مجموعة الاصال التحضيرية ع مس ۲۱۳ – مس ۲۱۶).

وفى انطوائها على عيوب خفية , رها نحن ، في صدد إيجار الأرض الزراعية ، أمام تطبيق آخر لهذا المبدأ . والمستأجر هنا قد منعته قرة قاهرة من زراعة الأرض ، أى من الانتفاع بها ، فسقطت عنه الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال .

ويشرط في ذلك أن يكون الذي منع المستأجر من الزراعة قوة قاهرة . فلو كان المنع لحطأ من المستأجر ، بتي مرتبطاً بعقد الإيجار (۱) . أما إذا كان المنع لحطأ من الموجر ، فإن الأجرة تسقط من باب أولى ، وقد يرجع عليه المستأجر بالتعويض إذا كان له عل . ومن أمثلة القوة القاهرة التي تمنع من الزرع الفيضان غير العادى ، فتغمر المياه الأرض وتحول دون زراعتها ، أو كها تقول المادة من التقنين المدنى العراقى : وإذا غلب المساء على الأرض الموجرة فاستبحرت من التقنين المدنى العراقى : وإذا غلب المساء على الأرض الموجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها » . ومن أمثلتها أيضاً انخفاض منسوب النيل أو انقطاع وسائل الرى ، فلا يتمكن المستأجر من رى الأرض (۲) . ومن أمثلتها كذلك استيلاء الإدارة على الأرض ، أو صدور قانون يمنع زراعة نوع المحصول الذى أوجرت الأرض لزراعته (۱) ، أو نشوب حرب فيغير العدو على الأرض ويمنع من زراعتها ، الأرض بسبب نشع مها أو عيب في تربتها أو أعشاب ضارة أما إذا امتنعت زراعة الأرض بسبب نشع مها أو عيب في تربتها أو أعشاب ضارة فها ، فإن هذا يعتبر عيباً خفياً في الأرض ويستوجب الضان على النحو الذى أسلفناه ضان العيوب الخفية (۱) .

<sup>(</sup>۱) كذلك لا يضمن المؤجر حتى مع وجود القوة القاهرة إذا سبق ذلك خطأ من المستأجر، كأن لم يقم بالأعمال اللازمة لدفع الفيضان عن الأرض مع النزامه بالقيام بهذه الأعمال، كما لا يضمن المؤجر بداهة إذا كانت الحادثة القهرية متوقعة الحصول وقت التعاقد (بودرى وقال ١ فقرة ٣٨٣ – جيوار ٢ فقرة ٣٨٣ – ديڤرچييه ٢ فقرة ١٩١ – الإيجار المؤلف فقرة ٣١٣. ص ٤٠١ هاش ١).

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأنه إذا ثبت أن الأطيان المؤجرة حرست طرق الرى الى كانت تتمتع بها فى وقت الإيجار ، وجب تخفيض قيمة الأجرة إلى الحد اللائق (استئناف وطنى ٢٢ مايو سنة ١٩٢٢ المحاماة ٤ رقم ٣٤٩ ص ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) وقد قفت محكة استثناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً على أن يزرع نصفها قطناً ، ثم صدر قانون بمنع زراعة ما يزيد على ثلث الزمام قطناً ، وجب تخفيض الإيجار بنسبة الجزء الذى ضاع على المستأجر الانتفاع بزراعته قطناً (استثناف مصر ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٩ الحجوعة الرسمية ٣٣ رقم ٤١ ص ٧٤).

<sup>(</sup>٤) دیڤرچییه ۲ فقرة ۱۸۷ – جیوار ۲ فقرة ه۸۵ – ترولون ۲ فقرة ۷۱۳ – بودری وقال ۱ فقرة ۳۸۱ – الإیجار الدولف فقرة ۳۱۳ س ۲۰۲ هامش ۲.

ويشترط أيضاً أن تكون القوة الفاهرة قد معت المستأحر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بنوها . أو إذا كان قد بذرها تكون القوة القاهرة قد تد ببت في هلاك البذر أو بعضه بحيث يزيد ما حلك منه على النصف (١) .

فإذا توافر هذان الشرطان (٢) ، سقطت الأجرة عن المستأجر كلها أو بعضها . والسبيل إلى سقوط الأجرة كلهاهو انفساخ العقد إذا منعت القوة القاهرة المستأجر من زراعة الأرض بتاتا ، أو هلك البذر كله ولم يتمكن المسستأجر من زراعة الأرض ببذر جديد . أما إذا منع المستأجر من تهيئة بعض الأرض للزراعة ، أو تعطلت زراعة الأرض بعض الوقت ، أو هلك أكثر من نصف البذر دون أن يهلك كله (٢) ، كان المستأجر بالحيار بين فسخ العقد إذا أثبت أنه لم يكن ليتعاقد لو أنه علم هذا المصير ، أو استبقاء العقد مع إنقاص الأجرة بمقدار يتناسب مع حرمانه من الانتفاع بالأرض . ولا يرجع المستأجر بتعويض على المؤجر في أى حال ، لأن المفروض أن الحادثة الجرية لم تكن بفعل المؤجر (١) .

هذا والأحكام المتقدمة الذكر ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها . ومن ثم يجوز للموجر أن يشترط على المستأجر أن يتحمل تبعة القوة القاهرة ، فلا تدقط عنه الأجرة حتى لو منعته القوة القاهرة من تهيئة الأرض للزراعة أو هلك البذر بعضه أو كله (٥) . كما يجوز للموجر أن يشترط أنه غير

( ٢ ) والمستأجر هو الذي يقع عليه عب، إثبات توافر الشرطين ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق إذ هو يثبت وقائع مادية .

<sup>(</sup>١) فإذا كانت الحادثة القهرية لم تمنع المستأجر من زراعة الأرض بل اقتصرت على جمل الزراعة أكثر مؤونة ومشقة ، أولم تتلف أكثر من نصف البلر ، فإن المستأجر لا يرجع بشيء على المؤجر (استثناف مختلط ٢٤ أبريل سنة ١٩٠٢ م ١١ ص ٢٦٢ – الإيجار المسؤلف فقرة ٣١٣ ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أما إذا هلك أكثر من نصف البذر فى بعض الأرض دون أن يصل ذلك إلى أكثر من نصف البذر فى المجموع ، فإنه لا يجرز إنقاص الأجرة (استثناف مختلط ٣١ مارس صنة ١٩٣١ م ٣٤ ص ٣١٣).

<sup>(</sup>ع) استناف مختلط ٦ فبراير سنة ١٨٩٦ م ٨ ص ١٠٥ – الإيجار المؤلف فقرة ٣١٣ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup> ه ) وكان القضاء المصرى ، فى عهد التقنين المدنى القديم ، يفرق بين الحوادث الجبرية التى كان يمكن توقعها كزلزاله التى كان يمكن توقعها كزلزاله عكن توقعها كزلزاله عن الأرض وجملها غير صالحة للزراعة أو حرب مدمرة . فإذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته ، ح

A. 3. 7. 0

 انصرف الشرط إلى عدم المسئولية عن الحوادث الجبرية المتوقعة وحدها، ويبق مسئولا من الحوادث الجبرية غير المتوقعة إلا إذا اشترط أيضاً عدم مسئوليته عنها . وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأن الشرط الذي يتعهد المستأجر بموجبه بدفع الأجرة بأكلها ولو منعته حوادث قهرية من زرع الأرض المؤجرة لا يسرى إلا على الحوادث القهرية التي كان من الممكن عقلا للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها ، وأن المرسوم الصادر في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩١٤ انذى قيد زراعة القطن مِبعض القيود يعد حادثًا قهريًا غير متوقع الحصول ، فهو يجيز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بمقدار الفرق بين ثمن القطن وثمن المحصولات الأخرى التي زرعها بدلا منه بعد خصم مصاريف المزراعة (استناف وطنى ١٦ أبريل سنة ١٩١٨ المجموعة الرسمية ١٩ رقم ١٠١ ص ١٤٥) . وقضت محكمة سهالوط بأن تخلف الشراق من الحوادث الفهرية المعتادة والتي كان من الممكن مقلا المتعاقدين وقت العقد توقع حصولها ، فالمشارطة التي تجعل المستأجر ملزماً بالإيجار إذا لم ينتفع يقوة قاهرة ينطبق في حالة الشراق ( سالوط ٣١ يناير سنة ١٩٢٦ المحاماة ٧ رقم ١٧٤ ص٣٤٦). وأنظر أيضاً استثناف مختلط ١٢ يناير سنة ١٩١٦ م ٢٨ ص ١٠٠ – ٢١ يونيه سنة ١٩١٦ م ٢٨ ص ٤٤٠) . فإذا اشترط المؤجر عدم إلزامه بشيء إذا تلف الزرع لأى سبب كان ، أو لى سبب منتظر أوغير منتظر ، كان له أن يستوفى الأجرة كلها ولو كانت الحادثة القهرية لا يمكن توقعها . وقد تخست عكة الاستناف الوطنية بأنه إذا اشتريط في مقد الإيجار عدم إلزام المؤجر بشيء عند حصول أي تلف في المحصول أو لأي سبب كان ، وكان المؤجر بعد ذك قد خصم شيئاً من قيمة الأجرة في مقابل عدم انتفاع المستأجر ، فإن هذا الخصم لا يمكن أن يعد من المؤجر إلا من قبيل النساهل والتسامح ، ولا يترتب عليه إلزامه بأكثر ما خصمه ، لأن شروط المتماتدين لا تلزمه بتعويض التلف مهماً كانت الأسباب (استثناف وطني ١٠ أبريل سنة ١٩١١ الحقوق ٢٧ ص ٢٥ ). وقضت محكة جرجا بأنه في إيجار الأراضي الزراعية متى نص في العقد عل أنه لا مسئولية عل المؤجر مطلقاً وأن ليس المستأجر أن يطالب بتعويض ما إذا لم ينتفع مِكُلُ الْأَطْيَانَ المُرْجِرَةُ أُوبِيعْمِهَا لَسَبِ مَا مِنَ الْأَسْبَابِ مَتَظَرًا كَانَ أُوغِيرَ مَتَظَر ، فلا وجه المستأجر في أن يطلب رتنقيص الإيجار لعدم انتفاعه بجزء من الأطيان بسبب الهيال الرمل عليها (جرجا بالنكوس سنة ١٩٠٧ المجلومة الرحمية جارتم هيئ بين ١٢٠ ) ﴿ تُرْتَمْمِتُ الحُكَةِ نَفْسِهَا ﴿ مِأْنُ المُسَاِّحِرُ الذِي يَلْزُمُ نَفْسَهُ بِدَفِعُ الْإَيْجَارِ وَلُولُمْ يَنْتَفَعُ مِنْ الدِينَ المؤجِّرة بأسباب قهرية غير متنظرة ولزم بتعهده هذا ، لأنه يمتبر في مقابل هذا النعهد سأصَّلا على فوائد أو مزايا ربما لم يكن ﴿ قد حصل عليها لولاه (جرجا ٣ ديسمبرَ سنة ١٩٠٣ الحقوق ١٩ ص ٢٢٩) . وانظرفي كل ذلك الإيجار المؤلف فقرة ٢١٣ ص ٤٠١ - ص ٤٠٠ .

ولكن محكة النقض لم تأخذ بهذه التفرقة ، إذ قضت بأنه من كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن السيل أتلف زراعته ، وكانت المحادة ٣٩٣ من القانون الملك (القديم) لا تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد وبين غيره ، فإن هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في رفضه طلب التعويض اعتباراً بأن السيل هو من الحرادث المجبرية التي لا يجوز بسببا الرجوح على المؤجر عملا بعقد الإيجاد الذي ينص سل أن المؤجر عملا بعقد الإيجاد الذي ينص سل أن المؤجر غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أوسادرة من قوة جبرية ينتبع عنها عدم انتفاع المستأجر بكل الأطيان أوبعضها (نفضه مدنى ٢ يناير سنة ١٩٤٩ بجموعة عمر ه رقم ٢٩٢٢ ص ٢٩٠ ).

ملزم بجلب المياه اللازمة لرى الأرض، وغير مسئول عن تعطل آلات الرى(١). كذلك يجوز للمستأجر أن يشرط على المؤجر أن يكون له حق الرجوع عليه، حتى لو لم تكن الحادثة الجبرية من شأنها أن نعه من الزراعة ، بل تجعل ذلك أكثر مؤونة عليه ، أو حتى لو كانت الحادثة الجبرية لم تتلف أكثر من نصف البنر(٢).

• ٧٥٠ – الفرض الثاني – هماك المحصول قبل مصاره – نص قانوني : تنص المادة ٦١٦ من التقنن المدنى على ما يأتى :

١ - إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة ».

٢ - أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ربع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة » .

و ٣ – وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الإجارة كلها ، أو بما حصل عليه من طريق التأمين ، أو من أى طريق آخر ه (٢).

ويقابل النص فى التقنين المدنى القديم م ٢٩٩/٣٩٢ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : و فى مواد إيجار الأرض الزراعية لا يجوز الستأجر أن يطلب من المؤجر تنقيص الأجرة إذا هلكت الزراعة بحادثة جبرية ، . انظر نقض مدنى ٦ يناير سنة ١٩٤٩ مجموعة أحكام ـــ

<sup>(</sup>١) نقض مدنى ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٢ مجموعة أحكام النقض ٣ رقم ٩٠ ص ٩٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الإيجار المؤلف فقرة ٣١٣ ص ٤٠٢ .

رع) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٢٠٠ من المشروع التهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه في النقنين المدنى الجديد ، فيما عدا أن الفقرة الثالثة في المشروع كانت تجرى على الوجه الآق : وولكن ليس المستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أوإنقامها إذا كان قد عوض عما أصابة من الفرر عن طريق التأمين أو عن أى طريق آخره . وفي لحمتة المراجعة عدلت الفقرة الثالثة بأن أضيف إليها حكم يقفى بحساب الأرباح التي تعود على المستأجر عن ملة الإيجاد كلها من التعويض . فأصبح نص الفقرة الثالثة مطابقاً هو أيضاً لما استقر عليه في التغنين المدنى الجديد ، وصاد رقم المادة ه ١٩٠ في المشروع الهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم ١٩٤٤ . وفي لحنة مجلس النبوخ تليت المادة و ووافقت عليها المجنة لعدالة حكمها ، مع أيضاح أنه إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة الفيضان فلا يستحق المستأجر أي تعويض وليس له حق في إنقاص الأجرة » . وصاد رقم المادة ٢١٦ . ووافق عليها مجلس الشيوخ (مجمورة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢١٤ – ص ٢١٥ وص ٢١٨ . ووافق عليها كال

- النقض ه رقم ٣٦٢ ص ١٩٥ - وكان هذا الحكم في التقنين المدئي القديم محلا للانتقاد . وقد كتبنا هته ما يأتى ؛ و وعل ذلك إذا كان المحسول قطناً مثلا ، وأسابته آنة فأتلفته كله أو بعضه ، فليس المستأجر أن يرجع بشيء عل المؤجر ، وهو الذي يتُعمل الحسارة وحده . ويلاحظ أنه لا فرق بين ما إذا هلك الزرع بعد أن نضج أوقبل أن ينضج ، لأن النص عام يشمل الحالتين . فلو أن القطن قبل أن ينضج أصابته دودة اللوز فأتلفته، لم يكن المستأجر حق الرجوع بشيء على المؤجر ، وليس له ذلك إلا إذا لم يستطع تهيئة الأرض الزراعة ، أوإذا أتلف البذر نفسه لا الزرع . هذا ولا شك في أن حكم القانون المصرى في هذه المسألة قاس على المستأجر ، فهو يحمله كل الحسارة من وراء حادثة قهرية منعته من استغلال العين المؤجرة ، وكان من الواجب أن يطبق مبدأ أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة ، فإذا لم يستطع المستأجر استيفاه المنفعة فليس عليه دفع الأجرة . ولعل الذي جعل المشرع المصرى يميز بين حالة تلف البذر وحالة تلف المحصول ، فيوجب الضان في الأولى ولا يوجّبه في الثانية ، أنه اعتبر أن الانتفاع بالأرض الزراعية يكون قد تم بنبات المحصول ، ولو لم يتمكن المستأجر من الحصد ، لأن الأرض تكون قد أنتجت على كل حال . أما إذا تلف البذر أو لم يتمكن المستأجر من تهيئة الأرض الزراعة ، فظاهر أن الأرض لم تنتج شيئًا وأن استيفاء المنفعة لم يتم . ولكن الأخذ عل هذا التمييز أنه ليس في الواقع تمييزًا بين استيفاً. المستأجر المنفعة وعدم استيفائه لها ، وإنما هو تمييز بين إنتاج الأرض وعدم إنتاجها ، وهذا شيء آخر . فإنه إذا كان صميحاً أن الأرض إذا لم تنتج فالمستأجر لا يستطيع استيقاء المنفعة ، فليس بصحيح أن الأرض إذا أنتجت استوفى المستأجر المنفعة حمًّا ، و الإيجار المؤلف فترة ٢١٤).

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى التقنين المدنى الجديد في هذا الصدد : وفي التقنين الحالى ( القديم ) يوجد نصان ( م ٢٩٢٧ ٢٩٢٩ – ٤٠٠/٢٩٢ ) يقضيان بأنه إذا تعذر على المستأجر تهيئة الأرض الزراعة ، أرزرعها ولكن تلف البذر قبل أن ينتج ، فالمؤجر هو الذي سبتحمل تبعة ذلك . أما إذا أنتج الزرع ، سواء حصد أولم يحصد ، ثم هلك بقوة قاهرة ، فالمستأجر هو الذي يتحمل التبعة . فالعبرة إذن في التقنين الحالى ( القديم ) بأن ينتج المحصول ، ومتى أنتج اعتبر المستأجر مستوفياً لمنفعة الأرض ويكون هلاك المحصول عليه . ولا يخنى مافي هذا الحكم من عنت على المستأجر ، فهو لا يعنيه أن ينتج المحصول إذا كان يملك بهد ذلك بغير إهمال منه قبل أن يحصده . لذلك أدخل المشروع تمديلا في هذه الأحكام ، سواء وجعل العبرة بحصد المحسول . فقبل المحمد إذا استم على المستأجر أن ينتج بالأرض ، سواء كان ذلك لأنه لم يتمكن من تهيئة الأرض الزراعة ، أو هيأها ولكنه لم يتمكن من بذرها ، أو بذرها ولكن المرا لمحمد ان يطلب إسقاط الأجرة كلها أو بعضها بنسبة ما حرم من الانتفاع . ويلاحظ أن ما تقدم من الأحكام إنما هو تطبيق خاص في إيجاد الأراضي الزراعية من الانتفاع . ويلاحظ أن ما تقدم من الأحكام إنما هو تطبيق خاص في إيجاد الأراضي الزراعية المبدأ و الإيجاد المرهق ، وهو مأخوذ من الشريعة الإسلامية : انظر م ١٧٥ من مرشد الحيوان ، لمبدأ و الإعجاد المراح التحضيرية ؛ ص ١٦٧ ص ١٦٨ ) .

هذا وتسرى أحكام التقنين الجديد على عقد الإيجار التي أبرمت منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، أما عفود الإيجار التي أبرمت قبل ذلك . ولو امتدت إلى ما بعد هذا التاريخ ، فتسرى عليها أحكام التقنين القدم .

وفى هذا المرض نرى أن المستأجر تمكن من تهيئة الأرض للزراعة وبذرها ونتج المحصول ، ولكن قبل أن يحصده هلك بقوة قاهرة . فالأرض هنا قد أنتجت ، بينها هى فى الفرض السابق لم تنتج. ولكن إنتاج الأرض شىء واستيفاء منفعتها شىء آخر ، والمستأجر لا يستوفى منفعة الأرض بمجرد إنتاجها محصولا،

ويقابل نص التقنين المدنى الجديد فى التقنينات المدنية الدرية الأخرى:
 التقنين المدنى السورى م ٨٣٥ (مطابق).

التقنين المدنى الليبي م ١٠٠ : ١ - إذا بئر المستأجر الأرض و هلك المحصول كله أرقسم كير منه لحادث طارئ أو قوة قاهرة ، جاز له أن يحصل على تخفيض معقول من قيمة الأجرة . ٣ - وليس المستأجر أن يطلب إنقاس الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أومن أي طريق آخر . (ويختلف التقنين الميبي عن التقنين المصرى في أن الأول لا يجيز إسقاط الأجرة كلها في أية حال ، فحي لو هلك المحصول كله لم يكن المستأجر إلا أن يطلب تخفيضاً معقولا للأجرة ) . التقنين المدني المراقي م ١٠٨ : ١ - إذا زرع المستأجر الأرض المؤجرة فأصاب الزرع قبل حصاده آفة فهلك ، وجب عليه من الأجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع ، وسقط حصة ما بني من المدة بعد هلاكه ، إلا إذا كان متكناً من زراعة مثل الأول أودونه في الضرو فتجب حصة ما بني من المدة أيضاً ٢٠٠ - ولا سبيل لإسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد قال تعويضاً عن ضرره من شركة ضان أو من جهة أخرى .

م ٢/٨٠٢ : ولا يجوز المستأجر أيضاً أن يطلب إسقاط الأجرة إذا كان سبب الضرر متوقعا وقت إنشاء العقد . (وتحتلف أحكام التقنين العراق عن أحكام التقنين المصرى تى أن التقنين العراق يكتنى بإسقاط الأجرة عن المدة التى تلى هلاك المحصول ، بل حتى هذه الأجرة لا تسقط إذا استطاع المستأجر الزراعة أو قال تعويضاً من جهة أخرى أو كانسبب الضرر متوقعاً وقت إنشاء العقد : انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٧٧ – فقرة ١٠٧٥ ) .

تقنين الموجبات والعقود المبناني م ٦١١ : يجوز الستأجر أن يطالب بإسقاط بدل الإيجار هنه أو باستر داده إذا هلك محصوله تماماً بعد الزرع بقوة قاهرة لا تعزى إلى خطأ منه . وإذا هلك جزء من المحصول ، فلا محل لتخفيض البدل أو لرده على نسبة هذا الجزء إلا إذا تجاوز النصف . ولا سبيل لإسقاط البدل أو تخفيضه إذا كان المستأجر قد نال من محدث الضرر أو من شركة ضمان تعويضاً عن الضرر الذي أصابه .

م ٢/٦١٣ : ولا يجوز المستأجر أيضاً أن يطلب إسقاط بدل الإيجار إذا كان سبب الضرر موجوداً ومعروفاً وقت إنشاء المقد . (ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصرى في أن الأول اشترط هلاك أكثر من قصف المحصول ناقلا ذاك عن التقنين الفرنسي ، وفي أنه خلافاً التقنين الفرنسي نم يمنع إسقاط الأجرة إذا عوض المستأجر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها) . ويقابل النص في التقنين المدنى الفرنسي م ١٧٦٩ – ١٧٧٠ ، وعن هذين النصين وعن نص المعادة ٧٨٧ من تقنين الالتزامات السويسرى ، أخذ نص التقنين المدنى المحديد

بل هو لا يستوفى هذه المنفعة إلا إذا حصد المحصول . والأجرة إنما تقابل منفعة الأرض ، ولا تقابل إنتاج الأرض للمحصول . فإذا لم يحصد المستأجر المحصول وهلك وهو لا يزال في الأرض ، فإن المستأجر لا يعتبر كما قدمنا مستوفياً للمنفعة فتسقط عنه الأجرة (١) .

ويشترط هنا أيضاً أن يكون هلاك المحصول بقوة قاهرة . وقد قدمنا فياسبق أمثلة للقوة القاهرة التي تمنع من تهيئة الأرض للزراعة ــ الفيضان غير العادي (٢) وانعدام وسائل الري واستيلاء الإدارة على الأرض وصدور قانون بمنع زراعة المحصول الذي أوجرت الأرض من أجله ونشوب حرب وحدوث زلزال ــ فهذه أيضاً حوادث قهرية قد تسبب هلاك المحصول قبل أن يحصد . ويمكن أن يضاف إليها تفشى دودة القطن في المحصول تفشياً غير عادي (٢) حتى تأتى على جزء كبير

(٣) أما انتشار دودة القطن انتشاراً عادياً فهو أمر مألوف في مصر و لايعد قوة قاهرة ، ـــ

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا المني ديرانتون ۱۷ فقرة ۱۹۰ – ترولون ۳ فقرة ۱۹۰ وفقرة ۱۹۰ وفقرة ۱۹۰ وفقرة ۱۹۰ ماركاديه م ۱۷۷۰ و ۱۷۷۱ – أوبرى ورووإسان و فقرة ۱۷۲۱ ص ۱۳۲ هاش ۱۹ – وقارن جيوار ۲ فقرة ۱۹۵ – بودرى وقال ۱ فقرة ۳۷۳ – بلانيول وريبير ۱۰ فقرة ۳۲۳ (ويلهب هذا الغريق من الفقهاه إلى أن هذه الأحكام إنما تقوم ، لا حل أساس في قانونى ، بل على أساس العدالة ومشاركة المالك الفلاح في خسارته ) – وقد قيل أيضاً في تعليل ذلك إن المحصول مادام متصلا بالأرض فهو ملك المؤجر عن طريق الالتصاق فيملك طيه . ولكن الصحيح أن المحصول ملك الستأجر بموجب عقد الإيجار حتى لوكان متصلا بالأرض وبودرى وقال ۱ فقرة ۳۷۳ ص ۱۹۸ ) . وقيل أيضاً إن المستأجر الذي يكون حقد قام بهيئة الأرض الزرع وبتحمل نفقات البذر والساد والرى وكل ما يلزم من عناية بالزرع حقيقة ما بنيئة الأرض الزرع وبتحمل نفقات البذر والساد والرى وكل ما يلزم من عناية بالزرع أن ينفعه يكون جديراً بالرعاية إذا أصابت الزرع آفة ساوية قبل حصاده فأهلكته ، وحسبه الأرض أيضاً (سليمان مرقس ففرة ۲۰۰ ص ۲۷۶) . وكل هذا صحيح ، ولكنه ينطبق أيضاً والماد المحاد المحاد بقوة قاهرة ، ومع ذلك فالقانون لا يسقط الأجرة في حالة ما إذا هلك المحصول بعد الحصاد بقوة قاهرة ، ومع ذلك فالقانون لا يسقط الأجرة في هذه الحالة .

<sup>(</sup>۲) أما الفيضان المادى الذى تكون الأرض الزراعية عرضة له فى العادة فلا يعد قوة قاهرة ولا يستحق المستأجر عنه أى تعويض ، لأنه معروف وقت عقد الإيجار وقد حسب المتعاقدان حسابه عند النعاقد فى تقدير الأجرة . ويعزز هذا الرأى مادار فى لحنة مجلس الشيوخ عند مناقشة هذا النص ، إذ وافقت اللجنة على المادة ولمدالة حكها ، مع إيضاح أنه إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة الفيضان ، فلا يستحق المستأجر أى تعويض وليس له حق فى إنقاص الأجرة يه (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢١٩ – وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش ) . وانظر م ٢٠٨٠ عراق وم ٢/٦١٢ لبنانى وم ٢١٧١٪ فرنسى .

منه ، وأسراب الجراد تأكل المحصول كله أو بعضه ، والحريق يشتعل فيأتى على الزراعة أو على جزء منها ، والصاعقة تنزل من السباء فتسبب الحريق . هذه كلها وغيرها (۱) حوادث قهرية قد تكون هي السبب في هلاك المحصول . ويشترط كذلك ، كما قدمنا ، أن بكون المحصول قائماً في الأرض لم يحصد (۲) . ويشترط أخيراً أن يكون المحصول قد هلك كله ، أو هلك جزء كبير منه ترتب على هلاكه نقص كبير في ربع الأرض (۱) . فالعبرة في هذا الشرط الأخير بنقص ربع الأرض لا بنقص كية المحصول . فقد يكون المستأجر استأجر أرضاً زرع جزءاً منها فاكهة أو زهوراً وزرع الجزء الآخر محصولا عادياً . فني هذه الحاة قد لا يكون هلاك كل المحصول العادي من شأنه أن ينقص ربع الأرض نقصاً كبيراً ، وقد يكون هلاك نصف الفاكهة أو الزهور أو هلاك ثلثها من شأنه أن يصيب ربع الأرض بالنقص الكبير (۱) . ويحمل المستأجر عبء إثبات توافر هذه بصيب ربع الأرض بالنقص الكبير (۱) . ويحمل المستأجر عبء إثبات توافر هذه

(۱) وقد قضى بأن الحرارة الشديدة غير المترقعة لمتبر حادثًا استثنائيًا عاماً يجيز نقس الأجرة تطبيقًا قمادة (م ٢/١٤٧ مدنى) الأجرة تطبيقًا قمادة (م ٢/١٤٧ مدنى) (أسيوط الكلية ١٧ فبر أير سنة ١٩٥٣ الهاماة ٣٣ رُتُم ٧١٣ ص ١٥٩٨).

(۲) سواه نضج آولم پنضج ، مادام قد ثبت (دیثرچیه ۲ فقرة ۱۸۳ – جیوار ۳ فقرة ۱۱۰ – بودری وقال ۱ فقرة ۲۸۰ ) .

<sup>-</sup> لأنه كالفيضان المادى معروف وقت عقد الإيجار ، وقد حسب المتعاقدان حسابه وقت التعاقد . وقد قضت محكة النقض بأن حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٩١٦ مشروط بشرطين ، الأول مهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة ، والآخر ألا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الملاك لهذا السبب . وإذن فتى كان الحكم المطمون فيه قد أقام قضاء على أن إصابة الزرع بدودة النمل لا يعتبر قوة قاهرة ، لأن يشترط فى القرة القاهرة أن تكون فير متوقعة – وهو قول صحيح فى القانون – وكان لا نزاع فى أن عقد الإيجار تضمن اتفاقاً بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر هما يصيب المحصول من تلف يسبب القوة القاهرة ، فإن النبي عليه خطأه فى تطبيق القانون يكون فير قائم على أساس ( نقض على ١٩ كوفير سنة ١٩٥٨ عمومة أحكام النقض ٩ رقم ٩٨ ص ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) والمراد بهلاك المحصول أن يهلك هلاكاً مادياً ، فلارجوع المستأجر إذا لم يكن الهلاك مادياً حتى لو كان المحصول فير صالح وكان عدم صلاحيته راجماً إلى عدم صلاحية الأرض قضما أوإلى عدم صلاحية البذر (جيوار ٣ فقرة ه ٥ ٥ - بودرى وقال ١ فقرة ٢٩٠ - كولان وكايستان ودىلامورانديير ٣ فقرة ١٠٩٣) . وقد تقدم أن عدم جودة تربة الأرض لا يعد حادثاً قهرياً بل حيباً في الأرض المؤجرة (انظر آنفاً فقرة ٢٤٩).

 <sup>( )</sup> وفى التقنين المدنى الفرنسي يجب أن يهلك نصف المحصول على الأقل ( م ١٧٦٩ - ١٧٧٠ مدنى فرنسي،)، والعبرة بالكية لا بالقيمة . والرأى الراجع أن يعتد في الكية بالمقدار -

الشروط الثلاثة ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق لأنه إنما يثبت وقائع مادية . وإثبات هلاك المحصول وهو لا يزال قائماً في الأرض متيسر ، كما أن إثبات سبب الهلاك ليس بالصعب ، وخير طريق لذلك هو المعاينة . فإذا لم يتفق المؤجر مع المستأج على النتائج التي تستخلص من المعاينة ، جاز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء المستعجل لإثبات حالة الزرع (١) .

ومتى توافرت الشروط المتقدم ذكرها ، وجب التمييز من فرضين : ﴿ الفرض الأول ﴾ أن يكون المحصول كله قد هلك . وفي هذا الفرض يجوز للمستأجر طلب فسخ الإيجار ، فتسقط عنه الأجرة كلها ، ولا يدفعها إذا لم تكن قد دفعت ويستردها إذا كان قد دفعها . وليس له أن يطالب بتعويض ، لأن هلاك المحصول لم يكن بخطأ المؤجر. (والفرضالثاني) أن يكونجزء منالمحصول قد هلك. وهنا يجب التفريق بن الحالتين. الحالة الأولى أن يكون قد ترتب على هلاك هذا الجزء نقص كبير في ربع الأرض ، النصف أو أكثر أو أقل . ويترك ذلك لتقدير المحكمة ، فلا تتقيد برقم محدد كما تتقيد في التقنين الفرنسي حبث تقضى نصوصه بأن بهلك نصف المحصول على الأقل في الكمية لافي القيمة. وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ربع الأرض ، وليس له أن يطلب تعويضاً فوق ذلك لأن المحصول لم سملك بخطأ المُوجركما قدمنا . والحالة الثانية ألاً يكون قد ترتب على هلاك الجزء الذي هلك من المحصول نقص كبير في ربع الأرض. وفي هذه الحالة لايحق للمستأجر أن يرجع بشيء على المُوْجر ، لا بفسخ الإيجار ولا بإنقاص الأجرة . على أنه يمتنع على المستأجر أن يطلب فسخ الإيجار وإسقاط الأجرة فىالفرض الأول ، أو أن يطلب إنقاص الأجرة في الحالة الأولى من القرض الثاني ، إذا نحقق أحد أمرين :

<sup>-</sup> المعاد الذي تنتجه الأرض ، فلو أن الأرض أنتجت محسولا أكثر من المعاد وهلك نصفه وبن النصف الآخر وهو أكثر من نصف المحسول المعاد ، فلا رجوع المستأجر ( ديثر چيه ١ فقرة ١٥٤ و فقرة ١٥٤ – بيدان ١١فقرة ٢٥٦ – جيوار ٢فقرة ١٥٤ – بيدان ١١فقرة ٣٠٦ – أوبرى داللوز ٣ لفظ (Lonage-Baux ruraux) فقرة ٢٥١ – مكس هذا بودرى وثال ١ فقرة ٣٨٩ – أوبرى وروو إسمان ٥ فقرة ٣٧١ ص ٣٣٣ – بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٢٥١ .

 <sup>(</sup>۱) بودری و ثال ۱ فقرة ۱۷ .

أولا - إذا كان قد عوض هما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها . ونفرض لتوضيح ذلك أن الإيجار مدته ثلاث سنوات . في السنة الأولى منها زاد ربع الأرض عن معدله فكان ١٨٠ ٪ من هذا المعدل . وفي السنة الثانية نزل ربع الأرض بسبب حادثة قهرية إلى ٦٠٪ من معدله . فني هذه الحالة لا يرجع المستأجر بشيء على المؤجر لأن الحسارة التي أصابته فى السنة الثانية عوضها الكسب الذي جناه في السنة الأولى ، بل إن هذا الكسب أربي على الحسارة بمقدار ١٠ ٪ عن المعدل . فيجب إذن على المستأجر أن يدفع إيجار السنة الثانية كاملا دون أن يستنزل منه شيئًا . وإذًا فرضنا أن ربع الأرض نزل أيضاً في السنة الثالثة بسبب حادثة قهرية إلى ٦٠ ٪ عن معدله ، فإن كسب السنة الأولى وقد أربى على خسارة السنة الثانية بمقدار ٤٠ ٪ كما قدمنا يعوض خسارة السنة الثالثة . ومن ثم يجب على المستأجر أن يدفع إيجار السنة الثالثة كاملا كما دفع إيجار السنة الثانية . أما إذا كان الربع في السنة الثالثة نزل عن معدله أكثر من ذلك فكان ٣٠ ٪ من هذا المعدل مثلا ، فإن فائض كسب السنة الأولى وهو • \$ ٪ لا يعوض من خسارة السنة الثالثة وهي ٧٠ ٪ إلا بمتمداره . وما يبتي من الحسارة وهو ٣٠٪ يقتضي إنقاض الأجرة مهذه النسبة فلا يدفع المستأجر من أجرة السنة الثالثة إلا ٧٠ ٪ . وإذا فرضنا في هذا المثل ذاته أن النقص في ربع الأرض بسبب الحادثة القهرية أصاب المستأجر في السنة الأولى ، فكان ربع هذه السنة ٦٠ ٪ من معدله ، فإن المستأجر في هذه الحالة لا يحق له الرجوع على الموجر بسبب هذه الحسارة إلا إذا تبين أنه لم يعوض عنها في السنتين التاليتين. ومن ثم يجب عليه دفع الأجرة كاملة في السنة الأولى ويتربص الى السنتين التاليتين ، فإن زاد الربع في إحداهما أو فيهما معاً عن معدله بما يعوض خسارة السنة الأولى ، كان النزامه بدفع كامل أجرة السنة الأولى نهائياً ولا يسترد شيئاً مما دفعه من هذه الأجرة . أما إذا لم يعوض ربح السنتين التاليتين خسارة السنة الأولى ، فإن الباقى من الحسارة دون تعويض يقتضي أنيستنزل من أجرة السنة الأولى بنسبته . فإذا كان ربح السنتين التاليتين ١٥ ٪ من معدل الربع مثلا، كان صافى خسارة المستأجر في السنة الأولى ٢٥ ٪ واسترد من المؤجرة ٢٠ ٪ من أجرة السنة الأولى الذي سبق أن دفعه . أما إذا كانت السنتان التاليتان لم يحققا ربحا أو كان الربع

في إحداها أو في كلتهما أقل من المعدل بما لا يعتبر نقصاً كبيراً ( ١٠٪ مثلا )، فإن المُستَأْجِر لايكون قد عوض شيئًا عن خسارة السنة الأولى وهي ٤٠٪، فيسترد من المؤجر ٤٠ ٪ من أجرة السنة الأولى. ونرى مما تقدم أن المستأجر إذا أصابته الحسارة في أول سنة أو في السنين الأولى ، وجب عليه مع ذلك أن مدفع الأجرة كاملة ويتربص إلى السنوات الباقية من الإيجار . وقد أجاز التقنين المدنى الفرنسي (م ١٧٦٩)(١) ، علاجا لهذه الحالة ، أن يحصل المستأجر من القاضي على إذن في أن يوقف موقتًا دفع جزء من الأجرة في مقابل الحسارة ، على أن يدفعه بعد ذلك أو يعني منه نهائياً تبعا لما يصل إليه في السنوات الباقية . ولا نرى ما يمنع من اتباع هذا الحل في مصر ، أو في القليل يجوز للمستأجر أن يستصدر أمرا بحجز تحفظي تحت يده على الأجرة المستحقة بمقدار نسبة الحسارة فإن هذه النسبة من الحسارة دين في ذمة المؤجر معلق على شرط واقف فيجوز توقيع الحجز التحفطي من أجله ٢٦) . ويبقى بعد ذلك أن نلاحظ أن السنوات التي يتربص فها المستأجر حتى يتبن ما إذا كان قد عوض عن خسارته هي السنوات الفعلية التي بتي فها عقد الإيجار قائمًا ، حتى لو فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته الأصلية ولو بخطًّا من المستأجر (٢) ، أو امتد الإيجار بعد انقضاء مدته الأصلية بحكم القانون .

ثانياً \_ إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما حصل عليه من طريق التأمين أومن أى طريق آخر: فقد لا ينتظر المستأجر حتى يعوض عن خسارته في السنوات الباقية من الإيجار، إذ يكون قد عوض عن هذه الحسارة من طريق آخر، فلا يرجع على المؤجر بشيء ويجب عليه أن يدفع له الأجرة

<sup>(1)</sup> تنص المادة ١٧٦٩ مدنى فرنسى على أنه إذا كان الإيجار لعدة سنوات ، وهلك في أثناء الإيجار كل المحصول أونصفه على الأقل قضاء وقدراً ، جاز للستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة ، إلا إذا كان قد تعوض عن هذك المحصول في منة بمحصول السنين السابقة . فإذا لم يتعوض عن هذا الهلاك ، فلا يقدر ما يجب إنقاصه من الأجرة إلا عند انتهاء الإيجار ، حتى تتم المقاصة في جميع المدة . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يعني المستأجر موقتاً من دفع جزء من الأجرة في مقابل الحسارة التي تكدها .

<sup>(</sup>۲) قرب بودری وقال ۱ فقرة ۲۱3.

<sup>(</sup>۳) أوبری ورو وإسان ه فقرة ۳۷۱ من ۳۳۳ هامش ۱۷ – بودری وثال ۱ فقرة ۴۰۰ – فقرة ۴۰۱ – انظر عكس ذلك جيوار ۲ فقرة ۷۷۹ – هيك ۱۰ فقرة ۳۲۸.

كاملة . وقد أورد القانون أبرز مثل لذلك أن يكون المستأجر مؤمناً علي هذه الحسارة ، فتعرضه شركة التأمن ، ومن ثم لا يحتاج إلى تعويض آخر . ولولم يذكر القانون هذا الطريق من النعويض بالذات، لما جاز القول به نطبيقاً للقواعد العامة . ذلك أن المؤجر ليس طرفاً في عقد النامين ، والمستأجر إنما حصل من شركة التأمين على تعويض مقابل الأقساط التي دفعها ، فكان مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يرجع المستأجر على المؤجر بالحسارة بالرغم من حصوله على تعويض من شركة التأمين . ولكن القانون بصريح النص جمل الحصول على تعويض من شركة التأمين مانعاً من رجوع المستأجر على الموجر بالحسارة(١) . وقد بحصل المستأجر على تعويض من طريق آخر غير طريق التأمن ، كأن جلك المحصول بحريق ويدفع المسئول عن هذا الحريق التعويض ، أو أن يكون سبب هلاك المحصول فبضان النيل فيضاناً استثنائياً وتعطى الحكومة المستأجر تعويضاً عن ذلك . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في هذا الصدد : و لا يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة أو إسقاطها إذا كان قد عوض عما أصابه من الضررعن طريق آخر ، كأن كان مومناً ضد النلف وعوض بمبلغ التأمين، أو كان سبب الملاك فيضان النيل فبضاناً استثنائياً وأعطت الجكومة تعويضاً عن ذلك و(١٠).

والأحكام المتقدمة الذكر لا نتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها (٢) . ومن ثم يجوز للموجر أن بشترط عدم مسئوليته عن الحوادث القهرية فلا يرجع عليه المستأجر بشيء إذا وقع حادث قهرى تسببت عنه خسارة ، دون تمييز بين ما إذا كان هذا الحادث معتاداً كالجراد والحريق (١)

<sup>(</sup>١) أما فى فرنسا حيث لا يوجد نص فى هذه المسألة ، فإن تعويض شركة التأمين لا يمنع سن رجوع المستأجر حلى المؤجر ، ولكن شركة التأمين فى هذه الحالة تحل محل المستأجر فى هذا الرجوع . وفى مصر تدفع شركة التأمين النعويض المستأجر ، ولا رجوع على المؤجر لا من المستأجر ولا من شركة التأمين .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص١١٧ .

<sup>(</sup>٣) وقد تنست محكة النقض بأن الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر هما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة انفاق جائز قانوناً ولامخالفة فيه النظام العام ه كما أن عقد الإيجار الذى يتفسن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان (نقض مدنى ١٣ نوفجر منة ١٩٥٨ مجموعة أحكام النقض ٩ رقم ٨٩ ص ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية أن الفيضان المعناد ودودة القطن يعتبر ان من ـــ

أو غير ممتاد كالحرب والزلزال (١) . وكذلك يجوز للمستأجر أن يشترط ضمان المرجر لأى محصول بهلك قبل الحصاد مهما كان مقداره ، ولوكان هذا المتدار ليس من شأنه أن ينقص ربع الأرض إنقاصاً كبيراً . وقد كان المشروع النمهيدى يتضمن نصاً في هذا الشأن يفرق بين الحوادث القهرية المعتادة فيجيز للموجر أن يحمل المستأجر تبعتها باتفاق خاص ، وبين الحوادث القهرية غير المعتادة فلا يجيز للموجر ذلك . فكانت المادة ٨٢١ من المشروع التمهيدى تنص على أنه و يجوز للمستأجر أن يتحمل بشرط صريح في العقد تبعة الملاك إذا نشأ عن حوادث معتادة . أما الملاك الذي ينشأ عن حوادث غير معتادة كالحرب عن حوادث معتادة . أما الملاك الذي ينشأ عن حوادث غير معتادة كالحرب والفيضان في جهات غير معرضة لهذه الأخطار ، فلا يجوز أن يتحمل المستأجر تبعته (٢) . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بنطبيق القواعد العامة يقتضي ، كما قدمنا ، عدم النميز بين العامة (٢) . وتطبيق القواعد العامة يقتضي ، كما قدمنا ، عدم النميز بين

الموادث المعتادة والفيضان غير المعتاد يعتبر من الحوادث غير المعتادة (مجموعة الأعمال التحضيرية وسر ١٩٠ – ص ١٩٠ ). ولكن بعد الإيضاح الذي أبدى في لجنة مجلس الشهوخ من أله إذا كانت الأرض الزراعية معرضة عادة الفيضان فلا يستحق المستأجر أي تعويض (مجموعة الأعمال التحضيرية وسر ١٩٩ – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) و وجب إسقاط الفيضان المعتاد - ويقاس عليه انتشار دودة القطن انتشاراً معتاداً - من عداد الحوادث القهرية حتى ماكان معتاداً منها . ويكون الفيضان وانتشار دودة القطن من الحوادث القهرية المعتادة ، إذا كان كل منهما غير معتاد .

<sup>(</sup>۱) وقد رأينا أن محكة النقض قد قضت على هذه التفرقة بين الحوادث اللهرية المعادة والحوادث القهرية المعادة والحوادث القهرية غير المعادة (نقض مدنى ٦ يناير سنة ١٩٤٩ مجموعة همر ٥ رقم ٣٦٧ ص ٦٣٥ – وانظر آنفاً فقرة ٧٤٩ نى الهامش) .

<sup>(</sup>٢) وقد نمست المادة ١٧٧٢ من انتقنين المدنى المرنسى على أنه يجوز أن يتحمل المستأجر بشرط صريح نتيجة هلاك المحصول قضاه وقدراً. ثم نصت المادة ١٧٧٣ من نفس التقنين على أن هذا الشرط يقتصر على الحوادث القهرية المعتادة كسقوط البرد (grele) والصواعق (combure) و و إصابة الزرع بما يفسد تلقيحه (combure) ، ولا يتعلى إلى الحوادث غير المعتادة كالتدمير الذي تحدثه الحرب والفيضان إذا كانت الجهة ليست معرضة لهذه الأخطار ، وهذا كله ما لم يتحمل المستأجر نتائج كل الحوادث القهرية المنظورة وغير المنظورة – ونصت المادة ٦١٣ من تقنين الموجبات والعقود المبنائي على أله و يجوز بمقتضى نص خاص أن يلتى على عاتق المستأجر ما يقع من الطوارئ . على أن هذا النص لا يرضع الالطوارئ العادية ، كسقوط البرد أو الصواعق أو حنوث الجميد . أما إذا وضع هذا النص لا للطوارئ غير عادية كالدمار الذي ينجم عن الحروب في أنحاء غير مسهدفة له ، فيعد بالماري . لطوارئ غير عادية كالدمار الذي ينجم عن الحروب في أنحاء غير مسهدفة له ، فيعد بالماري .

الحوادث القهرية المتادة والحوادث القهرية غير المنادة ، وجواز أن يتحمل المستأجر تبعة هذه الحوادث جميعها بموجب اتفاق حاص(١).

الأخير، وهو أن يهلك المحصول بعد حصاده. وفي هذا النرض، بعد الأخير، وهو أن يهلك المحصول بعد حصاده. وفي هذا النرض، بعد أن حصد المستأجر المحصول وأصبح في متناول بده، بكون قد استوفي الانتفاع بالأرض المؤجرة، فتجب عليه الأجرة كاملة. وإذا هلك المحصول كله أو بعضه بعد الحصاد، أي بعد استيفاء المستأجر لمنفعة الأرض، لم يسقط شيء من الأجرة يقابل ما هلك من المحصول. بل يتحمل المستأحر تبعة الملاك، لأن المحصول هلك على ملكه بعد أن استوفي منفعة الأرض؟

<sup>(</sup>١) هذا وقد قدمنا أن قص التقنين المدنى المصرى مأخوذ من نصوص التقنين المدنى. الفرنسي ومن نص المادة ٢٨٧ من تقنين الالتزامات السويسري . وقد وردت مقارنة ، في كتابناً " الإيجار ، بين التقنين الفرنسي والتقنين السويسري جاء فيها ما يأتى : و غير أن القانون الفرنسي معيب في نقطتين : ( ١ ) تقديره نسبة معينة في هلاك المحصول حتى يثبت المستأجر حتى طلب إنقاص الأجرة ، وهذه النسبة تعسفية وليست من المرونة بحيث تتسم التطبيق في حالات نختلفة ، فقه يكون من الإجحاف بالمستأجر في بعض الأحوال التشدد في اشتراط هذه النسبة ، وقد يكون. من النَّر اخي في حاية مصالح المؤجر الاكتفاء بها في بعض الأحوال الأخرى . ( ٢ ) يجعل القانون. الفرنسي العبرة بمقدار المحسول لابقيمته ، ويشترط أن يكون الهلاك مادياً ، مع أن المراد في الواقع رفع الحيف من المستأجر إذا غبن في الإيجار . فكان الأولى مراعاة القيمة لا المقدار وعدم اشرّ اط مادية الهلاك – وقد تجنب قانون الالترّ امات السويسرى هذين العبين ، إذ نص في المادة ٧٨٧ على ما يأتى : لمستأجر الأرض الزراعية الحق في طلب إنقاص الأجرة إنقاصاً نسبياً إذا نقص ربع الأرض المعتاد نقصاً محسوساً بسبّب وقوع حوادث أوكوارث غير معتادة . ولا شك في أن القانون السويسرى أحسن كل الإحسان في أنه لم يضع قاعدة جامدة كالقاعدة الفرنسية السير بمقتضاها في كل الأحوال مهما اختلفت الظروف ، بل لجأ إلى معيار مرن جمله هدى القاضي يسترشد به دون أن تنل يده ، فيستطيع الغاضي بذلك أن يجمل القانون متلائماً مع الروابط التي دعى لتنظيمها ، ومادا الحاجات التي وجد من أجلها ، ومتمثياً مع مقتضيات الظروف والأحوالُ . وإذا كنا ننصح أن ينقل القانون المصرى من القوانين الأجنبية مبدأ مقاسمة المؤجر المستأجر في الحسارة عند هلاك الزرع ، فلاشك في أن احتذاء الفانون السويسرى خير من اتباع القانون الفرنسي في هذه المسألة – ويلاحظ أيضاً أنه ليس في نص القانون السويسري ما يحمُّ أن يكون نقص ربع الأرِض الزراعية يرجع إلى هلاك المحصول هلاكاً مادياً ، وربما يتسمُّ النص لحالة ما إذا نزلت أبيعار المحصول نزولا فاحثاً بسبب حادثة غير اعتيادية . ومن ذلك قرى مرونة هذا النص وإمكان تطبيقه عل مختلف الأخُوال ( الإيجار المؤلف فقرة ٣١٦ ) . (۲) أوبرىورو وإسهان ٥ فقرة ٣٧١ ص٣٣٦ هامش ١٢–ثم إنه بعد حصاد المحصول 🗕

ويستنى من ذلك أن يكون المؤجر قد انفق مع المستأجر على أن تكون الأجرة جزءاً من المحصول ، وهذه هى المزارعة . فني هذه الحالة يتحمل المؤجر غصيبه فيا هلك . فإذا كان المؤجر قد اشترط أن تكون الأجرة نصف المحصول مثلا ، وهلك ربع المحصول بقوة قاهرة ، لم يتقاض المؤجر من المحصول الباقى ، وهو ثلاثة أرباع المحصول الأصلى ، إلا نصفه أى ثلاثة أثمان المحصول الأصلى . ويجب بداهة أن يكون الملاك قد وقع بقوة قاهرة لا بخطأ المستأجر ، وأن يكون قد وقع قبل أن يعنر المؤجر المستأجر بالتسليم . أما إذا اشترط المؤجر أن تكون الأجرة عشرة قناطير من القطن مثلا ، وهلك خمس المحصول بقوة قاهرة ، فإن المؤجر يتقاضى عشرة القناطير كاملة دون أن يستنزل منها شيئاً في مقابل ما هلك من المحصول !!

وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً في هذا المعنى هو المادة ٨٢٢ من هذا المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : و ليس المستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقا على أن يتقاضى المؤجر جزأ من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيا هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أن أهلر المستأجر بالتسليم ه<sup>(٢)</sup> . وجاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى في صدد هذا النص : و وبعد حصد المحصول تنهى تبعة المؤجر ، فلا يتحمل هلاك الزرع المحصود ، ولو هلك الزرع كله ، إلا إذا كان جزء من المحصول الذي هلك يدخل في الأجرة ، فيهلك على المؤجر إذا كان الهلاك قد وقع قبل أن يعلر المستأجر بالتسليم ، بشرط أن يثبت المستأجر أن الهلاك لم يقع بخطأ منه ٢٠٠٠ ،

ريو يعدد

. . .

<sup>-</sup> رفسله من الأرض ، تصعب معرفة سبب الملاك عما لوكان المعسول لا يزال قائماً في الأرض (جيرار ٢ فقرة ٢٦٦ وفقرة ٢٨٦ - بودري وقال ١ فقرة ٢٨١ - بلانيول وربيع ١٠ خقرة ٢٤٧).

<sup>(</sup>۱) انظر فى هذا المنى أوبرى ورووإمهان ه فقرة ۲۷۱ ص ۲۲۹ هامش ۲۲ (ويفيفون أنه إذا انفق على أن تكون الأجرة هشرة تمناطير من القطن الناتج من الأرض المؤجرة ذائها ، وهلك كل القطن ، برثت ذمة المستأجر من الأجرة ).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ۽ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) بجنومة الأعمال التعليم ية ٤ من ٦١٨.

وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة . آكتفاء بنطبيق القواعد العامة (١) . والقواعد العامة تتفق مع أحكام النص المحذوف ، فتسرى هذه الأحكام يالرغم من هذا الحذف (٢) .

## المطلب الثانى

## الأحكام المتعلقة بالنزامات المستأجر

حام ، أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة و بالمحافظة على العين واستعالما الاستعال عام ، أن المستأجر يلتزم بدفع الأجرة و بالمحافظة على العين واستعالما الاستعال المألوف و بردها عند انتهاء الإيجار . وقد عنى التقنين المدنى ، فى إيجار الأرض الزراعية ، بأن يورد ، تطبيقاً لهذه الأحكام العامة ، نصوصاً خاصة تتعلق بالنزام المستأجر بالمحافظة على العينواستعالما الاستعال المألوف . ثم جاء قانون الإصلاح الزراعي فرتب على الإخلال بهذا الالتزام عقوبة جنائية . ومنع ، قبل فذلك ، إيجار الأرض إلالمن يزرعها بنفسه . فحرم على المستأجر الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار ، كما حرم على المستأجر أن يجمع فى حيازته أكثر من مقدار معن من الأراضي الزراعية لزراعته بنفسه .

فهناك طائفتان من الأحكام نبحثهما على النعاقب : (١) الأحكام المتعلقة على العن واستعالها الاستعال المألوف. (٢) الأحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه فلا يؤجرها من الباطن ولا

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٦١٦.

<sup>(</sup>۲) وقد نصت المادة ١/٨٠٦ مدنى مراق على أنه و ليس الستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقاً على أن يكون الملاك قد وقع بخطأ جزء معلوم من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على ألا يكون الملاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم » . وقضت المادة ١/٦١٦ من تقنين الموجبات والعقود المبناني على ما يأتى : و إن مستأجر الأرض لا يمكنه أن يحصل على إسقاط بدل الإيجار إذا كان هلاك الثمار قد حدث بعد فصلها عن الأرض ، ما لم يكن عقد الإيجار يقضى بإعطاء المالك مقداراً عيناً من الماسلات ، في هذه الحالة يجب أن يحمل المالك نصيبه من المسارة بشرط ألا يكون المستأجر مخطئاً أرساحراً عن تسليم حصة المالك من الثمار » – وأحكام هذين التقنينين تنفق مع أحكام التقنين المصرى .

مَدَّازُلُ هِنَ الْإِيجَارُ ، وبوجوب أَلاَّ بَهِمَ فِي حَيَازُتُهُ أَكُثُرُ مِن مَقَدَّارُ مَعِينَ لزراعته بنفسه ، وهي الأحكام التي فرضها قانون الإصلاح الزراعي .

الأحكام المتعلقة بالنزام المستأجر بالمحافظة
 على العين واستعالها الاستعال المألوف

٧٥٣ – الالنزام باستغلال الأرمه الاستغلال المألوف وبابغائها

صالحة للإنتاج - نص قانوني: تنص المادة ٦١٣ من التقنين المدنى على ما يأتى:

المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج ،

٢١ - ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أى تغيير جوهرى. يمند أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار ه(١).

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۱۸۷ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني المديد فيما عدا بعض خلافات لفظية . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية جعلت النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقعه ۲۶۲ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۲۶۱ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲۱۲ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ۲۰۸ – ص ۲۱۰) .

ولاً مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٥٨٠ (مطابق) .

التقنين المدنى اللبسي م ٦١٢ (مطابق).

التنقين المدنى العراقيم ١/٨٠٤ : يجب أن يكون استغلال المستأجر للأدض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف . ولا يجوز دون دضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإجارة . (وأحكام التقنين المعرى : انظرعباس حسن الصراف فقرة ١٠٧٩ – فقرة ١٠٨٠) .

تقين الموجبات والعقود اللبناني م ٢٠٦ : يجب على المستأجر أن ينتفع بالمأجور وفقاً الشروط الممينة في العقد . ولا يجوز له الانتفاع على وجه يضر بالمالك . ولا يحق له أن يحدث في طريقة استثار المأجور تغييراً قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء الإيجار ، إلا إذا كان مفرضاً بوجه صريح .

(وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام النفنين المصرى).

وقد قدمنا ، عند الكلام في الإنبار بوج عام ، أن المستأجر يلترم بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عيد ، فإن لم يكن هنك انفاق النرم بأن يستعمل العين بحسب ما أعامت له (م ٢٩ مدنى) فإذ استأجر شخص أرضاً زراعية ، واشترط عليه المؤجر أن يتبع نظاماً حاصاً في زراعة الأرض ، فإن المستأجر ملزم باتباع هذا النظام في الزراعة (1) . أما إذا كان الاستعال غير مبين في العقد ، النزم المستأجر بأن يستعمل العين فيا أعدت له ، وبألا يتركها دون استعال (٢) . وتطبيقاً لذلك تنص المادة ٦١٣ مدنى ساافة الذكر على أنه يجب أن يكون استغلال المستأجر الأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف. فن استأجر أرضاً للزراعة بجبأن يزرعها، وإلاكان مسئولاعا يصيب الأرض من تلف بسبب تركها غير مزروعة . ويجبأن يزرعها وفقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف . فإذا كانت الأرض معدة لزراعة المحصولات العادية ، وجب على المستأجر أن يقوم بزراعتها على النحو المألوف في زراعة هذه المحصولات. وإذا كانت معدة لزراعة الفاكهة أو الحضر اوات أو الزهور أوغير ذلك من المحصولات غير العادية ، وجب عليه أن يتبع المألوف في زراعة هذه المحصولات .

والمستأجر مسئول عن سلامة الأرض ، وقد رأينا المادة ٥٨٣ ملنى تنص على أنه و يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعال العين المؤجرة وفي المحافظة عليهاما يبذله الشخص المعتاد . وهومسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بهامن تلف أو هلاك غير ناشى من استعالها استعالا مألوفا ، فالمستأجر لأرض زراعية يجب عليه أن يزرعهاوفقا للأصول المألوفة في الزراعة ، فلا ينهك الأرض بزراعة محصول واحد مرات متعاقبة ، وعليه أن يقوم بتسميدها ، وأن يتعهد الأشجار بالصيانة ، وبوجه عام يجب عليه أن يبتى الأرض صالحة للإنتاج . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذاالصدد : و وعليه (على المستأجر) بوجه خاص أن يعمل على إبقاء الأرض صالحة للإنتاج ، ولكن ليس عنيه أن يزيد في صلاحيتها(٢) ، وقاضى الموضوع هو الذي يقدرما إذا

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۳۷۰ – فقرة ۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٠٩ .

كان الاستعال مأنوفاً ، وينظر في ذلك إلى طبيعة الأرض ونوع المحصولات والشروط التي يتضمنها عقد الإيجار وما يجرى به العرف الزراهي (١) .

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٨٠ مدنى ، فيما راً ينا ٢٠٠٥ ، على أنه و لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بلبون إذن المؤجر ، إلا إذا كان هذا التغيير لا ينتج عنه أى ضرر للمؤجر ، وتطبيقاً لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة ٦١٣ مدنى سالفة الذكر بأنه لا يجوز للمستأجر دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلال الأرض أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار . فإذا كانت الأرض معدة لزراعة الفاكهة ، لم يجز له دون إذن المؤجر زراعتها زهورا أو خضروات ، وإذا كانت معدة لزراعة الزهور لم يجز له دون إذن المؤجر زراعتها فاكهة أو محصولات عادية . لا يجوز وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : و لا يجوز (المستأجر ) أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها (الأرض) تغييراً جوهريا يبتى إلى ما بعد انتهاء الإيجار ، كأن يحول الأرض وهي تستغل لزراعة الفواكه أو الخضر اوات إلى زراعة محصولات أخرى . ولكن يجوز له أن يدخل تغييراً غير جوهري ، أو تغييراً جوهرياً يبتى غير جوهرى ، أو تغييراً جوهرياً ينتهى بانتهاء الإيجار ، أو تغييراً جوهرياً يبتى غير جوهرى ، أو تغييراً جوهرياً ينتهى بانتهاء الإيجار ، أو تغييراً جوهرياً يبقى غير الإيجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر يا ...

؟ ٧٥٤ - العنابة بالمواشى والأراضى الزراعبة - نص قانونى : تنص المادة ٦١١ من التقنين المدنى على ما يأتى :

 و إذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية عملوكة للمؤجر ، وجب عليه إ أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها ه

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٣٧٣ – فقرة ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨١٥ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : و ١ – إذا تسلّم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة المعرّجر ، وجب عليه أن يتعهدها بالصبانة وفقاً لما يقتضيه الانتفاع المألوف . وعليه أن يعوض ما ينفق عادة من الماشية مما يحصل عليه من نتاجها . ٢ – وفيما عدا هذه الحالة ، يكون المؤجر هو الملزم بتعويض ما ياك من دشية وأدوات زراعية لسبب لايد المستأجر فيه . فإذا أخطر المرّجر بهذا الهلاك ح

وقد قدمنا أن المؤجر لا يكون ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية الني توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها (م 10 مدنى)<sup>(1)</sup>. فإذا كان الإيجار يشملها وتسلمها المستأجر ، فعليه أن يبذل من العناية في رعاية المواشي وتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة ما يبذله الرجل المعتاد ، وبحسب المالوف في استغلال هذه الأشياء . فلا يجعل المواشي تعمل أكثر من طاقته ، ويتوم بغذائها وبعلاجها وبإيوائها . ويتعهد الأدوات الزراعية بالصيانة المعتادة من تنظيف وإصلاح ، ومن تشميم وتزييت إذا كانت آلات ميكانيكية ، ولا ينهكها بالعمل ، كما لا يجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف . وإذا نفقت ماشية أو تلفت آلة زراعية ، كان مسئولا ، ما لم يثبت أن الهلاك

ولم يبادر إلى تنفيذ النزامه ، أو اقتضى اتفاق المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان المستأجر أن يعوض ما هلك ، ويكون ذلك على حداب المؤجر ، ويخصم المستأجر ما أفقه من أول قسط مستحق من الأجرة » . وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواهد العامة ، وأدخلت بعض تعديلات لفظية على النذرة الأولى ، وأصبح رقم المبادة ، 18 في المشروح النهاقي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم 174 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أبدى اعترافن من الحكم الحاص بقيام المستأجر بتعويض المؤجر هما ينعق من ماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها ، ويقوم هذا الاعتراض على أن العرف الزراعي على خلاف المنصوص عليه في المادة ، فوافقت اللجنة على حذف عبارة و وعليه أن يعوض ما ينفق عادة من الماشية بما يحصل عليه من نتاجها ۽ اكتفاء بالقواعد العامة في العرف الزراعي . رأصبح رقم المادة ، 1 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلها لحنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٠٤ - ص ١٠٦) . ويقابل النص في التقنين المدني الغديم ، ولكن النص ليس إلا تطبيقاً القواعد العامة . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٧٨ه (مطاق).

التقنين المدنى الليبي م ٦١٠ (مطابق).

التقنين المدنى العراق لا مقابل – ولكن النص ليس إلا تطبيقاً القواعد العامة ، فيمكن العمل به في العراق : انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٦٣ – فقرة ١٠٦٣ .

تقنين الموجبات والعقود اللبنان م ٦٢١ : على المستأجر أن يرد في نهاية العقد الأشياء التي استلمها بحسب البيان ، وهو مسئول عنها فيما خلا الأحوال التي تنشأ عن قوة قاهرة ولا تعزى إلى خطأ منه ، وفيما خلا التعيب الناتج عن استمال تلك الأشياء استمالا عادياً . وإذا كان في مدة المعقد قد مد ما نقص من هذه الأشياء أو أصلح ما تعيب ، حق له أن يسترد المال الذي أنفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزى إليه . (وأحكام التقنين المبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصرى) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٤٦.

أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، أو يثبت أنه بذل العناية الواجبة في حفظها وصيانتها . فإذا أثبت ذلك ، النزم الموجر ، كما قدمنا<sup>(۱)</sup> ، بتعويض ما نفق من ماشية وما تلف من أدوات . وإذا لم يبادر إلى تنفيذ النزامه عند إخطار ه بذلك ، أو اقتضى اتفاق المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد للاستغلال ، كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ، ويكون ذلك على حساب الموجر ، ويخصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحق من الأجرة (٢) .

وقد كان المشروع التمهيدى للادة ٢١١ مدى يتضمن نصاً يقضى بأن على المستأجر وأن يعوض ما ينفق عادة من الماشية بما يحصل عليه من نتاجها ٤ . وطبقاً لهذا النص يكون المستأجر ملزماً بأن يسلم للمؤجر في نهاية الإيجار عدداً من الماشية مساوياً لما تسلمه ، فإن نفق من الماشية التي تسلمها ، بطريق طبيعي أى قضاء وقدراً ، عدد ، سلم المستأجر من نتاج الماشية الذي حصل عليه أثناء الإيجار عدداً مساوياً ، واحتفظ بباقى النتاج . والأصل في ذلك أن نتاج الماشية ملك للمستأجر ، يما يقوم على الماشية من غذاء وعلاج وإبواء وصيانة (٢٠٠٠) . فكان نص المشروع المتمهدى يقضى بألاً تخلص ملكية النتاج إلا بعد أن يعوض منه ما نفق من الماشية في ظروف طبيعية . فأبدى اعتراض على هذا الحكم في لجنة مجلس الشيوخ ، وقام الاعتراض على أن العرف الزراعي يقضى بخلاف ما جاء في هذا النص . فوافقت اللاجتراض على أن العرف الزراعي يقضى بخلاف ما جاء في هذا النص . فوافقت اللجنة على حذف النص اكتفاء بالقواعد العامة (٤) . والقواعد العامة في هذه المسألة المبتأجر مسئولاعما نفق من الماشية في ظروف طبيعية والموجر هو الذي عليه أن يعوض ذلك أثناء الإيجار أو بعد الماشية في ظروف طبيعية والموجر بكل النتاج لنفسه ، سواء أثناء الإيجار أو بعد انهاق أن يوفى بغيره ،

وقد قدمنا أن المستأجر يكون ملزماً برد المواشى والأدوات الزراعية عند نهاية الإيجار بالحالة التي تسلمها بها ،وفقاً لمحضر الجرد الذي يحرر عادة عند بدء

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر عكس ذك المادة ٦٠٧ من تقنين الموجبات والعقود اللبناني وتنص على أنه ولا حق المستأجر في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش.

الإبجار وتوصف فيه هذه الأشياء وصفاً دقيقاً وتقدر قيمتها(١). فإذا لم يحرر محضر جرد ، فالمفروض أنه تسلمها في حالة حسنة ، ما لم يثبت غير ذلك . ومن ثم إذا تلفت آلة زراعية أو نفقت ماشية ، فإن المستأجر هو المسئول عن هذا التلف أو الهلاك، ولا يتخلص من مسئوليته كما قلمنا إلا بأن يثبت السبب الأجنبي أو بأن يثبت أنه بذل في حفظها وصيانتها عناية الرجل المعتاد . وليس في هذا إلا تطبيق للقواعد العامة التي قررناها في مسئولية المستأجر عن هلاك العين الموجرة أو تلفها (م ٥٨٣ / ٢ مدني) (١) . أما إذا تعذر على المستأجر رد المواشي والأدوات الزراعية لسبب غير الهلاك أو التلف ، كأن وجدت ناقصة وقد ضاع ما نقص منها ، فإنه يكون مسئولا عن ضياعها ما لم يثبت السبب الأجنبي ، ولا يكني أن يئت أنه بذل في حفظها عناية الرجل المعتاد . وقد تقدم تفصيل ذلك (٢) .

فإذا لم يستطيع المستأجر ننى المسئولية عنه على الوجه الذى قدمناه ، وجب عليه تعويض المؤجر عما تلف من الأدوات الزراعية وعما نفق من المواشى .

ومنجهة أخرى قد يستكمل المستأجر من ماله ما ينقصه من المواشي والآلات والمهمات الزراعية ، إما لأن ما تسلمه منها قد تلف بعضه أو هلك ، وإما لأن ما تسلمه غير كاف لاستغلال الأرض، واما للسببن معاً . فعند رد هذه المهمات للموجر عند نهاية الإيجار – ويحصل ذلك عادة بموجب محضر الجرد – يتبن أن هناك أشياء لم يشملها المحضر، وهي الأشياء التي استكمل المستأجر بها المهمات الزراعية من ماله . فهذه الأشياء تبتى ملكاً للمستأجر يستبقها ، وليس للموجر حتى فها . ولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يسترد المؤجر كل ما في الأرض من مهمات زراعية ، ويدخل في ذلك ما أحضره المستأجر من ماله، على أن يدفع من مهمات زراعية ، ويدخل في ذلك ما أحضره المستأجر من ماله، على أن يدفع له قيمة هذه الأشياء الأخيرة بحسب تقدير الحبراء . ويتم هذا الاتفاق عادة عند الرد ، ولكن يجوز أن يتم مقدماً ويكون شرطاً من شروط الإيجار . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن في هذه المسألة ، هو المادة ٢٥٨ من هذا المشروع ، المهمات الزراعية المخصصة لاستغلال الأرض بمهمات أخرى لم يشملها الجرد ، المهمات الزراعية المخصصة لاستغلال الأرض بمهمات أخرى لم يشملها الجرد ،

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ١٩٤

كان للموجر ، عند انهاء الإيجار ، إما أن ير د للمستأجر قيمتها حسب تقدير الحبر اء ، أو أن يسمح له بأخذها ه(١). وقد ور دف المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى في صدد هذا النص : و تعرض هذه المادة لحالة ما إذا كان المستأجر ، بعد أن تسلم من المؤجر المواشي والآلات الزراعية بمقتضى محضر الجرد ، استكملها من ما له الحاص . فعند نهاية الإيجار يكون للمؤجر الحيار بين ردها للمستأجر أو أخذها بقيمتها حسب تقدير الحبراء ه(٢). ومؤدى أن للمؤجر الحيار على الوجه المتقدم أنه يجوز له استبقاء المهمات التي أحضر ها المستأجر من ماله بعد دفع قيمتها حسب تقدير الحبراء ، ولو دون رضاء المستأجر . وقد حذف هذا النص في لحنة المراجعة ، اكتفاء بالقواعد العامة (٢) . وقد رأينا هذه القواعد تقضى بأن المؤجر لا يستطيع أن يستبتي هذه المهمات بقيمها إلا إذا قبل المستأجر ذلك .

الموستعمال المألوف: وإذا أخلال المستأجر بالنزام بالمحافظة على العبن واستعمالها المرستعمال المألوف: وإذا أخل المستأجر بالنزامه بالمحافظة على الأرض الموجر ، طبقا وباستعالها الاستعال المألوف على الوجه الذي بيناه فيا تقدم ، جاز للموجر ، طبقا المقواعد العامة ، أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام عينا ، فيلزمه بأن يستغل الأرض كما ينبغي ، أو بألا يتركها دون استغلال إلى حد أن تضعف صلاحيتها للإنتاج ، أو بألا يغير من طريقة اسستغلالها كأن يمتنع عن تحويلها من زراعة الفاكهة إلى زراعة الزهور أو إلى زراعة الحضروات. ويستطبع أن يلجأ في ذلك المحل طريقة التهديد المالى ، بل يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب وضع الأرض تحت الحراسة لاستغلالها على الوجه الواجب (٤) .

وسواء طلب الموجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء إخلال المستأجر بالنزامه .

<sup>(</sup>١) وتنص المادة ٦٢٢ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على أنه و إذا كان المستأجر قد أكل من ماله عدة استبار المأجور وزاد عليها أدوات لم تذكر فى البيان ، فللمالك الحيار هنه شهاية الإيجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها إليه على حالتها .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٢٢ في المامش.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٩٢٢ في الهامش .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٣٧٢.

ولنمو جر الحق فى انتأكد من أن المستأجر قائم بالتزامه ، وله أن يلجأ فى ذلك إلى قاضى الأمور المستعجلة ، كما إذا اشترط فى عقد الإيجار أن تراعى فى زراعة الأرض شروط معينة وأراد المؤجر التثبت من أن المستأجر يراعى هذه الشروط (۱).

وليس في هذا كله إلا تطبيق للقراعد العامة . وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً في هذا المعنى ، هو نص المادة ٨٢٣ من هذا المشروع ، وكان يجرى على الوجه الآتى: ١١ ـ يجوز للموجر أن يطلب فسخ العقد، مع طلب تعويض إن كان لهذا التعويض مقتض ، في الأحوال الآتية : (أ) إذا ترك المستأجر الأرض بغير زراعة أولم يبذل في زراعتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . (ب)إذا لم يخزن المحصول في الأماكن المعدة لذلك بمقتضي العقد . (ج) إذا استعمل العن لغير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الاتفاق . ( د ) وبوجه عام إذا أخَل بشروط العقد ونجم عن ذلك ضرر للمؤجر ، . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد مذا النص : و وقد تكفلت هذه المادة ببيان حالات يحق فها للموجر أن يطلب إنهاء عدد الإيجار ، وليس فها إلا تطبيق للقواعد العامة ، ولكنه تطبيق خاص بالأراضي الزراعية . فللموجر أن يطلب إنهاء الإيجار إذا ترك المستأجر الأرض بغير زراعة ، أولم يبذل في زراعتها العناية المطلوبة ، أو إذا لم يخزن المحصول في الأماكن المعدة لذلك بمقتضي العقد (حتى يأمن المؤجر على ضمانه في استيفاء الأجرة ويستطيع إذا لم يستوفها أن يحجز على المحصول حجزاً تحفظياً في هذه الأماكن قبل أن يتسرب)، أو إذا استعمل العين لغير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى الانفاق، وبوجه عام إذا أخل بشروط العقد إخلالاً ينجم عنه ضرر للمؤجر ، (٢) . وقد حذف هـــذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بطبيق القواعد العا. ة (٢) . وايس النص المحذوف إلا تطبيقاً للقواعد العامة كما سبق القول ، فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه .

وقد أضاف قانون الإصلاح الزراعي إلى هذا الجزاء المدنى جزاء جنائياً .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦١٩ – ص ٦٢٠ في الهامش.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٦٢٠ .

إذ نصت المادة ٣٤ من هذا القانون (وهي مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٨) على ما يأتى : ويعاقب بالحبس مدة لا نزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ماثنى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . . كل مستأجر يخالف عمداً أو سمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يودى المن نقص جسيم في معدنها أو في غلتها . . . . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٨ في صدد هذا النص : و . . ومن جهة أحرى فقد أهمل بعض المستأجرين العناية بالأرض المؤجرة ، فأدى ذلك إلى إضعاف غلتها ونقص معدنها . لذلك اقتضى الأمر فرض عقوبة على . . المستأجر الذي سمل الترامه بالعناية بالأرض وزراعتها أو يعمد إلى ذلك ، . ويتبين من النص أن العقوبة الجنائية لا تطبق إلا في حالة تعمد المستأجر الإخلال من النص أن العقوبة الجنائية لا تطبق إلا في حالة تعمد المستأجر الإخلال على ذلك نقص جسم في معدن الأرض أو في غلتها . فلا يكني لتوقيع العقوبة التعمد أو الإهمال إذا لم يترتب عليه إلا نقص يسير في المعدن أو في الغلة .

٧٥٦ — النزام المستأمر بالقيام بالإصلامات النأميرية — نعى

قانونى : تنص الفقرة الأولى من المادة ٦١٤ من التقنين المدنى على ما يأتى : وعلى المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضها الانتفاع المألوف بالأرض الموجرة . وبلتزم بوجه خاص بنطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أوالعرف بغيره و(١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الأولى من المادة ۸۱۸ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا بعض خلافات فغظية . ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظى طفيف ، وصار رقعه ١/٦٤٣ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النوار تحت رقم ٦٤٢ . وفي لجنة مجلس الشيوخ أدخل تعديل لفظى محيث ينسحب التطهير والعميانة على الترع والمساتى والمراوى ، وصار النص مطابقاً كما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأصبح رقعه ٦١٤ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته في التقنين المدنى الجديد ، وأصبح رقعه ٦١٤ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦١٠ – ص ٦١٧) .

ولا مفابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن النص ليس إلا تطبيقاً للقراعدالعامة . ــ

وقد رأينا ، عند الكلام في الإيجار بوجه عام ، أن المستأجر بلترم بإجراء الترميات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، ما لم يكز هناك اتفاق على غير ذلك (م ٨٦٥ مدنى) . وقد قلمنا أن المراد بالترميات التأجيرية الترميات البسيطة التي يقتضيها استمال العين الموجرة استمالا مألوفا ، ويرجع في تحديد هذه الترميات إلى العرف ، فإذا لم يوجد عرف معين عدت الترميات تأجيرية إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من استمال العين الاستمال الأنوف . وقد عددت الفقرة الأولى من المادة ٦٦٤ مدنى سالفة الذكر أهم الإصلاحات التأجيرية بالنسبة إلى الأراضى الزراعية ، وهي تطهير مجاري المياه من ترع ومساق بالنسبة إلى الأراضى الزراعية ، وهي تطهير مجاري المياه من ترع ومساق الأرض من طرق وجسور وقناطر ، وكذلك صيانة الأسوار والآبار والمبانى المعدة لسكنى العمال والفلاحين أو للاستغلال كزرابي المراشي والمخازن . وليس المعدة لسكنى العمال والفلاحين أو للاستغلال كزرابي المراشي والمخازن . وليس الموجرة ، كجز الحشيش ونزع الأعشاب المضارة والترميات البسيطة التي يقتضيها استمال الأدوات الزراعية والمواشي ، يكون على المستأجر (١) . وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أوالعرف بغيره .

أما الإصلاحات غير التأجيرية ، كإقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغير هامن ملحقات الأرض والإصلاحات اللازمة للآبار والنرع ومجارى

<sup>-</sup> ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى: التقنين المدنى السوري م ١/٥٨١ (مطابق).

التقنين المدنى الليسيم ١/٦١٤ (مطابق).

التقنين المدن المراقى لامقابل ، ولكن النص ليس إلا تطبقاً القواعد انعامة ، فيمكن العمل به في العراق.

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ١/٦٠٨ : إن جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالمأجور كحفر المسايل وصيانتها و تنظيف الأقنية وإصلاح الطرق والسبل والسياجات وإجراه الإصلاحات الصمرى في الأبنية الريفية والمطامير ، تكون على عاتق المستأجر إذا لم يكن هناك نص مخالف . ويجب عليه أن يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما . ويكون مسئولا تجاه المؤجر عن الأضرار التي تنجم عن عدم إتمام هذه الموجبات . (وتنفق أحكام التفنين المبناني مع أحكام التقنين الممرى).

<sup>(</sup>١) انظر آنناً فقرة ٢٨٨.

المياه والحزانات ، فيلتزم بها المؤجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك (م ٢/٦١٤ مدنى )(١) .

وقد قدمنا أن المستأجر فى التقنين المصرى مازم بإجراء الإصلاحات التأجيرية ولوكانت هذه الإصلاحات ترجع الحاجة إليها لقدم المبانى أو لاستعال العين استعالا مألوفاً ، بل إن الإصلاحات التأجيرية هي كما قلمنا تلك الإصلاحات التي يقتضيها استغلال الأرض المؤجرة الاستغلال المألوف. ولا يستطيع المستأجر التخلص من هذا الالتزام إلا إذا أثبت أن الحاجة إلى هذه الإصلاحات إنما ترجع إلى عيب في العين أو إلى قوة قاهرة (٢).

ومتى ثبت أن هناك إصلاحات نأجيرية يلتزم بها المستأجر على الوجه الذى قلمناه ، جاز إلزامه بالتنفيذ عينا ولوكان ذلك فى أثناء الإيجار . وللوجر ، إذا لم يختر التنفيذ العينى ، أن يطلب فسخ الإيجار لعدم قيام المستأجر بالزامه ، والمحكمة تقدر هذا الطاب ويندر أن تجيبه إليه لأن فى عدم قيام المستأجر بالإصلاحات التأجيرية مالا يستوجب عادة ضرراً للموجر يبرر فسخ الإيجار ، والضرر عائد فى الغالب على المستأجر نفسه لأنه لا ينتفع بالأرض الانتفاع المطلوب إذا لم يقم بهذه الإصلاحات . وسواء طلب الموجر التنفيذ العينى أو طلب فسخ الإيجار ، فله فى الحالتين أن يطاب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه . ويدخل فى التعويض، فله فى الحالتين أن يطاب تعويضاً عن الضرر الذى أصابه . ويدخل فى التعويض، إذا لم يقم المستأجر بالإصلاحات بنفسه ، المصر و ذات التى تقدر ها المحكمة لإجرائه على نفقته ، وكذلك ماقد يصيب العين من الضرر الناشي عن عدم قيام المستأجر بالإصلاحات فى الوقت المناسب . وقد سبق تفصيل القول فى كل ذلك (٢) .

٢٥ - الأحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه وبوجوب ألا يجمع فى حيازته أكثر من مقدار معين
 ٧٥٧ - النكيف الصحيح لهذا الوموب: أوجب قانون الإصلاح الزراعى على المستأجرأن يتولى ذراعة الأرض بنفسه فلا يجوز إيجارها من الباطن

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٤٧.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر آنفاً فقرة ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٣٩٠.

أو التنازل عن الإبجار ، وأوجب عليه أيضا ألاً يجمع في حيازته أكثر من مقدار معن لززاعته .

وهذان الواجبان ليسا في حقيقة أمر هما بالنز امين في ذمة المستأجر. ولا يتعلقان كذلك بأهلية المستأجر، فإن الأهلية للتصرف مناطها التمبيز، ولا شأن للتمبيز هنا . وإنما فرض قانون الإصلاح الزراعي هذا الوجوب لاعتبارات تنعلق بالمصلحة انعامة ستأني ذكرها، فنع المستأجر من التصرف في حقه بالإيجار من الباطن أو بالتنازل، كما منعه من أن يستأجر من الأراضي الزراعية أكثر من الجد الأقصى الذي عينه . فالتكييف الصحيح لذلك هو أن القانون منع المستأجر من التصرف أو التعاقد في الحدود التي رسمها ، فهذا منع من التصرف أو من التعاقد في الجدود التي رسمها ، فهذا منع من التصرف أو من التعاقد فرضه القانون وجعله من النظام العام .

ولكننا آثرنا أن نورد هذه الأحكام عقب الكلام فى النزامات المستأجر، وغلبنا الناحية العملية على الناحية الفنية، إذ أن هذه الأحكام لصيقة بالأحكام المتعلقة بالنزامات المستأجر، ويبدو أنها من الناحية العملية تقوم على المتأجر.

تنص المادة ٣٢ من قانون الإصلاح الزراعي على ما يأتى : ولا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه – وتستثنى ، بقرار من وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة وزير الأشغال العمومية ، من حكم الفقرة السابقة ، أراضى الجزائر الواقعة بين جسرى نهر النيل التي تملكها الحكومة وتوجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد استصلاحها (() . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في صدد هذا النص ما يأتى : و نصت المادة ٣٢ على أنه لا يجوز تأجير الأرض إلا لمن يزرعها بنفسه ، وذلك منعاً من استغلال الوسطاء للفلاحين ، وتشير المذكرة الإيضاحية بهذا إلى ما جرت به العادة من استئجار كبار المزارعين لمقدار كبير من الأراضي ما لا لمن رعوه على الذمة ، بل لتأجيره من الباطن لصغار الفلاحين وتقاضي الجور مغالى فيا منهم . فأراد المشرع أن يمنع استغلال هولاء الوسطاء لصغار المفلاحين وتقاضي

<sup>(</sup>١) أَصْيَفْتَ الْفَقَرَةُ النَّانِيةُ مِنْ هَذَهُ المَّادَةُ بِالقَانُونُ رَقِمُ ٢٠٥٠ لَسَنَّةُ ١٩٥٤ .

الفلاحن بتدريم تأجر الأرض الزراعبة إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه وما يترتب على ذلك من منع التأجير من الباطن . ويبدو أنه بعد أن وضع قانون الإصلاح الزراعي حداً أقصى لأجرة الأرض الزراعية سبعة أمثال الضريبة كما رأينا ، لم يعد من الممكن قانوناً أن يستغل الوسطاء صغار الفلاحين، فهم لايستطيعون أن يوجروا من الباطن الأرض التي استأجروها بأكثر من سبعة أمثال الضريبة ، وصغار الفلاحين لايلتزمون قانوناً بدفع أجرة أكثر من ذلك ، سواء للوسيط أو للمالك الأصلي(١) . والوسيط في هذه الحالة يستأجر الأرض من مالكها بأقل من سبعة أمثال الضريبة ، حتى يستطيع إذا أجرها من الباطن بسبعة أمثال الضريبة أن يجد لنفسه ربحا يكاف عمله . فإذا كان هناك استغلال ، فهو واقع على المالك لا على صغار الفلاحين ، وقانون الإصلاح الزراعي لم يأت لحاية الملاك. وإذا قبل إن الوسيط يستطيع أن يتحايل على القانون فيتقاضي من صغار الفلاحين أجرة أعلى من الحد الأقصى ، فإنه ينيسر الرد على ذلك بأنه إذا مهل ذلك على الوسيط فإنه يسهل كذلك على المالك ، ويستطيع هذا مع تحريم الإيجار من الباطن أن يؤجر مباشرة لصغار الفلاحن ويتحايل على القانون فيتقاضي منهم أجرة أعلى من الحد الأقصى . على أنَّ الوساطة بين المالك وصغار الفلاحين لم تكن مجردة من الفائدة ، فكثير من الملاك ليس أديهم من الوقت ما يسمح لهم بأن ينقطعوا لتأجير أراضيهم بمقادير صغيرة ، أوهم لا يستطيعون ذلك ومنهم سيدات ومسنون ، فيوجرون أراضهم جملة واحدة لمن يؤجرها من الباطن بمقادير صغيرة لصغار الفلاحين فيكفهم ذلك مشقة إيجار الأرض بمقادير صغترة (٢).

ثم إن المشرع لم يسلك فى الوصول إلى هدفه طريقاً فنياً سليا ، فهو ــ

<sup>(</sup>۱) ويدل على ذلك أن الفكرة السائدة ، كما سترى ، في الجزاء المرتب على الإيجار من الباطن أن يحل المالك محل الوسيط ويصبح المستأجر من الباطن مستأجراً منه مباشرة بنفس شروط الإيجار من الباطن بشروط باهظة ، فكيف الإيجار من الباطن بفروط باهظة ، فكيف جاز ذلك المالك بعد أن حل محل الرسيط في هذه الشروط ذاتها ! الواقع من الأمر أن الوسيط لا يستطيع قانوناً بعد صدور قانون الإملاح الزراعي أن يؤجر بشروط باهظة وهو مقيد بالمد الأقصى للأجرة كالمالك.

<sup>(</sup>۲) انظر فى هذا المعنى محمد على عرفة فى شرح قانون الإصلاح الزراعى سنة ١٩٥٤ فقرة ۷۷ ص ۱۳۳ – وقارن منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٤ ص ٦٢٩ .

قد اقتصر على القول بأنه لا يجوز تأجير الأرض الراعبة إن لمن يتولى زراعتها بنفسه . وهذا في ذاته هدف يصل المشرع إلى تحقيقه عن طريق صباغة فنية أكثر إحكاماً لو أنه قال لا يجوز للمستأجر أن يوجر من الباطن (۱) أو أن يتنازل عن الإيجار ، وقرر في الوقت ذاته الجزاء الذي يفرضه لمخالفة هذا المنع . فتولى المستأجر زراعة الأرض بنفسه إنما يتحقق ، من الناحية القانونية ، بمنعه من الإيجار من الباطن ومن التنازل عن الإيجار ، وعند ثذ لا يرى مناصاً من أن يتولى زراعة الأرض بنفسه (۲) .

والذى تو دى إليه صياغة النص على النحو الذى صيغ به هو أن يقال إنه نص آمر ، والجزاء على مخالفته هو البطلان . فإذا أجر مستأجر الأرض الزراعية الأرض من باطنه ، تبن من ذلك بأمارة مادية أنه يستأجر الأرض لا ليزرعها بنفسه ، ومن ثم يكون المؤجر قد أجر أرضه لمن لا يتولى زراعتها بنفسه ، فيكون الإيجار الأصلى باطلا ، ويسقط ببطلانه الإيجار من الباطن . ولم تتفق الآراء على هذا الحل . فهناك رأى يذهب إلى أن الإيجار من الباطن وحده هو الذى يكون باطلات . ويذهب رأى ثان إلى التميز بين ما إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى أن يقوم المستأجر بالتأجير من الباطن فيكون الإيجار الأصلى باطلا ويسقط معه الإيجار من الباطن ، وبين ما إذا لم تنصرف نية المتعاقدين إلى ذلك فيكون الإيجار الأصلى صيحاً ولكن يكون المالك أن المتعاقدين إلى ذلك فيكون الإيجار الأصلى صيحاً ولكن يكون المالك أن يخرج المستأجر من الباطن (ع) . ويذهب رأى ثالث إلى أن عقد الإيجار الأصلى يكون باطلا ، وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على يكون باطلا ، وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على يكون باطلا ، وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على يكون باطلا ، وتقوم العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن (ع) . وهذا الرأى الأخير هو الرأى الراجع ،

<sup>(</sup>۱) وتحريم الإيجار من الباطن يشمل الإيجار العادى والإيجار بطريق المزارعة . ويسرى بالنسبة إلى الحقول وإلى الحدائق (عثان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزرامي ص ٩٠ – ص ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا المعنى منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٤ ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) مثان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ٥٥ – محمد كامل مرسي فقرة ٢٨١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٤ ص ٦٢٩ – ص ٦٣٠ (ويستدرك فيقول إن هذه التائج تختلف عما قصد إليه واضعو النص إذ يظهر أن المقصود هو أن تقوم العلاقة. مباشرة بين المالك ومن يزرع الأرض بنفسه).

<sup>(</sup> ٥ ) مليمان مرقس فقرة ٣٠٣ .

إذ طبق بموجب تنسير تشريعي صدر من اللجنة العليا لهية الإصلاح الرواعي (م ٢ من الفراد رقم ٢ لسنة ١٩٥٣) على عقود الإيجاد المبرقة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بين المالك والرسيط والتي لا تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الحارية عند صدور القانون ، فقر رالتفسير أن العلاقة تقوم مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد (١) . ولكن هذا الحل كان يقتضي نصاً تشريعياً ، وكان الأولى أن ينص المشرع على أنه لا يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يوجرها من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجاد ، وإلاكان الإيجاد الأصلى باطلا ، وقامت العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر والمكان الإيجاد الأصلى باطلا ، وقامت العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر

<sup>(</sup>۱) عبّان حسين عبد الله فى شرح أحكام الإصلاح الزراعى ص ٩٣ – ص ٩٤ – وقد صدر تفسير عادى من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعى فى خصوص النص الذى تحن بصدده (م ٣٢) بجلستى ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٢ و ٤ نوفبر سنة ١٩٥٢ يقرر ما يأتى ٤

١ - منع القانون تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعها بنامه . والمالك إما أن يؤجرها إلى صغار المستأجرين .

٢ - توسى اللجنة بأن تفضل الحكومة صفار المستأجرين وخريجى المعاهد الزراعية
 المشتغلين فعلا بالزراعة في تأجير أراضيها ما وسعها ذلك .

٣ - المستأجر الذي كان يزرع على اللمة جزءاً من الأرض المؤجرة ويؤجر من الباطن جزءاً آخر ، يكون له حق الاستمرار في إيجار الأرض التي كان يزرهها على اللمة . أما الأرض التي كان يؤجرها من الباطن فإن علاقة الإيجار تقوم باللسهة إليها بهن الممالك وبهن المستأجر من الباطن مباشرة .

٤ - لما كان الوسطاء قد اعتادوا تأجير الأرض الجيدة من الباطن وزرامة الأرض الضعيفة على الله مة حيث لا يوجد إقبال على تأجيرها ، فإنه وقد حرم هذا الوسيط من التأجير من الباطن فإنه يباح له النخل عن الأرض التي يزرعها على الذمة إذا تمذر الانفاق مع المالك على الفئة الإيجارية المناسبة لغلة الأرض . وفي هذه الحالة يجب على المالك زراعها وعدم تركها بغير زراعة محافظة على الإنتاج العام .

ه - إذا كانت الأرض مؤجرة لشخص يزرعها بالاشتراك مع آخرين ، وجب أن يكون التعاقد الخاص بهذه الأرض معهم جيعاً ، وأن يقتسموا أرباح الزراعة ويلتزموا بتلقاتها بحسب أنصبتهم .

٦ - التأمينات التى دفعها الوسطاه والأجرة المدفوعة منهم مقدماً المالك دين لهم قبل المالك
 يطالب به بكافة الطرق الودية والقانونية .

<sup>(</sup> انظر عبَّان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ٩٤).

من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن ، أو بين المائك والمتنازل له عن الإيجار على أساس عقد الإيجار الأصلى(١).

ويستثنى من تحريم الإيجار من الباطن والتناؤل عن الإيجار ما يأتى :

١ – ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون الإصلاح الزراعى مالفة الذكر في خصوص أراضى الجزائر الواقعة بين جسرى نهر النيل التي تملكها الحكومة وتوجرها وزارة المالية والاقتصاد بشروط خاصة بقصد استصلاحها . فهذه الأراضى توجر عادة لكبار المزار عين بمن يستطيعون القيام بنفقات الإصلاح والزراعة ، فأجيز لمم بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة وزير الأشغال العمومية – الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار لصغار المزار عين ليستعيضوا بعض ما أنفقوه في إصلاح الأرض .

٧ – ما قضى به تفسير تشريعى صادر من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعى
 - م ٤ من القرار رقم ١ لسنة ١٩٥٧ – من أنه و يجوز للمستأجر أن يعهد لغيره بزراعة الأرض برسيا لمواشيه أو أذرة أو أرزاً لغذائه، ولا يعتبر هذا إيجاراً من الباطن : وفى أراضى الحضر والمقات يجوز للمستأجر تأجير الأرض لشخص يزرعها خضراً أو مقاتاً زرعة واحدة بدون أن يعتبر ذلك تأجيراً من الباطن ، والأولى أن يقال إن هذا تأجير من الباطن ، ولكنه غير ممنوع (٢).

ويبدو أنه إذا كان محظوراً على المالك أن يوجر الأرض لمن يوجرها من الباطن ، فليس محظوراً عليه أن يوكل شخصاً فى تأجير أرضه بمقادير صغيرة المسغار الفلاحين ، كأن يعهد بذلك إلى وكيل أعماله أو ناظر عزبته (١) ، ما لم يكن المقصود من ذلك التحايل على القانون فيستر الإيجار الأصلى في صورة الوكالة (١) ،

<sup>(</sup>١) ويكون هذا ضرباً من ضروب تحول البقد بحكم القانون ، كا تحول الإيجار المادى إلى مزارعة إذا كان العقد غير مكتوب وقد مر ذلك .

<sup>(</sup>٢) متصور مصطلّ متصور فقرة ٢٤٤ ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) قرب منصور مصطنى منصور فقرة ٢٤٤ ص ٦٢٩ – وقارن المادة ٣٧ من قانون الإصلاح الزرامى بمد تمديلها الأخير فى سنة ١٩٦١ ، حيث تجمل الوكالة فى إدارة أو فى استنلال الأراضى الزراعية فى حكم الإيجار فيما يتعلق بالحد الأقصى من مقدار الأراضى الزراعية التى يستطيع المستأجر أن يجمعها فى حيازته ، وسيأتى بيان ذلك (انظر ما يل فقرة ٢٥٩).

## ٧٥٩ - ٠. وجوب ألا بجمع المستأجر في حيازته أكثر من مغدار

معين – نص قانوني : لم يضع قانون الإصلاح الزراعي عند صدوره حداً أقصى لحيازة الأراضي الزراعية كما وضع حداً أقصى لملكية هذه الأراضي . وبتي الأمر على هذا الحال ، فكان يجوز للشخص أن يستأجر أى مقدار من الأراضي الزراعية دون قيد ، حتى صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ يضيف إلى قانون الإصلاح الزراعي المادة ٣٧ (١) ، وتنص الفقرة الأولى منها على ما يأتى : و ابتداء من سنة ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الزراعية لا يجوز أن تزيد جمسلة ما ينتفع به شخص هو وزوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانوناً ، سواء كان وضع يدهم على هذه الأراضي بطريق التملك أو غيره . ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه نخالفة هذه الأحكام، . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ في صدد هذا النص : • و لما كان قانون الإصلاح الزراعي لم يرد به نص يحدد المساحة التي يجوز الشخص أن يستأجرها بمفرده أو مع زوجته وأولاده القصر من الأراضي الزراعية، فقد أدى هذا الوضع إلى أن استمرت نافذة عقود إيجار عن مساحات شاسعة ، فاستقرت لمستأجريها حبازة مساحات كبرة من الأراضي. وقد أثر ذلك في أحوال صغار المزارعن، بأن سد في وجوههم باب الرزق من الزراعة . لذلك روى ، تمشياً مع أهداف الإصلاح الزراعي ، إضافة مادة جديدة إلى القانون تحت رقم ٣٧ . فكان الحد الأقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره ماثتي فدان ، يدخل في ذلك ما هو مملوك له أو ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حق انتفاع أو بموجب أى حق آخر .

ثم عدلت هذه الفقرة الأولى من المادة ٣٧ ، بالقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، على الوجه الآتى : و مع عدم الإخلال بحق المالك فى الانتفاع بما يملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها ، فإنه اعتباراً من سنة ١٩٦١ / ١٩٦٢ الزراعية لا يجوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يجوزوا بطريق الإيجار أو وضع البد أو بأية طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما فى كميا

<sup>(1)</sup> وكانت المبادة ٣٧ الأصلية قد ألغيت بالمرسوم بقانون رقم ١٩٧ لسنة ١٩٥٣ . ثم جاء القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ فوصع تصاً جديداً أخذ محل النص الملغي تحث رقم المبادة ٣٧.

غير المملوكة لم مساحة تزيد على حسن فداناً. كما لا يم زالوكانة في إدارة أو في استغلال الأراضى الزراعية وما في حكمها في يزيد على هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً . ويقع باطلا كل عقد يتر تب عليه مخالفة هذه الأحكام . ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام هذه المادة مع علمه بذلك و (۱) . فأصبح الحد الأقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره ، بطريق الإيجار العادى أو بطريق المزارعة ، خمسن فداناً فقط ، ويدخل فى ذلك ما هو مملوك له وقد أصبح بموجب القرار بقانون رقم ١٦٧ لسسنة ١٩٦١ نفسه لا يجوز أن يزيد على مائة فدان ، وكذلك يدخل ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حق انتفاع أو بموجب أى حق آخز . ويخلص من ذلك أن الشخص الذى يملك من خسين فداناً إلى مائة لا يستطيع أن يستأجر شيئاً ، لأن الأرض التى فى ملكه قد استغرقت كل ما يستطيع أن يجمع فى حيازته من الأراضى الزراعية . فإذا كان الشخص يملك أقل من خمسين فداناً ، جاز له أن يستأجر ما يكمل المقدار الذى علكه إلى خمسين فداناً ، فإن كان يملك عشرين فداناً مثلا جاز له أن يستأجر الم الأراضى الراضى الزراعية و المنابع من فداناً ، فإن كان يملك عشرين فداناً مثلا جاز له أن يستأجر ما يكمل المقدار الذى علكه إلى خمسين فداناً ، فإن كان يملك عشرين فداناً مثلا جاز له أن يستأجر ما يكمل المقدار الذى ما لا يزيد على ثلائن فداناً أخوى (٢٠) . فإذا كان لا يملك من الأراضى الزراضى الزراعية ما لا يزيد على ثلاثين فداناً ، فإن كان عملك عشرين فداناً مثلا من الأراضى الأراضى الزراعية من الأراضى الزراعية من الأراضى الزراعية المن المنابع المنابع

<sup>(</sup>۱) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۹۱ في صدد هذا النص: وكاكانت الفكرة الأساسية في قانون الإصلاح الزراعي هي إتاحة الفرصة لأكبر عدد مكن من الأجراء كي يتمتموا بملكية الأرض، فقد أصبح من اللازم الآن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفلاحين أن يتمتموا بإيجار الأرض، فلا تبق احتكاراً لفئة قليلة من الزراع أو الوسطاء الذين يؤجرونها من الباطن لصفار الفلاحين ».

وقد صدر قرار بتفسير تشريعي رقم ٢ لسنة ١٩٦١ من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ ٣٠ نوفبر سنة ١٩٦١ يتضمن تنفيذ القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، ورد فيه ما يأتى : ويستنزل من هذا القدر ما يعادل ملكية أي مهم من هذه الأراضي أيا كان سند ملكيته ، حتى ولو كان عقداً غير مسجل »

<sup>(</sup>۲) ويجوز التساؤل هل يستنزل من الأرض المملوكة المستأجر ما على أن يكون لا بباشر زراعته بنفسه كأن يكون قد أجره ؟ فلو أن شخصاً يملك خسين فداناً أجر منها ثلاثين ، أيجوز له أن يستأجر ثلاثين فداناً إذا أضيفت إلى العشرين فداناً التى استبقاها لم يزد ما يزرعه بنفسه مل خسين فداناً ؟ يصح الأخذ بهذا الرأى ، لا سيما إذا فسرنا عبارة ، ويستنزل من هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً ، الواردة في القانون بأن ، وضع اليد ، هنا مناه أنه يزرع ما يملكه بنفسه - ولو كان يملك صبين فداناً أجر منها عشرين واستبق خسين لميز دعها بنفسه ، لم يستطم أن يستأجر شيئاً فوق الحمسين ولو بحجة تعويض العشرين التي أجرها .

شيئاً ، جاز له أن يستأجر ما لا بزبد على خمسين فداناً ويعتبر التوكيل في إدارة أرض زراعية أو استغلالها في حكم الإيجار ، فلا يجوز لشخص أن يحوز بطريق الإيجار أو بطريق التوكيل ما يزيد على الحد الأقصى ، وقد فرض القانون هنا أن التوكيل يخنى إجارة مسترة .

وقد رتب القانون جزاء ين على المستأجر الذي يجاوز ما يستأجره من الأرض الزراعية هذا الحد الأقصى: (١) جزاء مدنياً هو بطلان إيجار الأرض التي تزيد على هذا الحد. وعلى المستأجر أن يتخلى عن هذا المقدار ويعينه بنفسه ، وإلا جاز الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تتولى هي بنفسها تعيين المقدار الزائد وتستولى عليه وتتولى إدارته إلى أن تتمكن من إيجاره للغير وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين ملاك هذا المقدار الزائد والمستأجرين له عن طريق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. (٢) وجزاء جنائياً هو العقوبة المذكورة في النص. ويشترط في توقيع العقوبة الجنائية أن يكون المستأجر وقت الاستئجار عالماً أنه يجمع في حيازته بهذا الاستئجار أكثر من الحد الأقصى.

وقد عالحت المادة ٣٧ المشار إليها ، في الفقرات التالية للفقرة الأولى(١) ، حالة ما إذا كان المستأجر لا يجمع في حيازته أكثر من الحد الأقصى ، ثم وجد نفسه ، بالميراث أو بالوصية أو بأى سبب آخر غير التعاقد ، قد زاد ما يملكه من الأرض الزراعية فزاد تبعا لذلك ما يجمع في حوزته من هذه الأرض وقد يربي على الحد الأقصى المسموح به . فنصت الفقرة الثانية من المادة ٣٧ على ما يأتى : و فإذا ترتبزيادة فيا ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز طبقاً لأحكام هذا القانون ، كان على ذوى الشأن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود في الأرض ، المهما أطول ، عن قدر مماثل لها مما يستأجر و نه إلى الهيئة العامة للإصلاح الززراعي . ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ١٦ مكررة خلال أسبوعين من تاريخ إخطار هابالتنازل » . المنصوص عليها في المادة ١٦ مكررة خلال أسبوعين من تاريخ إخطار هابالتنازل » . ولتوضيح ذلك نفرض أن شخصاً يملك عشر بن فدانا ، واستأجر عشر بن فدانا ،

<sup>(</sup>١) وهذه الفقرات بقيت كا سُها الفانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ولم يمسها القانون وقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتغيير كما مس الفقرة الأولى.

فجمع في حيازته أربعين فدانا وهذا دون الحد الأقصى. ثم ورث عشرين فدانا، فأصبح في حيازته ستون فدانا ، وهذا يزيد على الحد الأقصى بعشرة فدادين . في هذه الحالة يكون على المستأجر أن يعين عشرة فدادين من العشرين فدانا التي يستأجرها ليتخلى عنها هيئة الإصلاح الرراعى ، حتى ينزل بذلك ما يجمع في حيازته إلى خسين فدانا وهو الحد الأقصى . وقد أعطى القانون للمستأجر ، لاستعال حقه في الحيار ، مدة هي أطول الأجلين من ثلاثة أشهر أو المدة الباقية لنضج المحصول في عشرة الفدادين التي يعينها للتخلى عنها . وإذا كان لهيئة الإصلاح الزراعي اعتراض على هذا النعيين ، كأن عين المستأجر مقداراً أقل من المقدار الواجب ، رفعت اعتراضها إلى اللجنة القضائية التي تتولى تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي ، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٣ مكررة من هذا القانون .

فإذا لم يقم المستأجر بتعين الأرض التي يتخلى عنها في المدة التي حددها القانون، جاز لهيتة الإصلاح الزراعي، كما رأينا في حالة عدم تحلى المستأجر عما يستأجره زيادة على الحد الأقصى، أن تتولى هي تعين الأرض وتستولى عليها وتتولى ادارتها إلى أن تتمكن من إيجارها للغير، وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين ملاك هذه الأرض والمستأجرين لها. وللمستأجر أن ينظلم إلى اللجنة القضائية من نحديد المقدار المستولى عليه. وقد وردت هذه الأحكام في الفقرات الثالثة والرابعة والحامسة من المادة ١٣٥٤ في: و ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في حالة البطلان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو في حالة عدم استعال المنتفع للخيار المرخص له به في الفقرة السابقة، أن تستولى من الأرض الموجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا. وللمنتفع أن تستولى من الأرض الموجرة على الزيادة على اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء — ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ، ويفصل فيه على وجه السرعة ، ويكون قرار اللجنة الزراعي إدارة ما يؤول إليها من أراض زراعيه طبقاً لأحكام هذه المردة إلى الزراعي إدارة ما يؤول إليها من أراض زراعيه طبقاً لأحكام هذه المردة إلى الزراعي إدارة ما يؤول إليها من أراض زراعيه طبقاً لأحكام هذه المردة إلى المردة المدرة المدرة المهنة العامة المهنة العامة المهنة المدرة إلى إلى اللهنة المدرة المدرون المدرة المدرة المدرة المدرون المدرون المدرون المدرون ا

أن يتم توزيعها بالتأجير ، وعندئد تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وهؤلاء المستأجرين، وذلك كله خلال بقية المدة المفق عليها فى العقد . وتسرى الأجرة المتفق عليها ، إلا إذا كانت تزيد على أجرة المثل فتخفض إلى هذا المقدار ، .

## المجث الثالث

#### الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار

• ٧٦ - ما تقناوله هذه الأمكام : قدمنا(١) أن قانون الإصلاح الزراعى أوجب امتداد عقود الإيجار لمدد معينة عند انقضاء المدة الأصلية ، وأن التقنين المدنى جعل للمستأجر ، عند اننهاء الإيجار بانقضاء مدته الأصلية والمدة التي امتد إليها بحكم القانون ، حقا في البقاء في الأرض إلى أن تنضج الغلة ، وفرض عليه واجبا في أن يسمح لحلفه بنهيئة الأرض وبذرها .

فنبحث إذن طائفتين من الأحكام: (١) الأحكام المتعلقة بامتداد الإيجار بحكم القانون (٢) والأحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة وبواجبه في السياح لخلفه بتهيئة الأرض وبنبرها.

8 1 - الأحكام المتعلقة بامتداد الإيجار بحكم القانون الاسلاح الشريعات الموفتة لمر الريجار بحكم الفانوره: عند صدور قانون الإصلاح الزراعي في ٩ سبتمبر سنة ١٩٥٢ كانت المادة ٣٧ منه تنص على ما يأتي : ومع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين ٩٩٥ و ٩٩٥ من القانون المدنى ، لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه ، سواء كان مستأجراً أصليا أو مستأجرا من الباطن . وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك » . وجاء في المذكرة الإبضاحية لقانون الإصلاح الزراعي في صدد هذه المادة : و لما كان يخشي أن يودي تحديد الإيجار إلى امتناع الملاك من تأجير الأرض ، فقد نص على عدم جواز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه . . » . ولكن ما لبث أن صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٧٧ بزرع الأرض بنفسه . . » . ولكن ما لبث أن صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٧٧ بزرع الأرض بنفسه . . » . ولكن ما لبث أن صدر المرسوم بقانون رقم ١٩٧٧

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٣٠ .

لمسنة ١٩٥٢ في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢، أي بعد أيام من صدور قانون الإصلاح الزراعي ، وقد نصت المادة الأولى منه على إلغاء المادة ٣٧ سالفة الذكر ، ونصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة إلى قانون الإصلاح الزراعي برقم ٣٩ مكررا ، وهذا نصها : « مع مراعاة حكم المادة ٣٣ تمتد عقود الإيجار التي تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعيّة الجاربة عند العمل هذا القانون ، وذلك لمدة سنة زراعية أخرى، إذاكان المستأجريزرع الأرض بنفسه، سواءكان مستأجرا أصليا أو مستأجرًا من الباطن ، وفي الحالة الأخبرة تقوم العلاقة مباشرة بنن المستأجر من الياطن والمالك ، . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل: و نصت المادة ٣٥ من القانرن رقم ١٧٥ لسنة ١٩٥٧ على أنه لا يجوز أن تقل مدة
 إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات ، كما نصت المادة ٣٧ على ما يأتى .:. وواضح أن ُغرض المشرع هو حماية المستأجر أو الزارع بعد صدور القانون سالف الذكر . على أنه من جهة أخرى فإنه ليس من صالح الاقتصاد القومى أن تصبح العلاقة أبدية بينهم ، فلا يمكن المالك من إخراج المستأجر الماطل أو الماجز عن زراعة الأرض. وتحقيقاً لهذه الأغراض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على إلغاء المادة ٣٧ المذكورة آنفاً ، وأضيفت مادة جديدة تحترقم ٣٩ مكرر بعنوان ١ حكم وقتي ، لإعطاء زارع الأرض في السُّنَّة الزراعية الحالية الحق في الاستمرار في زرًّاعها لسنة أخرى إذا لم يكن عقد إيجاره أطول ٤ . ثم صدر المرسوم بقانون رقم ٣١١ لسنة ١٩٥٢ فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٧ ، أي بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر ، يضيف إلى المادة ٣٩ مكررة فقرة جديدة تنص على ما يأتى: ﴿ وَيَكُونَ الْإِنْجَارُ فِي السُّنَّةُ الزَّرَاعِيةُ التي يمتد إلها العقد مزارعة أو نقداً بحسب اختيار المالك ، وذلك في الأراضي التي تكون ضريبتها جنها واحداً أو أقل ، على أن تكون طريقة الإيجار واحدة فى مجموع ما يملكه المؤجّر من الأراضي المذكورة ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا التعديل : وقد تبن أن هناك أراضي حديثة الاستصلاح تغل غلة مناسبة ، ولا زالت الضريبة مربوطة عليها باعتبارها أرضاً بوراً أو شبه بور ، حتى لتبلغ هذه الضريبة جنها واحداً أو أقل من الجنيه . وليس من الإنصاف إجبار المالك على تأجير ها بسبعة أمثال الضريبة في السنة الزراعية التي يمتد إلىها العقد . . بل ليس ذلك مقصودا . ولهذا رومي إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة تجعل

لملاك الأراضى التي ينطبق عليها الوصف المذكور أن يختاروا المزارعة أوالنقد بالنسبة إلى سنة الامتداد ، على أن تكون طريقة الإيجار واحدة في مجموع ما يملكه المؤجر من الأراضي المذكورة ، ،

ثم امتدت بالقوانين رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٥ و ١٩٥٥ لسنة ١٩٥٥ او ١٩٥١ لسنة ١٩٥٥ او ١٩٥٥ المنافقة ، بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة بحسب تجنيب المالك للمستأجر ، وقصد بذلك استقرار الحال لطائفة المستأجرين جميعاً حتى لا يضطرب أمر عاشهم ، وتكون أمامهم فسحة من الوقت يتدبرون فيها مورد زرقهم (١) .

ثم رومى للاعتبارات ذاتها أن يصدر القانون رقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٦ (٢) ، وقد عدل بالقانون يضيف إلى قانون الإصلاح الزراعي المادة ٣٩ مكرراً (١) ، وقد عدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٩ على الوجه الآتى : وتمتد لنهاية ١٩٥٩ / ١٩٥٨ عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٩ / ١٩٥٦ الزارعية لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٥٣ ورقم ٤٧٤ لسنة ١٩٥٥ . ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة الموجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل مهذا القانون . كما تمتد لنهاية السنة المذكورة ( ١٩٥٩ / ١٩٥٩ ) عقود الإيجار التي تنتهي مدتها المتفق عليها قبل نهاية السنة الأخيرة ، ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة الموجرة في المدة امتدت إليها فقط إذا كان المالك قداستعمل عقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون : ويسقط الحق في التجنيب لمن معتمل هذا الحق قبل العمل بهذا القانون : ويسقط الحق في التجنيب لمن

<sup>(</sup>۱) فقد فص القانون رقم ۱۹۶ لسنة ۱۹۵۳ على ما يأتى : و مقود الإيجار التى امتدت تنفيداً قيادة السابقة والتى تنتبى بهاية الزراعة تمتد لسنة زراهية أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة ، بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التراماته عن سنة ۱۹۰۲/۱۹۰۱ على الأقل ، وقيالك الحق فى تجنيب المساحة المؤجرة فى نطاق الأرض السابق تأجيرها أوخارج هذا النطاق هون أن يتجاوز نفس الزمام ، ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية فى افتفاع المستأجر مساحة تزيد عن بالأرض على الوجه القائم من قبل ، وإذا وافق الممالك على أن يترك المستأجر مساحة تزيد عن النصف المشار إليه ، كان له تحديد مدة الإجارة طبقاً الفقرة الأولى من هذه المادة أوطبقاً المادة من هذا الفانون و .

<sup>(</sup>۲) انظر نمن الذانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۰۲ في عمومة قوانين الإصلاح الزرامي 1۹۰۲ – من ۲۸ .

تم صدر القانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ باستبدال النص الآتي بنص المادة ٣٩ مُكْرِراً (أ) السابق ذُكره : • كمتد لنهاية سنة ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الزراعية عقود الإيجارالتي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٨/١٩٥٨ الزراعية ، سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ ورقم ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ ورقم ٤١١ لسنة ١٩٥٥ ورقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ . ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه ، وإلاسقط حقه في هذا التجنيب . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع النزاماته، وإلا اعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: و . . وقد رومى لنفس الاعتبارات المذكورة أن يستبدل بالنص السابق نص آخر يقضى بامتداد جميع العقود المشار إليها لمدة سنة زراعية أخرى ( ١٩٥٩ / ١٩٦٠ ) ، على أن يكون الامتداد مقصوراً على نصف المساحة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، وإلاسقط حقه في هذا التجنيب. كما رومي أيضاً ،كي يطمئن الملاك إلى وفاء المستأجرين بالنزاماتهم كافة ، ألا يحرموا من طلب فسسخ الإيجار وإخراج المستأجر من الأرض المُوجِرة ، سواء أكان التقصير في أداء الأجرة أم في الوفاء بأي النزام آخر يترر فسخ العقد طبقاً للأصول العامة ، .

ثم صدر قانون مماثل في سنة ١٩٦٠ يقضى بأن تمند إلى نهاية سنة ١٩٦٠/ ١٩٦١ الزراعية عقود الإيجار التي تنتهى في سنة ١٩٦٩/ ١٩٦٠، سواه لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امند إليها تنفي المقانون الإصلاح الزراعي والقوانين الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة الموجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجديب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ولكل المساحة الموجرة لمن لم يستعمل حقه في التجنيب قبل لسنة ١٩٥٨ ، ولكل المساحة الموجرة بالوفاء بجميع النزاماته حتى نهاية فلك . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع النزاماته حتى نهاية منة أو إنذار .

. ثم صدر أخيراً قانون بماثل في ٦ نوفير سنة ١٩٦١ ( قانون رقم ١٧٣

لسنة ١٩٦١) يقضى بأن تمتد إلى نهاية سنة ١٩٦١/١٩٦١ الزراعية عقود الإيجار التي تنتهى في سنة ١٩٦١/١٩٦٠ الزراعية ، سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي والقوانين الصادرة بعد ذلك . ويكون الامتداد لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨، وذلك المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة ١٩٥٩/١٩٦٩ الزراعية ، وإلا اعتمر العقد منتهياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار .

والمنظور أن يستمر تتابع هذه التشريعات المؤقتة سنة بعد أخرى، بنفس هذا المعنى. ولعله كان الأولى أن يصدر تشريع دائم يقضى ، كما هو الأمر في إبجار الأماكن على ١٠ رأينا ، بأنه لا يجوز آخراج المستأجر لأرض زراعية ولو بعد انقضاء المدة المتفق علمها إلالأسباب معينة . وتحصر هذه الأسباب ، ويمكن القياس على الأسباب المذكورة في قانون إيجار الأماكن مع استبعاد سببين إذا تلاءما مع طبيعة المبانى فلا يتلاءمان مع طبيعة الأرض الزراعية ، وهما أيلولة المكان للسقوط والرغبة في الهدم لإعادة البناء . وتبتى أسباب أربعة يمكن الأخذ بها في إيجار الأراضي الزراعية : عدم الوفاء بالأجرة ، والإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، والإخلال بشروط العقد أو إساءة استغلال الأرض المؤجرة ، ورغبة المالك في زراعة الأرض بنفسه . وهذا السبب الأخبر يجب أن يحاط بقيود على غرار القيود التي أحاط بها القانون الفرنسي هذا الحق (droit de reprise) ، فلا يجوز للمالك أن يستعمل حقه هذا إلا بشرط أن يستمر على زراعة الأرض بنفسه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( فى فرنسا تسع سنوات وهي الحد الأدنى لمدة إيجار الأراضي الزراعية هناك )، ولا يجوز له استعال الحق إذاكان عنده مقدار معىن من الأراضي الزراعية يقوم بزراعتها بنفسه ما لم بكن له ولد حرفته الزراعّة يقوم هو بزراعة الأرض . فإذا أخل المالك بهذه الواجبات تعرض لعقوبة جنائية ، وكان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض(١).

<sup>(</sup>١) وقد أنشأ القانون رقم ٤٧٦ لسنة ١٩٥٣ بلماناً للفصل فى المنازعات الحاصة بامتداد عنود الإيجار الزراعية ، تشكل برياسة أحد وكلاء النائب العام وعضوية مأمور المركز ومهندس ح

٧٦٧ — أمكام امنرار الا بجار: وإذا امند إبجار الأرض الزراعية ، فإنه يمند بنفس الشروط السابقة والتأمينات والأجرة بحيث لانزيد على سبعة أمثال الضريبة ، ولمدة سنة زراعية على الوجه المنصوص عليه فى القانون المقاضى بالامتداد . ويبتى إبجاراً عادياً أو مزارعة كما كان قبل الامتداد ، الا إذا كانت الضريبة على الأرض لا تزيد على جنيه واحد فيكون المالك ــ لا المستأجر ــ بالخيار إن شاء اختار الإبجار العادى أو شاء اختار المزارعة ، أيا كان العقد فى السنة السابقة على الامتداد .

وامتداد العقد يقع لصالح المستأجر، فله إذا شاء أن ينزل عن حقه وأن يخلى الأرض عند انقضاء المدة المتفق عليها. أما المالك فهو ملزم بالامتداد، فلا يحول دون أن يمتد العقد إنذار المالك للمستأجر بإخلاء الأرض، سواء لزراعتها على الذمة أو لإنشاء بستان فيها، ولو صدر هذا الإنذار قبل صدور القانون (تفسير عادى بجلسة ٨ اكتوبر سنة ١٩٥٧). وحدم إعلان المستأجر فيته في إخلاء الأرض الموجرة يعتبر إقراراً باستمرار وضع اليد عليها، فيمتد العقد (تفسير عادى بجلسة ٤ نوفنر سنة ١٩٥٧).

وإذا امتد العقد وفي الأرض مستأجر من الباطن ، قامت العلاقة مباشرة بينه وبين المالك في سنة الامتداد على أساس عقد الإيجار من الباطن لا عقد الإيجار الأصلى . وإذا كان المستأجر الأصلى مديناً للمالك بالأجرة ، كان للمالك أن يرجع بها مباشرة على المستأجر من الباطن بمقدار ما في ذمة هذا للمستأجر

<sup>-</sup> زرامي وممثل لهيئة الإصلاح الزرامي وأحد أعيان المركز وعضو آخر من مستأجري الأراضي الزراعية . وتختص اللجنة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق المادة ٣٩ مكرراً (١) ، وتكون قراراتها غير قابلة لأى طعن ، كا تكون هذه القرارات وقتية مجيث لاتحول دون الالتجاه إلى الجهات الفضائية المختصة الفصل في موضوع النزاع من جديد . وتظل هذه القرارات فافلة إلى أن تفصل تلك الجهات في الموضوع نهائياً في حالة الالتجاء إليها .

وقد نشر فى الصحف أخيرا أن هناك مشروع قانون يعد لتوسيع اختصاص و لجان الفصل فى المنازعات الزراعية به ، فيتناول هذا الاختصاص طائفة كبيرة من المنازعات التي تقوم بين المؤجر والمستأجر فى مقد إيجار الأرض الزراعية وفى عقد المزارعة . ولكن تبق قرارات هذه المجان وقتية ، لاتحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة الفصل فى موضوع الزاع من جديد . ويتضى مشروع القانون أيضاً بتعديل تشكيل هذه المجان ، فتشكل المجنة برياسة قاض ومضوية عضو فيابة ومفتش زراعة ومندوبين من وزارة الإصلاح الزراعي ووزارة الأشغاا، ومصلحة طلساحة والجمعية التعاونية الزراعية بالمركز .

الأصلى ، وفيا زاد على ذلك يرجع المالك على المستأجر الأصلى ( تفسير حادى بجلسة ٢٠ يناير سنة ١٩٥٣ ) .

وإذا نوفى المستأجر قبل انقضاء مدة العقد الأصلية ، فإن كان الإمجاد مزارعة انتهى بموت المزارع ولا يمتد . أما إذا كان الإيجار إيجاراً عادياً ، فلا ينتهى بموت المستأجر ويمتد لمصلحة الورثة (١) .

٢ - الأحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة
 وبواجبه في السماح لخلفه بتهيئة الأرض وبذرها

٧٦٣ – من المستأمر فى البفاء إلى أن تنضيج الغرير – نصى قانونى: تنص المادة ٦١٧ من التقنين المدنى على ما يأتى: ويجوز للمستأجر، إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه، أن يبتى يالعين

(١) منَّان حسين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ١١١ – ص ١١٢ – هذا رقد صدرت في صدد المسادة ٣٩ مكررة التفسيرات التشريعية الآتية :

1 – المستأجر الذي يمتد عقد إيجاره وفقا لحكم المادة ٢٩ مكررة من المرسوم بقانون وتم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ هو الذي كان يستأجر الأرض لسنة زراعية كاملة . فلا ينتفع بحكم المادة الملكورة من كان يستأجر الأرض لمحصول واحد شتوى أو لميل ، أوإذا كان يستأجرها لزراعة المفسر أو المقات جزءاً من السنة (م ٣ من القرار رقم ١ لسنة ١٩٥٧) .

٣ - حق امتداد عقد الإيجار المخول لمن يزرع الأرض بنفسه وفقاً المادة ٣٩ مكررة من قانون الإصلاح الزراعي مقيد بحكم المادة ٣٦ من القانون المذكور. فإذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد وتوقيعه ، جاز المالك اتخاذ الإجراءات العادية لإخلاله من الأرض (وقد أشرنا فيما تقدم - انظر آنفاً فقرة و٧٣ - إلى أنه إذا امتد الإيجار بحكم القانون ، لم يقتض الأمركتابة العقد من جديد ، إذ الامتداد هو استمرار العقد الأصل ) . وكذلك يجوز إخلاء العين في سنة الامتداد إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو بأحكامه إخلالا يستوجب الفيخ بحسب القواعد العامة (م ١ من القرار رقم ٢ لسنة ١٩٥٣) .

٣ - عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزرامي بين الماقك والوسيط والتي لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور الفانون المذكور ، تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك العدة الباقية من العقد ( م ٢ من القرار رقم ٣ لسنة ١٩٥٣) .

عفود الإيجار المبرمة قبل العمل بقانون الإسلاح الزراعي ، والى لا تنتبى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل به ، يسري عليها حكم المادة ٣٩ مكررة فقرة فقرة تانية من القانون المذكور بالشروط الواردة فيها (أى يكون الإيجار مزارعة أو نقداً بحسب اختيار المالك في الأراضي التي لا تزيد ضريبتها عل جنيه واحد) (م ه من انفرار رقم ٤ لسنة ١٩٥٣).

المؤجرة حتى تنضج الغلة ، على أن يؤدى الأجرة المناسبة (١) ع . ويتبين من حلما النص أن المستأجر قد يبتى فى العين ، حتى بعد انقضاء المدة الأصلية ، على حتى بعد انقضاء مدة الامتداد بمكم القانون ، وذلك إذا لم تنضج غلة الأرض عند انقضاء هذه المدة (١) .

(۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۲۲۹ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى: « يجوز الستأجر إذا لم تنفيج ظة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لايد له فيه ، أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنفيج الغلة ، على أن يؤدى من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة ، وعلى أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء الإيجار » . وقد عدل النص في لجنة المراجعة بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصاد رقعه ٢٤٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٥٩٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٧١٧ (مجموعة الأهمال التحضيرية ٤ ص ٢١٩ – ص ٢٢٧) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني القدم ، ولكن حكم يتفق مع القواحد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٨٤ه (مطابق) .

التقنين المدنى الليسي م ٦١٦ (مطابق).

التقنين المدنى العراق م ٨٠٣ : إذا انقضت الإجارة وبالأرض زرع بقل لم يدرك أوان حصاده لسبب لا يد الستأجر فيه ، ترك له بأجر المثل إلى أن يدرك ويحمد . (ويختلف التقنين العراق عن التقنين المصرى في أن عقد الإيجار ينتهى في التقنين العراق ، ويتى المستأجر المدة اللازمة لمنضج الزرع بأجر المثل لا بالأجر المسمى : انظر حباس حسن الصراف فقرة ١٠٦٧) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٢١٧ : إن المستأجر لأرض زراعية ، إذا لم تكن قد نمت خلته منذ نهاية الإيجار بسبب حادث لا يعزى إلى خداعه أو خطأه ، يحتى له أن يبق في المأجور ، بشرط أن يدفع للمؤجر بدلا يعادل البدل المعين في العقد ، وإنما يلزمه أن يثبت حالة الزرع عند نهاية إجارته .(وأحكام التقنين المبناني تتفق مع أحكام التقنين المصرى) .

(٢) وعلى المكس من ذلك قد ينهى إيجار الأرض الزراعية قبل انقضاء المنة الزراعية علمارية ، كما إذا مات المستأجر ولم تستسر الورثة في الإيجار . وقد كان المشروع التمهيلي يتفسن نصاً في هذه الحالة هو نص المادة ٤٢٤ من المشروع ، وكان يجرى على الوجه الآتى : وإذا انقضى الإيجار قبل انتهاء السنة الزراعية الجارية ، التزم المستأجر أن يسدد من الأجرة عدراً يمادل النسبة بين ما جناه أوما كان يستطيع جنيه من الغلة في فترة الانتفاع وبين غلة السنة بأكلها ه . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في صدد هذا النص : وتعرض علم المادة خالة ما إذا انقضى الإيجار قبل انتهاء السنة الزراعية الحارية ، ويكون ذلك غالباً عادث غير متوقع كوت المستأجر وعدم استمرار الورثة في الإيجار . فتسوى الأجرة بنسبة ما جناه المستأجر أوماكان يستطيع جنيه من الغلة إلى غلة السنة بأكلها ه ، وقد حذف هذا النص في لحنة المراجمة ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٣٦ في الهامش ) . . والنص ليس إلا تطبيقاً لهذه اقراعد ، فيميل به بالرغم من حذفه .

ويشترط فى ذلك أن يكون عدم نضج الغلة راجعاً إلى سبب لا يد المستأجر غيه . فإذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ المستأجر ، كأن يكون قد تأخر فى الزرع ، أو يثبت أنه لم يعن بالزراعة العناية الكافية حتى تنضج فى مبعادها ، أو يزرع محصولا لا يتم نضجه قبل انهاء الإيجار خلافاً لما هو متفق عليه إ فى العقد (١) ، كان هو المسئول عن ذلك ، ويجب عليه فوق أدائه الأجرة المناسبة لبقائه فى العين حتى ينضج المحصول أن يدفع المالك تعويضاً عن الضرر الذى أصابه من جراء بقاء المستأجر فى الأرض بعد نهاية الإيجار (٢) . أما إذا كان عدم نضج المحصول النيل أو تأخير البدء بالزراعة بغير خطأ من المستأجر كما لو استأجر الأرض بعد النيل أو تأخير البدء بالزراعة بغير خطأ من المستأجر كما لو استأجر الأرض بعد بداية موسم الزرع وكان المؤجر يتوقع أو ينبغى أن يتوقع تأخر نضج المحصول من جراء ذلك (٢) ، فإن مسئولية المستأجر تنتنى ، ويكون له البقاء فى الأرض حتى بداية ملحول مع دفع الأجرة المناسبة دون تعويض . ويقدر القاضى ما إذا كان عدم نضج المحصول يرجع إلى خطأ المستأجر أو يرجع إلى سبب لايد له فيه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۷ فبر ایر سنة ۱۹۳۰ م ۶۸ ص ۲۷ - محمد لبیب شنب فقرة ۲۷ ص ۲۷ - محمد لبیب شنب فقرة ۲۷۵ ص ۲۰۳ -

<sup>(</sup>٢) سليمان مرقس فقرة ٢٩٩ ص ٥٩٠ - محمد لبيب شنب فقرة ٢٧٥ ص ٢٠٩ - من ٤٠٤ من ٤٠٤ - وهذا بخلاف ما إذا زرع المستأجر الأرض بعد انتها، الإيجار وبدون موافقة المؤجر، فإنه يكون في هذه الحالة شاغلا العين درن حق ، ويجوز طرده بحكم من القضاء المستعجل (استثناف مختلط ٢٧ مارس سنة ٢٩٠١ م ١٤ ص ٢٢٨ : زرع قبيل انتهاء الإيجار) ، ويعتبر زارعاً في أرض يعلم أنها هلوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض فتسرى عليها أحكام المادة ٤٢٤ مدني (قارن نقض مدني ٣٠ نوفير سنة ١٩٤٦ المحاماة ٢٤. رقم ١١ ص ٣٣ حيث قضت بأن المؤجر إذا أتلف الزرع القائم على الأرض قبل أن يحصل من جهة الفضاء على حكم بعدم أحقية الزارع في وضع يده على الأرض وزرعها يكون مرتكباً لجريمة إتلاف زرع الغير ويبدر على عكس ماذهبت إليه محكة النقض أن المستأجر بمجرد انتهاء الإيجار أصبح لاحق له والزرع ، وإذا زرع ملك صاحب الأرض الزرع بطريق الالتصاق ، وكل ما الزارع من حق هو التعويض المنصوص عليه في المادة ٤٢٩ مدنى – قارن سليمان مرقس فقرة ٢٩٩ ص ٢٠٠ هامش ١) .

<sup>(</sup>٣) سليمان مرقس فقرة ٢٩٩ ص ٥٩٠ – محمد لبيب شنب فقرة ٣٧٥ ص ٢٠٩ ( ويشير إلى رأى بمكس ذلك في رسالة الأستاذ جلال العدوى في الإجبار القانون على المعارضة فقرة ٣٠٩ ص ٣٢٩).

<sup>( )</sup> وتقول المذكرة الإيضاحية البشروع التمهيدى في هذا الصدد : «ويفترض في كلُّ هذا أن غلة الأرض لم تنضج لسبب لا يد المستأجر فيه ، كأن يرجع السبب إلى تنبيرات الجوج

ويبدأ المستأجر بإثبات حالة الزراعة وأنها لم تنضع بمجرد انقضاء مدة الإيجار (١)، ثم يقع بعد ذلك على الموجر عب، إثبات أن عدم النضح يرحم إلى خطأ المستأجر، وإلا فالمفروض أنه يرجع إلى سبب لا يد له فيه (٢).

ويترتب على عدم تضبح المحصول لسبب لا يد لنمستأجر فيه أن يمند الإيجار إلى أن ينضج المحصول ويحصد (٢) . وامتداد الإيجار منا يكون بمكم القانون . ويمتد بنفس الشروط والضهانات والأجرة ، ولكن للمدة اللازمة لنضبح

- أو انخذاض النيل. فإن كان له يد فى التأخير ، كأن كان قد تأخر فى الزرع أو لم يعن بالزرامة العناية الكافية حتى تنضج فى ميعادها ، كان هو المسئول من ذلك . ويترك الأمر لتقدير القاضى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٦٢٠) .

(۱) وإلا جاز للمؤجر ، بمجرد انقضاء لمدة الإيجار ، أن يحصل على أمر من قاضى الأمور المستمجلة بطرد المستأجر (مصر الكلية مستعجل ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢ المحاماة ٢٣ رقم ٢٦٠ ص ٧٦٨ ).

(٢) سيمان مرقس فقرة ٢٩٩ ص ٥٦٠ - محمد لبيب شنب فقرة ٧٧٠ ص ٢٠٩.

(٣) وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن إبجار الأراضي الزراعية يراعي فيه العرف الزراهي ، ولا تمد المدة قد انتضت وأن المقد قد انتهى إلا بانتها. المحصول السنوى ، ولو جاوز هذا المدة المحددة بحسب التقويم ( استئناف مختلط ٦ مارس سنة ١٩٠١ م ١٣ ص ١٨٥ ) -وهذا الحكم ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق عل ما يخالفه . ومن ثم يجوز المؤجر أن يشترط على المستأجر رد الأرض بمجرد انتهاء الإيجار ، ولو كان فيها زرع فيكون من حق المؤجر . وقد قضت محكمة الاستثناف الوطنية بأن للمستأجر الذي انتهت مدة إجارته ولم ينضج رُرعه ، وألزم بتسليم الأرض بما فيها من الزرع ، مطالبة المؤجر والمستأجر الجديد بتعويض الحسارة التي ألحقت به لهذا السبب ، وذلك فيما يخص الأصناف المأذون بزرعها ، وإذا أراد المؤجر تسلم الأرض في المواعيد المحددة لانتهاء الإجارة بما فيها من الزرع بلا تعويض فعليه أن مِشترط ذَاك صراحة في عقد الإبجار (استثناف وطني ٣٠ يناير سنة ١٩٠٦ الاستقلال ٥ رقم ١٠٤ ص ١٨٩ – وانظر أيضاً استثناف مخالط ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٤م ٣٧ ص ٥١ ) . وقد سبق أن فررنا أن الشرط الذي يكتب في عقود الإيجار ويجعل للمؤجر الحق في تسلم الأطيان عند انتهاء الإيجار وإن وجدت بها زراعة فتكون حقًّا للمؤجر ، يمكن اعتباره شرطًّا جزائيًّا وبذلك يترك للمحكمة حرية التقدير في تطبيقه أو في تعديله بحسب الضرر الحقيقي الذي يصيب المؤجر من عدم إخلاء المستأخر الأرض في الميعاد ، وأشرنا إلى بعض أحكام في هذا المعنى (انظر آندًا فقرة ٣١٤ ق اهامش) – وانظر استثناف وطلى ٣١ يناير سنة ١٩٣٣ المجموعة الرمية ٢٤ ص ٢٥٦ - ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢ المحاماة ٣ رقم ١٥٩ ص ٢١٤ - ٣ مارس منة ١٩٢٤ المحاماة ٤ رقم ٥٦٦ ص ٧٣٧ – استناف مختلط ١١ يونيه منة ١٩٠٢ م ١٤ ص ۳۶۱ – ۲۱ مارس سنة ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۳۵۱ – وقارن استثناف مختلط ۹ يناير سنة ١٩٠٢ م ١٤ ص ٧٧ – ٢٧ سارس سنة ١٩٠٣ م ١٤ ص ٢٢٨ .

المحصول كما سبق القول. فيدفع المستأجر للمؤجر الأجرة عن المدة التي بتي فيها المحصول بالأرض، دون أن يدفع أى تعويض فوق ذلك. وتكون هذه الأجرة مكفولة بجميع الضهانات التي كانت للأجرة عن المدة السابقة، ككفالة أو تأمين عيني . ويجوز حبس المحصول من أجلها، كما يجوز توقيع الحجز التحفظي عليه، وللمؤجر عليه حتى امتياز. وليس في ذلك كله إلا تطبيق للقواعد العامة (١).

٧٦٤ – واجب المستأجر في السماح لخلفه بهمة الأرض وبزرها – فص قانوني: تنص المادة ٦١٨ من التقنين المدنى على ما يأتى: ولا يجوز للمستأجر أن يأتى عملا من شأنه أن ينقص أو يوخر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بنهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك ، ٢٥٠ . وكان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصاً يأتى بعد

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الصدد : وتعرض هذه المادة لحالة ما إذا لم تنضج غلة الأرض عند إنهاء الإيجار لسبب لا يد المستأجر فيه ، فيبق بالمين المؤجرة حتى تنضج النلة ، ويؤدى من الأجرة ما يتناسب مع المدة الزائدة ، على أن يقوم بإثبات حالة الزراعة عند انتهاء مدة الإيجار . ويلاحظ أن الإيجار يمتد المدة اللازمة لنضج الزرع . ويكون ما يؤديه المستأجر زيادة عن الأجرة المتفق عليها معتبراً جزءا من الأجرة ومضموناً بكل ضهاناتها ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٢٠ – ص ٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٨٢٧ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد فيما عدا خلافاً لفظيا طفيفاً. وفي لجنة المراجعة أدخل عليه تمديل لفظى فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد، وصار رقمه ١٤٧ في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٤٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٦٤٦ ) .

ويقابل النص فى التقنين المدنى القديم م ٧٢/٣٨٧ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : ويجب على مستأجر الأرض الزراعة ، الذى قاربت مدة إيجاره على الانتهاء ، أن يمكن المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض الزراعة والبذر ، ما لم يحصل المستأجر السابق ضرو من ذلك » (وأحكام التقنين المدنى الجديد) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٥٨٥ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبيم م ٦١٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق م ٢/٨٠٤ : ويجب على المستأجر قبل إخلائه الأرض أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إدالم يصبه ضرر من ذلك . (وأحكام التقنين العراق تتفق مع أحكام ح

ذلك ، وهو نص المادة ٨٢٨ من هذا المشروع ، وكان يجرى على الوجه الآتى : 
٩١ – يجب على المستأجر عند إخلاء الأرض أن يترك لمن يخلفه من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة في السنة التالية ، وكذلك يجب على خلف المستأجر أن يترك له من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لحصد ما يبقى من المحصول . ٢ – وفي كلتا الحالتين تجب مراعاة عرف الجهة ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة (١) . ولما كان النص ذاته ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه (٢) .

ويتبين من المادة ٦١٨ مدنى سالفة الذكر ومن نص المشروع التمهيدى المحذوف أن العلاقة ما بن المستأجر السابق للأرض الزراعية والمستأجر اللاحق

- التقنين المصرى - وانظر م ٧٩٥ عراق وتنص على ما يأتى : ١ - لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وهى مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقلا لم يدرك أوان حصاده وكان مزروعاً فيها بحق . فإن كان الزرع القائم بالأرض ملكاً للمستأجر جازت إجارة الأرض له . ع - وإن كان الزرع مدركاً ، جازت إجارة الأرض لغير صاحبه ، وبؤمر بحصاده وتسليم الأرض فارغة للمستأجر - وانظر أيضاً المادتين ٧٩١ و٧٩٧ آنفاً فقرة ٧٣٠ في الهامش- وانظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٧٥ - فقرة ١٠٨٠ و١٨٠٠ .

تقنين الموجبات والمقود اللبنائى : م ٦١٨ : لا يجوز للمستأجر الذى يخل الأرض الزراعية أن يأتى عملا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من سيخلفه .

م ٦١٩ : على المستأجر الذي يخل المأجور أن يترك خلفه ، قبل شروعه في الانتفاع بمدة من الزمن، ساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لأشغال السنة المقبلة . كذلك على المستأجر الجديد أن يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيلات اللازمة لاستهلاك العلف وحصاد ما بق من الزرع . وفي كلا الحالين يراعي عرف المحلة .

م ١٦٠٠ : على المستأجر أن يترك عند إخلائه المأجور ، من العلف والتبن والسهاد من محصول السنة الجارية كمية تعادل ما استلمه عند دخوله المأجور . وليس له أن يتخلص من هذا الواجب بادعائه الاحتياج . وإذا كان المستأجر لم يستلم شيئاً من تلك المواد ، فللمؤجر أن يعتفظ بكية كافية منها بعد تخيينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ . ويتبع عرف المحلة أيضاً في هذا الموضوع . (وأحكام التقنين المبناني تتفق مع أحكام النقنين المصرى ، وتزيد عليها فيما ورد في المادة ١٢٧٠ وهي مأخوذة من المادة ١٧٧٨ مدني فرنسي ويتبع في مصر في هذا اشأن العرف الزراعي).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٢ في الهامش.

 <sup>(</sup>۲) انظر في هذه المسألة سليمان مرقس فقرة ۲۹۹ س ۲۹۳ – ص ۲۳ (وقد طق القواعد العامة عن طريق تطبيق نظرية النصب في استعال الحق).

يجب أن تقوم على التعاون ، في دى كل للآخر ما يحتاج من المعونة ما دام ذلك لا يعود عليه بالضرر . والأصل في هذا أنه لا يوجد فاصل واضع ما بين الانتهاء من جميع أعمال الزراعة السابقة والابتداء في أعمال الزارعة اللاحقة ، وكثيراً ما تتلاخل هذه في تلك . فيكون المستأجر السابق قاعاً بأعمال الحصاد في الوقت الذي يقوم فيه المستأجر اللاحق ، حتى قبل انقضاء مدة الإيجار السابق ، بتهيئة الأرض يقوم فيه المستأجر اللاحق ، فلا بد من قيام تواجد للاثنين معاً في الأرض ، ولا بد من تنظيم هذا التواجد (١) . ويريد القانون التوفيق بين مصلحة المستأجر السابق ومصلحة المستأجر اللاحق ، بأن بتعاون الاثنان على ما يحقق هذا التوفيق كما قدمنا .

فيلتزم المستأجر السابق النزاماً سلبياً بألاً يأتى عملايكون من شأنه أن ينقص أو يوخر في انتفاع المستأجر اللاحق بالأرض ، كأن يتباطأ في جنى المحصول (٢) ، أو يعرقل المستأجر اللاحق أعماله التي ترمى إلى إعداد الأرض للزراعة القادمة . ويلتزم النزاماً إيجابياً بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض للزراعة وبذرها ، وذلك حتى لو كانت مدة الإيجار السسابق لم تنقض ، بل حتى لو كان المستأجر السابق لم ينته من جنى محصوله . فيترك المستأجر السابق المستأجر اللاحق يدخل في الأرض ليبيتها للزراعة ويبذرها (٢) ويخلى له من المبانى والمآوى ما يحتاج إليه في المستأجر اللاحق يقوم مهذه الأعمال (١) .

<sup>(</sup>١) ساڤاتيبيه فقرة ٤٩ – بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٦١٠ ص ٨٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أما إذا كان المحصول لم ينضج فامتد الإيجار حتى يتم النضج طبقاً لأحكام المادة ٢٦٧ ملنى ، فإنه يتعذر التوفيق بين المصلحتين ، إذ لا يستطيع المستأجر اللاحق تهيئة الأرض للزراعة وهى لاتزال مشغوله بزراعة المستأجر السابق التي لم تنضج . من ثم يتقدم حق المستأجر السابق في احداد الإيجار طبقاً للهادة ٢١٧ مدنى ، ولا يكون للمستأجر اللاحق في هذه الحالة إلاالرجوع على المؤجر ، ويقتصر حقه على طلب الفسخ والتعويض دون التنفيذ العيني الذي يتعذر في هذه الحالة والأرض مشغولة بزراعة لم تنضج لمستأجر امتد عقد إيجاره ( محمد لبيب شنب فقرة ٢٧٥ ص ٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) وللستأجر اللاحق أن يدخل الأرض حق قبل ابتداء إجارته لبذرها برسيما كما يقضى العرف الزراعى ، وله الرجوع مباشرة على المستأجر انسابق في هذا الشأن ( استثناف مختلط ه ديسمبر سنة ١٩٢٤ م ٣٧ ص ٥١).

<sup>(</sup>٤) وتقول المدكرة الإية باحرة السفروع التهميذي في هذا الصدد : وتعرض المبادتان 🕳

ويجب على المستأجر اللاحق من جهته أن يقدم التسهيلات اللازمة المستأجر السابق في حصد محصوله، وأن يبتى تحت تصرفه المآرى والمبانى والمحازن اللازمة لحصد المحصول وجمعه وحفظه، حتى لوكان ذلك بعد انقضاء مدة الإيجار السابق، مادام هذا لا يعود بضرر على المستأجر اللاحق. ويتبع في كل ذلك، سواء فيما يتعلق بواجب المستأجر اللاحق أو فيما يتعلق بواجب المستأجر السابق، ما جرى عليه العرف الزراعي في الجهة (١).

على أنه لا يفهم مما قدمناه أن تقوم علاقة قانونية مباشرة ما بين المستأجر السابق والمستأجر اللاحق (٢). فقد قدمنا أن حق المستأجر حق شخصى فى ذمة المؤجر ، فلا يجوز لكل من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق إلا أن يرجع على المؤجر ، وهو الذى يتوسط بينهما . فإذا أراد المستأجر اللاحق إخلاء الأرض من المستأجر السابق ، بعد انتهاء الحصاد وجع المحصول ، لم يستطع أن يرفع عليه دعوى مباشرة بالإخلاء ، بل يجب أن يتوسط المؤجر فى ذلك . وإذا تسبب المستأجر دعوى مباشرة بالإخلاء ، بل يجب أن يتوسط المؤجر فى ذلك . وإذا تسبب المستأجر

<sup>-</sup> ۸۲۷ و ۸۲۸ ( من المشروع التمهیدی ) لتنظیم علاقة المستأجر السابق بالمستأجر اللاحق . وتقوم هذه العلاقة على التماون . فالمستأجر السابق يلتزم النزاماً سلمبياً بألا يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع المستأجر اللاحق ، كأن يتباطأ فى جى المحصول أو يعرقل من إعداد الأرض الزراعة القادمة . ويلتزم النزاماً إيجابياً بتمكين المستأجر اللاحق من تهيئة الأرض وبذرها ، حتى لوكان لم ينته من حصد محصوله مأدام لا يصيبه ضرر من ذلك . ويلتزم كذلك بأن يترك من المآوى والتسهيلات الأخرى ما يلزم لأعمال الزراعة المستأجر اللاحق ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد: و ويجب على المستأجر اللاحق أن يترك المستأجر السابق من المآوى والتسهيلات ما يلزمه لحصد ما يبقى من المحصول ويتبع عرف الجهة في كل ذلك و (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٢٤) – وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأن المستأجر اللاحق الذي تبدأ إجارته من ١٦ أكتوبر يجب عليه أن يمكن المستأجر السابق من اقتلاع حطب القطن وحصد الذرة ويبدأ في ٢٣ نوفبر ، ولا يجوز له أن يتعلل بشغل الأرض بالحطب والذرة ليمتنع عن تسلمها في الميعاد (استثناف مختلط ١٠ مارس سنة ١٩١٠ م ٢٢ ص ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ٤٤٧ – قويسنا مستعجل ١٨ فوفير سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ رقم ١٩٠٠ ص ١٩٠ – انظر عكس ذلك وأن ما تقرره المادة ١٩٨٦ من الترامات على عاتق المستأجر السابق يعطى المستأجر اللاحق دعوى مباشرة في مواجهته بحيث لا يحتاج إلى إدخال المؤجر هند اختصام المستأجر السابق : محمد لبيب شنب فقرة ٢٧٦ ص ٤٠٦ (ويشير إلى استئناف مختلط ويسمبر سنة ١٩٢٤ م ٢٧ ص ٥١) . وانظر في هذا المعنى أيضاً أوبرى ورو وإسان ه فقرة ٢٧١ ص ٢٠١ .

السابق فى تلف الأرض أو جعلها غير صالحة للزراعة فوراً بخطأ منه ، لم يستطع المستأجر اللاحق أن يرجع عليه مباشرة بالتعويض إذ لا رابطة تقوم بينهما ، يل يرجع على الموجر بالتعريض ، ثم يرجع الموجر على المستأجر السابق(١) .

ولكن يجوز أن يستعمل المستأجر اللاحق ، باعتباره داثناً للموجر ، دعوى هذا الأخير ، فيطالب المستأجر السّابق بالإخلاء وبالتعويض ، عن طريق الدعوى غير المباشرة (٢٠) .

# الغرع الثانى

٧٦٥ — تعريف الزارعة وتكييفها — نص قانوبى: تنص المادة ٦١٩ من التقنين المدنى على ما يأنى:

و يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول (٢).

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأنه إذا اشترط في عقد إجارة الأطيان أن المستأجر الحق في بذر البرسيم ، حتى لو كان ذلك قبل تسليم الأرض المؤجرة له طبقاً لأصول الزراعة ، فإن له الحق ليس فقط في إقامة الدعوى على المستأجر الذي انتهت مدة إجارته ، بل يثبت له أيضاً حق مقاضاة المؤجر بمقتضى العقد . والحق الثابت له في الحالة الأولى ليس مطلقاً ، بل يقتصر على الغرض الذي لا يلحق فيه المستأجر الذي انتهت إجارته أي ضرر . بينها حقه في الحالة مطلق ، فالمؤجر مسئول عن تصرفات مستأجره الذي قاربت مدة إجارته على الانتهاه ، الثانية مطلق ، فالمؤجر مسئول عن تصرفات مستأجره الذي قاربت مدة إجارته على الانتهاه ، حتى لو كان قد بذل كل ما في استطاعته لإزالة جميع العوائق ، وتشمل هذه المسئولية التعرض المبنى على سبب قانوني مثل معارضة المستأجر السابق الذي يتمسك بامتداد مدة الإجارة ، وتشمل أيضاً التعرض المادي مثل إغراق الأرض بقصد المكيدة (استثناف مختلط ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٤ م المنا الإيجار المؤلف فقرة ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲) هیك ۱۰ فقرة ۳۰۴ – بودری و ثال ۱ فقرة ۱۰۵۰ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٣٩ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ١٤٨ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٤٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٦١٩ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٢٥ – ص ٣٢٧) .

ويقابل النص في التقنين المدنى القديم م ١٩٨٣/٣٩٦ ، وكانت تجري عن الوجه الآتى : ﴿

فالمزارعة إذن عقد إيجاريقع على أرض زراعية ، سراء كانت أرضاً عراء أو كانت مغروسة بالأشجار كأرض الحدائق . وتتميز عن الإيجار العادى للأرض الزراعية بأن الأجرة فيها نسبة معينة من نفس المحصول الناتج من الأرض ، كالنصف أو الثلث .

فلو كانت الأجرة ليست نسبة معينة من المحصول ، بل مقداراً معيناً منه كعشرة قناطير من القطن أو عشرين أردباً من القمع أو خسة قناطير من القطن مع عشرة أرادب من القمع ، لم يكن العقد مزارعة ، بل هو عقد إبجار عادى يقع على أرض زراعية ، والأجرة فيه ليست نقوداً . لأن الأجرة في الإيجار العادى قد تكون نقوداً وقد تكون أى تقدمة أخرى (م ٥٦١ مدني (١)).

ولوكانت الأجرة نسبة معينة ولكن ليست من نفس المحصول الذى تنتجه الأرض ، كأن كانت النصف من صافى ثمن المحصول ، لم يكن العقد هنا أيضاً مزارعة . بل هو عقد شركة ، افتسم فيها الشركاء صافى الأرباح (٢) .

الأراضى المعدة للزرع أو المشغولة بالأشجار يجوز تأجيرها لمن زرعها بشرط أدا، حصة معلومة من محسولاتها إلى المؤجر ه .

<sup>(</sup> ويتفق التقنين القديم مع التقنين الجديد ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٨٦٥ (مطابق) .

التقنين المدنى الليسي م ٦١٨ (مطابق) .

التنتين المدنى العراقي م ٨٠٥ : المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع ، فيتسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقتّ العقد .

<sup>(</sup>والتقنين العراق يتفق مع التقنين السرى : انظر هباس حسن الصراف فقرة ١٠٨٢ ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني لا مذابل – ولم ترد في هذا التقنين نصوص في المزارعة ، وقد اقتصر على إيراد نص واحد هو أحدة ٦٢٣ يحيل فيها ، فيما يتعلق بالعقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمنارسة ، على النشريعات الحاصة والعرف المحل . وتجرى المبادة ٦٢٣ سالفة الذكر على الوجه الآتى : «إن سائر العقود الزراعية ، كالمزارعة والمساقاة والمغارسة ، تبق خاضعة لأحكام النسوص المرعية الإجراء وللعرف المحل» .

<sup>(</sup>۱) بلانیول وریپیر وبولانچیه ۲ فقرة ۲۷۹۵ – محمد لبیب شنب فقرة ۲۷۹ ص ۷۰۰ .

<sup>(</sup>۲) قرب بلانيول ورابير وبولانجيه ۲ فقر: د ۲۷۹ – وقد نصت المادة ۸۰۸ مدلى –

فالمزارعة ، على التحديد الذى قدمناه ، عقد إيجار وليس عقد شركة (١) ، اذ هو يلزم الموجر أن يقدم أرضاً للمستأجر ينتفع بزراعتها في مقابل أجرة يتقاضاها الموجر منه . ولكنه ليس بعقد إيجار عادى ، لأن الأجرة فيه نسبة معينة من المحصول ، فالموجر يساهم في الربح و في الحسارة كما يساهم الشريك (٢) . وتشبه المزارعة الشركة أيضاً في أنها عقد لشخصية المستأجر فيه اعتبار جوهرى ، فتبطل للغلط في شخص المستأجر ، ولا يجوز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن يشترك فيها الموجر ، وتنهى بموت المستأجر . ومرده كلها خصائص يشترك فيها

- عراق على أنه ويشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول ، ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصول وقسمة المبانى » .

وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأن الاتفاق على أن يقسم بين الطرفين صافى الأرباح التي تنتج من الأرض المؤجرة لا يكنى لاعتبار العقد مزارعة ، لأن المزارعة تقتفى بحسب نص القانون أن يلتزم المستأجر بَإعطاء المؤجر حصة معينة من ذات المحصول الناتج من الأرض (استئناف مختلط ٢١ يناير سنة ١٩٣٦ م ٤٨ ص ٨٢) . وانظر نقض فرنسي ٣١ فبراير صنة ١٩٥٠ داللوز ١٩٥١ – ١٤٩ .

(۱) لوران ۲۰ فقرة ۷۷۱ - جیوار ۲ فقرة ۲۱۲ - أوبری ورو و إسان ه فقرة ۲۷۱ و بلانیول وربیر و بولانچیه ۲ فقرة ۲۷۹ - بلانیول و ربیر و بولانچیه ۲ فقرة ۲۷۹ - بلانیول و ربیر و بولانچیه ۲ فقرة ۲۷۹ - وینبی عل ذاك آنه فی عهد التقنین المدنی المدر استناف مختلط ۲۸ فبر ایر منه ۱۸۹۶ م س ۱۹۲ - نقض فرنسی ۲۸ یونیه سنة ۱۸۹۲ دالموز ۲۲ - ۱ - ۷۰۶ - الایجار المئولف فقرة ۲۱۳ س ۱۹۲ - هیك ۱۰ فقرة ۲۷۲ و فقرة ۲۵۹ - بودری و قال ۱ فقرة ۲۲۱ - و انظر عكس ذلك نقض فرنسی ۲ فبر ایر سنة ۱۹۱۸ دالموز ۲۹۱۹ - ۱ - ۱ میرایر منه ۱۹۱۸ دالموز ۲۹۱۹ - ۱ - ۲۱ جیوار ۲ فقرة ۲۷۱ رقم ۷ مكرراً ، أوبری و روواسان ۵ فقرة ۲۷۱ هاش ۲۱ - بلانیول و ربیر ۱۰ فقرة ۲۷۱ - ییدان ۱۱ فقرة ۱۱۰ - آنسیکلوبیدی دالموز ۳ لفظ ۱۸۲۵ مفقرة ۲۰۰ - أنسیکلوبیدی دالموز ۳ لفظ فقرة ۲۰۰ - شد.

(٢) وقد سبق أن قررنا يهند الكلام في الشركة مايأتى : « ويشتبه عقد الإيجار في المزارعة بعقد الشركة . فإذا آجر صاحب الأرض الزراعية أوصاحب الأرض المغروسة بالأشجار الأرض مزارعة لشخص أخر في مقابل أخذ صاحب الأرض نسبة معينة من المحصول ، كان العقد مزارعة ، أي إيجاراً لا شركة ، ذلك أنصاحب الأرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول ، فإذا كان المزارع قد لحقته خدارة فصاحب الأرض لا يسام فيها ، وقد رأينا أن الشريك يجب أن يسام في الربح وفي الحسارة » ( الوسيط ه فقرة ١٦٢ س ٢٢٨ ) . ونستدرك على هذا القول فإن المزارع إذا لحقته خدارة ، فلم يستعوض من المحصول المصروفات التي أنفقها وأجر التي أنفنها وأجرة المنازع إذا لحقته خدارة ، فلم يستعوض من المحصول ما يستعوض به المصروفات التي أنفنها وأجرة المناز الأرضه التي قدمها للمزارع .

عقد المرارعة مع عقد الشرئة . راكن الرارعة تنميز على شركة فى أن نصيب المؤجر فيها حصة من نفس المحصول الناتج من الأرض لامن صافى الأرباح كما قدمنا . وتنميز عنها أيضاً فى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى تكوين شخص معنوى يستقل عن شخصيهما وينقل إليه كل منهما حصته التي يساهم بها فى الشركة ، بل إن الانتفاع بالأرض النزم به المؤجر نحو المستأجر فى مقابل أجرة النزم بها المستأجر نحو الموجر ، ولم يلنزم أى منهما نحو شخص معنوى مستقل عنهما كما يلنزم الشركاء نحو الشركة .

ومن ثم ألحق المشرع عقد المزارعة بعةد الإيجار ، وذكر صرّاحة فى المادة عن المادة عن المرى على المزارعة <sup>(٢)</sup> .

٧٦٦ - مايسرى على المزارع من أمكام - نص قانونى: تنص المادة ٢٠٠ من التقنن المدنى على مايأتى:

و تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآنية ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها و (٢) .

<sup>(</sup>۱) بلانيول وريپير ۱۰ فقرة ۲۹۷ ص ۹۹۳ – ص ۹۹۹ – ويذهب الأسناذ چوسران إلى أن المزارعة أقرب إلى الشركة منها إلى الإيجار (چوسران ۲ فقرة ۱۲۶۸) .

<sup>(</sup>۲) وتتميز المزارعة أيضاً من عند العمل ، إذ المزارع ليس أجيراً يأخذ أجرة ولا شأن له بالحسارة ، بل هو يساهم في الربح وفي الحسارة كما قدمنا ، وقد كان المشروع التمهيدي التقنين المدنى يتضمن نصاً هو المادة ۸۳۴ تجرى على الوجه الآتى : و المؤجر هو الذي يتولى الترجيه في استغلال الأرض وله الرقابة في أعمال الزراعة . ويكون كل ذلك في حدود الاتفاق ، فإن لم يوجد اتفاق في حدود العرف ، وهذا النص بإعطائه المؤجر حق التوجيه والرقابة يقرب المزارع من أن يكون أجيراً ، وسنرى أن هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١٣٦ في الهامش ) - وانظر في التمييز بين المزارعة وعقد العمل بلانيول وريبير ، ١ فقرة ١٦٧ ص ٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٣٠ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : وإذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، فإن الأحكام التي تسرى على عقد الإيجار هي التي تسرى على مقد المزارعة ، فإذا لم توجد أحكام يمكن تطبيقها سرت أحكام الشريعة الإسلامية ، مادامت هذه الأحكام جيماً لا تتمارض مع النصوص الآتى ذكرها » . ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تمديل لفظي طفيف ، وأصبح رقمه ١٤٩ في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٤٨ . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة وفإن لم يوجد منها ما يمكن تطبيقه سرت أحكام الشريعة الإسلامية تجرى الآن مجرى العرف ولأن ح

فالأحكام التي تسرى على المزارعة هي إذن على الترتيب الآتي: (١) اتفاق المتعاقدين. (٢) فإن لم يوجد اتفاق فالعرف الزراعي. (٣) فإن لم يوجد عرف فالأحكام التي أوردها المشرع تحت عنوان المزارعة. (٤) فإن لم توجد أحكام وردت تحت عنوان المزارعة فأحكام إيجا، الأراضي الزراعية . (٥) فإن لم توجد أحكام وردت في إيجار الأراضي الزراعية فأحكام عقد حالم يجار بوجه عام .

والذى يعنينا هناهو ما ورد من أحكام تحت عنوان المزارعة ، لأن ما سواها من الأحكام قد سبق بحثها ، ولأن الانفاق والعرف الزراعي ليساق حاجة إلى بحث. وقد عرض المشرع ، تحت عنوان المزارعة ، لمدة المزارعة (م ٦٢١) ، وأحب على المزارع وألحق بالأرض الأدوات الزراعية والمواشي (م ٣٢٢) ، وأوجب على المزارع أن يبذل من العناية في الزراعة ما يبذله في شوون نفسه وفي المحافظة على الأرض وصيانتها ما يبذله الشخص المعتاد (م ٣٢٣) ، ووزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها فإذا هلكت تحمل كل منهما تبعة هلاك حصته (م ٣٢٤) ، وحرم على المستأجر أن بنزل عن الإيجار أو أن يوجر من الباطن إلا برضاء الموجر (م ٣٢٥) ، وجعل المزارعة تنتهى بموت المزارع (٣٢٦) ، وحدد حقوق كل من الطرفين إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها (٣٢٧) .

<sup>-</sup> الشريعة الإسلامية معتبرة مصدراً من مصادر التشريع . وأدخلت اللجنة كذلك بعض تعديلات لفظية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه ٦٢٠ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٢٧ – ص ٦٢٩) . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : و وتعرض هذه المادة لبيان الأحكام التي تنظم عقد المزارعة ، فهي على الترتيب : (أ) الاتفاق والعرف ، (ب) فإن لم يوجد اتفاق أوعرف فتسرى الأحكام التي أوردها المشروع وهي الأحكام التي سيأتي ذكرها ، (ج) فإن لم توجد فتسرى أحكام إيجار الأراضي الزراعية ثم أحكام عقد الإيجار بوجه عام .

<sup>(</sup>د) فإن لم توجد فتسرى أحكام الشريعة الإسلامية » (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٢٨). ولا مقابل النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن حكم النص يتفق مع القواعد العامة . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٨٧٥ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦١٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقي لا مقابل – ولكن النص تطبيق للقواعد العامة .

تقنين الموحبات والعقود اللبناني لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

ثم جاء قانون الإصلاح الزراعى فخص المزارعة بحكم هام ، إذ أوجب الأثيزيد نصيب المالك على النصف في المحصول بعد خصم جميع المصروفات (م ٣٣ من قانون الإصلاح الزراعي). أما وجوب ألا تقل المدة على نلاث سنوات (م ٣٥ من قانون الإصلاح الزراعي) وامتداد العقد بحكم القانون (م ٣٩ مكرراً وم ٣٩ مكررا (١) من قانون الإصلاح الزراعي) ، فشأن المزراعة في ذلك شأن الإيجار العادي للأرض الزراعية .

فنبحث هذه الأحكام الحاصة : (أولا) فيما يتعلق بأركان المزارعة . (ثانيا ) وفيما يتعلق بآثار المزارعة . (ثالثا ) وفيما يتعلق بانتهاء المزارعة .

## المبحث الأول

#### الأحكام المتعلقة بأركان المزارعة

من المتعاقدين . وقد قدمنا عند المزاراعة ، كسائر العقود ، بإيجاب وقبول من المتعاقدين . وقد قدمنا عند الكلام في الإيجار العادى للأرض الزراعية أن المادة ٣٦ من قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه و يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته . ويكتب العقد من أصلين ، ويبق أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر . فإذا لم يوجد عقد مكتوب ، كان الإيجار مزارعة لمدة ثلاث سنوات ، نصيب المالك في النصف بعد خصم جميع المصروفات ، مولا النص يسرى على المزارعة كما يسرى على الإيجار العادى للأرض الزراعية ، فكلاهما إيجار واقع على أرض زراعية . وبتطبيق النص على المزارعة ، يجب فكلاهما إيجار واقع على أرض زراعية . وبتطبيق النص على المزارعة ، يجب المقول إن المزارعة التي تكون لمدة ثلاث سنوات والتي يكون نصيب المالك فيها النصف لا يشترط فيها الكتابة ، لا للانه تاد ولا للإثبات . فيجوز للمزارع أن النصف لا يفترض القانون أن العقد ، زارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب المالك فيها ذلك يفترض القانون أن العقد ، زارعة مدتها ثلاث سنوات ونصيب المالك فيها النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقد المزارعة ، كما النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقد المزارعة ، كما النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقد المزارعة ، كما النصف . ويتبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقد المزارعة ، كما النصف يربحة أخرى أنه

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقر: ٧٣٣.

لا يجوز لأى من الطرفين إثبات عكس ما افترضه القانون إلا بالكتابة . فلا يجوز الموجر أن يثبت أن المزارع على الموجر أن يثبت أن نصيب المالك أقل من النصف ، إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها .

والتراضى يقع بين المزارع والمؤجر. ولا يشترط فى المؤجر أن يكون مالكاً للأرض ، فصاحب عن الانتفاع والمستأجر الأصلى وأى شخص بملك التصرف فى الانتفاع بالأرض يستطيع أن يؤجرها مزارعة كما يستطيع أن يؤجرها ليجاراً عادياً.

ويجب أن يكون التراضى خالياً من العيوب ، فإذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه كانت المزارعة قابلة للإبطال . ويلاحظ هنا أن شخصية المزارع ذات اعتبار جوهرى فى المزارعة ، فإن المؤجر يتخبر عادة المزارع لصفات شخصية فيه من الأمانة والكفاية وحسن المعاملة . فعلى هذه الصفات يتوقف حسن استغلال الأرض وما تنتجه من محصول يشارك فيه المؤجر . ومن ثم يكون الغلط فى شخص المزارع غلطاً جوهرياً يترتب عليه أن تكون المزارعة قابلة للإبطال .

وإذا أبطلت المزارعة أوكانت باطلة ، كان المحصول للموجر على أن يرد للمزارع ما أنفقه مع تعويض عادل عما قام به من العمل، وذلك قياساً على حالة ما إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها على ما سنرى ( ٦٢٧ مدنى) . وقد تضمن التقنين المدنى العراقي نصاً في هذه المسألة على خلاف ما تقدم ، فقد قضت المادة ما من هذا التقنين بأنه وإذا فسخت المزارعة أو وقعت باطلة ، يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الآخر أجر المثل ، فإذا كان صاحب البذر هو المزارع كان المحصول له وكان للموجر أجرة مثل الأرض ، وإذا كان صاحب البذر هو المؤجر كان المحصول له وكان للمؤجر أجرة مثل العمل . وفي الحالتين البذر هو المؤجر كان المحصول له وكان للمزارع أجر مثل العمل . وفي الحالتين يسترد كل ما أنفقه (۱) .

٧٦٨ — العين المؤمرة: يجب أن تكون العين المؤجرة، كما هو صريح نص المادة ٦١٩ سالفة الذكر، أرضاً زراعية عراء أو أرضاً زراعية مغروسة بالأشجار كأرض الجنائن. والمهم أن تكون أرضاً تنتج محصولا زراعياً دورياً ١٦).

<sup>(</sup>١) عباس حسن الصراف فقرة ١١١٥.

<sup>(</sup>٢) فلا ترد المزارعة على أرض غرست فيم أشجار ، لا بقصد اقتسام الثمر الناتج من -

ذلا ترد المزارعة على المناجم ولا على المحاجر. وكان فريق من الفقهاء فى فرنسا يجيز أن ترد المزارعة على بركة الصيد ، فيقوم المستأجر بالمحافظة عليها وصيانتها وصيد ما فيها من السمك ، ويتقاسم ما ينتج من الصياء مع المؤجر (۱) . ولكن منذ صدور قانون ١٨ يوليه سنة ١٨٨٩ الذى ينظم عقد المزارعة فى فرنسا(۲) هجر هذا الرأى ، إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن المزار تم تقع على أرض ذراعية يتعهد المستأجر بزراعتها ، وإن كان بعض الفقهاء لا يزال يرى بالرغم من ذلك ألا يعقيه محرفية النص فيجيز أن ترد المزارعة على بركة الصيد (۲) .

أما فى مصر فلا محل للشك، فالمزارعة كما قدمنا لا ترد إلا على أرض زراعية تنتج محصولا زراعياً دورياً. وإذا أوجرت بركة الصيد بحصة من محصول السمك الذى بصطاء فيها صح فلك، ولكن العقد لا يكون مزارعة وإنما يكون عقد إيجار عادى. ومن ثم يجوز أن تكون مدته أقل من ثلاث سنوات، وتكون حصة المؤجر فيه أكثر من النصف.

٧٦٩ - المدة - نص قانونى : تنص المادة ٦٢١ من التقنين المدنى على ما يأتى : وإذا لم أين مدة المزارعة ، كانت دورة زراعية سنوية ، (١) . ولكن

<sup>-</sup> الأشجار ، بل يقصد اقتسام أخشاب الأشجار بعد اقتلاعها ( بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٩٦٩ ص ٢٩٧ – انظر عكس ذلك وأن المزارعة ترد في هذا الفرض: محمد لبيب شنب فقرة ٤٣٧ مس ٤٧٠ ).

<sup>(</sup>۱) جهوام ۷ فقرة ۹۱۰ ، بودری وقال ۱ فقرة ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٢) وقد أحيه في فرفسا تنظيم عقد المزارعة بقانون ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ المعدل بقانون ١٧ أبريل سنة ١٩٤٥ وهو قانون يعرض للإيجارات الزراعية بأنواعها المختلفة . ball à colonat partiaire أو métayage أو ball à colonat partiaire .

<sup>(</sup>۳) أوبرى وْدُووْلِسَانَ ٥ فَتُرة ٣٧١ مَنْ ٣٥٣ – بلائيولُ وَدَيْبِيرِ ١٠ فَقُرة ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٣١ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته خنة المراجعة تحت رقم ١٥٠ في المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٤٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٢١ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ من ١٣٠ – ص ١٣٠) .

ويقابل النص في التقنين المدنى القديم م ٣٩٧/ ٢٩٧ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى :
وإن لم تعين مدة إيجار الأرض الزراعة فيها على الوجه المذكور ، يعتبر تأجيرها واقعاً على محصولات سنة واحدة » . وكانت المادة ٤٨٤ من التقنين المدنى المختلط تنص على أنه و يجوز أن تكون المزارعة نعدة سنين ، وفي هذه لحالة تنهى السنة الأخيرة بأخذ المحصولات سواه تقدمت عن أوانها أو تأخرت ، ولو وجد أي شرط خلاف ذك » . ولم يكن لهذا النص مقابل ه

جاء بعد ذلك قانون الإصلاح الزراعي وتنص المادة ٣٥ منه ، كا رأينا ، على أنه و لا يجوز أن تقلمدة إيجار الأرض عن ثلاث سنوات و . ويسرى هذا النص على المزارعة كا يسرى على الإيجار العادى للأرض الزراعية ، ومن ثم يعتبر ناسخاً لنص المادة ٢٦٦ مدنى سالفة الذكر ، ويكون الحد الأدنى لمدة المزارعة ثلاث سنوات أى ثلاث دورات زراعية سنوية (١) . وقد راعي القانون في ذلك مصلحة الفلاح حتى يستقر في الأرض ويستغلها مدة كافية . وهذا الحد الأدنى يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا يجوز الاتفاق على عالفته . فإذا عين المتعاقدان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو لم يعينا مدة أصلا ، كانت المدة عمن المتعاقدان مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو لم يعينا مدة أصلا ، كانت المدة هي الغتا عليه . وقد بينا ذلك تفصيلا في الإيجار العادي للأرض الزراعية (٢) .

وقد رأينا أن الأرض التي تزرع قصباً تختلف منتها الزراعية عن السنة الزراعية المحصولات الأخرى ، إذ القصب يبقى الأرض أكثر من سنة . وقد صدر تفسير عادى من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ، بجلسة ٤ نو فبر سنة ١٩٥٢ ، يعيز لمؤجر أرض القصب أن يؤجرها مزارعة لمدة منتين وأربعة أشهر ، وهي المدة التي يؤخذ فيها محصولان من القصب ( غرس وخافة أولى ) ، ويستمر المدة التي يؤخذ فيها محصولان من القصب ( غرس وخافة أولى ) ، ويستمر

فى التقنين المدنى الوطنى ، ولكن قضت محكة الاستناف الوطنية بأن هذا النص لا يتمارض مع أحكام التقنين المدنى الوطنى ٢١ يناير سنة ١٩٧٤ المجموعة الرسمية ٢٥ رقم ١٣ ص ١٦ – وافظر الإيجار المعولف فقرة ١٤٣) – (وأحكام التقنين المدنى المقديم تنفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورىم ٨٨٥ (مطابق).

الثقنين المدنى الليبي م ٦٢٠ ( مطابق ) .

التقنين المدتى العراقي م ١/٨٠٧ ( مطابق – و انظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٨٦ فقرة ١٠٨٧ ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

<sup>(</sup>۱) منصور مصطنی منصور فقرة ۲۵۰ – محمد لبیب شنب فقرة ۴۲۱ – وقارن سلیمان مرقسفقرة ۲۱۰ – محمد کامل مرسی فقرة ۲۸۸ ص ۳۷۱ وفقرة ۲۹۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۷۳۱ – فقرة ۷۳۹ . وقد نشر أخيرا في الصحف أن هناك مشروع تعديل لقانون الإصلاح الزراعي ، يقضى بانه لايجوز ، خلال مدة العقد ، الجمع بين نظام الإيجار بالمزارعة .

المزارع فى الأرض النمانية الأشهر الباقية من ثلاث السيرات بموجب إيجار عادى فيزرع الأرض إما زراعة نيلية ( ذرة أو أرزاً ) وإما خضاراً أو مقاتاً ، ويدفع الأجرة عن ثلثى السنة بما يعادل ثلثى سبعة أمثال الفريبة (١) .

• ٧٧ - الأمرة - نص قانونى : تنص المادة ٢٧٤ من التقنين المدنى على ما يأنى : • ١ - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف . فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، كان لكل منهما نصف الغلة . ٢ - فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، يحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ، ولا يرجع أحد ونهما على الآخر (٢) م. وجاء بعد ذلك

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٣٨.

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المبادة ٨٣٦ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ٩٥٣ في المشروع النهائي . وفى لجنة الشؤون التشربعية لمجلس النواب عدل النص تعديلا من مقتضًاه النص صراحة عل كيفية توزيع مصروفات الزراعة ونحوها بين المؤجروالمزارع ووضيع حد أدفى لتعبيب المزارع في صافى النلة منماً لتعسف المؤجر وأصبع النص كما يأتى : و ١ - مصروفات الزراعة ونفقات البذر والتسميد والحصاد وجمع المحصول والإصلاحات الئ يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة وفقًا للهادة ٦٤٢ فقرة 1 يتحملها المؤجر والمستأجركل بنسبة حصته في الغلة . ٣ – وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أوبالنسبة التي يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق-أوعرف كان لكل منهما نصف النلة . وفي خيع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب المزارع عن خسى صافى الغلة . وإذا هلكت الغلة كلها أو بمضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان مما تبعة هذا الهلاك ، و لا يرجع أحد مهما على الآخره . ووافق مجلس النواب على النصكا عدلته لجنته ، تحت رقم ٢٥٢. وفى لجنة مجلس الشيوخ أرجم النص إلى كان عليه فى المشروع النهائي وألغيت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب ، وجاء في تَقرير اللجنة ما يأتى . • أخذت اللجنة بالنص الذي قدمته الحكومة دون التمديل الذي أدخله مجلس النواب ، لأن النص المام في المزارعة جمل المرجم للاتفاق أو العرف في جميع الأحكام الواردة في هذا الشأن . فن الخير أن يترك الطرفين أن يتفقا على نسبة توزيع الغلة أو أن يحكم فيها المرف عند عدم الاتفاق ، فإن لم يوجد عرف كان من العدل أن تقسم النلة بالتساوى . لا محل لاشتراط ألا يقل نصيب المزارع عن خسى صانى النلة ، لأن هذا الاشتراط يقابله التزام في تحمل مصروفات الزراعة ونفقات البذور والتسميد والحصاد والإصلاحات وقد ينوء المزارع بتحمل نسبة الحمسين في هذه النفقات ، وقد ينفق الطرف الآخر هذه المصاريف ولكنه لا يحسل من النلة على حصة تتعادل مع ما أنفق . هذا وقد رأت اللجنة فضلا عما تقدم أن هناك تشريعاً في طريقه إلى البرلمان يحدد علاقة المؤجر بالمزارع ، وأنه لا يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العام لأنها عرضة لتغيير» . وصار رقم المادة ٦٢٤ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ( مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٦٣٧ – ص ٦٣٩ ) .

قانون الإصلاح الزراعي فنص في المادة ٣٣ منه ، كما رأينا ، على ما يأتى: و.. وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المعمر وفات و. فيجب اعتبار هذا النص مكملا للمادة ٦٢٤ مدنى سالفة الذكر.

و يخلص من النصوص المتقدمة أنه بعد أن يقوم كل طرف بتحمل المصروفات التى تقع على عانقه (۱) على الوجه الذي سنبينه ، يوزع المحصول عيناً بين الطرفين ، فيأخذ كل منهما النسبة المتفق عليها ، كأن يأخذ الموجر النصف والمزارع النصف الآخر أو يأخذ الموجر النلث والمزارع الثلثين . ولا يجوز الانفاق على أن تكون حصة الموجر أكثر من النصف ، ومردى ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة المزارع أقل من النصف . وقد كانت

- ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن المادة ٤٨٣/٣٩٦ من هذا التقنين تنص على أن المزارع يؤدى وحصة معلومة من محصولاتها (الأدض) إلى المؤجره . فترك المتعاقدين الاتفاق على الحصة التي تؤدى المؤجر أجرة المزارعة . فإذا لم يوجد اتفاق فلم يكن هناك ما يمنع ، في عهد التقنين المدنى انقديم ، من اتباع العرف ، وإذا لم يدجد عرف فلا مناص من القسمة مناصفة . وتتفق بذلك أحكام التقنين المدنى القديم مع أحكام التقنين المدنى الجديد .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٩١ه ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٢٣ (مطابق) .

التقنين المدنى العراق م ٨٠٦ : يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المصول ، ويجرز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل الهصول وقسمة الباقي .

م ۸۰۹ : ١-مصروفات الأعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع الهجبول والمحافظة عليه وإسلاح الأدوات والترميمات الطفيفة للمبانى الزراعية كل هذا يكون على المزارع . ٢-وعل صاحب الأرض الترميمات غير الطفيفة للمبانى الزراعية والتحسينات اللازمة للأرض. ٣-ويتحمل صاحب الأرض والمزارع ، كل بنسبة حمته في الغلة ، ما يلزم من نفقات البلو والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيفة . ٤ - كل هذا ما لم يوجد قانون أو اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . (وأحكام التقنين العراق تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصرى - انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١٠٣ - فقرة ١١٠٩) .

تقنين الموجبات والمقود البنان : ﴿ برد فيه نصوص في المزارعة .

<sup>(</sup>۱) وبعد أن يحسل المزارع على ما يقضى به العرف ، بحكم أنه بعيش في الأرض الى يزرعها ، من خضار وألبان لنذائد ، وعان لماشيته ، وحطب لرقوده ، ومان لسكناه ، (سايسان مرقس فقرة ۱۳ من ۵۸۰) .

اللجنة التشريعة في مجلس النواب ، عند مناقشة التنين المدنى الجديد ، قد قدمت اقتراحاً أكثر تواضعاً ، فاشترطت ألاً تكون حصة المزارع أقل من الخمسن ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ رفضت هذا الاقتراح (١) . فأتى قانون الإصلاح الزراعي وفرض بحق ألاً تكون حصة المزارع أقل من النصف ، وهذا هو النصيب العادل للعمل عندما يشترك مع رأس المال في الإنتاج (٢) . فإذا لم يوجد اتفاق على النسبة التي يوزع بها المحصول ، اتبع العرف الزراعي في تحديد هذه النسبة بشرط ألاً تقل حصة المزارع عن النصف . فإذا لم يوجد عرف ، اقتسم الطرفان المحصول مناصفة ، فيكون نصيب العمل مساوياً لنصيب أكبر . وهذا الحد الأدنى لحصة المزارع في المحصول ، وهو النصف ، نصيب أكبر . وهذا الحد الأدنى لحصة المزارع في المحصول ، وهو النصف ، يسرى على جميع عقود المزارعة سواء وقعت على أرض زراعية عراء أو على يسرى على جميع عقود المزارعة سواء وقعت على أرض زراعية عراء أو على أرض مغروسة بالأشجار . فلا يستثني من ذلك الحدائق وأراضي المشائل والزهور ، كما استثنيت هذه من تقدير الحد الأقصى للأجرة بسبعة أمثال الضرية في الإيجار العادى طبقاً للتفسير التشريعي الذي تقدم ذكره (٢) .

ويخلص مما قدمناه أن تعين الحد الأدنى لحصة المزارع بنصف المحصول يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز النزول عنه ولا الانفاق على ما يخالفه . وكل اتفاق يجعل حصة المزارع أقل من النصف يكون باطلا ، ويجب في هذه الحالة رفع حصة المزارع إلى النصف . ويستطيع المزارع أن يتمسك بهذا البطلان في أي وقت ، ولا يسقط حقه بالتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٣٨ – ص ٦٣٩ – وانظر آنفاً نفس الفقرة: في الهامش .

<sup>(</sup>۲) ويقضي قانون ۱۳ أبريل سنة ١٩٤٦ المدل لقانون ۱۷ أكتوبر سنة ١٩٤٥ في فرنسا بألا تقل حصة المزارع عن الثلثين ولا تزيد حصة المؤجر على الثلث. ولكن ذلك يحسب من جموع المحصول (ensemble des produits) ، فيحسب على المزارع إذن ما يجنيه من مزايا كالحضار والألبان والعلف والحطب وما إلى ذلك . وفي تقصى كل هذا ليحسب على المزارع من المشقة ما لا يخلى . ولا يجوز مع ذلك المحكة أن تزيد في حصة المؤجر على الثلث (بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٢٧٢ – سافاتيه الوجيز في الإجارات الزراعية سنة ١٩٥٧ فقرة ٢٦١ وما بصدها) .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧٤٧.

برله أن بسترد ما أخله المؤجر زائداً على نصف الهصول ، ويجوز أن يثبت الزيادة بجميع طرق الإثبات ولو زادت على عشرة جنيهات(١).

وتنص المادة ٣٤ من قانون الإصلاح الزراعي ، كما رأينا ، على أن ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موجر بتقاضي عمداً من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المفرر بالمادة السابقة . . . ويجوز الحكم على المؤجر ، علاوة على العقوبة السالف ذكرها ، بإلزامه بأن يودى إلى المستأجر مبلغاً تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي تقاضاها من المستأجر » . وهذا النص يسرى على المزارعة كما يسرى على الإيجار انعادى للأراضي الزراعية ، ومذا ومن ثم إذا تقاضي المؤجر أكثر من نصف المحصول وهو عالم بذلك ، كان مرتكباً لجنحة حدد القانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر . ويجوز فوق مرتكباً لجنحة حدد القانون عقوبتها على النحو المتقدم الذكر . ويجوز فوق ذلك أن يحكم القاضي للمستأجر بمباغ لا يجاوز ثلاثة أمثال قيمة ما تقاضاه المؤجر من المحصول زيادة على النصف . وفي هذه الحالة لا يكون للمستأجر حتى في المطالبة باسترداد الزيادة التي أخذها المؤجر ، فقد استرد قيمتها أو أكثر (٢) .

ولما كان المحصول الناتج من الأرض ملكاً شائعاً بين المؤجر والمزارع بالنسبة التي تقدم بيان تحديدها ، فإنه إذا هلك بخطأ أى منهما كان هذا مسئولا عن تعويض الآخر قيمة ما هلك من حصته . أما إذا هلك المحصول كله أو بعضه بسبب قوة قاهرة ، فإنه بهلك عليهما كل بمقدار حصته ، ولا يرجع أحد منهما على الآخر (م ٢/٦٢٤ مدنى ) . وليس هذا إلا تطبيقاً للقاعدة

<sup>(</sup>۱) ويبدر أن المؤجر تثبت له ملكية حصة شائعة في المحصول بمجرد ظهوره ، ولا يكون المزارع مديناً بها له ، بل يكون المؤجر عليها حق مباشر هو حق الملكية الشائعة . وكذلك المزارع حق الملكية الشائعة فيما يتعلق بحصته . ويترتب على ذلك أن المزارع إذا أخذ أكثر من حصته . ووجب من حصته كان منتصباً ، وكذلك يكون المؤجر منتصباً إذا أخذ أكثر من حصته . ووجب على من أخذ أكثر من حصته أن يرد الزيادة ، لا بدعوى استراد مادفع دون حق وهي تسقط بثلاث سنوات من وقت علم اندانع بأنه دنع أكثر بما يجب ، بل بدعوى الاسترداد التي تثبت لكل مالك في استرداد ملكه من يد النير وهي لا تسقط إلا بمضى خس عشرة سنة من وقت أخذ الزيادة .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر في ذلك ما تدساء آنها في الإيجار العادي للأراضي الزراعية فغرة ٧٤٧ .

التي تقضى بأن الشيء سلك على مالكه . فإذا كانت حصة المؤجر في المحصول الثلث، وهلك من المحصول خسه بقوة قاهرة ، لم يأحد المؤجر إلا أربعة أخماس النلث ولهلك عليه خس النلث. وقد رأينا في الإيجار العادى للأرض الزراعية أنه يجب التفريق بن ما إذا كان المحصول قد حلك قبل حصاءه فيطلب المستأجر إسقاط الأجرة أو إنقاصها ، أو هلك بعد الحصاد فلا يرجع المستأجر على المؤجر بشيء ويتحمل وحده تبعة الهلاك(١) . والفرق في الحكم ين الحالتين يرجم إلى أن المؤجر في المزارعة شريك في المحصول ، فهلك عليه بمقدار حصته فيه ولو هلك بعد الحصاد . أما المؤجر في الإيجار العادي فلايملك من المحصول شيئًا ، فإذا هلك بعد حصاده لم يتحمل تبعة ذلك . وإنما يتحمل إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول قبل الحصاد لأنه ملتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأرض ، وقبل الحصاد لايكون المستأجر قد تمكن من الانتفاع بالأرض الانتفاع الكامل. وقد سبق بيان ذلك ٢٦). أما إذا امتنع على المزارع تهيئة الأرض للمزارعة أو من بنرها ، أوهلك البنركله أو أكثره ، وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، فإن تبعة الهلاك يتحملها الطرفان كل بمقدار حصته ، وهذا هو نفس الحكم الذي قدمناه في خصوص الإيجار العادى للأرض الزراعية (م ٩١٥ مدنى) (٢) .

بقى ، لنستكمل ص، رة توزيع الغلة بين الطرفين ، أن نبين ما يتحمله كل منهما من مصروفات الارض والزراعة . وقد كان المشرع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا فى هذا الحصوص ، فكانت المادة ٥٣٥ من هذا المشروع تنص على ما يأتى : ١١ – مصروفات الزراعة وصيانة العين وجمع المحصولات وإصلاح الأدوات والترميات التأجيرية للمبانى ، كل هذا يكون على المستأجر . ٢ – وعلى الموجر الترميات غير التأجيرية والتحسينات اللازمة للأرض . ٣ – ويتحمل الموجر والمستأجر ، كل بنسبة حصته فى الخلة ، نفقات البنر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيلية والحصاد ، وذلك إذا رغب أحد منهما فى استعال

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٥٥٠ – فقرة ٥٥١.

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۵۰۰ – فقرة ۵۰۱ .

<sup>(</sup>۳/ ۱۰۰۱ آنفاً فقرة ۲۱۹.

وسائل معتادة في الاستغلال لاتوسيد في الدين الرامجرة إذا كانت هذه الوسائل مما لاتتوافر عادة عند المستأجر . ٤ – كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره ۽ ي وقد جاء في الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص: و توزع النفقات ما بين المؤجر والمزارع على أساس وجود الشركة بينهما على النحو الآتى: يستقل المزارع بتحمل مصروفات الزراعة وما يتبعها من جمع المحصول، وكذلك مصروفات صيانة العن والأدوات والترميات التأجيرية للمباني. ويستقل المؤجر بتحمل مصروفات الترمهات الكبيرة والتحسينات اللازمة للعين. ويشترك الاثنان ، بنسبة حصة كلمنهما في الغلة ، في تحمل نفقات البذر والتسميد ومقاومة الأمراض الطفيلية والحصاد . وقد تقدمأن هذه نفقات يستقل بتحملها المزارع ، وإنما يشترك الاثنان في تجِملها إذا رغب أحد منهما في استعال وسائل للاستغلال لاتوجد في العين المؤجرة بشرط أن تكون وسائل معتادة ( وإلا استقلبتحملها من طلها )، وبشرط ألا تتوافر عادة عندالمستأجر ( وإلا استقل هذا بتحملها ). كل ذلك ما لم يقض انفاق بغيره . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، ولم يذكر سبب الحذف(١) ، وببدو أنه أريد ترك هذه المسألة للعرف الزراعي. وقد صدر فعلا من اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي ، بجلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٢ ، تفسير عادى لعبارة ، بعد خصم جميع المصروفات ، الواردة في المَادة ٣٣ من قانون الإصلاح الزراعي ، يبين كيف توزع النفقات على المؤجر والمزارع . وقد جاء في هذا التفسير ما يأتي :

و فى الأرض التى تزرع على نظام المزارعة ، يكون اقتسام المصروفات وغيرها بن المالك والمستأجر على الوجه الآتى : ،

و (أ) ما يلزم به المالك من نفقات الزراعة : ١ – الأموال الأميرية والضرائب الإضافية الحالية . ٢ – النرميات الكبيرة والتحسينات اللازمة للزراعة (العنن) ومبانها ٤ .

( ب) ما يلزم به المستأجر من نفقات الزراعة : ١ - جميع العمليات اللازمة للزراعة ، سواء عمل فيها بنفسه أو بأولاده أو بعاله أو بالماشية من خدمة في الأرض والزراعة وعمليات الرى ، مما لم ينص على اقتسامه . ٢ - التسميد

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٣٤ – مر ٦٣٥ في الهامش .

بالسياد البلدى اللازم للزراعة . ٣ - جمع المحصول . ٤ - مقاومة الآفات التي تقاوم عادة بالبد . ٥ - تطهير القنوات والمصارف عبر الرئيسية . ٦ - إصلاح آلات الرى والزراعة العادية - وكل تقصير في المسلبات التي يلزم المستأجر ، ما يكون المالك الحق في أن يجربها بنفسه ، وتحتسب أجرتها الفعلية على المستأجر » و (ج) ما يلزم به المالك والمستأجر مناصفة في المصروفات: ١ - ما يشترى نقداً الزراعة من تقاو وأسمدة كياوية ومبيدات الأمراض والحشرات التي لاتقاوم عادة بالبد . ٢ - تكاليف الرى بالآلات الميكانيكية في الحدود التي تقررها وزارة الأشغال العمومية (١) . ٣ - تطهير المصارف والقنوات الرئيسية . و ما يلزم المستأجر بها يكون المالك الحق في أن يجربها بنفسه ، وتحتسب أجرتها الفعلية على المستأجر بها يكون المالك الحق في أن يجربها بنفسه ، وتحتسب أجرتها الفعلية على المستأجر . ٥ .

ويبدو أن الأساس الذي استند إليه هذا التقسيم يقوم على المبادئ الآتية:

(۱) يتحمل المستأجر الترميات التأجيرية كتطهير الفنوات والمصارف غير الرئيسية وإصلاح آلات الري والزراعة ، أما القرميات غير التأجيرية كالترميات الكبيرة والتحسينات اللازمة للأرض ومبانها ، وكذلك الضرائب ، فيتحملها الموجر . (٢) يقوم المستأجر بجميع ما نتطلبه الزراعة من عمل يدوى ، من خدمة في الأرض ورى وتسميد بالسهاد البلدي ومقاومة الآفات التي تقاوم عادة باليد وجمع المحصول . (٣) يتحمل المؤجر والمستأجر مناصفة ، أو بنسبة حصة كل منهما في المحصول ، ما تقتضيه الزراعة من مصروفات ، كالمبالغ التي تصرف منهما في المحصول ، ما تقتضيه الزراعة من مصروفات ، كالمبالغ التي تصرف في شراء التقاوى والأسمدة الكياوية ومبيدات الأمراض والحشرات التي لا تقاوم قي شراء التقاوى والأسمدة الكياوية ومبيدات الأمراض والحشرات التي لا تقاوم

<sup>(</sup>۱) وقد صدر قرار من وزير الأشغال العمومية ، بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الأرتوازية ، يقضى بأن يكون الأجر الذى يؤديه المزار هون المتنفعون بهذه المياه لرى أراضيهم بحسب الغئات الآتية : الرية الواحدة الفدان ٥٠٠ مليم الزراعة الصيفية أر الشتوية ، وجنه واحد الشراق الأذرة والأرز ، بالوجه البحرى - ١٠٠ مليم الزراعة الصيفية أو الشتوية ، و١ ج و ٢٠٠٠ مليم الزراعة العينية أو الشوط و ٢٠٠٠ مليزاق أو القصب ، في مديريات الجيزة وبني سويف والفيوم - ١٥٠٠ الزراعة العينية أو الشوط بحرى فم الإبراهيمية - ١٠٠ م الزراعة العينية أو الشتوية ، و١ ج و ٢٠٠٠ م الشراق أو القصب ، في مديريات المنيا وأسيوط في مديريات المنيا وأسوط في مديريات أبوط قبل فم الإبراهيمية وجرجا وقنا وأسوان – وتزاد الأجرة بمقدار ١٤٠٠ للأراضي المفراه (نصف الرملية ).

عادة بالد، وتحكاليف الرى بالآلات الميكانيكية ، وكنققات تظهير الممارف والقنوات الرئيسية ، وكأجور الخفراء أوالخولة (١) .

# المجث الثانى

## الأحكام المتعلقة بآثار المزارعة § ١ ــ الأحكام المتعلقة بالتزامات الموجر

خص قانونى : تنص المادة ٦٢٦ من التقنين المدنى على ما يأتى : و الإيجار فى المزارعة تنص المادة ٦٢٦ من التقنين المدنى على ما يأتى : و الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر و٢٦٠ .

(۱) قارن عان حين عبد الله في شرح أحكام الإصلاح الزراعي ص ٩٩ - ويقول في هذا الصدد : والتفسير العادي الحاص بتقسيم النفقات في الزراعة . . يبدو أن أساسه أن ما يخدم الأرض ذاتها يكون على المالك وحده ، وما يخدم المحصول وحده يتحمله المزادع ، وما يشرك في الانتفاع به الأرض والمحصول يكون مشاركة بيهما » . وظاهر أن ثمن التقاوي ومبيدات الأمراض والحشرات وتكاليف الري بالآلات الميكانيكية وأجود الحفراء والحولة ، كل ذلك ينتفع به المحصول وحده دون الأرض ، ومع هذا يتحمله كل من المؤجر والمزارع ، والسبب ، فيما نرى ، أن هذه مصروفات نقدية فيتحملها المؤجر والمزارع ، وليست عملا يتحمله المزارع وحده .

(٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٣٢ من المشروع التمهيدي عل وجه من ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخال تعديلات لفظية عليه جملته مطابقاً لما استقر وليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه ١٥٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه عجلس النواب تحت رقم ١٥٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٢٢ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٣٠ – ص ٦٣٠ ) .

ويقابل النص في التقنين المدنى القديم م ٢٩٨/٣٩٨ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : وتدخل في التأجير جذا الوجه الآلات الزراعية والمواشى الموجودة في الأرض وقت العقد إذا كانت تلك الآلات والمواشى مملوكة المؤجر ، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك . (وأحكام وتقنين القديم تتفق مع أحكام التقنين الجديد) .

ريقابل أننص في التقنينات المدئية العربية الأخرى:

التقتين المدنى السوري - ٨٩٠ ( مطابق ) . .

وقد قدمنا ، عند الكلام في الإيجار العادى للأرض الزراعية ، أن الأحكام المتعلقة بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر ، كتعبين ما الذي يجب تسليمه من أرض زراعية وملحقاتها ، وعلى أية حالة يجب أن يسلم ، وكيف ومتى وأبن يكون التسليم ، وجزاء عدم القيام بالتسليم ، هى نفس الأحكام التى قدمناها فى الإيجار بوجه عام ، وهى أيضاً نفس الأحكام التى تسرى على المزارعة (١) .

ويتبع فى تحديد ملحقات الأرض الزراعية فى المزارعة ما سبق إبراده فى شأن تحديد ملحقات العن المؤجرة (٢).

أما فى خصوص المواشى والأدوات الزراعية فالمزارعة تختلف عن الإيجار العادى للأرض الزراعية انالمواشى العادى للأرض الزراعية انالمواشى والأدوات الزراعية لا تعد من ملحقات الأرض ، فلا يلزم الموجر بتسليمها للمستأجر إلا إذا كان الإيجار يشملها (م ٦١٠ مدنى) (٦) . أما فى المزارعة فإن المادة ٢٢٢ مدنى سالفة الذكر تنص صراحة على عكس هذا الحكم ، وتقضى بأن المواشى والأدوات الزراعية تعتبر من ملحقات الأرض ، فيلنزم الموجر بتسليمها للمستأجر ولو لم يشملها العقد . ويرجع السبب فى هذا الاختلاف فى المخارعة فى المزارعة أن القاعدة فى المزارعة أن يقدم المؤجر رأس المال ويقدم المزارع العمل . ورأس المال فى المزارعة يشمل الأرض المزراعية وما يوجد عليها من مواش وأدوات زراعية ، فهذه لا يستغنى عنها فى الزراعة وتعدل فى أهميتها الأرض نفسها (أ) . ولذلك يكون من المفروض ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أنها تدخل نفسها (أ) . ولذلك يكون من المفروض ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أنها تدخل

<sup>-</sup> التقنين المدنى الليبي م ٦٢١ (مطابق) .

التقنين المدنى العراقي م ٧/٨٠٧ : والإيجار بالمزارعة تدحل فيه الأدرات الزراعية والمواشى التي فستخدم في الزراعة والموجودة في الأرض وقت التماقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض هما لم يتفق على غير ذلك . ( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصرى : أنظر عباس حسن الصراف فقرة ١٠٩١ – فقرة ١٠٩٣) .

تقنين الموجبات والمقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٦٤ وما بعدها وفقرة ٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٧٠ – فقرة ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) افظر آنفاً فقرة ٧٤٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدي في هذا الصدد : وخلافاً لما تقدم في الأراضي الزراعية ، تختص المزارعة بأنها تشمل الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في -

مع الأرض في الزارعة ، ولولم يشملها العقد . ويشترط في ذلك أن تكون موجودة في الأرض وقت التعاقد وأن تكون مملوكة للمؤجر ، وذلك حتى يستقيم هذا الذي يفرضه القانون من أن المزارعة تشملها مع الأرض ، إذ أن وجودها في الأرض وقت التعاقد وكونها مملوكة للمؤجر كل ذلك يجعل المزارع يطمئن إلى أن العقد يشملها . وشرط أن تكون مملوكة للمؤجر يجب التوسع في تفسيره ، فيكني أن يملك المؤجر حتى الانتفاع بها ولو لم يكن ما لكا له أذا كان المؤجر مستأجر اللمواشي والأدوات الزراعية أو كان له فيها حتى انتفاع ، فإنها تدخل في المزارعة مع الأرض ولو لم يذكر ذلك في العقد (١) .

ويلاحظ أنحصة المؤجر في المحصول هي أجرة الأرض والمواشى والأدوات الوراعية جميعاً ، وأنه يجب في جميع الأحوال ألا ً تزيد على نعمف المحصول كما سبق القول .

ويحرر محضر جرد بالمواشي والأدوات الزراعية ، وقد سبق بيان ذلك عند الكلام في الإيجار العادي للأرضالزراعية ، وما قلناه هناك ينطبق هنا<sup>(7)</sup>. فإذا لم يحرر محضر جرد ، افترض ، حتى يقيم المزارع الدليل على العكس ، أن هذا قد تسلم المواشي والأدوات الزراعية في حالة حسنة ، وقد سبق بيان ما تقضى به القواعد العامة في ذلك <sup>(7)</sup>. أما ببء إثبات أنه يوجد بالأرض مواش وأدوات زراعية شملها العقد فيقع على من يدعى ذلك ، فإن ادعاه المستأجر وقت تسلم الأرض المؤجرة كان عليه إثباته ، وإن ادعاه المؤجر وقت استرداد العن المؤجرة كان هو المكلف بالإثبات .

عنى الأرض وقت التعاقد إذا كانت علوكة المؤجر. فهنى تدخل دون اتفاق ، ولا تخرج إلا هالاتفاق على خروجها . وترجع هذه الخاصية إلى ما سبق بيانه من أن المزارعة شركة بين المؤجر والمزارع ، والمؤجر شريك بالأرض وما عليها من أدوات ومواش » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 177) .

<sup>(</sup>۱) فإذا لم يكن المبؤجر حتى الانتفاع بالمواشى والأدرات الزراعية ، بأن كانت مثلا علوكة لمستأجر سابق أو معارة المبؤجر وانتهت الإعارة أو مردعة عنده ، فإنها لا تدخل فى المزادعة ولا يشملها العقد ( سليمان مرتس فقرة ٣١١ ص ٣٨٥ - محمد كاس سرسى فقرة ٢٩١ ص ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فترة ٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر آنناً فقرة ٤١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر آنناً فقرة ٢٤٦.

وما دامت المزارعة تشمل المواشى والأدوات الزراعية على النحو اللك قلمتاه ، فإن المؤجر يكون ملتزماً بتمكين المزارع من الانتفاع بها . فإذا هلكت الماشية أو تلفت الأدوات الزراعية ، وأثبت المستأجر أن ذلك قد وقع بسبب لا يد له فيه ، وجب على المؤجر أن يعوض المزارع ما هلك من الماشية وأن يصلح ما تلف من الأدوات الزراعية أو يقدم للمزارع أدوات بلما . فإذا لم يبادر إلى تنفيذ الترامه بعد أن يخطره المزارع بذلك ، جاز لهسذا الأخير أن يتولى بنفسه تعويض ما هلك من الماشية وإصلاح ما تلف من الأدوات أو إحضار بلما ، ويكون ذلك على حساب المؤجر (۱) .

الإيجار العادى للأرض الزراعية ، يلتزم بتعهد الأرض المؤجرة بالصيانة ، كما فى الإيجار العادى للأرض الزراعية ، يلتزم بتعهد الأرض المؤجرة بالصيانة ، فيقوم بالإصلاحات غير التأجيرية حتى يتمكن المزارع من الانتفاع بالأرض واستغلالها على الوجه المرضى .

والأصل أن الانفاق هو الذي يعين الإصلاحات غير التأجيرية التي يقوم بها للوجر. فإذا لم يوجد انفاق ، عينها العرف الزراعي. وقد رأينا في تفسير اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي ، بجلسة ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، تطبيقاً لهذا العرف، إذ قضى التفسير بأن الموجر يلتزم بإجراء الترميات الكبيرة والتحسينات اللازمة للأرض ومبانيها (٢). فإذا لم يوجد عرف، سرت أحكام الفقرة الثانية من المادة علارض ومبانيها تنصعلي ما يأتي : وأما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العن ، فيلتزم بها الموجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك . وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه و الحزانات ه (٢).

وإذا أخل المؤجر بالتزامه من القيام بهذه الإصلاحات، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك ينفسه وفي استرداد ما أنفقه من

<sup>(</sup> ١ ) انظر آنفاً فقرة ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنداً فقرة ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧٤٧.

المؤجر، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ ، وقد سبق بيان ذلك تفصيلاً عند الكلام في الإيجار بوجه عام(١) .

## . ٢ هـ - الأحكام المتعلقة بالنز امات المستأجر

۷۷۳ — العنابر بالزراهم والمحافظ على الأرض وملحقاتها — فص قانونى: تنص المادة ٦٢٣ من التقنين المدنى على ما يأتى: ١١ — يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شؤون نفسه . ٢ — وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع ، إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد . ٣ — ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلاخطأ منه ها).

<sup>(</sup>١)-انظر آنفاً فقرة ٢١٩ – فقرة ٢٢٢ – وانظر أيضاً فقرة ٧٤٧ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٣٤ من المشروع التهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا الفقرة الثالثة فقد كانت في المشروع التهيدي تجرى على الوجه الآتى : وولا يلزم المستأجر أن يعوض بغير النتاج ما نفق دون خطأه من المواشي ، ولا أن يعوض ما بلي من الأدرات الزراعية . كل هذا ما لم يرجد اتفاق يقضى بغير ذلك ه . ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد إدخال بعض تعديلات لفظية ، وصار رقبه بغير ذلك ه . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٥١ . وفي لجنة مجلس الثيوخ عدلت الفقرة الثالثة ما يتفق مع التعديل اللي أدخل على المادة ٢١١ مدنى ، وصار نصها ، كا عدلت الفقرة الثالثة ما يتفق مع التعديل اللي أدخل على المادة ٢١١ مدنى ، وصار نصها ، كا مارت سائر نصوص المادة ، مطابقاً كما استقر عليه في التقنين المدنى الحديد ، وأصبح رقم المادة ، ووافق عليها مجلس الشيوخ كا عدلها لمنته ( مجموعة الأعمال التعضيرية على المادة ٣٠٠ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كا عدلها لمنته ( مجموعة الأعمال التعضيرية على ١٣٢٠ – ص ١٣٢٠ ) .

ويقابل النص فى التقنين المدنى القديم المادة ٣٩٩ / ٤٨٧ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى :

ه على المستأجر جذا الوجه أن يصر ف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد بالأرض من المبانى وغيرها
من المآدى ، وأن يبذل جهده فى خدمة الأرض . وحليه أيضاً أن يستموض الآلات التى بليت
بكثرة الاستمال ، إلا إذا وجد شرط بخلاف ذلك . ولكن لا يكون ملزماً أن يستموض الميوانات
التى نفقت إلا من النتاج فقط إذا كان هلاكها بدون تقصير منه .

<sup>(</sup>ويختلف التقنين المدنى النديم عن التقنين المدنى الجديد في أن الأول لا يميز بين المناية الواجبة في الخافظة على الأرض – ومع الواجبة في الحافظة على الأرض – ومع ذك انظر سليمان مرقس فقرة ٢١٦ ص ٢٨٥ - ص ٢٨٥ حيث يذهب إلى أن التقنين المدنى القديم قصد بعبارة ورأن يبذل جهد في خدمة الأرض وأنييذل المستأجر ما يبذله من المناية التناجم في المناية المنابقة ال

ويميز القانون ، كما نرى ، بين العناية الواجبة في الرراعة وفي المحافظة على الزرع (١) وبين العناية الواجبة في المحافظة على الأرض والمواشى والأدوات الزراعية .

(أ) أما فى الزراعة والمحافظة على الزرع ، فالمزارع شريك للموجر فى المحصول كما قدمنا . لذلك طبق القانون معيار الشركة فيها يجب على المزارع أن يبذل فى يبذله من العناية فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع . فقرر أنه يجب أن يبذل فى ذلك من العناية و ما يبذله فى شوون نفسه ، وهذا قياساً على ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة ٢١٥ مدنى من أن على الشريك و أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الحاصة ، : ومودى ذلك أن العناية التي يجب أن يبذلها المزارع فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع هى نفس العناية التي يبذلها فى شوونه الحاصة ، والزراعة هنا فعلا من شوونه الحاصة ، إذ هو يملك ما لا يقل عن نصف المحصول . والموجر يتحمل نتيجة اختياره للمزارع ، فإن اختاره شخصاً عادياً من أوساط الناس كما هو الغالب ، كانت العناية المطلوبة من المزارع هى عناية الشخص العادى . وإن أساء الاختيار فتعاقد مع شخص معروف بالإهمال فى شوونه الخاصة ، تحمل تبعة ذلك ، وليس له أن يطلب من معروف بالإهمال فى شوونه الخاصة ، تحمل تبعة ذلك ، وليس له أن يطلب من

<sup>-</sup> عادة فى شؤونه الحاسة - وفى أنه يلزم المزارع باستعراض الآلات التى بليت وباستعراض ما نفق من الحيوانات بما ينتج منها ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٩٠ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميسى م ٦٢٢ (مطابق).

التقنين المدنى المراقى : لا مقابل – ولكن النص تطبيق الفواعد المامة فيمكن الممل به في التقنين المراقى – وقد نصت المادة ٨٠٨ مدنى عراقى على ما يأتى : و لصاحب الأرض ولاية التوجيه في استغلالها ، وله الرقابة على أعمال الزراعة . وسلطته في ذلك يحددها القانون أو الاتفاق أو العرف ه . و لهذا النص نظير في المشروع التمهيدي التقنين المدنى المصري حذف في لجنة المراجعة – انظر في التقنين المدنى المدنى المراقى عباس حسن الصراف فقرة ١٠٩٧ – فقرة ١٠٩٨ .

تقنين الموجبات والعقود البنانى : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

<sup>(</sup>۱) والمزارع بوجه خاص يلتزم بزراعة الأرض وبجعلها تنتج لأن المؤجر شريك له في المحصول ، بخلاف الإيجار العادى للأرض فإن المستأجر إذا لم يزرح الأرض ولم يلحقها ضرر من جراء عدم زراعتها لم يكن مسئولا قبل المؤجر مادام يدفع الأجرة ( محمد لبيب شنب فغرة ٤٣٤ ص ٤٧٤).

هذا الشخص إلا العناية التي يبلطا في شوونه الخاصة، وهي أهنى من عناية الشخص العادى. وإن أحسن الاختيار فتعاقد مع شخص معروف بالحرص والدقة في عمله، أفاد من ذلك ، وكان له أن يطلب من هذا الشخص العناية التي يبذلها في شوونه الحاصة ، وهي أعلى من عناية الشخص العادي (١).

وأعمال الزراعة المطلوبة من المزارع هي إجمالا جميع العمليات اللازمة الزراعة ، والتسميد، والحرث، والبذر، والرى، من خدمة الأرض، وجمع المحصول، وتخزينه. ويستوى أن يعمل في ذلك بنفسه، أو بأرلاده، أو بعاله، أو بالماشية، أو بالآلات الزراعية. فني كل هذه الأعمال، ثم في المحافظة على المحصول قبل الجمع وبعده، يجب أن يبذل من العناية ما يبذله في شؤونه الحاصة. وقد يرقى ذلك إلى أعلى من عناية الشخص العادى، وقد ينزل إلى أدنى من هذه العناية، وذلك بحسب ما هو معروف عنه من نشاط ينزل إلى أدنى من هذه العناية بشؤونه.

وهنا تتأكد فكرة المشاركة ما بين المزارع والمؤجر، أو ما بين العمل ورأس المال. فالمزارع يشعر، وهو يقوم بأعمال الزراعة أنه شريك لصاحب الأرض، وأنه مطلوب منه أن يبذل من العناية في الزراعة ما يبذله في شؤونه الحاصة ولوكان ذلك أعلى من عناية الرجل العادى. والمزارعة ، على هذا الأساس ، لا تزال نظاماً زراعاً نافعاً ، وبخاصة بعد أن قلت الملكيات الزراعية الكبيرة وانتشرت الملكيات الزراعية الكبيرة وانتشرت الملكيات الزراعية أكثر ما تفيد في الملكيات الزراعية غير الكبيرة . فهى من ناحية تفيد صاحب الأرض يعطى أرضه مزارعة فلا يقطع صلته بها، ويكسب من غلنها أكثر مما يكسب في الإيجار العادى – فني هذا الإيجار لا يأخذ كارأينا أكثر من سبعة أمثال الضريبة – ويأمن في الأزمات الاقتصادية تقلب العملة وتغير أسعارها فيا لو أخذ الأجرة نقداً . وهي من ناحية أخرى تفيد الفلاح ، إذ يشعر أنه شريك فيا لو أخذ الأجرة نقداً . وهي من ناحية أخرى تفيد الفلاح ، إذ يشعر أنه شريك

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التبيدى في هذا الصدد : و المناية المطلوبة من المزارع في زراعة الأرض هي المناية التي يبذلها في شررته الماصة . فينتفع المؤجر من الشركة مع رجل معروف بحسن المناية ، لأنه هو الذي اختاره و (مجموعة الأسال التحضيرية ٤ ص ١٣٤).

فساحب الأرض كما سبق القول فيرتفع عن مستوى العامل الزراعى ، ثم يساهم في المسئولية وفي المكسب ، وبسنعيز بقدرة صاحب الأرض على الإنفاق في تحسينها ، ويستطيع أن يقتر ضمنه ما يحتاج إليه وينظره صاحب الأرض إلى وقت بيع المحصول . وبقدر ما يقوم من التعاون بين المزارع والمؤجر ، يوتى هذا النظام في الاستغلال الزراعي ثمرته . وفي الشركة التي أفامها القانون ما بين المزارع والمؤجر ، قد جعل كلا منهما شريكاً على قدم المساواة مع الآخر ، يقوم بواجبه ويتقاضى حقه . ولم يجعل لأحد منهما سيطرة على الآخر ، واقتصر على أن يعين لكل منهما ما يجب أن يقوم به من الترامات ، حتى يسير الاستغلال على الوجه المرضى . وقد كان المشروع التمهيدى التقنين المدنى يتضمن نصاً هو المدى يتولى من هذا المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : « المؤجر هو الذي يتولى التوجيه في استغلال الأرض ، وله الرقابة على أعمال الزراعة ، ويكون كل ذلك في حدود الاتفاق ، فإن لم يوجداتفاق فني حدود العرف ، (1) . فحذف هذا النص في حدود الاتفاق ، فإن لم يوجداتفاق فني حدود العرف ، (1) . فحذف هذا النص في لجنة المراجعة . وبذلك تقوم الشركة ما بين المزارع والمؤجر على أساس من المساواة والتعاون ، كل منهما مسئول عن القيام بالتراماته ، دون أن يكون لأحد منهما حتى التوجيه والرقابة بولاي .

(ب) وأما في المحافظة على الأرض وما يلحق بها من مواش وأدوات زراعية، فقد رجع القانون هنا إلى معيار الشخص المعتاد، لأن الأرض والمواشى والأدوات الزراعية هي ملك للمؤجر والمزارع أمين عليها وهو ينتفع بها، فيجب

<sup>(</sup>۱) وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : « لا تنقطع صلة المؤجر بالزراعة ، بل هو الذي يتولى التوجيه والرقابة في حدود الانفاق والعرف ، لأنه شريك ويهمه نجاح المحسول ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٣١ في الهامش ) . ولهذا النص نظير في المادة ٨٠٨ من التقنين المدنى العراق سبق ذكره ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ) .

<sup>(</sup>٢) ومؤدى ذلك أن يقوم المزارع بزراعة الأرض تحت مسئوليته طبقاً لما تهديه إليه تجاربه ، هذا مع عدم الإخلال بأى اتفاق أوعرف ينظم هذه المسألة ( سليمان مرقس فقرة ٣١٢ ص ٥٨٤ هامش ١) .

وقد كانت المادة • من قانون ١٨ يوليه سنة ١٨٨٩ فى فرنسا تجمل التوجيه والرقابة للمؤجر ، ثم جاء قانون ١٣ أبريل سنة ١٩٤٦ فأننى هذا النص ( بلانيول وريهير ١٠ فقرة ٩٧٧ ).

أن يبذل في المحافظة عليها والعناية بها ما يبذله الشخص المعتاد ، وهذه هي العناية المطلوبة في مثل هذه الحالة . فلا يطلب إذن من المزارع عناية أعلى من عناية الشخص المعتاد ولوكانت عنايته بشؤون نفسه أعلى من هذه العناية ، كما تقتضي منه عناية الشخص المعتاد ولوكانت عنايته بشؤون نفسه أدنى من هذه العناية . ومن ثم يكون مسئولا عما يصيب الأرض من تلف في أثناء الانتفاع بها ، وكذلك يكون مسئولا عما نفق من المواشي وما يلى من الأدوات الزراعية . ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المسئولية إلاإذا أثبت أنه بذل من العناية في المحافظة على هذه الأشياء ما يبذله الشخص المعتاد . وليس في هذا إلا تطبيق المقواعد العامة في الإيجار ، إذ تنص المادة ٥٣٥ مدنى ، كما رأينا ، على أنه « يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد . وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف ما يبذله الشخص المعتاد . وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشي عن استعالما استعالا مألوفاً و(١) .

وقد بينا ، عند الكلام في الإيجار العادى للأرض الزراعية ، مقدار العناية المطلوبة من المستأجر بالنسبة إلى المواشى والأدوات الزراعية ، وهي نفس العناية المطلوبة منه في المزارعة . فعليه ألا يجعل المواشى تعمل أكثر من طاقتها ، وأن يقوم بغذائها وعلاجها وإيوائها . وعليه أن يتعهد الأدوات الزراعية بالعناية المعتادة من تنظيف وإصلاح ، ومن تشجيم و تزييت إذا كانت آلات ميكانيكية ، ولا ينهكها بالعمل ، كما لا يجعلها تتوقف عن العمل مدة طويلة حتى لا تتلف . وإذا نفقت ماشية أو تلفت آلة زراعية ، كان مسئولا ما لم يثبت أن الهلاك أو وإذا نفقت ماشية أو تلفت آلة زراعية ، أو يثبت أنه بذل العناية الواجبة في حفظها وصيانتها . فإذا أثبت ذلك النزم المؤجر بتعويض ما نفق من ماشية وما تلف من أدوات . أما إذا لم يستطع نني المسئولية عنه ، النزم هو بتعويض المؤجر عما تلف من الأدوات الزراعية وعما نفق من المواشى . وقد تقدم تفصيل المؤجر عما تلف من الأدوات الزراعية وعما نفق من المواشى . وقد تقدم تفصيل المؤول في كل ذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة الإيضاحية النشروع التمهيدى فى هذا الصدد : ه أما العناية المطلوبة فى المحافظة على الأرض من التلف فعناية الشخص المعناد ، وهذا تطبيق القواعد العامة الماجهار ه (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ١٥٤.

أما نتاج الماشية ، فهى فى المزارعة شركة بين المزارع والمؤجر بنسبة حصة كل منهما فى المحصول ، وذلك بخلاف الإيجار العادى ففيه النتاج ملك المستأجر كما رأينا(١) . فإذا نفق عدد من الماشية فى ظروف طبيعية ، وعوضه المزارع من النتاج ، رجع بحصته فى هذا النتاج على المؤجر .

وإذا أخل المزارع بالنزامه بالمحافظة على الأرض والمواشى والأدوات الزراعية، فلهذا الإخلال جزاء مدى هو التنفيذ العينى أو الفسخ ، مع التعويض في الحالتين ، و ذلك كله على النحو الذى فدمناه مفصلا عند الكلام في الإيجار العادى للأرض الزراعية (٢) وللإخلال كذلك جزاء جنائى ، هو الوارد في المادة ٣٤ من قانون الإصلاح الزراعى . وقد رأينا هذه المادة تنص على أن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ماثنى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . . . كل مستأجر يخالف عداً أو سمل التراماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها . . . . وقد سبق بيان ذاك (٢) .

٧٧٤ — القيام بالاصلاحات التأجيرية: والمزارع ككل مستأجر، ملتزم بإجراء التصليحات التأجيرية. وهذه التصليحات يعينها الانفاق أو العرف الزراعي. وقد رأينا أن تفسير اللجنة العليا لهيئة الإصلاح الزراعي حدد العرف في ذلك ، فذكر أن المزارع يقوم بتطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية ، وبإصلاح آلات الري والزراعة العادية (١).

فإذا لم يوجد عرف ، سرت أحكام الفقرة الأولى من المادة ٦١٤ مدنى ، وقد رأيناها تنص على ما يأنى : وعلى المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة . ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام يأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً مقرة ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٧٦٩

للاستغلال ، كل هذا ما لم يقض الانفاق أو العرف بغيره . وقد تقدم تفصيل القول فى ذلك ، كما تقدم بيان الجزاء على الإخلال عبذا الالترام (١٦) .

قانونى: تنص المادة ٦٧٥ من التقنين المدنى على ما يأتى: والايجوز في المزارعة قانونى: تنص المادة ٦٧٥ من التقنين المدنى على ما يأتى: والايجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يوجر من الباطن إلا برضاء الموجر (٢٠). ثم أتى قانون الإصلاح الزراعى ، كما رأينا ، فنص في المادة ٣٢ منه على أنه ولا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلالمن يتولى زراعتها بنفسه و . وقد استخلصنا من هذا النص أنه لا يجوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يوجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار . وقررنا أنه إذا أخل المستأجر بذلك وأجر من الباطن ، فإن الرأى الراجح أن يكون عقد الإيجار الأصلى باطلا وتقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن على أساس عقد الإيجار من الباطن ") .

<sup>( 1 )</sup> انظر آنفاً فقرة ٣٨٨ – فقرة ٣٩٠ وفقرة ٧٥٦ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۱۳۷ من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن فقرة ثانية تجرى على الوجه الآتى : و فإذا أخل المستأجر بذلك ، جاز المعرجر أن يسترجع الأرض ، وأن يطالب المستأجر بالتعويض عن الإخلال بالعقد ». وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد العامة ، وأصبح رقم النصر و و في المشروع التمهيدى . وو افق عليه مجلس النواب تحت رقم و ۲۰ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ، ۲۵ ص م ۲۵ مل ۲۵۲ ) .

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى القديم ، ولكن النص مجرد تطبق القواط العامة . ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٥٩٢ (مطابق) .

التقنين المدنى الليبي م ١٢٤ (مطابق) .

التقنين المدنى العراقي م ١٨٠٠ ؛ لا يجوز في المزارعة أن يؤجر المزارع الأرض إلى فيره أو أن يتنازل عن الإيجار لأحد إلا برضاه صاحب الأرض . فإذا أخل بذلك ، جاز لصاحب الأرض أن يفسخ العقد أو يطالب المزارع بالتعويض . (وأحكام التقنين العراق تتتفق مع أحكام التقنين العرى ، مع ملاحظة أن المبادئ العامة في التقنين العراقي لا تمنع من الجمع بين الفدخ والتعويض – انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١٠١ – فقرة ١١٠٢) .

تقنين الموجبات والعقود اللبنال ؛ لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

<sup>(</sup>٣) انظرآنغاً فقرة ٧٠٨.

فنى المزارعة إذن حرم التقنين المدنى على المزارع أن يوجر من الباطن أو يتنازل عن الإيجار إلا برضاء الموجور. ثم أتى قانون الإصلاح الزراعي فحرم في إيجار الأرض الزراعية — وتدخل في ذلك المزارعة — الإيجار من الباطن والتنازل عن الإيجار بتاتا حتى لو رضى الموجر. ويخلص من ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي قد عدل التقنين المدنى في هذه المسألة ، وأصبح لا يجوز المعزارع أن يتنازل عن الإيجار أو أن يوجر من الباطن ولوبرضاء الموجر. وبلاحظ أن هذا التحريم في المزارعة يقوم على اعتبارين : الاعتبار الأول وهو خاص بالمزارعة يرجع إلى أن شخصية المزارع ملحوظة فلا يجوز تغيير ها عن طريق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن (١) ، ومقتضى هذا أنه يجب أن يصع ذلك متى رضى الموجر ، وهذا ما يقرره التقنين المدنى فعلا كما رأينا (٢). والاعتبار الثانى ، وهو عام يشمل المزارعة والإيجار العادى للأرض الزراعية ، يرجع الما أنه لا يجوز إيجار الأرض الراعية إلا لمن يزرعها بنفسه . وهذا الاعتبار الثانى هو الذي يتغلب لأنه يتعلق بالنظام العام ، فوجب إذن القول بأنه لا يجوز الموزوع من الباطن أو أن يتنازل عن المزارعة ولو برضاء الموجر، وذلك مطاوعة للاعتبار الثانى دون الاعتبار الأولى .

فإذا زارع المزارع من الباطن أو تنازل عن المزارعة ، فإن الجزاء على ذلك يختلف في التقنين المدنى عنه في قانون الإصلاح الزراعي . فالتقنين المدنى يلتزم

<sup>(</sup>۱) وبخاصة إذا لوحظ أن المزارع لا يلتزم فى الزرامة وفى المحافظة على الزرع إلا ببلك المناية التى يبذلها فى شؤون نفسه ، فوجب أن يترك إلى صاحب الأرض أن يختار من يطمئن إلى حسن عنايته (انظر فى هذا الممنى سليمان مرقس فقرة ٣١٥ ص ٥٩٠).

<sup>(</sup>۲) فتكون القاعدة في المزارعة إذن هي مكس القاعدة المقررة في الإيجار المادي ، ولا يجوز المنزارع أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن إلا إذا وجد شرط يبيع ذلك ، أما في الإيجار المادي فيجوز المستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو أن يؤجر من الباطن إلا إذا وجد شرط مانع . وقذ ورد في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في صدد المادة ١٩٥٠ ملف : و يعرض هذا النص وما بعده . . لانتهاء عقد المزارعة على أساس أن شخصية المزارع ملحوظة في هذا العقد ، وهذه هي الفكرة الأخرى التي تقوم إلى جانب فكرة الشركة ، وينبق عليا ما يأتى : لا يجوز المزارع أن يتنازل عن المزارعة أو أن يؤجر من الباطن ، حتى لو لم يوجد شرط مانع . فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة ، إذ هي ملحوظ فيها شخصية المزارع . يوجد شرط مانع . فهذا الشرط مفهوم من طبيعة المزارعة ، إذ هي ملحوظ فيها شخصية المزارع . فإذا أخل هذا بالشرط المانع ، جاز المؤجر أن يسترجع الأرض وأن يطالب بالتعويض » .

القواعد العامة ، ويجيز للموجر أن يفسخ المزارعة لإخلال المزارع بالتزامه ، فتسقط المزارعة من الباطن أو التنازل عن المزارعة ، ومن ثم يسترجع الموجر الأرض ، وله فوق ذلك أن يطالب المزارع بالتعويض عن الإخلال بالعقد . وقد كان المشروع التمهيدى للمادة و٦٠ مدنى يتضمن فقرة في هذا المعنى تجرى على الوجه الآتى : وفإذا أخل المستأجر بللك ، جاز للموجر أن يسترجع الأرض ، وأن يطالب المستأجر بالتعويض عن الإخلال بالعقد » . وقد حذفت هذه الفقرة اكتفاء بالقواعد العامة (١) . أما قانون الإصلاح الزراعي فقد رأيناه يبطل عقد المزارعة ، ويقيم العلاقة مباشرة بين الموجر والمزارع من الباطن على أسامى المزارعة من الباطن ، أو يقيم العلاقة مباشرة بين الموجر والمتنازل له عن المزارعة مع إبطال المزارعة فيا بين الموجر والمزارع (٢٠) .

ونرى أنه يجب فى الأصل أن يسرى الجزاء الذى يقضى به قانون الإصلاح الزراعى ، إذ أنه ينسخ من التقنين الملنى ما يتعارض مع أحكامه . ومن ثم يكون للموجر أن يبطل عقد المزارعة ، ويقيم العلاقة مباشرة بينه وبين المزارع من الباطن أو المتنازل له عن المزارعة ، ويعنبر هذا أو ذاك هو المزارع على المزارع الأصلى . ولكن لما كان لشخصية المزارع فى المزارعة اعتبار جوهرى بحيث لا يجبر الموجر على قبول مزارع لا يرضاه ، لذلك نرى أن يكون للموجر الحيار بين قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له عن المزارعة مزارعاً على المزارع الأصلى على الوجه الذى قدمناه ، أو الاقتصار على إبطال المزارعة فيسترجع المؤجر الأرض مع الرجوع على المزارع الأصلى بالتعويض .

٧٧٦ – وَجُوبِ أَلا يجمع المزارع في حِبازته أكثر من خمسين فدانا –

أمالة : وقد قدمنا أن القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ قضى بأنه و لا يجوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما فى حكمها غير المملوكة لهم مساحة

 <sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٠ - ص ٦٤١ - وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش.

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً فقرة ٧٥٨.

تزيد على خسين فداناً . . ويستنزل من هذا القدر ما يكون الشخص واضعاً اليد عليه باعتباره مالكاً . . . . وقررنا في هذا الشأن أن الحد الأقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره – بطريق الإيجار العادى أو بطريق المزارعة – خسون خداناً فقط ، ويدخل في ذلك ما هو مملوك له ويضع بده عليه .

فالمزارع إذن لا يستطيع أن يجمع إلى الأرض التي أخذها مزارعة أرضاً بزراعية أخرى بطريق الإبجار مزارعة أو بطريق الإبجار العادى بحيث يكون ما يزرعه ، ويدخل في ذلك ما هو مملوك له ، أكثر من خمسين فداناً . وقد تقدم تفصيل ذلك عند الكلام في الإبجار العادى للأرض الزراعية ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك(١) .

## المبحث الثالث

### الأحكام المتعلقة بانتهاء المزارعة

المرارع بحكم الفانون - إمانة : قدمنا أنه منذ صلر قانون الإصلاح الزراعي ، تتابعت النشريعات تمد بحكم القانون إيجار الأراضي الزراعية عند انتهائه ، بالنسبة إلى نصف المساحة الموجرة بحسب تجنيب المالك للمستأجر (٢) . وهذه التشريعات تسرى على المزارعة سريانها على الإيجار العادى ، ومن ثم تمتد بحكم القانون المزارعة بعد انقضاء مدتها بنفس الشروط التي تنص عليها هذه التشريعات . وقد سبق تفصيل ذلك ، فنحيل إلى ما قدمناه في هذا الشان (٢).

٧٧٨ – من المزارع في البقاء إلى أن تنضيج العن وواجب في السماح الخلف بتهيئة الأرض و بزرها – إمالة : وقدمنا أيضاً عند الكلام في الإيجار العادى للأرض الزراعية ، أنه يجوز للمستأجر ، إذا لم تنضج غلة الأرض عند

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٥٥٩.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر آنفاً فقرة ٧٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٧٦١ – فقرة ٧٦٢ .

انتهاء الإيجار بسبب لايد له فيه ، أن يبتى بالعين حتى تنضج الغلة ، على أن يودى الأجرة المناسبة (م ٦١٧ مدنى) . وينطبق هذا الحكم على المزارعة ، على الوجه الذى تقدم تفصيله(۱) ، على أن المزارع – والموجر شريكه فى المحصول – لا يدفع أجرة عن المدة التي بتى فها المحصول ألارص بعد انتهاء المزارعة إلا بنسبة حصته في هذا المحصول(۱)

وقلمناكذلك ، ف الإيجار العادى للأرض الزراعية ، أنه لا يجوز للمستجر أن يأتى عملا من شأنه أن ينقص أو يوخر انتفاع من يخلفه ، ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لحذا الحلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك (م ٦١٨ مدنى) ؛ وهذه الأحكام تسرى على المزارع ، بالتفصيلات التي إقدمناها في ذلك (م).

۱۷۷۹ - انهاء المزارع بموت المستأمر - نص قانونى: تنص المادة ٢٢٦ من التقنين المدنى على ما يأتى: ولا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجره(١). وقد قدمنا أنه في الإيحار العادى تنص المادة

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) وقد نصت المادة ١١٤ من التقنين المدنى العرائى على هذا الحكم صراحة إذ تقول : وإذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع ، يبتى الزرع إلى إدراكه ، ويلزم المزارع أجرما فيه نصيبه من الأرض ، – انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١١٠ – وانظر أيضاً سليمان مرقس فقرة ٢١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٨٣٩ من المشروع التمهيدي على اللوجه الآتى: « لا تنقضى المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضى بموت المستأجر ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره ». وأقرته لجنة المراجعة مع حذف العبارة الأخيرة «كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره» ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه ههه كل المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٩٥٤ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٩٦٤ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٤٢ – ص ١٤٣ ) .

ويقابل النص في التقنين المدنى القديم م م على الرجه ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : ووينقضى التأجير المذكور بموت المستأجر أو بأى حادثة تمنعه من الزراعة ، إلا إذا وجه شرط بخلاف ذلك . إنما على المؤجر أداء المصاريف المنصرفة من المستأجر على المزروعات التي لم تحصد ، (وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد).

ويقابل النس في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٩٣٠ ( مطابق) .

۱/۶۰۱ مدنى على أنه و لاينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر ، (١)؛ أما المزارعة فلا تنتهى بموت المزارع لأن شخصيته ملحوظة في العقد كما قدمنا (٢).

فإذا مات الموجر ، بنى المزارع ملتزماً نحو الورثة ، ويتقاسم المحصول معهم بالنسبة التى كان يتقاسمه بها مع الموجر نفسه . ويصبح الورثة ملتزمين بجميع النزامات الموجر فى حدود التركة .

وإذا مات المزارع ، انتهت المزارعة بحكم القانون ولو قبل انقضاء

- التقنين المدنى الليبي م ١٢٥ (مطابق).

انتقنين المدنى المراقي م ١٠١٨ : ١ - لاتنفسخ المزارعة بموت صاحب الأرض ولا بموت المزارع . ٢ - ومع ذلك فإذا مات المزارع ، جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم . (ويختلف التقنين المراقى عن التقنين المصرى فى أن التقنين العراقى لا يفسخ المزارعة بموت المزارع ، إلا إذا طلب الورثة ذلك وأثبتوا أن المزارعة أصبحت أعبازها بسبب موت مورثهم أثقل من أن يتحملوها . وكان الأولى أن يفضى التقنين العراقى بالمساخ المزارعة بموت المزارع ، كما قضى بعدم جواز المزارعة من الباطن أو التنازل عن المزارعة ، إذ أن شخصية المزارع ملحوظة فى المزارعة وهذا الاعتبار يؤدى إلى كل من هذين الحكين . انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١١٢ - فقرة ١١١٤ ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

(١) انظر آنفاً فقرة ١٦٥.

(۲) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة ٦٣٦ ملق سالفة الذكر : « تنقضي المزارعة بموت المزارع لأنه هو الذي لوحظت شخصيته ، أما موت المؤجر فلاينهي المزارعة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٢ ) .

وقد قضى بأن عقد الإجارة المنصوص فيه على أجرة معينة وعلى أن المؤجر ثلث المحصول أيضاً.
معناه عرفاً أن المستأجر يدفع ثلثى الأجرة المبينة بالعقد ويسلم المؤجر ثلث المحصول أيضاً.
هذا العقد في الحقيقة عقد مختلط من إجارة ومزارعة: إجارة في الثلثين ومزارعة في الثلث.
ويأخذ كل جزه حكه . وإذا لوحظ أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر أو بحادثة قهرية تمنعه من الزراعة ، والمزارعة تنفسخ ، النزم المؤجر بالتعويض من الثلثين إذا اغتصب الأرض عنذ الوفاة أو الحادثة القهرية ، مع ملاحظة أن المستأجر مكلف بخدمة الزراعة والصرف عليها كلها حتى الحصد ويجب تقدير ذلك (الساط ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢١ المحاماة ٣ ص ٢٨٥) . والأولى أن يعتد بالمنصر الغالب ، فإذا كان هو الأجرة الثابتة كان العقد إيجاراً عادياً ، وإذا كان هو نسبة معينة من الحصول كان العقد مزارعة (محمد ألب شنب فقرة ٢٢٤) .

مدتها(١) على أن هذا الحكم لا يتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه . ويصح الاتفاق بين الطرفين مقدماً على أن موت المزارع لا تنتهى به المرارعة ، فتلتزم الورثة بالعقد إذا كان من بينهم من يستطيع القيام بزراعة الأرض ، وإلا جازلهم أن يطلبوا إنهاء المرارعة بالرغم من وجود هذا الاتفاق . وقد كان المشروع التمهيدى للمادة ٢٢٦ سالفة الذكر يتضمن عبارة في آخره مذا المعنى على النحوالآتي : وكل هذا ما لم يوجد اتفاق على غيره » . فحذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة ، والظاهر أن حذفها يرجع إلى الاكتفاء بالقواعد العامة في هذا الشأن (٢) .

ويلحق بموت المزارع أن يصبح عاجزاً عن زراعة الأرض ، لمرض أو لشيخوخة أو لسفر أو لتجنيد أو لحبس أو لغير ذلك من الأعذار ، فتنتهى المزارعة ولو قبل انقضاء مدتها لما ذكرناه من أن شخصية المزارع ملحوظة فى العقد . وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعنى هو المادة ٨٣٨ من المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : «إذا تعذر على المستأجرأن يزرع الأرض لمرض أو لأى سبب آخر ، ولم يكن مستطاعاً أن يجل محله غيره من أفراد أسرته ، أو إذا أصبحت أسرة المستأجر أن يفسخ الغفد » . وقد جاء استغلال الأرض استغلالا مرضياً ، كان للمؤجر أن يفسخ الغفد » . وقد جاء فى المدكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «إذا تعذر على المستأجر أن يزرع الأرض لمرض أو لشيخوخة أو لأى سبب آخر ، فلا يحل علم المستأجر أن يزرع الأرض لمرض أو لشيخوخة أو لأى سبب آخر ، فلا يحل علم المستأجر أن يزرع الأرض لمرض أو لشيخوخة أو لأى سبب آخر ، فلا يحل

<sup>(</sup>۱) ولا يتوقف إنهاؤها على طلب من المؤجر أو من ورثة المزادع . بل لو أن الفريقين اتفقا بمدموت المزارع على المضى فى المزارعة ، كان هذا عقداً جديداً لا استمراراً المزارعة الأولى (سليمان مرقس فقرة ٢٦٩ ص ٢٥٦ ص ٢٥٦ – محمد لبيب شغرة ٢٣٧ . قارنمع ذلك استثناف مختلط ٢٩ أبريل سنة ١٩١٩ م ٣١ ص ٢٧٦ : وقد استخلصت المحكة من بقاء المالك مع ورثة المزارع على أن هناك اتفاقاً على بقاء المزارعة بعد موت المزارع) . هذا ولا يمنع ذلك من جواز الاتفاق مقدماً على أن موت المزارع لا ينهى المزارعة ما سرى حالا ، ولا من جواز أن تطلب ورثة المزارع الحلول محل مورثهم كما سيأتى (انظر ما يلى فقرة ٧٨٠) .

 <sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٣ – ص ٦٤٣ – وانظر آنفاً نفس الفقرة
 أخامش .

الأرض استغلالا مرضياً ، فإن لم يكن ذلك مستطاعاً كان للموجر أن يفسخ الإيجار (١) ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ، والظاهر أن حذفه يرجع إلى أنه تطبيق للقواعد العامة ، فتسرى أحكامه بالرغم من حذفه (٢) .

• ٧٨ - ما يترتب على انها، المزار عرف انفساء مدتها - نصى قانونى:

تنص المادة ٦٢٧ من التقنين المدنى على ما يأتى: ١١ - إذا انتهت المزارعة قبل
انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر
على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
٢ - ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضاً عن
استعال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى
ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى هراك.

<sup>(</sup>۱) وقد نصت المادة ۸۱۱ من التقنين المدنى العراق على أنه و إذا تعذر على المزارع أن يزرع الأرض لمرض أو لأى سبب آخر ، ولم يكن مستطاعاً أن يحل محله غيره من أفراد مائلته ، أوإذا أصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الأرض استغلالا مرضياً ، كان لصاحب الأرض أو المزارع أن يطلب فسخ العقد . انظر عباس حسن الصراف فقرة ۱۱۱۱ . (۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٩٤٠ – ص ١٤١ في الهامش – وفي فرفسا تقتيى المزارعة أيضاً بتحويلها إلى إيجار عادى بناه على طلب أى من الطرفين ، وقد قضت بذلك المحادة ١٥ من فانون ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٥ ، وأكد الحكم قانون ١٣ أبريل سنة ١٩٤٦ (انظر في انتقاد هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم استقرار المزارعة كطريق من طرق الاستغلال الزراعي بلانيول وريبير ١٠ فقرة ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٤٠ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد فيما عدا خلافات لفظية طفيفة . وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخال تعديلات لفظية أصبح معها النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه ٢٥٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٥٥٥ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٥٦٥ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٣ – ص ٦٤٥) .

ويقابل النص فى التقنين المدنى القديم العبارة الأخيرة من المادة ٤٨٨/٤٠٠ ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : ﴿ إنما على المؤجر أداء المصاريف المنصرفة من المستأجر على المزروعات التى لم تحصد ﴿ ( و أحكام التقنين المدنى المدنى المدنى المدنى المؤجر بأجر عادل عن العمل ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السوري م ٩٤٥ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٩٢٦ ( مطابق ) .

والمزارعة تنتهى قبل انقضاء ما.تها إما لسبب يرجع إلى الموجر كإخلال هذا بالتزاماته فيطلب المزارع الفسخ مع النعويض ، وإما لسبب يرجع إلى المستأجر كأن يخل هذا بالتزاماته أو يموت أو يعجز عن الزراعة على الوجه الذى بيناه فيا تقدم .

فإذا انتهت قبل انقضاء مدتها لأى سبب ، وجبت تصفية الحساب بين الطرفين . ويكون ذلك على الوجه الآتى : الزرع الذى نضج يقتسم بين الطرفين بالنسبة التى كان يقتسم بها لولم تنته المزارعة قبل نفضاء مدتها . أما الزرع الذى لم ينضج فهو للمؤجر لأنه قائم فى أرضه . ولما كان المزارع قد قام بنصيبه من الصرف على هذه الزراعة ، كأن يكون ت شارك فى المبالغ التى صرفت فى شراء التقاوى والأسمدة الكياوية ومبيدات الأمراض والحشرات وفى تكاليف الرى بالآلات الميكانيكية وفى نفقات تطهير المصارف والقنوات الرئيسية وفى أجور الحفراء والحولة ، أو يكون قد قام بالإصلاحات التأجيرية كتطهير القنوات الحفراء والحولة ، أو يكون قد قام بالإصلاحات التأجيرية كتطهير القنوات أو ورثته إذا كانت المزارعة قد انتهت يموته \_ يسترد من المؤجر ما صرفه . أو ورثته إذا كانت المزارعة قد انتهت يموته \_ يسترد من المؤجر ما صرفه . فوارى ، وقاوم الآفات التى تقاوم عادة باليد ، فيستحق تعويضاً عادلا عما قام به والرى ، وقاوم الآفات التى تقاوم عادة باليد ، فيستحق تعويضاً عادلا عما قام به وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « إذا انقضت من العبل ، ويرجع بذلك على المؤجر إلى جانب استرداد النفقات التى صرفها .

<sup>-</sup> التقنين المدنى العراق م ٨١٣ : إذا فسخ العقد والزرع بقل ، يخير صاحب الأرض بين أن يقسم الزرع عيناً على الشرط المتفق عليه ، وبين أن يعطى الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع ، وبين أن ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما أنفقه في حصة المزارع .

<sup>(</sup>والتقنين العراق يجعل لصاحب الأرض الخيار بين أن يعطى الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع – وهذا يقابل بوجه عام ما يقضى به التقنين المصرى من إعطاء الورثة المصروفات والأجر العادل عن العمل – وبين أن يتربص بالزرع حتى ينضج وينتاشمه مع ورث الزارع . وإذا اختار الأمر الثانى ، فهو بين أن يترك الوراة ينفتون على حصتهم فى الزرع ، وبير أن يبذ هو على أن يرجع بما أتفق فى حصة المزارع – انظر عباس حسن الصراف فقرة ١١١٦ – فقرة ١١١٨ ) .

تقنين الموجبات والعنود اللمناني : لم ترد فيه نصوص في المزارعة .

المزارعة قبل انتهاء مدنها ، صفيت الشركة على أساس أن يرد الموجر للمستأجر أو لورثته جميع النفقات التي صرفها على المحصول الذي لم يتم نضجه ، مع تعويض عادل عن العمل . أما المحصول الناضج ، فيحصد ويقسم عاداً .

ويقاس على حالة موت المزارع حالة عجزه عن العمل لمرضأو لشيخوخة أو لسفر أو لغير ذلك من الأعذار . فإنه يجوز أيضاً في هذه الحالة ، بدلا من أن يسترد المزارع النفقات والأجر العادل عن العمل ، أن يعرض على المؤجر من أفراد أسرته من يكون قادراً على أن يحل محسله ويقوم بالزراعة على الوجه المرضى ، وعند ذلك يبتى المزارع في الأرض ممثلا بأفراد أسر ته حتى ينضج المحصول فيقتسمه مع المؤجر (٦) . أما إذا كانت أسرة المزارع في حال لا يتحقى معها استغلال الأرض استغلالا مرضياً ، فلا مناص عند ذلك من انتهاء المزارعة ، ويسترد المزارع النفقات التي صرفها وأجراً عادلا عن العمل . وقد كانت المادة ويسترد المزارع التمهيدى تنص صراحة على هذا الحكم ، إذ تقول كما رأينا : وإذا تعذر على المستأجر أن يزرع الأرض لمرض أو لأى سبب آخر ، ولم يكن

<sup>( ؛ )</sup> مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٤٤ - ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) قارن سليمان مرقس فقرة ٣١٦ ص ٣٩٦ - ويذهب إلى أنه لا يجوز فى حالة هجز المزارع عن الزراعة أن يحل محله أحداً من أفراد أسرته ولو كان قادراً على أن يسير بالزراعة على الوجه المرضى – وقارن أيضاً منصور مصطفى منصور فقرة ٢٦٠ - محمد لبيب شنب فقرة ٢٢٠ .

مستطاعاً أن يحل محله غيره من أفراد أسرته ، أو إذا أصبحت أسرة المستأجر أن في حال لا يتحقق معها استغلال الأرض استغلالا مرضياً ، كان للموجر أن يفسخ العقد ه(١).

(١) انظر آنفاً فقرة ١٧٩.

وقد أورد التقنين المدنى العرائى أنواعاً أخرى من الإيجار ترد على الأرض الزراعية ، تركها التقنين المدنى المصرى تحكمها المبادئ العامة والعرف الزراعى وأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها من مصادر القانون . وهذه هي :

۱ - المساقاة (م ۸۱٦ - ۸۲۳ مدنی عراقی ) - وقد عرفتها المادة ۸۱٦ مدنی عراقی بانها و عقد على دنع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من نمره » . انظر أيضاً م ۱۰۱۴ - ۱۰۱۷ من التقنين المدنى الليبي .

٧ - المغارسة (م ١٩٤ - ١٩٠٨ مدنى عراق ) – وقد عرفها المادة ١٩٤ مدنى عراق بأنها «عقد في إعطاء واحد أرضه إلى آخر ليغرس فيها أشجاراً معلومة ، ويتعهد بتربيتها مدة معلومة ، على أن تكون الأشجار والأرض أو الأشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة » . ولا يجوز أن تقل مدة المغارسة عن خس عشرة سنة (م ٥ ١٨ مدنى عراق ) ، وعلى المغارس أن يتم الغراس في مدة خس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك ( ١٨٢٧ مدنى عراق ) ، والمعارس أن يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة إذا أصبح شريكاً في الأرض والشجر ، أما إذا أصبح شريكاً في الشجر فقط كان لرب الأرض أن يطلب تملك حصة المغارس من الشجر (م ١٠٠٧ مدنى عراق ) – انظر أيضاً م ١٠٠٧ – ١٠١٠ من التقنين المدنى الليبي .

٣ - الترام الباتين (م ٨٣٤ - ٨٤٠ مدنى عراقى) - وقد عرف المادة ٣٤ مرق عراق بأنه و عقد يتضمن إعطاء أحد الطرفين بستاناً معلومة للطرف الثانى ليستوفي ثمرتها معدة معلومة لقاء بدل معلوم ». وعلى صاحب البستان أن يمكن الملتزم من دخول البستان المحافظة على المثر وجنيه عند إدراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له (م ٨٣٦ مدنى عراقى). والمملتزم أن يزرع الأرض الحالية بين الأشجار والأراضى التي تعد جزءاً متماً البستان (م ٥٣٥ مدنى عراقى) ، وإذا لم يوجد اتفاق أو نص اتبع في عقد الترام البساتين العرف الحارى ، فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام البيع بالنسبة المثمر وأحكام الإيجاد بالنسبة لزراعة الأرض (م ٨٤٠ مدنى عراقى).

وعرض التقنين المدنى العراتى بعد ذلك إلى إحارة وسائط النقل ( م ٨٤١ – ٨٤٦ مدنى عراق ) نشل فيها أحكام الشريعة الإسلامية و إسارة دواب الركوب والحمل

انظر في كل ما تقدم عباس حسن الصراف فقرة ١١١٩ – فقرة ١١٦٩ .

ولم يعرض التقنين المدنى المصرى ولا التقنينات المدنية العربية الأربعة الأخرى لإجارة الماثية مقابل نصيب في نتاجها وصوفها ولبها. وتسمى الإجارة بالفائدة ، وفي فرنساة "bail ألماثية مقابل نصيب في نتاجها وصوفها ولبها وتسمى الإجارة بالفائدة ، وفي فرنساة المحامة (م. ١٨٠٠ - ١٨٠١ من هذا التقنين المدنى المدنى الفرنسي نصرصاً خاصة (م. ١٨٠٠ مروفة في مصر ، حدالتقنين ) ، بين فيها أنواعها المختلفة ، وفصل أحكامها . وهذه الإجارة معروفة في مصر ، حدالتقنين ) ، بين فيها أنواعها المختلفة .

 والأستاذ أحمد فتحى زغلول (ص ٢٨٠ - ص ٢٨٢ ) هو الذي سهاها الإجارة بالفائدة له وتسمى في الأرياف ۽ شركة ۽ ( محمد كامل مرسى فقرة ٣٤٠ ) . ويتم في مصر في شأنها العرف الزراعي ، ويختلف هذا العرف باختلاف الحهات ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( انظر آنهًا فقرة ١١٠ ) . وانظر الإيجار المؤلف فقرة ١٢٥ ، وقد جاء فيه مايأتى : ﴿ أَمَا فِي القَانُونَ المصرى فلم يذكر المشرع شيئًا عن هذا الإيجار إلا فيما يتعلق بإيجار المواشى في عقد المزارعة . . لذلك يجب في مصر الرجوع في هذا الموضوع عند سكوت القانون إلى عرف البلد. (ويقول الأستاذ جرا ُمُولان – في العقود فقرة ٩٤٦ – بوجوب الرجوع إلى قواعد الثانون الفرنسي ، ويستند في ذلك إلى حكم صادر من المحكة الجزئية المختلطة بمصر – ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٥ م ٧ ص ١٥٩ – ويقررُ هذا الحكم أنه عنه عدم وجود شرط مخالف ، يكون تقدير الماشيةُ من شأنه أن يجمل خطر الهلاك على المستأجر ، فيجب عليه أن يعوض النقص ، كما له أن يأخذ الزيادة ، وشراء المستأجر لنصف الماشية ليس من شأنه أن يغير من طبيعة العقد ، وإنما يقتصر على تعديل نتائجه القانونية بمعنى أنه لا يلزم المستأجر عند نهاية الإيجار إلا برد ما تعادل قيمته نصف القيمة المقررة , قت العقد – ويلاحظ أن هذا الحكم لم يشر إلى القانون الفرنسي وإن كان قد طبق قاعدة تقرب من قواعد "cheptel de fer" في هذا القانون ، إلا أنه من الحائز أن المحكة ثبت لها أن العرف المصرى الذي يجب الأخذ به في هذا الموضوع موافق لما تقدم – ولكننا نرى وجوب اتباع العرف المصرى لا القانون الفرنسي ، فإن قواعد هذا القانون نفسها مأخوذة من العرف في فرنسا ، فوجب عل كل بلد أن تتبع العرف الخاص بها – وقد سمى المرحوم أحمد فتحى زخلول إيجار المواشى بإجارة الفائدة ، وعرفها بأنها إجارة الماشية مقابل نصيب في نتاجها وصوفها وضرعها . وقرر أن صورها مختلفة باختلاف الأقاليم ، وقد تختلف من قرية إلى أخرى . فن بلد يكون معناها تسليم المائية إلى المستأجر ، يتكفل بمؤونتها وصيانتها ، ويستغل ضرعها ، وينتفع بعملها ، والمالك نصف فتاجها . وفى بلد أخرى ينتفع كل واحد بالنصف ما ذكر ، وفي الثالثة غير ذلك (شرح القانون المدنى ص ٢٨١ – ص ٢٨٠ ) . ٥

# الفصل لثايث

إيجار الوقف وعقود الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع

## الفرع الأول إيجار الوقف

التقنين المدنى الجديد لإيجار الوقف في مواد سبع (م 77٨ – 3٣٤)، وقد التقنين المدنى الجديد لإيجار الوقف في مواد سبع (م 7٢٨ – ٦٣٤)، وقد أخذ هذه النصوص من الشريعة الإسلامية ، وهي مصدر النظام القانوني الوقف وما يتعلق به من أصل وإدارة . ولا يوجد مقابل لحذه النصوص في التقنين المدنى القديم ، فلم يعرض هذا التقنين لإيجار الوقف على أهميته العملية في العهد الماضي . بل ترك الأمر للقضاء ، وطبق القضاء المختلط دون القضاء الوطنى أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك (١) ، وقن التقنين المدتى الجديد هذه الأحكام المشريعة الإسلامية في ذلك (١) ، وقن التقنين المدتى الجديد هذه الأحكام المشريعة الإسلامية في ذلك (١) ، وقن التقنين المدتى الجديد هذه الأحكام كما طبقها القضاء المختلط .

<sup>(</sup>۱) كان القضاء المختلط في عهد التقنين المدنى القديم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في إيجار الوقف (استثناف مختلط ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱۲ م ۲۶ ص ۲۶ ص ۱۹۲۱ – • ديسمبر سنة ۱۹۱۲ م ۲۰ ص ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ أبريل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۱۲ م ۲۸ أبريل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۱ م ۲۸ ص ۲۸۱ أبريل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۸۱ م وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة في هذا المني بأنه يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في إيجار الوقف و بالوظيفة التي يؤديها وهو نظام إسلامي محض (استثناف مختلط ۱۷ يناير سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۱۶۲ : في هذه القضية طلب أحد الحصوم تطبيق القانون المدنى فيما يتعلق بأجرة الأعيان المرقوفة ، وليس في القانون ما يسمع بالفسخ أو تكلة النمز الغبن في الإيجاد على العموم . فلم تأخذ المحكة بهذا الرأى ، وطبقت الشريعة الإسلامية ، وهذه تقضى بأن أجرة الأعيان الموقوفة يحب أن تكون أجرة المثل ) . ومع ذلك أنظر استثناف مختلط ۱۸ أبريل سنة ۱۹۳۹ م ۱۰ ص ۲۰۱ .

 ع أبريل سنة ١٩٣٧ الحبوعة الرسمية ٣٨ رقم ١٤ ص ١٣٨ – النظارين ٢ نوفبر سنة ١٩٣٠. المحاماة ١٢ وقم ٤٤٨ ص ٩٠١ – ولكن القضاء الوطني في بجمد عه لم يكن يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في إيجار الوقف ، بل كان يطبق قواعد القانون المدنى : استثناف مصر ٩ مارس حنة ١٩٣٧ المحاماة ١٧ رقم ١١٨ س ١٩٥ – ٢٨ يناير سنة ١٩٤٧ المحاماة ٣١ رقم ١٣٠ ص ٣٤٧ - طنطا الكلية ١٩ مارس سنة ١٩٢٨ المحاماة ٩ رقم ٩٣ ص ١٠١ - منفلوط ٢٩ عناير سنة ١٩٤٥ المحاماة ٢٨ رقم ١٥٩٧ ص ١٠٩٩ – عابدين ١٩ فبر اير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٧٨٥ ص ٥٣٠ – وكان القضاء الوطني يستبعد بوجه خاص من أحكام الشريعة الإسلامية الحكم القاضي بعدم جواز الغبن الفاحش في الأجرة . فقضت محكة استثناف مصر بأنه و وإن كان طاء الشرع قالوا إنه إذا أجر المتولى على الوقف بنين فاحش يتجاوز الحمس نقصاً في أجرة المثل تكونُ الإجارة فاسدة ، وجرت المحاكم المختلطة دائماً على تطبيق هذه القاعدة ، إلا أن هذه المحكة قرى أن القانون المدنى الذي نظم بين الأفراد المعاملات على اختلاف نوعها من بيع وإيجار وخيرهما لم يخرج إجارة الوقف من سلطان أحكامه . فهي لذلك خاضعة له ، إذ لو أرآد الشارع إخراجها عن نطاق هذه الأحكام ، لأحال الفصل فيها على أحكام الشريمة الإسلامية كا فعل حينًا افتزع بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية دعاوى معينة من اختصاص هذه المحاكم وجعل مناط الفصل فيها السحاكم الشرعية . ومع كونه أورد من ضمنها الدعاوى المتعلقة بأصلُ الوقف ، لم يذكر شيئًا عن إجارة الأعيان الموقوفة مع علمه بأن لها عند علما. الشرع أحكاء، تخالف نظيراتها في باب الإجارة في القانون المدنى ، ( استثناف مصر ٢٨ يناير سنة١٩٤٧ المحاماة ٣١ وقم ١٣٠ ص ٣٤٧ وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه ) . وظاهر من هذا الحكم أن المحكمة تجمل الأختصاص التشريعي ملازماً للاختصاص القضائي ، مع أن هذا التلازم غير ضروري ، خقه تكون المحكة الوطنية هي الهنصة اختصاصا قضائياً دون المحكة الشرعية ، ومع ذلك تطبق المحكة الوطنية أحكام الشريعة الإسلامية إذ هي القانون الهنيس اختصاصاً تشريعياً ، فتختص المحاكم الوطنية أو المحاكم المختلطة بنظر قضايا إيجار الوقف وتطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية . وهذا ما أدركه القضاء المتلط .

هذا وقد استبعدت محكة النقض هي الأخرى حكم الشريعة الإسلامية القاضى بعدم جواز الخين الفاحش في إيجار الوقف ، وإن كانت لم تستبعد الحكم الذي يقضى بأن الناظر لا يملك الإيجار الحدة الطويلة إلا بإذن القاضى ، وقد جاء في حكها ماياتى : وإن النزاع في لزوم إجارة الوقف بعده بعموى النبن فيه هو بعلبيعته فزاع مدن صرف يخضع لحكم القانون المدنى ، والإيجار لا يفسده الخين في هذا القانون . ذلك بأنه كلما كان مدار البحث في صدد الوقف هو القانون الواجب التعليق ، فالتفرقة واجبة بين الوقف من حيث ذاته وبين نشاطه في ميدان التعامل . فأما المرجع في تعرف ذات الوقف وتقصى مقوماته فهو الشريعة الإسلامية ، وأما متى وجد الوقف وبدا من خشاط في ميدان التعامل فباع أو ابتاع وأجر أو استأجر فشأنه في هذا كنه شأن أشخاص المقانون كافة حقيقيين كانوا أو اعتباريين ، من حيث خضوعهم خيماً لأحكام القانون المدنى المواجب هون الشريعة الإسلامية ، إذ هذه الشريعة كانت في مصر الشريعة المامة التي تحكم الماملات وغيرها ، فأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التعليق على كل ما هو داخل في دائرة التعامل ، بقطع النظر عن طبعة الأشحاص المتعاملين . والشارع المصرى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المذنى قد نحا نحو الشرائم حد والشارع المصرى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المذنى قد نحا نحو الشرائم حد المارى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المذنى قد نحا نحو الشرائم حد والشارع المصرى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المذنى قد نحا نحو الشرائم حد المارى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المارى فيما شرعه من أحكام ء مة تمقود عند وضعه انقانون المنافقة عن الميان المنافقة الشرعة من أحكام عنه تمقود عند وضعه انقانون المنافقة الشرعة من أحكام عنه تمقود عند وضعه انقانون و المنافقة عند وضعه انقانون المنافقة عن المنافقة الشرعة من أحكام عنه المنافقة المنافقة الشرعة من أحكام عنه المنافقة المنافقة الشرعة عن وضعه المنافقة القدرة عن المنافقة المنافقة الشرعة المنافقة المنافقة الشرعة المنافقة المناف

- التي غلبت سلطان الإرادة . فجاء في ذلك شبيهًا بالشريعة الإسلامية والشريعة الفرنسية من حيث أن الأصل عند. –كالأصل عندهما – أن الغبن ليس سببًا للطمن في العقود . بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشريبتين ، فلم يورد كل ما أوردناه مر استثناء على هذا الأصل . والحالة الوحيدة المستثناة في القانون المدنى هي حالة بيع عقار القاصر بنبن يزيد على خس الثمن ، ومع ذلك فإنه لم يرتب للقاصر في هذه الحالة حق نقض العقد ، بل رتب له الحق في طلب تكملة النمن مشترطاً إقامة الدعوى بهذا الحق في غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغه سن الرشد وإلا سلّط الحق فيه . ثم إن المنازعة في لزوم إجارة الوقف بدعوى النبن الفاحش لا يصح اعتبارها منازعة في ولاية الناظر على الوقف مما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية . لأن حكم ولاية الناظر على الإيجاد – وفق ما هو مقرر في الشريعة وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية معًا - هو أنه لا يملك الإيجار المدة الطويلة إلا بإذن القاضي ، مما بغيد أنه مستقل به في الإيجار المدة غير الطويلة . وإذا كانت الشريعة الإسلامية تقول بعدم لزوم عقد الإيجار المشوب بالنبن الفاحش ، فإن ذلك ليس سببه أن و لا ية الناظر في الإيجار تنحل تمنه حين يعقد العقد بالغبن ، إذ تصرفه في هذه الحالة ، في الرأى المختار ، هو تصرف صادر من أهله في محله ، بل سببه أن الغبن في ذاته سبب لفسخ العقود كافة منى كانت وأقعة على مال القاصر أو الوقف أو اليتيم ، مما لادخل له فى ولاية الناظر ( نقض مدنی ۲۳ ینایر سنة ۱۹۶۷ مجموعة عمر ٥ رقم ۱۶۱ ص ۳۰٥ – وانظر أیضاً نقض مدنی ۲۰ فبراير سنة ۱۹٤۷ مجموعة عمر ه رقم ۱۵۸ مس ۳۰۶).

وقد أضافت محكمة النقض بحق في الحكم سالف الذكر أن « القول في الفقه الإسلامي بفساد إجارة الوقف بسبب الغبن إذا جاوز الحسس نقصاً في أجر المثل إنما هو تفريع من قول الفقهاء في باب المعاملات إن النبن لا يؤثر في سلامة العقود مالم يصاحبه تغرير ، إلا إذا كان فاحثاً ووقع على مال اليتيم أو الوقف أو بيت المال ». ولم يقل فقهاء الشريعة الإسلامية ذلك إلا بعد أن رتبوا أحكام الوقف واليتيم وبيت المال ، فوجدوا الحاجة قائمة لحاية هؤلاء الأشخاص ، الطبيعي منهم والمعنوى . فنع إيجار الوقف بالغبن الفاحش يدخل في ولاية الناظر ، كا دخل في ولايته منعه من الإيجار للمدة الطويلة . والحكان لصيقان بالوقف لا ينفصلان عنه ، بل لعل الحكم المتعلق بالغبن الفاحش . كا شرى – يجوز أن يؤجر أعيان وقفه للمدة الطويلة ولا يجوز له إيجارها بالغبن الفاحش . فإذا تقرر وجوب اتباع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة عمدة الإيجار في الوقف -، وجب من باب مأولى اتباع أحكامها المتعلقة بالغبن .

على أن محكة النقض قضت بعد ذلك بأن القول بأن قاظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولوبغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد الدلاقة بين المستأجر وبين الناظر المؤجر له ومن يخلفه في النظر ، ولا يتعدى ذلك إلى المستحقين ولا يسرى عليهم ، لأن الناظر إذا كان يتقاضى أجراً يعتبر مسئولا عن تقصيره وفقاً للقواع الخاصة بعقد الوكانة . وقالت المحكة في أسباب حكها . «وإن كان القانون المدنى الذي أحرت أطبان الوقف وقت سريانه في ١٩٤٧/٦/٢٧ لم ينص ... تحديد العلاقة بين المؤجر والمستحر على فسخ عقد الإيجر لغبى فاحش ، أو تكلة الأجرة إلى أجر المثل ، إلا أن العلاقة بين فاظر الوقف والمستحق تحكم وفقاً لحكم المادة ٥٠ من القانون رقم ١٩٤٨ لسنة ١٩٤٦ ولأحكام الوكانة التي تقاضى أجراً عن خطأه (نقض مدنى ٨ ديسمبر سنة و٩٠٠ مجموعة أحكام المقض ٦ رقم ٢١٣ ص ١٥٥١) .

لذلك عندما اقترح بعض مستشارى محكمة النقض أمام لجنة مجلس الشيوخ، عند النظر في مشروع التقنين المدنى الجديد ، حذف هذه النصوص لأنها تقنين للشريعة في أحكام إبجار الوقف . بدعوى أن قضاء محكمة النقض استقر في أحكام عديدة على سريان أحكام القانون المدنى على معاملات الوقف ومنها الإيجار، وبدعوى أنه لامرر للتمييز في المعاملة بين مستأجري العقار ات الموقوفة ومستأجري غيرها(١) ، رفضت اللجبة الأخذ سهذا الاقتراح . ولاحظت بحق ﴿ أَن هَنَاكَ دَعُوهَ إِلَى اقْتَبَاسَ أَحَكَامُ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيةُ ، وَحَيْثُ نَفْتَبُسُهَا في مواضيعها يطلب حذف هذا الاقتباس ١(٢). وجاء في تقرير اللجنة في هذا الصدد : ولم تر اللجنة الأخذ سهذا الاقتراح، لأن للوقف نظاماً خاصاً روعيت فيه مصلحته ، وتقنين أحكام الشريعة في المشروع أكفل برعاية هذه المصلحة . ويلاحظ أن قضاء محكمة النقض في صدد الوقف بني على اجتهاد مرجعه غموض التشريع الحالى ( القديم ) ونقصه ، وهو بعد ُ اجتهاد لا يمنع من تضارب الأحكام واختلاف المحاكم فيما بعد . وإذا لم يكن بد من منع هذا الحلاف وذلك التضارب من طريق التصريح بالحكم ، فأحكام الفقه الإسلامي هي الحليقة وحدها بأن تكون مرجعا للتقنن ، لأن الناس الفوها منذ مئات السنين ، فضلا عن صدورها عن إدراك دقيق لحاجات الوقف وما ينبغي له من حماية . ويراعي من ناحية أخرى أن الوقف أحوج إلى الحاية من غيره . والاعتراض على التفريق بين مستأجري العقار ات الموقوفة ومستأجري غيرها هو اعتر اضعلي أساس التشريع وحكمته في الحاية ، وهومن هذا الوجه لا يختلف عن الاعتراض على التفريق ين مشرى عقار البالغ ومشرى عقار القاصر ١٠٠٠ .

التى أوردها التقنين المدنى فى إبجار الوقف بقتصر تطبيقها على حالة ما إذا كان الشيء المؤجر عينا موقوفة ، وفى المسائل التى عرضت لها هذه الأحكام . فإذا

<sup>(</sup>۱) ولم يتضمن القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الذي قنن أحكام الوقف نصوصاً تتعلق بإيجار أوقف .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٦ – ص ٦٤٧ .

وجدت مسألة في إيجار الوقف لم يعرض لها نص من النصوص الواردة في هذا الصدد ، سرت على هذه المسألة أولا أحكام عقد الإيجار بوجه عام ، ثم تسرى بعد ذلك أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً من مصادر القانون .

وتنص المادة ٦٣٤ من التقنين المدنى في هذا الصدد على ما يأتى: وتسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف، إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة ع<sup>(١)</sup>. ويخلص من هذا النص أن إجارة الوقف تسرى عليها المصادر الآتية بالترتيب الآتي :

أولاً - نصوص المواد ٦٢٨ إلى ٦٣٤ من التقنين المدنى ، وهي النصوص الحاصة بإيجار الوقف .

ثانياً – فإن لم يوجد نص من ذلك ، سرت أحكام قانون إبجار الأماكن فيما إذا كانت العين الموقوفة من المبانى ، وسرت أحكام قانون الإصلاح الزراعى والنصوص المتعلقة بإيجار الأراضى الزراعية وبالمزارعة فيما إذا كانت العن الموقوفة أرضاً زراعية .

ثالثاً – فإن لم يوجد حكم من ذلك ، سرت أحكام عقد الإيجار بوجه عام ، ثم أحكام العقد بوجه عام .

رابعاً \_ فإن لم يوجد حكم من ذلك ، سرى العرف.

خامساً \_ فإن أم بوجد عرف ، سرت مبادى الشريعة الإسلامية في الوقف ثم في الإيجار بوجه عام .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة مه من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى المديد . وأقرته لحنة المراجعة ، وصار رقمه ٦٦٣ في المشروع الهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٦١ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٦٣٤ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٦١ – ص ٦٦٣ ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، وقد قدمنا كيف كان يجرى القضاء المختلط والقضاء الوطني في عهد هذا التقنين ( انظر آنفاً فقرة ٧٨١ في الهامش ) .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢٠١ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليسي م ٦٣٣ (مطابق).

التقنين المدنى العراقي : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

تقنين الموجات والمقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

سادساً \_ فإن لم يوجد حكم من ذلك ، سرت مبادى القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

والذي يعنينا بحثه هنا من كل هذه المصادر هو المصدر الأول ، وهو المواد ٦٢٨ إلى ٦٣٤ من التقنن المدنى الخاصة بإيجار الوقف . وتعرض هذه النصوص : (١) لمن له الحق في إيجار الوقف . (٢) ومن له الحق في استنجاره . (٣) وكيف تقدر أجرة الوقف . (٤) ولاية مدة يجوز إيجار الوقف. وقبل بحث هذه المسائل على هذا الترتيب، نلاحظ أن موضوع إيجار الوقف ، وإنكان من الموضوعات الهامة في الماضي ، قد فقد كثيراً من أهميته بعد إلغاء الرقف الأهلى. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ (المعدل بالمرسوم بقانون رقم ۳٤۲ لسنة ۱۹۵۲) على أن ويعتبر منتهياً كل وقف لا ،كون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر ، ولم يعد هناك إلا الر ، الحبرى ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه لا بجوز الوقف على غير الحيرات، . ونصت الفقرة الثانية من المادة الله به من نفس المرسوم بقانون على ما يأتى: « فإذا كان الواقف قد شرط فى وقمه لجهة بر خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف بانى الربع إلى غير جهات البر ، اعتبر الوقف منتهيآ فها عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الحرات أوالمرتبات ، .

فلم يعد خاضعاً للأحكام التي سنتولى بحثها الآن إلا إيجار الوقف الخيرى(١)

§ ١ - من له الحق في إيجار الوقف.

٧٨٣ – ولا بن إيجار الوقف – نص قانوني : تنص المادة ٦٢٨

<sup>(</sup>۱) وحتى الوقف الحيرى قد يكون فى طريقه إلى الزوال فيما ينملق بالأراضى الزراعية ، إذا صح أن هناك مشروعاً يقضى بتوزيع الأراضى الزراعية الموقوفة وقفاً خيرياً على صغار الفلاحين فى مقابل سندات على الحكومة تفل ريماً هو الذى يصرف على جهات البر ، فلا يبقى عندتذ إلا أنابانى الموقوفة وقفاً خيرياً هى التي يسرى علها أحكام إيجار الوقف .

من التقنين المدنى على ما يأتى : و ١ - للناظر ولاية إجارة الوقف . ٢ - فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ، إلا إذا كان متولياً من قبل الواقف ، أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض و ١٠٠ . وهذا النص مأخوذ من المادة ٦٨١ من مرشد الحبر ان ، وتجرى على الوجه الآتى : ولاناظر ولاية إجارة الوقف ، فلا يملكها الموقوف عليه إلاإذاكان متولياً من قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظراً و قاض ه . وقد نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أن إجارة مستغلات الوقف لا يملكها إلا الناظر ، فلا يملكها الموقوف عليهم ولوكان واحداً وانحصر الاستحقاق فيه ، على ما عليه الفتوى ٢٥).

فالذي يملك إيجار الوقف إذن هو الناظر وحده (٢). ويشترط ألاً يكون

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٥٩٥ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٢٧ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراتى : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : لم ترد فيه نصوص فى هذا الموضوع .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٤١ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدتى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، وصار رقعه ١٥٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٥٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٣٨ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٨ – ص ٦٤٩) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن الحكم كان معمولاً به ( الإيجار المؤلف خقرة ، ٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ٦٦. وقال الفقيه أبو جعفر: لو انحصر الاستحقاق في واحد ولم يكن الوقف محتاجاً إلى العارة ، ملك إجارته في الدور والحوانيت . وأما الأراضي ، فإن شرط الواقف تقديم العشر والحراج وسائر المؤن وجعل للموقوف عليه الفاضل ، لم يكن له أن يؤجرها ، لأنه لو جازكان كل الأجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف . ولو لم يشترط يجب أن يجوز ، ويكون الحراج والمؤن عليه (مباحث الوقف ص ٨٧ – وانظر الإيجاد للمؤلف فقرة ٦٥ هامش ٢) .

<sup>(</sup>٣) ولوكان ناظراً على حصته (استثناف مختلط ١١ ديسمبر سنة ١٨٨٩ م ٣ ص ٢٥). وكما يملك الناظر الإيجار ، يملك كذلك إقالة المستأجر من عقد الإجارة ، لكن بشرط أن يكون فيها خير للوقف ، سواه أكان الناظر هو الذي باشر العقد أم باشره ناظر قبله ، وسواه أعجلت الأجرة أم لم تعجل (مباحث الوقف كذك الحق في ٥٥٠ ). ولناظر الوقف كذك الحق في ١٥٠٠

قد نصب ناظراً لعمل معين غير الإجارة تنتهى نظارته به ، كما إذا عين شخص ناظراً على وقف لاسترداد عين من أعيانه تحت بد الغير وحفظها عنده على ذمة الوقف دون أن يكون له الحق في إيجارها(١).

ولا يملك إبجار الوقف الموقوف عليه ، أى المستحق فيه (٢) ، ولوكان المستحق واحداً وانحصر فيه الاستحقاق . ذلك أنه ، وإن كان له في هذه الحالة ويع الوقف ، لا يملك إدارته ، فلا يملك إيجاره ، والذي يملك ذلك هو الناظر دون غيره . وقد يكون المستحق متولياً من قبل الواقف ، فيملك الإيجار بصفته متولياً لابصفته مستحقاً . وقد يأذن الناظر أو القاضي للمستحق في إجارة الوقف فتجوز إجارته ، لا بصفته مستحقاً بل بصفته وكيلا عن الناظر أو متولياً من القاضي المات

وإذا أجر الناظر الوقف ، صحت إجارته َ. وثبتي سارية حتى لو مات الناظر

<sup>-</sup> طلب إخلاء المستأجر ، ولا تتوقف بمارسته لهذا الحق على إذن القاضى ( نقض مدنى ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٥ مجموعة معت ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٩٨١ ص ١٣٩٧ – ٣ نوفبر سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٩٦٦ ص١٤٢٣ ) . وقد صدر القانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٥٣ معدلا لقانون إيجار الأماكن ، وهو يجيز لناظر الوقف إخلاء المكان المؤجر إذا أجره المستأجر من الباطن ، أو تنازل عن الإيجار ، وقد تقدم تفصيل ذلك ( انظر آنفاً قرة ١٤٤ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ۱۹۱۴ – وإذا شرط الواقف عدم إيجار أطيان الوقف وشرط زراعتها ، وجعل لنف ولكل من ذريته الشروط العشرة وتكرارها ، فإذا خالف الناظر وهو من ذرية الواقف هذا الشرط وأجر الأرض المشترط زراعتها ، لا يعد ذلك منه خيانة لأنه يملك تغيير هذا الشرط (قرار شرعى رقم ۲۰ يوليه صنة ۱۹۰۳ بجلة الأحكام الشرعية السنة الثانية عدد ۷ ص ۱۶۸).

<sup>(</sup>٢) هنا وفى كل ما يأتى ، هندما يجى، ذكر المستحق فى الوقف ، فإنما يكون ذلك عن الماضى ، فقد ألنى الوقف الأحل كا قدمنا وألنيت معه طبقة المستحقين فى الوقف . والوقف الحيرى لا مستحق فيه إلا جهة الحير التي رصد عليها .

<sup>(</sup>۳) فتوی شرعیة ۱۰ فبرایر سنة ۱۹۲۰ المحاماة ۵ ص ۱۹۲ – استثناف وطنی ۲۹ فوفمبر سنة ۱۹۱۳ ( دفتر قید آ-برسات والأسكام – سائل اوقف لعزیز خانكی فقرة ۳۲۰ ) – استثناف مختلط ۳ ینایر سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۱ .

ومع ذلك قد يملك الوقوف عليهم حق الإيجار إذا قسمت الأعيان بيهم قسمة مهايأة ، ولا يملك الناظر في هذه الحالة إيجار الأعيان الموقوفة . وإذا أجر لا ينفذ إيجاره ، ويرجع عليه المستأجر بالتعويض ( استئناف نختلط ١٤ ديسمبر سنة ١٨٩٨ م ١١ ص ٤٣ – مسائل الأوقاف فمزيز خانكي فقرة ٣٢٣ – الإيجار المؤلف فقرة ٦٥ ص ٨٥ هامش ١) .

أو عزل قبل انقضاء مدة الإجارة . وفي هذه الحالة بسرى الإيجار في حق الناظر الذي يأتى بعده . وقادكان المشروع التمهيدي للتقنين المدنى يتضمن نصاً في هذا المعنى هو المادة ٨٤٩ من هذا المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : ولا تنتهى إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله ، فحذف هذا النص في لحنة المراجعة (١) . ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة ، فيعمل به بالرغم من هذا الحذف (١) .

٧٨٤ – ولاية قبض الأمرة – فصى قانونى : تنص المادة ٦٢٩ من التقنين المدنى على ما يأتى: «ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه ، الا إن أذن له الناظر فى قبضها (٢) ، والنص مأخوذ من المادة ٦٨٢ من مرشد الحران .

ونرى منه أن الذى يملك قبض الأجرة قبضاً مرثاً للذمة هو ناظر الوقف (1). فلا يجوز للمستأجر أن يعطى الأجرة لغيره أن ولو كان هذا الغير هو

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٥٩ في الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر م ٦٩٩ من مرشد الحيران - وجاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في هذا الصدد : و أما من له حق إيجاد الوقف فهو الناظر . ولا ينتهى الإيجار بموته أو بعزله ، بل يسرى إيجاره الصحيح على الناظر الذي يأتي بعده . أما المستحق ، ولو انحصر فيسه الاستحقاق ، فلا يملك الإيجار ، إلا إذا أذن له في ذلك الواقف أو الناظر أو القاضي و (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٦١ - ص ٦٦٢) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٤٢ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ٢٥٨ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٥٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٢٩ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٤٩ – ص ٦٥٠ ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن الحكم كان مسولا به ( الإيجار المؤلف فقرة ٦٥ ص ٨٦ ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٩٦٠ ( مطابق ) .

النقنين المدنى الليسي م ٦٢٨ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقي : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

تقنين الموجبات والعقود المبناني : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

<sup>( 1 )</sup> ولكن الأجرة تستَّحق لمستنبقين من وقت حلولها، فاركان الوقف على الفقراء ، ــ

المستحق فى الوقف وقد انحصر فيه الاستحقاق (). فهذا المستحق إنما يستحق وبع الوقف ولا يملك إدارته كما قدمنا ، وقبض الأجرة عمل من أعمال الإدارة فلا يملكه . وإذا أذن له الناظر فى قبض الأجرة ، جاز له قبضها ولكن كوكيل عن الناظر () . وإذا دفع المستأجر الأجرة لغير ناظر الوقف لم يكن هذا الدفع

- وتحققت صفة الفقر في مستحق قبل حلول الأجرة، وانتقت عنه وقت اللوا، ، لم يعتبر مستحقا . وبعكس ذلك يكون مستحقاً لو كان فقيرا وقت حارل الأجرة ، وإن انتفت عنه هذه الصفة وقت الاستحقاق ( الإيجار المؤلف فترة ٦٧ ص ٩١ ) – ومع ذلك فقد قضّت عكمة النقض بأنه إذا توفى المستحق في وقف قبل حلول قسط إيجار أعيان الوثمُّف ، كان لورثته الحق في جزء من الإيجار مناسب للمك التي انقضت حتى وفاته ، أما باتى الإيجار فيكون من حق المستحق اللاحق ، إذ حق المستحق في الوقف هو حق انتفاع عبى وصاحب حق الانتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في أجرة العين محل الانتفاع ( تقض مدنى ٢٦ أبريل سة ١٩٥٥ مجموعة أحكاء النقض ٦ رقر ١٣٠ ص ١٠٠٦ – انظر عكس ذلك استثناف وطني ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٢ المجموعة الرسمية ١٤ رقم ۲۷ ص ۹۸ - ۱۹ يناير سنة ۱۹۲۵ المحاماة ه رقم ۹۹۳ ص ۸۱۲ - ۱۷ ديسمبر سنة ١٩٢٩ المحاماة ١٠ رقم ٢١٤ ص ٢٣٤ – المادتين ٣٦٦ و ٣٨٣ من قانون العدل و الإنصاف) . وليس للمستحق أن يرجع باستحقاقه على الدُّ أجر لأنه لا يملك قبض الأجرة ، ولأن المستأجر مدين بالأجرة للوقف لا لمستحق بالذات والمستحقون يرجعون باستحقاقهم على ناظر الوقف (مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ١٠١ – ص ١٠٢ ) . ولكن يجوز للمستحقين أن يحجزوا تحت يد المستأجرين لأعيان الوقف حجز ما للمدين لدى النبر حجزاً تحفظياً أو تُنفيذيا ، حتى يستوفوا استحقاقهم ، وهو ثابت في ذمة ناظر الوقف والمستأجرون مدينون لهذا الأخير بالأجرة ( الإيجار للمؤلف فقرة ٦٧ ص ٩١ هامش ٢ ) .

ودائنو المستحق لاحق لهم فيما قبضه الناظر من أجرة قبل استحقاقها إذا مات المستحق قبل الاستحقاق (استثناف مختلط ٢٤ نوفبر سنة ١٩٣١ م ٤٤ ص ٢٤ ) .

كذلك ليس المستأجر أن يخصم الأجرة من دين له فى ذمة أحد المستحقين . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ، ثم حكم بفسخ الناجير وعادت الأرض إلى حوزة الوقف ، فإن الوقف لا يكون مسئولا قبل الدائن عن ذلك الدين المستحق ( نقض مدنى ١٦ أبريل سنة ١٩٣٦ مجموعة عمر ١ رقم ٣٤٩ ص ٣٤٩ ) .

- (۱) استثناف مختلط ۷ نود ِ سنة ۱۹۳۰ م ٤٨ ص ١٥ وإذا دفع المستأجر الأجرة لأحد نظار الوقف برثت ذمته ، إذ لكل فاظر ولاية قبض الأجرة (استثناف وطنى ٢ أبريل سنة ١٩٠٦ محمود حياشي الأولى ص ٩٥) .
- (۲) استئناف وطنی ۱۰ دیسمبر سنة ۱۸۹٦ هزیز خانکی فقرة ۱۱۶ استئناف شکله ۲۸ ینایر منه ۱۹۱۹ جازیت ۹ رقم ۱۸۲ ص ۱۰۳ وقد جا فی المذکرة الإیضاحیة المشروع التمهیدی فی هذا الصدد : و والناظر هو الذی یقبض الأجرة ، حتی لو کاف المؤجر فیره ، إلا إذا أذن الناظر فی القبض لنیره ، (مجموعة الآعمال التحضیریة ؛ ص ۲۲۲).

مبر ثاً لذمته ، وجاز للناظر أن برجع عليه بالأجرة ، وللمستأجر أن يرجع على من دفع له .

وَلَلنَاظِرُ وَلاَيَةً قَبْضُ الأَجْرَةَ حَتَى لُوكَانَ المُوْجِرَغِيرُهُ ، كَأَنْ كَانَ المُؤْجِرُ ناظراً سبقه .

ولكن ليس للناظر المعزول قبض الأجرة ولوكان عن إيجار عقده بنفسه وقت أنكان ناظراً ، بل للناظر الذى حل محله قبض هذه الأجرة كما قدمنا . فلو دفعها المستأجر للناظر المعزول ، أجبر على دفعها مرة ثانية للناظر المنصوب، ورجع بها على الناظر المعزول (١) . ويجب أن يعلم الناظر بعزله حتى ينعزل ، وعلى ذلك يكون جميع التصرفات التي باشرها بعد العزل وقبل العلم به صحيحة متى كان مسلطاً علمها شرعاً (٢) .

ويجوز للناظر أن يقبض الأجرة معجلة ، بشرط ألا يجاوز المقبوض مقدماً حدود الناظر فى الإيجار ، بمعنى ألا تزيد الأجرة المقبوضة مقدماً على مجموع أجرة الثلاث المنوات الجائز للناظر أن يؤجر فها الأعيان الموقوفة (٢٠٠٠). فإذا

<sup>(</sup>١) الخبرية كتاب الإجارة ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) استئناف وطني ٢٣ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكي فقرة ٧٥ – استئناف مختلط ١٤ فبر اير سنة ١٨٩٤ م ٦ ص ١٦٨ – أوقد صدر في هذا الممني فتوى شرعية نصها ماياًتي : و تصرُّفُ الواقفُ الناظر عُلُّ وقفه بتأجيرُ أعيانُ الوقفُ للمدةُ المعينةُ بالسؤالُ – ثلاثُ سنوات – وقبضه أجرتها مقدماً صحيح معتبر شرّعاً . وليس الناظر بعده مطالبة المستأجر بمبلغ الإجارة الذي أقر الناظر السابق بقبضه منه ، كما يعلم ذلك مما جاء بصحيفة ٢٢٦ من الجزء الأولُّ من تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة ١٣٠٠ هجرية ، حيث قال جواباً عن سؤال ما نصه : ليس التاظر الجديد مطالبة المستأجر بذلك ، ويكون قبض الناظر السابق صحيحاً معمولا به شرعاً ، ولا يلزم المستأجر بدفع أجرتين للناظر . والناظر الجديد مطالبة تركة الناظر السابق بالأجرة المذكورة ، لأن لمتول الوقف مطالبة من بذمته شيء من غلة الوقف ، وذلك ما لم يحقق أنه صرفها في مصارف الوقف أو أنه مات مجهلا لها بأن لم توجد فى تركته ولم يعلم ماصنع بها . فإن كان صرفها فىمصارف الوقف أو أنه مات مجهلا لها بالمعني المشار إليه ، فإنه لا يضمن على ما أنتي به العلامة خير الدين الرمل ونقله عنه صاحب الفتاوى المهدية صحيفة ٦٧٦ من الجزء الثاني، (فتوى شرعية بتاريخ ٢٨ شوال سنة ١٣٤٠ المحاماة ٣ص ٣٥٧ – وانظر الإيجار للمؤلف فقرة ٣٥٠ص ٨٦ هامش٢) . وبجوز لناظر الوقف أن يحول الأجرة للغير في حدود الثلاث السنوات ، وتكون الحوالة ضهاناً لمبلغ قبض من المحال له ( استثناف مختلط ٢٩ يناير سنة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٣١) . وتجوز حوالة الأَجرة إلى مستحق في مقابل نصيبه في الاستحقاق ( استثناف مختلط ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٠٠م ۱۳ س ۹۰).

ما أصيب المستحق بضرر من قبض الناظر الأجرة معجلاً في هذه الحدود ، فله الرجوع على الناظر أو على تركته ، ولا يجبر المستأجر على دفع الأجرة مرة ثانية ، إلا إذا ثبت أن المستأجر كان سبى النية ومتواطئاً مع الناظر (١) .

#### ۲ × من له الحق في استئجار الوقف

٣٨٥ - أى مستأمر بتعاقر مع الناظر: ويجوز إيجار الوقف لأى مستأجر بتعاقد معه الناظر، مع مراعاة القيود التي سيأني ذكرها من حيث الأجرة والمدة. فيجوز إذن ، مع مراعاة هذه القيود ، أن يستأجر الوقف مستحق فيه ، وبذلك يكون المستحق مديناً للوقف بالأجرة ودائناً له بمقدار استحقاقه، وقد تقع المقاصة بين الدينين إذا توافرت شروطها(٢).

وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصاً فى هذا المعنى ، هو المادة ١٤٤ منهذا المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى : و يجوز للموقوف عليه أن يستأجر الوقف ، دون إخلال بالقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة السابقة ، أى دون إخلال بأن تكون الأجرة هى أجرة المثل إذا كان الموقوف عليه المستأجر هو أحد أصول الناظر أو أحد فروعه . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : و أما من له حتى استئجار الوقف فن يتعاقد معه الناظر على الإيجار ، ولو كان مستحقاً فى الوقف و(٣) . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ، لأن حكمه وارد فى النص السابق عليه (١٤) .

<sup>(1)</sup> استناف مختلط أول مايو منة ١٩٢٣ م ٢٥ ص ٢١٥ – أما إذا قبض الناظر الأجرة معبلا مجارزاً حدوده في الإمجار ، لم يجز قستأجر أن يحتج بهذا الدفع على المستحق وقد قضت محكة الاستناف المختلطة بأنه لا يصع لمستأجر أعيان الوقف أن يحتج على المستحق المحديد بأنه دفع إلى ناظر الوقف إيجار خس سنوات معجلا ، لا سيما إذا كان دفع الإيجار حصل فبل تسلم أعيان الوقف بسنة تنفيذاً لعقود جددت إيجارات سابقة قبل افتهاء آجالها مجس سنوات . فئل هذه الأعمال خارجة عن حد التصرفات المحائزة المنظار شرعاً ، لأنها لبست أعمالا متعلقة بالإدارة ، بل أعمالا فيها تصرف في الوقف لا يقع صحيحاً إلا إذا صدر به إذن من القاضي الشرعي لمضرورة تسوغها مصلحة الوقف (استثناف مختلط ٧ أبريل سنة ١٨٩٧ م ١٠ ص ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الإيجار للمؤلف فقرة ٦٦ ص ٨٨ مامش ٣ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال النعضيرية ٤ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٢٥١ في الهامش - وفي الشريعة الإسلامية -

٧٨٦ - الأمطام الخاصة بناظر الوقف وأصوله وفروع - نص قانونى:
وتنص المادة ٩٣٠ من التقنين المدنى على ما يأتى: و ١ - لا يجوز للياظر أن يستأجر
الوقف ولو بأجر المثل . ٢ - ويجوز له أن يوجر الوقف لأصوله وفروعه ، على
أن يكون ذلك بأجر المثل ، ١٠ . و نرى من ذلك أن هناك فريقين من الأشخاص
يخضعان لأحكام خاصة في استنجار الوقف :

- توجد حالة يتمين فيها على الناظر أن يؤجر لمستأجر بالذات. وذلك إذا كان هذا المستأجرة وسبق أن استأجر الوقف وثبت له حق القرار في المين من بناء أو غراس قائم بحق ، فهو أولى بالإجارة من غيره بشرط أن يدفع أجرة المثل. وقد أخذت بهذا الحكم ، في عهد التقنين المدني القديم ، محكة الاستثناف المختلطة ، فقضت بأنه لا يكون المباني أو الغارس في أرض الوقف حتى أولوية استجار المين الموقوفة إلا إذا بني أوغرس بإذن الناظر (استثناف مختلط ٩ يناير سنة ١٩٠١ م ١٣ ص ١٣٢) . ولكن التقنين المدني الحديد لم ينقل حذا الحكم فيما نقله من أحكام الشريعة الإسلامية . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع المتهيدي في هذا الصدد : وولم ينقل المشروع المادة ١٩٣٣ من مرشد الحيران ونصها ما يأتي : يكن المستأجر الأول حتى القرار في العين المستأجرة . فإن كان له حتى القرار من بناء أوخراس يكن المستأجر الأول حتى القرار في العين المستأجرة . فإن كان له حتى القرار من بناء أوخراس قي أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ قو غرس في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ قو غرس في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ قو عرس في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ قور عرب في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ عسلم عنه و المنارة في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ عدم عرب و المنارة في عقد الإيجار» .

وهنا فرى مثلا لمسألة لم يرد فيها نص من النصوص المتعلقة بإيجار الوقف في التقنين المدفى ولا تسرى على هذه المسألة أحكام الشريعة الإسلامية رأساً ، بل تسرى عليها أولا أحكام القانون المدفى في عقد الإيجار . وقبل ذلك تسرى أحكام قانون إيجار الأماكن إذا كانت المين المؤجرة من المبانى فيكون المستأجر حق البقاء عن طريق امتداد الإيجار بحكم القانون بعد انتهاء مدته ، أو تسرى أحكام قانون الإصلاح الزراعي في الأرض الزراعية فيمتد الإيجار في نصف المساحة بحكم القانون دون حاجة لأن يكون المستأجر قد غرس في الأرض . فإظا كانت المين المؤجرة أدضا فضاء غير زراعية ، فتسرى أحكام عقد الإيجار بوجه عام ، فلا يكون المستأجر حق البقاء في الأرض ولو بني فيها أو غرس في أرض الوقف خاضماً للأحكام العامة في عقد الإيجار» .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا الرس في المادة ۸۶۳ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ۲۵۹ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۲۵۸ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲۵۰ (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ۲۵۰ – ص ۲۵۳ ) .

ولا مقابل لهذا النص في النتنين المدني ، ولكن الحكم كان معمولا به ( الإنجار على المتراف فقرة ٦٦).

(الفريق الأول) ناظر الوقف نفسه (أو ولده الذي هو في ولايته). فهذا ليس له أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل، بن ولو بأكثر من أجر المثل. ويعللون ذلك بأن الناظر هو المؤجر، فلو جاز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه، فعلقت به التهمة. والواحد لا يتولى طر في العقد إلا في مسائل مخصوصة، ليست هذه منها. ولهسذا لو قبل الإجارة من القاضي صحت، لانتفاء ما ذكر (١). أما لو استأجر الناظر أعيان الوقف من نفسه، لا من القاضي، فإن الإيجار يكون باطلا، ويجبر على الإخلاء مع دفع أجر المثل عن المدة التي بتي فيها بأعيان الوقف مع التعويض إن كان له مقتض، وكذلك يجوز عزله من النظارة على الوقف. (والفريق الثاني) أصول ناظر الوقف وفروعه. وهو الاعجوز لهم استئجار وذلك أنهمة (٢). وهذا هو قول الصاحبين، وبه أخذ التقنين المدنى. أما الإمام أبو حنيفة فيقول بوجوب أن تكون الأجرة أكثر من أجر المثل من أو ولا أمام أبو حنيفة فيقول بوجوب أن تكون الأجرة أكثر من أجر المثل عية. فقضت بأنه من موجبات عزل ناظر الوقف إجارته لمن لا تقبل شهادته له من أصوله وفروعه، من موجبات عزل ناظر الوقف ولو كان بأجر المثل (١).

<sup>-</sup> ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى م ٥٩٧ (مطابق) .

التقنين المدنى اليبي م ٦٢٩ (مطايق).

التقنين المدنى العراقى : لم ترد فيه نصوص في هذا المرضوع .

تقنين الموجبات والمقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>۱) مباحث الوقف الشيخ محمد زيد ص ٦٤ - أحكام الوقف الشيخ أحمد إبراهيم ص ١١٥ – استثناف مختلط ٢٧ يونيه سنة ١٩١٧ م ٢٩ ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) فإذا استأجر أحد من هؤلاه الوقف بنبن فاحش أوبنبن يسير ، لم يقع العقد باطلا ، بل يلزم المستأجر بدفع أجر المثل وإلا فسخ العقد . ويجوز كذلك عزل الناظر.

وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز أن يؤجر الناظر الوقف لولده من طريق المزاد (استئناف مختلط ٢٥ توفير سنة ١٩٣٦ م ٤٩ ص ٢٥). ولكنها قضت من جهة أخرى بأن يكون إيجار الوقف بأجر المثل ولو تم التأجير من طريق المزاد (استئناف مختلط ٩ فوفير سنة ١٩٣٧ م ٥٠ ص ١٢). ومعنى ذلك أنه يجوز الناظر أن يؤجر الرقف لولده عن طريق المزاد ، بشرط أن تبلغ الأجرة التي رسا بها المزاد أجر المثل عل الأقل.

<sup>(</sup>٣) أحكام الوقف للشيخ أحد إبراهيم ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) الحكة العليا الشرعية ٣٠ أبريل ت ١٩١٧ المحاماة ٨ رتم ٣٩٦ ص ٦٠٧.

أما أقارب ناظر الوقف غير الأصول والفروع ، كالأخ والعم والمال وابن الأخ وابن المال ، أما أقارب أصلا ، الأخ وابن المال ، فتصح الإجارة لمم ، كما تصح لغير الأفارب أصلا ، إن كانت بأحر المثل أربغين إسركما سنرى .

رنرى مما تقدم تدرجاً ماحوطاً: فناظر الوقف لا يصبح له استشجار الوقف اعدلاً . أما أصوله وفروعه فيصبح للم استشجار الوقف ، بشرط أن يدفعوا أجر المثل . وأما الاقارب الآخرون وغير الاقارب فيصح لمم استشجار الرقف بأجر المثل أو بغين يسير . ولا يصح الغين الفاحش إلا إذا كان الموجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية النصرف في الوقف كما سيأتي .

### § ٣ \_ أجرة الوقف

٧٨٧ — نصوص قانونية : تنص المادة ٦٣١ من التقنين المدنى على ما يأتى :
و لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش الاإذا كان الموجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية النصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين ،

وتنص المادة ٦٣٢ من التقنين المدنى على ما يأتى :

١١ – فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقرير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ،

٢ - وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل ، وإلا فسخ العقد ، (١) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النصوص: ورد هذان النصان معاً (م ۲۳۱ وم ۲۳۲) في المادة ه ۸۵ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى: و ۱ – لا تصبح إجارة الوقف بأقل من أربعة أخاس أجر المثل ، ولو كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، هذا مع هدم الإخلال بالنبن الوارد بالفقرة الثانية من المادة ۸۶۳ . ۲ – إذا أجر المتولى الوقف بأقل من أربعة أخاس أجر المثل ، كان المستأجر أن يطلب النسخ أو أن يدفع أجر المثل ، وفي لجنة المراجمة اقترح تعديل الفقرة الأولى بما يجمل حكم إجارة المستحق الوحيد الذي له ولايا، انتصرف في الوقف جائزة بالنبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين . فوافقت اللج على ذلك ، وأصبح نص الممادة كما يأتى : و ۱ – لا تصبح أجارة الوقف بالأبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إحارته بالغبن الفاحش فو ما يزيك ، ي

ونبادر إلى ملاحظة أن المادتين ٦٣١ و٦٣٢ سألفتى الذكر وقع ترتيبهما خطأ مادى . فقد كانتا في المشروع النهائي التشنين المدنى مادة واحدة من فقرات ثلاث ، الفقرة الأولى منها هي المادة ٦٣١ ، والفقرتان الأخريان هما المادة ٦٣٢

حَمَّى أَجَرَةَ المثل . والعبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغييز الحاصل بعد ذلك . ٣ - وإذا أجر المتولى الوقف بالغبن الفاحش ، وجب عل المستأجر تكلة الأجرة إلى أربعة أخاس أجرة المِثل ، وإلا فسخ العقد». وأصبح رقم المادة ٦٦٠ في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحتّ رقم ٢٥٩ . وفي لجنة مجلس الشيوخ ثقرر إفراد الفقرة الثانية من النص بمادة خاصة تالية تجرى على الوجه الآتى : و في إجارة الوقف تمكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ير ربذك أصبحت الفقرة الثالثة من النص فقرة ثانية ، وعدلت على الرجه الآتى ير : ه و إذا أجر الناظر الوقف بالنبن الفاحش ، وجب عل المستأجر تكلة الأجرة لمل أجر المثل ، و إلا قسخ العقد ، ورأت اللجنة ألا تعين تسبة النبن الفاحش في هذه النصوص ، وتركت تقدير هَذُه النسبة لأحكام الشريعة الإسلامية . وأصبح هناك مادتان لا مادة واحدة . الأولى هي المادة ٦٣١ ، وتضم الفقرتين الأولى والثالثة ، فتجرى على الوجه الآتى : ١٥ – لا تصح إجارة الوقف بالنبن الفاحش ، إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له و لاية العصرف في الرقف، فتجوز إجارته بالنبن الفاحش في حق نفسة لا في حق من يليه من المستحقين . ٣ - رإذا آجر الناظر الوقف بالنبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكلة الأجرة إلى أجر المثل ، وإلا نسخ العقد ين . والثانية هي المادة ٦٣٧ ، وتقتصر على الفقرة الثانية ، فتجرى على الوجه الآقى: ﴿ فَيَ إَجَارَةَ الوَقْفَ تَكُونَ السِّرَةَ فَي تَقْدِيرِ أَجِرَ المثلِّ بِالوقْتِ اللَّذِي أَبْرِم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ، . ووافق مجلس الشيوخ على المادتين بهذا الترتيب ، وعلى الوجه الذي عدلتهما به لجنته ( مجموعة الأعمال التعضيرية ع صُرَا ٢٥٢ – ص ٢٥٨ ) .

وعند فقل هذه النصوص ، وقع خطأ مادى فى نقلها . إذ جاءت المادة ٩٣١ مقصورة هل فقرتها الأولى دون الفقرة الثانية ، ومع ذلك رقمت فى الطبعة الرسمية التقنين المدنى برقم ١ ، دون أن تتلوها فقرة تحمل رقم ٢ . وهذا يؤكد أن المادة ٩٣١ نقلت غير كاملة ، وتنقصها الفقرة الثانية . وهذه الفقرة الثانية التي تنقص المادة ٩٣١ نقلت خطأ إلى المادة ٩٣٢ ، وأدرجت فيها على أنها الفقرة الثانية .

ولا مقابل النصين في التقنين المدنى الغديم ، ولكن أحكامهما كانت معمولا بها في الغضاء الختلط دون القضاء الوطني ( انظر آنغاً فقرة ٧٨١ في الهامش – الإيجاد المتولف ص ٧٧).

ويقابل النصان في التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٩٨ه – ٩٩ه ( معابقتان ) .

التقنين المدنى الميبي م ٦٣٠ ، ٦٣١ ( مطابقتان ) .

التقنين المدنى العراق : لم ترد فيه نصوص فى الموضوع .

تقنين الموحبات والعقود اللبناني : لم ثرد فيه تصوص في الموضوع .

بفقرتها . وفى لجنة مجلس الشيوخ تقرر إفراد الفقرة الثانية – أى الفقرة الأولى من المآدة ٣٣٢ – بمادة خاصة . فأصبحت الفقرة الثائية – أى الفقرة الثانية من المادة ٣٣٦ – فقرة ثانية فى المادة ٣٣٦ . فكان الواجب أن تكون المادة ٣٣٦ من فقرتها الثانية هى الفقرة الثانية من المادة ٣٣٦ ، وأن تكون المادة ٣٣٢ من فقرة واحدة هى فقرتها الأولى . ويكون الترتيب الصحيح المادة ٣٣٢ من فقرة واحدة هى فقرتها الأولى . ويكون الترتيب الصحيح للنصوص هو على الوجه الآتى :

م ٦٣١: ١٥ – لا تصع إجارة الوقف بالغبن الفاحش ، إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف، فتجوز إجارته بالغبن فى حق نفسه لافى حق من يليه من المستحقين – ٢ – وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل ، وإلا فسخ العقد ه .

م ٦٣٢ : • في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك .

وهذا هو الترتيب الطبيعي للنصوص . أما الترتيب الذي جاء في التقنين المدنى فغير طبيعي ، وهو نتيجة خطأ مادي وقع عند نقل النصوص . ويتبين ذلك من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية ، وقد أثبتناها في هامش هذه الفقرة .

٧٨٨ — لا يجوز أن يكون في الأجرة غبن فاحش : ويخلص من النصوص التي قدمناها أن الناظر لا يجوز له إيجار الوقف بغبن فاحش (١). والغبن الفاحش في الشريعة الإسلامية هو ما يزيد على الخمس (٢)، وقد كان المشروع

<sup>(</sup>۱) انظر فی عهد التقنین المدنی القدیم : استثناف مختلط ه دیسمبر سنة ۱۹۱۲ م ۳۵ ص ۱۰ – ۲۱ یونیه سنة ۱۹۱۲ م ۲۸ ص ۴۶۰ – ۱۸ أبریل سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۱۳ – ۲۸ مینایر سنة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۱۹۲۸ – ۵ ینایر منة ۱۹۲۸ م ۴۰ ص ۱۹۲۸ – ۵ ینایر سنة ۱۹۳۲ م ۴۶ ص ۱۹۳ – مصر الكلیة الوطنیة سنة ۱۹۳۲ م ۶۶ ص ۱۹۳ – مصر الكلیة الوطنیة ۶ أبریل سنة ۱۹۳۷ المجموعة الرسمیة ۳۸ رقم ۶۶ ص ۱۳۸ – المطارین ۲ نوهبر سنة ۱۹۳۰ المحاماة ۱۲ رقم ۲۸ و می ۱۹۳ – المحاماة ۲۲ رقم ۲۸ و می ۱۹۳ – المحارین ۲ نوهبر سنة ۱۹۳۰ المحاماة ۱۲ رقم ۲۸ و می ۱۰۲ .

وانظر آنفاً فقرة ٧٨١ في الحاجش.

 <sup>(</sup>٢) أحكام الوقف للشيخ أحد إبراهيم ص ١٣٦ في الهامش – استثناف مختلط ١٨ أبريل
 سنة ١٩١٧ م ٢٩ مر ٣٨١ .

التمهيدى ينص صراحة على أنه و لا تصح إجارة الونف بأقل من أربعة أخماس أجر المثل ، وكان المشروع النهائى ينص كذلك على أن و الغبن الفاحش هو ما يزيد على خس أجرة المثل ، ولكن بلخة مجلس الشيوخ رأت ألا تعن نسبة الغبن الفاحش فى النص و تركت تقديرها لأحكام الشريعة الإسلامية (١) . فإذا كانت أجرة المثل للعين الموقوفة عشرين جنها مثلا ، جاز للناظر أن يؤجرها بعشرين وبأكثر وبأقل بحيث لا تنقص الأجرة عن ستة عشر جنها (١) .

وقد قدمنا أنه إذا أجر الناظر العن لأحد من أصوله أو فروعه ، لم يجز حتى الغبن اليسير ، ووجب أن تكون الأجرة هي أجرة المثل أو أكثر ، فتكون عشرين جنها أو أكثر ولا تنزل عن ذلك .

وكما يجب ألا تكون الأجرة فيها غن فاحش ، كذلك يجب ألا تكون مجهلة . فإذا أجرالناظر أرض الوقف وجعل الأجرة تقصيب الأرض وتصليحها ، كان ذلك موجبا للجهالة في مقدار الأجرة ، لأن ما يصرف على التقصيب والتصليح في كل سنة غير مقدر في العقد ولا هو معروف عادة ، لاختلافه باختلاف حالة الأطيان المراد تصليحها وباختلاف الزمان وباختلاف ما يستعمل في التصليح من الماشية والآلات ، وذلك موجب لفساد الإجارة (٢) .

ويستثنى من عدم جواز أن يكون بالأجرة غبن فاحش أن يكون الناظر

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٥٥٥ – وانظر آنفاً فقرة ٧٨٧ في الهامش. (٢) ويلاحظ وجوب تطبيق قانون إيجار الأماكن في المبنى الموقوف ، وقانون الإصلاح الزراعي في الأرض الموقوفة ، فلا يجوز إيجار الدين الموقوفة بأجرة تزيد على الحد الأقصى

الذي فرضه هذان التشريعان .

<sup>(</sup>٣) قرار شرعى رقم ٣ أكتوبر سنة ١٩٠٦ جلة الأحكام الشرعية عدد ٨ ص ١٨٤ حسائل الأوقاف لعزيز خانكى فقرة ١٩٠٩ – ومن احتوفى منفعة وقف ، ولو كان بتأويل ملك أوعقد ، يلزمه أجر المثل ودعوى عمارة المستأجر لأماكن الوقف بماصيرها قابلة السكن لا يستط عنه ضهان أجر المثل (قرار شرعى ١٨ نوفبر سنة ١٩٠٦ مجلة الأحكام الشرعية عدد م م ٢٧٢ – مسائل الأوقاف لعزيز خانكى فقرة ٢٥٥ ) – وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأن ليس المستأجر إنقاص أجر المثل لما قام به من العارة ، وكل ما له أن يطلب حق الأولوية في المنتجار الذي تشير إليه المحكة هو حق الأولوية المبنى عل حق القرار في العين لبناء أوغراس قائم بحق ، وقد قدمنا أن التقنين المدنى المديد أعنى هذا الحق ولم ينقله فيما نقل من أحكام الشريعة الإسلامية في إبحار الوقف ؛ افظر آنفاً فقرة ٥٨٥ في الهامش ) .

الذي أجر العين بالغين الفاحش هو المستحق الوحيد في الوقف (١) ، لأن الضرر في هذه الحالة لاينال أحدا غيره ، وقد قبله ونزل عن حقه في تكملة الأجرة فيصح ذلك (٢) . ولكن إذا تعدى الضرر إلى غيره ، بأن مات قبل أن ينتهى الإيجار ، كان للناظر الذي يليه أن يطلب تكملة الأجرة من وقت موته مراعاة لحق المستحقين التالين . وهذا ما نصت عايه صراحة المادة ١٣٦٦ إذ تقول كما رأينا : و لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش ، إلا إذا كان الموجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش في حق نفسه لافي حق من يليه من المستحقين ه .

وإذا أجر الناظر بالغبن الفاحش في غير الاستثناء المتقدم ، لم يقع العقد باطلا ، بل يطلب الناظر من المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل من وقت العقد (٢) ، ولا يكنى أن يكمل الأجرة إلى أربعة أخماس أجر المثل (٤) . فإن رفض

<sup>(</sup>۱) وقد جاء فى صدر المادة ٦٣١ مدنى : ولا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية النصرف فى الوقف . . » . والذى له ولاية التصرف فى الوقف هو الناظر . وقد يكون أيضاً غير الناظر بأن يكون مأذوناً من الناظر أومن الواقف أومن القاضى ، فيصح إذن أن يؤجر أحد هؤلا ، الوقف بنبن فاحش إذا كان هو المستحق الوحيد (سليمان مرقس فقرة ٣٢٢ ص ٢١٠) .

<sup>(</sup>۲) انظر عكس ذلك م ٦٨٨ من مرشد الحيران ، وتنص على أنه « لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغبن يسير ، ولو كان المؤجر هو المستحق الذى له ولا ية التصرف في الوقف » . انظر أيضاً في هذا المعنى في عهد التقنين المدنى القديم استئناف مختلط ١٧ يناير منة ١٩٢٨ م ٤٠ ص ١٥٢ (ويقرر الحكم أنه لا فرق بين ما إذا كان الناظر المؤجر هو ناظر الموقف والمستحق الوحيد فيه وبين ما إذا كان هو الواقف والناظر في الوقت ذاته ، لأن الوقف له شخصية مستقلة عن شخصية الواقف والمستحقين ، فتجب حماية مصالح الوقف ولو ضد هؤلاه ، ولا يصح أن يتنازل الناظر ولو كان هو الواقف عن دعوى تكلة الأجرة المنبن حتى لو صادق على هذا التنازل جميع المستحقين الموجودين ) — وانظر أيضاً استئناف مختلط ٢٠ مايو سنة ١٩٣٠ م ٢٤ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) أنظر في هذا المعنى في عهد التقنين المدنى القديم فتوى شرعية في ٦ مارس سنة ١٩٢٤ المحاماة ٥ ص ٥٦١ – استثناف مختلط ٢١ يونيه سنة ١٩٦٦ م ٢٨ ص ٤٤٠ – وانظر م المحاماة ٥ ص ٥٦١ من مرشد الحيران وتنص على أنه لل إذا أجر المترني منبن ناحش لا يدخل تحت الدّريم فقصاً في أجر المثل ، فالإجارة فاسدة ، ريلزم المستأجر إتمام أجر المثل و دفع ما نقدل منه في المدة الماضية من حين العقد ٥.

<sup>( )</sup> وكان المشروع النهاق التقتين المدنى الجديد ينص على أنه وإذا أجر المتولى الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكلة الإجرة إلى أربعة أخاس أجر المثل ، وإلا فسخ ح

لستأجر ذلك، جاز للناظر طلب فسخ العقد (١). وهما يوجب عزل الناظر أن يوجر الوقف بغن فاحش وهو متعمد ذلك. فإن كان غير متعمد ، بل أجر بغن فاحش لسلامة نيته ، وكان مأمونا ، جاز للقاضى أن يبقيه فى رظيفته (٢) . ولا يملك المستحقون أن يرفعوا دعوى على المستأجر مباشرة بتكملة الأجرة للغن (١) وإنما يملكون طلب عزل الناظر الذى أجر بغن فاحش ، فإذا عزل ونصب ناظر جديد طلب هذا من المستأجر تكملة الأجرة . وإذا بنى الناظر ولم يعزل لسلامة نيته ولأنه مأمون ، فالظاهر أنه بصفته ممثلا للوقف تكون له صفة فى رفع دعوى تكملة الأجرة ولوكان هو الذى صدر منه الإيجار (١) .

وتقدير أجر المثل لعرفة ما إذا كان فى الأجرة غبن فاحش أو غبن يسير إنما يكون وتقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان فى الأجرة غبن فاحش أو غبن يسير إنما يكون وقت إبرام عقد الإيجار، ولا يعتد بما يطرأ على أجر المثل بعد ذلك من نقص أو زيادة (م ١/٦٣٢ مدنى). فإذا أجر الناظر بأجر المثل وقت إبرام العقد، وفى أثناء الإجارة تغير هذا الأجر نقصاً أو زيادة، فإن نقص أجر المثل مما كان

<sup>-</sup> المقد ، فعدل هذا النص فى لجنة مجلس الشيوخ على الوجه الآتى : و وإذا أجر الناظر الوقف بالنبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكلة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ المقد ، واستقر النص على هذا الوجه فى التقنين المدنى الجديد ( مجموعة الأهمال التحضيرية ؛ مس ١٥٤ - مس ٥٥٥ - وانظر آنفاً فقرة ٧٨٧ فى الحامش ) . وقد أصبح النص بعد هذا التعديل موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن هذه تقضى بأنه إذا أجر الناظر الوقف بغين فاحش ، وجبت تكلة الأج ة إلى أجرة المثل ( م ١٨٩ مرشد الحيران - أحكام الوقف والمواريث الشيخ أحد إبراهيم ص ١٣٧ ) .

<sup>(</sup> ۱ ) مصر الكلية مستمجل ۱۹ فبر اير سنة ۱۹۵۲ المحاماة ۳۲ رقم ۰۰۶ ص ۱۰۱۱ – فإذا انتهى المقد قبل أن يطلب الناظر تكلة الأجرة لم يعد هذا الطلب مجدياً فإن الجزاء عليه هو فسخ المقد والعقد قد انتهى (عابدين ۱۹ فبراير سنة ۱۹۰۰ المحامة ۳۰ رقم ۲۸۵ ص ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) مباحث الوقف الشيخ محمد زيد ص ٨٠ – ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) استئنان وطني ٤ يونيه سنة ١٩٠٧ المجموعة الرحمية ٩ رقم ٧٣ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) استنناف مختلط ۱۷ ینایر سنة ۱۹۲۸ م ٤٠ ص ۱۶۲ (قارن عکس ذلک استنناف عدم ۲۰ نبر ایر سنة ۱۹۱۳ الجازیت ٤ رقم ۱۰۸ ص ۲۶).

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : «وإذا عقد إيجار بغبن خاحش ، خير المستأجر بين الفسخ ودفع أجر المثل ، ويستطيع الناظر الذى صدر منه الإيجار أن يطالب بذلك » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٦٢ ) .

عليه وقت الإيجار ، ألزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها ، ولا يجاب إلى إنقاص الأجرة ولا إلى فسخ العقد ، لما يترتب على ذلك من الضرربالوقف، ولأن الناظر لا يملك الإقالة إلا إذا كان فيها خير الوقف (١) . وإن زاد أجر المثل ، فلا يلتفت إلى الزيادة اليسيرة وهي التي تلخل نحت تقويم المقومين (أو لا تزيد على خس المبلغ المتفق عليه) . أما إذا كانت الزيادة فاحشة ولم تكن نتيجة تعنت بأن يقصد أحد الناس الإضرار بالمستأجر فيعرض أجرة كبيرة ، بل كان هذا نتيجة طبيعية لكثرة الرغبات في العين المؤجرة ، فإن هذه الزيادة لا يعتد بها أيضاً وتبقى الأجرة على حالها إلى انتهاء المدة ، وهذا هو ما يقضي به صريح النص في التقنين المدنى الجديد إذ تقول المادة ٢٣٢/١ مدنى كا رأينا : وفي إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقف الذي أبرم فيه عقد وفي إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقف الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ع . وقد أخذ النقنين المدنى الجديد في هذا برأى مرجوح في الشريعة الإسلامية مراعاة للاستقرار (٣) . ولكن الراجع في الشريعة الإسلامية هو أنه يعتد مذه الزيادة مراعاة الصلحة الوقف ، ويخير المستأجر بين قبول الزيادة أو فسخ العقد (٢) . وفي عهد التقنين الموقف ، ويخير المستأجر بين قبول الزيادة أو فسخ العقد (٢) . وفي عهد التقنين الوقف ، ويخير المستأجر بين قبول الزيادة أو فسخ العقد (٢) . وفي عهد التقنين

<sup>(</sup>١) مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص ٩٠ - وتنص المادة ٩٧٠ من مرشد الحيران في هذا المعنى على أنه يه إذا أجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة ، فنقص أجر المثل قبل انتهائها عماكان وقت العقد ، فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد يه .

<sup>(</sup>٢) يقول بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بعدم مراعاة الزيادة ، لأننا لم فراع النقص لمصلحة المستأجر فلا يجب أن فراع الزيادة لمصلحة الوقف ، ولأن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد لا بعده ، ولأن المستأجر ملك المنفعة في وقت محدو وبأجر محصوص فلا يبطل حقه (مباحث الوقف الشيخ محمد زيد ص ٩١) – ويقول الشيخ أحد إبراهيم في هذه المسألة : وأقول إن القواعد تقضى باحرام العقد وشروطه حتى تنهى المدة . والعدل يقضى إما بهذا وإما بمراعاة حالى الزيادة والنقص جيماً . ولا معني لتفضيل مصالح الموقوف عليهم ... فلا ينبني الناس أن يأكلوا الوقف ويغتالم باطلا ، ولا ينبني الوقف أن يأكل الناس ويغتالم باطلا ، وأما قاعدة يأكلوا الرقف ويغتالم باطلا ، ولا ينبني الوقف أن يأكل الناس ويغتالم باطلا ، وأما قاعدة السميحة الواجبة الوقف عا اختلف فيه العلماء ، ، فليس محلها عدما حرام العقود الشرعية الصحيحة الواجبة الوقاء بها بالنصوص المشددة والمؤكدة . وإنما محلها أنه إذا وجد رأيان اجتهادبان الأخذ بأحدها أنفع الوقف ، وجب الأخذ به ، كا في حكم منافع النصب ، وأما المساس بالحقوق المكتسبة فلا ، إلا إذا حوفظ على التوازن والعدل في الماملات بين الناس مل السواء ، (أحكام الوقف والمواريث الشيخ أحد إبراهم سنة ١٩٦٨ ص ١٣٩ ها هاش ١) .

<sup>(</sup>٣) هذا إذا لم تكن العين مشغولة ببناء أو بزرع أو بغرس المستأجر . فإن كانت ـــ

المدنى القديم ، حيث لم يكن هناك نص صريح كنص المادة ٦٣٢ / ١ من التقنين المدنى الجديد ، أخذ القضاء مع ذلك بالرأى المرجوح الذى أخذ به التقنين المدنى الجديد ، فلم يعتد بزياة أجرة المثل أثناء مدة الإيجار (١) . ولاشك في أن هذا الرأى هو الذي يحقق استقر ار التعامل ، وقد أحسن التقنين المدنى الجديد صنعا في الأخذ به بنص صريح (٢) .

## § ٤ – مدة إيجار الوقف

• ٧٩ – لا يجوز أن تزبر مدة إنجارالوقف على ثلاث سنوات – نعى

فَانُونَى : تنص المادة ٦٣٢من التقنين المدنى على ما يأتى : ١١ – لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضى ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت إلى ثلاث سنين .

مشغولة بما له نهاية معلومة (زرع) ، لرَّك الأرض في يد الستأجر إلى أن يجصد الزرع ، ويدفع الزيادة في أجرة المثل من وقت تشوئها إلى وقت حصاد الزرع ، ثم يفسخ العقد بعد ذلك . وإن كانت مشغولة بما ليس له نهاية معلومة ( بناء أوغرس ) ، لا يفسخ العقد ، بل يلزم المستأجر بدفع أجرة المثل ، وهذا في مصلحته . وتنص المادة ٦٩١ من مرشد الحيران في هذا المعني على ما يَأْتُى : ﴿ إِذَا زَادَ أَجِرَ المثلُ فَي نَفْسُهُ ، لكثرة الرغبات الممومية فيه لا لتمنت ، في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة ، تعرضُ على المستأجر ، فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثال بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة الإجارة ، ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية يه . وتنص المادة ٦٩٢ على أنه ﴿ إذا لم يُقبِل المستأجِر الزيادة المُعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة ﴾ يفسخ العقد ويؤجر لنيره ، ما لم تكن الدين المستأجرة مشنولة بزراعته ، فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصه الزرع ، وتضاف عليه الزيادة من وقبها إلى حصاد الزرع وفسخ المقد . . (١) استثناف مصر ٩ مارس سنة ١٩٣٠ المجموعة الرسمية ٣٨ رقم ١٥١ ص ٩٠٣ – مصر الكلية ؛ أبريل سنة ١٩٣٧ الحبوعة الرسمية ٣٨ رقم ١٣٨ ص ٣٦٩ – عابدين ١٩ فبراير سنة ١٩٥٠ المحاماة ٣٠ رقم ٢٨٥ ص ٥٣٠ – استثناف مختلط ٨ يناير سنة ١٩١٨ م ٣٠ ص ١٣٢ – انظر مكس ذلك استثناف نختلط ٦ يونيه سنة ١٨٨٩ المجموعة الرسمية المختلطة ١٤ ص ٢٨٣ – العطارين ٢ قوفبر سنة ١٩٣٠ المحاماة ١٢ رقم ٤٤٨ ص ٦٠١ – المنشية ١٦ أبريل سنة ١٩٣١ الجريدة القضائية ١١٥ ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدي في هذا الصدد : و و لم ينقل المشروع أحكام اشريعة الإسلامية في حالة ما إذا نقص أجر المثل أو زاد قبل انتهاء الإيجار – م ١٩٠ – ١٩٠ مرشد الحيران – وآثر استقرار التعامل بجعل الأجرة المتفق عليها هي التي تسري إلى أن ينتهى الإيجاد ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٦٢ ) – انظر مصر الكلبة مستعجل ١٩ فبراير سنة ١٩٥٢ المحاماة ١٢ رقم ٤٠٥ ص ١٥١١ .

٢ - ومع ذلك إذ كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جازله أن يوجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلاحاجة إلى إذن القاضى ، وهذا دون إخلال على الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين ، (١) . ويتبين من النص المتقدم الذكر أنه لا يجوز للناظر إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات . ويستوى في ذلك أن تكون العين المؤجرة من المبانى أو من الأراضى الزراعية . والشريعة الإسلامية تميزبين ما إذا كانت العين من المبانى أو من الأراضى . والقول المعول عليه فيها ألا تزيد مدة الإجارة على سنة في الدار والحانوت ، وعلى والحانوت أو النقص في إجارة الأرض . وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين والمانوت أو النقص في إجارة الأرض (٢) . وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصاً في هذا المعنى هو المادة ١٨٤٧ من هذا المشروع ، وكانت

وأ مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن أحكامه في مجموعها كان معمولاً بها ﴿ الإيجارِ المؤلف فقرة ٦٨ ﴾ .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى:

التقنين المدنى الــورى م ٢٠٠ ( مطابق ) .

كتقنين المدنى الليسي م ١٣٢ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقى : لم ترد فيه نصوص في هذا المرضوع .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۸٤٨ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي: و١-وفي كل حال لا يجوز الناظر أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولوكان ذلك بمقود مترادفة ، إلا إذا أذن له القاضى في ذلك . فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين . ٢ - ومع ذلك إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد ، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضى وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين » . وفي لمنة المراجعة . أدخل تعديل لفظى على الفقرة الأولى ، وفي الفقرة الثانية عدلت عبارة «إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد » على الرجة الآقى : «إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد » . وأصبح النص بذلك مطابقاً الرجة الآقى : «إذا كان الناظر هو المبائل . ووافق الما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه ١٦٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٦٠ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٦٣ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٤ ص ١٩٥٨ - ص ١٦٠٠).

<sup>(</sup> ٢ ) وتنص المادة ٦٨٦ من مرشد الحيران على أنه و إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة قالوقفية ، تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضى الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض .

تجرى عنى الوجه الآن : «إذا أهمل الراقف تعين مدة الإجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحائرت وما إلياسنة ، والأرض ثلاث سنين ، إلاإذا كانت المصلحة تقتضى الزيادة فى إجارة الدار والحانوت ، أو التصر فى إجارة الأرض ، وقد حذف هذا النس فى لجنة المراجعة اكتفاء بنص المادة ٣٣٣ مدنى (١) ما دام حذف التس كان للإكتفاء بنص المادة ٣٣٣ مدنى ، وجب الرجوع إذن إلى هذه المادة . وقد رأبنا أنها تقضى بأنه لا يجوز إيجار أعيان الوقف – دون تميز بين ما إذا كانت العين من المبانى أو من الأراضى – لمدة تزيد على سنة ، عنوريد على شنة ،

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٥٤ في الهامش.

<sup>(</sup> ٢ ) وكان القضاء المختلط ، في مهد التقنين المدنى القديم ، لا يفرق بين الأرض والمباني ، فيجيز الإيجار لمدة ثلاث سنوات في الجميع ، وقد قضت محكة الاستثناف! لمختلطة بأنه يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان أو أطيان الوقف لمنة ثلاث سنوات بدون احتياج إلى استصدار إذن من القاضى ، سواء كان الشيء المزجر عناراً أو أساناً زراعية ، وقد ورد في أسباب هذا الحكم مايأتي : و إن زيم وزارة الأوقاف بأن الناظ لا يحوز له أن يؤجر الدور والدكاكين الموقوفة لمدة تزيد على سنة بدون إذن الفاضي يخالف القضاء الذي جرت عليه المحاكم المختلطة من قديم الزمان بألا فرق بين الدور والأطيآن الزراعية في ذلك . ومن يراجع كتابُ موسيو . كلاڤل فى الوقف جز. ٧ ص ٩٠ يجد مايأتى: يعتبر أبو ليث العقود التي لا تزيد مدة إيجارها على ثلاث سنوات محتمة نافذة بدون التمييز بين دور السكن والأطيان الرراعية . وقدرى باشا نفسه الذي يرتكن عليه المستأنف يظهر أنه يميل إلى تاييد هذا الرأى ، لأنه يقول بأن الناظر له أن يؤجر اللور الموقوفة لمدة تزيد على سنة إذا كان التأجير لهذه المدة فيه مصلحة لجهة الوقف. وقد تظهر مصلحة الوقف في التأجير لمدة تزيد على سنة في العقارات أكثر من الأطيان الزراعية ، وفي حادثتنا هذه قد بني المستأجر بماله الخاص ، ولكن لمصلحة الوقف ، مباني مهمة أضافها إلى العقار المؤجر له وهو المعروف بقهوة ألف ليلة وليلة . . . ( استئناف مختلط أول مايو سنة ١٩٢٣ ألجازيت ١٣ رقم ٣٢٥ ص ١٩٢ ) - انظر أيضاً في هــذا المعنى استئناف مختلط ١٢ ديسمبر سنة ۱۸۸۹ م ۲ ص ۲۷ – ۸ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۳۲ – ۷ فبرایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ١٢٥ – ولكن القضاء الوطر ، في عهد التقنين المدنى القديم ، كان يميز بين الأراضي الزراعية والمنازل ، فلا يجيز في السازل الإيجار لمدة تزيد عل سنة إلا بإذن الغَاضَى . وقد قضتُ محكة الاستثناف الومانية بأنه ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزلا موقوفاً لمدة تزيد عل سنة إلا بإذن القاضى ، ولوكانت هناك ضرورة قصوى بأن تخرب المنزل مثلا ولم يكن تحت يد الناظر ريح آرتك يكن لتسيره وتعهد المستأجر بدفع المصروفات اللازمة للعارة بشرط أن تعقد الإجارة لمُهَ طُويلة حَى يَتَسَى له خصم المصروفات الَّي صرفها من قيمة الأجرة ، فإذا لم يكن هناك إذن من القاض كانت الإجارة الصادرة في هذه الحالة باطلة؛ وليس لنستأجر حبس العين لحين وفا. دينه ( استناف وطني ٢١ مايو سنة ١٩٢١ المجموعة الرسمية ٢٤ رقم ٧ ص ٩ ) .

كما يجوز إيجار الأراضى لمدة تقل عن ثلاث سنوات ، وذلك فيا عدا الأراضى الزراعية فلا يجوز إيجارها لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ولالمدة تزيد على ثلاث سنوات وفقاً لأحكام إيجار الوقف فيجب إذن أن تكون مدة إيجارها ثلاث سنوات دائماً .

والمهم ألا تزيد مدة إيجار العين الموقوفة ، مبنى كانت أو أرضاً ، عن ثلاث سنوات (١) . ويستوى أن يكون ذلك بعقد واحد أو بعقود مرادفة . فلا يجوز إيجار الوقف لمدة أربع سنوات في عقد واحد . كما لا يجوز إيجاره في عقدين مرادفين يتخللهما وقت قصير ، ويكون العقد الأول مدته سنتان ، والعقد الثاني مدته سنتان أيضاً تبدآن بعد السنتين الأوليين . فهذه طريقة للتحايل على القانون ، تفادى بها الناظر أن يبرم عقداً واحداً مدته أربع سنوات (٢) . كذلك يعتبر تحايلا على القانون أن يبرم الناظر عقداً لمدة ثلاث سنوات أخرى (٢) . ويجدده قبل انقضاء مدته الأولى بوقت طويل لمدة ثلاث سنوات أخرى (٢) . ولكن إذا جدد الإيجار قبل انتهائه بمدة قصيرة تقدر حسب الظروف ، جاز فلك ، ولو كانت المدة السابقة والمدة الجديدة تزيدان معاً على ثلاث سنوات ،

<sup>(</sup>۱) بل إنه إذا اشترط الواقف في كتاب وقفه أن تكون مدة الإجارة أقل من ثلاث سنوات ، وجب على الناظر أن يتقيد بكتاب الوقف فلا يؤجر لأكثر من المدة المذكورة فيه ، إذ أن شرط الواقف كنص الشارع (استثناف وطنى ١٨ نوفبر سنة ١٩٠٧ الحقوق ١٧ رقم ١٢٩ ص ٢٦٧ – ١٦ فبراير سنة ١٩٠٦ عزيز خانكي فقرة ١٩٠٠ – استثناف مختلط ٧ فبراير سنة ١٩٠٣ م ١٢٠ ص ١٢٠ – محمد كامل مرسى فقرة ٣٣٠ ص ٤٢٠ م ١٦١٠ م مصور مصطنى منصور فقرة ٢٦٦ ص ٢٦١ ).

<sup>(</sup>٢) وقد قضى بأنه إذا أجر الناظر الوقف بعقود متر ادفة كل عقد منها لمدة ثلاث سنوات، فلا يصح منها إلا العقد الأول ، أما العقود الأخرى فباطلة لما فيها من الضرر بالوقف ( استثناف مصر ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ رقم ٤٢٤ ص ٨٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) استناف وطنی ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠١ المجموعة الرسمية ٤ ص ٢٩٠ ديسمبر سنة ١٩٠٠ المجموعة الرسمية ١١ ص ٢١٧ – ٢١٠ المجموعة الرسمية ١١ ص ٢١٧ – ٢١٠ المجموعة الرسمية ١١ ص ٢١٧ – ١٦ مادس سنة ١٩٢٤ المحاماة ٤ رقم ٢٧١ ص ٧٤٦ – استناف نختلط ٣٠ مارس سنة ١٩٩٨ م٠١ ص ٢١٦ (حتى لوصدرت إجارتان لشخصين مختلفين بجموعهما أكثر من ثلاث سنوات) – ١٥ فبراير سنة ١٩٠٦ م ١٩٠٨ م ١٩٠١ م ١٩٠١ م ١٩٠١ (ولوجددت الإجارات الأشخاص مختلفة) – ٦ يناير سنة ١٩١٦ م ٢٨ ص ٢٥٠ مايو سنة ١٩١٠ م ٢٩ ص ٢٠ مايو سنة ١٩١٠ م ٢٠ ص ٢٥٠ م.

إذا كان هذا التجديد يستدعيه حسن الإدارة (١). وإذا جدد الإيجار قبل نهاية مدته ، لم يجز إنقاص مجموع المدة إلى ثلاث سنوات إذا لم ترفع الدعوى بذلك إلا بعد البدء في تنفيذ الإيجار الجديد (٢). وإذا أجر الناظر المين الموقوفة لمدة منة تمند سنة بعد أخرى إذا لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء قبل انقضاء السنة بشهرين مثلا ، جاز ذلك ، حتى لو بتى المستأجر في العين مدة أكثر من ثلاث سنوات لأن تنبيها بالإخلاء لم يصدر من أى من الطرفين ـ كذلك إذا أجر الناظر العين الموقوفة دون أن يعين مدة ، على أن تدفع الأجرة كل شهر أوكل سنة ، فاعتبرت المدة شهراً أو سنة بحسب مواعيد دفع الأجرة على أن ينتهى الإيجار إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية ، فإن ذلك يجوز حتى لو بتى المستأجر في العين أكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم صدور النبيه بالإخلاء .

وتراعى فى كل ما تقدم أحكام قانون إيجار الأماكن وقانون الإصلاح الزراعى من حيث امتداد الإيجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته الأصلية .

۱۹۱ - حكم إنجار الوقف إذا زارت مدتم على مملات سنوات: فإذا أجر الناظر الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات، سواء كان ذلك بطريق مكشوف أو بطريق مستر تحايلا على القانون، لم يقع العقد باطلا، ولكن تنقص مدته إلى ثلاث سنوات (۲). و لما كان الناظر بعمله هذا قد جاوز حدود سلطته،

<sup>(</sup>۱) استثناف مختلط ۳۰ أبريل سنة ۱۹۱۲ م ۲۰ ص ۳۰۱ – وانظر أيضاً استثناف مصر ۲۱ ديسمبر سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۲ رقم ۴۲۶ ص ۸۶۰ – مصر الكلية الوطنية ۲۲ يناير سنة ۱۹۳۱ مارس سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ مارس سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ مصر ۲۱۲ .

 <sup>(</sup>٢) استثناف وطنى ٤ يونيه سنة ١٩٠٧ المجموعة الرسمية ١٩٠٨ رقم ٧٣ – ٢٨ مايو
 سنة ١٩١١ المجموعة الرسمية ١٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) استئناف وطنى ٢٤ أكتوبر سنة ١٨٩٣ المحاكم ٥ ص ٣٢٠ – ٧٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ المجموعة الرسمية ٦ ص ٧ – الإسكندرية الرطنية ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٧ المجموعة الرسمية ٥ ص ٧٧ – استئناف نختلط ٧ فبر اير سنة ١٩١٢م ٢٠ الرطنية ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٧ المجموعة الرسمية ٥ ص ٧٧ – استئناف نختلط ٧ فبر اير سنة ١٩١٦م ٢٠ ص ٧٩ – ولا يستطيع المستأجر أن يحتج بعلم طهم إمحدو د سلطة فاظر الوقف في الإيجار ، وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأن ادعاء الأشخاص الذين تماقدوا سم فاظر الوقف بأنهم لايعلمون ما اشتمل عليه كتاب الوقف من الشروط لايعتد به ٥ –

قإنه يمكن طلب عزله أو ضم ناظر إليه . فإذا عزل أو انضم إليه ناظر آخر ، كان الذى يطلب إنقاص المدة هو الناظر الجديد الذى يخلفه أو الناظر المنضم إليه (۱) بحسب الأحوال . ولا نرى ما يمنع ، إذا لم يعزل الناظر الذى صدر منه العقد ولم ينضم إليه ناظر آخر لثبوت حسن نيته ، من أن يتولى هذا الناظر نفسه طلب إنقاص المدة بالرغم من صدور العقد منه (۲) . ذلك أنه لا يمثل نفسه بل يمثل الوقف ، سواء في إبرام الإيجار أو في طلب إنقاص المدة ، فيكون الوقف هو الذي يطلب إنقاص المدة وهذا من حقه دون شك (۱) .

ولا يجوز المستحقين طلب إنقاص المدة ، لأنهم ليسوا طرفاً في عقد الإيجار . وإنما يجوز لحم أن يطلبوا من المحكمة عزل الناظر الذي جاوز حدود سلطته متعمداً ، وتعيين ناظر آخر مكانه . والناظر الجديد هو الذي يطلب إنقاص المدة كما سبق القول . وقد قضت محكمة الاستئناف المختاطة ، في عهد التقنين المدنى القديم ، بأن ناظر الوقف هو الممثل الشرعي الوحيد للوقف بالنسبة إلى الغير فيا يتعلق بأعمال الإدارة ، فلا يجوز للمستحقين أن يطلبوا إبطال الإجارات الصادرة منه ، وليس لهم إلا دعوى مباشرة ضد الناظر المطالبة باستحقاقهم . أما في حالة سوء تصرف الناظر ، فلهم أن يطلبوا عزله و تعيين آخر مكانه من الجهة المختصة (3) .

<sup>-</sup> والواجب أن يطلبوا من الناظر الاطلاع هليه وحل تقرير النظر (استئناف وطني ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠١ المجموعة الرسمية ٤ رقم ٦٩ ص ٢٩). ويحكم المستأجر على الناظر بالتعويض إذا كان هذا الآخير ميء النية (استئناف وطني ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ القضاء ٢ ص ٩٩ – بني سويف الاستئنائية ٢٥ يوليه سنة ١٨٩٣ الحقوق ٩ ص ١٥).

<sup>(</sup>١) وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز أن يرفع مدير الأوقاف المنضم في النظر إلى ناظر الوقف دعوى بطلان الإيجار الصادر من هذا الأخير (استئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٩٠١ م ٢٢ س ١٢٥).

<sup>(</sup>۲) مكس ذلك استثناف وطنى ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۴ المحاماة ؛ رقم ۴۹۲ ص ۳۶۷ – سليمان مرقس فقرة ۳۲۳ ص ۹۱۷ .

<sup>(</sup>٣) وعل ذلك فالظاهر أن ناظر الوقف الذي أجر لمدة أطول من ثلاث سنوات له أن يؤجر لمستأجر آخر بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى ، ويجوز فلستأجر الثانى ، بعد إدخال الناظر في الدعوى ، أن يتمسك ضد المستأجر الأول بإنقاص مدته إلى ثلاث سنوات (استئناف وطنى ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ الحقوق ١٠ ص ٧ – وانظر الإيجار فحمولف فقرة ٦٨ ص ٥٠ هامش ٢).

<sup>(</sup>٤) استناف نختلط ١١مارسسة ١٩١٤م ٢٦ ص ٢٦٥ - وقد قفست محكة الاستتناف ـ

٧٩٢ - استثناءاد بجوز فيهما إيجار الوقف لمدة تزير على تعرث سنوات: وهناك استثناءان نصت عليهما المادة ٦٣٣ مدنى سائفة الذكر يجوز فيهما إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات:

(الاستثناء الأول) نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٣٣ مدنى، إذ تقول كما رأينا: ولا بجوز للناظر بغير إذن القاضى أن يوجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات إذا أذن القاضى له فى ذلك . ويأذن القاضى إذا وجد مسوغ للإذن . ويقع ذلك غالباً إذا كانت العين الموقوفة مخربة ، ولا يجد الناظر من يصلحها ويعمرها إلا بشرط استثجارها لمدة طويلة (۱). وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : ومع ذلك يجوز الإيجار لمدة أطول من ثلاث سنوات في حالتين : الصدد : ومع ذلك يوأذن الفرورة كما لو كان الوقف محتاجاً للعارة . . ، (١) إذا أذن التاضى : ويأذن الفرورة كما لو كان الوقف محتاجاً للعارة . . ، (١) إذا أذن التافى : ويأذن الفرورة كما لو كان الوقف عتاجاً للعارة . . ، (١) كما رأينا : و ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له

<sup>-</sup> الوطنية بأنه ليس للناظر أن يؤجر أعيان الوقف لأكثر من ثلاث سنوات ، وعلم الناظر الذي عين بعد وفأة الناظر الأول بتلك العقود لا يفيد قبوله بها (استثناف وطني ٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ الشرائم ٢٠ ص ١١٨).

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ۱۸ مایو سنة ۱۹۱۱ المجموعة الرسمیة ۱۳ ص ۲۲۰ – ۲۱ مایو سنة ۱۹۲۱ المحاماة ۶ رقم ۴۹۲ ص ۲۹۰ سنة ۱۹۲۱ المحاماة ۶ رقم ۴۹۲ ص ۲۹۰ سنة ۱۹۲۱ المحاماة ۶ رقم ۴۹۲ ص ۲۹۰ ۱۹۳۰ فبر ایر سنة ۱۹۳۶ المجموعة الرسمیة ۴۲ رقم ۶۶ ص ۸۳ – استثناف مختلط ۲۱ فبر ایر سنة ۱۸۷۸ المجموعة الرسمیة المختلطة ۳ ص ۱۲۸ – ۲۰ فبر ایر سنة ۱۸۷۹ المجموعة الرسمیة المختلطة ۶ ص ۱۹۲ – ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ۲۰ – ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ۲۰ – ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص ۲۰ – ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۱۲ م ۲۴ ص

وقد نصت المادة ٢٧٧ من مرشد الميران على أنه ولا يجوز لنير اضطرار إجارة دار الوقف أوأرضه إجارة طويلة ولو بمقود مترادفة . فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تحرب ولم يكن له ربع يعمر به ، جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضى مدة طويلة بقدر ما تعمر به ي – وإذا أذن القاضى فى الإيجار لمدة طويلة لوجود مسوغ لذلك ، كان هذا الإذن منصرفاً إلى مدة واحدة فقط ، فلا يجوز الإيجار لمدة طويلة مزة أخرى إلا بإذن جديه (استناف وطنى ١٣ مارس سنة ١٩٢٤ الهاماة ؛ رقم ٢٩٤ ص ٢٤٧ – استناف مختلط (استناف وطنى ١٣ مارس سنة ١٩٢٤ الهاماة ؛ رقم ٢٩٤ من ٢٤٧ – استناف مختلط المناير سنة ٢٩٢ م ٢٠٠ ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمالِ التحضيرية ٤ ص ٦٦٣ .

أن يو جر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضى ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين .

فإذاكان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد ، جاز له أن يوجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ئلاث سنوات بلا حاجة إلى إذن القاضى (۱) . وذلك لنفس الاعتبارات التي قدمناها في جواز إيجار الناظر الوقف بغبن فاحش إذا كان هو المستحق الوحيد ، فالضرر من زيادة المدة على ثلاث سنوات لا ينال أحداً غيره ، وقد قبله فيصح ذلك (۲) . ولكن إذا تعدى الفرر إلى غيره ، بأن مات قبل أن ينتهى الإيجار ، كان الناظر الذي يليه أن يطلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات مراعاة لحق المستحقين التالين (۲) . فإذا أجر ناظر الوقف الذي هو المستحق الوحيد الوقف لمدة خمس سنوات مثلا ، ومات بعد سنتين ، لم يسر الإيجار في حق الناظر الذي يخلفه إلا لمدة سنة واحدة الاستكال الثلاث السنوات ، ويكون لهذا الناظر الحق في إنقاص المدة من خمس سنوات إلى ثلاث . وإذا مات الناظر المؤجر بعد الحق في إنقاص المدة من خمس سنوات إلى ثلاث . وإذا مات الناظر الحلف ثلاث سنوات أو أربع من بدء الإيجار ، لم تسر بقية المدة في حق الناظر الحلف وجاز لهذا أن يطلب الإخلاء فوراً الآن المستأجر قد استوفى مدة الثلاث السنوات التي تسرى في حق هذا الناظر (۱) .

<sup>(</sup>۱) استثناف وطنی ۱۹ مارس سنة ۱۹۰۱ المجبوعة الرسمية ۷ ص ۱۵۰ – ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۱ المحاماة ۶ رقم ۱۷۵ – ۱۹۲۱ المحاماة ۶ رقم ۱۷۵ ص ۱۹۲۰ المحاماة ۶ رقم ۱۹۷۱ ص ۱۹۲۱ المحاماة ۷ رقم ۱۸۹۸ م ۲۰۰ ص ۲۲۳ – ۷ أبريل سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۲۳ – ۷ أبريل سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۲۲۰ – ۷ مايو سنة ۱۹۰۱ م ۱۹ ص ۲۳۱ – ۲۰ مايو سنة ۱۹۰۰ م ۱۹۳۰ ص ۲۳۱ – ۱ول مايو سنة ۱۹۲۳ المجازيت ۱۳ رقم ۲۲۰ ص ۱۹۲۰ – ۲۰ مايو سنة ۱۹۳۰ م ۲۳ ص ۵۰۰ – مكس ذلك استثناف مختلط ۱۱ ديسمبر سنة ۱۸۸۹ م ۲ ص ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٧٨٨.

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ٢٥ مايو سنة ١٩٠٤ م ١٦ ص ٢٦٦ – أول مايو سنة ١٩٢٣ الجازيت ١٣ رقم ٣٢٥ ص ١٩٢ – الفشن ١٩ أبريل سنة ١٩٢٦ المحاماة ٧ رقم ٧٥٧ ص ٣٨٠ .

وإذا كان ناظر الوقف هو الواقف نفسه ، سوا ، كان هو المستحق الوحيد أو لم يكن ، فإنه يجوز له أن يوجر الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات بلاحاجة إلى إذن القاضى . والأصل فى ذلك أنه يجوز ، فى الشريعة الإسلامية ، أن يوجر الوقف أعيان وقفه أكثر من ثلاث سنوات (١) ، بل له أن يعن مدة إجارة وقفه فى كتاب الوقف . فإن عينها لم يكن للناظر عالفته ، إلا إذا رخص الواقف فى ذلك لمنفعة الوقف كأن يشترط عدم إيجار أعيان وقفه لمدة تزيد على سنة إلا إذا كانت مصلحة الوقف فى مدة أطول من ذلك ، فنى هذه الحالة يجوز للناظر الإيجار لمدة أطول من سنة : حى لوتحققت مصلحة الوقف فى دلك ، ويجب عليه الرجوع إلى القاضى ، وهو الذى يوجرها للمدة التي يرى فها مصلحة الوقف . وقد كان المشروع التمهيدى لنتقنين المد يتضمن نصا فى ذلك ، ويجب عليه الرجوع إلى القاضى ، وهو الذى يوجرها للمدة التي يرى فها مصلحة الوقف . وقد كان المشروع التمهيدى لنتقنين المد يتضمن نصا شرط الواقف فى إجارة وقفه ، فإن عن الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للمتولى مخالفته . ٢ – إذا كان لا يرغب فى استشجار الوقف المدة التي عينها للمتولى مخالفته . ٢ – إذا كان لا يرغب فى استشجار الوقف المدة التي عينها المواقف ، أو كانت الإجارة أكثر من تلك المدة أنفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد

<sup>-</sup> مستحتى الرقف ، لأن الوقف شرع لحاية أولاد الواقف من ضمفهم ومن احتياجهم ، والشارع على أيضاً بحاية الوقف نفسه من عدوان المستحقين عليه ، فالمقد الذي تنجل فيه دلائل انتهاز المستأجر فرصة ضعف الناظر والمستحقين لاستصدار إجارة منهم لمدة طويلة باطل لا يمكن القضاء أن يقره (استئناف مختلط ٢٦ يناير صنة ١٩٣٦ المحاماة ٦ ص ٧٢٨).

<sup>(</sup>۱) وهذا بخلاف الأجرة ، إذ لا يجوز الراقف ، إذا لم يكن هو المستحق الوحيد ، أن يؤجر بغبن فاحش . والظاهر أن الفرق بين الحالتين هو أن الإيجار بغبن فاحش محقق الفرر ، أما الإيجار لمدة طويلة ، فالضرر فيه محتمل غير محقق . وقد جاء في إحدى الفتاوى الشرعية : والمنصوص عليه شرعاً أنه يجوز الواقف أن يؤجر أعيان وقفه أكثر من ثلاث سنين ، كما يؤخذ ذلك ١٠ ذكره العلامة ابن عابدين في رد المحتار على الرد المختار بصحيفي ١١٤ و ١٦٠ من الجزء النالث طبعة أميرية لسنة ١٢٨٦ و وفصه : تنبيه : محل ماذكر من التقبيد ما إذا كان المؤجر غير الواقف ، لما في القنبة أجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خس وانتقل إلى مصرف الحر ، انتقضت الإجارة ويرجع بما بق في تركة الميت » (فتوى شرعية في ٧ فبراير سنة ١٩٢٥ أخرى ، انتقضت الإجارة ويرجع بما بق في تركة الميت » (فتوى شرعية في المنان الحكام نقلا عن المنبع مي كان التأجير بأجر المثل مراعيا فيه مصلحة الواقف ، كا يؤخذ من لسان الحكام نقلا عن المنبع ومن ود الحنار نقلا عن القنبة والله أعلى » ( فتوى شرعية في أرل بونيه سنة ١٩٢١ المحاماة ه دم دم ١٥٠ ) – وانظر الإيجار المؤلف فقرة ١٥ ص ١٩٠ هاش ٣ ،

استئذان القاضى ، أن يوجر الوقف لمدة أطول ، إذا لم يكن مأذونا فى ذلك من قبل بكتاب الوقف ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بنص المادة قبل بكتاب الوقف ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بنص المادة التى يستطيع الناظر أن يصل إليها فى إيجار الوقف إذا كان الناظر هو الواقف نفسه . وقد رأينا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تقضى بأنه إذا كان الناظر هو الواقف ، جاز له أن يوجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضى . فإذا أجر الوقف لمدة ست سنين مثلا ، سرت هذه المدة ما دام الواقف حياً . فإذا مات بعد خس سنين مثلا ، كان للناظر الذى يخلفه أن ينقض الإجارة فى السنة السادسة (٢٠). أما إذا مات بعد سنتين ، بتى المستأجر فى العين سنة أخرى حتى يستكمل الثلاث السنوات التى تنقص إليها المدة فتصبح ثلاثا بدلا من ست .

٧٩٣ – العبرة في هذه القبود بأن تكون العبن وقفاً عند إبرام الإنجار: والعبرة في القبود التي تدمناها متعلقة بمدة الإنجار، وكذلك في القبود التي سبق ذكرها فيايتعلق بالأجرة، بأن تكون العبن المؤجرة وقفاً عند إبرام الإنجار، أي بأن يكون الإنجار واقعاً منذ البداية على عين موقوفة أما إذا كان واقعاً على ملك ثم وقف هذا الملك أثناء الإنجار، فلا تطبق هذه الأحكاء فإذا أجر المالك ملكه لمدة تسع سنوات بأجرة فيها غبن فاحش وكان هذا الإنجار صحيحاً عند إبرامه، فإنه يسرى لمدته وبأجرته ، حتى لو وقف المالك العين أثناء الإنجار . ولا يجوز في هذه الحالة لناظر الوقف، سواء كان هو الواقف نفسه أو غيره، أن يطلب إنقاص

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ؛ ص ٢٥٣.

وقد جاء فى المادة ٦٨٣ من مرشد الحيزان : «يراعى شرط الواقف فى إجارة وقفه ، فإن عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه ، وليس للمتولى مخالفته » – وجاء فى المادة ٦٨٤ : « إذا كل لا يرغب فى استئجار الوقف المدة التى عينها الواقف ، وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله ، يرفع المتولى الأمر إلى القاضى ليؤجرها المدة التى يراها أصلح الوقف » . وجاء فى المادة ٥٨٥ : «إذا عين الواقف المدة ، واشترط ألا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع الموقف وأهله ، فللقيم أن يؤجرها المدة التى يراها خيراً الموقف وأهله بدرن إذن القاضى »

<sup>(</sup>٢) جاء فى ابن عابدين : • محل ماذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر خير الواقف ، لما فى القنبة أجر الراقف عشر سنين ثم مات بعد خس وانتقل إلى مصرف آخر ، انتقضت الإجارة ويرجع بما بنى فى تركة الميت ( ابن عابدين ٣ ص ٦١٤ – ص ٦١٥ ) .

مدة الإيجار إلى ثلاث سنوات، أو تكلة الأجرة الى أجر المثل. وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة في هذا المعنى بأنه إذا أجر المالك ملكه بمقد إيجار ثابت التاريخ، ثم وقف هذا الملك، فلا يجوز لناظر الوقف بعد انعقاد الوقف أن يطلب تنقيص مدة الإيجار، ولا أن يطلب رفع سعر الإيجار، بناء على أن أعيان الوقف لا يجوز إيجارها بغين على جهة الوقف، لأن العبرة بتاريخ انعقاد الإجارة، والإجارة انعقدت في وقت كان للمالك أن يتصرف في ملكه كيف مشاء (۱).

وعلى العكس منذلك، إذا أجر ناظر الوقف العين الموقوفة لمدة تسع سنوات بأجرة فيها غين فاحش ، وحل الوقف بعد سنة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ، فأصبحت العين المؤجرة ملكاً ، فإن المستحق الذي أصبح مالكاً للعين ، ولو كان هو نفسه ناظر الوقف الذي أجر العين عندما كانت وقفاً ، يستطيع أن يطلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنوات فلا يبقى لانقضاء مدة الإيجار غير سنته ، كما يستطيع أن يطلب تكملة الأجرة إلى أجر المثل منذ بداية الإيجار إلى انقضاء الثلاث السنوات ، وذلك كله بالرغم من أن العين قد أصبحت ملكاً . إذ العيرة ، كما قدمنا ، في كون العين ملكاً أو وقفا ، بوقت إبرام الإيجار .

## الغرع الثانى عقود الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع

٧٩٤ – الإجارات طويلة المرة: إلى جانب الإبجار الموقت الذي كان عجل البحث إلى هنا وهو إبجار محدود المدة في بداية أمره معلى الأقل، توجد إبجارات طويلة المدة بعرفها كثير من الشرائع، وكان بعضها عند نشأته التاريخية إبجاراً دائمياً. والإبجار الدائمي أو طويل المدة يسد حاجة اقتصادية وحاجة اجتماعية. أما الحاجة الاقتصادية فهي تعمير الأراضي والمبانى الحربة التي الجيستطيع الملاك تصليحها، فيوجرونها إلى من يستطيع ذلك، ويميل المستأجر في الغالب إلى أن يكون الإبجار دائمياً أو لمدة طويلة حتى يطمئن إلى أن الأموال

<sup>(</sup>١) استناف نختلط ١٢ يناير سن ١٩٢٦ الهاماة ٦ ص ٩٠٢.

التي سينفقها في النصليح والنعاير متثمر ولو بعد زمن طويل ثمرة يساهم في جنيها . والحاجة الاجتماعية هيرغبة طبقة الملاك أن يبقوا ملاكاً ، من جعل حق الملكية يتجزأ بيهم وبين من هم أكثر صلاحية منهم لاستغلالها(١) .

وقد عرفت مصر والبلاد العربية الأخرى ، ولا تزال تعرف حتى اليوم ، ضروباً من هذه الإجارات الدائمية أو طويلة المدة . كما عرفت ذلك ولا تزال تعرفه البلاد الغربية و نستعرص في عجالة سريعة بعضاً مما تعرفه البلاد العربية وما تعرفه فرنسا باعتبارها البلد الغربي الذي يتصل بمصر اتصالا قانونياً وثيقاً . ثم نتفرغ بعد ذلك لبحث هذه الإجارات في مصر .

يعرف التقنين المدنى السورى حق السطحية (م ٩٩٤ – ٩٩٧ مدنى سورى) وحق الإجارتين (م ١٠٠٤ – ١٠١٦ مدنى سورى) وحق المقاطعة أو الإجارة الطويلة (م ١٠١٧ ــ ١٠٢٧ مدنى سورى). فحق السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر ، ويسقط هذا الحق بهدم الأبنية أو المنشآت أونزع الأغراس القائمة على الأرض. وقد نصت المادة ٩٩٧ من التقنين المدنى السورى على أن , يظل ممنوعاً إنشاء حق سطحية جديد . وعقد الإجارتن و عقد يكتسب بموجبه شخص ما ، بصورة دائمة ، حق استعال عقار موقوف واستغلاله ، مقابل تأدية ثمنه . ويقوم هذا الثمن بمبلغ معن من المال يعتبركبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه ، ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل ٣ بالألف من قيمة العقار حسما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية، . ولصاحب الإجارتين الحق في استعال العقار واستغلاله كمالك حقيقي ، وله أن يشترى فى أى وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة ثلاثين قسطاً سنوياً. والإجارة الطويلة وعقد يكتسب به صاحبه ، مقابل بدل معن ، حق إحداث ما شاء من الأبنية وغرس ما شاء من الأغراس في عقار موقوف ، . ولايكون عقد الإجارة الطويلة إلا بالمقاطعة ، أي ببدل سنوى مقطوع ، ويكون داما البدل مبلغاً معينا من المال معادلا الميمة الحق المنفرغ عنه مضافاً إلى ذلك المراخ مرتب دائم بمعدل ٢٤ بالألف من قيمة المدّاركا هي محددة في النخسين المنخا.

<sup>(</sup>١) الإيجار البؤلف فقرة ١٥٠ من ١٩٨ منش ٢ .

أساساً لجباية الضريبة للعقارية . وصاحب حن المقاطعة مالك لكل الأبنية المشيدة ولكل الأغراس المغروسة في العقار الموقوف، ويجوز له أيضاً أن يشتري الملكية المجردة للأرض ذاتها في أي وقت مقابل بدل معادل لقيمة لرزئين قسطاً سنوياً. وإذا لم يبق في الأرض أي أثر للأبنية أو للأغراس ، سقط عن صاحب المقاطعة حقه إذا لم يجدد هذه الأبنية أوالأغراس بعد إنذار موجه إليه من متولى الوقف. ويعرف التقنين المدنى العراقي حق المساطحة (م ١٢٦٦ – ١٢٧٠ مدنى عراقین) ، وهو حق عینی یخول صاحبه أن يقهم بناء أو منشآت أخرى غبر الغراس على أرض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الأرض ، ويحدُّد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته . ولا يجوّز أن تزيد مدة حق المساطحة على خمسن سنة ، ويملك المساطح ملكا خالصاً ما أحدث على الأرض من بناء أو منشآت أخرى ، وله أن يتصرف فيه مقترنا بحق المساطحة ، وتنتقل ملكية البناء والمنشآت الأخرى عند انتهاء حتى المساطحة إلى صاحب الأرض ، على أن يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للهدم ، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك . وتعرف القوانين الفرنسية ضروبا مختلفة من الإجارات طويلة المدة، وهي مبنية على العرف والعادات الفرنسية ، وتختلف باختلاف الأفاليم(١) . وأهم هذه الإجارات وأكثر ها انتشاراً هو عقد الأمفتيوز (٢) ، وهو شبيه بالحكر (٢) ، ويقال إن الحكر مأخوذ عنه (٤). وعقد الأمفتيوز منشأه القانون الروماني .

<sup>(</sup>١) ونذكر من هذه الضروب مايأتي :

Bail à covenant on à domaine congéable — Bail à complant — contrat de champart — Bail à rente, à colonage ou à locatairie perpéiuelle.

انظر فی ذلک بودری وقال ۱ فقرة ۱۴۹۴ – فقرة ۱۰۲۷ – بلانیول وریپیر ۱۰ فقرة ۲۹۳ – فقرة ۷۱۰ .

<sup>(</sup>۲) انظر فی الأمفتیوز (emphytéose) فی القانون الفرنسی بودری وقال ۱ فقرة ۱۹۲۳ – فقرة ۱۹۲۳ و ۳ فقرة ۱۰۰۰ – ۱۶۶۳ – فقرة ۱۶۹۳ – بلانیول وریبیر ۱۰ فقرة ۱۸۲ – فقرة ۱۹۲۳ و ۳ فقرة ۱۰۰۰ – فقرة ۱۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) مصر الكلية الوطنية استثنافي ٣٠ يونيه سنة ١٩٣٠ المجموعة الرسمية ٣٢ رقم ٩٧ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) يرى الأستاذ جرانمولان (العقود فقرة ١٥٩) أن أحكام الحكر في الشريمة الإسلامية مأخوذة من أحكام عقد الأمفتيوز التي كانت معروفة في الفافون الروماني ، ويؤيد الرأى أن صاحب كتاب مطلع الدرارى لما تكلم في الحكر (ص١٥٢) قال : في الأمفتيوز أو الحكر (الإيجار المؤلف ففرة ١٥٢ ص ٢٠١ هامش ٢).

وانتقل إلى القانون الفرنسي القديم ، وكان من الجائز في هذا القانون أن يكوت دائميا ، حتى صدر فانون ١٨ ديسمبر سنة ١٧٩٠ في عهد الثورة الفرنسية فقضي بأن تكون أقصى مدته تسعا وتسعين سنة أو ثلاثة أجيال . ولم يتعرض تقنين نابليون لذكره . ولكن صدر قانون ٢٥ يونيه سنة ١٩٠٢ (م ٩٣٧ – ٩٥٠ من التقنين الزراعي) ينظم هذا العقد ، ويحتلف عن عقد الإيجار العادى في أن مدته طويلة لا تقل عن ثمانى عشرة سنة ولكن لا تزيد على تسع و تسعين ، وفي أن المستأجر (.emphytéote) يلتزم عادة بتصليح العقار أو الأرض بجعلها قابلة للزراعة ، وفي أن الأجرة (canon) نظراً لوجود هذا الالتزام مضافا إليها تكون زهيدة ، وفي أن حق المستأجر حق عيني ويستطيع أن يرهنه وأن يبيعه وأن يرتب له أوعليه حن ارتفاق . وعند نهاية الأمفتيوز يرد المستأجر العقار خاليا من كل تصرف، ولا يدفع المؤجر شيئاً مقابل ما استحدثه المستأجر من الإصلاحات. ويجوز فسخ العقد إذا لم يقم أحد المتعاقدين بالنزاماته ، ولكن إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة فلا يجوز فسخ العقد إلا إذا كانت الأجرة المتأخرة أجرة سنتين على الأقل . وأهم ما يفترق فيه الأمفتيوز عن الحكر هو أن الأجرة في الأمفتيوز ثابتة ، أما في الحكر فهي أجرة المثل فتختلف زيادة أو نفصاً ومن ثم يجوز تصقيع الحكر إذا زادت أجرة المثل كما سرى.

## ٧٩٥ – منشأ الإجارات لموبد: المدة في مصر وفي البلاد الاسلامية

الدّفرى: ويبدو أن مصر والبلاد الإسلامية الآخرى قد عرفت الإجارات الدائمية الطويلة المدة بسبب قيام نظام الوقف فيها . فالأعيان الموقوفة ، وهي خارجة عن التداول ؛ تنتهى عادة إلى أن تكون أراضى بوراً أو مبانى غربة ، دون أن يستطيع الوقف أن يصلحها . ولما كانت القيود على إيجار الوقف كثيرة كما رأينا، ولا يمكن إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن القاضى ، وقبل أن يوجد مستأجر يقبل هذه القيود ويغامر بالكثير من النفقات لإصلاح العين ثم يخرج منها دون طائل . ولما كان يندر أن يكون للوقف مال يصلح به أعيانه الخربة ، ولا يستطيع أن ببيعها إلاعن طريق الاستبدال ، ولا يجد مشريه ألا بأقل الأثمان ، وتنقطع بذلك صلة الوقف بالعين نهائيا . ومن أجل ذلك

تشأت فكرة إيجار العين الموقوفة المخربة إيجارا دائميا أو لمدة طويلة ، فيأخذ الوقف أجرة زهيدة حتى لاتنقطع صلته بالعين – من شخص يقوم على إصلاح العين ثم استغلالها بعد ذلك فيستر دما دفع من نفقات كبيرة على الملك الطويل . وقد قامت على هذه الفكرة الأساسية عقود مختلفة ، منها الخلو(١) والمرصد(١)

(١) م ٧٠٨ مرشد الحيران : و الحلو المتمارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولى أو المالك على الحانوت قدراً ميناً من الدراهم ، ثم يؤخذ من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعياً ، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن الذي ثبت له الحلو ولا إجارة الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم » .

( ٢ ) م ٧٠٩ مرَّد الحير أن : و المرصد هو دين مستقر عل جهة الوقف المستأجر الذي همر من ماله عمارة ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف الوقف بإذن ناظره ، عند عام مال حاصل في الوقف رعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها ۽ – م ٧١٠ مرشد الحيران: ولايجوز لصاحب المرصد أن يبيمه و لا يبيع البناء الذي بناء الرقف ، وإنما له مطالبة المتولى بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل أجر المثل . . م ٧١١ مرشد الحيوان : « يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس المين المأجورة إلى حين استيفاء المرصد . فإذا مات المتولى اللي أذن بالعارة ، فلصاحب المرصد وورثته الرجوع عل تركة المتولى بما يكون مستحقاً لهم من المرصد ، وتطالب ورثة المتولى المتوفى من خلفه في نظارة الوقف لأجل أداء المرصة من غلة الوقف . – وقد صدر في هذا الموضوع أحكام كثيرة من محكة الاستثناف المختلطة ، فلكر منها مايأتي : إذا احتاجت عقارات الوقف للتعمير الضرورى ولا مال في الوقف جاز الناظر أن يأذن المستأجر في تعميرها والصرف عليها من ماله وما صرفه يكون مرصداً له على الوقف يخوله حق حبس ألعين الموقوفة تحت يده والانتفاع بها إلى أن يستوفى دينه من غلة الوقف ووإلى حين اقتطاعه من أصل الأجرة . لهذا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر مقار الوقف لمدة مستطيلة لحين وفاء دين المستأجر ، ولا يجوز للدائنين الآخرين أن يحجزوا تحت يد هذا المستأجر على إيجار ذلك المقار (استئناف مختلط ٩ أبريل سنة ١٨٩٨ م ١٠ ص ٢٣٠ ) – الإيجار المعقود من فاظر الوقف ، والذي يقر فيه المستأجر بمبلغ صرف على إعادة بناء الوقف في مقابل أن يسكن المستأجر في العين الموقوفة في نظير أجرة يستنزل بمضها من أصل الدين ويدفع بمضها لجهة الوقف ، هو عقد إيجار صحيح يجب احترامه ، ومثل هذا العقد يعرف في الشريعة الإسلامية بالمرصه . ويجوز لناظر الوقف أن يتخلص من الالتزام الناشئ عن عقد المرصد بأن يدفع الدين من غلة العقارات الأخرى الموقوفة (استثناف مختلط ٢٦ يناير سنة ١٩١١ م ٢٣ ص ١٤٣ ) – في العقد المعروف في الشريعة الإسلامية بالمرصد المستأجر الذى صرف على الوقف بإذن الناظر مصروفات ضرورية وفافعة أن يطالب الناظر بدفع الدين الذي له من غلة الوقف ، هذا إذا لم يختر أن يستنزل هو الدين من الأجرة المستحقة علية ( استثناف مختلط ٧ فبراير سنة ١٩١٣ م ٢٤ ص ١٢٧ ) – من استأجر من الوقف عقاراً عليه أبنية قدمة ، واشترط لنفسه الحق في إقامة أبنية جديدة تخصم مصروفاتها جزئيًّا من الأجرة المستحنة بشروط معينة ، لا يصبح مالكاً للأبنية الجديدة التي صارت ملكاً لجهة الوقف بشرط ن تدفع له ما تكلفه من المصروفات في البناء . وإذا اتفق على غير هذا بدون إذن المناضي كان حـ

والجداد (۱) والكردار (۲) ، وأهمها الحكر وما ينطوى تحته من صورتين خاصتين هما عقد الإجارتين وخلو الانتفاع . وقد تكون هذه العقود تأثرت بأحكام عقد الأمفتيوز المعروف في القانون الروماني ، ولكن الباعث على إيجارها دائماً هو التحايل على أحكام الوقف الجامدة ، وتلمس ثغرة تنفذ منها يد الإصلاح إلى الأعيان الموقوقة المخربة . وقد كان الوقف ، عند صدور

- الشرط باطلا ، ولكن هذا البطلان لا يمنى الوقف من الترامه بتعويض المستأجر لما صرفه على المقار لأنه ليس لأحد أن يثرى على حساب النير ، والمستأجر وقد أصبح دائناً بموجب عقد المرصد أن يحبس المين حتى يستوفى قيمة الأبنية التي أفاد بها الوقف (استثناف مختلط ٢١ يناير سنة ١٩١٥ م ٢٧ ص ٢٣٣) .

(۱) م ۷۰۹ مرشد الحيران : « يطلق الكدك على الأعيان المملوكة المستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء ، أو لا على وجه القرار كا لات الصناعة المركبة به . ويطلق أيضاً على الكردار في الأراضي ، كالبناء والغراس فيها » ~ م ۷۰۷ : « والكدك المتصل بالأرض بناء أو غراساً أو تركيباً على وجه القرار هو أموال متقومة تباع وتورث ، ولأصحابها حق القرار ، ولحم استبقاؤها بأجر المثل » . وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأن الكدك يطلق على ما يبنيه مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن المتولى ، سواء جعل بناءه حافوتاً المتجارة أو المصناعة . ويكون البكدك على الأرض الموقوفة ، فن ادعى أن له كدكاً على أرض انطوى تحت دعواء إقرار منه بأن الأرض وقف (استثناف مختلط ۷ فبراير سنة ۱۹۰۱ م ۱۹ س ۱۹۰ م. ۱۹۰ م. ۲۱ ص ۲۱۰ .

(٢) إذا كبس إنسان أرس وقف بتر اب ملوك لنفسه ، أو أحدث بناء أو غرس أشجارًا " فيها ، بإذن المتولى عليها ، سمى ذلك كرداراً . وحكم الشريعة الإسلامية النواء فيه هو أنه لا يصبح نزع الأرض من يد بن أجرى فيها ذلك من كان قائماً بدفع أجر مثلها قبل إصلاحها ، وله حق الاستمرار عليها حيث لا ضرر على الوقف . فإن تعذر تقدير أجر المثل وقام التنازع فيه ، كانت المحاكم الأهلية هي المختصة بنظره ، إذ يكون نظرها في ذلك ليس واقعاً في أصل الوقف و لا ماماً بحكم المحاكم الشرعية الذي لم يتمرض لتعيين أجر المثل ( محكة طنطا الاستثنافية ١٠ يونيه سنة ١٨٩٧ القضاء ٤ ص ٤١١ ). وقد جاء في حيثيات الحكم : ياحيث إن الكردار على ما هو مذكور في القاموس وغيره من كتب اللغة هو مثل الأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكانه كان يملكه الكابس . وحيث إن المنصوص عليه في تنقيح الفتاوي الحامدية من باب مشد السكة أن صاحب الكرداد يثبت له حق القرار بأجرة مثل الأرض خالية عن الكردار حيث لا ضرر على الوقف ، وإن أبي الناظر ، نظراً لجهة صاحب الكردار وجهة الوقف . وهذا إذا ثبت أن الكردار وضع بإذن المتولى على الأرض ... وحيث إنه مذكور في تنقيح الفتاري الحامدية من كتاب الإجارة نمرة ١٢٩ما مضمونه أنه إذا تنازع الناظر على أرض الوقف وصاحب البناء فيها ق أجر المثل ، بأن ادعى صاحب البناء أن ما يدفعه في دكانه هو أجر المثل والناظر يدعى أن أجر المثل زائد عما يدفعه صاحب البناء ، ولا بينة الناظر ، فالحكم أن القول يكون لصاحب البناء ، وعلى الناظر إثبات ما ادعاء من الزيادة ، .

التقنين المدنى الجديد ، قائماً بقسميه الأول والحيرى ، فاحتفظ هذا التقنين من هذه الإجارات بالحكر والإجارتين وخلو الانتفاع . وأضاف إلها مشروع التقنين المدنى حقاً جديداً استقاه من مصادر أجنبية هو حق النرار ، ولكن النصوص المتعلقة بهذا الحق فى المشروع حذفت فى لجنة مجلس الشيوخ على ما سنرى . ونقول كلمة موجزة عن حقالقرار كما نظم فى مشروع التقنين المدنى ، ثم كلمة تمهيدية فى حقوق الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع وهى الحقوق الى وردت فى التقنين المدنى ذاته .

٧٩٦ - من الفرار في مشروع النفنين المدنى :جاءف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، في صدد الموازنة بن حق الحكروحي القرار ، وقد تضمن المشروع كلهما ، ما يأتي : وهذان حقان بشتركان في أن كلا منهما حق عيني يترتب لصاحبه على أرض للغبر، ويراد به الانتفاع لهذه الأرض مدة طويلة، وهذا ما يدعو إلى أن يكون الحق عبنيا حتى يكون له من الاستقرار والبقاء ما ليس للحق الشخصي الذي يعطيه القانون للمستأجر . ولكن الحقن يختلفان أحدهما عن الآخر في المصدر وفي الغرض الاقتصادي. أما في المصدر فحق لحكر مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وحق القرار مستمد من التقنينات الأجنبية . وأما في الغرض الاقتصادى، فالغرض من الحكر تسليم أرض في حاجة إلى الإصلاح إلى شخص يصلحها وينتفع مها مدة طويلة ، حتى يتمكن من استثار الأرض استثارا يجزى ما أنفق علما في إصلاحها . ولذلك بغلب أن تكون الأرض المحكرة وقفا عزبا ، وإن كان يجوز تمكير الأعيان غير الموقوفة . والغرض من حق القرار إيجاد طريقة أكثر استقراراً من الإيجار لاستغلال الأرض بالبناء علمها أو بالغرس فمها ، والقرار يفضل الإبجار من حيث الاستقرار بأنه حقعيني وبأن مدته تكون عادة طويلة . وليسالغرض من القرار استصلاح أرض مخربة كما هو الأمر في الحكر ،(١). وتقول المذكرة الإيضاحية في ناحية أخرى : ﴿ استحدث المشروع حق القرار لمواجهة حالة خاصة ، فقلم يحتاج شخص للانتقاع بأرض مدة طويلة ، يبنى فيها أو يغرس ، ولا يكفيه في

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٦٠ .

فلك أن يستأجر الأرض فإن حق المستأجر لا يكفل له القدر الكافى من الاستقرار، ولا يريد صاحب الأرض أن يحكرها فإن الحكر تصرف خطير لا يبرره إلا أن الأرض غربة والحكرهو الوسيلة إلى استصلاحها، فيختار الطرفان عقد القرار ليكون وسطا بين الإيجار والحكر، وليترتب للمنتفع بالأرض حق عينى لمدة طويلة. والمهم في حتى القرار هو تسوية علاقة مالك الرقبة بصاحب القرار عند انتهاء الحق، وتحديد مصير ما أحدثه صاحب القرار على الأرض من بناء أوغراس، وهذا ما تكفلت ببيانه المادة . . من المشروع ه(1).

وقد عرفت المادة ١٢٧٩ من المشروع حق القرار بأنه حق عيني يخول ماحبه أن يقيم بناء أو غرسا على أرض الغير. وينشأحق القرار بعقد رضائي. فهو يختلف عن الحكر في ذلك ، ويختلف عنه أبضاً في أنه لا يبيح لصاحبه إلا البناء أو الغراس ، وفي أنه ليس من الضرورى أن تكون الأجرة في القرار هي أجرة المثل فلا محل للنصقيع فيه . ولا يجوز أن تزيد مدة حق القرار على خسين مسنة . ولا ينتهي حق القرار بزوال البناء أو الغراس ، وينتقل هذا الحق بالميراث. وإذا تأخر صاحب القرار عن دفع الأجرة مدة سنتين ، كان لمالك الرقبة أن يطلب فسخ العقد . ويملك صاحب القرار ملكا خاصاً ما أقام على الأرض من بناء أو غراس ، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقتر نا بحق القرار . وتنتقل ملكية البناء أو الغراس ، عند انتهاء حق القرار ، إلى مالك الرقبة ، على أن مينع هذا لصاحب القرار أن يبقى طوال المدة التي يمكن فيها الانتفاع بالبناء أو الغراس ، فإن رفض صاحب القرار ذلك سقط حقه في المطالبة بقيمة البناء أو الغراس ولم يكن له إلا أن ينزعهما على أن يعيد الأرض إلى الناء الأولى (٢) .

وقد اجتازت نصوصحق الفرار مراحل النشريع واحدة بعد أخرى، حتى وصلت إلى بلحنة مجلس الشيوخ. فاعترض عليها فى هذه اللجنة ، و ورومى أن حق لل الله الله على المصرية ، ولا يوجد ما يبرره فى البيئة المصرية ، ويغنى

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٦١ في الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر في كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٦١ – ص ٥٦٦ .

عنه حتى الحكر والإنجار ، فرد على ذلك بأن و هناك فرقاً بين حتى الحكر وحتى القرار ، وأن حتى الحكر له وظيفة اقتصادية هى تعمير أرض مخربة ، أما حتى القرار فلا يشترط فيه أن تكون الأرض مخربة ، وإنما هو يفترض أن شخصاً عجز عن استغلال ملكه فانفق مع آخر على أن يستعمل هذا الملك بأن رتب له حتى قرار على الأرض ، وبعد مناقشة روى حذف المواد الحاصة بحتى القرار وتفادياً من وضع أحكام مختلفة لصور متقاربة ، ولأن نظام الحكر في مصريواجه بعض الحاجة ، والإجارة الطويلة بما تتضمنه من شروط تواجه الباقى ، وإذا وجدت بعض مصلحة فهى يسيرة لا تتطلب استبقاء أحكام هذا الحتى هذا.

٧٩٧ — مفرق الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع : هذه الحقوق مأخوذة من الشريعة الإسلامية ، وقد اقتصر التقنين المدنى الجديد على أن قنن أحكام الشريعة الإسلامية فيها على الوجه الذى قرره القضاء المصرى من وطنى و مختلط ، ووضعها في مكانها لا مع عقد الإيجار بل بن الحقوق العينية .

وكان معمولا بهذه الحقوق في عهد التقنين المدنى القديم ، ولم يكن منصوصاً عليها في هذا التقنين (٢) ، فكان القضاء ينقل أحكام الشريعة الإسلامية ويطبقها في أقضيته (١) . ومن ثم كان الحكر عقداً يوجر به مالك العقار (١) عقاره لمستأجر إلى الأبد أو لمدة طويلة في مقابل أجرة المثل (١) . والعادة أن العقار المحكر يكون وقفاً غرباً ، ولا يكنى ربعه لتصليحه ، ولا يمكن استبداله ، فيلجأ ناظر الوقف

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٦٠ – ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) استناف وطني ٢٩ أبريل سنة ١٨٩٧ القضاء ٥ س٧.

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٣ م ٣٥ س ٢٤٩ – وقد وردت هذه الأحكام في المواد ٧٠٠ – ٥٠٠ من مرشد الحيران . وكان لقضاء محكمة الاستثناف المختلطة وقضاء محكمة النقض شأن عظيم في بسط هذه الأحكام وتطبيقها تطبيقاً عملياً على الأحكار في مصر، وكانت إذ ذاك ذات أهمية كبيرة من حيث العدد ومن حيث القيمة .

<sup>(</sup>٤) ولا يملك المستأجر تحكير المين ، لأن الحكر حق عنى لا يملك منحه إلا من يملك التصرف في الملك (مصر الوطنية ١٤ نوفير سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ رقم ٦٤٣ ص ١٢٦٩).

<sup>(</sup>ه) استثناف وطنی ۲ مایو سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۷ ص ۲۱۱ – استثناف مختلط ه دیسمبر سنة ۱۸۹۶ م ۷ ص ۳۵ – ۲۵ أبريل سنة ۱۹۰۰ م ۱۰۲ ص ۲۱۵ – ۹ يناير سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۵ ه – جرانمولان فی العقود فقرة ۷۵ ۲۰ – الإیجار المئولف فقرة ۱۵۱ ص ۲۰۰ .

إلى تحكير ه(١) بعد أخذ إذن القاضى ، لأن الحكر يعتبر من أعمال الإدارة إذ أنه يعطى للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحتكر (٢) . ولكن كان من الجائز أيضاً أن يكون الحكر موضوعه عقار ضر موقوف (٣) .

وإذا كان التقنن المدنى الجديد قد قن أحكام الشريعة الإسلامية كما قررها القضاء، فإنه مع ذلك و استرشد في الحكر بسياسة عامة هي العمل على تحديد انتشاره والتضييق فيه. فهو قيد خطير على حق الملكية ، بل هو ملكية تقوم على الملكية الأصلية، مما يجعل أمر الاستغلال والتصرف في الأرض المحكرة من الأمور فير الميسرة. فقصر التقنين المدنى الجديد الحكر على الأرض الموقوفة، وحدد من مدة الحكر وجعل أقصاها ستين سنة، وجعل لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يشفع في حق الآخر، ونص على أن أحكام الحكر هذه تسرى على الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة في وقت العمل مذا القانون. كما ذكر التقنين نوعين خاصين من الحكر، هما حق الإجارتين وحق خلو الانتفاع، وكل منهما لا يكون خاصين من الحكر، هما حق الإجارتين وحق خلو الانتفاع، وكل منهما لا يكون الاعلى عين موقوفة ، ولكن أولها حق عيني والآخر حق شخصي ه (3).

وقد طاوعت الظروف التى تلت صدور التقنين المدنى الجديد سياسة هذا التشريع فى التضييق من الحكر ، إذ صدر القانون رقم ١٨٠ لسينة ١٩٥٢ بحل الأوقاف الأهلية ، فنجم عن ذلك انتهاء حق الحكر الذى كان متر تباً على الأعيان

<sup>(1)</sup> وقد نصت المادة ٣٣٢ من قانون المدل والإنصاف لقدرى باشا على ما يأتى : وإذا خربت دار الوقف و تعطل الانتفاع بها بالكلية ، ولم يكن الوقف ريع تعمر به ، ولم يوجد أحد يرغب فى استنجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تعمرف فى تعميرها ، ولم يمكن استبدالها ، جاز تحكيرها بأجر المثل . وتكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة ، و تعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكلية ، ولم يوجد من يرغب فى استنجارها لإصلاحها أومن يأخذها مزارعة ، جاز تحكيرها به . وعرفته محكة الاستثناف الوطنية بأنه عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة البناء والغرس أو لأحدها ، والمحكر مؤجر والمحتكر مستأجر (استثناف وطنى ؛ فبراير منة ١٨٩٧ الحقوق اغراضه ، فهو مقد قائم بذاته (sui generis) (استثناف مختلط ١٢ يونيه سنة ١٩٢١ م ٣٣ ص ٢٠٠ وانظر استثناف مختلط ه١ يناير سنة ١٩٣٥ م ٧٤ ص ١٠٠٤).

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۱۲ مارس سنة ۱۸۹۲ م ۸ ص ۱۲۵ – استثناف وطنی ۱۹ دیسمبر سنة ۱۸۹۲ الحقوق ۷ ص ۳۶۶ – دی هلتس ؛ ص ۳۹۲ فقرة ۱۲ .

٣) استثناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٠ م ١٢ ص ٢١٥ – ١٠ مارس سنة ١٩٠٩ م ٢١ ص ٢٤٩ – مصر الرطنية ٣٦ في ابر سنة ١٩٢٥ المحاماة ٥ رقم ٦١٩ ص ٧٥١ .

 <sup>(</sup>٤) مجموعة الأعمال النحميرية : ص ٣٦١ - ص ٢٧٥ .

الموقوفة طبقاً المادة ١٠٠٨ /٣ وهي الكثرة الساحقة من الأحكار. ولم يعد باقياً من الأحكار القديمة إلا تلك المرتبة على الأوقاف الحيرية وعلى الأعيان غير الموقوفة. ثم صدر القانون رقم ٦٤٩ لـــنة ١٩٥٣ فأجاز بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف أن ينهى الأحكار المترتبة على الأوقاف الحيرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. ويخلص من كل هذا أن الحكر قد أصبح الآن، بفضل هذه التشريعات المتعاقبة، ذا مجال ضيق محدود. فهو منذ صدور التقنين المدنى الجديد، لا يمكن ترتيبه على أرض موقوفة. والأرص الموقوفة التي يمكن ترتيب حق الحكر عليها قد انحصرت في الوقف الحيرى بعد الموقوفة التي يمكن ترتيب حق الحكر عليها قد انحصرت في الوقف الحيرى بعد الموقوفة الأوقف الحيرى بعد ولغاءالوقف الأهلى. وحتى في هذا المجال الضيق ــ الوقف الحيرى ــ يندر ترتيب حكر جديد، وما هو قائم من أحكار قديمة يمكن إنهاؤه بقرار إدارى.

## المبحث الأول عقد الحسكر ۱۶ - أركان عقد الحسكر

٧٩٨ – أركاره أربعة : للحكر نفس الأركان الأربعة التي للإيجار : التراضي والعين المحتكرة والمدة والأجرة . ولكن لكل من هذه الأركان الأربعة في الحكر أحكام خاصة به يختلف فيها الحكر عن الإيجار .

۱۰۰۰ ) التراضى فى الحسكر - نصى قانونى: تنص المادة ١٠٠٠ من النقنن المدنى على ما يأتى:

و لا يجوز التحكير إلا لضرورة أومصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة . ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين . ويجب شهره وفقاً لأحكام تنظيم الشهر العقارى (٢) .

<sup>(</sup>١) وأعقبه القانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤ الذي حل محله القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٠ــ وسنورد أحكام هذا القانون الأخير عند الكلام في انتهاء الحكر ( انظر ما يل فقرة ٨١٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٢٥٧ من المشروع التمهيدي على الوجه ـــ

 الآت : ١ » - بجوز ترتیب الحکر علی عین مرقونهٔ أو علی حین غیر موقوفة . ٢ - و یجب أَنْ يَكُونَ إِنْشَاءُ الْحَكُرُ بِوَرَقَةَ رَسِمِيةً . فَإِذَا كَانْتَ الْأَرْضَ الَّي تَرْتُبُ عَلِيهَا حق الحكر عيناً موقوفة ، وجب على الناظر أن يستصدر من المحكة الشرعية التي تقع في دائرتها هذه الأرض حجة شرعية ، بعد أن يقيم الدليل عل أن إنشاء الحكر أمر تقتضيه المحافظة على العين الموقوفة » . وفي لجنة المراجعة هدل النص على الوجه الآتى : « ١ – يكون إنشاء الحكر بورقة رخمية ٢ – ولا يجوز التحكير إلا لضرورة أومضلحة وبإذن من المحكة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها تلك الأرض ، ويجب أن يصدر به اشهاد على يد رئيس الحكة أو أحد قضاتها أومأذون من قبله ، وأصبح رقم المادة ١٠٧٥ في المشروع النهائي . وفي اللجنة التشريعية لحجلس النواب ، عدلت الفقرة الثانية تعديلا يتسق مع المادة ٢ من مشروع قانون الوقف كما أقرها مجلس النواب أخيراً . ووافق عجلس النواب على المبادة كما عدلتها لجنته تحت رقم ١٠٧٢ . وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الأولى لأن في الفقرة الثانية ما ينني عنها ، واستبدلت في الفقرة الثانية بكلمة ، إشهاد ، كلمة « عقد ، لأن العرف جرى بإطلاق الإشهاد عل ما يعقد من التصرفات بإرادة واحدة والمسألة تتعلق بعقد يم بتعبيرين صادرين عن إرادتين ، ثم أضيفت إلى الفقرة الثانية العبارة الآتية : « ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى ، لتبرز فكرة أن حق الحكر حق عيى تتبع فى شهره القواعد التي تتبع في شهر غيره من الحقوق العينية . وو افق على النص مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم المادة ١٠٠٠ ( مجموعة الأعمال التعضيرية ٦ ص ٥٧١ – ص ٥٧١) . و لا مقابل النص في التقنين المدنى القديم . والذي جرى عليه القضاء المختلط في عهد هذا التقنين التمييز بين ما إذا كانت الأرض المحتكرة وقفاً فيصبح الحكر في هذه الحالة عقداً شكلياً ولا يكون إلا بالكتابة ويجب تسجيله في المحكمة الشرعية (أستثناف مختلط ١٧ أبريل سنة ١٨٩٠ م ٢ ص ۱۱۶ – ۹ مایوسنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص۲۶۲ – ۱۰ مایوسنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص۳۰۸ – ۹ینایر سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ٥٦ – ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱۲ م ۲۶ ص ۱۹۲ – ۳ يناير سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۳ – ۳۱ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۹۳ – ۳ فبر ایر سنة ۱۹۲۳ م ۳۰ ص ١٩١ – ٢٦ مايو سنة ١٩٢٥ م ٣٧ ص ١٥٥ ) ، وبين ما إذا كانت الأرض المحتكرة غير ونف فينعقد الحكر بمجرد الإيجاب والقبول بلا حاجة إلى كتابة ولا إلى إذن من القاضي (استئناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٠ م ١٢ ٢١٥ ) . أما القضاء الوطني فلم يكن يعتبر عقد الحكر حتى على أرض موقوفة عقداً شكلياً ، فقد نصت محكة النقض بأن محل العمل بأحكام المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تنص على منع ماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ،ن يملكه عل يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وكان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية أن يكون النزاع في أصلى الوقف . أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بالحكر ، فيكُن فيه تقديم الدليل على التحكير (نقض مدنى ٢ يوليه سنة ١٩٣٢ مجموعة عمر ١ رقم ٢٥ مس ١١٧ ) . ولكن محكمة استثناف مصر اشترطت أن يكون الحكر بإذن القاضي إذا كانت الأرض المحتكرة موقوفة ( استثناف مصر ١٦ فبراير سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ رقم ٣٢ ص ٨٣ : وقد قضى هذا الحكم بأنه إذا أجر ناظر الوقف الأرض لمدة ٣٣ سنة قابلة للتجديد وتعهد بدفع قيمة ما تساويه المبان يوم الإخلاء ، فهذا العقد لا يكون حكراً لأن لائحة الإجراءات الداخلية للسَّحاكم الشرعية المعدلة بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢١ صريحة في أن الإذن بالتُحكّير يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية فلابد من إذن القاضي الشرعي في التحكير ، ويكون المقد في الحالة التي نحن بصددها =

ويخلص من هذا النص أن الحكر عقد شكلى ، فلا ينعتد إلا بتوثيق رصمى . ولما كان ، من وقت العمل بالتقنين المدنى الجديد ، لا يجوز إنشاء الحكر إلا على عين موقوفة ، فيجب قبل التوثيق استصدار إذن بإنشائه من المحكمة الكلية (۱) التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثر ها قيمة . ذلك أن الحكر ينشي حقاً عينياً على العين المحتكرة ، فيعتبر تصرفاً في عين موقوفة ، ولا يجوز التصرف في الوقف الا بإذن من القاضى . والذي يطلب الإذن في التحكير هو ناظر الوقف . ويجب أن يثبت أن تحكير الوقف أمر اقتضته الضرورة بأن كان الوقف بحرباً ولا مال له يستصلح به ، أو أملته مصلحة الوقف بأن يكون المحتكر أقدر بكثير من الوقف على استصلاح الأعيان التي يراد تحكيرها . فالحكر ليس حقاً عينياً عادياً كحق المنفعة يزول حتا بموت المنتفع ، بل هو حق طويل الأمد ، ويصح أن يبتي ستين المنفعة يزول حتا بموت المنتفع ، بل هو حق طويل الأمد ، ويصح أن يبتي ستين سنة . فهو إذن تصرف خطر ، ومن ثم وجب إذن المحكمة في إنشائه .

ومتى أذنت المحكمة ، وجب أن يكون إنشاؤه ، لا بموجب ورقة رسمية عادية توثق في مكتب التوثيق ، بل بأن بستصدر المتعاقدان ، ناظر الوقف والمحتكر ، حجة به على يد رئيس المحكمة التي أذنت في إنشائه ، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها العين المحتكرة كلها أو أكثرها قيمة ، أو على يد من يحيل رئيس المحكمة عليه من القضاة أو الموثقين من كتبة المحكمة . فلا ينعقد الحكر إذن الابعد الإذن على الوجه المتقدم ، وجذا الضرب من التوثيق سالف الذكر .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: ويكون

<sup>-</sup> إيجاراً عادياً لأرض موقوفة فلا يجوز إيجارها هذه المدة الطويلة إلا بإذن القاضى). انظر أيضاً استثناف وطنى ١٢ يناير سنة ١٩١٢ المجلة القضائية ١٣٢ ص ٦.

لماكان التقنين المدنى الجديد لا يجيز ترتيب المكر إلا على أرض موقوفة ، فالمكر في هذا التقنين أصبح دائماً عقداً شكلياً لا ينعقد إلا بتوثيق رسمى . وبديهى أن الأحكار التي ترتبت في عهد التقنين المدنى القديم على أعيان غير موقوفة بغير توثيق رسمى تبق قائمة وفقاً للأحكام التي كانت تسرى وقت إنشائها ، ولكنها تخضع من حيث الآثار والانتها، لأحكام التقنين المدنى الجديد كما سنرى (م ٢/١٠١٢ مدنى) .

<sup>(1)</sup> ويقول النص والمحكة الابتدائية الشرعية به و لما كانت الحاكم الشرعية قد ألنيت ، وأصبحت المحكة الوطنية هي المحكة ذات الاختصاص العام في حميع المسائل ، فقد حلت بذلك المحكة الابتدائية الشرعية في الاحتصاص بالإذن في إنشاء المحكر على العين الموقوفة .

الحكر بوزقة رسمية إشعاراً بخطره ، والرسمية شرط للانعقاد . فإن كانت العين موقوفة ، وهو الغالب(١) ، فلا تكنى الرسمية الهادية ، بل يجبأن يستصدر فاظر الوقف من المحكمة الشرعية (الهحكمة الوطنية الآن) التى تقع فى دائرتها الأرض الموقوفة حجة شرعية ، لأن الحكر ضرب من ضروب التصرف ، ولا يجوز التصرف فى الوقف إلا بإذن من القاضى . ويجبأن يقدم الناظر مبرراً للتحكير ، بأن يثبت أن إنشاء الحكر أمر تقتضيه المحافظة على العين الموقوفة ، ويكون ذلك عادة بإثبات أن الوقف عفرب لا يكنى ربعه لإصلاحه ، فيحكر حتى يستصلحه المحتكر (٢) .

ولماكان الحكر حقاً عينياً كما قدمنا ، وهو حق عينى أصلى ، فإنه لاينشأ ، لا فيا بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير ، إلا إذا سجل وفقاً لأحكام المادة ٩ من قانون تنظيم الشهر العقارى ، وإلا فلا يكون لعقد الحكر غير المسجل من الأثر سوى الالنزامات الشخصية بن ذوى الشأن (٢) .

والحكر على هذا النحو لا يجوز إثباته إلا بالورقة الوسمية التي ينعقد بها . فهو ، كالرهن الرسمي والهبة والوقف ، تصرف شكلى . ولكن الأحكار القديمة التي أنشئت على أعيان غير موقوفة ، إذا لم تكن هناك أوراق لإثبانها(٤) ، فإنه يكنى أن يكون قد مضى على المحتكر وهو واضع يده على الحكر ويدفع أجرته لغير مالك العقار مدة التقادم ، حتى يكسب الحق بالتقادم الطويل أو بالتقادم

<sup>( 1 )</sup> كان هذا صحيحاً في المشروع التمهيدي ، أما في المشروع النهائي فقد أوجبت لجنة المراجعة ، كا سرى ، ألا يكون إنشاء الحكر إلا على عين موقوفة . واستقر هذا الحكم في التقنين الجديد .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٧٧ه – نس ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٣) وكان الحكر ، في عهد التقنين المدنى القديم ، واجب التسجيل حتى يكون فافذاً في حق النير ( مصر المختلطة ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ مجموعة التشريع الدائمة باتشى وسستو في تقنين أحكام الوقف تحت المادة ٣٣٣ فقرة ٣٣ – مليمان مرقس فقرة ٣٢٩ ص ٣٢٧ هامش ١).

<sup>(</sup>٤) وقد قضت محكة الاستئناف الهنتلطة بأنه يجوز إثبات الحكر على أرض موقوفة ، إذا فقدت الحبة الشرعية ، بأوراق أخرى لا تدع أى شك فى وجوده (استئناف مختلط ٢٧ مارس منة ١٩٣٣م ، ١٩٣٥م ، ١٩٣٩م ، ١٩٣٩

القصر على حسب الأحوال(١). وهذا لا ينطبق على الحكر الذي ينشأ منذ العمل بالتقنين المدنى الجديد ، فإن هذا الحكر لابترتب إلا بموجب عقد شكلي . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً هو المادة ١٢٥٨ من المشروع ، وكانت تجرى على الوجه الآتى: ﴿ يجوز أَن يكتب حق الحكر بالتقادم ﴾ . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: وكسب الحكر بالتقادم مبدأ سار عليه القضاء المختلط . فإذا وضع شخص يده على أرض موقوفة ماعتباره محتكراً دون أن يكون له هذا الحقّ ، واستمر يدفع أجرة الحكر ثلاثاً وثلاثين سنة ، كسب حق الحكر بالتقادم . أما إذا كانت الأرض غير موقوفة ، فإنه يملك حق الحكر بالتقادم الطويل في خس عشرة سنة ، أو بالتقادم القصير فی خس سنوات ( استثناف مختلط ۱۵ مایوسنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص ۳۰۸ ــ آول فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۵ – ۳۱ ینابر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ١٩٣ ). على أن كسب الحكر بالتقادم فيه نظر ، لأن الحق في الأرض الموقوفة لاينشأ إلا بعد استصدار حجة شرعية . . والأصل أن الحق الذي لاينشأ إلا بعد مراعاة إجراءات شكلية موضوعة لا يكسب بالتقادم ، كما هو الحال في الرهن الرسميوف الوقف. وقد أصبح هذا الأصل أولى بالاتباع بعد أن قرر المشرع الرسمية في تقرير الحكر . . لذلك يحسن أن يعذف هذا النص من المشروع ، ويستبدل به نص ييسر إثبات الحكر إذا كان قديماً ، فيني ببعض

<sup>(</sup>۱) استناف مصر ۲۰ نوفبر سنة ۱۹۳۱ الهاماة ۱۲ رقم ۲۱۹ ص ۲۲۰ - استناف غلط ۱۰ مایو سنة ۱۹۰۱ م ۲۱ ص ۲۰۰ - أول فبر ایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۰۰ - رلکن إذا کسب شخص حق الحکر من المالك الحقیق ، الا پخوز له أن یکسب ملکیة العقار نفسه باانقادم بمجرد استناعه من دفع أجرة الحکر ، لأنه وضع یده على العقار کحتکر لاکالك (نقض ملن ۲۲ یونیه سنة ۱۹۲۷ مجموعة همر ۱ رقم ۲۰ مس ۱۱۷ - ۲۱ أکتوبر سنة ۱۹۲۵ مجموعة عمر ۱ رقم ۲۰ مس ۱۱۷ - استناف مخلط مس ۱۱۷ - ۲۱ أکتوبر سنة ۱۹۲۵ م به مس ۱۲۵ )، وهذا ما لم یغیر واضع الیه نیته فیضع یده کالک ویثبت ذلک من الظروف (استناف مختلط ۱۲ نوفبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۹ ص ۲۰ و ریقفی هذا المکم بأن عدم دفع المحتکر أجرة المحکر لجمة الوقف مدة ثلاث و ثلاثین سنة یسقط حق انوقف نی المطالبة بأجرة المحکر و بجعل واضع الید مالکاً ملکیة نامة لا مجرد محتکر – استئاف مختلط أول فبر ایر مناف مختلط الحر و بحمل واضع الید مالکاً ملکیة نامة لا مجرد محتکر – استئاف مختلط أول فبر ایر منه ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ۲۰۱ م ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۷ م ۲۰ ص ۲۰۱ م ۲۰ مارس سنة ۱۹۲۱ م ۲۰ ص ۱۲۲ – ۲۰ ینایر سنة ۱۹۲۱ م ۲۰ ص ۲۰ مارس منه ۱۹۲۰ م ۲۰ ص ۲۰ مار م ۲۰ مارس منه الایکار المولف فقرة ۲۰ م ۲۰ مینایر منه ۱۹۲۲ م ۲۰ مینایر منه ۱۹۲۰ م ۲۰ مینایر منه من ۲۰ مینایر منه منه من ۲۰ مینایر منه منافع مینایر منه منافع مینایر منه مینایر منه مینایر میناید مینایر منه مینایر مینایر مینای میناید مینایر مینایر میناید میناید میناید میناید مینایر میناید مین

الأغراض التي أريد تحقيقها بالنص القائم ». وقد حذف هذا النص فعلافى لجنة المراجعة ، وفقاً لتوجيه المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى(١).

• • ٨ — (٢) العين المختكرة — نصى فانونى 1 تنص المادة ١٠١٢ من التقنين المدنى على ما يأتى :

العمل بهذا الفانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ الفقرة الثالثة .
 الأحكار القائمة على أرض غير موقوف وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة (٢).

ويتبين من هذا النص أن العين المحتكرة لابد أن تكون عيناً موقوفة ،

ولا مقابل لمذا النص في التقنين المدنى القديم ، وقد كان المعمول به في عهد هذا التقنين أنه يجوز إنشاء الحكر على الأرض الموقوفة وعلى الأرض غير الموقوفة .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٧١ه – ص ٧٧ه في الهامش .

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ النص : لم يكن لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي . وفي لجنة المراجعة رزى ، لمعالِمة الأحكار القائمة على أرض غير موقوفة من وقت العمل بالقانون ، إضافة النص الآتى : ﴿ الْأَحْكَارِ القَائمَةُ عَلِى أَرْضَ غَيْرِ مُوقُوفَةً وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة ۽ ، وأصبح رقمه المادة ١٠٩٠ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٨٧ . وفي لِحنَّة مجلس الشيوخ أضيفت فقرة جديدة – جملت الفقرة الأولى– لإبراز فكرة المشرع في تحريم الاحتكار على الأرض غير الموقوفة ولو أنها مستفادة من تعريف الحكر الوارد في المادة . . (ولكن النص الذي ورد فيه تعريف الحكر بأنه لا يكون إلا على أرض موقوفة حذف فى نفس لجنة مجلس الشيوخ لأنه من قبيل التعريفات ولأن الحكم الذى تضمنه من قصر الحكر على الأرض الموقوفة قد وردُّ في المادة ١٠١٢ – فأصبحت المادة ١/١٠١٢ وحدها هي التي تنص على أن الحكر لا يكون ، من وقت العمل بالتقنين المدنى الجديد ، إلا علم أرض موقوفة ) . وجرت الفقرة الأولى الجديدة التي أضيفت إلى المنادة على الوجه الآتى : و من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حتى حكر على أرضُ غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ فقرة ثالثة . . فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه ١٠١٢ . وقالت اللجنَّة في تقريرها : ﴿ أَضَافَتُ اللَّجِنَّةُ إِلَىٰ هَذَّهُ المَادَّةَ فقرة أولى . . وقد راعت في هذه الإضافة أن سبل استغلال الأراضي المملوكة ميسرة ، وأن الحكو حق لا ينبغي التوسم في تطبيقه ولهذا قصرت استماله على الوقف ، إلا أنها رأت أن تستثني الحالة التي يكون فيها الحكر قد رتب على أرض موقوفة زالت عنها فيما بعد صفة الوقف لسبب لا يفضى إلى انتهاء الحكر . وحكم النص الذي أضافته اللجنة لا يسرى على المـاضي رعاية للحةوق المكتسبة -ولكنه ينصرف إلى المستقبل فلا يشق إلا من وقت العمل جذا القانون . . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٦١٣ -- ص ٦١٥ ) .

فلا يجوز إنشاء حق الحكر على عن غير موفوة . وقد كان المشروع التمهيدي التقنن المدنى الجديد على خلاف ذلك ، إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ١٢٥٧ من هذا المشروع تجرى على الوجه الآتى: و بجوز ترتيب الحكر على عن موقوفة أو على عن غير موقوفة (١) م فحذف هذا النص في لجنة المراجعة (٢) ، إذرأت هذه اللجنة قصر الحكر على الأرض الموقوفة ، وأقرت نصاً في هذا المعنى هو الفقرة الأولى من المادة ١٠٧٤ من المشروع النهائي على الوجه الآتي : و الحكر عقد به يكسب المحتكر حقاً حينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة بناء علمها أو باستعالها للغرس أولأى غرض آخر وذلك في مقابل أجرة معينة ، . وفي لجنة مجلس الشيوخ حلفت هذه الفقرة ، لوضوح حكمها بالنسبة إن حقوق المحتكر ، ولأن الحكم الخاص بقصر الحكر على الأرض الموقوفة قد ورد في المادة ١٠١٢ (٢) م. وبقيت بذلك المادة ١٠١٢ مدنى وحدها هي التي تقضى بأن الحكر لا يجوز ترتيبه على أرض غير موقوفة ، ومعنى ذلك بدلالة مفهوم العكس أن الأرض الموقوفة وحدها هي التي يجوز ترتيب حق الحكر علمها . وقد ضاق بذلك نطاق تطبيق الحكر ، وبخاصة بعد أن ألغيت الأوقاف الأهلية ، ثم بعد أن أصبح أمر إلغاء الحكر على الوقف الخبرى منوطاً بقرار إدارى كما سبق القول(١). وقد قدمنا أنه لا بد أن تكون هناك ضرورة أو مصلحة في تحكير العبن الموقوفة . فلا يكني أن تكون العبن موقوفة حتى يجوز تحكيرها ، بل يجب فوق ذلك أن تكون مخربة أو في الفليل في حاجة إلى الإصلاح ، وليس لها ربع يكني لإصلاحها ، ولا بوجد من يقبل استنجارها عن طريق الإيجار العادى ، فلا يبتى أمام ناظر الوقف إلا أن يطلب الإذن من الحكة في محکر ها<sup>(ه)</sup>.

ولم يكن هذا هو الحكم في عهد التقنين المدنى القديم . فقد كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تطبق في ذلك العهد ، وهذه تجيز تحكير الوقف وغير

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٦ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٦٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر آنفاً فقرة ٧٩٧ .

<sup>(</sup> ه ) إنظر آنفاً فقرة ٧٩٩ .

الوقف. فجرى القضاء على جواز تحكير الأعيان غير الموقوفة ، ولم يعترضه فى ذلك أن حق الحكر حق عبنى والحقوق العينية فى التقنين المدنى القديم مذكورة على مبيل الحصر وليس حق الحكر من بينها ، فقد كان هذا الحق مستمداً من قانون معمول به فى نطاقه المخصص له وهذا القانون هو الشريعة الإسلامية (۱). فانبنى على ذلك أن أنشئت أحكار على أعيان غير موقوفة ، وإن كان الغالب أن الحكر حتى فى ذلك العهد يترتب على الوقف .

ولما كان التقنين المدنى الجديد لا يجيز ، كما رأينا ، ترتيب الحكر إلا على الوقف، فإن هذا الحكم المستحدث لا يكون له أثر رجعي، ولا يعمل به إلا ابتداء من العمل بالتقنين المدنى الجديد ، أي ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، فن ذلك اليوم لا يجوز إنشاء الحكر إلا على أرض موقوفة . وقد حرص التقنين المدنى الجديد على أن ينص على ذلك صراحة ، فقضت الفقرة الأولى من المادة ١٠١٢ ، كما رأينا ، بأنه و من وقت العمل بهسذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرضغير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ الفقرة النالثة ۽ . وسنرى أن الفقرة الثالثة من المادة ١٠٠٨ مبنى تقضى بانتهاء حق الحكر و إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ، فني هذه الحالة يبتي الحكر إلى انتهاء مدته ، . فإذا أصبحت العن الموقوفة أللحكرة ملكاحراً ، وكان ذلك بسبب رجوع الواقف في وقفه أو بسبب إنقاصه لمدته ، فإن الحكر يبتى مع ذلك على الأرض بالرغم من أنها أصبحت ملكا لا وقفاً ، وذلك لأن الواقف بعد أن وقف رجع في وقفه رجوعاً كلياً أو رجوعاً جزئياً ، فيكون قد نقض ما تم من جهته ، فيرد ذلك عليه ، ويبنى الحكر الذي زتبه على الأرض عندما كانت موقوفة بأقيا علمًا بالرغم من أنها أصبحت ملكا وذلك إلى نهاية مدة الحكر.

ومقتضى ألاً بكون للتقنين الملنى الجديد أثر رجعى أن الأحكار القائمة على أراض غير موقوفة قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ تبنى صبحة قائمة حتى بعد

<sup>(</sup>۱) استئناف مختلط ۲۰ آبریل سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۱۰ – ۱۰ مارس سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۲۶۹ – مصر الوطنیة ۲۲ فبر ایر سنة ۱۹۲۰ المحاماة ۵ رقم ۲۱۹ ص ۷۰۱ – انظر عکس ذلك مصر الوطنیة ۱۶ نرفبر سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ رقم ۲۶۳ ص ۱۲۲۹ .

صدور التقنين المدنى الجديد، ولا يمس من صنها أنها قائمة على أراض غير موقوفة ، وتسرى عليها جميع الأحكام التى أوردها النقدن المدنى الجديد في شأن الحكر (۱) فيها عدا وجوب أن تكون العين المحتكرة أرضاً موقوفة . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١٠١٢ مدنى على هذا الحكم صراحة ، إذ تقول كما رأينا : د والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل جذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة ه . ومن باب أولى تسرى الأحكام الواردة في التقنين المدنى الجديد على الأحكار الفائمة قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ على أراض موقوفة ، بل إن الأحكام هنا لا يستثنى منها حتى الحكم القاضى بأن تكون العين المحتكرة أرضاً موقوفة . ومن ثم تخضع جميع الأحكار القائمة قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، سواء قامت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، لحميع أحكام الحكر التي نتولى بحثها الآن . وذلك فيا عدا الحد غير موقوفة ، لحميع أحكام الحكر التي نتولى بحثها الآن . وذلك فيا عدا الحد القصى للمدة ، فسنرى أن هذه الأحكار لا تخضع في مدتها لحد أقصى إلى أن يصلر في شأنها تشريع خاص (۲) .

١٠١ - (٣) المرة في الحكر - نص قانوني : تنص المادة ٩٩٩ من التقنين المدنى على ما يأتى :

و لا يجوزالتحكير لمدة تزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة ، اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة (٢) .

<sup>(</sup>۱) وكان مقتضى ألا يكون التقنين المدنى الجديد أثر رجعى أن الحكر المعقود قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ يخضع للأحكام التي كانت سارية وقت انعقاده ، فلا يخضع إذن لأحكام التقنين المدنى الجديد لا تختلف كثيراً من الأحكام التقنين المدنى الجديد لا تختلف كثيراً من الأحكام السابقة عليها ، وكثير من هذه الأحكام تعتبر من النظام العام فتسرى بأثر فورى حتى على الأحكار المعقودة قبل العمل بها ، فقد رؤى ، إخضاع جيع الأحكار لقواعد واحدة هى قواعد التقنين المدنى الجديد ، حتى لا تعدد الأحكام في نظام حتى هو الآن في سبيله إلى الزوال .

<sup>(</sup>۲) انظر ما یل فقرة ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١٢٥٦ من المشروع التهيدى على الوجه الآتى : و الحكر عقد يكسب المحتكر بمتنضاه حقاً حينيا يخوله الانتفاع بأرض ، بإقامة بناه عليها أو باستمالها للنرس أو لأى غرض آخر ، وذلك فى مقابل أجرة معينة . ٢ - لا يجوز الاتفاق على التحكير لمدة تزيد على تسع وتسعين سنة ، فإذا انفق على مدة أطول ، أو على منه غير محلودة ، أو أغفل الاتفاق تعيين المدة ، اعتبر الحكر معقوداً لمدة تسع وتسعين سنة ، . ح

ويتبين من هذا النص أن الحد الأقصى لمدة الحكر فى التقنين المدنى الجديد هو متون سنة . ولم يكل لمدة الحكر فى عهد التقنين المدنى القديم حد أقصى . بل كان يصح أن يعقد الحكر لمدة غير معينة وفى هذه الحالة يبتى الحكر ما بتى البناء أو الغراس فى الأرض وما بتى المحتكر يدفع الأجرة . وتقضى المادة ٢٠٧ من مرشد الحيران بأنه و لا يكلف المحتكر برفع بنائه ولا قلع غراسه وهو يدفع أجر المثل المقرر على ساحة الأرض خالية من البناء والغراس » . كما تقضى المادة ٢٠٤ بأنه و يثبت للمستحكر حتى القرار فى الأرض المحتكرة ببناء الأساس فيها أو بغرس شجره بها ، ويلزم بأجر مثل الأرض ما دام أس بنائه وغراسه قائماً فيها ، ولا تنزع منه حيث يدفع أجر المثل » . فكان الحكر على هذا النحو يصح أن يكون دا عمياً .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القدم ، ولم يكن لمدة الحكر في عهد هذا التقنين عد أقصى ، بل كان يصح أن يكون الحكر دائمياً .

<sup>-</sup> وفي لجنة المراجعة رثرى قصر المكر على الأرض الموقوفة وتعديل المادة على الوجه الآتى : و ١ - الحكر عقد به يكسب الحتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة بخوله الانتفاع بإقامة بناء عليها أو باستمالها للغرس أولأى غرض آخر ، وذلك في مقابل أجرة معينة . ٢ – ولا يجوز الاتفاق عل التحكير لمدة تزيد على تسم وتسمين سنة . فإذا اتفق على مدة أطول أو على مدة غير ممينة أو أغفل الاتفاق تعيين المدة ، احتبر الحكر معقوداً لمدة تسع وتسعين سنة يه . وأصبح رقم المادة ١٠٧٤ في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم ١٠٧١ . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الأولى لوضوح حكمها بالنسبة إلى حقوق المحتكر ، ولأن الحكم الخاص بقصر الحكر عل الأرض الموقوفة قد ورد في المادة ١٠١٢ . وعدلت الفقرة الثانية على الوجه الآتى : ﴿ لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة . فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة ، اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة ، إلا إذا انتهى الوقف قبل ذلك ۽ . وقد راعت اللجنة في هذا التعديل أن تخفض المدة التي لا يجوز الاتفاق على مجاوزتها في التحكير ، توخياً لإبراز معنى توقيت الحكر ، ولا سيما بعد أن أصبح تعمير العين المحكرة واستبدالها ميسورين في مدة أقصر من المدة الى كان يقتضيها تحقيق هذين الغرضين في الزمن المـاضي . وأريد بإضافة عبارة و إلا إذا انتهى الوقف قبل ذلك ، مواجهة حالة انتَّها، الوقف الأهل الموقت إذ قد ينتبي قبل ستين سنة . وفي جلسة أخرى حذفت اللجنة العبارة الأخيرة a إلا إذا انتهى الوقف قبل ذلك a هل أن يتضمن حكمها مادة أخرى هي المـادة ١٠٠٨ . وأصبح رقم المـادة ٩٩٩ . ووافق عليها عجلس الشيوخ كا عدلتها لجته ( مجموعة الأعمال التعضيرية ٦ ص ١٦٥ - ص ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر آنَّهَا م ۳۳٫ من قانون العدل والإنصاف - استثناف مصر ۳۱ دیسمپر ستة ۱۹۲۸ المحاساة ۲۰ رقم ۲۱۲ ص ۲۰۳ - وقضی بأنه إذا نص فی عقد تأجیر الأراضی الموقوفة عل أن التأجیر لمدة سنة واحدة ، وعل أن الشؤجر حق نسلم الأرض ولو فی خلال سه

فحدد المشروع التمهيدى لمدة الحكر حداً أقصى للتضيين منه جرياً على سياسته ، وكانت هذه المدة تسعا وتسعين منة . وخفضت لجنة مجلس الثيوخ هذه المدة إلى ستن سنة ، و توخيا لإبراز معنى توقيت الحكر ، ولا سيا بعد أن أصبح تعمير العين المحكرة واستبدالها ميسورين في مدة أقصر من المدة التي كان يقتضها تحقيق هذين الغرضين في الزمن الماضي ه(١) . فأصبحت الأحكار التي يصح أن تنشأ ابتداء من يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ على أراض موقوفة لا يجوز أن تزيد مدتها على ستن سنة . فإذا اتفق المتعاقدان على مدة أقل جاز ذلك ، وإن اتفقا على مدة أكبر انقضت المدة إلى سنين سنة : وإذا أغفل المتعاقدان تحديد المدة ، أو ذكرا أن المدة غير معينة ، كانت المدة في الحالتين منه .

أما الأحكار التي أنشت قبل ١٥ أكتور سنة ١٩٤٩، سواء أنشت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، فهذه تبتى خاضعة للأحكام التي كانت سارية وقت إنشائها . فإذا لم تكن لها مدة محددة ، بقيت ما دام البناء أو الغراس قائما في الأرض وما دام المحتكر يدفع الأجرة (٢٠) . وقد كانت هذه المسألة مثاراً لمناقشات طويلة أثناء المراحل التشريعية التي اجتازها التقنين الجديد . وكاد يستقر الأمر في لجنة بجلس الشيوخ على إقرار النص الآتى : ١٩ – في الأحكار القائمة وقت العمل بهذا القانون ، إذا مضى على عقد الحكر متون سنة على الأقل من وقت إنشائه ولم تكن مدته قد انقضت ، جاز لكل من المحتكر والمحكر أن يطلب إنهاء العقد . ٢ – فإذا كان المحتكر هو الذي يطلب ذلك طبقت أحكام المادة السابقة ( ١٠١٠ مدنى ) ، إلاإذا اختار تملك الأرض خلك من الخير ، ألزم بأن يدفع إلى الحتكر ما فات هذا من فائدة بسبب إنهاء العقد هو المحكر ، ألزم بأن يدفع إلى الحتكر ما فات هذا من فائدة بسبب إنهاء العقد قبل حلول الأجل المعين لانتهائه أو قبل انقضاء تسع وتسعين سنة إذا لم يكن

<sup>-</sup> هذه السنة ، كما نص فيه على أن المستأجر ليس له حق البقاء والقرار ، فقد انتنى اعتبار المقد تحكيراً ؛ لأن هذه النصوص منافية لحصائص الحكر الرئيسية (عابدين ١١ ديسمبر سنة ١٩٤٩ المحاماة ٣٠ رقم ١٧٤ ص ٢٠٧).

<sup>(</sup>١) مجمَّوعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٧٠ – وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذك فيما يل فقرة ٨١١.

للعقد أجل معين ، بشرط ألاً تنقص المدة التي تحسب عنها الفائدة في الحالة الأخيرة عن خس عشرة سنة ، وبأن يدفع فوق ذلك قيمة البناء أو الغراس مستحتى الإزالة أو قيمتهما مستحتى البقاء أسهما أقل ، وذلك كله في مقابل تملكه للبناء أو الغراس . كل هذا ما لم يطلب المحتكر تملك الأرض المحكرة بقيمتها كاملة وقت الطلب ع. وقد بنت لجنة مجلس الشيوخ الأحكام الوارداة في النص المتقدم على أسس ثلاثة : (أولها) أن يكون حكم النص قاصرا على الأحكار القائمة وقت العمل بالتقنين الملنى الجديد ، فني هذه الأحكار إذا كان قد انقضى على عقد الحكر ستون سنة من وقت إنشائه ولم تكن مدته قد انقضت ثبت لكل عن المتعاقدين حق طلب إنهاء الحكر . (الأساس الثاني ) أنه جعل للمحتكر من المتعاقدين حق طلب إنهاء الحكر . (الأساس الثاني ) أنه جعل للمحتكر في إنهاء الحكر ، لأن المحتكر ببذل عادة في استغلال العين من الجهد ما هو خليق بالتضجيع . ( والأماس الثالث ) هو إلزام المحكر بأن يدفع للمحتكر ما فاته من فائدة بسبب إنهاء العقد قبل حلول أجله ، لأن العدالة تقتضى احترام الحق من فائدة بسبب إنهاء العقد قبل العمل بالتقنين الجديد () .

<sup>(</sup>١) ﴿ جموعة الأحمال التعضيرية ٦ ص ٦٠٥ – ص ٦٠٦ في الحامش – وكان المشروع التمهيلي يُتَضِمن النص الآتى (م ١٢٧٣ من المشروع) : وإذا بق حق الحكر أكثر من تسمّ وتسعيلُ سنة بسبب قيام البناء أو النراس ، كان لكلُّ من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شرآه حق الآخر في أي وقت بعد انقضاء هذه المدة ، وإذا طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر وحده ، وكان هذا النص مقصوداً به أن يسرى على كل حكر ، سواه أنشيء قبل العمل بالتقنين المدنى الجديد أو أنشى. بعد ذلك . وفي تعيين الثمن اللهي يشترى به حق الرقبة وحق المحتكر ، تضمن المشروع نصاً آخر (م ١٢٧٤) يجرى على الوجه الآتى: ﴿ فَي تَعِينَ النَّمْنُ اللَّنِي يُشْتُرِي به حق الرقبة وحق المحتكر ، تتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساسًا للتقدير ، ويكون النمن بتدر الأجرة عشرين سنة ، إلا إن كان صفع الأرض لا يسبح لصاحبها بأن يحصل عل ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب لذك مدة أطول ، في هذه الحالة تقدر الأجرة من المدة الأطول ، ويكون ذلك ثمنًا للمين كلها ، يختص حق الرقبة منه بالثلث ، وحق الحكر بالثلثين ۽ . وفى لجنة المراجعة عدلت المادة ١٢٧٣ عل الوجه الآتى : ١ - إذا بني حق الحكر أكثر من خمين سنة ، كان لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق الآخر في أي وقت بعد انقضاء هذه المدة ، وإذا طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر وحده ي . والحكة في هذا التعديل هي أن يكون هناك مبرر قوى الشراء وهو طول المدة الباقية على استمرار حالة الحكر. ثم نوقش النص مرة أخرى في اللجنة ، وحضر مفتى وزارة الأوقاف المناقشات وقال : ﴿ إِنَّ الشريعة لا تعترف بأن الحكريقلل من قيمة الأرض المحكرة ، والدليل على ذلك أن ناظر الوقف -

ولكن لجنة مجلس الشيوخ لم تثبت نهائياً على هذا النص ، وانتهت إلى حذفه دون أن تستعيض عنه بنص آخر وحتى لاتقطع بالرأى في مسألة تعارضت فيها المصالح والحقوق تعارضاً يستعصى على التوفيق ، وبحسن أن تترك هذه

 وحده له من حق التحكير بدو ١٠ أخذ رأى القاضي، وقال إنه لوكانت قبمة المين تنقص بالتحكير لما أباحت الشريعة الإسلامية ذلك ، وخمّ كلامه قائلا : و إن المحتكر لم يدفع أى ثمن لحق البقاء والقرار ، وإنما كل ما دفعه هو أجرة أنتفاعه بالأرض ، وهذا لا يكسبه إلا حق الأولوية ف الإيجار ، وهو بذلك لم يكسب أى حق ميني مل الدين الموقوفة ، فلم تجار اللجنة هذا الرأى، وبعد مناقشة واننت على أن تكون مدة التحكير في الأحكار الجديدة ستين سنة ، وأن يتتصر النص عل الأحكار القائمة وقت العمل بالتقنين المدنى الجديد ، عل أنه بعد مضى سنين سنة عل الأقلمن وقت إنشاء الحكر يكون لكل منالهكر والمحتكر الحق في طلب إنهائه مقابل تعويض عادل، وعند التزاحم يفضل المحتكر ويكون شراؤه للأرض المحكرة نوعاً من استبدال الأرض الموفوفة تجيزه الشريمة . ثم ناقشت اللجنة النسبة التي يوزع بها تمن العين بين المحكر و المحتكر ، فلوحظ عليها أنها نسبة تحكية وفيها ظلم كبير المحكرلان ارتفاع قيمة الأرض لا يرجع دائماً إلى ما أدخله البناء عليها من تحسين وإنمأ قد يكون بسبب ظروف أخرى ، في كثير من الصور يرجع ارتفاع قيمة المقار المحكر لتنبير الصقع أو إحداث منشآت عامة ويكون أثر الحكر في زيادة هذه القيمة ضليلا ، كَا أَنْ قيمة حق المحتكر تتنير بتنيير المدة الباقية من الحكر . فليس من العدل الترّ أم النسبة التحكية ، الثلث والثلثين ، بالرخم من إقرار محكة النقض لها ، بل العدل أن يختص حق الرقبة وحق الحكر من الثمن بالقدر الذي يتناسب مع كل منهما حسب ظروف كل حالة ، ويترك الأمر القضاء ويجرى التوزيع طبقاً لما تفتضيه المدالة . وفي جلسة تالية قدمت ألحكومة نصاً يشتمل عل ما انتهت إليه اللجنَّة من أحكام ، وهو النص الذي أقرته اللجنة أو لا بُوقد ورد ذكره في المتن ، ثم عدلت عن إقرارها إياه وحلفته دون أن تستيض عنه بنص آخر ، حتى لا تقطع بالرأى في مسألة تعار ضت فيها المصالح والحقوق . . » ( مجموعة الأعمال التحضيريه ٦ ص ٦٠٠ – ص ۲۰۶ في الهامش).

والمسالح المتعارضة هي مصالح طائفة الحكرين ومصالح طائفة المحتكرين. فالطائفة الأولى عملها وزارة الأوقاف ، وقد رأينا مفتى هذه الوزارة يقول : وإن الشريعة لا تعترف بأن الحكر يقلل من قيمة الأرض الحكرة . . (و) إن المحتكر لم يدفع أي ثمن لحق البقاء والقرار ، وإنما كل ماد فعه هو أجرة انتفاعه بالأرض ، وهذا لا يكسبه إلا حق الأولوية في الإيجار، وهو بذلك لم يكسب أي حق هي على العين الموقوفة هي وطائفة المحتكرين تنادي بأنز الحكر يبع مستتر ، وقد تملك المحتكر الأرض الهنكرة تحت شرط فاسخ هو تعميرها ، فالاستبدال وبناه من ذلك لا يكون على رقبة العين الحكرة ، بل على ملكية الشرط الفاسخ » (انظر في هذا المني مأن فهمي : الحكر في مصر).

وهكذا لم تغطع لجنة مجلس الشيوخ برأى فى هذه المسألة الدقيقة ، وحذفت النص المقترح دون أن تستعبض عنه ينص آخر .

الحقوق والمصالح على حالها إلى أن يصدر في شأنها تشريع خاص ، (١) .

وإلى أن يصدر هذا التشريع الحاص ، تبتى الأحكار القديمة على الأحيان غير الموقوفة سارية لمدتها ولو زادت على ستين سنة ، بل ولو كانت موبدة . أما بالنسبة إلى الأعيان الموقوفة وقفاً خيرياً فقد صدر القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٥٣ بإنهاء الحكر على هذه الأعيان ، وأعقبه القانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤ فالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ ، وسنورد أحكام هذه القوانين عند الكلام في انتهاء الحكر ٢٠

١٠٠٤ - (٤) الأجرة في الحسكر - نصوص فانونية: تنص المادة ١٠٠٤م من التقنن المدنى على ماياتى :

ا المجوز التحكير بأقل من أجرة المثل . ٢ - وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلا بلغ التغيير في أجرة المثل حداً يجاوز الحمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير ١ .

وتنص المادة ١٠٠٥ على ما يأتى :

التقدير . ويراعى فى تقدير الزيادة والنقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير . ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها ، بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار » .

وتنص المادة ١٠٠٦ على ما يأتي :

لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فن
 الأرض يوم رفع الدعوى (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٦٠٦ فى الهامش – وانظرنقض مدنى ٧٥ ديسمبر سنة ١٩٥٨ مجموعة أحكام النقض ٩ رقم ١٠٧ ص ٨١٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يل فقرة ٨١٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص :

م ١٠٠٤ : ورد هذا النص فى المادة ١٢٦٣ من المشروع التمهيدى على الوجه الآتى : ١ - لا يجوز تحكير الأراضى الموقوفة بأقل من أجرة المثل . ٢ - وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ النمير فى حرة المثل حداً كبيراً ، زيادة أو نقصاً » . وفي لجنة المراجعة عدك -

#### ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن الأجرة في حكر الأرض الموقوفة

- الفقرة الأولى على الوجه الآتى : و لا بجوز التحكير بأقل من أجرة المثل ه . وأضيفت عبارة وعلى أن يكون قد مفى ثلاث سنوات على آخر تقدير ه فى آخر الفقرة الثانية . وأصبح رقم المادة ١٠٧٩ فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب عليها تحت رقر ١٠٧٦ . وفى لجنة مجلس الشيوخ ، جعلت المدة التى يصقع الحكر بعد انقضائها ثمانى سنوات بدلا من ثلاث ، تمشياً مع النظام المقرر فى إعادة تقرير الفرائب الحاصة بالعقارات ، وعدلت المادة بحيث أصبحت عطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعها ١٠٠٤ ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنه (مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٨١٥ - ص ٨١٥ ) .

م ١٠٠٥ : ورد هذا النص في المبادة ١٢٦٤ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : و يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير ، على أن يرامي في ذلك النرض اللى أُهدت له الأرض وحالبًا هند التحكير وموقعها ورغبات الناس فيها ، حون امتبار لما أحدثه الحتكر في الأرض من تحسين أوإتلاف ، وبنض النظر هما يوجد فيها من بناء أوغراس ۽ . وأقرته لجنة المراجعة بتعديل لفظي طفيف ، وأصبح رقعه ١٠٨٠ في المشروع النَّهائل . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٧٧ . وفي بلغة مجلس الشيوخ عدل النص تمديلا من شأنه ألا يدخل في الحساب ما يقم من تحسين أو نقص في الصقع ذاته إذا كان واجعًا إلى قعل المحتكر ، وألا يكون أمة اعتبار لما المحتكر من حق القرار على الأرض ، خسار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى المديد ، وأصبح رقمه ١٠٠٥ . ووافق مجلس الشيوخ عل النص كما عدلته لجنته - وكانت لجنة مجلس الشيوخ في إحدى جلساتها قد استمعت لمندوب من المحتكرين ذكر أن المادة التي أقرتها اللجنة و تضع قامدة في تقدير الزيادة أو النقس قرجع إلى ماللأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير مع مراعاة سقع الأرض ، وهذا الحكم سيؤدى إلى غراب كثير من المستحكرين وهم أغلبية مغلبمة ، وأن القاعدة العادلة هي التقدير حسب وقت التحكير . ثم قال إنه يقترح تعديل المادة . . الخاصة بالتصغيم عل الوجه الآتى : يكون التصقيم عل أساس النسبة بين قيمة الأرض وقت التحكير وقيمتها الحالية وقيمة الحكر وقت إنشائه وقيمته وقت التصقيم . . وعل الأقل حذف الجزء الأخير من المادة . . ونصه : ودون تأثر بما المحتكر عل الأرض من حق القرار مع حذف كلمة إيجارية . . إذ ليس هناك إيجار ولا أجرة وإن ٣٠ بارة و ٨ قناديل زيت ليست أجرة ي . فرد طيه بأن يه نظرية المادة التي وافقت طها اللجنة تصرف النظر عن الماضي كا تصرف النظر هما أصاب الأرض من إتلاف أو تحسين أدخل عل الأرض بسبب البناء ، فلا يضار به الحكر ، وكذلك يجب ألا يستفيد من التحسين . . (و) لا يمكن التسليم بنظرية . . أن الحكر بيع مستره . وبعد مناقشة سلم المندوب بوجهة نظر اللجنة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٨٨٥ – ص ٨٨٥ ) يم

م ١٠٠٦ : ورد هذا النص في المادة ١٢٦٥ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ١٠٨١ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٠٨ ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٦ ص ٥٨٩ – ص ٥٩١ ) .

لا يجوز أن تكون أقل من أجر المثل وقت التحكير ، وهذا الحكم مأخوذ من الشريعة الإسلامية (قانون العدل والإنصاف م ٣٣٧ و ٣٣٥ و ٣٣٦). فينطبق الحكم على الأحكار الجديدة التي تنشأ منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ على أعيان موقوفة ، كما ينطبق على الأحكار القديمة التي أنشئت قبل ذلك على أراض موقوفة (١). وإذا لم يبين كتاب الوقف قيمة الحكر ، جاز للمحكمة انتداب خبير لتقدير ه (٢). ولما كان الحكر لا بد فيه من إذن المحكمة ، فالحكمة لا تأذن إلا إذا كان بأجر المثل . ولكن إذا وقع خطأ وحكرت العين الموقوفة بأقل من أجر المثل ، وجب رفع الأجرة إلى أجر المثل .

ولا يكنى أن يكون الحكر بأجر المثل وقت التحكير ، بل إن هذا الأجريزيد وينقص تبعاً لزيادة أجر المثل أو نقصه (٢) ، وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر . وهو أيضاً حكم مأخوذ من الشريعة الإسلامية (قانون العدل والإنصاف م ٣٣٦ و ٣٣٧) ، فينطبق على جميع الأحكار المنشأة على أعيان موقوفة ، جديدة كانت أو قديمة . وتصقيع الحكر نختلف فيه ، فلم تنفق عليه كل المذاهب ، ولا تقول به المالكية ، ويقول به الصاحبان في المذهب الحنني وهو الرأى الراجح في المذهب، وبه أخذ التقنين المدنى الجديد ومن قبل ذلك سار عليه القضاء المصرى كما سنرى . وقد وضع له التقنين المدنى الجديد ضوابط فأوجب ألا تزيد أجرة الحكر أو تنقص وقد وضع له التقنين المدنى الجديد ضوابط فأوجب ألا تزيد أجرة الحكر أو تنقص

<sup>(</sup>۱) استناف مختلط ۷ فبرایر سنة ۱۸۸۹ م ۱ ص ۲۱۲ – ۲ یونیه سنة ۱۸۸۹ المجموعة الرحمیة الختلطة ۱۶ ص ۲۲۲ – ۲۶ نوفبر سنة ۱۸۹۲ م ۵ ص ۲۰ – ۱۲ مارس المجموعة الرحمیة المختلطة ۱۶ ص ۲۲۲ – ۲۷ نوفبر سنة ۱۸۹۷ م ۱۰ ص ۹ – ۱۸ نوفبر سنة ۱۸۹۷ م ۱۰ ص ۱۸۹ م ۱۸ نوفبر سنة ۱۹۱۵ م ۲۸ ص ۱۹۲۰ – ۱۶ دیسمبر سنة ۱۹۱۵ م ۲۸ ص ۱۹۷۰ – ۱۰ أبريل سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۱۹۷۳ – ۲۰ أبريل سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص ۲۷۷ – استناف رطنی ۳۱ یایر سنة ۱۹۲۸ م ۲۸ ص ۲۸۲ – ۷ مارس سنة ۱۹۱۸ م ۲۰ ص ۲۷۰ – استناف وطنی ۳۱ ینایر سنة ۱۹۲۸ المحاماة ۸ رقم ۱۹۶۶ ص ۲۰۰

 <sup>(</sup>٢) مصر الوطنية ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٤ عزيز خانكى رقم ٣٦٦ - محمد كامل مرسى
 فى الحقوق العينية الأصلية ٢ سنة ١٩٤٩ فقرة ٣١٣ من ٣٥٠ هامش ٣ .

<sup>(</sup>۳) استثناف مختلط ۱۱ مایو ست ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۳۱ – ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۲۴ م ۲۲ ص ۲۶۰ – ۲۲ مایو سنة ۱۹۲۵ م ۲۷ ص ۲۵۳ – ۹ یونیه سنة ۱۹۲۵ م ۲۷ ص ۴۸۲–۲ ۲ دیسمبر سنة ۱۹۳۲ م ۶۵ ص ۵۶ – ۱۲ مارس سنة ۱۹۶۲ م ۵۸ ص ۱۱۸.

ومن ذلك فرى تدرجاً فى أحكام الشريعة الإسلامية من حيث تنبر الأجرة أثناء مدة الإيجار. فهى ثابتة لا تتغير فى الإيجار العادى للأعيان غير المرقوفة . وتتغير فى الإيجار العادئ للأعيال. الموفقة زيادة لا نقصاً . وتنغير زيادة أو نقصاً فى الحكر .

إلا وكلما بلغ التغيير في أجر المثل حداً بجاوز الحمس زيادة أو نقصاً ، على أن بكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير ۽ (م ٢/١٠٠٤ مدنى ) . فليس أى تغيير في أجر المثل يجيز تصقيع الحكر . بل يجب أن يكون ذلك غير راجع إلى تحسين أو تلف أحدثه المحتكر بالأرض المحتكرة، وغير راجع إلى ما أنشأه المحتكر في الأرض من بناء أو غراس ، كما سنرى عند الكلام في طريقة تصفيم الحكر ، وأن يكون التغيير فاحثاً وقد قدره التقنين المدنى الجديد كما رأينا بمآ يزيد على الحمس قياساً على الغين الفاحش. وتقول المادة ٧٠٣ من مرشد الحران في هذا الصدد: وإذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة ، فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة . فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس ، وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة ، . ولا يصقع الحكر إلا كلُّ ثماني سنوات ، حتى يكون هناك شيء من الاستقرار في التعامل ، فلا تكون الأجرة عرضة للتغيير في كلوقت . وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد لا يضع حداً زمنياً، بل قال وكلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً ، ثم وضع المشروع النهائي حداً زمنياً ثلاث سنوات، فقال: وعلى أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على آخر تقدير . . ثم رفعت لحنة مجلس الشيوخ ثلاث السنوات إلى ثماني سنوات و تمشياً مع النظام المقرر في إعادة تقدير الضرائب الحاصة بالعقار ات وإذا صقع آلحكم بأن يعاد تقديره في المواعيد المقررة قانوناً ـ أي كل ثماني سنوات ـ وتبَّن أن أجرة المثل قد زادت أو نقصت بما يجاوز الحمس ، فإن التقدير ألجديد لا يسرى على المحتكر من تلقاء نفسه ، بل يجب أن يقبل المحتكر الزيادة أو يقبل المحكر النقص: ومن بوم الاتفاق على الزيادة أو النقص يسرى التقدير الجديد . فإذا لم يتم الاتفاق، وجب الرجوع إلى القضاء، لأن التصقيع لا يكون إلا برضاء أو قضاء . ويسرى التقدير الجديد ، إذا صدر به حكم ، لأمن يوم الحكم بلمن يوم رفع الدعوى ، طبقاً للقاعدة التي تقضى بأن الحكم يستند إلى يوم رفع الدعوى (م ١٠٠٦ مدني) (٢٠).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٨٦ -- ص ٥٨٥ -- وانظر نفس الفقرة في الهامش .

<sup>(</sup>۲) استثناف وطنی ۲۹ أبريل سنة ۱۸۹۷ الحقوق ۱۲ ص ۱۸۵ – ۲ مايو سنة ۱۹۰۲ علمه مايو سنة ۱۹۰۲ م ۳۳ ص ۳۵۰ ===

وتسرى أحكام تصقيع الحكر المتقلمة الذكر ، وكذلك الطريقة التي يتم بها التصقيع وهي التي سنبينها فيا يلى ، على كل حكر جديد أو قديم ، أنشى على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، و إلا أن الأراضي غير الموقوفة أحكا تقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدي (١) \_ يمكن الاتفاق تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير ، وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذا المهنى ، فكانت المادة ١٢٦٦ من المشروع تجرى على الوجه الآتى : و تسرى على الأراضى غير الموقوفة الأحكام الحاصة بالأراضى الموقوفة من حيث تقدير الأجرة وزيادتها ونقصها ، ما لم يوجد شرط يقضى بغير ذلك ، وحذف هذا النص في لحنة المراجعة دون بيان سبب الحذف (٢) ، ولكن الظاهر وحذف هذا النص في لحنة المراجعة دون بيان سبب الحذف (٢) ، ولكن الظاهر أنه حذف اكتفاء بالقواعد العامة . ويتبين من ذلك أن تقدير أجرة الحكر بأجر المنام ، وتغير هذه الأجرة زيادة أو نقصاً أي تصقيع الحكر ، يعتبر من النظام المام إذا كانت الأرض المحتكرة موقوفة (١) ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه . ولا يعتبر من النظام العام إذا كانت الأرض المحتكرة غير موقوفة ، فيكون هو القاعدة الواجبة الاتباع إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك (١) .

الحكر. وقد كانت هذه الطريقة محل خلاف شديد حتى حسمت محكمة النقض الحكر. وقد كانت هذه الطريقة محل خلاف شديد حتى حسمت محكمة النقض هذا الخلاف قى صدور التقنين المدنى الجديد، وقد أخذ هذا التقنين بالرأى الذى أقرته محكمة في .

فقد كان لطائفة المحتكرين نظرية تعرف بنظرية والنسبة ، راعوا فيها مصلحتهم ، وجارتهم عليها كثير من المحاكم . وتقضى هذه النظرية بالرجوع إلى

<sup>=</sup> ۳۱ ینایر سنة ۱۹۳۷ م ۴۰ ص ۱۵۰ – ۱۷ أبریل سنة ۱۹۳۱ م ۶۱ ص ۲۰۱ – ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۳۶ م ۶۷ ص ۳۷ .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التعضيرية ٦ مس ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) استئناف مصر ١٩ ديسبر سنة ١٩٢٢ المحاماة ٥ رقم ٢٠٠ ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٤) استناف وطنى ٢١ مايو سنة ١٨٩٤ عزيز خانكى ٣٧٣ ( المكر المقرر على أرض على كان المؤرد على الرض على المؤرد لا تقبل الزيادة حمّ، لو تصقعت الأرض إذا لم يحفظ المالك لنفسه حق طلب زيادة المكر في عقد النحكير ) .

النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت ، ثم تزاد الأجرة بالنسبة التي زادت بها قيمة الأرض وقت النصقيع . فإن كانت الأجرة وقت التحكير جنها مثلا وكانت قيمة الأرض الف جنيه ، ثم زادت قيمة الأرض وقت التحكير جنها مثلا وكانت قيمة الأرض الف جنيه ، ثم زادت قيمة الأرض وقت التصقيع إلى عشرة آمثالها ، وقت التحقيع في هذه الحالة عشرة جنهات . وظاهر أن أي تكون أجرة الحكر بعد التصقيع في هذه الحالة عشرة جنهات . وظاهر أن هذه الطريقة هي في مصلحة المحتكرين ، وقد طالبوا بها أمام لجنة مجلس الشيوخ (١) ، إذ أن أجرة الحكر وقت التحكير تكون في العادة زهيدة جداً ، فضاعفتها ولو عشر مرات أو أكثر لا بعود على المحكرين بفائدة محسوسة (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر آنها فقرة ٨٠٢ في الهامش.

<sup>(</sup>٢) وقد أخذت محكة استثناف مصر جذه النظرية وقالت في حكها : ٥ بالرجوع إلى المادة ٣٣١ من كتاب قانون العدل والإنصاف يتبين أن الحكر عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتمل أو للنراس مادام المحتكر يدفع أجرة المثل . وقد قيل من كيفية تقديرها إنه يحصل قيامها على أجرة مين مثل الأرض المحكَّرة ، سبق تحكيرها وقبل قيمة الحكركامن المحكر والمحتكر وأجاز لها القاض التحكير. وهذه الأجرة تزيد وتنقص طاحسب الزمان والمكان كما جاء بالمادة ٣٣٦ ، وبالقيود والشروط المبينة تفصيلا بالمبادة ٣٣٧ التي يتبين منها أن الشارع لم يجز رفع الحكر إلا إذا كانت الزيادة فى قيمة الأرض فاحشة وجاءت للأرض نفسها لكثرة رغبات الناس في الصقع ، وهي شروط تجمل الزيادة في دائرة ضيفة جداً يجب التقيد بها وعدم التوسع فيها . فالمبادة ٣٣٧ قضت صرَاحة بوجوب رفع الحكر حَى تُم أجرة المثل ، ولكنها لم تبين كيفية تقديرها ، فوجب حبًّا الرجوع إلى أرضَ ماثلة للأرض المحكرة ومعرفة قيمتها . على أنه قد يتعذر العمل جذه القاعدة ، بل ويستحيل أحيانا ، فيرجم الأمر فى ذلك إلى تقدير وهمي قد يخطى. وقد يصيب . ولذا ترى الهكة أن أعدل طريق لتقدير الزيادة يكون بالرجوع إلى النسبة بين الحكر القديم وثمن الأرض وقت التحكير ، خصوصاً إذا لوحظ أن منشىء الحكر هو الذي وضع هذه النسبة ، وأقره عليها القاضي الشرعي عندما أجاز التحكير ، وأن هذه النسبة هي التي تحقق مبدأ الزيادة التي تجيء من نفس صقع الأرض . وعدم وجود حجة التحكير لا يمنع من الالتجاء إلى القواعد العامة في طرق الإثبات لمعرفة أصل التحكير والثمن (استئناف مصر ٦ يناير سنة ١٩٣١ المحاماة ١١ رقم ٤٧١ مِن ٩٤٠ – وانظر في نفس المعنى مصر الوطنية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨ المحاماة ٩ رقم ٩٥ ص ٩٥ ) . وقد قضى بأنه إذا هبطت قيمة الأرض المحكرة هبوطاً عظيماً بسبب مضى زمن مديد أو بسبب حادث من الحوادث القهرية ، وجب أن ينقص الحكر بسبب نقصان قيمة الأرض المحكرة ، ويراعي في التقدير الجديد النسبة بين قيمة ما تساويه الأرض من الإيجار اليوم وبين ماكانت تساويه وقت تقرير الحكر طبها (عزيز خانكي ٢٧٢ – محمد كامل مرسى في الحةوق العينية الأصلية ٢ سنة ١٩٤٩ فقرة ٣١٥ ص ۲۰۸).

وكان لطائفة المحكرين ، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف ، نظرية أخرى راعوا فيها هم الآخرون مصلحتهم . وتتلخص هذه النظرية في أن يقلو الحكو وهو حتى مالك الرقبة بالثلث ، وحتى المحتكر وهو صاحب المنفعة بالثلثن ، وذلك من قيمة أجرة الأرض المحكرة حرة خالية من البناء ، وأن تحسب هذه الأجرة باعتبار ٥٪ من ثمن الأرض حرة ، وألا يعدل عن هذه القاعدة إلا في الأحوال التي يقضى فيها صقع الأرض والرغبة فيها بالزيادة أو النقص عن القلو المتقدم ذكره . فني المثل سالف الذكر ، وق بلغت قيمة الأرض وقت التصقيع

و بهذه النظرية أخذ القضاء الهنطط في كثير من أحكامه ، فقضت محكة الاستئناف المختلطة بأن الزيادة لا تجوز إلا إذا زاد صقع الأرض زيادة محسوسة ليس المحتكر شأن فيها ، وأن صفة اللوام الموصوف بها الحكر تقتضى دوام النسبة التي قررها المنشيء وقت ربط الحكر بين قيمة الأرض ومقدار الحكر وقت التحكير (استئناف مخطط ٢٦ مايو سنة ١٩٣٥ م ٣٧ ص ١٩٣٥ - ٦ أبريل منة ٢٦٠ م ٢٧ ص ٢٥٠ - ١٩ يونيه سنة ١٩٣٥ م ٣٧ ص ٢٥٠ - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م ٢٠ ص ٢٦٠ - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م ٣٠ ص ٢٠٠ - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م ٧٠ ص ٣٧ - ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م ٧٠ ص ٣٧ - ١٠ يناير سنة ١٩٣١ م ٧٥ ص ٣٠ - ٣٠ يناير سنة ١٩٤٠ م ٤٥ ص ٧٠ - ٣٠ يناير سنة ١٩٤٠ م ٤٥ ص ٢٥٠ ح المناير سنة ١٩٤٠ م ٤٥ ص ٢٥٠ ح المناير سنة ١٩٤٠ م ٤٥ ص ٢٥٠ ح المناير أجزافاً مدة واحدة . وقد جرى العمل على هذا في مذهب الحنفية الذي قرد بأن الحكر أن الحكر المبني قدره في حجة الإنشاء لا يمكن أن يزاد بأية حال من الأحوال (انظر مطلع الدراري) . ولكن مذهب الحنفية قد توسع في هذا ، وقبل مبدأ تغيير الحكر ، المخطول المنابق الإصل كان سبعة قروش وفصفاً والإيراد من الإجهورية ) . وحيث إن مقدار الحكر الأصل كان سبعة قروش وفصفاً والإيراد من الإيجار لهذه الأرض المحكرة كان مرادي وفيه سنة ١٩٧٥ م ٢٧ ص ٢٨٤ – المحاماة ٨ ص ١١٠ وهو الحكم السابق الإشارة إليه ) .

وقد جاء فى حكم لمحكمة مصر الوطنية : « ومن تحيث إن القاعدة . . هى وجوب المحافظة على التسبية بين مقدار الحكر فى وقت إنشائه وثمن الأرض فى ذلك الوقت » (مصر الوطنية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨ المحاماة ٩ رقم ٩٥ ص ٥٩ وهو الحكم السابق الإشارة إليه – وافظر فى نفس المعنى فى القضاء الوطنى : استثناف وطنى ٢٩ أبريل سنة ١٨٩٧ المحاكم ٨ ص ٣٠١ – ٧ مايو سنة ١٩٠٧ عزيز خانكى ١٢٣ – ١٦ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ١٢٣ – ١٦ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ١٢٣ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ١٢٣ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ١٢٣ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ٢٢٣ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ٢٢٣ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٣ عزيز خانكى ٢٠٠٩ – ٢١ أبريل سنة ١٩٠٧ عزيز خانكى ٢٠٠٩ – ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٧ عزيز خانكى ٢٠٠٩ – ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٨ عزيز خانكى ٢٠٠٩ من ٢٠٠١ من ٢٠٠٩ سنة ٢٠٠٨ من ٢٠٠١ من ١٩٠٨ من ٢٠٠٩ من ٢٠٠١ من ٢٠٠ من ٢٠٠١ من ٢٠٠ من ٢

ومع ذلك فقد صدر حكم من محكة الاستثناف المختلطة يقضى بأنه يجب ألا يكون لقيمة الحكر الأصلية تأثير كبير فى تقدير أجر المثل بحيث يجمل قيمة الحكر زهيدة جداً بدرجة لا تتناسب مطلقاً مع القيمة الحقيقية للأرض المحكرة . وقد رفعت المحكة الحكر من سبعة قروش فى السنة ال نشائة جنيه (استناف مختلط ١٢ يونيه سنة ١٩٣٤م ٢٦ ص ٤٣٣) .

عشرة آلاف من الجنبيات ، نحسب الأجرة بمقداره ٪ من هذه القيمة فنكه ن خسيائة جنبه . ويكون نصيب حق الحكر من هذه الأجرة هو الثلث ، فنكون أجرة الحكر بعد التصقيع هي ١٦٦٦ جنبياً بدلا من ١٠ جنبيات بحسب نظرية طائفة المحتكرين . وظاهر أن الفرق كبير بين التقديرين ، وأحدهما يستهدف مصلحة المحتكرين ، والآخر يرعى مصلحة المحكرين أ

<sup>(</sup>١) وقد تقلبت وزارة الأوقاف على فظريات متباينة تنقض بالواحدة الأخرى . فكانت في بداية الأمر تكنن بأجر زهيد المحكر ( ٢,٥ في الألف من قيمة الأرض الحتكرة). مُ أصدرت منشوراً في ١١ صبتمبر سنة ١٩٢١ تجعل فيه الحكر كل ربع الأرض ، ثم تتشدد النيا في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٢ فتجعل أجرة الأرض حرة ٩٪ من تُمنها وأجرة الحكر ٣٪ من ثمنها . ثم عادت في سنة ١٩٢٥ واقترحت جعل أجرة الأرض حرة ٢٪ وحكرها ٢٪ ، وتقدمت باقتر احها إلى مجلس الأوقاف الأعلى . فقرر هذا الحجلس في ١٢ يناير سنة ١٩٢٦ ( الحاماة ٦ رقم ١٢ ص ٦٦٧ ) أن يقدر في المكر حق مالك الرقبة بالثلث وحق صاحب المنفعة بالثلثين من قيمة الأرض حرة خالية من البناء ، وأن حساب ربع الأرض بواقع ٩٪ من تُمنها لا يتفق مع الحالة الاقتصادية ، لأن رؤوسالأموال المستشرة في العقارات تعطي عادة بين ٥٪ و٦٪ ، فرأى الجلس أن يحسب جموع الأجرة ٥٪ إلا إذا قضى صقع الأرض والرقبة فيها بِهَالزيادة أو النقس ، ويكون نصيب الحكر من مجموع الأجرة الثلث ( أى ١٤٪ من قيمة الأرض حرة خالية من البناء ) . وقد أخذ المجلس بالاحتبارات الآتية : إن اللي يتغلق مع الفراعد الشرعية والمبادئ الاقتصادية هو أن تقرر أجرة المثل عل الأرض المحكورة ، ملاحظًا منذ تقديرها هُمْسَ النظر عن جيع الأحمال التي صلها الهتكر في الأرض من بناء وغيره والتي عملها حولها أيضاً لتحسيبًا . وينظر فقط إلى الأرض نفسها بالنسبة إلى صقعها اللي هي فيه ، وإلى رخبات الناس العامة فيها ، وإلى حالبًا باعتبارها مشنولة بحق المحتكر ، وتجمل أجرة المثل مدة عشرين سنة هي القيمة التي يصع الاستبدال بها ، إلا إذا كانت الأرض في صقع لا يمكن مالك أرض فيه أن يستغل ثمن أرضه في تلك المدة ، بل يحتاج إلى مدة أطول ، في هذه الحالة تضرب أجرة المثل في عدد السنين التي يستغل المالك فيها ثمن أرضه - هذا من قيمة استبدال الحكر . أما من تقسيم الأجرة بين حق الرقبة (أجرة الحكر) وحق المنفعة بنسبة الثلث إلى الثلثين – فقد بني الحجلسُ رأيه عل ما يأتى : إن القانون المدنى (القدم) في المادة ١١ منه حرف الملكية بأنها هي الحق المالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ، ويكون بها المالك الحق في جميع ثمرات ما يملكه سواء كانت طبيعية أرءارضية وفي كافة ما هو تابع له . وأنه يؤخذ من هذا التعريف أن حق الملكية يتكون من ثلاثة عناصر: أو لا : حق الاستمال – ثانياً – حق الانتفاع – ثالثاً – حق التصرف . ولما كان حق الحكر الذي يفرره المالك على العين يعطى المحتكر حق البقاء والقرار مادام يدفع المحتكر أجرة المثل ، وهذا الحق يكاد يكون أبدياً لأن المحتكر لا يضن هادة على المالك بدفع الحكر خشية مز زوال حقه وهدم مبانيه التي يكون قد صرف عليها مصاريف باهظة تفوق ثمن الأرض وزيادة . وفوق ذلك فإن إعطاء الحكر يحرم صاحب الرقبة نهائيًا من حق استعالها حـ

المسلحته . رام يبق له بعد ما ددام إلا حق الدسرف في الديل . وهذا الحق معيب ، وهذه الديوب لها تأثيرها من الوجهة الاقتصادية ، فإنه لا يمكن التصرف في الدين المسلوكة عامة إلا لصاحب المنفعة ، ومن النادر أن يفلم شخص عل شراء عين محكورة لأنه لا فائدة له من هذا الشراء إلا إذا أخذ قيمة الحكر وهي مما لا يطبع فيه لمن يريد الاستغلال . فلهذه الاعتبارات يقدر حق ماقك الرقبة بالثلث وحق صاحب المنفعة بالثلثين من قيمة الأرض حرة خالية من البناه .

وقد أخذ بالرأى المتقدم محكة استناف مصر حيث قالته : لتقدير قيمة المحكر ترى المحكة الأخذ بالقاعدة التي قدرتها وزارة الأوقاف من أن المملكية عناصر ثلاثة : حق الاستمال وحق الانتفاع وحق النصرف ، وأن الممحكر الحقين الأولين والممحكر الحق الأخير باعتباره مالكاً الرقبة . وعلى ذلك يحق الممحكر مطالبة المحتكر بثلث أجر المثل الحاضر الذي يجب تقديره طبقاً الرقبة . وعلى ذلك يجب تقديره طبقاً وبدى باشا . ولا ترى الحكة الأخذ بالطريقة الأخرى التي ترجع تقدير قيمتها في ذلك الحين ، ثم تقدير قيمتها في الوقت الحاضر ورفع قيمة الحكر على أساس هذه النسبة . وفي الطريقة الأولى تحقيق لقواعد الفقد المقدرة ، وفي الثانية صعوبات محلية قد يستحيل معها التقدير عن أوقات مضت وانقضت معها ظروفها (استناف مصر ٣٠٠ مايو سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٢ رقم ٢١٠ ص ٢١٦ ) .

ولكن محكة استنباف مصر ، في حكم آخر قبل ذك وقد سبقت الإشارة إليه ، رفضت الأخذ بنظرية وزارة الأوقاف قائلة : إنْ وزارة الأوقاف لم تثبت على مبدأ واحد في تقدير الحكون، وبالتال في تقدير الزيادة الواجبة إضافها إلى الحكر القدم، فلا عل حين القول بأن للوزارة قاعدة تسير علما حي أصبحت عرفاً أقرها عليه القضاء وأصبحت واجبة الاحترام . والقاهدة الأخيرة التي تريد الوزارة أن تتبعها قاعدة تخالف الحكة المقصودة من الحكر ، إذ كان أباس هذه القاعدة النظر إلى قيمة الأرض حرة ، مع أن الواجب افتراض أرض توافرت فيها الشرط التي تبيع الحكر ، أى أرض خربة أو سبخة ضعيفة فاتت منفعها ولاسبيل لاستغلاط هذا فضلاً من أن تقسيم الربع إلى ثلاثة أتسام هو تقسيم تحكى ، فقد جعل تبعاً المعقوق الثلاثة التي عل العين (حق الرقبة وحق المنفعة وحق الاستمال). وليس حبًّا أن تكون هذه الحقوق متساوية فيما بينها في القيمة ، حتى يصح أن يقسم الربع بينها بالتساوى . ويظهر ذلك جلياً ف قطعة أدض صغيرة المساحة يقام عليها سبان شاهنة قيمة . فحق الرقبة لا يمكن أن يساوى حق المنفعة أوالاستمال (استثناف مصر ٦ يناير سنة ١٩٣١ المحاماة ١١ رقم ٧١١ ص ٩٤٠ – وقد قدمنا أن هذا الحكم أخذ بنظرية النسبة التي سبق بيانها ﴾ . ورفض الأخذ بنظرية وزارة الأوقاف أيضاً ، مع الأخذ بنظرية النسبة ، محكة مصر الوطنية ، إذ قالت في حكم سبقت الإشارة إليه : إن وزارة الأوقاف ، بتحديدها النلث والثلثين على الوجه الذي أشارت به ، لم ترتكن عل أية قاعدة اقتصادية أو قانونية ، بل جاء تقديرها بهذا التحديد جزافاً أيضاً ، ولا يمكن الاعتداد به مادام غير مبنى على أساس قانوني أو اقتصادي صحيح ، بل بنته على مجرد حلول أفتر اضية تختلف بحسب نظر وأضعها . وانقاعدة المنطقية التي تتفق مع المبادئ القانونية والقواء الشرعية هي وجوب المحافظة على النسبة بين مقدار الحكر في وقت إنشائه وثمن الأرض في ذلك الوقت محيث إذا زادت قيمة الأرض أو نقصت زاد الحكر أو نقص قبما لذلك و عقداره (مصر الوطنية ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٨ الحاماة ٩ رقم ٩٥ ص ٩٥).

وقد حسمت محكمة النفض هذه المسألة بمكا المطروف ، صدر في 18 يونيه سنة ١٩٣٤ (١) . وقد رفضت المحكمة كلتا النظريتين ، نظرية المحتكرين وأخذ بالنظرية التي تقضى بها الشريعة الإسلامية كا هي مبسوطة في المواد ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٣٠ من قانون العدل والإنصاف لقلرى باشا ، مؤيدة بالمادتين ٢٠ و ٣٧ من لائمة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمرالهالي الصادر في ١٣ يوليه سنة ١٨٩٥ . فلا ينظر إلى قيمة الأرض وقت التصقيع لأخذ نسبة منها تقدر الأجرة على مقتضاها ، وإنما تقدر الأجرة وقت التصقيع على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ، وعلى أساس وقت التصقيع على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ، وعلى أساس بصرف النظر عن التحسن اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر . ذلك أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من الذي أقامه المحتكر . ذلك أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من مقع الجهة التي قبا أرض الوقف ، بحيث أن قاضي الموضوع ، متى اقتطع من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر من أجل المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقد من أجل المثل قدراً ما مقرواً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقد من أجل المؤلولة التي يقتطعها ، فلارقاية لأحد عليه ٢٠٠٠ . ونطبق هذه الطريقة هنا

- الأرض حرة، وألا يعدل من هذ، القاعدة إلا في الأحوال التي يقضي فيها صقع الأرض والرخبة فيها مالزيادة أو النقص عن القدر المتقدم ذكره ، كا ذكرت الفاعدة الى يرى المحتكر اتباعها وهي ما نفست محكة أول درجة على مقتضاها وأشير إليها في مبني هذا الطعن – ذكرت هاتين القاعدتين ، ثم قالت بفسادهما و مدم إمكان العمل جما ، وخلصت إلى القول بأن " أقوم سبيل يصبح اتباعه لتقدير الحكر هو الرجوع إلى ما تقضى به الشريعة الغراء التي فشأ بمقتضاها هذا النوع من أنواع التأجير ، وأن القاعدة الشرعية هي ما سبق تقريرها بصدر هذا الحكم ، أي وجوب مراعاة حالة الأرض المحكرة باعتبارها مشغولة بحق المحتكر وحالة صقعها ورغبات الناس العامة فيها " - خلصت إلى ذلك ، ثم رأت أن الحبير الذي ندبته عمكة أول درجة بحكها التمهيدي الصادو في ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠ قد راعي هذه الاعتبارات جيمًا ، فعدلت الحكم المستأنف وفقًا لنتيجة تقريره - . . وحيث إن الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الإسلامي ، وهو عندم - كما قالت محكة الاستثناف – عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة مادام يدفع أجرة المثل. ولما كانت هذه الأجرة تزيد وتنقص على حسب الزمان والمكان ، فقد اهم الفقهاء ببيان طريقة تقديرها ، فأوجبوا : (أولا) أن يكون التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء . ( ثانياً ) ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى الجهة أو الناحية ) الذي فيه الأرض الحكورة ورغبات الناس فيها ، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو تصقيع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر (مفهوم المواد ٣٣٦ و٣٣٧ و٣٣٩ من قانون المدل و الإنصاف ) . وهذه المبادئ الشرعية في تقدير الحكر قد أخذ بها الشارع المصرى ، وأيدها في المادتين ٧٠ و٢٣ من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالى الصادر ف ١٣ يوليه سنة ١٨٩٥ ونصهما : المادة ٢٠ – الأميان التي تعطى بالاحتكار يراعي في تحكيرها رخبة الراغبين وأجرة مثل الأرض خالية من البناه ، وبذكر في حجج تحكيرها أن الأجرة تكون دائماً أجرة مثل الأرض خالية من البناء بحسب الزمان والمكان بحيث لا يؤثر عل ذلك حق البقاء والقرار ، وأن المستحكر ملزم بحفظ العين لأجل وقفها – المادة ٢٣ ~ عل ديوان الأوقاف أن ينظر في كل حكر متملق بوقف في إدارته ، وتقديره على المحتكر بحسب أجر المثل في الحال بقطع النظر عما أحدث ( أي المحتكر) في أرض الوقف أو بنائه ، ويقطع النظر هما هو مقدر في صك التحكير ، فإن قبله المحتكر يصير تقديره عليه ، وإن لم يمتثلُ يحال الفصل في ذلك على الحكة المختصة – وواضع أن نص المادتين المذكورتين يقرر عناصر تقدير الحكر الواجب على المحتكر دفعه على مثال ما تقرره الشريعة النراء الوارد حكها في هذا الصدد بالمواد ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٣٩ من قانون العدل و الإنصاف السابق ذكرها . بل إن المــادة ٢٠ تنص صراحة على أن حق البقاء والقرار الذي المحتكر لا تأثير له في تقدير الحكر – وحيث إنه منى كانت هذه هي المبادئ التي قررها الفقهاء وأكدها قانون سنة ١٨٩٥ الجاري عليه العمل الآن ، وألا محيص من اتباعها ، فيكون الحكم المطمون فيه قد أصاب إذ قضى بعدم إمكان العمل بأية القاعدتين التي يرى كل من الحصوم السير على مقتضى واحدة منها لتقدير الحكر (نقض مدفى ١٤ يونيه سنة ١٩٣٤ مجموعة عمر ١ رُقيم ١٩٨ ص ١٩٨).

ثم استطردت محكة النقض في نفس الحكم ترد على نظرية وزارة الأوقاف في توزيع ربع الأرض مثالثة بين المحكر والمحتكر للأول الثلث والثانى، قائلة : و أما ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الحكر الواجب دفعه سنوياً على المحتكر هوثلث أجرة المثن ، وما أسست -

أيضاً على المثل المتقدم الذكر ، فعفل من حداينا أن الأرض المحتكرة قد بلغت قيمتها عشرة آلاف من الجنهات وقت التصفيع ، وغدر الفيمة الإيجارية لهذه الأرض وقت النصفيع على اعتبار أنها حرة حالية من البناء ، وقد يقدر الخبر هذه القيمة بما يبلغ مائة وخمسن جنها . ولما كان الواجب ألا تلاحظ فى تقدير أجرة الحكر سوى حالة الصفع ورغبات الناس بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، ويجوز اقتطاع قدر معين من أجر المثل في مقابل هذا التحسين ، فقد يرى قاضى الموضوع أن يقتطع ثلث القيمة الإيجارية أو نصفها بحسب تقديره وبعد الاستثناس برأى الحبير ، فتهط القيمة الإيجارية من مائة وخمسن إلى مائة أو إلى خمسة وسبعين . وتكون أجرة الحكر بحسب نظرية عكمة النقض متراوحة بين مائة جنيه وتكون أجرة الحكر بحسب نظرية عكمة النقض متراوحة بين مائة جنيه

<sup>-</sup> عليه مذهبها هذا من أن للملكية عناصر ثلاثة هي حق الاستعال وحق الانتفاع وحق التصرف ، وأن جهة الوقف غير باق لها في الأرض الهنكرة سوى حق النصرف ، وأما الحقان الآخران – الاستمال والانتفاع – فهما للمحتكر ، وأن أجرة الأرض تجب قسمتها بين أرباب هذه الحقوق الفلاثة ، فيكونالوقفالنك لأن له حقاً واحداً منها ، والسعنكر الفلفانالأن له حقين إلى آخر ماتقول في مذكرتها – ما ذهبت إليه الوزارة من ذلك لهير سديد . وإذا كالت محكة الاستتناف قد تابعت الوزارة على هذه النظرية في بعض أحكامها ، كحكها المستشهد به الآن ، فليس هذا حجة على الحقيقة القانونية ، بل هو في غير محله : (أولا) لأن دفع أجرة المثل هو السبب في استمرار حق البقاء والقرار ، فإذا زال هذا السبب سقط المسبب وهو حق البقاء . ونظرية الوزارة تقلب الرضع ، فتجعل حق البقاء حقاً أساسياً أصيلا يكون لصاحبه ثلثا الأمبرة بدون أن تبين لهذا الاستحقاق سبباً . وكأنها تقول إن المحتكر بمجرد حصوله على عقد الاحتكار ودفعه الأجرة آول مرة ووضع أسس بنائه في الأرض يسقط عنه حيًّا ثلثا الأجرة في المستقبل ، وهذا قول بين الفساد , مل أنه - كما أسلفنا - يصطلم مع النص الصريح في المادة ٢٠ من لائحة يوليه صة ١٨٩٥ . (ثاكًا ) لأن التحليل والتوزيع الذي تعمله الوزارة لعناصر الملكية مبئ عل تصور خاطى ، إذ جهة الوقف إذا كان لها حق الرقبة أو حق التصرف في الرقبة كما تشير إليه عبارة الوزارة هي والحكم الذي تستشهد به – إذا كان لها هذا الحق ، فإن لها أيضاً الأجرة تأخذها من المحتكر ، والأجرة من فوائد الأرض ومن ثمرتها المدنية (truit civil) . فجهة الوقف لها حق التصرف ثم حق الانتفاع بأرضها واستغلالها بطريق التأجير ، ولا يفهم إذن كيف يكون للمحتكر حق الاستمال وحق الانتفاع و لا يكون الرقف سوى حق التصرف في الرقبة . ( ثالثاً ) إن تلك الحقوق هي حقوق معنوية ، فالوزارة توزعها بين المحكر والمحتكر ذلك التوزيع المشوش ، ثم تجملها أموراً متساوية في الفيمة ، ثم تقم الأجرة بين أربابها قسمة ميكانيكية ، وكل هذا لا يحتمله المقل ، ( نقض ملق ١٤ يونيه سنة ١٩٣٤ مجموعة عمر ١ رقم ١٩٨٨ ص ٤٤٦ - ص ٤٤٦ ) .

وخمسة وسبعين ، بينها هي عشرة بحسب نظرية المحتكرين و ١٦٦٣ بحسب نظرية المحكرين :

وتوجه محكمة النقض النظر بعد ذلك إلى مسألتين هامتين.

(المسألة الأولى) أن تحسب النيمة الإيجارية للأرض دون تأثر بما للمحتكر عليها من حق القرار . فلا يجوز في المثل المتقدم الذكر ، وقد حسبنا القيمة الإيجارية للأرض من حسة وسبعين إلى ماثة وهي غير مشغولة بحق القرار ، أن نعيد حسابها باعتبار الأرص مشغولة بحق القرار وقد تنزل على هذا الاعتبار إلى ثلاثين أو إلى حسة وعشرين . بل يجب أن نستبتي التقدير باعتبار الأرض غير مشغولة بحق القرار ، فتبتي أجرة الحكر مير اوحة بين مائة وحسة وسبعين . ذلك أن دفع أجرة المئل هو السبب في استمر ارحق البقاء والقرار ، فإذا أقتطعنا من القيمة الإيجارية ما يقابله سقط الحق نفسه ، أوكما تقول محكة النقض : « فإذا زال السبب سقط المسبب وهوحق البقاء . ونظرية الوزارة (وزارة الأوقاف) تقلب الوضع ، فتجعل حتى البقاء حقاً أساسياً أصلا يكون لصاحبه ثلثا الأجرة بلون أن تبين لهذا الاستخفاق سبباً . وكأنها تقول يكون لصاحبه ثلثا الأجرة بلون أن تبين لهذا الاستخفاق سبباً . وكأنها تقول أن المحتكر ، بمجرد حصوله على حقد الاحتكار ودفعه الأجرة أول مرة ووضع بين الفساد ه (١) .

( المسألة الثانية) أن تقدير الأجرة على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير ، و فريما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلا أو أنقاضاً متهدمة ، فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاص بنفقة من طرفه

<sup>(</sup>۱) وقد أكدت محكة النقض هذا المبدأ في حكم آخر ، إذ قضت بأن حكم القانون في تقدير أجر الحكر هو أنه لا يعتد فيه بحق البقاء والقرار الذي قمحتكر ، فإن حق البقاء والقرار هو في مقابل الأجرة المحكرة وصاحبه لا يحصل عليه إلا بهذا المقابل ، فلا بمكن أن يكون لهذا الحق أثر في تقدير المقابل له . ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً ولا بد بأجرة الممثل كاملة غير منقوصة . أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من قيمة الأرض على ما ورد في قانون رسم الأيلولة على التركات ، فحله إنما يكون عند نقدير حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء والاستقرار مقابل الأجر ، صواء لنحصيل الفريبة المستحقة عليهما أو في حالة استبدال الأرض المحكرة ( نقض مدني ١١ أبريل سنة ١٩٤١ مجموعة عمر ٥ رقم ١٢ ص ١٥٠) .

حتى أصبحت صالحة البناء أو الغراس، فئل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لا بد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أو تل أو أنقاض متراكمة . وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصلحالها عند التحكير لمضى الزمن، فالمحتكر هر المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة ، إذ هذه من قبله دعوى محالفة الظاهر من الأمر ، وقاضى الموضوع متى تحرى وحقق وقدر للأرضحالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الحبير لها حالة خاصة ، واعتمدها القاضى وبيتن فى حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير ، كان رأيه فى ذلك طبعاً من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها ه (١) . ومودى ذلك أننا لو فرضنا فى المثل المتقدم أن قاضى الموضوع ثبت له أن الأرض المحتكرة كانت بركة مثلا وقت التحكير ، وجب عليه أنها قد ردمت وأصبحت صالحة للبناء أو الغراس ، وقد ينزل هذا بالقيمة الإيجارية إلى عشرين جنها أو خسة وعشرين بدلامن وقد ينزل هذا بالقيمة الإيجارية إلى عشرين جنها أو خسة وصبعين . وعبء إثبات أن الأرض كانت بركة وقت التحكيرية على المؤتكر ، لأنه يدعى خلاف الظاهر كما تقول عكمة النقض (٢) .

وقد أخذ التقنين المدنى الجديد كما قدمنا بنظرية محكمة النقض ، فنصت المادة ١٠٠٥ مدنى كما رأينا على أنه و يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير . ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها ، بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه فى تقدير الحكر لا ينظر إلى الزيادة التى فشأت عن عمل المحتكر كالبناء الذى أقامه على الأرض المحتكرة أو الغراس الذى غرمه فيها ، بل ينظر فى صقع الأرض فى ذاتها بمراعاة ما يجاورها . فثلا لا يزاد الحكر على الأرض المحتكرة لوكانت مواتاً فأحياها المحتكر بعمله ، رلكن إذا كان الإحياء فاشئاً عن حفر الحكومة لترع أو مصارف فى الجهة التى فيها الأطيان فيزاد الحكر ، وكذلك لوكانت الأرض المحتكرة فى حى قاص ثم زادت الرغبة فيه بسبب إنشاء مواصلات جديدة بينه وبين وسط المدينة يزاد الحكر (استتناف وطنى ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٥ الشرائع ٣ رقم ٥٨ ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) وقد رجمت محكة النقض في حكم آخر لها تؤكد وجوب الاعتداد و بحالة الأرض هند إنشاء الحكر مع وجوب اقتطاع ما يقابل الزيادة بعمل المستحكر من حاصل هذا التقديرو، ولكن دون إغفال و ما طرأ بعد ذك عل أجرة المثل من تغييره (نقض مدنى أول مارسسة ١٩٥١ مجموعة أحكام النقض ٢ رقم ٧٤ ص ٤٠٢).

اعتبار لما أحدثه الهتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار ؛ . فنبله بلالك نظرية المحكرين وهي الاعتداد بقيمة الأرض وقت التصقيع وجساب أجرمها على أساس ه للحكرين وهذا القيمة وتخصيص الثلث من هذه الأجرة لحق الحكر ، وإذا كان هناك وجه لهذا الحساب فإنما يكون في تقدير قيمة حق الحكر هند الاستهدال ، وقد نوهت بذلك محكمة النقض وحكمها السالف الإشارة إليه (١). ونبله التقنين المدنى الجديد أيضاً نظرية المحتكرين ، فلم يأخذ بالنسبة بين أجرة الحكر هند التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت ، واستبقاء هذه النسبة بين الأجرة وقيمة الأرض عند التصقيع . وما دار من المناقشات في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد قاطع في أن التقنين المدنى الجديد قد نبذ هذه النظرية متعمداً نبذها ، بعد أن تقدم بها إلى اللجنة مندوب عن المحتكرين (٢) . وإذا كان قد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي إشارة صريحة إلى الأخذ بهذه النظرية ، وقد نسبت خطأ في هذه المذكرة إلى محكمة النقض (٢) ، فقد نسخ ذلك ما جرى بعد هذا

<sup>(</sup>۱) نقض مدنی ۱۶ یونیه سنة ۱۹۳۶ مجموعة همر ۱ رقم ۱۹۸ ص ۲۹٪ = وانظر ما یلی فقرة ۸۱۶ فی الهامش .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٨٠٢ في الهامش.

<sup>(</sup>٣) فقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدي ما يأتى ؛ ما بتي أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعاً لتغير أجرة المثل ، وفي هذا قنن المشروع القضاء المصرى والشريعة الإسلامية فنص في المادة ١٧٦٤ على أنه . . وهذا ما يسمى يتصقيع الحكر . والقاعدة في العصاليع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد ٣٣٦ و٣٣٧ و٣٣٩ (مؤيداً بالمبادثين ٧٠ و٣٣٠ من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالى الصادر في ١٣ يوليه سنة ١٨٩٥)، وأقرته محكة النقض في حكمها الصادر في ١٤ يونيه سنة ١٩٣٤ ( مج نقض ١ ص٣٤٩ رقم١٩٨)، من أنه يجب أو لا تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير .. فإذاً قدرت قيمة الأرض وقت الهداء التحكير على هذا النحو ، نسبت إليها الأجرة التي اتفتى عليها وقتداك . تم تقدر قيمة الأرض وقت التصفيع . . وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والةبيمة التي قدرت للأرض وقمت التصفيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقمت الهتداء العمكير ، ( مجمَّرَعَةُ الأعمالُ التحضيرية ٦ ص ٥٨٥ – ص ٥٨٥ ) . وظاهر أن المذكرة الإيضاحية آخذت بنظرية n النسبة u ، ونسبتها خطأ إلى محكة النقض - وقد رأينا أن محكة النقض قد نهذت صراحة هذه النظرية (قارن سليمان مرقس فقرة ٣٣١ ص ٣٣٢ – محمد كامل مومي في الحقوق المينية الأصلية ٢ سنة ١٩٤٩ فقرة ٣١٨ ص ٣٦٢ : وقد فسرا نص المادة ١٠٠٥ مدنى بأنه أَخَذَ بَنْظِرِيةً وَ النَّسِبَةِ وَ مُتَمشِّينَ فَي ذَلِكَ مَم مَا وَرَدُ فِي الْمَذْكُرَةُ الْإِيضَاحِيةَ وَلَسَّبُ خَطًّا إِلَى عكمة النقض).

ن تعديلات أدخلت على النص فى لجنة الشيوخ ، وما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة لعدم الأخذ بنظرية و النسبة و التي تقدم بها مندوب المحتكرين كما سبق القول .

#### ۲ - T ثار الحكر

ع • ٨ - منوق المختكر والنزامانه: يتبين من النصوص الواردة في النفين المدنى في هذا الموضوع أن المحتكر له حقوق وعليه النزامات. فحقوقه تنحصر في حق عيني يثبت له في العين المحتكرة هو حق الحكر ، وحق ملكية نامة فيما أحدثه على الأرض المحتكرة من بناء أو غراس . ويلنزم بالوفاء بالأجرة للمحكر ، وبجعل الأرض المحتكرة صالحة للاستغلال .

۸۰۵ - من الحسكر في الأرض المتسكرة - نص قانوني : تنص المادة ١٠٠١ من النقنن المدنى على ما بأني :

و للمحتكّر أن يتصرف في حقه ، وينتقل هذا الحق بالمراث ه(١).

وعقد الحكر ينشئ المجتكر جقاً عينياً أصلياً في الأرض المحتكرة ، هو حق الحكر(٢) . ويخول له هذا الحقالانتفاع بالأرض بجميع وجوه الانتفاع ، بشرط

الآتى : و ١ - البحتكر الحق في أن ينتفع بالأرض الحكرة ، فله أن يقيم عليها بناء أو غراماً ، كا له أن يستعملها في أي غرض آخر ، بشرط أن تكون الأعمال التي يجربها في هذه الأرض من شأبها أن تؤدى إلى تحسيبها ، ٣ - وله أن يتصرف في حقه ، ولو بالوقف ، أو أن يسترده إذا اغتصب ، وينتقل هذا الحق بالميراث ، وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الأولى ، وعدلت الفقرة الثانية على الوجه الآتى : والسحتكر أن يتصرف في حقه ، وأن يسترده إذا اغتصب وينتقل هذا الحق بالميراث ، وأصبح رقم المادة ٢٧٦ في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم ١٠٧٣ . وفي لحنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة ، وأن يسترده إذا اغتصب ، لأن هذا الابترداد يثبت لكل صاحب حق وفقاً لقواعد العامة ولا حاجة لنص خاص . وقد أصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الحديد ، وصار رقمه خاص . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۲۱ ینایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۱۳۹ – ۲۱ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ م ۳۰ ص ۱۲۰ – ۲۰ أبریل سنة ۱۹۶۱ م ٥٦ ص ۱۱۲ – مصر الوطنیة ۳۰ یونیه سنة ۱۹۳۰ المحاماة ۱۳ رقم ۱۳۷ ص ۱۲۰۶ .

أن تكون الأعمال الني يجربها في الأرض من شأنها أن تؤدى إلى تحسينها . وله بوجه خاص أن يقيم على الأرض بناء أو غراساً ، وله حق القرار في الأرض ببنائه أو غراسه إلى أن ينتهى حق الحكر . وله أن يحدث تصليحات في الأرض ، وأن يغير فيها بشرط ألا ينقص من قيمتها . وقد كان المشروع التهيلي يتضمن نصا هو المادة ١٧٦٠ منه ، وكانت تجرى بما يأتى : وللمحتكر الحق في أن يعلو بالبناه القائم على الأرض المحكرة ، وفي أن يحدث به زيادة أو تعديلا ، ما لم ينص السند المنشى لحق الحكر على غير ذلك ، وقد حذف هذا النص في لحنة المراجعة (١)، المنشى لم المقواعد العامة . فللمحتكر أن يعلو بالبناء ما شاء من طبقات (٢)، أما إذا كان الحكر مقصوراً على الطابق الأرضى ، فلا يجوز للمحتكر أن ببني فوق هذا الطابق أطباقاً أخرى ، لأن حقه لم يتعلق إلا بالسفل وحق العلو لا يزال مملوكاً لجهة الوقف أو للمحكر (٢) .

وللمحتكر أن يتصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات ، فله أن يبيعه أو بهد (١) ، أو يرتب عليه حق انتفاع ، وله أن يوجره ، بل له أن يقفه وقفاً خبرياً ولو كانت الأرض المحتكرة ليست وقفاً (٥) ، وأن يحكر حق حكره فينشي حق حكر على حق الحكر (٢) . ويجوز له أن يوصى به ، وينتقل عنه بالمبراث ، فحق الحكر بخلاف حق الانتفاع يبقى بعد موت صاحبه ولا ينقضي حمما بالوفاة ، وهذا ما يجعل حق الحكر أقوى من حق الانتفاع (٧) . والمحتكر بعد بالاختصار مالكاً مع المالك الأصلى ، فيقوم الى جانب

<sup>(</sup>١) عبومة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٧٥ – ص ٧٦٥ في الجامش .

<sup>(</sup>٢) استناف مختلط ٩ أبريل سنة ١٩٣٥ م ٤٧ ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) استناف مختلط ٦ يناير سة ١٩١٠ م ٢٢ ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) استناف مختلط ۲ یونیه سنة ۱۸۹۸ م ۱۰ ص ۹۰ ص ۲۱ ینایر سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۲۱ ص ۱۹۲۰ – ۲۱ ینایر سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص ۲۱ ص ۱۹۲۰ – ۲ ینایر سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص ۲۲ س ۲۸ – ۲ آبریل سنة ۱۹۲۹ م ۳۸ ص ۳۲۲ – وإذا باع المحتكر حقه ، وجب على المشترى أن يدفع السحكر الأجرة التي كان المحتكر يدفعها ، حتى لوكان المحتكر قد أخبر المشترى بأجرة أقل ويرجع المشترى على البائع (استناف مختلط ۱۱ مايو سنة ۱۹۱۰ م ۵ ص ۲۰۰).

<sup>( • )</sup> استئناف مختلط ۳۱ دیسبر سة ۱۹۲۸ م ۵۱ ص ۱۹۴۹ – ۱۷ أبریل سنة ۱۹۳۴ م ۶۹ ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٦) استثناف نختلط ١٧ أبريل سنة ١٩٣٤ م ٤٦ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>۷) استناف نختلط ۲۷ مایو سنة ۱۹۱۶ م ۲۲ ص ۲۹۷ – ۲۹ دیسمبر سنة ۱۹۶۲ م

۲۹ ص ۱۲۵ .

حتى ملكية الرقبة للمحكر حق الحكريقترن بحق الرقبة . فهناك إذن نوع من التلخل (juxtaposition) ما بن الحقن().

ويترتب على أن حق المحتكر هو حق عينى عكس النتائج التي قررناها يالنسية إلى حق المستأجر وهو حق شخصي (٢).

فيكون حق المحتكر عقاراً دائماً لأنه حق عيني مترتب على عقار ، بخلاف المستأجر فهو منقول دائماً كما قدمنا ألى . ويترتب على ذلك أنه يجوز للمحتكر أن يرهن حق الحكر رهنا رسمياً ، ما لم يكن هذا الحق موقوفاً ، ولا يستنبع كون العين المحتكرة وقفا أن يكون حق الحكر ذاته موقوفاً ، فقد يقوم حكر غير موقوف على أرض موقوفة كما يقوم على أرض غير موقوفة ، وقد يوقف حق الحكر وهو قائم على أرض غير موقوفة (1) . والحجز على حق الحكر يكون حجزاً عقارياً لاحجزاً على منقول . ويجب تسجيل حق الحكر كما قدمنا يكون حجزاً عقارياً لاحجزاً على منقول . ويجب تسجيل حق الحكر كما قدمنا لأنه حق عيني أصلى قائم على عقار ، وكذلك يجب تسجيل كل تصرف ناقل

هذا والإقرار بالحكر للمحتكر يستوجب توكيلا خاصاً ، ولا يكن التوكيل العام ، لأن الحكر من أعمال التصرف ( استتناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٠ م ١٢ ص ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٤٤٢ وما بمدها.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٩٤٣.

<sup>(</sup>٤) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التهيدى : و ويجوز له (المحتكر) أن يقفه (حق الحكر ) ، فإذا كان الحكر قائماً على أرض موقوفة كان كل من الحكر والرقبة موقوفاً ه ( مجموعة الأهمال التحضيرية ٦ ص ٧٦ه ) .

ریخلس ما تقدم صور أربع : (۱) حكر خیر موقوف على أرض موقوفة . (۲) حكر خیر موقوف على أرض موقوفة . (۲) حكر خیر موقوف على أرض موقوفة . (۱) حكر موقوف على أرض خیر موقوفة .

له كما إذا بيع أو وهب. والمحكمة المختصة بنظر قضايا الحكر هي محكمة العقار المحتكر. ويستطيع المحتكر أن يرفع ضد المتعرض له جميع دعاوى الحيازة (actions possessoires) ، والمستأجر في ذلك مثله كما قلمنا<sup>(1)</sup>. ولكن المحتكر يستطيع فوق ذلك أن يرفع دعاوى الملكية (actions pétitoires) ، فيسترد العقار ممن يغتصبه (المحتربة) ، دون حاجة إلى توسيط المحكر (المحتربة) .

ويتر تب كذلك على أن حق المحتكر حق عينى أن عقد الحكر يعتبر من أعمال التصرف، وليس كالإبجار من أعمال الإدارة. فيجب أن تتوافر في الحكو أهلية التصرف، ولا يدخل التصرف بالحكر في سلطة الوكيل وكالة عامة بل يجب فيه تركيل خاص<sup>(1)</sup>. وظهور حق حكر على عقار يوجب ضمان الاستحقاق، حتى في عهد التقنن المدنى القديم حيث لا يضمن إلا استحقاق الحق العيني <sup>(0)</sup>.

ولم يكن للمحتكر في عهد التقنين المدنى القديم حق الأخذ بالشفعة كالمالك (٦) . ولكن التقنين المدنى الجديد (م ٩٣٦) أثبت الحق في الأخذ بالشفعة ولمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة ، فيكون ذلك سببا من أسباب انقضاء حق الحكر عن طريق اتحاد

<sup>(</sup>۱) انظر آنفاً فقرة ٤٤٦ – وانظر استثناف مختلط ۳ يناير سنة ١٩١٧ م ٣٩ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) استئناف مختلط ه دیسمبر سنة ۱۸۹۱ م ۷ ص ۳۵ – ۱۲ مارس سنة ۱۸۹۱ م ۸ ص ۱۹۰ – ۷ مایو سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۲۱۲ – ۲۷ مایو سنة ۱۹۱۴ م ۲۲ ص ۲۹۷ – ۲۲ دیسمبر سنة ۱۹۱۶ م ۲۹ ص ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر المادة ١٢٥٩ من المشروع التمهيدي آنفاً نفس الفقرة في الهامش - وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : , وللمحتكر دعاوى الملكية والحيازة ككل ذي حق هيني ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ١ ص ٧٦٥) .

<sup>(</sup>٤) استثناف مختلط ٢٥ أبريل سنة ١٩٠٠م ١٢ ص ٢١٥.

<sup>(</sup>ه) استثناف مختلط ۱۰ مارس سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۲۶۹ – ۲۳ یونیه سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ۲۸۲ – ۲۲ ینایر سنة ۱۹۱۱ م ۲۳ ص ۱۳۹ – ۲۰ مایو سنة ۱۹۱۱ م ص ۳۹۰ – ۳۱ ینایر سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱۸۷ – أول مارس سنة ۱۹۲۷ م ۲۹ ص ۲۸۶ .

<sup>(</sup>٦) استناف غنلط ؛ يناير سنة ١٩٠٦ م ١٨ ص ٨٧ – أول فبراير سنة ١٩٠٦ م ١٨ ص ١٠٧ – الإيجار المؤلف فقرة ١٥٦ ص ٢٠٣ هامش ٣ – عكس ذلك استئناف وطرح ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٢ المحاكم ؛ ص ٢ .

الذمة ، جريا على السياسة التي اختطها النقنين المدنى الجديد في التضييق من حق الحكر والتخلص منه بقدر الإمكان(١)

۸۰٦ – من الملكية في البناء والفراس - نهى قانونى : تنصالمادة المدنى على ما يأتى :

د يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكو(٢).

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن المحتكر إذا بنى أو غرس فى الأرض المحتكرة ، كان البناء أو الغرس ملكا له دون اتفاق على ذلك مع المحكر ، وهذا بخلاف المستأجر إذا بنى أو غرس فى العين الموجرة فإن البناء أو الغراس يصبح ملكا للموجر عن طريق الالتصاق ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك (م ٩٢٥ مدنى).

ويكون للمحتكر في هذه الحالة حقان يتميزان أحدهما عن الآخر: حق عيني في الأرض المحتكرة وهو حق الحكر سالف الذكر، وحق ملكية تامة في البناء أو الغراس الذي أحدثه في العين المحتكرة. ويجوز له أن يتصرف في كل حق مستقلاعن الحق الآخر. فيبيع مثلاالبناء أو الغراس مع استبقاء حق الحكر، ويجب على المشترى في هذه الحالة أجر مثل الأرض المحتكرة دون التفات إلى القيمة المقررة في عقد الحكر الأول (٢). ويبيع حق الحكر مع استبقاء البناء

<sup>(1)</sup> ولا يقاس على المحتكر المستأجر الذي يقيم بناء على الأرض المؤجرة. وقد قضت محكة النقض بأنه وإن كان المحتكر أن يشفع ببنائه ، إلا أنه لا يصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذي يقيم بناء على الأرض التي استأجرها . ذلك أن المحتكر له حق هيئي تتحمله العين في يد كل حائز لها ، ويراد به استبقاء الأرض البناء تحت يد المحتكر مادام قائماً بدفع أجر المثل ، مخلاف المستأجر فإن مقد الإيجار لا يخوله إلا حقاً شخصياً قبل المؤجر فلا يثبت له حق الشفعة بوصفه جاراً مالكاً البناء ( نقض مدنى ٣ فبر ابر سنة ١٩٥٠ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ٧٧ ص ٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٢٦١ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في العنين المدنى الجديد .وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ١٠٧٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٠٣ (مجموعة الأممال النحضيرية ٦ ص ٧٧٥ – ص ٧٧٥) .

ولا مقابل النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن هذه الأحكام كان مدولا بها في مهد هذا التقنين .

<sup>(</sup>٢) فترى شرعية ٣ نى الحبة سنة ١٣١٧ المحاماة ٥ ص ٣٨١.

أو الغراس ، وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يدفع أجر المثل لمن اشترى حق الحكر. ولكن يغلب أن يتصرف في الحقين معاً ، فيبيع البناء أو الغراس مقتر نا بحق الحكر ، ويحل المشترى في هذه الحالة مكانه في كل من الحكر والبناء أو الغراس، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : و ما يقيمه المحتكر على الأرض من بناء أو غراس يملكه ملكا خالصا ، وتتمير هذه الملكية عن حق الحكر . وينبني على ذلك أن للمحتكر أن يتصرف في البناء أو الغراس منفصلاعن حق الحكر ، كما إذا باع البناء لمشتر واكتنى بأن يوجو لله حق الحكر ، فيكون للعقار في هذه الحالة ملاك ثلاثة ، صاحب الرقبة ويستوفى والمحتكر وصاحب البناء ، ويني المحتكر بأجرة الحكر لصاحب الرقبة ويستوفى الأجرة المشترطة من صاحب البناء . كما يجوز أن يتصرف المحتكر في حق الحكر ون البناء أو الغراس ، ويصبح هو المستأجر لحق الحكر في هذه الحالة مع بقائه دون البناء أو الغراس ، ويصبح هو المستأجر لحق الحكر في هذه الحالة مع بقائه مالكا للبناء أو الغراس . ولكن الغالب أن يتصرف المحتكر في حقيه مجتمعين ، الكنا للبناء أو الغراس . ولكن الغالب أن يتصرف المحتكر في حقيه مجتمعين ،

وإذا انقضى حق الحكر وكان البناء أو الغراس لايزال قائماً فى الأرض ، فسنرى أن للمحتكر أن يطلب إزالتهما أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحتى الإزالة أو البقاء (م ١٠١٠ مدنى).

۱۰۰۷ — النزام المختكر برفع الأمرة — نص قانونى: تنص المادة المنفن المدنى على ما بأتى :

11 – على المحتكر أن يودى الأجرة المتفق علمها إلى المحكر ، ٢ – وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٧٨ه – ص ٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٢٦٢ من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه في التقنين المدفى الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يجرى في الفقرة الأولى على الوجه الآتى : وعلى المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي الأجرة المتفق طيها إلى المحكر أو من يخلفه ه . وفي لجنة المراجمة عدلت الفقرة الأولى على الوجه الآتى : وعلى الحتكر أو من يخلفه في حق الحكر أن يؤدي الأجرة المتفق طيها إلى المؤجر أو من يخلفه ه . وأصبح رقم المادة يحلس حن المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم ١٠٧٥ . وفي لجنة مجلس ح

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن متد الحكر برب في ذمة المحتكر الزاما شخصياً بدفع الأجرة للمحكر (۱) . ويكون للمحكر (۱: حقان : حق عينى في الأرض المحكرة وهو ملكية الرقبة مجردة من حتى الانتفاع الذي هو حتى الحكر، وحتى شخصى في ذمة المحتكر بأن يدفع له الأجرة المتفق علمها . ويجب النميز بين هذين الحقين . فالحتى الأول حتى عينى كما قدمنا ، وأى نزاع يقع عليه يكون النظر فيه من اختصاص محكة العقار المحتكر . ويترتب على ذلك أن الدعوى بتصقيع الحكر تكون دعوى عينية لأنها متفرعة عن أصل حتى المحكر ، وهو يطلب فيها تعديلا في حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحتى وهو أجر المثل ، ويكون نظر هذه الدعوى من اختصاص محكة العقار المحتكر . أما الحتى الثانى ، وهو حقه في استيفاء الأجرة عن مدة معينة ، فحتى شخصى نظر النزاع فيه من اختصاص محكمة المدعى عليه أى المحتكر (٢) .

الشيوخ حلفت عبارتا هأومن يخلفه في حق الحكره وهأومن يخلفه في الفقرة الأولى لأن القواهد العامة تقضى دائماً بالتزام الحلف بما يلتزم به السلف . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه ١٠٠٣ . ووافق عليه مجلس الشيرخ كما عدلته لجمته (مجسومة الأهمال التحضيرية ٦ ص ٥٧٩ – ص ٥٨١ ) .

<sup>(</sup>١) وينتقل هذا الالتزام الشخصى إلى خلف كل من المحكر والمحتكر ، قاماً كان هذا الخلف أوخاصاً ، وفقاً للقواعد العامة (مجموعة الأعمال التحضيريق ٦ ص ٨١٥ – وانظر آثفاً نفس الفقرة في الهامش).

<sup>(</sup>۲) وقد قضى بأن الدعوى بمتأخر الحكر تكون كلية أو جزئية تبماً لمقدار المبلغ المطالب به ، دون الالتفات إلى اعتبار الحكر إيراداً مؤبداً يقدر باعتبار كل صبعة من في مقام مائة فحلا بحكم الممادة ١٤٦ من قانون المرافعات (القديم) ، لأنه يجب التمييز بين الدعوى بأصل الحكو والدعوى بمتأخر الحكر ، فالأولى عينية وتكون خاصة بحق الوقف في الأرض الحكورة والثانية شخصية ، كالفرق بين دعوى الملكية ودعوى الإيجار . ومثلب ما يستجد من الحكر حتى السداد لا يعتبر طلباً مجهول القيمة يحق استثناف الحكم الصادر به ، لأن العبرة في تقدير مثل هذه الدهاوى بمقدار الطلب الأصل مضافاً إليه ما يستجد من الأجر أو الربع أو الفوائد لغاية تاريخ إقفال باب المرافعة والقضية أمام محكة أول درجة (المنصورة الكلية ٣ فبراير سنة ١٩٢٧ المحاماة باب المرافعة وانقضية أمام محكة أول درجة (المنصورة الكلية ٣ فبراير سنة ١٩٢٧ المحاماة وانقضية أمام عكة أول درجة (المنصورة الكلية ٣ فبراير سنة ١٩٢٧ المحاماة وانقضية أمام عكة أول درجة (المنصورة الكلية ٣ فبراير سنة ١٩٢٧ المحاماة وانقضية أمام عكة أول درجة (المنصورة الكلية ٣ فبراير سنة ١٩٢٧ المحاماة وانقل الإيجار المؤلف فقرة ١٩٥ ص ٢٠٥ عامش ٣ .

ولكن إذا أثير نزاع ، في الدعوى بمتأخر الحكر ، في أصل الحق أي في حق المحكر في العين المحتكرة ومن ثم في استحقاقه لمتأخر الحكر ، فإن النزاع يصبح عندثة نزاعاً في أصل الحق ، وتكون الدعوى من اختصاص محكة العقار ( استناف مختلط ٢ نوفبر سنة ١٨٩٩ م ١٢ ص ١٩) . وجلما المعنى بجب تأويل حكين آخرين صدرا من محكة الاستئناف المختلطة ، الأول ح

وأجرة الحكرتزيد أو تنقص تبعاً لزيادة أجرة المثل أو نقصها ، وقد سبق تفصيل ذلك عند الكلام في تصفيع الحكر (١) . والأجرة تكون زهيدة في العادة (٢) ، وفي الأحكار القديمة المنشأة قبل ١٥ اكتوبر سنة ١٩٤٩ تعد إيراداً دائماً إذا كان الحكر مؤبداً .

وتخضع الأجرة في الحكر للقواعد العامة التي تسرى على الأجرة بوجه عام . فتكون واجبة الدفع في موطن المحتكر ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . وتتقادم بخمس سنوات (٦) . ولكنها ، خلافاً للأجرة في عقد الإيجار ، تكون مستحقة الدفع كل سنة ، وفي نهاية السنة أى تكون مؤسنه لامعجلة ، وذلك كله ما لم يقض الاتفاق بغيره (م ٢/١٠٠٣ مدنى) .

وإذا لم يدفّع المحتكر الأجرة فى الميعاد الفانونى ، جاز للمحكر مطالبته بها والتنفيذ عيناً مع طلب التعويض إذا كان له مقتض . ولكن لا يجوز للمحكر أن يطلب فسخ عقد الحكر لعدم الوفاء بالأجرة ، إلاإذا تأخر المحتكر عن الدفع

<sup>-</sup> فى ١٤ يونيه سنة ١٩٠٠ (م ١٢ ص ٣٣٦) والثانى فى ٣٠ أبريل سنة ١٩١٤ (م ٢٦ ص ٣٦٦) وما جاء فى كتاب الإيجار الدولف فقرة ١٥٧ ص ٢٠٤ .

وقد نصت المادة ٣٣ مرافعات على أنه و إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة الحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة ، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في منة مضروباً كل منهما في عشرين ، . أما في تقنين المرافعات القدم فتحسب ، في الأحكار المؤبدة ، الأجرة السنوية باعتبار أنها ٧٪ من الأصل شأن كل إيراد مؤبد (استئناف مختلط ٦ يونيه منة ١٨٨٩ م ١ ص ٢٢ - ٥ يناير سنة ١٩١٤ م ٢٧ ص ١٠٧) . وقد قضت محكة النقض بأن الدعوى بطلب الزيادة في مربوط الحكر (تصقيع الحكر) ، كالدعوى بأصل الحكر ، تقدر على اعتبارها دعوى بإيراد مؤيد ، فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة (بحسب قانون المرافعات على اعتبارها دعوى بإيراد مؤيد ، فتحتسب فيها كل سبعة بمقام مائة (بحسب قانون المرافعات القديم ) . وذلك لأنها في الواقع تتضمن تعديل النسبة بين مقدار ما كان قد ربط من الحكر وقيمة الأرض المحكرة وقت إنشاء المحكر ، وما تكون عليه هذه النسبة بينهما وقت المطالبة بالزيادة . فهي دعوى ينطوى فيها بحث ماهية الاستحكار وأثر تغير صقع الأرض المحكرة في قيمة المحكر المقدر وأثر فعل المستحكر في تحسين الصقع ، مما هو في صبيم المحكر ومرتبط بأصله (نقض مدنى ٢٦ يناير سنة ١٩٣٧ بجموعة هم ٢ رقم ١٦١ س ١٨٥) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٠٢ - فقرة ٨٠٣.

 <sup>(</sup>۲) استثناف مختلط ۹ مارس سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۱۹۲ -- مصر انومائية ۳ أبريل
 ستة ۱۸۹٤ القضاء ۱ ص ۱٤۷ .

<sup>(</sup>۲) نقض مدنی ۲۱ أكتوبر سنة ۱۹۳۵ مجموعة عمر ۱ رقم ۲۹۵ ص ۹۱۳ . استثناف مختلط ۳۱ ديسمبر سنة ۱۸۹۰ م ۸ ص ۱۲۰ – ۱۰ مارس سنة ۱۸۹۱ م ۸ ص ۱۲۰ – ۱۰ يظاهر سنة ۱۹۳۵ م ۷۷ ص ۱۰۵ .

ثلاث سنوات متواليات. فقد نصت المادة ١٠٠٩ من التقنين المدنى ، فى هذا المعنى ، على أنه و يجوز للمحكر ، إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية ، أن يطلب فسخ العقد (١) م. فلا بجوز للمحكمة أن نقضى بفسخ عقد الحكر لتأخر المحتكر فى دفع الأجرة سنة أو سنتين ، أو ثلاث سنوات غير متواليات كما لو تأخر سنتين ثم دفع السنة الثالثة وبعد ذلك تأخر فى الوفاء بأجرة السنة الرابعة . وكل ما يملك المحكر فى هذه الحالة هو أن يطلب الحكم على المحتكر بالأجرة المتأخرة ، وينفذ بها على أمواله ، مع التعويض إن كان له محل : ذلك أن الحكر و يختلف عن الإجارة العادية فى أنه حتى عينى يكلف المحتكر نفقات كثيرة ، ومن ثم فلا يصح أن بهدد بالفسخ إلا بعد الفترة الملائمة من الزمن (٢٠٠٠).

۸۰۸ — التزام المختكر بجعل الأرض صالحة للاستغلال — نعى كاثونى : تنص المادة ١٠٠٧ من التقنين الملنى على ما يأتى :

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٢٩٩ من المشروع المهيدي على وجه حلابي لما استقر عليه في التقنين المدني المديد. وأقرته لحنة المراجعة تحت رقم ١٠٨١ في المشرض على النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٨١. وفي لحنة مجلس الشيوخ ، احترض على تعليق طلب الفسخ على عدم دفع الأجرة ثلاث سنين متوالية بدعوى أن هذه المدة طويلة ، فرد على هذا الاحتراض بأن هذا هو ما استقر عليه القضاء ، على أنه يجوز لمسحكر أن ينقل على الحتكر تنفيذاً عينياً في أي وقت شاء ، ويتخذ من الإجراءات الأخرى ما يكفل له استيفاء مقابل المكر ، ولكن لا يجوز له طلب الفسخ إلا بعد ثلاث سنين ، لأن الحكر يختلف عن الإجارة العادية في أنه حق عيني يكلف المحتكر نفقات كثيرة ، ومن ثم فلا يصح أن يهدد بالفسخ إلا بعد هذه الفترة الملائمة من الزمن . وقد أقرت المجنة النص تحت رقم ١٠٠٩ ، ووافق عليه مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٩٥ ٥ ص ٩٥ ٥ ) .

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين القديم ، ولكن الحكم كان مممولا به فى عهد هذا التقنين . ( ٢ ) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٩٨ه – وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش – وقد رأينا فى عقد الامفتيوز أنه يكني التأخر سنتين فى دفع الأجرة حتى يحق فسخ العقد .

وكان الفسخ التأخر في دفع الأجرة ثلاث سنوات متواليات ، في عهد التقنين المدنى القديم ، يقع دون حاجة لإعذار طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (نقض مدنى ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٥ علم ١٩٠ مل المعاملة ١١٠ رقم ١٠٠ مل ١٩٠ مل مامش ٥ – الإيجار المعولات فقرة ١٥٨) . ولكن التقنين المدنى جرانمولان في المعلود فقرة ١٩٠ هامش ٥ – الإيجار المعولات فقرة ١٥٨) . ولكن التقنين المدنى المعلود ترك المسألة تخضع القواعد العامة ، ومقتضى تطبيق هذه القواعد أنه لابد من الإعذار ، وأن القاضى سلطة تقديرية في إجابة الحكر إلى طلب الفسخ (سليمان مرقس فقرة ٢٣٧ ص ١٣٧) .

التغنين

المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحمل الأرص صالحة للاستغلال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض، والغرص الذي أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة (١) .

ويخلص من النص المتقدم أن عقد الحكريرتب فى ذمة المحتكر الراماً ثانياً ، هو الغرض الأساسى من التحكير ، وذلك بالزام المحتكر أن يصلح الأرض المحتكرة . فإن المحكر لم يكن ليقبل تثقيل الأرص محق الحكر ، وهو حق خطير يكاد يستغرق حق الملكية . فى مقابل أجرة زهيدة كأجرة الحكر ، الا لأن المحتكر سيقوم باتخاذ الوسائل اللازمة لجعل الأرض صالحة للاستغلال . فير دمها إذا كانت منخفضة ، ويرجمها إدا كانت في حاجة إلى الترميم ، ويعيد بناءها إذا كانت خربة ، ويسوى سطحها لجعلها صالحة للزراعة إن كانت أرضاً زراعية مع تطهير النرع والمصارف أو حفر ما يلزم الأرض من ذلك إذا لم يكن موجوداً .

ويراعى المحتكر فى ذلك الشروط المتفق عليها . فإذا لم تكن هناك شروط ، وجب أن يراعى طبيعة الأرض ، فالأرض الزراعية غير أرض البناء . ثم يراعى بعد ذلك الغرض الذى أعدت له الأرض ، فالأرض التى أعدت لزراعة الفاكهة غير الأرض التى أعدت لزراعة الزهور وغير الأرض التى أعدت للمحصولات العادية . ويراعى أخيراً ما يقضى به عرف الجهة ، فقد يقتضيه العرف عناية خاصة أو مسلكاً خاصاً فى استغلال الأرض .

ولا مقابل قمنس في التقتين المدني المدني ، ولكن هذه الأحكام كان مصولا بها في عهد هذا

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٢٦٧ من المشرح التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا خلافاً لفظياً طفيفاً . وفي لجنة المراجعة أدخل تعديل لفظي على النص فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه الدم ١٠٨٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٧٩ . وفي لحنة مجلس الشيوخ مأل أحد الأعضاء عن الجزاء المترتب على حكم النص وهل يكون الفسخ ، وإذا كان الأمر كذلك فلهاذا قصر الفسخ في حالة دفع الأجرة على التأخر في الدمع ثلاث سنوات متواليات ؟ فأجيب بأن الجزاء المترتب على النص هو ما تقضى به القواعد العامة في الإخلال بالمقود ، فقد يكون الجسخ أو التنفيذ ، أما الحكم الحاص بعدم دفع الأجرة فقد قصد به تحديد المدة أي بكر، المحكر معدم طلب الفسخ . وأثرت الحجنة النص تحت رقم ١٠٠٧ م ووافق عليه مجلس الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ٥٩١ ص ٥٩٣) .

وإذا لم يتم المحتكر بهذا الالتزام ، وجب تطبيق القواعد العامة . فيجوز الممحكر أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعويض في الحالمين إن كان له مقتض . ولم يتطلب القانون شرطاً خاصاً لطلب الفسخ ، بخلاف التأخر في دفع الأجرة حيث تطلب القانون كما رأينا أن يكون الناخر عن أجرة ثلاث سنوات متواليات . فيترك الأمر لتقدير القاضي إذا طلب منه الفسخ ، يستجيب إلى هذا الطلب أو لا يستجيب ، ولا يشترط في ذلك أن يثبت إهمال جسم في جانب المحتكر . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً يشترط الإهمال الجسم ، فكانت المادة ١٠٧٧ من هذا المشروع تنص على أنه و إذا وقع من المحتكر أن يطلب فكانت المادة ٢٧٠٠ من هذا المشروع تنص على أنه و إذا وقع من المحتكر أن يطلب فسخ العقد ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالمادة ١٠٠٧ من المسألة تركت القواعد العامة ، فلايشترط إذن في طلب الفسخ الإهمال الجسم .

### g ۳ \_ انتهاء الحكر

٠٩ - أسباب ائتهاء الحكر: ينتهى الحكر بانقضاء الأجل. وقد ينتهنى قبل انقضاء الأجل، وقد ينتهنى قبل انقضاء الأجل، ويكون ذلك إما لأسباب خاصة بالحكر وإمّا لأسباب ترجع إلى القواعد العامة.

فالأسباب الحاصة بالحكر هي : (١) موت المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس .(٢) زوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة . (٣) صدور قرار إداري بإنهاء الحكر القائم على وقف خبرى .

ومن الأسباب التي ترجع إلى القواعد العامة : (١) اتحاد الذمة . (٢) هلاك الأرض المحتكرة أو نزع ملكيتها . (٣) عدم الاستعمال .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٩٩٥ في الحاش .

# (١) انتهاء الحكر بانقضاء الأجل

الأمكار الجديرة المنشأة منذ العمل بالنفنين المدنى الجديد نص قانونى: تنص الفقرة الأولى من المادة ١٠٠٨ من التقنين المدنى الجديد

نصى فانوبى : تنص الفقرة الأولى من المادة ١٠٠٨ من التقنين المدنى الجديد على ما يأتى :

د بنتهى حق الحكر بحلول الأجل المعن له و(١).

وقد قدمنا أن أقصى مدة لحق الحكر فى الأحكار الجديدة التى تنشأ منذ العمل بالتقنين المدنى الجديد ، أى منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ ، هى ستون سنة . فينتهى حق الحكر بانقضاء المدة المعينة له إن كانت هذه المدة ستين سنة أو أقل من ذلك . أما إذا كانت المدة المعينة أكثر من ستين سنة ، انتهى حق الحكر حما بانقضاء سمتين سنة .

ولما كانت الأحكار الجديدة لا يمكن أن تقام إلا على أراض موقوفة ، فإن جهة الوقف، عند انتهاء الحكر بانقضاء مدته ، تخير ، فيما إذا كان للمحتكر بناء أو غراس لا يزال قائماً على الأرض المحتكرة، بين طلب إزالته أو طلب استبقائه على الوجه الذي سنبينه فيما يلى .

الأمطار القديمة المشأة قبل العمل بالنفين المرنى الجديد: وقد قدمنا (٢) أن الأحكار القديمة التي أنشئت قبل ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩، سواء أنشئت على أرض موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث أنشئت على أرض موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث المناسبة على أرض موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث النشئت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث النشئت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث النشئت على أرض موقوفة أو على أرض غير موقوفة ، تبتى خاضعة من حيث النشئت على أرض موقوفة أو على أرض عيث النشئت على الرض عيث النشئت على النشئت ا

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٢٦٨ من المشروع التمهيدي على الوجه الآقى : « ينتبى حق الحكر بحلول الأجل المحدد له إن كان البناء الذي أقامه المحتكر قد تهدم أو الغرس الذي أحدثه قد تلف ، ووإلا فإن حق الحكر يبق مادام المحتكر قائماً بلغع الأجرة ، ما لم يتفق على غير ذلك « . وفي لجنة المراجعة عدل النص بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الملف الجديد ، وصار رقمه ١/١٠٨٣ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت وقم ١/١٠٨٠ ( مجسومة الأعمال التصغيرية ٩ ص ٥٩٣ - ص ٥٩٠ ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم، وكان المممول به في مهد هذا التقنين هو ما ورد في نص المشروع التمهيدي قبل تمديله في لجنة المراجعة .

<sup>(</sup>٢) انظر آنناً فقرة ٨٠١.

الملة للأحكام التي كانت سارية وقت إنشائها، فيجوز أن تكون مؤيدة للا تنتهى بانقضاء أجل ما (١). ويجوز أن تكون لمدة محددة ، كما يجرز ألا تكون هناك ملة معينة ، وفي الحالتين لا ينتهى الحكر ، حتى لو انقضت المدة المحددة ، ما دام البناء أو الغراس قائماً في الأرض وما دام المحتكر قائماً بدفع الأجرة ، وهذا كله ما لم يتفق على غيره . وقد كان نص المشروع التمهيدي في هذا المعنى ، إذ كان يجرى على الوجه الآتى : وينتهى حق الحكر بحلول الأجل المحدد له إن كان البناء الذي أقامه المحتكر قد تهدم أو الغرس الذي أحدثه قد تلف ، وإلا فإن حق الحكر يبقى ما دام المحتكر قائماً بدفع الأجرة ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ولكن النص عدل في لجنة المراجعة ، فأصبح نص المادة ١٨ م الكما استقر في التقنين المدنى عدل في لجنة المراجعة ، فأصبح نص المادة ١٨ م الكما استقر في التقنين المدنى المحليد لا ينطبق على الأحكار القديمة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (٢) .

ولا تئار فى الأحكار القديمة مسألة تسوبة حساب البناء والغراس عند انقضاء مدة الحكر، فقد تقدم أن الحكر لاينتهى ما دام البناء أو الغراس قائماً فى الأرض. وإنما تئار فى حالة استبدال الحكر، وقد كان هذا الاستبدال في مشروع التقنين المدنى إجبارياً إذا انقضت مدة معينة على الحكر، ولكن النص اللي يشتمل على هذا الحكم حذف فى لجنة مجلس الشيوخ ولم يستعض عنه بنص آخر، فيكون الاستبدال اختيارياً بحسب اتفاق المحتكر والمحكر ().

## (ب) انتهاء الحكر لأسباب خاصة به

۱۱۲ – (۱) موت المنكر قبل أدريبني أو يغرس – نصى قانونى: تنص الفقرة الثانية من المادة ۱۰۰۸ من التقنين المدنى على ما يأتى:

<sup>(</sup>۱) وقد قضت محكة الاستثناف الوطنية بأنه سى كان الاحتكار فى أرض الوقف مطلقاً فير موقت لأجل معين ، كان مؤبداً والسحتكر حق القرار فيه (استثناف وطنى ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٣ الحقوق ٧ ص ٣٤٤). وقضت محكة الاستثناف المختلطة بأن الحكر عقد إيجار مؤبد لا يجوز الرجوع فيه (استثناف مختلط ٩ يناير سنة ١٩٠٨ م ٢٠ ص ٥٠). ويحب المخير بين الحكم الموقت ويبق إلى أطول الأجلين انقضاء مدته وزوال البناء أو الغراس ، والحكر الدائم وهو عقد دا ممى لا يلتمى (استثناف مختلط ١٤ مايو سنة ١٩٢٩ م ١٤ ص ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر آنفاً فقرة ۸۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٨٠١.

و رمع ذلك بننهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس ، إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر ، (١١) .

ويفترض النص أن المحتكرة. فني هذه الحالة قد تنضر والورثة من بقاء الحكو، أو الغراس في الأرض المحتكرة. فني هذه الحالة قد تنضر والورثة من بقاء الحكو، إما لعجزهم عن البناء أو الغراس، وإما لعدم اتفاقهم على ذلك. فجعل القانون الحيار للورثة، وما لم يطلبوا جميعاً بقاء الحكر فيلنزموا بالبناء وبالغراس ويحلوا محل مورثهم في ذلك، ينتهى الحكر بموت المحتكر وقبل انقضاء أجل الحكر. وهذا الحكم مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ولكنه ورد في المادة ٥٠٥ من موشد الحيران على الوجه الآتى: وإذا مات المستحكر قبل أن يبنى أو يغرس في الأرض المحتكرة، انفسخت الإجارة، وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر، فالناظر، فالنص هنا لا يكتني بانفاق الورثة، بل بوجب أيضاً إذن الناظر، حتى لا ينفسخ الحكر بموت المحتكر.

ويلاحظ أنه فى سبب الانتهاء الذى نحن بصدده ــ موت المحتكر قبلأن يبنى أو يغرس ــ لا تثار مسألة تسوية حساب البناء أو الغراس ، إذ المفروض أن شيئاً من هذا لم يبدأ .

۲) - (۲) روال منفز الوقف عن الأرض المنكرة - نص قانوني:
 تنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۰۰۸ من النقنين المدنى على ما يأتى:

و وينتهى حق الحكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، فني هذه الحالة يبتى الحكر إلى انتهاء مدته ه(٢٠) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى ، وقد أضافته لجمئة المراجعة مستحت رقم ٢/١٠٨٠ ، ثم بجلس النواب تحت رقم ٢/١٠٨٠ ، ثم بجلس الثيوخ نحت رقم ٢/١٠٨٠ ( عجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٩٥ – ص ٥٩٠ ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القدم . ولكن المكم منصوص عليه في المادة و٧٠٥ من مرشد الحيران على الوجه الآتى : ﴿ إِذَا مَاتَ المُسْتَحَكِّرُ قَبِلُ أَنْ يَبِنَي أَوْ يَعْرَسُ فِي الْأَرْضُ الْمُرْاسُ فِيهَا بِنُونُ إِذِنَ النَاظُرُ ﴾ . المحتكرة ، انفسخت الإجارة ، وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بنون إذن الناظر ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ النص : لم يرد هذا النص فى المشروع التمهيدى ، ولم تعرض له بلمنة المراجعة و لا علم المستسبب النص كفقرة لائة المادة ١٠٠٨ . وقد راعتسم

ويرجن السبب في و نمع هذا النص إلى أن قانون الوقف كان يجعل الوقف موقوتا في بعض الحالات، فينتهى بانقضاء المدة المعينة له، أو بانفر اض الطبقات المعينة ، أو بصير ورة نصيب المستحقين قليل القيمة . فإذا اننهى الوقف لسبب من هذه الأسباب، أو أبطل أو استبدل ، وزالت صفة الوقف عن الأرض ، وجب النظر في مصير الحكر الذي قد يكون مترتباً عليها . وقد جرى التقنين المدنى الجديد على السياسة التي توخاها من التضييق في حق الحكر والعمل على إنهائه ما أمكن ذلك، فنص على أنه إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، سواء حكرت بعد العمل بالتقنين المدنى الجديد أو قبل العمل به انتهى الحكر بزوال صفة الوقف . وهنا بجب النظر في تسوية حساب البناء أو الغراس الذي قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد أو قبل العمل به انتها النظر في تسوية حساب البناء أو الغراس الذي قد يكون قد يكون قد يكون قد أو قبل المالة في الفقرة التالية .

واستنى المشرع سببن لم يجعل فهما زوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة مفضيا إلى انتهاء حق الحكر ، هما رجوع الواقف فى وقفه وإنقاصه لمدته . فنى هاتين الحالتين يكون الواقف و ناقضا لما تم من جهته ، فيتعين أن يرد عليه سعيه "(۱) . ومن ثم يبنى الحكر قائما على الأرض ، حتى بعد أن زالت عنها صفة الوقف برجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته . ويستمر الحكر قائماً على الأرض وقد أصبحت مملوكة ، وذلك إلى انقضاء مدته أو إلى انتهى بسبب آخر غير انقضاء المدة .

و صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف

<sup>-</sup> اللبنة في هذه الإضافة أن تجمل زوال صفة الوقف مفضياً ألى زوال حق الحكر، وذلك لمواجهة أحكام قانون الوقف التي تجمل الوقف موقوتاً في بعض حالاته ينتهى بانتها، المدة أو بانفراض الطبقات أو بصيرورة قصيب المستحقين قليل القيمة . وهذه الأحكام تتطلب مواجهة حالة الأحكار المقررة على هذه الأعيان التي تزول عها صفة الوقف لسبب أو أكثر من هذه الأسباب . فنص على انتهاء الحكر لهذا السبب ، على أن تواجه القواعد المامة ما يترتب على ذلك من حيث التعويضات وكيفية توزيعها . ولكن اللجنة استثنت حالة زوال صفة الوقف بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ، وهو جذا يكون ناقضاً لما تم من جهته فيتين أن يرد عليه سبع . وأصبح رقم النص ١٠٠٨ ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما وضعته لجمته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٥٩٥ – ص ٥٩٥ وص ٢١٤) .

ولا مقابل النص في التقنين المدنى القديم ، وهو نص مستحدث لمواجهة حالات انتهاه الوقف وفقاً لأحكام قانون الوقف .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٩٦٠ – وانظر آنفاً نفس النقرة في المامش.

على غير الحيرات، وقد نصت المادة الثانية منه بأن و يعتبر منتياكل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البره. فزالت بذلك صفة الوقف عن جميع الأراضي الموقوفة وقفا أهليا، واستتبع ذلك انتهاء الأحكار التي كانت قائمة على هذه الأراضي بزوال صفة الوقف عنها. وقد أكدت المادة لا من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ هذا الحكم: إذ نصت على ما يأتى: ويعتبر منتهيا بسب زوال صفة الوقف كل حكركان مرتبا على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا الفانون. وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد هم ١٠٠ وما بعدها من القانون المدنى ، وقد قصد بوجه خاص، من مواد التقنين المدنى المشار إلها، المادة ١٠١٠ التي تنظم تسوية حساب البتاء من مواد التقنين المدنى المشار إلها، المادة ١٠١٠ التي تنظم تسوية حساب البتاء أو الغرام الذي يكون قائماً بالأرض عند انتهاء الحكر. وهذا ما ننتقل الآن إليه.

انسوبرمساب البناء أو الغراس عند انهاء الحكر - نص قانونی:
 تنص المادة ١٠١٠ من التقنين المدنى على ما يأتى:

و 1 - عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتهما مستحتى الإزالة أو البقاء. وهذا كله ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره . ٢ - وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضهان الوفاء بما يستحق فى ذمته و(١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ١٢٧١ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى: و ١ – عند فسخ العقد أو انتبائه يجوز السحكر أن يطلب إزالة البناء والفرس ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . ٢ – فإذا كان من شأن الإزالة أن تلحق ضرراً جسيماً بالأرض ، فله أن يستبق البناء والغرس في مقابل دفع قيمتهما مستحق الإزالة ، والمحكة أن تمهله في المفقى الذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك و . وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديل لفظى طفيف تحت رقم ١٠٨٧ . وفي لجنة تحت رقم ١٠٨٧ . وفي لجنة على الشوخ لوحظ أن النص لم يتعرض إلا للإزالة ، فأضيف إليه حق الحكر في استبقاء البناء أو الغراس مع دفع قيمته مستحق الإزالة أو البقاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . أما الإضافة التي تقضى بوجوب تقديم كفالة ، فذلك لفيان الوفاء حتى تكون مقابل الإمهال . وجاء الإضافة التي تقضى بوجوب تقديم كفالة ، فذلك لفيان الوفاء حتى تكون مقابل الإمهال . وجاء في تقرير اللجنة مايأتى : و عدلت المجنة الفقرة الأولى من هذه المادة ، وجعلت المحكر هنه فسخ العقد أو انتبائه أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءها مقابل دفع أقل قيمتهما فسخ الابدة أو البقاء . وقد رأت المجنة أن تقر هذا الميار لايسر الانتفاع عما أقامه المحتكر سخت البقد أو البقاء . وقد رأت المجنة أن تقر هذا الميار لايسر الانتفاع عما أقامه المحتكر سخت البقد أو البقاء . وقد رأت المجنة أن تقر هذا الميار لايسر الانتفاع عما أقامه المحتكر سخت

وتطبيق هذا النص يكون في إحدى حالتين :

(الحالة الأولى) إذا فسخ عقد الحكر، ويفسخ كما رأينا لتأخر المحتكر في دفع الأجرة ثلاث سنوات متواليات، أو إذا أهمل في إصلاح الأرض في دفع الأجرة ثلاث سنوات متواليات، أو إذا أهمل في إصلاح الأرض ففسخ الحكريستوجب، إذا كان في الأرض بناء أو غراس قائم، تسوية حسابه. (الحالة الثانية) إذا انتهى الحكر بانقضاء أجله في الأحكار الحديثة المنشأة منذ ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ (١٠)، أو بزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة (١٠). فانتهاؤه بأحد هذين السببن يستوجب هنا أيضاً، إذا كان في الأرض بناء أو غراس، تسوية حسابه.

فإذا اقتضى الأمر تسوية حساب البناء أو الغراس في حالة من الحالتين المتقدمتي الذكر، كان الحيار للمحكر. فله أن يطلب إزالة البناء أو الغراس من الأرض، حتى يسترد الأرض خالية. وله أن يطلب استبقاء البناء أو الغراس، وفي هذه الحالة يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحتى الإزالة أو البقاء، فقد تكون قيمتاهما مستحتى البناء مستحتى البقاء أقل من قيمتهما مستحتى الإزالة و ذلك إذا كانت متخلفات البناء أو الأشجار بعد الهدم أو القلع لها قيمة وهي مفصولة عن الأرض أعلى من قيمتها وهي باقية فيها. وقد تكون القيمة الواجبة الدفع للمحتكر عالية لا يستطيع الحكر وهي باقية فيها. وقد تكون القيمة الواجبة الدفع للمحتكر عالية لا يستطيع الحكر تبرر ذلك، أن تمنح المحكر أجلا للدفع، أو أن تجعل الدفع على أقساط، بشرط تبرر ذلك، أن تمنح المحكر أجلا للدفع، أو أن تبعل الدفع على أقساط، بشرط أن يقدم للمحتكر كفالة أو رهنا لضان الوفاء بما يستحتى في ذمته.

<sup>-</sup> فى الأرض، وخالفت المشروع فى قصر حتى المحكر فى استبقاء البناء أو النراس هل الحالة التى يكون فيها من شأن الإزالة أن تلحق ضرواً جسيهاً بالأرض. وعل هذا الأساس وأت اللبنة أن تعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها ، وأن تقصر حكها عل تخويل المحكة حتى إمهال المحكر فى اللغم إذا كانت هناك ظروف تبرر الإمهال ، وأوجبت فى هذه الحالة أن يقدم المحكر كفالة لفهان ما يجب عليه أداره المحتكر ، وأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد، وصار رقعه ١٠١٠ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لجنته (مجموعة الأهمال التعضيرية ٢٠٥ ص ١٠٥ ) .

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى القديم ، ولكن هذه الأحكام مأخوذة فى مجموعها من الشريعة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر آنغاً فقرة ٨١٣.

وهذه الأحكام تسرى إذا لم يوجد اتفاق بين المحكر والمحتكر على غيرها . خقد يتفقان على أن يترك المحتكر البناء أو الغراس دون تعويض ، أو يتفقان على تعويض أكبر أو أقل مما يقرره القانون .

بعد أن زالت الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا أهليا على النحو الذى بعد أن زالت الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا أهليا على النحو الذى رأيناه فيا تقدم ، لم تبق إلا الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفا خيريا والأحكار القائمة على الأراضى غير الموقوفة . وقد عالج المشرع من هذه الأحكار تلك التى تقوم على الأراضى الموقوفة وقفا خيريا ، فنص على إجراءات حاسمة لإنهائها كما سنرى . وبقيت الأحكار القائمة على الأراضى غير الموقوفة دون علاج ، فلا يجوز بوجه عام إنهاؤها قبل انقضاء مدتها إلا بالتراضى بين الحكر والحتكر ، ويهون من أمرها أنها قلة ضئيلة .

أما الأحكار القائمة على الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً ، فقد تعاقبت في شأنها تشريعات ثلاثة تجعلها تنتهى بقرار إدارى من وزير الأوقاف: القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٥٣ والقانون رقم ٢٩٦٩ لسنة ١٩٥٣ والقانون رقم ١٩٦٩ لسنة ١٩٥٣ أجاز لوزير الأوقاف فى وقد قدمنا(١) أن القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٥٣ أجاز لوزير الأوقاف فى إنهاء الحكر القائم على وقف خيرى. فبعد أن حلت الأوقاف الأهلية ، ولم تبق إلا الأوقاف الحبرية وأكثرها تحت نظارة وزارة الأوقاف ، روى ، تمشياً مع السياسة التي تقضى بالتضييق من الأحكار ما أمكن ذلك ، ورغبة فى إنهاء الأحكار التي تضر بمصلحة الأعيان الموقوفة ، أن يصدر القانون المشار إليه ، ويقضى بأنه يجوز لوزير الأوقاف ، بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف ، أن ينهى بقرار منه أى حكر يقوم على وقف خيرى إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك (١٠). فإذا كان على الأرض بناء أو غراس للمحتكر ، فإن القانون المشار إليه يقضى بتسوية الحساب على الوجه الآتى :

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٩٧.

<sup>(</sup>۲) وكانت محكة مصر الكلية الشرعية قد قضت قبل ذلك بأنه مثى تبين أن الحكر من شأنه الإضرار بالوقف ، فإنه يجوز الحكم فى أى وقت بإنهائه (مصر الكلية الشرعية ٦ مارس سنة ١٩٣٤ المحاماة الشرعية ٦ ص ٦٦١) – وانظر استثناف وطنى ١٥ يونيه سنة ١٨٩٣ الحقوق ٨ ص٧٥٧ صليمان مرقس فقرة ٣٤٢ ص ٦٣٩ .

تختص وزارة الأوقاف بثلاثة أرباع ثمن الأرض ، ويختص المحتكربالربع الباقى من ثمن الأرض وبكل ثمن البناء والغراس . أما إذا لم يكن فى العين بناء ولا غراس ، فثمنها يقسم بين وزارة الأوقاف والمحتكر ، للأولى ثلاثة أرباع الثمن وللأخير الربع .

وبلاحظ أن القانون رقم ٦٤٩ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه قد تحيف حق المحتكر، إذ قدره بربع ثمن الأرض، مع أن وزارة الأوقاف نفسها كانت كما وأينا<sup>(۱)</sup> تعتنق نظرية تذهب فيها إلى أن حتى المحتكر يقدر بالثلثين، وقد أخلت عكمة النقض، كما سنرى في الفقرة التالية، بهذه النسبة في تقدير قيمة استبدال الحكر.

ثم صدر القانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤ ينضمن أحكاماً قصد منها تبسيط الإجراءات التي رسمها القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٥٣ وتيسيرها ، ومنها أن تقوم المحكمة عند عدم الاتفاق بين وزارة الأوقاف والمحتكر على ثمن الأرض ببيع المحكمة عند وفقاً للأحكام المقررة للبيع الاختيارى في قانون المرافعات.

وانتهى الأمر إلى صدور القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٠ يلغى القانون رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٥٤ ويحل محله . وتبص المادة الأولى منه على أن ﴿ ينتهى حق الحكر

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٠٣.

على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك ، على أن يتم إنهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خس سنوات من تاريخ العمل هذا القانون ، وتنص المادة الثانية على أن و يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس تمن الأرض والمحتكر بباقى الثمن . . . . و تنص المادة الثالثة على أنه ﴿ يَخْطُرُ المُحْتَكُرُ بِالقَرَارُ الصَّادَرُ بَإِنَّهَاءُ الحَكُرُ بَخْطَابُ مُوصَى عَلَيْهُ بِعَلْم الوصول ، كما ينشر القرار المذكور في الحريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر البوليس أو العمدة في المدينة أوالقرية التي يوجد في دائرتها العقار . . . . وتنص المادة السادسة على أن و تشكل لجنة الأحكار العليا من مدير إدارة الشؤون القانونية ومن مدير قسم الأملاك والأحكار ومدير قسم الأعيان والاستبدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وتكون الرياسة لأعلاهم درجة . وتختص هذه اللَّجنة بالمسائل التي تحال إليها من لجان شؤون الأحكَّار ( وهي اللجان التي تتولى فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقارات المحتكرة ) ، ويجوز لها أن تقرر التصرف في ثلاثة أخاس الأرض إما بالاستبدال إلى المنتفع الظاهر لها أو إلى بعض المحتكرين أو أحدهم . . كما يجوز لها أن تقرر فرز وتجنيب هذا النصيب . ويعتبر المحتكر في هذه الحالة مالكاً لخمسي الأرض ويحل محل الوزارة في جميع حقوقها . وتسرى على العلاقة بين المشترى والمحتكر أحكام عقد الإيجار . وتتبع بالنسبة للمنشآت المقامة على الأرض أحكام المواد ٩٧٤ و٩٢٥ و ٩٢٦ من القانون المدنى ، و تنص المادة السابعة على أن د يكون فرز وتجنيب نصيب الوزارة في الرقبة طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه . وإذا رأت لجنة القسمة بيع العقار جمعيه بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر أو تعذر قسمته بسبب ضآلة الأنصباء ، وكانت الأرض مقاماً علما منشآت ، فعلى لجنة القسمة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه . فإذا زاد أو نقص النمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير ، وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة النمن الاسامي الذي قدر لكل منهما ۽ . وتنص المادة التاسعة على أن و يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه

و بالاحظ أن قيمة حتى المحتكر قد ارتفعت في هذا القانون الأخير من الربع إلى الخمسين ، ولكنها لا تزال دون الثلثين.

#### (ج) انتهاء الحكر لأسباب ترجع إلى القواعد العامة

بنص فى المادة ١٢٧٢ منه على ما بأنى : و ينتهى حتى الحكر باتحاد الذمة ، إذا تملك صاحب الرقبة المنفعة ، أو إذا تملك صاحب المنفعة الرقبة ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ، لأنه مجرد تطبيق لأحكام اتحاد الذمة (١) .

فإذا ملك المحكر حتى الحكر أو ملك المحتكر حتى الرقبة ، كأن ورث أحدهما الآخر ، انهى الحكر باتحاد الذمة ، وأصبح المحكر أو المحتكر مالكاً للأرض ملكية نامة . وقد يضع المحتكر يده على الأرض المحتكرة باعتبارها مالكاً لها ، ويمتنع عن دفع أجرة الحكر ، وتكون حيازته للأرض كمالك خالية من الغموض، فيتملك الرقبة بالتقادم ، وذلك بانقضاء ثلاث وثلاثين سنة إذا كانت الأرض وقفاد) وخس عشرة سنة إذا كانت الأرض ليست بوقف (٢). ومذ يصبح

<sup>(</sup>١) مجبوعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٩٩٥ – ص ٦٠٠ في الهامش

<sup>(</sup>۲) استناف تختلط ۲۲ مایو سنة ۱۹۹۵ م ۵۷ س ۱۳۰ 🔌

<sup>(</sup>٣) استثناف مختلط ٢١ نوفير سنة ١٩١٦ م ٢٥ ص ٥٩ - أول فير اير سنة ١٩١٧ م ٢٩ ص ١٩٥ ص ١٩٥ - استثناف وطنى ٣٠ نوفير سنة ١٩٦١ الحاماة ١٢ رقم ٢١٩ ص ١٦٥ - أحد فتحى زغلول ص ٢٩١ - الإيجار المسؤلف فقرة ١٦٠ - وافغلر آنفاً فقرة ١٩٥ في الحامش - ولابد من تغيير صفة وضع اليد حتى يتملك الحتكر الرقبة بالتقادم ، وتغيير الصفة في وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أوتضائى مجابه لصاحب الحق . فإذا باع المحتكر الدين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة ، فذلك منه لا بعد تغييراً في الصفة لأنه لم يحصل في مواجهة الوقف ( نقض مدنى ١٩١ مايو سنة ١٩٤٥ مجموعة عمر ١٠ رقم ١٩٥٠ ص ١٩٤٤ - وانظر أيضاً نقض مدنى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٣٥ مجموعة عمر ١٠ رقم ١٩٥٥ ص ١٩٤٥ - ١٠ بناير سنة ١٩٣٥ م ١٩٥ ص ١٩٠٥ م ١٩٥ ص ١٩٠٥ وإذا وقف الحتكر بناه القائم على الأرض الحتكرة مقتر فاً بحق الحكر ، وأقر في حجة وإذا وقف الحتكر بناه القائم على الأرض الحتكرة مقتر فاً بحق الحكر ، وأقر في حجة المناه الوقف والم بلغة الإقرار عنم من تملكه رقبة الأرض الحكرة بالتقادم ، ولا يؤثر في ذلك سكوت الحكر عن مطالبة الحتكر بالحكر السنوى ملة المحكرة بالتقادم ، ولا يؤثر في ذلك سكوت الحكر عن مطالبة الحتكر بالحكر السنوى ملة الموبلة ، لأن وضم الدسب معلوم من حجة الوقف والم يطرأ عليه تغيير ( نقض مدنى ٢ يونيه ص

المحتكر مالكاً للرقبة بالتقادم ، فإن حق الحكر يزول باتحاد اللعة فى شخص المحتكر (١) .

وقد يشترى المحتكر حق الرقبة ، فإذا كانت الأرض موقوفة كان الشراء بطريق الاستبدال . وعندئذ يصبح مالكاً للأرض ملكبة تامة ، ويزول حق الحكر باتحاد اللغة في شخصه . وكذلك يجوز أن يشترى المحكر حق الحكر ، فإذا كان هذا الحق موقوفاً كان الشراء بطريق الاستبدال . وعندئذ يصبح مالكاً للأرض خالية من حق الحكر ، ويزول هذا الحق باتحاد الذمة في شخصه . ويطلق على انتهاء حق الحكر بطريق الشراء و استبدال الحكر ، وقد قدمنا أن استبدال الحكر على مشروع التقنين المدنى الجديد إجبارياً بعد انقضاء مدة معينة على الحكر ، ولكن النص القاضى بدلك حدف في بحنة بجلس الشيوخ ؟ ، فأصبح الاستبدال ولكن النص القاضى بدلك حدف في بحنة بجلس الشيوخ ؟ ، فأصبح الاستبدال المتابرياً ، وذلك فيا يتعلق بالأحكار القائمة على أراض موقوفة وقفاً خيرياً يجوز إنهاؤها بقرار من وزير الأوقاف كما رأينا (٤) . طيأر اضموقوفة وقفاً خيرياً يجوز إنهاؤها بقرار من وزير الأوقاف كما رأينا (٤) . والحكار القائمة والحائم الواردة في النصوص المحذوفة ، لأنها تنضمن الأحكام الواردة في لوائح وزارة الأوقاف ، وقد أقرتها محكة النقض في حكمها المعروف (٥) .

<sup>–</sup> سنة ۱۹۲۲ مجموعة همر ۱ رقم ۵۲ ص۱۱۷–۲۲ أبريل سنة ۱۹۳۱ مجموعة همر ۱ رقم ۳۵۲ ص ۱۰۹۸ – استثناف مختلط ۱۲ مارس سنة ۱۸۹۲ م ۸ ص ۱۲۰) .

<sup>(</sup>١) سليمان مرقس فقرة ٢٤٠ ص ٦٣٨ هامش ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر آنفاً فقرة ٨٠١ في الهامش.

<sup>(</sup>٣) انظر آئفاً فقرة ٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر آنفاً فقرة ٨١٥.

<sup>(</sup>ه) الحكم الصادر في ١٤ يونيه سنة ١٩٣٤ (مجموعة عمر ١ رقم ١٩٨٨ ص ١٣٩ - انظر آنفاً فقرة ١٨٠٣) - وقد استطرد هذا الحكم إلى بيان أن نظرية وزارة الأوقاف من نوزيع ديم الأرض مثالثة بين المحكر والمحتكر ، للأول الثلث والثانى الثلثان ، غير صحيحة فيما يتملق بتقرير أجرة الحكر ، ولكن لها أساس من الصحة في تقدير قيمة استبدال الحكر ، فغالت : وعلى أن نظرية وزارة الأوقاف ، إذا كانت غير صحيحة فيما يتملق بالأجرة السنوية التي يجب على المحتكر دفعها ، فلها أسس من الصحة فيما يتملق بتقدير الحكر عند إرادة استبدال الأرض المحكورة ، ذلك الحكر الذي تكون قيمته في عشرين سنة على الأقل هي قيمة البدل الذي يدفعه ح

 الهتكر . حقاً إن في هذه الصورة يمكن تماماً القول بأن المستكر حق اتبقاء وانقرار في الأرض ، وأن هذه الأرض معيبة بقدر هذا الحق الذي عليها ، وأن د احبها ، وهو أتوقف ، لا يستطيع هند البيع أخذ ثمنها كما لوكانت حرة خالية من هذا الحق الديني المقرر عليها المستكر ، بل يجب أن يترك من ثمها المحتكر ما يقابل حقه الدين ذاك . وهذا النظر ليس جديداً ، بل إن الشارع أشار إليه في المادة ١٨ من لائحة سنة ١٨٩٥ التي نصبا : و ديوان الأوقاف يقبل استبدال الأراضي المحكورة بقيمة تعادل أجر مثلها في الحكر مدة عشرين سنة على الأقل بمراعاة تصقيع .. النه . فقوله وأجر مثلها في الحكر ، لا يفهمه أحد من يعرفون المربية إلا على اعتبار أن لَفظي و في الحكر، هما حال وقيد أو وصف الغظ ومثلها، ، وكأنه قال وأجر مثلها محكورًا ، . ومن المقرر أن المثل إذا كان محكورا أي مقرراً عليه حق البقاء والقرار الذي المستكر ، فإن أجره ينقص بغدر ما هو معيب جذا الحق العيني . وإذا كانت وزارة الأوقاف تقدر ما يخص الوقف صاحب الرقبة بالثلث من الأجرة وما يخس الهنكر بالثلثين ، ثم نأخذ قيمة هذا الثلث عشرين مرة وتجعله هو قيمة البدل الذي في مقابله تتنازل من الأرض المحتكر تنفيذًا لقراد مجلسها الأعل المقدم ضمن مستنداتها ، فإن القانون كا فرى يقر ما رآه مجلس الأوقاف الأعل من جهة جعل قيمة الأجرة التي تقدر بقصد الاستبدال منفوصة ملاحظا في تنقيمها أن المحتكر حمًّا على الأرض يعيبها ويقلل من قيمتها . أما كون عده الأجرة التي الوقف تكون الثلث من كامل الأجرة ، فهذا مالا أساس له سوى التحكم الذي لا بد منه . ولكن ربما كان تحكماً قريباً من الصواب ، إذ قانون المرافعات في تقدير قيمة الدعاوى يقدر رقبة الدين بنصف قيمة الكل ، كما يقدر حق الانتفاع بنصف قيمة الكل . وإذ كان انتفاع المحتكر مكناً أن يدوم بدوام دفعه أجرة المثل ، أمكن أن يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق الانتفاع العادى الذي أكثر ما يطول يكون على قدر مدة حياة المنتفع . هذا وإن منازعات الحصوم في هذه الدموى هي التي جملت الهكة تستطرد لهذا البحث آلهامس بتقرير الحكم لأجل الاستبدال ، حَى يَسْمِرُ عَنِ التَّقَدِيرِ لأجل الدفع السنوى وهو موضَّوع الدعوى ۽ ( نقض مدنى ١٤ يونيه سنة ١٩٣٤ عبدومة حمر ١ رقم ١٩٨ ص ٤٤٨ – ص ٤٤٩) .

وقد كان المشروع التمهيلي التقيين المدنى يتضمن نصاً لتقدير والحكر لأجل الاستبدال ه قنن فيه الأحكام التي أشارت إليها محكة النقض فيما تقدم ، وذك بعد أن أورد المشروع الحالة التي يكون فيها استبدال الحكر إجباريا (انظر آنفاً فقرة ١٠٨ في الهاش) ، فنصت المادة ١٢٧٤ من المشروع على ما يأتى : وفي ثعيين النمن الذي يشتري به حق الرقبة وحق المحتكر ، تتخذ القيمة الإيجارية للأرض بالحالة التي هي عليها أساساً المتقدير ، ويكون النمن بقدر الأجرة عشرين سنة ، إلا إن كان صفع الأرض لا يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك المدة وإنما يتطلب ذلك مدة أطول ، فني هذه الحالة تقدر الأجرة عن المدة الأطول . ويكون ذلك ثمناً المين كلها ، يختص حق الرقبة منه بالثلث ، وحق الحكر بالثلثين ه .

انظر فی استبدال الحکر استثناف محتلط ۱۷ أبریل سنة ۱۹۳۶ م ۶۱ ص ۲۰۰ – ۱۷ آبریل سنة ۱۹۳۶ م ۶۱ ص ۲۰۰ – ۱۹ آبریل سنة ۱۹۱۶ م ۱۹ میناو مختلط ۲ ینایر سنة ۱۹۱۳ م ۹۰ میناو سنة ۱۹۲۰ م ۹۱ ص ۸۰ – ۲۰ أبریل سنة ۱۹۶۴ م ۹۰ ص ۱۸ – ۲۰ أبریل سنة ۱۹۴۴ م ۹۰ ص ۱۸۲ .

وقد يشفع المحتكر فى حق الرقبة إذا بيعت ، أو يشفع المحكر فى حق الحكو إذا بيع ، وفى الحالتين يزول حق الحكر باتحاد الذمة ، فى شخص المحتكر فى الحالة الأولى ، وفى شخص المحكر فى الحالة الثانية (١) .

التمهيدى للتقنين المدنى الجديد ينص فى المادة ١٢٧٥ منه على ما يأتى: و ١ – ينتهى حتى الحكر بهلاك الأرض المحكرة . ٢ – وإذا رعت ملكية الأرض المحكرة المنفعة العامة ، يوزع التعويض بين حتى الرقبة وحتى الحكر بنسبة كل منهما عسوبة على الأساس المبين فى المادة السابقة ، وعلى هذا الأساس يوزع التعويض عن أى ضرر يلحق بالرقبة والحكر على السواء ، وحذفت هذه المادة فى لجنة على أى ضرر يلحق بالرقبة والحكر على السواء ، وحذفت هذه المادة فى لجنة على الشيوخ ، ولأن فى القواعد العامة ما يغنى عن الأحكام الواردة (٢٠ بها ، والمادة السابقة التي يشير إليها النص هى المادة ١٢٧٤ من المشروع التمهيدى ، وهى التي تقضى بأنه لتعين ثمن الرقبة وثمن حتى الحكر تتخذ القيمة الإيجارية للأرض السابقة التعدير ، ويكون الثمن بقدر الأجرة عشرين سنة ، يختص حتى الرقبة منه بالثلث وحتى الحكر بالثلثن وحتى الحكر بالثلث و المحتور و الحكر بالثلث و الحكر بالثلث و الحكر و المحتور و الحكر بالثلث و المحتور و الحكر بالمحتور و الحكر بالشار و الحكر بالشار و الحكر و الحكر و الحكر و المحتور و الحكر و الحكر و الحكر و الحكر و المحتور و الحكر و و الحكر و

ولما كانت القواعد العامة الواجبة التطبيق في هذه المسألة تقضى بأن هلاك العين المحتكرة أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة ينهى حق الحكر ولا يكون للمحتكر الرجوع بتعويض عن حقه ، فإن نصوص المشروع التمهيدى المحذوفة ، وهي متعارضة مع القواعد العامة كما نرى ، لا يجوز تطبيقها بعد أن حذفت . فإذا هلكت الأرض المحكرة ، وهذا لا يكون إلا نادراً كما إذا أكلها البحر ، انتهى بطبيعة الحال كل من حق الرقبة وحق الحكر . والصورة العملية لهلاك الأرض المحكرة هي الهلاك المعنوى بأن تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وعند ذلك تصبح المحكرة هي الهلاك المعنوى بأن تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وعند ذلك تصبح الأرض ملكاً عاماً ، وبنتهي حق الحكر ، ولا يكون للمحتكر إلا التعويض عن

<sup>(</sup>١) ولكن لا يجوز المحتكر أن يأخذ بالشفعة عقاراً مجاوراً للأرض الحبك ة ، حتى لوكان هو المـالك الوحيد للمبال المقامة على الأرض المحتكرة ( استثناف مختلط ١٤ مايوسة ٩٠٩ م م٨٥ ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ من ٢٠٦ – ص ٢٠٨ في الهامش .

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ٨٠١ في الماش.

البناء أو الغراس الذي قد يكون قائماً في الأرض المحكرة. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه لما كانت الشريعة الإسلامية تقضى بأنه إذا خرب البناء المحتكر أو جف شجره، ولم يبقلها أثر في أرضالرقف، ومضت مدة الاحتكار، فإن الأرض تعود إلى جهة الوقف، ولا يكون للمحتكر ولا لورثته حق البقاء وإعادة البناء، وبأنه إذا لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة فإن العقد ينفسخ وتسقط عن المحتكر أجرة المدة الباقية. لما كان ذلك كان نزع ملكية الأرض الحكورة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الاحتكار، ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار، ولا يكون له إلا ثمن بنائه، أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض (١).

مرم الاستعمال — نعى فانونى: ننص المادة ١٠١١ من التقنن المدنى على ما يأتى:

و ينهى حق الحكر بعدم استعاله مدة خس عشرة سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهنى بعدم استعاله مدة ثلاث وثلاثين سنة ه<sup>(٢)</sup>.
وقد قدمنا<sup>(٣)</sup> ، أن حق الحكر منفصل عن حق الرقبة ، وأن أحدهما قد

<sup>(</sup>۱) نقض مدنى ۱۱ يناير سنة ۱۹۱۰ مجموعة همر ۳ رقم ۲۳ ص ۵۰ – ۲۰ ديسمبر سنة ۱۹۵۸ مجموعة الميا الشرعية ۷ مارس سنة ۱۹۵۸ مجموعة الميان آشرعية ۷ مارس سنة ۱۹۳۸ الهاماة ۱۸ رقم ۱۸۹ ص ۱۳۰ – محكمة الإسكندرية الهمتلطة ۸ يناير سنة ۱۹۴۱ م ۳۵ ص ۱۱۹ – سليمان مرقس فقرة ۳۴۱ ص ۱۳۹ هامش ۱ .

<sup>(</sup>۲) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ۱۲۷٦ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد. وفي لجنة المراجعة حدل على الوجه الآتى: وينتهي حق الحكر بعدم استهاله مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وأصبح رقعه ۱۰۸۹ في المشروع النهائل. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۱۰۸۹. وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن حق الحكر ، ولو كان على أرض موقوفة ، ليس وقفاً حمّا ، فلاعل لأن يؤخذ في انتهائه بالمدة المقررة للأرض الموقوفة . وأعيد النص إلى ماكان عليه في المشروع التمهيدي ، وجعل الأصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم استماله مدة خس عشرة سنة عوضاً عن ثلاث وثلاثين سنة أخذاً بالقواحد العامة في التقادم المسقط ، وتستثني منذلك الحالة التي يكون فيها الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استماله مدة ثلاث وثلاثين سنة . ووافق مجلس الشيوخ على النص كا عدلت لجنته تحت رقم ۱۰۱۱ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ۱۰۱۸ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٢ ص ۱۰۸ – ص ۲۱۲) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن أحكامه كان معمولاً بها في عهد هذا التقنين لأنها تتفق مع القواعد العامة .

<sup>(</sup>ع) انظر آنفاً فقرة ٨٠٥.

يكونموقوفاً دون الآخر. فقد تكون الأرض موقوفة وهذا هو الغالب، ويكون حق الحكر عليها موقوفاً هو أيضاً أو يكون غير موقوف . ولا يلزم من إنشاء الحكر على أرض موقوفة أن يكون الحكر نفسه موقوفاً ، بل هو ينشأ غير موقوف ، وإذا أريد وقفه وجب إنشاء الوقف بتصرف مستقل . وقد تكون الأرض غير موقوفة ، ويكون حتى الحكر عليها موقوفاً أو يكون غير موقوف . فيمكن إذن أن نتصور حتى حكر موقوف على أرض غير موقوفة ، كما يمكن أن نتصور حتى حكر عوقوف على أرض مرقوفة .

والذي يعتد به في أنتهاء الحكر بعدم الاستعال هو حالة حق الحكر ذاته لا حالة الأرض المحكرة . فإذا كان حق الحكر غير موقوف، انتهى بعدم الاستعال مدة خمس عشرة سنة (١) ، ولو كانت الأرض المحكرة موقوفة ، وذلك وفقا للقواعد العامة المقررة في سقوط الحق بعدم الاستعال . وإذا كان حق الحكر موقوفا ، انتهى بعدم الاستعال مدة ثلاث وثلاثين سنة ، ولوكانت الأرض المحكرة غير موقوفة ، وذلك وفقاً للقواعد العامة المقررة في شأن الوقف .

# المجث الثانى

عقد الإجارتين وعقد خلو الانتفاع ١ ٩ ـ عقد الإجارتين

1017 - خاصبة عشر الإجارتين - نفى قانونى : تنص المادة 1018 من التقنين المدنى على ما يأتى :

١٠ عقد الإجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح ، مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء وأجرة منوية للأرض مساوية لأجر المثل . ٢ – وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيا نصت عليه الفقرة السابقة ، ٢٠) .

<sup>(</sup>۱) استثناف عناط ۲۱ نوفبر سنة ۱۹۱٦ م ۲۹ ص ۹۹ – أول فبراير سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : وردهذا النص في المبادة ١٣٧٧ من المشروع التمهيدي على وجه مه

ويتبن من هذا النص أن خاصية عقد الإجارتين أنه حكريقع على أرض مشخولة ببناء في حاجة إلى الإصلاح. فهو حكر من نوع خاص، إذ أن الحكوية على أرض فضاء ، سواء كانت أرضا زراعية أو أرض بناء . وإذا وقع الحكر على أرض بناء ، قام المحتكر بالبناء عليها ،حتى لوكانت الأرض مشغولة من قبل ببناء متهدم ، فإن المحتكر يزيل هذه الأنقاض ويبنى على الأرض ولكنه بناء أما في عقد الإجارتين فالمحتكر يجد البناء قائماً فعلا على الأرض ولكنه بناء في حاجة إلى الإصلاح (۱) ، فلا يهدمه ليعيده من جديد ، بل يصلحه . ويدفع أى يدفع ثمن مثل البناء ، ومن ثم يكون مالكا له عن طريق الشراء . ولما كان البناء موقوفا كالأرض ، فإن هذا الشراء يعد من قبيل استبدال الوقف ، وقد أذن فيه القاضى ضمنا عند إعطائه الإذن في عقد الإجارتين ذاته . والمقابل الثاني أجرة سنوية للأرض هي أجرة المثل ، وهذه هي أجرة حق الحكر الذي كسبه على الأرض الموقوفة . فالمحتكر يعتبر مالكا للبناء عن طريق الشراء بثمن المثل ، وصاحب حق حكر في الأرض الموقوفة يدفع في مقابله أجرة المثل (م) .

ويخلص من كل ذلك أن عقد الإجارتين هو عقد حكر من نوع خاص ، ويتميز عن الحكر العادى في أنه لا يقع إلا على أرض بناء موقوفة ، والحكر العادى يقع على أرض بناء وعلى أرض زراعية . والبناء في عقد الإجارتين

مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحتدرتم ١٠٩١ في المشروح النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ١٠٨٨ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ١٠١٣ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٦ ص ٦١٦ – ص ٦١٧ ) . . .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن أحكامه كانت معمولا بها في مهد هلما التقنين (انظر الإيجار قمئولف ففرة ١٦١ – فقرة ١٦٢ ) – ويلاحظ أن التوارث في مقد الإجارتين الصادر من وزارة الأوقاف كان خاضاً لقواعد خاصة ، فقد فصت المادة ١٨ من التقنين المدنى القديم على أن وحق المنفعة المعلى من ديوان الأوقاف (عقتفى مقد الإجارتين ) قابل للانتقال من يد إلى أخرى بمقتفى اللائحة المؤرخة في ٧ صفر سنة ١٣٨٤ (١٠ يوئيه منة ١٨٦٧) ، ويجوز تأجيره أوإحطاؤه بالفاروقة ي . انظر في هذه اللائحة محمد كامل مرسى في الحقوق المينية الأصلية ٢ فقرة ٢٣٧ وص ٢٧٣ مامش ٢ .

<sup>(</sup>١) استناف مختلط ٩ يناير سنة ١٩٠٨ م ٢٠ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) استثناف مختلط ٢٤ مارس سنة ١٨٨١ المجموعة الرسمية المختلطة ٦ ص ١١٦ –

۹ پنایر سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ۵۱ .

يكون قائماً على الأرض فلا يمناج المحتكر إلا إلى إصلاحه ، أما فى الحكر العادى فيحتاج المحتكر إلى إقامة البناء . وفى الحالتين يكون المحتكر هو مالك البناء ، فى الإجارتين عن طريق الإنشاء . وتقول فى الإجارتين عن طريق الإنشاء . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : وخاصية عقد الإجارتين أن الأرض المحتكرة لابد أن تكون أرضا موقوفة وعليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح . فيشترى صاحب الإجارتين البناء بمبلغ منجز مساو لقيمته ، ثم يدفع أجرة سنوية مساوية لأجرة المثل هذا )

• ٨٢ - الأمكام التي تسرى على عقد الإجارتين : وفياعدا الحصائص التي تقدم ذكرها وهي التي تميز عقد الإجارتين عن عقد الحكر ، تسرى سائر أحكام عقد الحكر على عقد الإجارتين. فلا يجوز عقد الإجارتين إلا بإذن من المحكمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يدرثيس المحكمة ، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى . ولا يقع عقد الإجارتين إلا على أرض موقوفة كعقد الحكر في عهد التقنن المدنى الجديد ، ولا يجوز أن تزيد مدته على ستن سنة ، ولاأن تكون الأجرة أقل من أجرة المثل وتتغيير زيادة أو نقصا تبعا للتصقيع، هذا إلى أن نمن البناء يجب أيضاً أن يكون ثمن المثل. وللمحتكر فى عقد الإجار تنن كما فى عقد الحكر حقان ، حق ماكية تامة فى البناء المقام على الأرض وحق عيني هو حق الحكر في الأرض المحتكرة . ويلتز مالمحتكر فى عقد الإجار تهن كما فى عقد الحكر بأن يدفع الأجرة فى نهاية كل سنة ولا يفسخ العقد إلا إذا تأخر عن الدفع ثلاث سنوات متواليات ، كما يلتزم بإصلاح البناء القائم على الأرض وبجعله صالحاً للاستغلال. وينتهي عقد الإجارتين بالأسباب التي ينتهي مها عقد الحكر : بانقضاء الأجل ، وبموت المحتكر قبل أن يبدأ إصلاح البناء ، وبزوال صفة الوقف عن الأرض المحتكرة وبصدور قرار إدارى بإنهاء الحق القائم على وقف خبرى ، و بانحاد الذمة ، و بنزع ملكبة العين للمنفعة العامة ، وبعدم الاستعمال .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال النحضيرية ٦ ص ٦١٧.

#### 8 Y - عقد خلو الانتفاع

المادة المادة عدم خاصبة عدم خاص المادة الما

و 1 - خلو الانتفاع عقد بؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن معين. ٢ - ويلنزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال ، ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الحاصة بعقد الإجارة ، على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة ١٧٩. ٣ - وتسرى عليه الأحكام المحاصة بإيجار العقارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والله المنابقة الرابعة المستأجر عن النفقارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والمهارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والمهارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والمهارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والمهارات الموقوفة ، دون إخلال بما نصت عليه النقرتان المابقتان والمابعة المابعة ال

ويتبين من هذا النص أن خاصية عقد خلو الانتفاع (٢) ، أنه عقد إيجار

<sup>(</sup>۱) تاريخ النص: وردهذا النص في المادة ۱۲۷۸ من المشروع المهيدى على وجه يتفق مع ما استر حليه في التقنين المدني المديد . وفي لحنة المراجمة استدلت كلمة به خلره بكلمة وحلوله في أول الفقرة الأولى ، ونقلت عبارة به على شرط أن يرد النفقات به إلى آخر الفقرة الثانية ، وصار رقم المادة واستبدلت كلمتا و بإيجار الأطيان و بكلمتي و بأجرة الأعيان به في الفقرة الثالثة ، وصار رقم المادة استبدلت كلمة والمقارات به بكلمة والأطيان به الواردة في الفقرة الثالثة ، واستميض بعبارة استبدلت كلمة والمقارات به بكلمة والأطيان به الواردة في الفقرة الثالثة ، واستميض بعبارة عمل شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة ١٧٩ به عن عبارة في التعديل أن يواجه النفقات به عني يكون أساس التقدير واضحاً منفسط الحدود . وقد روعي في التعديل أن يواجه النم حالة النفقات التي يصرفها المستأجر ويكون قد استفاد منها إلى حدما ، فإطلاق النص عل قيام جهة الوقف بدفع النفقات قد يؤدي إلى تفض قيمة النفقات المطالب بردها ، فورق أن تستند القاعدة في رد النفقات إلى أحكام الإثراء المقررة في المادة ١٨٩٦ . وصار ورقى أن تستند القاعدة في رد النفقات إلى أحكام الإثراء المقررة في المادة ١٨٩٦ . ووان مع مله ورقى أن تستند القاعدة في رد النفقات إلى أحكام الإثراء المقررة في المادة ١٨٩٢ . ووان مع مله ورقى أن تستند القاعدة في رد النفقات إلى أحكام الإثراء المقررة في المادة ١٨٩٠ . ووانق عليها مجلس الشيوخ كا عدلها لمنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية تورة الممادة ١٠٥٠ . ووافق عليها مجلس الشيوخ كا عدلها لمنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية تورة المحاد المدة ١٠٠٥ ) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى الفديم ، ولكن أحكام عقد و حلول الانتفاع ، في عهد هذا التقنين كانت مقاربة للأحكام التي أخذ بها التقنين المدنى الحديد ( الإيجار السؤلف فقرة ١٦٣ – فقرة ١٦٤ ) .

<sup>(</sup> ۲ ) يبدو أن هناك عقد الحلو وهو الذي سبق أن أشرنا إليه ( انظر آنفاً فقرة ٧٩٥ ق في الهامش )، والمقد الذي نحن يصده ويسمى وحلول الانتفاع ، لا و خلو الانتفاع ، ( انظر –

للوقف من نوع خاص، وليس بعقد حكر أصلا. فهو عقد إيجار للوقف لأنه لا يقع إلا على عين موقوفة ، أرضاً مبنية كانت أو أرضاً فضاء للبناء أو أرضا زراعية ، ولا يترتب عليه إلاحق شخصى للمستأجر فى ذمة المؤجر (الوقف) فى مقابل أجرة ثابتة لا تتغير ، ومن ثم لاحاجة فيه لإذن القاضى لأنه من عقود الإدارة لا من عقود التصرف. ولكنه عقد إيجار للوقف من نوع خاص ، فالعين المؤجرة فيه تحتاج إلى الإصلاح ويلتزم المستأجر بإصلاحها(١) ، والمدة فيه غير معينة ومن ثم يجوز إنهاؤه بأن ينبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة ٣٦٣ مدنى ، وإذا نبه الوقف على المستأجر عن النفقات بالإخلاء فانتهى الإيجار وجب على الوقف أن يعوض المستأجر عن النفقات التي صرفها في إصلاح العين بموجب قواعد الإثراء بلا سبب (م ١٧٩ مدنى) (٢).

<sup>-</sup> ما يلى نفس الفقرة فى الهامش). وقد سار المشروع التمهيدى على هذا التعبير ، لكن لجنة المراجعة استبدلت كلمة وخلوه بكلمة وحلول ، (انظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش وانظر مجموعة الأهمال التحضيرية ٦ ص ٦١٩). واستقر تمبير وخلو الانتفاع ، فى التقنين المدنى الجديد ، فلم يبق إلا التزامه .

<sup>(</sup>١) استتناف مختلط ٢٨ ديسبر سنة ١٨٩٩ م ١٢ ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) وهذا كله قريب ها جرى عليه العمل في عهد التقنين المدقى القديم . وقد قضت محكة استناف مصر في ذلك العهد بأن الحلو عقد يخول فيه الواقف أو الناظر لشخص وضع يده على عين موقوفة والانتفاع بها مقابل قدر من المال يدفع الواقف أو الناظر لهارة عين الوقف . ويكون لصاحب الحلو حتى القرار في خلوه ، وله التصرف مادام يدفع أجرة المثل ، فلا يؤجر العقار لغيره ، وإن أخرج فله طلب الحلو . وكما يصح أن يدفع صاحب الحلو مبلغاً من المال ، يصح أن يقوم بتمير عين الوقف وتحسيبها على ألا يخرجه الواقف أو الناظر إلا بعد أن تدفع له قيمة ما أنفقه على حمارة عين الوقف وتحسيبها (استثناف مصر ۲۲ فبراير سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ رقم ۲۹ ص ۲۰۱ – وافظر أيضاً استئناف محتلط ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۱۵ م ۲۸ ص ۲۸ س ۲۸ - أبريل سنة ۱۹۲۲ م ۲۵ ص ۲۰۰ ) . والظاهر أن هناك خلطاً بين عقد الحكر وهذا المقد وصحة تسيته ه حلول الانتفاع » لا \* خلو الانتفاع » ، و درج الفضاه وقد ذكر ، الأستاذ عزيز خانكي في كتابه مسائل الأرقاف باسم و خلو الانتفاع » ، و درج الفضاه الوطني على هذه النسية الأخيرة ، أما القضاء المختلط فيسبه بعقد « حلول الانتفاع » ، و درج الفضاه الوطني على هذه النسية الأخيرة ، أما القضاء المختلط فيسبه بعقد « حلول الانتفاع » .

وقد جاء فى حكم قديم لهكة الاستئناف المختلطة ما يأتى : ير حيث إن حلول الانتفاع مشابه لمقدى التحكير والإجارتين فى أنه يقبل التوارث فيه والفراغ هنه للنير ، ويختلف هنها فى أن يد صاحب حلول الانتفاع ليست مؤبدة ، إذ يجوز لجهة الوقف الرجوع عنه ، ويختلف أيضاً في أن محل حلول الانتفاع ليس إنشاء همارة جديدة أو همارة موجودة بالفعل ، بل محله عمارة حديدة

وعقد خلوالانتفاع لبس بعقد حكر أصلا<sup>(۱)</sup>، فلا حاجة فيه إلى إذن المحمة <sup>(۱)</sup> كما قدمنا ، ولا يشهر ، ولا يجوز أن تكون له مدة معينة ، ولا تتغير أجرته تبعا التغير أجرة المثل فلا تصقيع فيه كما يصقع الحكر ، وليس للمستأجر أى حق عينى لا على الأرض ولا على ما فوقها من بناء أو غراس بل كل ذلك ملك للوقف ، وليس له إلا حق شخصى فى ذمة الوقف <sup>(۱)</sup>، وينتهى بالأسباب التى ينتهى بها عقد إيجار الوقف لا عقد الحكر ، وأخص هذه الأسباب التنبيه بالإخلاء فى المواعيد القانونية .

ح متخربة محتاجة للمرمة الضرورية . وقد بحث العلامة ابن عابدين في هذا العقد وفي ماهيته ، كما مِحنت فيها أيضاً فتوى العلامة نصر الدين وكتاب الأشباء والنظائر وكتاب العلامة نور الدين . حوقد صرح العلامة ابن عابدين أن يد صاحب حلول الانتفاع ليست يداً مؤبدة ، وأن جهة الوقف يجوز لها أن تخرج صاحب الحلول من العين . فن العبث إذن البحث في مشروعية هذا العقد أو عدم مشروعيته مادام نظار الأوقاف في مصر قد عندوه مراراً وتكراراً ، وقد جرى عرف البلد على احترامه وتأييده . والظاهر أن النرض من هذه المتود الثلاثة المحافظة على أعيان الوقف التي ليس لها مال ولا ربع ، أو لها ولكنه يضيق عنالصرف على الإنشاء والعارة والتجديد والترميم . و بناء عليه لا يمكن القول بأن الواقف وحده له دون الناظر حق إمضاء وقبول مثل هذه العقودُ • وإذا تقرر أن حلول الانتفاع لا يعطى لصاحبه حق وضم اليد مؤبداً على أرض الوقف ، وأن جهة الوقف تملك الرجوع فيه ، تمين القول بأن جهة الوقف باستر دادها أعيان الوقف من صاحب حلول الانتفاع ملزمة بأنَّ تدفع له مبلغاً مساوياً لما زاد في ثمن المقارات بسبب المهارة التي أجراها صاحب حلول الانتفاع . وهذا مستفاد صراحة من الباب الحامس والثلاثين من كتاب خليل بن إسحق الذي ترجه العلاقة بيرون ، حيث نص عل أن و من شيد بناء على أرض موقوفة كانت له ملكية ما بناه ، ويبق الباني الحيار بين هدم ما بناه أو قبض قيمة الأنقاض مستحقة القلم إذا استطاع الوقف دفع قيمتها وكان البناء غير لازم أو نافع الرقف . أما إذا كانت العارة ضرورية أو نافعة ، فيخصص من ربع الوقف مبلغ لسداد قيمتُّها ۽ ( استئناف مختلط ٢٤ مارس

سنة ١٨٨١ المجموعة الرسمية المختلطة ٦ ص د١١ - مسائل الأوقاف لعزيز خانكي ص ١٥٢ -

س ۱۰۳ ) .

<sup>(</sup>١) وهو لا يث الحكر إلا في أن العين المرقوفة في حاجة إلى الإصلاح فيقوم المستأجر بإصلاحها ، ولكن بأجرة ومدة وشروط وأحكام تختلف عن تلك التي تقررت الحكر .

<sup>(</sup>٢) وكان القضاء المختلط في عهد التقنين المدنى القديم يتطلب ورقة رسمية لانعقاد و حلول الانتفاع ، ( استثناف مختلط ٢٨ يناير سنة ١٨٨٤ الحجموعة الرسمية المختلطة ٩ ص ٧٥).

 <sup>(</sup>٣) استئناف مختلط ٢٨ يناير سنة ١٨٨٤ المجموعة الرسمية المختلطة ٩ ص ٧٥ حوقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم .

الأمكام التى تسرى على عقد خلو الانتفاع هي أحكام إيجار الوقف لا أحكام أن الأحكام التى تسرى على عقد خلو الانتفاع هي أحكام إيجار الوقف لا أحكام عقد الحكر ، وأن وضع خلو الانتفاع إلى جانب عقد الإجار لين باعتبارهما نوعين خاصين من الحكر هو إقحام لعقد خلو الانتفاع في مكان غير مكانه ، فإن طبيعته تختلف عن طبيعة كل من الحكر وعقد الإجارتين . وإذا صح أن عقد الإجارتين هو عقد حكر من نوع خاص ، فإن عقد خلو الانتفاع ليس بعقد حكر أصلا بل هو عقد إيجار للوقف من نوع خاص كما سبق القول .

ولعقد خلو الانتفاع أحكام خاصة يتميز بها عن عقد إيجار الوقف كما قدمنا ، فهو يقع على عين في حاجة إلى الإصلاح ، وينفق المستأجر على إصلاحها ، ويستر عند انتهاء العقد أقل القيمتين ، قيمة ما عاد على الوقف من منفعة بسبب الإصلاح وقيمة ما أنفقه المستأجر ، وذلك طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب (١) . ومدته غير معينة ، فيجوز إنهاؤه بتنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية من أحد الطرفين على الآخر ، وبذلك يحتفظ الوقف بحق استر داد العين في أي وقت يشاء ، فيستر دها متى رأى أن أعمال الإصلاح المرجوة قد تحت ، ومتى توافر عنده المال اللازم لتعويض المستأجر على الوجه الذي قدمناه (٢) .

<sup>(</sup>٢) وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة فى عهد التقنين المدنى القديم بأنه يجوز فسخ العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار ، أو إذا لم يقم بالإصلاحات اللازمة (استثناف مختلط ه أبريل سنة ١٨٨٩ م ١ ص ١٤٧) – وجاء فى كتاب الإيجار للمؤلف : « ويلاحظ أنه مادام للوقف فسخ العقد بلا قيد ، فن غير المفيد النص على جواز الفسخ لتأخر عن دفع الأجرة أو للاستناع عن إجراء الإصلاحات اللازمة ، إلا إذا أريد من جواز الفسخ فى هذه المالة أنه يمكن أيضاً أن بكون المستأجر مسئولا عن تعويضات » (الإيجار الدؤلف فقرة ١٦٤ ص ٢١٣).

وفيا عدا الأحكام المتقدمة الذكر ، فإن سائر أحكام إجار الوقف هي التي تسرى ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بمن له الحق في إبجار الوقف فيوجر العين الناظر دون المستحق ، والأحكام المتعلقة بمن له الحق في استنجار الوقف فلا يجوز لناظر الوقف أن يكون هو المستأجر ولا يجوز لأصوله ولا لفروعه أن يستأجر وا بأقل من أجر المثل ، والأحكام المتعلقة بأجرة الوقف فلا بجوز أن يكون في الأجرة غين فاحش وتبقي الأجرة ثابتة لا تنغير . أما الأحكام المتعلقة بمدة الإيجار ، فقد قدمنا أن المدة في عقد خلو الانتفاع غير معينة ولا تنقضي إلا بالتنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية ولو بتي المستأجر في العين أكثر من ثلاث سنوات بالإخلاء في المواعيد القانونية ولو بتي المستأجر في العين أكثر من ثلاث سنوات قبل صدور هذا التنبيه . وهذه أحكام بشترك فيها عقد خلو الانتفاع مع عقد إيجار الوقف إذا أوجر الوقف لمدة غير معينة (۱) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٧٩٠ في آخرها .

# عقد العارية

التقنين المدنى على ما يأتى :

و العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئًا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعال (١).

(•) مرامع فى عذر العارية : بودرى وقال فى الشركة والعارية والوديمة الطبعة الثالثة سنة ١٩٠٧ – جيوار فى العارية والوديمة والحراسة طبعة ثانية – بلانيول وريبير وسافانيه ١١ الطبعة الثانية سنة ١٩٠١ – دى باج وديكو فى الثانية سنة ١٩٥٤ – كولان وكابينان ودى المقانون المدنى البلجيكى ٥ – بلانيول وريبير وبولانچيه ٢ الطبعة الثالثة – كولان وكابينان ودى لامور انديير ٢ الطبعة العاشرة – چوسران ٢ الطبعة الثانية – أنسيكلوپيدى دالوز ٤ لفظ (١٩٤٠). لامور انديير ٢ الطبعة العاشرة العنود المدنية انصغيرة طبعة ثانية سنة ١٩٣٨ – محمد كامل مرسى وسيد سمطنى فى عارية الاستمال وعارية الاستملاك والعارية صنة ١٩٣٨ – محمود جمال الدين زكى فى الصلح والحبة والقرنس والدخل الدائم والعارية سنة ١٩٣٣ .

(۱) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۸۵۱ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر غليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ٦٦٣ في المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٦٣ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٥٣٥ (مجموعة الأعمال التحضيرية ع ص ٥٦٥ – ص ٦٦٧) .

ويقابل النص فى التقنين المدنى القدم : م٢٤/٥٦٥ : فالمارية بالاستمال فقط هى أن الممير يسلم إلى المستمير شيئاً يبيح له الانتفاع به ، ويلتزم المستمير برده بعد الميعاد المتفق عليه . م ٢٦/٤٦٦ : إذا لم يصرح فى العقد بنوع العارية ، يكون تعيينه بحسب أحوال المتعاقدين والشيء المعار.

م ٧٤٦٧ : عارية الاستمال تكون بلا مقابل أبدأ .

(والتقنين المدنى القديم يتفق مع التقبيل المدنى الجديد ، فيما عدا أن العارية في التقنين المدنى المدنى كانت مقداً مينياً ، وهي في النقنين المدنى الجديد عقد رضائى ) .

ويقابل النص في التقنينات المدنية المربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢٠٢ (مطابق).

التقنين الملق الميبي م١٣٤ (مطابق).

التقنين المدنى المراقى م ٨٤٧ : لإعارة عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للاستهلاك المستمللة بلا عرض ، على أن يرده بعد الاستمال . ولا تتم الإعارة إلا بالقبض .

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن عقد العارية محله يكون شيئاً غير قابل للاستهلاك يسلمه المعير للمستعير ليستعمله دون عوض ، على أن يرده عيناً عند خهاية العارية . وسيأتى بيان كل ذلك تفصيلا .

٨٢٤ – فصائص عفر العارية: ونقف هنامن عقدالعارية عند الحصائص الآتية ، وهي خصائص يمكن استخلاصها من المادة ٦٣٥ سالفة الذكر . فعقد العارية عقد رضائى ، ملزم للجانبين ، وهو دائماً من عقود التبرع .

العاربة عقد رضائى ، لأنها تتم بمجرد توافن الإيجاب والقبول دون حاجة إلى شكل خاص ، وذلك بالرغم من أن العاربة من عقود التبرع دائماً .
 فعقد التبرع الشكلى هو عقد الهبة لأنه ينقل الملكية ، ولا يقتصر كعقد العاربة على قرتبب النزام شخصى .

والعارية ليست بعقد عينى ، لأنه لايشترط فى انعقادها تسليم الشيء المعار إلى المستعير ، والتسليم ليس ركناً فى العارية ، بل هو مجرد النزام فى ذمة المعير ينشأ بعد أن تنعقد العارية (١) . ولم يكن الأمر كذلك فى التقنين المدنى السابق ، إذكانت العارية فى هذا التقنين عقداً عينياً لا يتم إلا بالتسليم . وكان التقنين المدنى السابق يسير فى ذلك على غرار التقنين المدنى الفرنسى ، وكلا التقنين ورث عينية عقد العارية عن القانون الرومانى . وقد كانت العينية مفهومة فى القانون الرومانى ،

<sup>- (</sup>و يختلف التقنين العراق عن انتقنين المصرى في أن العارية في الأول عقد عينى ، و في النافي عقد رضافى).

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٢٢٠: قرض الاستمال أو الإعارة هو عقد بمقتضاه
يسلم شخص (يسمى المعير) شيئاً إلى شخص آخر (يقال له المستمير) كم يستعمله لحين من الزمن
أولوجه معين بشرط أن يرد إليه ذلك الشيء نفسه . و في الإعارة يبتى المعير مالكاً المعارية وواضعاً
اليد عليها في نظر القانون ، وليس المستعير سوى الحيازة والاستمال .

م ٧٣٠ : الإعارة في الأساس مجانية .

م ٧٣٢ : تتم الإعارة برضا الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير .

<sup>(</sup> ويختاف التقنين اللبنان عن التقنين المصرى في أن العارية في التقنين الأول عقد حيى ، وهي في التقنين الثاني عقد رضائي ) .

<sup>(</sup>۲) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : ويفهم من هذا التعريف ( الوارد بالمبادة ١٣٥ مدنى ) أن العارية عقد رضائى لا عينى ، فاستغى قيه عن التسليم باعتباره ركناً ضرورياً لانعقاد العقد ، وأصبح العقد ينشى، التراماً بالتسليم : التقنين الألمانى م ١٩٥ – والتقنين السويسرى م ٢٠٥ – والتقنين الصينى م ٢٠٤ – والتقنين البولونى م ٢٠٩ . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٦٦ ) .

إذ أن هذا القانون لم يسلم بأن التراضى وحده كاف لانعقاد العقد إلا فى عدد محصور من العقود سمى بالعقود الرضائية ، وليست العاربة من بينها . وكانت العقود فى هذا القانون شكلية فى الأصل ، ثم استغنى عن الشكل بالتسليم فى العقود العينية ومنها العارية . أما اليوم فقد أصبحت القاعدة أن التراضى كاف لانعقاد العقد ، فلم يعد هناك مقتض لإحلال التسليم محل الشكل . وكان الواجب أن تتخلص العارية من مخلفات عن الماضى لم يعد لها اليوم مبرر ، وهذا ما تم فى التقنين المدنى الجديد ، وقد اقتنى فى ذلك أثر بعض التقنينات الحديثة كالنقنين المدنى الألمانى و تقنين الالترامات السويسرى (١) .

٢ – والعارية عقد ملزم للجانبين ، فالمعير يلنزم بتسليم الشيء المعار للمستعير وسنرى أنه يلتزم ببعض النزامات أخرى، وكذلك المستعبر يلتزم باستعال الشيء في الغرض المعد له و بالمحافظة عليه و برده عند انتهاء العارية . و ليست العارية عقداً ملزماً للجانبين منذ أصبحت عقداً رضائياً فحسب ، بلهي في نظرنا كانت ملزمة للجانبين حتى لما كانت عقداً عينياً في التقنين المدنى السابق. ذلك أنالعارية لما كانت عقداً عينياً كانت تنشى التزاماً في ذمة المعير ، لا بالنسسليم فإن هذا كان ركناً لا التزاما ، بل بالامتناع عن استرداد الشيء المعار قبل نهاية العارية . يوكد ذلك ما ورد في المادة ٦٣٦ مالي من أنه ﴿ يُلْتُرْمُ الْمُعْرِ أَنْ يُسَلِّمُ النَّبِي ۗ الْمُعَارِ . . وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية ، فالالتزام بتسلم الشيء المعار كان في التقنين المدنى السابق ركناً لا البرز اماً كما صبق القول ، أما الالبرز المبترك الشيء المعار للمستعر والامتناع عن المطالبة برده إلا عند نهاية العارية فهذا النزامةائم فى ذمة المعر سواء كانت العاربة عقداً رضائياً أو عنداً عينياً . ويتبين من ذلك أن العارية ، عندما كانت عقداً عينياً ، كانت تنشى النزاماً في جانب المعر بترك الشي المعار للمستعر إلى نهاية العارية ، يقابله في جانب المستعبر التزام بالمحافظة على الشيء المعار. فإذا أخل المستعبر بهذا الالتزام وقصر في المحافظة على الشيء المعار ، جاز للمعبر أن يتحلل من النزامه المقابل عن طريق فسخ العقد واسستر داد ما أعاده قبل انتهاء

<sup>(</sup>۱) انظر في انتفاء المينية في القانون الفرنسي بالنسبة إلى عقد القرض – وينطبق ذلك على عقد العارية – وفي أنه لا توجد أهمية علية من انقول بأن العارية عقد عيني لا يتم إلا بالتسليم ، فحتى لو كانت عقداً عينياً لأمكن انوصول إليها عن طريق انوعد بالعارية : انوسيط ه فقرة ٢٦٦ .

العارية . وهذا التحليل يفسر ما انه تمال عليه الإجماع من أن تاعدة الفسخ تسرى على عقد العارية ، فلانكون في حاجة إلى القول مع بعض الفقهاء إن قاعدة الفسخ تسرى على العقود الملزمة لجانب واحد كما تسرى على العقود الملزمة بالإسقاط ولا إلى مسايرة فقهاء آخرين في تسمية الفدخ في عقد العارية بالإسقاط (déchéance) . بل يبتى الفسخ على طبيعته مقصوراً على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقد العارية حتى لو كان عقداً عبنياً . وهذا التحليل لا يزال ضرورياً حتى بعد أن أصبحت العارية عقداً رضائياً ، وذلك أن المعر إذا فسخ العارية في حالة إخلال المستعبر بالتزامه من المحافظة على الشيء ، فإن المعبر لا يتحلل بذلك من الالتزام بالامتناح عن المطالبة بالاسترداد إلى العارية .

٣ – والعارية من عقود التبرع. وقد جاء في المادة ٦٣٥ سالفة الذكر أن المستعير يستعمل الشيء المعار وبلاعوض و ولوكان هناك عوض العارية لانقلبت إيجار آ(١)، إذ أن العوض هو الفرق بين الإيجار والعارية . والعارية تبرع بالنسبة إلى المعير لأنه لا يأخذ شيئاً من المستعير في مقابل استعال هذا الشيء المعار ، وتبرع بالنسبة إلى المستعير لأنه لا يعطى شيئاً للمعير في مقابل هذا الاستعال (٢٠) . ويميز الفقه عادة في عقود التبرع بين عنود النفضل (actes de bienfaisance) وعميز الفقه عادة في عقود التبرع بين عنود النفضل (libéralités) والحبات (عن ملكية المال المتبرع به في عن ملكية المال المتبرع به . ومن ثم تكون العارية عقد تفضل ، لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكية المارية عقد تفضل ، لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكية المارية

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « وأنها عقد تبرع ، إذ لوكانت بأجر انقلبت إيجاراً » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) والعارية تخول المستعير أن يستعمل الشيء لا أن يستغله ، فيده عليه يد عارضة ، واسمار والحيازة القانونية تكون للمعير (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٦٦) . وطابع التبرع في العارية هو الذي أمل كثيراً من أحكامها ، كاشتر اط عناية كبيرة في المحافظة على الشيء المعار إلى حد أن يطلب من المستعير أن يضحي بماله لإنقاذ الشيء من الهلاك ، وكعدم ضهان المعبد المعار إلى حد أن يطلب من المستعير أن يضحي بماله لإنقاذ الشيء من الهلاك ، وكعدم ضهان المعبد حاجة للاستحقاق وللعيرب الحفية إلا في حدود ضيقة ، وكجواز إنهاء الدارية إذا جدت المدير حاجة الشيء (انظر في هذا المعني أربري ورو وإسهان ٦ فقرة ٣٩١ ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الوسيط ١ فقرة ٩٥ - وقد يكون الدافع إلى المارية هو مصلحة الممير زنــه ، ــ

مرح العارية عن بعض ما تلب من العقود: والعارية تسبتها إلى الإنجار كنسبة الحبة إلى البيع . فالبيع إعطاء الملك معاوضة ، أما الحبة فإعطاء الملك تبرعاً . وكذلك الإنجار هو إعطاء المنفعة معاوضة ، أما العارية فإعطاء المنفعة تبرعاً . فلزم تميز العارية عما يقابلها وهو الإنجار ، وعما يناظرها وهو الحبة . كذلك يلزم تميز العارية عن القرض ، وقد كان التقنين المدنى القديم ـ يجمعهما معا ألتقنين المدنى العارية ، ثم يمزين عارية الاستعال وهذه هى العارية في لغة التقنين المدنى الجديد وعارية الاستهلاك وهذا هو القرض . ويلزم أخيراً تميز العارية عن الوديعة ، فكل من المستعير والمودع عنده يحفظ الشيء ، ولكن الأول عن المستعمله لمصلحته والآخر بحفظه دون استعال لمصلحة المودع .

فتنائل العارية مع الإيجار في أن كلا منهما بلزم صاحب الشيء أن يسلمه لآخر ينتفع به ويرده عند نهاية العقد . ولكن العارية تكون بغير عوض (١) ، أما الإيجار فبعوض وهو الأجرة (١) . ولكن العوض يجب أن يكون جدياً

سكا إذا أعار الحطيب خطيته بجوهرات تتحل بها ليحتفظ بمظهره أمام الناس ، وكا إذا دعا شخص مغنياً ليحيى حفلة أقامها فيميره آلة موسيقية يستعملها عنه الغناه (بردرى وقال فى الشركة والعادية والوديمة فقرة ٢٠٠٧). وقد يكون الدافع هو مصلحة المعير والمستمير مماً ، كا هو الأمر فى والدوطة على . وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كانت الحكة قد بنت حكها برد مبلغ الدوطة على أن الدوطة تدفعها الزوجة الزوج ليسغلها فى شؤرن الزوجية مادامت قائمة ، فإذا افقضت أصبحت واجبة الرد ، فإن حكها يكون سليما قانوناً ، إذ أن مبلغ الدوطة يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية استمال واجبة الرد عند حلول الظرف المتفق عليه طبقاً المادة ١٩٤٤ عمومة المادة ١٩٤٥ عمومة على وقد وهذا ما يقابل المرع وهذا ما يقابل المرع وهذا ما يقابل المرع وهذا ما يقابل المنسو على موم النظر فى الفقد الإسلامي – انظر م ٤١٥/٢ ملفي عراق) ، فالمقد عارية قد يعقبها بيع ، والعارية هنا لمصلحة كل من المعير والمستمير . وقد قضت محكة الاستئاف المختلط بأن هناك عارية إذا سلم شخص لآخر آلة ميكانيكية بقصد تجربها بضمة أيام لفحصها وتقدير قيمتها تمهيداً لبيمها له ، وتنهى العارية بانهاه النوض الذى من أجله تحت أى بانهاه التجربة (استئناف مختلط ٢٢ فبراير صنة ١٩٠٠ م ١٢ ص ١٢٧) .

<sup>(</sup>١) استئناف مختلط ١٧ فبراير سنة ١٩٣١ م ٤٣ ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) ويمكن القول إن العارية بالنسبة إلى الإيجاد بمثابة الرديمة غير المأجورة بالنسبة إلى الوديمة المأجورة ، وبمثابة الوكالة غير المأجودة بالنسبة إلى الوكالة المأجورة ، ولو سرفا فى التثبيه إلى نهايته لقلنا إن الإيجار هو أيضاً عارية مأجورة .

لارمزياً حتى بكون العقد إيجاراً ، فإذا أجرت الحكومة لمؤسسة أرضاً لمدة طريلة في مقابل أجرة تافية فالعقد عارية لا إيجار . وإذا تقاضي الأجرعدا أجره مسكناً لا يدفع فيه أجرة ، فالمسكن هر جزء من أجره ، ويكون انتفاعه بأجر، ومن ثم يكون العقد إيجاراً أو هو عقد عمل ولكنه لا يكون عارية . ولو باع شخص داراً على أن يبتى ساكناً فها مدة سنة بعد البيع، فسكنى البائع الدار قد روعي في تقدير الثمن وأنقص منه بمقدار ما يقابل السكني ، فلا يكون شرط بقاء البائع ساكناً الدار سنة عقد عارية بل هو عقد إيجار (١). وتتماثل العارية مع الهبة في أن كلا منهما يلزم صاحب الشيء أن يعطيه لآخر دون مقابل . ولكن الذي يعطي في العارية هو مجرد الانتفاع بالشيء ، أما الذي يعطى في الهبة فملكية الشيء ذاتها . والعارية لا ترتب التزاماً بنقل حق

عيني ، وترتبه الهبة . فإذا أعطى شخص حق انتفاع (usufruit وهوحق عيني لآخر دون مقابل ، فقد نقل له حقاً عينياً ، ويكون العقد هبة لاعارية .

وبلاحظ أن الهبة عقد شكلي أو عيني ، أما العارية فعقد رضائى .

وتتماثل العارية مع القرض في أن كلا منهما يلزم صاحب الشيء أن يعطيه لآخر على أن يسترده منه عند نهاية العقد . ولكن الذي يرد في العارية هو عن الشيء ، وأما الذي يرد في القرض فهو مثل الشيء لا عينه . ذلك أن العارية لا تنقل ملكية الشيء والقرض ينقلها ، ومن ثم كان القرض من عقود التصرف والعارية من عقود الإدارة ، ووجب رد عن الشيء في العارية ولم يجب إلا رد مثله في القرض . ويستوجب ذلك أن يكون محل العارية غير قابل للاستهلاك حتى إذا استعمل أمكن رده بعينه بعد الاستعال ، أما محل القرض فيكون قابلا للاستهلاك لأنه يستهلك بالاستعال فرد مثله . وسنرى(٢) أن المقصود بأن يكون الشيء قابلا للاستهلاك هو أن يكون مثليًا ، وبأنه غير

<sup>(</sup>١) انظر في كل ذلك أنفأ فقرة ه - وإذا أعطى تاجر المشترى شيئاً يضم فيه السلمة التي اشتر اها على أن يرده الناجر بعد نقل السلمة إلى منز له ، فالعقد فيما يتعلق بهذا النبيء ليس عادية إذ هو ليس تبرعاً ، بل هو عقد غير مسمى ، أوهو إيجار الأجرة فيه جزه يسير من ثمن السلمة ( بلانبول وريبير وماثاتييه ١١ فقرة ١١٣٧ ص ٤٤٧ . ومع ذلك انظر نقض فرنسي ٣ أبريل سنة ١٩٣٣ سيريه ١٩٣٣ – ١ – ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ما يلي فقرة ١٨٣٥.

قابل للاستهلاك هو أن يكون قيرا ، كما نقدم ذلك عند الكلام في عقد الفرض (١) .

وتتاثل العارية مع الوديعة في أن كلا من المستعبر والمودع عنده يتسلم شيئاً للغير بحفظه عنده ويرده إليه عند نهاية العقد . ولكن المستعبر في العارية يتسلم الشيء لينتفع به فالعقد لمصلحته . أما في الوديعة فالمودع عنده يتسلم الشيء ليحفظه لصاحبه دون أن يستعمله فالعقد ليس لمصلحته بل لمصلحة المودع . ومن ثم إذا أودع شخص بضائع في مخزن لآخر وسمح له باستعاذا ، فالعقد عارية إذا أودع شخص عند فالعقد عارية إذا أودع شخص عند آخر أسهما أو سندات وسمح له في أن يرهنها لدين في ذمة المودع عنده ، أوإذا أودع شخص منتجات في أحد المعارض وأذن لمدير المعرض في عرضها (٢).

النظيم القشريعي لعقد العارية: قدمناعند الكلام في القرض النالم التقنين المدنى السابق كان يجمع بين القرض والعارية في باب واحد. ولما كانت الصلة مفقودة بين العقدين ، فالعارية ترد على المنفعة والقرض يرد على الملكية ، فقد فصل بينهما التقنين المدنى الجديد ، وجعل القرض في مكانه بين العقود الواردة على الملكية ، والعارية إلى جانب الإيجار وهما العقدان اللذان يردان على الانتفاع بالشيء. واتبع في ترتيب أحكام العارية النهج الذي سار عليه في غيرها من العقود المشابة لها . فعرفت العارية ، ثم ذكرت التزامات المعير ، وختم الموضوع بأسباب انتهاء العارية .

في العاربة: وتختلف أحكام التقنين المدنى الجديد في العاربة عن أحكام التقنين المدنى الجديد في العاربة عن أحكام التقنين

<sup>(</sup>۱) انظر فى ذلك وفى الفروق ما بين القرض والمارية الوسيط ه فقرة ۱۷۳ – بودرى وثال فى الشركة العارية والوديمة فقرة ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۲) بودری و ثال فی الشرکة و العاریة و الودیمة فقرة ۱۰۱۲ – بلانیول و ریبیر و ساڤاتییه ۱۱ فقرة ۱۱۲۷ – ویکون العقد عاریة أیضاً لا و دیمة إذا أعطی شخص لآخر شیئاً لیراه أو أوراقاً لیطلع علیها ثم یردما بعد ذلك (بودری و ثال فی الشرکة و العاریة و الودیمة فقرة ۲۰۱۲ أنسیکلیوییدی دالوز ٤ لفظ Pret فقرة ۲۲).

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٥ فقرة ٢٧٤.

الملنى القديم في مسائل أهمها - كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي - ما يأتي :

ا ـ جعل التقنين المدنى الجديد العارية عقداً رضائياً ، وهو عينى فى التقنين المدنى القديم ، وذلك تمشياً مع التطور الحديث ، وطبقاً لما أخذ به فى عقد القرض .

٢ ــ بن التقنين المدنى الجديد في وضوح أن العارية عقد ملزم للجانبين .

٣ - وضع التقنين المدنى الجديد أحكاماً للمصروفات التي يقوم بها المستعير، فبين حكم المصروفات الضرورية والنافعة، ونفقات الصيانة، والنفقات اللازمة لاستعال الشيء، كما بين حكم ضهان الاستحقاق وضان العيوب الحفية.

٤ - عين التقنين المدنى الجديد مقدار العناية الواجبة على المستعير فى المحافظة على المارية ، واقتضى منه العناية التى يبلخا فى المحافظة على الشىء المملوك له . غير أنه اكتنى بأن يرد المستعير العارية بالحالة التى تكون عليها وقت انعقاد العارية .

بتن التقنين المدنى الجديد أسباب انتهاء العارية ، وعنى بإعطاء المعير الحق فى إنهاء العارية إذا احتاج إلى الشيء المعار ، أو أساء المستعير استعال ذلك الشيء ، أو أصبح فى حالة إعسار (١) .

العارية فى الفصل الأول ، ثم آثار العارية فى فصول ثلاثة ، فنبحث أركان العارية فى الفصل الثانى ، ثم انتهاء العارية فى الفصل الثالث ، وهذا هو نفس الترتيب الذى اتبعناه فى بحث عقد الإيجار.

<sup>(</sup>١) المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في مجموعة الأهمال التحضيرية ٤ ص ٦٦٤ – ص ٦٦٥ .

# *الفضِلُ الْأوَلُ* أدكان العادية

۸۲۹ — أركار ثمونة: لعقد العارية ، شأنه فى ذلك شأن سائر العقود ، أركان ثلاثة: التراضى والحمل والسبب .

## الفرع الأول التراضي في عقد العاربة

• ۸۳۰ — شروط الانعقاد وشروط الصحة: نتكلم فى شروط الانعقاد . التراضي ، ثم فى شروط معة التراضي .

#### المبحث الأول شروط الانعقاد

مقد رضائى ، فيكنى لانعقاده توافق الإيجاب والفبول كاف فى عفرالعارية : قلمناأن العارية عقد رضائى ، فيكنى لانعقاده توافق الإيجاب والقبول من المعير والمستعير ، فلا هو عقد عينى كماكان فى الماضى حتى يستلزم التسليم لانعقاده ، ولم يكن فى أى وقت عقدا شكليا حتى يستوجب استيفاء شكل معين .

ولا توجد أحكام خاصة بعقد العارية فى هذا الصدد، ومن ثم تنطبق القواعد العامة المقررة فى نظرية العقد. فإذا أعطى شخص آخر شيئاً وقصد أن يكون عارية، واعتقد الآخر أنه هبة ، لم يتوافق الإيجاب والقبول ، فلا ينعقد العقد لاباعتباره هبة ولاباعتباره عارية (١). وتسرى الأحكام المتعلقة

<sup>(</sup>١) وكذلك لو أعلى شخص ثيئاً لآخر على أن هبة رقبله الآخر على أنه عارية ، لم يكن هناك لا عقد هبة ولاعقد عارية لأن الإيجاب والقبول لم يتوافقا على ماهية العقد ( بودرى وقال -

بطرق النعبير عن الإرادة تعبيراً صريحا أو تعبيراً ضمنيا ، والوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره ، وموت من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقده لأهليته ، والتعاقد ما بين الغائبين ، والنيابة في التعاقد ، وغير ذلك من الأحكام .

والذي يملك أن يعير هو من له حق التصرف في الانتفاع بالشيء المعار. فيجوز للمالك أن يعير ملكه ، وكذلك يجوز للنائب عن المالك ، وكيلا كان أو وليا أو وصياً أو قيا . ويجوز لصاحب حق الانتفاع (usufruitier) أن يعير الشيء الذي تقرر له عليه هذا الحق . وكذلك تجوز الإجارة من المستأجر(۱) ، ومن المرتهن رهن حيازة (۲) ، ومن صاحب حق الحكر . ولموالاء جميعا أن يعير وا الشيء حتى للمالك نفسه (۱). أما المستعير فلا تجوز منه الإعارة من الباطن الا بإذن المعير ، وسيأتي بيان ذلك (١) . ويجوز لمن لا يملك الشيء وليس له حتى التصرف في الانتفاع أن يعيره ، ولكن العارية لا تنفذ في حتى المالك الحقيتي . ومن ثم يجوز للسارق أن يعير الشيء المسروق وتكون العارية ملزمة له ، ولكنها لا تنفذ في حتى المسروق منه (٥) .

<sup>-</sup> فى الشركة والعارية والوديعة فقرة ٦١٤ – جيوار فقرة ٢٦ – انظر عكس ذلك وأن صاحب الشيء وقد قصد الهبة يكون قد قبل ضمناً العارية وهى أقل من الهبة ترولون فقرة ١٩٥ – ديڤر چييه فقرة ١٣٩ وما بعدها ).

<sup>(</sup>١) بلانيول وريبير وبولانجيه ٢ فقرة ٢٨٨٩.

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشرّوع التمهيدى في هذا الصدد: و وإن العقد يتم بين المستمير والمعير ، سواء أكان المعير مالكاً أم غير مالك ، كالمنتفع والمستأجر والمرتهن النع ، وعموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٦٦٦) .

<sup>(</sup>۳) بودری وثال فی الشرکة والعاریة والودیعة فقرة ۲۱۷ - أوبری پرو وإسهان ۲ فقرة ۳۹۱ هامش ۳ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ما يل فقرة ٨٥٧ .

<sup>(</sup>ه) بودری وقال فی الشرکة الماریة والودیمة فقرة ۲۲۰ – فقرة ۹۲۱ – بیدان ۹۲ نقرة ۲۳۲ بلانیول وریبیر وبولانچیه ۲ فقرة ۸۸۹ ).

ومذ أصبحت العارية عقدا رضائيا ، صار الوعد بالعارية يعدل العارية تفسها ، ولم تعد هناك أهمية للتمييز بينهما (١) .

ما لم تكن تابعة لعمل من أعمال النجارة فتعتبر عندئذ عقدا تجارياً ، كما إذا أعار أمن النقل لعميله آلات رافعة لنقل البضائع (٢) .

فإذا كانت عقداً تجارياً ، جاز إثبانها بجميع الطرق ، وتدخل فى ذلك البينة والقرائن ، أيا كانت قيمة العارية ، ولو زادت على عشرجنهات .

أما إذا كانت العارية عقداً مدنياً ، وجب التقيد بالقواعد المقررة في الإثبات ، فلا بجوز إثبات العارية. إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة العارية على عشرة جنيهات (٢) . ومن المهم أن تكون في يد المعبر كتابة تثبت العارية ، حتى لا يصطدم بدعوى المستعبر من أن الشيء قد سلم له على سببل المبة اليدوية ، والظاهر يويده في ذلك لأنه حائز للشيء ، كذلك من المهم أن يكون في يدق المستعبر كتابة تثبت العارية ، حتى يدفع دعوى المعبر في المطالبة بأحرة أو بتعويض عن الانتفاع بانشيء ، الدعى هذا الأخير أن العقد إيجار أو أنكر أن هناك عتد عارية (١).

# المبحث الثانى

شروط الصحة .

٨٣٣ - الأهلية في عفر العارية : العارية ، وإن كانت من عقو دالترع ،

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك بالنسبة إلى عقد القرض الوسيط . فقرة ٢٧٩ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) نقض فرنسی ۲ مایو سنة ۱۹۳۰ جازیت دی پالیه۱۹۳۰ – ۲ – ۱۰۰ – بوردو ۲ ینایر سنة ۱۹۰۲ دالموز ۱۹۰۲ – ۲۱۹ – بودری وقال فی الشركة والعاریة والودیمة فقرة ۲۸۱ – بلانیول وریبیر وسافاتیه ۱۱ فقرة ۱۱۲۷ ص ۲۶۷ .

<sup>(</sup>٣) بودرى وقال في الشركة والمارية والوديمة فقرة ٦٣٠.

<sup>(</sup> ٤ ) بلانيول وريبير وساڤاتييه ١١ نقرة ١١٢٠ . ً

هى عقد تفضل لا عقد هبة إذ هي لا تنقل الملكية كما قدمنا (١). فهي إذن ليست من عقود التصرف ، بل من عقود الإدارة .

وينبنى على ذلك أن الأهلية الواجب توافرها فى المعير يكنى أن تكون أهلية الإدارة (٢). فتجوز الإعارة من القاصر الذى له حق إدارة ماله ، كما نجوز من الولى والوصى والقيم ليابة عن القاصر أو المحجور عليه . أما القاصر الذى ليس له حق إدارة ماله فلا نجوز منه الإعارة حتى لوكان صبيا عميزا و محجورا عليه للغفلة أو السفه .

ولما كانت العارية عقداً نافئاً نفعاً محضاً للمستعير، فيكني أن تتوافر فيه أهلية التعاقد دون أهلية الإدارة. ومن ثم يجوز للصبي المميز أو للمحجور عليه للغفلة أو السفه أن يستعير، حتى لو لم يكن مأذوناً له في الإدارة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ١١١ مدنى على أنه و إذا كان الصبي عمزاً، كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً عضاً . . ه . ونصت الفقرة الأولى من المادة ١١٥ على أنه و إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر، على أنه و إذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي الميز من أحكام ه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٢٤.

<sup>(</sup>۲) ديرانتون ۱۷ فقرة ۹، و رما بعدها - بودري و قال في الشركة و العارية و الوديمة فقرة ۱۹۰ - بلانيول و ريبير و ساقاتيه ۱۱ فقرة ۱۹۲ - بلانيول و ريبير و ساقاتيه ۱۱ فقرة ۱۲۹ - بلانيول و ريبير و ساقاتيه ۱۲ خقرة ۱۲۹ - ويلهب بعض الفقها و إلى اشتر اط أهلية التبرع في المعير: ديڤر جيبه فقرة ۲۱ - لوران ۲۲ فقرة ۸: ٤ - جيوار فقرة ۰۰ - هيك فقرة في ۱ - بحمود حمال الدين زكي فقرة و ۱۲ مس ۲۲۰ - ص ۱۲۰ (ويقول: فتكون العارية باطلة إذا كان المعير فاقص الأهلية و لوكان مأذ و نا بالإدارة ، حتى لو قام بإبرامها نائبه ، ولياكان أو وصياً ، أوقيماً و إن كان كل أولئك بحوز له إعارة مال المشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة « لأدا و اجب إنساني أو هائل و بإذن الحكة ») . و تنص المادة ۲۲۷ من تقنين الموجبات و المقود الخبناني على أنه « يجب في الإهارة أن يكون المعير أهلا للتفرغ عنها بلا مقابل . فلا يجوز الوصى أو القيم أو الولى على مال الغير أن يعير و الأشياء التي عهد إليهم في إدارتها » .

ويذهب فقهاء آخرون إلى أنه إذا طالت مدة العارية وكانت واقعة على مال ذي قيمة كبيرة ، فإنها تكون بمنزلة التصرف ، فتجب أهلية التصرف في المعير ( بلانيول وربيير وساڤاتييه ١١ فقرة ١١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مكس ذلك رأنه يجب توافر أهلية الإدارة في المستمير : بودرى وقال في الشركة والعارية والوديمة فقرة ٦١٨ – أو يرى وروو إسهان والعارية والوديمة فقرة ٦١٧ – أد يرى وروو إسهان ٢ فقرة ٣٩١ ص ١٣٧ – أنسيكلوبيدى دالمرز ٤ لفظ ٢٠٤١ فقرة ٦٧ – محمود حمال الدين ذكى فقرة ٦٧ مس ٢٣٩ .

٨٣٤ — عيوب الإرادة في عفر العارية: ولا توجد أحكام يختص سا عقد العارية في صدد عيوب الإرادة ، فتسرى القواعد العامة المقررة في هذا الشأن.

ولكن يلاحظ أن العارية تبرع للمستعير ، ومن ثم يغلب أن تكون شخصيته ملحوظة في العقد ، فتبطل للغلط في شخص المستعبر أر في صفة جو هرية فيه .

# الغرع الثاني المحل والسبب في عقد العارية

موالشيء المعار. أما المدة فليست لها في التيء المعار: المحلق عقدالمارية هو الشيء المعار. أما المدة فليست لها في العارية الأهمية التي لها في الإيجار، فقد لا يكون هناك سبيل لتعيين مدة العارية، وعند ذلك يجوز للمعير أن يطلب إنهاء العقد في أي وقت (م ١٤٣ / ٢ مدنى). وأما الأجرة التي هي ركن في الإيجار فلا وجود لها في العارية، وقد سبق القول إن العارية عقد تدرع لا أجرة فيه.

ويجب أن تتوافر في الشيء المعار الشروط العامة التي يجب توافرها في المحل. فيجب أن يكرن الشيء موجوداً ، معيناً أو قابلا للتعبين ، غير محالف للنظام العام ولا للآداب . فلو كان الشيء المراد إعارته قد هلك قبل التعافد انعدم المحل ولا تنعقد العارية . كذلك يجب أن يكون الشيء المعار معيناً تعييناً كافياً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاللتعبين ، وتتبع في ذلك القواعد العامة المقررة في هذا الشأن . وإذا كان الشيء غير قابل للتعامل فيه بأن كان مخالفاً للنظام العام الشأن . وإذا كان الشيء غير قابل للتعامل فيه بأن كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، لم تجز إعارته . والمقصود هنا أن تكون القابلية للتعامل متعلقة بالانتفاع بالشيء لا متعلقة بملكيته . فالملك العام لا يجوز بيعه ، ولكن نجوز إعارته . فهو قابل للتعامل من ناحية الانتفاع به ، ولكنه غير قابل للتعامل من ناحية عليكه . وينبني على أن الشيء بجب أن يكون قابلا للتعامل فيه أنه لا نجوز إعارة الأسلحة غير المرخص فها ، ولا الكتب الممنوعة ، ولا الأشيء المهربة (۱) .

ويجب ، إلى جانب هذه الشروط العامة ، أن يكون الشيء المعار غير قابل

<sup>(</sup>١) بودرى وقال في الشركة والعارية والوديمة فقرة ٥٢٥ - فقرة ٦٢٦.

لملاستهلاله . ذلك أن المستعمر بأخذ الشيء ليستعمله ولمرده بعينه ، فإذا كان قابلا للاستهلاك واستعمله المستعبر فإنه يستهلكه بالاستعال ولا يستطيع أن يرده بعينه . ومع ذلك قد يكون الشيء قابلا للاستهلاك و أبرز إعارته . مثل ذاك أن يعبر شخص صرَافاً مبلغاً من النقود يعوض به عجزاً عنده ، على أن يرد الصراف هذا المبلغ بالذات إلى المعمر بعد انتهاء التفتيش . ومثل ذلك أيضاً أن يعمر شخص صعرفياً قطعة من النقود على أن يردها بذاتها (prêt ad pompem et ostentationem) ، وأن يعير شخص آخر أسهماً ينتفع بفرائدها على أن يرد الأسهم بالذات(١). فني كلُّ هذه الأمثلة اعتبر الشيء القابل للاستهلاك لذاته ، فأصبح غبر قابل للاستهلاك. والأصح أن يقال إن الشيء القابل للاستهلاك يكون مثلياً في العادة ، فإذا اعتبر لذاته تحول من مثلي إلى قيمي . فتجوز إعارته ، لا لأنه غبر قابل للاستهلاك إذ هو في الواقع قابل للاستهلاك بطبيعته ، بل لأنه أصبح قيمياً في نظر المتعاقدين . فالشرط الواجب توافره في الشيء المعار هو إذن أن يكون قيمياً ، لا أن يكون غير قابل للاستهلاك . وقد قدمنا في القرض أن الشيء المقترض يجب أن يكون مثلياً ، لا أن يكون قابلا للاستهلاك (٢٠). فالعرة إذن في الشيء لا بأن يكون قابلا للاستهلاك فيجوز إقراضه ، أو غير قابل للاستهلاك فتجوز إعارته . يل العبرة فيه بأن يكون مثلياً فيجوز إقراضه ، أو قيمياً فتجوز إعارته (١) .

۱۳۸ – الأشياء التي تجوز إعارتها ؛ ونرى مما تقدم أن أى شي متوافرت فيه الشروط سالفة الذكر تجوز إعارته ، ويستوى في ذلك إلمنقول والعقار (٤) . فتجوز إعارة المنقول ، وهذا هو الغالب . فكثراً ما تعار الآلات الزراعية

<sup>(</sup>۱) بودری وقمال فی الشركة والعاریة والودیمة فقرة ۲۰۰ – أوبری ورو و إسمان ۲ فقرة ۲۹۱ هامش ٤ – بلانیول وربیر وسافاتییه ۱۱ فقرة ۱۱۲۷ ص ۴٤٦ – كولان وكابیتان ودی لاموراندییر ۲ فقرة ۱۲۱۰ – جرسران ۲ فقرة ۱۳۴۱ – استثناف مختلط ۲۰ مایو سنة ۱۹۶۸ م ۲۰ ص ۱۲۲ (وقد قضی هذا الحكم بأن على المستعیر أن یؤدی حساباً عن الاكتتاب فی إصدار جدید من الأسهم رخص به لحامل الاسهم القدیمة بنفس القیمة الاسمیة الاسمیة الاصلیة ).

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٥ فقرة ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) بودرى وقال فى الشركة والعارية والرديعة فقرة ٢٠١ – جوسران ٢ فقرة ١٣٤١ .

<sup>(</sup> ٤ ) وتنص المادة ٧٣١ من تقنين الموجبات والعقود البنائي على أنه ﴿ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ موضوع الإعارة أموالا منتولة أو ثأبته ﴿ .

وغيرها من الآلات الميكانيكية ، والآلات الموسيقية ، وماكينات الحياطة ، وأجهزة الراديو والنلفزيون ، وأجهزة النبريد والندفئة ، والملابس الجاهزة ، والمفروشات ، وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بوجه عام ، والمركبات والسيارات ، والمواشى والحيل والدواب ، والساعات والحجوهرات والمصاغ ، والعوامات والدهبيات واللانشات ، والكتب والصحف والمحلات .

ولا يوجد ما يمنع من إعارة العقار، وإن كان هذا لا يقع كثيراً. فتجوز إعارة قاعة لإلقاء محاضرة فيها أو لعقد اجتماع، كما تجوز إعارة قبو أو مخزن أو جراج لاستعاله في تخزين الأشياء أو في إيداع السيارات. بل تجوز إعارة دار السكنى دون مقابل ، فإذا ما دفع مقابل كان هذا أجرة وكان العقد إبجاراً.

الحديثة ، هو الباعث الدافع إلى التعاقد . وقد كانت النظرية التقليدية للسبب تجعل الحديثة ، هو الباعث الدافع إلى التعاقد . وقد كانت النظرية التقليدية للسبب تجعل السبب في العارية – وكانت عقداً عينياً بحسب هذه النظرية – هو التسليم . على أن هذه النظرية التقلدية ، بعدان أصبحت العارية عقداً ملزماً للجانبين في التقنين المدنى الجديد، تجعل سبب الترزأمات المستعبر هو الالترزامات المقابلة لهافي ذمة المعير . وقد بينا أنه يجب استبعاد النظرية التقليدية ، والأخذ بالنظرية الحديثة التي تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد (١) .

فإذا كان هذا الباعث غير مشروع ، كانت العارية باطلة . مثل ذلك أن يعبر شخص شخصاً آخر سلاحاً لير تكب به جريمة قتل ، أو أدوات ليسطو بها على منزل فيسرقه ، أو مفروشات ليوثت بها منز لا للدعارة أو نادياً للقار (٢٠) .

<sup>(</sup>١) الوسيط ١ فقرة ٢٧٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) بودری وثال فی الشرکة والماریة والودیمة فقرة ۲۲۸ .

# الفصل *الثاني في* آثار العاربة

۱۳۸ – الترامات المعير والترامات المستعير: العارية كما قدمنا عقد ملزم للجانبين ، فينشئ الترامات في جانب المعير وأخرى في جانب المستعبر .

# الفرع الأول النزامات المعر

۸۳۹ – النزامات تعويم: يلتزم المعير بأن يسلم الشيء المعار للمستعير ، وبأن يرد له المصروفات التي أنفقها على الشيء المعار ، وبأن يضمن له الاستحقاق والعيوب الخفية في حدود ضيقة .

### المبحث الأول

#### التسلم

• ٨٤ – نص قانونى: تنص المادة ٦٣٦ من التقنين المدنى على ما يأتى :

د يلتزم المعير أن يسلم المستعير،الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت
انعقاد العارية ، وأن يتركه للمستعبر طول مدة العارية ، وأن يتركه للمستعبر طول مدة العارية ،

ولامقابل للنص فى التقنين المدنى للقديم ، ولكن هذه الأحكام كان معمولاً بها فى عهد هذا التقنين فيا عدا أن التسليم كان ركنا فى العارية لا التراما ينشأ عنها .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة ۸۰۲ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر لميه فى التفنين المدنى الجديد ، وفى لجنة المراجعة عدل النص تعديلا لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، وصار رقمه ۱۹۴ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ۱۹۳ (مجموعة الأعمال التعضيرية، على مس ۱۹۸ – ص ۱۹۹ ) .

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٣٠٣ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٨٤٨ – وفى التقنين المدنى الليبى م ٣٠٥ – وفى التقنين المدنى ألعراقى م ٨٤٨ – ولامتابل للنص فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى (١) .

الحديد عقد رضائى لاعينى ، فيكون التسليم النراما فى ذمة المعر لاركنا فى التقين المدفى وتسرى ، كقاعدة عامة ، على النرام المعير بتسليم الشيء المعار للمستعير القواعد المقررة فى النرام الموجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، وفى النرام المانع بتسليم الشيء المبيع للمشرى ، وفى النرام المقرض بتسليم الشيء المبيع للمشرى ، وفى النرام المقرض بتسليم الشيء المعار المعين المعترض ، أى قواعد التسليم بوجه عام (٢). فحل التسليم هو الشيء المعار المعين على الوجه المبين فى العقد . ويسلم بالحالة التي يكون عديها وقت انعقاد العارية ، وهذا بخلاف الإيجار فقد رأينا أن المؤجر يلتزم بتسليم العين فى حالة صالحة وهذا بخلاف الإيجار فقد رأينا أن المؤجر يلتزم بتسليم العين فى حالة صالحة للانتفاع به ، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الإيجار عقد معاوضة وقد دفع المستأجر مقابلا للانتفاع بالشيء فوجب أن يتسلمه فى حالة صالحة للانتفاع به ، المستأجر مقابلا للانتفاع بالشيء فاقتصر النزام أما العارية فعقد تبرع لايدفع المستعير فيها مقابلا للانتفاع بالشيء فاقتصر النزام

<sup>(</sup>١) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢٠٣ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الميبى م ٦٣٥ (مطابق).

التقنين المدنى العراق م ٨٤٨ : يلتزم الممير بترك المستمير ينتفع بالشيء الممار أثناء الإحارة ، وليس له أن يطلب أجرة بعد الانتفاع .

<sup>(</sup>والتغنين العراق يتفق في أحكامه مع التقنين المصرى ، غير أنه لما كانت العارية مقدة عيناً في التقنين العراق ، فإن التسليم ليس انتزاماً في ذمة المعير بل هو ركن في العارية لا تنعقه بعونه . ويبق في ذمة المعير التزام سلبي بأن يترك المستمير ينتفع بالثيء المعار أثناء الإجارة . فالعارية إذن ترتب التزامات في ذمة المعير تقابل انتزامات المستمير ، وهذا قاسم في أن العارية ، حتى عندما تكون عقداً عنياً ، تكون عقداً طزماً للجانبين ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لامقابل – ولا يوحد فى التقنين اللبنانى الترام بالتسليم. في ذمة المعير ، لأن العارية في هذا النقنين عقد عينى فالتسليم ركن لا الترام . وقد قدمنا أن المادة ٧٣٧ لبنانى تنص على أن ، تتم العارية برضا الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير ،

<sup>(</sup>٢) وتكون مصروفات التسليم إذن على المعير لأنه هو المدين بالتسليم . ومع ذلك قد قضى التقنين المدنى العراقي (م٥٥٨) وتقنين الموجبات والعقود اللبناني (م٥٤٥) بأن تكون مصروفات النسليم على المستعير لأنه لا يدفع أجراً .

المعبر على أن يسلمه فى الحالة التى هو عليها وقت انعقاد العارية. ويتم التسليم يوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعبر فى الزمان والمكان المعينين. ويتبع فى طريقة التسليم ووقته ومكانه ما سبق أن أوردناه من القواعد فى تسليم المؤجر العين المؤجرة المستأجر. وإذا أخل المعبر بالنزامه بالتسليم ، جاز المستعبر أن يطلب التنفيذ عينا ، لأن العارية عقد ملزم المعبر ولا يمنع من ذلك كونها عقد تعرع ، فإن كان الوفاء عينا غير ممكن جازت المطالبة بالتعويض (۱). أما الفسخ فلا مصلحة المستعبر فى طلبه ، فإنه لم يدفع مقابلا للعارية حتى يسترده بالفسخ ، فإذا فسخ حرم نفسه من الانتفاع بالعين وتحمل الحسارة وحده .

وقد يعسر المستعبر قبل التسليم ، فعند ذلك لايلتزم المعبر بتسليمه الشيء المعار . ويرجع ذلك إلى أن المادة ؟ ٦٤ مدنى تقضى كما سبرى ، بأنه بجوز للمعبر أن يطلب إنهاء الإعارة وإذا أعسر المستعبر بعد انعقاد العارية أوكان معسرا قبل ذلك دون علم من المعبر » فإذا أعسر المستعبر قبل التسليم ، سواء كان الإعسار يعد انعقاد العارية أو قبل الانعقاد بشرط أن يكون ذلك دون علم من المعبر كان من العبث أن يلزم المعبر بتسليم الشيء المعار منذ البداية . وتقول المذكرة فالمعقول إذن هو ألا يلزم بتسليم الشيء المعار منذ البداية . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد : ووإذا أعسر المستعبر بعد انعقاد العارية ، جاز كذلك للمعبر أن يطلب إلغاء العقد ، فيمتنع من التسليم إن لم يكن العارية ، ويسترد الشيء إن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار ، وكذلك إذا كان الإعسار مابقا على العقد ولم يعلم به المعبر إلابعد التسليم . أما إن سلمه بعد العلم يالإعسار ، فلا يجوز له الإلغاء و(٢) .

النبىء المعار إلى المستعبر ، بل يستبق المعير ملكية الشيء ويسترده عيناً عند النبيء المعارية ، لذلك إذا هلك الشيء قبل النسليم أو بعده بسبب أجنبي ، كان هلاكه على المالك أي على المعير . وهذا ما قررناه بالنسبة إلى الموجر إذا هلكت العين الموجرة بسبب أجنبي قبل النسليم أو بعده .

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : و تف ض داه المادة على المعير ... الالتزام بتسليم الشيء إلى المستمير . فإذا لم يقم به المدير مختاراً، أكره على ذلك إن كان الوفاه الديني مكناً ، وإلا حكم عليه بالتعويض» (مجموعة الاعمال التحضيرية ٤ ص ٢٦٨ – ص ٣٦٩) . (٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٣٨٩ – ص ٣٩٠ .

وسنرى أنه إذا هلك الشيء المعار بخطأ ز المستعر ، كان هذا مسئولاً عن الهلاك(١)

النزام المعير بيرك الشيء للمستعير طول مدة العارية: وقد رأينا المادة ١٣٦ مدنى تقضى بأن المعير يلتزم بأن يبرك الشيء المعار للمستعير طول مدة العارية ، فلا يجوز له إذن أن يطالبه برده قبل انقضاء مدة العارية إلا إذا كان في حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون طلب الرد وسيأتى بيانها (٢) . فالمادة ٢٣٦ مدنى سالفة الذكر تفرض إذن - كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى (٢) - على المعير انتزامين : الالتزام الأول التزام الجابى بتسليم الشيء إلى المستعير . والالتزام الالتزام بألا يسترد الشيء قبل المستعير طول مدة العارية ، ويقضى عليه هذا الالتزام بألا يسترد الشيء قبل الميعاد المتفق عليه ، وألا يتعرض للمستعير في استعاله لذلك الشيء ، بحيث الميعاد المتفق عليه ، وألا يتعرض للمستعير في استعاله لذلك الشيء ، بحيث إذا تعرض للمستعير أو طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزاه بالتعويض .

وقد أحسن التقنين المدنى الجديد صنعاً هنا \_ كما أحسن صنعاً عندما عرض لعقد القرض \_ فى إبراز هذا الالتزام السلبى. فهو التزام فى ذمة المستعبر دائماً ، سواء كانت العارية عقداً عينياً كما كانت فى التقنين المدنى المستعبر دائماً ، أو عقداً رضائياً كما أصبحت فى التقنين المدنى الجديد. وإبراد

<sup>(</sup>١) انظر ما يل فقرة ٨٦٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ما يل فقرة ٨٧٠ - فقرة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التعضيرية ۽ ص ٦٦٨ - ص ٦٦٩ .

<sup>(</sup>ع) انظر في القانوي الفرنسي - حيث العارية عقد هيئي - في أن النزام المعير بنوك المستمير ينتفع بالشيء ليس إلا الالنزام العام الواجب على كل متعاقد في أن يحترم ما تعاقد عليه ، فإذا استرد المعير الشيء من المستمير قبل انتهاء العارية كان هذا منه غشاً : بودري وقالم في الشركة والعارية والوديمة فقرة ٥٠٥ وفقرة ٦٦٣ ص ٥٠٠ - أنسيكلوبيدي دالموز ع لفظ Pree فقرة ١٦٢ من ما منه المعير لا يرتكب غشاً في استرداد الشيء المعار إلا إذا كان ما منها بتركه المستمير ينتفع به ، فرجب إذن إيجاد هذا الانتيام أولا في ذمة المهير حتى قسل منه إلى العش .

هذا الالتزام السلبي في جانب المستعبر يفسر في وضوح كيف يجرى فسخ العارية إذا أخل المستعبر بالتزامه من المحافظة على العين ومن استعمالها على الوجه المقرر. فهذان الالتزامان متقابلان ، فإذ: أخل المستعبر بالتزامه جاز للمعبر أن يطلب فسخ العارية فيتحلل من التزامه بعدم المطالبة برد الشيء قبل انتهاء العارية . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (١) ، وتقدم مثل هذا في عقد القرض (٢).

# **المبحث الثانی** دد المصروفات

٤ ٨ - نص قانوني: تنص المادة ٦٣٧ من التقنين المدنى على ما يأتى:
 ١ - إذا اضطر المستعبر إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ،
 المزم المعبر أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.

و ٢ ـــ أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشيء وهو سبى النية (٢) .

ويقابل هذا النص فى التقنين المُدنى القديم المادة ٧٣/٤٧١. ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى

<sup>(</sup>١) انظر آنفاً فقرة ٨٢٤.

<sup>(</sup>٢) الوسيط ٥ فقرة ٢٩٩ – قارن محمود جمال الدين زكى إفقرة ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص: وردهذا النص في المادة ٥٥٣ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة المراجمة تحت رقم ٦٦٥ في المشروع النهائل . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٦٤ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٦٣٧ (مجموعة الأعمال النحضيرية ع ص ٦٧٠ – ص ٦٧٢) .

<sup>(</sup>٤) التقنين المدنى القديم م ٧٣/٤٧١.: للمستمير الحق فى طلب المصاريف الضرورية المستمجلة التى اضطر لصرفها قبل إمكان إخبار الممير بها ، وعليه المصاريف اللازمة لرقاية الشيء المستمار .

<sup>(</sup>وأحكام التقنين المدنى القديم تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المدنى الجديد. وينره اللتقنين المدنى المدر عا يقوم به المستعير من مصروفات ضرورية قبل الإنفاق إذا تمكن من ذلك . والمقصود بالمصروفات اللازمة لوقاية الشيء المعاد المصروفات اللازمة امهائة المهائة المعادة ، ولذلك جملت على المستعير).

لا مقابل – وفى التقنين المسدنى الليبي م ٦٣٦ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٨٤٩ – وفى تقنين المرجبات والعقود النباني م ٤٤٧ و ٥١٥٧٠١ .

المصروفات التي بقوم المستعبر بإنفاقها : تتنوع المصروفات التي بقوم المستعبر بإنفاقها على الشيء المعار ، ولكل نوع حكمه .

فهناك مصروفات يقتضها استعال الشيء المعار الاستعال المعتاد ، وكذلك مصروفات صيانة الشيء الصيانة المعتادة ، وهذه كلها يتحملها المستعبر وفقاً لأحكام المادة ، ٦٤ مدنى وسيأتى بيانها (٢) . وأقرب نظير لها فى عقد الإبجار هى المصروفات التي تقتضها الترميات التأجيرية ، والمستأجر كالمستعبر هو الذى يتحملها . ويمكن اعتبار بعض هذه المصروفات نظيراً للترميات الضرورية للانتفاع بالعين ، ولكن المستعبر هو الذى يتحملها لا المعبر ، مخلاف الإبجار فالمؤجر هو الذى يتحملها لا المعبر ، مخلاف الإبجار فالمؤجر هو الذى يتحملها لا المستأجر ، ويرجع ذلك إلى أن العارية تبرع والإيجار معاوضة .

وهناك مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك ، ونظيرها في

التقنين المدنى السورى : لا مقابل (ومن ثم تطبق القواعد العامة الواردة بالمادة ٩٣١ مدنى مورى ، وهي تؤدى إلى نفس النتائج التي أخذ بها التقنين المصرى ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٣٦ (مطابق) .

التقنن المدنى العراقي م ٨٤٩ : إذا أنفق المستمير على الشيء الممار مصروفات اضطرارية المفظه من الهلاك ، التزم الممير أن يرد إليه هذه المصروفات . (وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى . وقد مكت التقنين العراق عن المصروفات النافعة اكتفاه بتطبيق القواعد العامة الواردة في المادة ٢/١١٦٧ منه ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني ٧٤٩ : يحق المستمير أن يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا أنفق نفقات ضرورية لأجل صيانة العارية . (ثانياً )...

م ٧٥١ : المستمير أن يحبس المارية إلى أن يستوفى من العين التعويضات الواجبة له .

(وأحكام التقنين المبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى . وقد سكت التقنين المبنانى من لمصروقات النافعة اكتفاء بالقواعد العامة ) .

<sup>(</sup>١) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

<sup>(</sup>۲) انظر ما يل فقرة ۸۰٦.

الإيجار المصروفات الضرورية لحفظ العين المرَّجرة من الهلاك . وهسلم المسروفات في الحالتين يتحملها المعبر أو المرَّجر .

وهناك مصروفات نافعة ينفقها المستعير ، دون أن يقتضها استعال المشيء الاستعال المعتاد أو صيانته الصيانة المعتادة ، وإنما قصد المستعير من ورائهة تحسين الشيء وجعله أكثر صلاحية للانتفاع به . وهذه يرجع بها المستعير على المعير في حدود ضيقة سنبينها فها يلي . ونظير هذه المصروفات في الإبجار هي المصروفات النافعة التي ينفقها المستأجر على العين المؤجرة ، وقد وردت الحكامها المادة ٩٢٥ مدنى وسبق تفصيلها(۱) .

ونتولى هنا بيان حكم المصروفات الضرورية لحفظ الشيء المعار من الملاك ، وحكم المصروفات النافعة (٢). أما غير ذلك من المصروفات فسنبحثه عند الكلام في النزامات المستعر (٢).

المستعبر كاملة ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٦٣٧ مدنى سالفة الذكر المستعبر كاملة ، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٦٣٧ مدنى سالفة الذكر على هذا الحكم صراحة ، فقضت بأنه و إذا اضطر المستعبر إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ، النزم المعبر أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات ، ، ويقال عادة إن هذا الالنزام فى ذمة المعبر برد المصروفات الضرورية لا ينشأ من عقد العارية ، وإنما ينشأ من واقعة مأدية هى واقعة الإنفاق ذاتها ، فهو ليس بالنزام عقدى ولكنه النزام مصدره الإثراء بلا مبب (١٤). ولكن الأولى

<sup>(</sup>١) انظر آلفاً فقرة ٢٠٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) وتبنى المصروفات الكالية التى ينفقها المستمير على الشيء المعار ، وهذه تسرى عليه أحكام الفقرة الثالثة من المادة ، ٩٨ مدنى ، وتجرى بما يأتى : و فإذا كانت المصروفات كالية فليس الحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدث من منشآت على أن يميه الشيء إلى حالته الأولى ، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيسها مستحقة الإزالة يه .

<sup>(</sup>ع) ولما كان الالترام على هذا التول لا ينشأ من مقد العارية ذاته ، فإن الاستناد إليه المقول بأن العارية – عندما كانت مقداً هينياً في التقنين المدنى التديم ويفرض أنها كانت إذ ذاك مقد ملزماً لحانب واحد على غير ما فراه – عند ملزم المبانبين غير تام parfalt والحد على غير ما فراه – عند ملزم المبانبين غير تام imparfalt ابتناد غير سديد (بودرى وقال في الشركة والعارية والوديمة فقرة ه ، ه ص ٣٩٧ – الرسيط ١ فقرة ٧٠) .

أن نربط هذا الالتزام بعقد العاربة ، إذ النص صريح فى أن المعير يلتزم برد. المصروفات الضرورية ، وهو إنما يلتزم من بوصف أنه معير . فعقد العاربة إذن هو الذي يرتب هذا الالتزام في ذمته(۱).

الثانية من المادة ٩٨٠ مدنى ، وتجرى بما يأتى : وأما المصروفات النافعة فيسرى الثانية من المادة ٩٨٠ مدنى ، وتجرى بما يأتى : وأما المصروفات النافعة فيسرى في شأنها أحكام المادتين ٩٢٤ و ٩٢٥ ، والمادة ٩٢٩ مدنى تعرض لحالة من يحوز الشيء وهو سبي النية ، وتعرض المادة ٩٢٥ مدنى لحالة من بحوز الشيء وهو حسن النية . فجاءت الفقرة الثانية من المادة ٩٣٠ مدنى تبين بأية الحالتين نأخذ إذا أنفق المستعبر على الشيء المعار مصروفات نافعة ، فهمى كما رأينا تقول : وأما المصروفات الني ينفقها من المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الحاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سبي النية ، فتسرى إذن على هذه المصروفات أحكام المادة يحوز الشيء وهو سبي النية ، فتسرى إذن على هذه المصروفات أحكام المادة المتهيدي وهو سبي النية ، فتسرى إذن على هذه المصروفات أحكام المادة التمهيدي وهو بعلم أنه ليس مالكاً للشيء ، وأنه لا يجوز له أن يقوم بالمصروفات التي ليست إلا نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك (٢) . .

وتنص المادة ٩٢٤ مدنى ، الواجبة التطبيق فى المصروفات النافعة كما قدمنا ، على ما يأتى : و ١ - إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فبه بإقامة المنشآت ، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة

<sup>(</sup>۱) كولان وكاپيتان ودى لامور انديير ٢ فقوة ١٢١٦ – وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى : و لما كانت ملكية المارية وأمارها السمير ، وجب عليه أن يتحمل النفقات الضرورية السحافظة على الشيء ، فإذا اضطر المستمير إلى القيام بهذه النفقات كى يحفظ الشيء إلى أن يرده ، وجب على الممير أن يرد إليه هذه النفقات ، ما لم يكن المستمير قد تسبب بخطأه في حدوث ما أوجب ضرورة هذه التفقات ، (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١٧١).

ويلتزم الممير برد المصروفات الضرورية حتى لو هلك الشيء دون خطأ من المستمير ، وحتى لو أراد الممير ترك الشيء (abandon) ( بودرى وقال فى الشركة والعارية والوديمة فقرة ٦٦٨ – انسيكنوبيدى دالوز ٤ لفظ Pret فقرة ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١٧١ .

الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى غمن الأرض بسبب هسده المنشآت .

٢ — ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً ، إلا إذا اختار مماحب الأرض أن يستبتى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة » . فيستر د المستعير إذن من المعير ، فى مقابل ما أنفقه من المصروفات النافعة ، أقل القيمتين ، قيمة ما أنشأه مستحق الإزالة أو مبلغ يساوى ما زاد فى قيمة الشيء بسبب ما قام بإنشائه . على أنه يجوز له أن يطلب نزع ما أنشأه على نفقته ، إن كان ذلك لا يلحق بالشيء المعار ضرراً ولم يحتر المعير استبقاء ما أنشأه المستعير مع رد أقل القيمتين السالف ذكرهما . ويجوز دائماً للمعير ، بدلا من أن يدفع أقل القيمتين ، أن يطلب من المستعير أن يزيل على نفقته ما أنشأه ، مع التعويض إن كان له وجه .

ويقال عادة إن النزام المعير برد أقل القيمتين مصدره ليس عقد العارية ، بل واقعة مادية هي واقعة الإنفاق ذاتها . فالالنزام هنا ، كالالنزام برد المصروفات الضرورية ، ليس بالنزام عقدى ولكنه النزام مصدره الإثراء بلا سبب . ولكن الأولى – هناكما في المصروفات الضرورية – أن نربط هذا الالنزام بعقد العارية فيكون مترتبا على هذا العقد (١) .

كلاب من الحسس: وتقضى الفقرة الثانية من المسادة ٢٤٦ مدنى بأن يكون لحائز الشيء ، إذا أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، أن يحبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له . فيجوز إذن للمستعبر أن يحبس الشيء المعار ، حتى يستر د من المعبر ما أنفقه من المصروفات الضرورية أو أقل القيمتين السالف ذكرها في حالة المصروفات النافعة . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً خاصاً في هذا المعنى ، فكانت المادة ٥٥٥ من المشروع تجرى بما يأتى : و للمستعبر أن يحبس الشيء تحت يده حتى يستوفى ما يستحقه بمقتضى المادتين السابقتين من مصروفات الشيء تحت يده حتى يستوفى ما يستحقه بمقتضى المادتين السابقتين من مصروفات وتعويضات ، و المقصود بالمصروفات الضروري منها والنافع ، والمقصود بالمعروفات الضروري منها والنافع ، والمقصود بالمعروفات المستحقاق والعيوب الحفية . وقد حذف بالتعويضات ما يستحق بسبب ضمان الاستحقاق والعيوب الحفية . وقد حذف بالتعويضات ما يستحق بسبب ضمان الاستحقاق والعيوب الحفية . وقد حذف بالتعويضات حق الحبين وفقاً للمادة ٢٤٦ ٢/٢ مدنى .

<sup>(</sup>١) انظر آنفا فقرة ٨٤٦ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٧٣ في الهامش .

## المحث الثالث

#### ضمان الاستحقاق والعيوب الجفية

المحل فانوني: تنص المادة ١٣٨ من التقنين المدنى على مأتى:
 ١ - لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار ، إلا أن يكون هناك النفاق على الضمان ، أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

٢ - ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الحفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه ، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك (١) .

ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدنى القديم ، ولكن هذه الأحكام تتفق مع القواعد العامة .

ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية : في النقنين المدنى السورى م ٢٠٤ – وفي التقنين المدنى المدنى الليبي م ٣٣٧ – وفي التقنين المدنى العراقي م ٨٥٠ – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٧٤٩ – ٥٠١ (٢٥٠).

<sup>(1)</sup> تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١٥٨ من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي في العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية كان يجرى على الوجه الآتى : و إلزمه تعويض المستمير عن كل ضرر يلحقه بسبب ذلك » . وفي لحمنة المراجعة أدخلت تعديلات لفظية على النص، وصار رقمه ٦٦٦ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ع ٦٦٥ . وفي لحنة مجلس الشيوخ عدلت العبارة الأخيرة عن الفقرة الثانية على الوجه الآتى : و لزمه تعويض المستمير عن كل ضرر يسببه ذلك » . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد وصار رقمه ٦٣٨ . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٧٢ - ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢٠٤ (مطابق) .

التقنين المدنى الليبسي م ٦٣٧ (مطابق) .

التقنين المدنى العرائى م ٥٥٠ ( موافق ) .

تقنين الموجبات والمقود اللبناني م ٧٤٩ : يحق المستعير أن يقيم دعوى العطل والضرر على المعير في الحالتين الآتيتين : أولا - . . . ثانياً - إذا كانت العارية ذات عبوب أفضت على الإضرار بمستعملها .

من النص المتقدم الذكر أن الأصل هو عدم ضمار المعبر للاستحقاق وللعبوب الحقية : ويخلص من النص المتقدم الذكر أن الأصل هو عدم ضمان المعبر لاستحقاق الشيء المعار وعدم ضمانه لما يوجد فيه من عيوب خفية . فالعاربة عقد تبرع ، والمفروض أن المعبر إنما النزم بترك المستعبر ينتفع بالذيء المعار لا بتمكينه من هذا الانتفاع ، وهذا بخلاف الإيجار إذ العقد معاوضة فيلنز م الموجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين الموجرة . ولهذا رأينا المعبر يسلم الشيء المعار بالحالة التي هو عليها وقت انعقاد العاربة ، ونراه هنا لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا يضمن ما ينطوى عليه من عيوب خفية . أما الموجر فقد رأيناه يسلم العين في حالة صالحة للانتفاع ما ، ويضمن الاستحقاق والعيوب الخفية .

والعارية فى ذلك كالهبة ، وكلاهما عقد تبرع . فإن الواهب لا يضمن الاستحقاق ولاالعيوب الحفية ، إلا إذا وجد اتفاق على الضهان أو تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق أو إخفاء العيب أو كانت الهبة بعوض (١) .

١ ٥ ٨ – مالناد استثنائيتاد يضمن فبهما المعبرالاستحقاق والعيوب الحقية:

على أن المعر يضمن الاستحقاق والعيوب الحفية فى حالتين استثنائيتين : ( الحالة الأولى ) إذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو تعمد إخفاء العيب. ولايكنى فى ذلك أن يقرر للمستعير أنه يملك حق التصرف فى المنفعة أو أن الشيء غير معيب ، بل يجب أن يتعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو إخفاء

<sup>-</sup> م ٧٥٠ على أن المعير لا يكون مسئولا : أولا - إذا كان جاهلا السبب الذي أدي إلى انتزاع العارية بدعوى الاستحقاق أوجاهلا عيوبها الحفية . ثانيًا - إذا كانت العيوب أو المخاطر ظاهرة إلى حد أنه كان يسهل على المستعير أن يعرفها . ثانيًا - إذا كان المعير قد نبه المستعير إلى وجود تلك العيوب أو المخاطر أو إلى خطر انتزاعها بدعوى الاستحقاق . رابعًا - إذا كان الفرر لم ينجم إلا عن خطأ المستعير أو إهماله .

م ٧٥١: لمستمير أن يحبس العارية إلى أن يستوفى من المعير التعويضات الواجبة له .
( وتختلف أحكام التقنين المبناني عن أحكام التقنين الممرى في أن الأصل في انتقبين المبناني أن يضمن المعير الاستحقاق والبيب الحلق ، ولكنه استثناء يعنى المعير من الضيان إذا كان يجهل سبد الاستحقاق أو البيب عن طريق المعير أو عن الاستحقاق أو البيب عن طريق المعير أو عن طريق أنها خاهرة بحيث يسهل عليه أن يعرفها ، أوكان هناك خطأ من المستعير ).

<sup>(</sup>١) الوسيط ه فقرة ١٠٨ وما بعدها .

وعب الإثبات يقع على المستعير ، فعليه أن يثبت أن المعبر قد تعمد إخفاء العيب . ومتى أثبت ذلك ، رجع على المعبر بالتعويض .

ولكن في ضان العيوب الحفية لايلزم المعبر بتعويض المستعبر إلاعن الضرر اللذى يسببه العيب ، فلا يعوض المستعبر إذن عن العيب ذاته أى عن نقص الانتفاع بالعين بسبب العيب . وإنما يعوضه عما سببه العيب من الأضرار ، كأن كان الشيء المعارجيوانا مصاباً بمرض معد خنى فأعدى حيوانات المستعبر ، أوكان آلة ميكانيكية بها عيب خنى فأتلفت مالا للمستعبر بسبب هذا العيب ، أوكان داراً انهدمت بسبب عيب خنى فيها فألحق انهدامها ضرراً بمال للمستعبر وضعه في هذه الدار . وكان المشروع التمهيدى لنص الفقرة الثانية من المادة ١٣٨ مدنى يلزم المعبر بتعويض المستعبر عن الضرر الذى يلحقه بسبب العيب ، ولكن لحنة مجلس الشيوخ أدخلت تعديلانى هذه العبارة ، فصار المعبر ملزما بتعويض المستعبر عن كل ضرر يسببه العيب ، حتى لايكون العيب نفسه محلا للتعويض ، بل يكون التعويض عن الضرر الذى يسببه العيب (٢) .

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٩٧٣ .

<sup>(</sup>۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٧٤ وانظر آنفاً فقرة ٨٤٩ في الهامش – وقد تقدم مثل ذلك تماماً في ضهان الواهب العيوب الحفية في الموهوب ، حيث أجرى نفس التعديل في جنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب (انظر الوسيط ، فقرة ١١٥) . فأرادت لجنة مجلس الشيوخ أن تنسق النصوص، فأجرت من التعديل في ضهان المعير العيوب الحفية ما سبق أن أجرى –

(الحالة الثانية) إذا كان المعبر قد اتفق مع المستعبر على أن يضمن له استحقاق الشيء أو يضمن سلامته من العيوب. فني هذه الحالة يكون المعبر ضامنا ، وبحدد شروط ضهانه ومدى هذا الضهان ومدى التعويض الاتفاق الذي تم بينه وبين المستعبر. ويجب ألاً يتوسع في تفسير هذا الاتفاق، والشك يفسر لمصلحة المعبر ، لا لأنه هو المدين بالضهان فحسب ، بل أيضاً لأن الأصل في العارية عدم الضهان كما سبق القول.

المادة ٥٥٨ منه بأن المستعير أن يحبس الشيء المعار تحت يده حتى يستوفى المتعريضات المستحقة له بسبب ضهان المعير ، وأن هذا النص قد حذف فى لجنة المراجعة و اكتفاء بالقواعد العامة ، (١) . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى فى هذا الصدد : وليس فى التقنين الحالى (القديم) ولا فى أغلب التقنينات اللاتينية القديمة نص على حق المستعير فى حبس الشيء المعار إلى أن يسترد ما أنفقه فى المحافظة على الشيء ، وذلك بالرغم من أن يوتيبه كان يعترف بحق الحبس فى هذه الحالة : يوتيبه فى الالتزامات نبذة ٤٣ ونبذة ٨٨ ، وقد أقرت هذا الحق بعض التقنينات الحديثة : تقنين كوبيك م ١٧٧٠ والتقنين المراكشي م ٨٤٦ ، وجعلته مقصورا على المصروفات التي يجوز المستعير أن يستردها دون التعويضات التي تجب له بسبب الاستحقاق أو العيوب الحفية . يستردها دون التعويضات التي تجب له بسبب الاستحقاق أو العيوب الحفية . ولما لم يكن هناك من سبب للتفرقة بين المصروفات والتعويضات فى هذا الشأن ، فقد قرر المشروع حق الحبس فى الحالتين ، متمشيا فى إذلك مع ما ذهب إليه فقد قرر المشروع حق الحبس فى الحالتين ، متمشيا فى إذلك مع ما ذهب إليه التقنين اللبناني فى المادة ٧٥١ ، (٢٠) .

ولماكان النص سالف الذكر قد حذف في لجنة المراجعة وتقرر الاكتفاء

<sup>=</sup> من تعديل فى ضمان الراهب لهذه العيوب . ولما كان التضييق فى الترام الضمان إلى هذا الحد سببه تبرع المعير ، فإذا ثبت – كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى – أن العارية إنما عقدت استثناء لمصلحة المعير ، فلا يستفيد المعير من هذا التضييق فى الرّزامه (مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٢٧٤ – وانظر بودرى وقال فى الشركة والعارية واتوديعة فقرة ٢٧٤ – محمود حمال الدين زكى فقرة ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) انظر أنفأ فترة ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ من ٦٧٣ في الهامش .

بالقراعد العامة ؛ فإن هذه القراعد يتضمنها نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٦ مدنى ويجرى بما يأتى : و لكل من النزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء يه ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالنزام مترتب عليه بسبب النزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالنزامه هذا ع . كذلك تنص المادة ٢٦١ مدنى على أنه و في العقود الملزمة السجانيين ، إذا كانت الالنزامه المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ النزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما النزم به ع . فبموجب حتى الحبس بوجه عام المقرر في النص الثاني ، عبوز للمستعير أن يحبس الشيء المعاريحت بده فيوقف تنفيذ النزامه برده حتى يجوز للمستعير أن يحبس الشيء المعاريحت بده فيوقف تنفيذ النزامه برده حتى يستوفي التعويض المستحق له بسبب العيب ، أو بسبب الاستحقاق على أن يكون الاستحقاق جزئياً حتى يحبس المستعير ما لم يستحق من الشيء ، أما إذا كان الاستحقاق كليا فلا سببل الحبس .

### الغرع الثانى النزامات المستعبر

انترامات ثمرته : يلتزم المستعبر بأن يستعمل الشيء المعار على الوجه الواجب ، وبالمحافظة عليه ، وبرده عند انتهاء العارية .

## **المبحث الأول** استعال الشيء المعار على الوجه الواجب

٠٠٤ - نصوص قانونية : ننص المادة ٦٣٩ من التقنين المدنى على ما يأتى :
د ١ - ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعال للغير ، ولو على سبيل التبرع ،

٢ - ولا يكون مسئولاعما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسيبه الاستعال.
 الذي تبيحه العارية .

وتنهن المادة ٩٤٠ من التقنين الملنى على ما يأتى :

و ١ – إذا اقتضى استعال الشيء نفقة من المستعبر ، فليس له استردادها ،
 وهر مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .

٢ - وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية و(١).

وتقابل هذه النصوص في التقنين المدنى القديم المواد 279 – 271 / ٧٠٠ – ٥٧٠ (٢) .

وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٥٠٥ – ٢٠٦ – وفى التقنين المدنى المدنى المينى م ٦٣٨ – ٢٣٩ – وفى التقنين المدنى العراقى م ١٥٨ – ١٥٥ وم ١٥٩ – وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٥٣٠ – ٢٣٥ و م ٢٤٧ و م ٢٥٧ .

#### (١) تاريخ النصوص :

م ٦٣٩ : ورد هذا النص في المادة ٨٥٦ من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وفي لجنة المراجعة أدخل تعديل لفظى طفيف ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار وقعه ٦٦٧ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٦٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٣٩ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ من ١٧٧ ) .

م ١٤٠٠ : ورد هذا النص في المادة ٨٥٧ من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجمة أدخلت تمديلات لفظية فأصبح النص مطابقاً لحل استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه ٢٦٨ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٦٧ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٤٠ (مجموعة الاعمال التعضيرية ٤ ص ٢٧٧ – ص ٢٧٩) .

(٢) التقنين المدنى القديم م ٤٦٩ / ٧٠ – ٧١ : يجب على المستمير القيام بحفظ العين المستمارة والاعتناء بصيافتها اعتناءاً تاماً ، ولا يجوز له أن يستعملها إلا فيما أعدت له عل حسب الاتفاق بينه وبين الممير .

م ٧٧٪/٤٧٠ : إذا استعمل المستعير الثيء المستعار في غير ما أعد له ، أواستعمله بعد الزمن المتفق عليه ، كان ملزماً بتعويض مساو لفيمة الأجرة ، مع تعويض التلف الحاصل من الإفراط في استعاله .

م ٧٣/٤٧١ : الستعير الحق في طلب المصاريف الضرورية المستعجلة التي اضطراصرفها قبل إمكان إخبار المعير بها ، وعليه المصاريف اللازمة لوقاية الشيء المستعار.

( وأحكام التقنين ألمدنى القديم تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المدنى الجديد) .

(٣) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٥٠٦ ~ ٢٠٦ ( مطابقتان ) .

التقنين المعل اليبي م ٩٢٨ – ٩٣٩ ( مدابقتان ) .

التقنين المدنى العراقي م ١٥١ ؛ إذا فيد المعير نوع الاستمال أو وقته أرمكانه ، فليس فلستعير أن يستصل العارية في غير الوقت والمكان المعينين . وليس له مخالفة نوع الاستمال المأذرن به ومجاوزته إلى ما فوقه ضرراً ، وإنما له استماله استمالا ماثلا لما قيد أو أخف ضرراً . ما لا أخلق المعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستمال . جاز له أن منتفع بالعارية في أي مقت من أي مكان مأن استمال أواد ، بشرط ألا بحاد المعمد ه

أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأن استمال أراد ، بشرط ألا يجاوز الممهود المعروف ، فإن جاوزه وهلكت العارية ضمنها .

م ١٠٨٠ م ١ - إذا أطلق المبر السنمير الإذن بالانتفاع ولم يمين متنفعاً ، جاز السنمير أن ينتفع بنفسه بالدين الممارة وأن يعيرها لمن شاء ، سواء كانت ما يختلف بالحتلاف بالمستمل أو لا ، ما لم يكن قد استمىلها بنفسه وكانت ما يختلف بالاستمال فليس له بعد ذلك إمارتها إلى خيره . ٢ - وإن الهدها المعير وهين متنفعاً ، يعتبر تميينه . فإذا خالف المستمير القيد وهلكت المارية ضمن . ٢ - وإذا نهمى المعير المستمير عن إمارة العين لنبره فأمارها وهلكت المارية ، يضمن المستمير.

م ١٥٥٨ : يجوز المستمير أن يودع العارية في كل موضع يملك فيه الإعارة ، فإن هلكت هند الوديع بلا تعديه فلا ضهان . و لا يجوز له الإيداع في جميع المواضع التي لا يملك فيها الإهارة ، فإن أودعها فهلكت هند الوديم فعل المستمير ضهانها .

م ه ه ٨ : ١ - اليس المستمير أن يؤجر العارية ولا أن يرهبها بدون إذن الممير . ٧ - فإن أجرها بلا إذنه فهلكت في يد المستأجر أو تعيبت ، فللممير الخيار إن شاء ضمن المستمير وإن شاء ضمن المستأجر . فإن ضمن المستمير فلا رجوع له هل أحد بما قسمته ، وإن ضمن المستأجر فله الرجوع على المستمير إذا لم يعلم وقت الإجارة أنها عارية في يده . وإن رهبها بلا إذن الممير وهلكت في يد المرتهن وضمن الممير المستمير ، يتم الرهن فيما بين المستمير الراهن وبين المرتهن .

م ٨٥٦ : مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسليمها وردها تكون على المستمير .

م ٥٥٨ : إذا حدث في استمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها ، فلاضهان على المستمير إذا استعملها استمالا معتاداً .

(وأحكام التقنين العراق لا تختلف في مجموعها من أحكام التقنين المصرى إلا في بعض التفصيلات ، أهمها أن المستمير في التقنين العراق له أن يعير العارية ما لم يمنعه المعير ، أما في التقنين المصرى فلا يجوز أن يعير العارية إلا بإذن المعير ).

تقلين الموجبات والعقود اللبناني م ٧٣٠ : لا يجرز المستعمر أن يخرج في استمال العارية عن الرجه والحد المنصوص عليها في العقد أر المستفادين من العرف.

م ٧٣٦ : يجوز المستمير أن يستممل العارية بنفء ، وأن يميرها أو يتنازل من استمالها الشخص آخر بلا مقابل ، ما لم تكن الإجارة معقودة لاعتبار يرجع إلى فمخص المستمير أو لاستمال معين خاص ، يحول دون تصرف على هذا المنوال .

م ٧٣٧ : لا يجوز المستمير أن يؤجر أويرهن العارية أو يتصرف فيها إلا بإذن من المعير. م ٧٣٨ : يجب على المستمير أن يتحمل : 1 - النفقات العادية لصيانة العارية . ٢ - النفقات اللازمة الاستمال العارية .

م ٧٣٩ : إذا استمار الشيء جلة أشخاص مماً ، كانوا مسئولين عنه بالتضامن . --

المارية على المارية ، وهذا هو الغرض الأساسي الذي قصد إليه منالعقد . على أن تنتهي العارية ، وهذا هو الغرض الأساسي الذي قصد إليه منالعقد . على أنه يتقيد في استعال الشيء المعار بالوجه المعين وبالقدر المحدد . ويتبين ذلك أولا من الرجوع إلى العقد . فإذا كان المعير قد قيد في العارية نوع الاستعال أو وقته أو مكانه ، فليس للمستعبر أن يستعمل الشيء المعار في غير الوجه المبين في العقد أو في غير الوقت أو المكان المعين . فإذا لم ببين العقد كيفية الاستعال ، وجب الرجوع إلى طبيعة الشيء ، فسيارة الركوب لا تستعمل للنقل ، والجراج لا يستعمل عفرنا ، والأواني المنزلية لا تستعمل إلا للأغراض التي أعدت لها بطبيعتها . وقد يعين العرف كيفية الاستعال ووقته ومكانه ، ويقع ذلك في إعارة الآلات الزراعية والآلات الميكانيكية والمجوهرات والمصاغ وغيرها من الأشياء الثينة . وتقول والآلات الميكانيكية والمجوهرات والمصاغ وغيرها من الأشياء الثينة . وتقول المادة ٢٥٨ مدني عراق في هذا الصدد : و إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعال ، جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأى استعال أراد ، بشرط ألاً يجاوز المعهود المعروف ، فإن جاوزه وهلكت العارية ضعنها و(١) .

<sup>-</sup> م ٧٤٣ : إذا تنازل المستمير عن استمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما ، فللممير أن يقيم عل هذا الشخص مباشرة الدعوى التي كان يحتى له أن يقيمها على المستمير .

م ٧٤٦ : لا يكون المستمير مسئولا عن هلاك العارية أو تعيبها إذا كانا فاشئين عن استماله لمياها استمالا عاديا منطبقا على الاتفاق المعقود بين الفريقين . وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استمالها ، لزمه أن يقيم انبينة .

م ٧٥٣: إن حق الممير في مفاضاة المستمير وحق المستمير في مقاضاة الممير في الدعاوي الناشئة عن أحكام المواد ٧٣٤و ٥٣٥و ٧٣٧ يسقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة أشهر . وتبتدئ هذه المهلة فيما يختص بالممير من يوم رد المارية إليه ، وفيما يختص بالمستمير من يوم انتهاء المقد .

<sup>(</sup>وأهم الفروق بين التقنين اللبناني والتقنين المصرى أن المستمير في التقنين اللبناني بستطيع أن يمير العارية دون إذن الممير ، ما لم تكن العارية معقودة لاعتبار شخصى فيه أو لاستمال معين خاص ، ويكون الممير دعرى مباشرة قبل المستمير من الباطن ، وإذا تعدد المستميرون كانوا متضامنين ، وتسقط دعوى العارية في بعض الحالات بانقضاء صتة أشهر من يوم رد العارية بالنسبة إلى المعير أو من يوم انهاء العقد بالنسبة إلى المستمير ) .

<sup>\* (</sup>١) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : • فإذا كان الشي. -

وما دام المستعبر لم يخرج في استعال العارية عن الوجه المعين وبالقدر المحدد على النحو الذي أسلفناه ، فإنه لا يكون مسئولا عما يلحق بالشيء المعار من تغيير أو تلف بسبب هذا الاستعال (م ٢/٦٣٩ مدني). وتقول المادة ٥٩ مدنى عراقي في هذا الصدد: وإذا حدث في استعال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها ، فلا ضمان على المستعبر إذا استعملها استعالا معتاداً و(١).

مصروفات الوستعمال ومصروفات الصياخ : وقد يقنضى استعال الشيء المعار مصروفات ، فهذه يتحملها المستعير . مثل ذلك أن يستعير شخص سيارة أو آلة زراعية ، فصروفات البنزين للسيارة ومصروفات تشغيل الآلة الزراعية تكون كلها على المستعير . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى في هذا الصدد: و وكذلك تجب عليه (المستعير) النفقات اللازمة لاستعال الشيء . فإذا أنفق على الشيء المعار ما يلزم لإعداده للاستعال ، فإنه لا يرجع مهذه النفقات ، إلا إذا كانت تلك النفقات غير متكافئة بحال مع استعال العارية وكان المستعير قد اضطر للقيام بها بسبب حاجته إلى الشيء المعار واعتاده على

سه معاراً لاستمال معين ، اقتصر حتى المستمير على هذا الاستمال بحيث لو جارزه إلى غيره اعتبر مجاوزاً لحقه ، بل مخلا بواجب التقيد بذلك الاستمال . وكذلك الحال لو أن العارية حددت بوقت معين ، فلا يجوز للمستمير أن يستممل الشيء بعد ذلك الوقت . أما إذا لم يعين العقد استمالا أو وقتاً ما ، فلا يجوز للمستمير أن يستممل الشيء إلا فيما تقبله طبيعته أو يحدده العرف (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٧٦) .

وقد قضت محكة الاستئناف المختلطة بأنه إذا أهار شخص لآخر آلة ميكانيكية بقصد تجربتها بضعة أيام لفحصها وتقدير قيمتها تمهيداً لبيعها له ، فاستبقاها المستمير عنده هدة أشهر دون مقتض ، فإنه يكون مسئولا عن تعوبض يماثل أجرتها في هذه المدة ، كا يكون مسئولا هما أصاب الآلة من التلف بسبب الإفراط في الاستمال (استئناف مختلط ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٠م م ١٢ ص ١٢٧).

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة الإيضائة للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد: وومادام المستمير مراعياً حدود الاستمال الذى يبيحه له الاتفاق ، فإنه لا يسأل هما يصيب الشى، بسبب ذلك الاستمال المباح من تغيير أو تنف أو نقصان (استهلاك تدريجى) ، لأن ذلك يعتبر ملازماً لطبيعة العارية وعد على المعر أن يتوقعه (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٧٦) .

والدارية تنقل إلى المستمير حراسة الشيء ، فيكون مسئولا عما يجدئه الشيء من الضرر للنير ، كما إذا استمار شخص سيارة فدهس بها أحد المبارة ( بلانيول وريبير وساڤاتييه ١١ فقرة ١١٣١ فقرة ٤٥٠ ) .

العارية دونأن يعلم بما يلزم من نفقات لإعداد الشيء للاستعال (١). فإذا استعار شخص سيارة لرحلة هامة ، وكانت السيارة في حاجة إلى إصلاحات جسيمة فيمكن استعالها ، ولم بكن المستعير على علم بذلك ، ولا هو يستطيع تأخير رحلته ، فاضطر إلى القيام مهذه الإصلاحات فجشمته نفقات لا تتكافأ بحال مع المنفعة التي أفادها من السيارة ، فإنه يرجع مهذه النفقات على المعير ، لا باعتبارها مصروفات ضرورية لأنها ليست ضرورية لحفظ الشيء من الهلاك ، ولا باعتبارها مصروفات نفر و إنما باعتبارها مصروفات غير عادية نافعة وإلا لما استطاع الرجوع مها كاملة ، وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية لاستعال الشيء المعار (٢).

كذلك يتحمل المستعير مصروفات الصيانة المعتادة، فتشحيم السيارة وتزييتها عليه ، وكذلك موثونة الدواب والمواشى ، وأعمال الصـــيانة اللازمة للآلات الزراعية ، وما إلى ذلك .

وقد قدمنا أنهناك نوعين آخرين من المصروفات، المصروفات الضرورية لحفظ الشيء من الهلاك والمصروفات النافعة. وهذه وتلك غير مصروفات الاستعال ومصروفات الصيانة التي نحن بصددها، وقد بينا أحكامها فيما تقدم (٦).

وإذا اقتضى استعال الشيء المعار أن يضيف المستعير إليه شيئاً من عنده ، كما إذا استعار شخص قاعة لإلقاء سلسلة من المحاصرات فاقتضى الأمر أن يجهز الفاعة بأثاث أضافه إليها أو بمقاعد ثابتة فى الأرض فإن له بعد انتهاء العارية أن ينزع ما أضافه على أن يعيد القاعة إلى حالتها الأصلية (م ١٤٠/ ٢ مدنى ) . وكذلك لو استعار سيارة فاشترى لها عجلة جديدة أو بطارية للكهرباء ، فيجوز له عند انتهاء العارية أن ينزع العجلة أو البطارية .

مرمم مواز النزول عن الاستعمال للغير: ولما كانت العارية تراعى فيها عادة شخصية المستعير إذ هي تتمحض تبرعاً له ، فقد قضت

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ويقول الأستاذ محمود جمال الدين زكى فى هذا الصدد : , و لا نرى من جانبنا لهذا الاستثناء أساساً قانونياً ، وكان الأولى وضعه بين نصوص المادة ، ٦٤ بدلا من إيراد. تعليقا عليها فى المذكرة التفسيرية (محمود جمال الدين زكى فقرة ١٣٥). على أن النص ليس إلا تفسيراً مقبولا لنية المتعاقدين ، فإن قصدا غير ذلك وجبت مراعاة ما قصدا.

<sup>(</sup>٣) انظر آنفاً فقرة ه ٨٤ - فقرة ٨٤٧.

العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة ١٣٩ مدنى بأنه لا يجوز للمستعبر ودون إذن المعبر أن ينزل عن الاستعال للغير ، ولو على سبيل النبرع . فلا يجوز إذن للمستعبر ، دون إذن المعبر ، أن يوجر الشيء المعارأو يرهنه أو يعبره أو ينزل عن استعاله لشخص آخر بأى حال . فإذا فعل ، جاز للمعبر فسخ العارية والرجوع عليه بالتعويض (١).

وإذا حصل المستعبر على إذن المعبر فأعار الشيء المعار أو أجره أورهنه ، فإن العلاقة ما بين المعبر والمستعبر من الباطن أو المستأجر أو المرتهن لا تكون علاقة مباشرة ، بل يتوسط بينهما المستعبر كما تقضى القواعد العامة ٢٦.

## المبحث الثأنى

### المحافظة على الشيء المعار

٨٥٨ – فصى قانونى: تنص المادة ٦٤١ من التقنين المدنى على ما يأتى:
د ١ – على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد ، .

• ٢ – وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجىء أوقوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعال شيء من ملكه الحاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه (٢) .

<sup>(</sup>۱) والتقنينان العراق واللبناني على خلاف ذلك ، ففيهما يجوز المستمير بغير إذن المعير أن يعير من الباطن الشيء المعار و مالم تكن الإعارة معقودة لاعتبار يرجع إلى شخص المستمير أو لاستمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال ، (م ۲۳۲ لبناني) . ولكن ، حتى في هذين التقنينين ، لا يجوز المستمير أن يرهن الشيء المعار أو أن يؤجر ، بدون إذن الممير . (۲) وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني نص خاص يوجد هذه العلاقة المباشرة ، فقد نصت المادة ۲۶۳ من هذا التقنين على أنه و إذا تنازل المستمير عن استمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما ، فللممير أن يقيم على هذا الشخص الدعوى التي كان يحتى له أن يقيمها على المستمير » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٥٨ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخل عليه تعديل طفيف فأصبح -

ويقابل النص في التقنين المدنى القــديم المادتين ٤٦٨ – ٢٩/٤٦٩ ــ ٥٧٥٠٠.

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٧٠٧ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٨٥٧ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٨٥٧ – م م ١٩٠٧ وم ٣٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٥٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٥٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٤٧ وم ٧٥٧ وم ٧٥٠ وم ٧٥٧ وم ٧٥٠ وم ٧٥٧ وم ٧٥٧ وم ٧٥٧ وم ٧٥٧ وم ٧٥٠ وم ٧٠٠ وم ٧٥٠ وم ٧٠٠ وم ٠٠ وم ٠٠

- مطابقاً لما استرعليه فى التقنين المدنى الجديد ، وصاد رقعه ٦٦٩ فى المشروع النهائى . ووافق عليه مجلس النواب نمت رقم ٦٦٨ ( مجموعة الأعمال التحضيرية عليه مجلس النواب نمت رقم ٦٨٠ ( مجموعة الأعمال التحضيرية على م ٦٨٠ - ص ٦٨٠ ) .

( ٤ ) النقنين المدنى القديم م ٢٩/٤٦٨ : المستعير ضامن لفياع الثيء المستعار أو فقصان قيمته الحاصل بتقصير ، ولوكان التقصير يسير أ .

م ١٩٦٩/ ٥٧٠ : بجب على المستمير القيام بحفظ المين المستمارة والاعتناء بصيائها اعتناء قامًا . ولا يجوز له أن يستملها إلا فيما أهدت له على حسب الاتفاق بينه وبين المعير .

( والمعيار الذي اتخذه التقنين المدنى القديم ليقيس به المناية المطلوبة من المستعير فير واضح ، فهو في نص بجمله مسئولا عن التقصير اليسير فيكون المعيار هو هناية الرجل المعتاد ، وفي نص آخر يتطلب منه أن يعتنى بصيانة الشيء الممار و اهتناء تاماً و ما يحمل هل القول بأن المناية المطلوبة أعل من عناية الرجل المعتاد . أما التقنين المدنى الجديد فواضح ، إذ هو يطلب عناية الرجل المعتاد على لا تنزل عن عناية المستعير بماله الخاص . ثم يطلب فوق ذلك من المستعير أن يضحى بماله لإنقاذ الشيء الممار ) .

#### (٢) التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين المدنى السورى م ٢٠٧ (مطابق) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٤٠ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراق م ٨٥٧ : العارية أمانة في يد المستمير ، فإن هلكت أوضاعت أونقصت قيمها بلا تعد منه و لا تقصير لا يلزمه الفهان .

م ٨٥٨ : ١ - إذا كان فى إمكان المستعير منع التلف عن العارية بأى وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه ، وجب عليه الضان . وإن أخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه ، فلا ضمان عليه . ٢ – وإذا قصر المستعير فى رفع بد الناصب وكان ذلك ممكناً ، فعليه الضمان .

(ويبدر أن التقنين العراق يأخذ بمعيار الرجل المعتاد ، دون أن يشترط كانتقنين المصرى عدم النزول عن عناية المستعبر عاله . ولكن التقنين العراق يتفق مع التقنين المصرى في إيجاب أن يضحى المستعبر بماله لإنقاذ الثيء المعار ) .

تقنين الموحبات والمقود اللبنان ؛ م ٧٣٤ : يجب على المستمير أن يسهر باهتهام على حفظ العارية . و لايجوز له أن يمهد في حفظها إلى شخص آخر إلا عند الضرورة الماسة . وإذا خالف ــ

النرام المستعير بالمحافظة على الشيء النرام ببزل عنابة :
كانت نظرية تدرج الحطأ (gradalion des fautes) ، وهي نظرية قديمة مهجورة ، تقسم الحطأ العقدي غير العمد إلى أقسام ثلاثة : خطأ جسيم وخطأ يسير وخطأ تافه . وتقسم العقود إلى طوائف ثلاث : عقد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة وفيه لا يسأل المودع عنده إلا عن الحطأ الجسيم ، وعقد لمنفعة المتعاقدين معاً كالإيجار وفيه يسأل المستأجر عن الحطأ اليسير ، وعقد لمنفعة المدين وحده كالعاربة وفيه يسأل المستعير حتى عن الحطأ التافه . فنظرية تدرج الحطأ تجعل إذن المستعير مسئولا ، في المحافظة على الشيء المعار ، عن خطأه الجسيم وعن خطأه اليسير وعن خطأه التافه جميعاً ، وذلك لأن العقد لمنفعته وهو محض تبرع له .

حكم الفقرة السابقة ، فهو لايضين خطأ هذا الشخص فقط، بل يضين أيضاً الطوارئ الناجة
 من القوة القاهرة .

م ٧٣٩ : إذا استمار الشيء جلة أشخاص معاً ، كانوا مسئولين عنه بالتضامن .

م ٧٤٧: يكون المستمير مسئولا عن تعيب العارية وعن هلاكها الناجين عن قوة قاهرة: أولا - إذا أساء استعالجاً . ثانياً - إذا استخدمها لغير ماعينت له بطبيعتها و بمقتضى الاتفاق ، ثالثاً - إذا كان في حالة التأخر عن الرد . رابعاً - إذا أهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لصيانة العارية أو تصرف فيها لمصلحة شخص آخر بلا إذن من المعير في حين أن الإهارة عقدت لاعتبار يرجع إلى شخصه .

م ٧٤٨ : كل اتفاق يلق عل المستمير تبعة الطوارئ الناخة من قوة قاهرة ، فيما خلا الحالات المنصوم عليها في المادة السابقة ، يكون باطلا ، ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بإعفائه مقدما من تبعة خطأه أو إهماله .

م ٧٥٣ : إن حق الممير في مقاضاة المستمير وحق المستمير في مقاضاة الممير في الدعاوى الناشئة عن أحكام المواد ٧٣٤ و ٧٣٥ و ٧٣٧ تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاه ستة أشهر . وتبتدئ هذه المهلة فيما يختص بالممير من يوم رد العارية إليه ، وفيما يختص بالمستمير من يوم انتهاء المقهد .

<sup>(</sup>ويبدو أن التقنين اللبنانى يطلب من المستعير ، كالتقنين الفرنسى ، هناية الرجل المعتاد ، ولكنه ، خلافاً للتقنين الفرنسى والتقنين المصرى ، لا ينص على وجوب تضحية المستعير بماله لإنقاذ الثى المعار . ويوجب التقنين النبنانى التضامن فيما بين المستعيرين المتعددين ، ويسقط دعوى المسئولية بستة أشهر ، ويجمل الاتفاق على تشديد المسئولية أو على تحفيفها باطلا ، وفي هذا كله يحتلف عن التقنين المصرى حيث لا يوجد نص في هذه المسائل فتسرى القواعد العامة وتؤدى هذه المعالم عكس هذه الحلول) .

ولكن هذه النظرية منتقدة ، وقد هجرت منذ ههد طويل (١) . وألحم التقنين المدنى الجديد بالنظرية الجديئة ، وهى التى تقسم الالترام إلى الترام بتحقيق غاية والترام ببذل عناية . فنى الالترام بتحقيق غاية يكون المدين مسئولا إذا لم تتحقق الغاية ، ولو لم يثبت خطأ في جانبه ، لأن عدم محقق الغاية يعتبر هو الحطأ ذاته ، ولا تنتنى مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبى لا يننى الحطأ وإنما يننى علاقة السببية . وفي الالترام ببذل عناية ، بكون المدن قد نفذ الترامه إذا هو بذل العناية التي بتطلها منه الفانون . والأصل في هذه العناية أن تكون عناية الرجل المعتاد ، وقد تزيد أو تنقص طبقاً للانفاق أو لنص في القانون . وقد نص النانون في الإيجار على عناية الرجل المعتاد لأن المستأجر يدفع أجراً ، ونص في الوديعة بغير أجر على عناية المودع عنده في المحافظة على ماله دون أن يكلف أزيد من عناية الرجل المعتاد لأن المودع عنده متبرع ، ونص في العارية كما رأينا على عناية الرجل المعتاد دون أن ينزل عن عنايته بماله لأن المستعبر متبرع له (٢) .

• ١٦٠ - الجمع في العاربة بين المعيارين الشخصى والمادى: ونرى من ذلك أن القانون وضع ، لقياس العنابة المطلوبة من المستعير في المحافظة على الشيء المعار ، معيارين أحدهما مادى والآخر شخصى ، وأخذه بالأعلى من هذين المعيارين . فالمستعير يجب عليه أولا أن يبذل عناية الرجل المعتاد ، وهذا هو المعار المادى . ثم إذا هو كان معروفاً بالإفراط في المحافظة على ماله إلى حد يعلو عن عناية الرجل المعتاد ، وجب عليه أن يرتفع إلى هذا الحد ، وهذا هو المعيار الشخصى . أما إذا كان معروفاً بالتفريط في المحافظة على ماله إلى حد يقل عن عناية الرجل المعتاد ، لم يجز له أن ينزل إلى هذا الحد ، بل يجب أن يلزم المعيار الأعلى وهو عناية الرجل المعتاد والمعيار الشخصى وهو عنايته في المحافظة على ماله — يوخذ بالأعلى منهما كما سبق القول . والمعير في ذلك ينتفع بحرص المستعير إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره إذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره الذا كان معروفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصيره المناد موفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصير ولم يضار موفاً بالإفراط ، ولا يضار من تفصير ولم يفير و

<sup>(</sup> ١ ) انظر في عدم صمة النظرية الوسيط ١ فقرة ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الوسيط ١ فقرة ٢٨٠.

بالتغريط. وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدى في هذا التعدد ، بعد أن استعرضت المذاهب المختلفة في هسده المسألة المشدد منها والميسر والمتوسط (۱) و لذلك أخد المشروع بحل وسط ، يلزم المستعير كبير العناية بمثل ما يبذله في المحافظة على ماله الشخصى ، ويلزم المستعير متوسط العناية أو قليل العناية بما يبذله الرجل المعناد من العناية . فيستفيد المعير مذا النص إذا كانت تلك العناية المتعير المعنادة فوق المتوسط ، ولا يضار إذا كانت تلك العناية دون المتوسط (۲) و .

ومن ثم يكون المستعر مسئولا عن هلاك الشيء المعار أو تنفه أو تعيبه ، 
إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليه العناية المطاوبة منه : عناية الرجل المعتاد أو عنايته هو في المحافظة على ماله . فإذا أساء استعال الشيء المعار ، أو استخدمه لغير ما أعد له أو لمدة أطول ، أو أهمل انخاذ الحبيطة اللازمة لصيانته ، أو تصرف فيه لشخص آخر دون إذن المعير ، أو عهد في حفظه إلى شخص آخر دون ضرورة تدعو إلى ذلك ، كان هذا تقصيرا من جانبه يستوجب مسئوليته عن تعويض التلف (م ٧٤٧ وم ٧٤٧ لبناني) . وإن غصب الشيء المعار غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه فلامسئولية عليه ، وإذا قصر المستعير في رفع يد

<sup>(</sup>١) وتقول المذكرة في هذا الشأن ؛ و ذهبت الشرائع في تحديد واجب المستمير في المحافظة عل الشيء المعار مداهب شي ، فاكنني التقنين الفرنسي وما تفرع عنه من تشريعات بأن أوجب عل المستعير هناية رب الأسرة ، أو العناية المعادة من رجل متوسط العناية . التقنين الفرنسي م ١٨٨٠ ، والتقنين الإيطال م ١٨٠٨ ، والتقنين الهواندي م ١٧٨١ فقرة أولى ، وتقنين كويبك م ١٧٦٦ ، والمشروع الذرنسي الإيطال م ٦٢٥ . وقضت تشريعات أخرى بأن المستعير . تجب طبه انعناية التي يبذلها عادة في المحافظة على ماله : التقنين البرتنالي م ١٥١٤ – ١٥١٥ ، و التقنين البرازيل م ١٣٥١ . غير أن النناية التي تمودها المستمير في أمواله قد تزيد أو تنقص من مناية الرجل المعتاد ، فإن نقصت فإنه يكون من الإجحاف على المعير وهو متبرع أن يتحمل فتائج أخطاء من المستمير لا يرتكبها متوسط الناس عناية . وهناك فريق ثانث من التشريمات قد راعي أن العارية في مصلحة المستثير وحدم ، فتشدد فيما فرضه عليه من عناية ، إذ التضاه أكبر مناية مكنة : التقنين الأرجنتيني م ٢٣٠٠ . و يمكن أن تفسر عبارة النقنين الحالى (القديم) – م ٢٦٨ - ٢٦٩/٤٦٩ - ٥٧٠ - بأن المشرع المصرى أخذ بذلك أيضاً . غير أن هذا المذهب بالغ في الشدة على المستمير ، إذ أنه يلزم المستمير - الذي يمكن أن يكون عادة قليل المناية بماله هو – ليس فقط بالعناية المعنادة التي يبذلها متوسط الناس ، بل بأقسى ما يتصور من العناية ، و في هذا إرهاق له قد يصل إلى حد التمجيز ، ( مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ١٨١ – ص ١٨٢ ) . (٢) مجموعة الأعمال التحضيرية ص ٦٨٢.

الناصب ركان ذلك ممكنا كان مسئولا (م ١٥٨ عراقى). وإذا كان المستعير قاصراً لم تطلب منه إلا عناية الشخص القاصر (١). وإذا تعدد المستعيرون لم يكونوا متضامنين في المسئولية ، لأن مسئوليتهم عقدية لا تقصيرية ولم ينص القانون على النضامن (١).

القاهرة ، ولو ثبت أنه لم يبذل العناية المطلوبة . ذلك أن القوة القاهرة تننى علاقة السبية بين الخطأ والضرر ، فيكون الضرر منسوبا إلى سبب أجنبى لا إلى خطأ المستعير ، ومن ثم لا يكون هذا مسئولا.

وهذه هي الفاعدة العامة العارية وفي سائر العقود . إلا أن الفانون قد أورد في العارية استثناء لهذه القاعدة أراد فيه التشدد في مسئولية المستعبر لأن العارية متمحضة تبرعا له ، فنص في الفقرة الثانية من المادة ٦٤٦ مدنى كما رأينا : و وفي كل حال يكون ضامنا لملاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعال شيء من ملكه الحاص، أو كان بن أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .

فلو استعار شخص مظلة من صديق له لرحلة فى يوم عاصف بعد أن تفقد مظلته فلم يجدها ، ثم وجدها قبل الحروج للرحلة ولكنه آثر الحروج بالمظلة التي استعارها ، فاقتلمتها عاصفة وأتلفتها ، كان المستعبر هنا مسئولاً ولو أن التلف كان بقوة قاهرة ، إذ كان فى وسعه أن يتحاشى تلف مظلة المعبر باستعال مظلته (٢).

ولو استعار شخص عينا و حملهامعه في البحر فأوشكت السفينة على الغرق، و فركب زورق النجاة ولم يكن يستطيع أن يأخذ معه في الزورق إلا العين التي استعارها أوعينا أخرى يملكها ، فأخذ العين التي يملكها ، فإنه يكون أيضاً مسئولا ، لأنه كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار ، فاختار أن ينقذ

<sup>(</sup>١) الوسيط ١ فقرة ٢٩٥ ص ٧٨٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر مكس ذك حيث يوجد نص عل التضامن المادة ٧٣٩ من تقنين الموجبات
 والعقرد المبناني .

<sup>(</sup>٣) بردري و ثال في الشركة و العارية و الوديمة فقرة • ٦٤٠ .

ما يملكه ، ويجب أن يكون متمكنا من أخذ البين المعارة بدلامن العين المملوكة له فلم يأخذها وآثر إنقاذ ملكه ، حتى لوك تت العين التي يملكها أكبر قيمة من العين المعارة (١) ، أما إذا كان وهو في عجلته نركوب زورق النجاة أخذ معه ما وجده أمامه دون أن يتخبر ، فكان ما أخذه هو العين المملوكة له دون العين المعارة ، فإنه لا يكون مسئولاً لأنه لم يتعمد أن ينقذ ما يملكه بتضحية الشي والمعار (٢).

وقد كانت القواعد العامة نقضى بعدم مسئولية المستعبر فى الأحوال المتقدم ذكرها لانتفاء علاقة السببة كما قدمنا . ولاشك فى أن القانون يطلب من المستعبر فى هذه الأحوال أكثر من عنايته بماله الحاص وأكثر من عناية الرجل المعتاد ، إذ يطلب منه بذل ماله لإنقاذ مال المعبر . ويبرر ذلك أن المعبر ذو مروءة ، فوجب على المستعبر أن يقابل المروءة بمثلها . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « ويفهم من ذلك أن المشروع لا يكتنى فى حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ باشتراط أقصى ما يبدله المستعبر عادة من هناية فى حفظ ماله ، بل يفرض عليه مقابل تبرع المعبر أن يوثر إنقاذ مال المعبر على إنقاذ مال نفسه ، (٢) .

الاتفاق على تعربل قواعد المسئوليم: وغنى عن البيان ان القدمناه من القواعد في مسئولية المستعبر لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه و تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى: و وكل ذلك نص عليه المشروع باعتبار همقررا لنية الطرفين، فيجوز الانفاق على ما يخالفه ه(١).

ومن ثم يجوز الاتفاق على تشديد مسئولية المستعبر ، فيكون مسئولا حتى عن القوة القاهرة وفي غير الفرضين السابق ذكرها . كما يجوز الاتفاق على

<sup>(</sup>۱) بوتییه فقرهٔ ۹۱ بودری وثال ی گریکه والماریة والودیمهٔ فقرهٔ ۹۴۳ – جیوار فقرهٔ ۳۹ – هیك ۱۱ فقرهٔ ۱۹۰ – پون ۱ فقرهٔ ۹۰ – ترولون فقرهٔ ۱۱۷ – مكس ذلك دیراننون ۱۷ فقرهٔ ۹۷ – دیثرچیه فقرهٔ ۹۸ – لوران ۲۲ فقرهٔ ۴۷۴ .

<sup>(</sup>۲) بوتییه فقرة ۹۰ – جیوار فقرة ۹۹ – بودری وڤال فی الشركة والعاریة والودیعة خقرة ۹٤۲.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الأعمال التعضيرية ٤ ص ٦٨٢ ..

<sup>(</sup>٤) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٨٢ ه

التخفيف من هذه المسئولية ، فلا يكون مسئولا أصلا إذا وقع الهلاك بقوة قاهرة ولو فى الفرضين المتقدمين ، أو لا يكون مسئولا إلا عن عنايته هو فى حفظ ماله دون أن يلتزم عناية الرجل المعتاد ، أو لا يكون مسئولا حتى عن تقصيره . فخطأه فى جميع هذه الأحوال خطأ عقدى لا تقصيرى ، فيجوز الا تفاق على الإعفاء من المسئولية عنه ، إلا إذا كان غشا أو خطأ جسيا(١) .

## المجث الثالث

### رد الشيء المعار

۱۰ - منى انتهت العارية وجب على المستعبر أن يرد الشيء الذي تسامه بالحالة التي يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف ، .

(۲ - ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعبر قد تسلمه فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ه (۲)

ويقابل النص في التقنين المدنى القديم المادة ٤٧٢ فقرة أولى / ٤٧٤ (٢٠) .

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الآخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٦٠٨ – وفى التقنين المدنى الليبى م ٦٠٨ – وفى التقنين المدنى العراقى م ٦٠٨ – وفى التقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٧٤٠ و م ٧٤٤ – ٧٤٥(٤).

<sup>(</sup>١) انظر عكس ذلك رأنه لا يجوز الاتفاق على التشديد فى المسئولية أوعلى التخفيف منها فتكون هذه الفواعد من النظام العام : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٧٤٨ ( انظر آنفاً فقرة ٨٥٨ فى الهامش).

<sup>(</sup>٢) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٨٥٩ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ٦٧٠ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٦٦٩ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٦٤٢ (مجموعة الأعمال النحضيرية ٤ ص ٦٨٣ – ص ٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) التقنين المدنى القديم م ٧٧٦ فقرة أولى / ٧٤٥ : وعليه أن يرد الشيء المستمار في الميماد الممين الرد ، ولا يجوز أن يجبر عل رد. قبل هذا الميماد .

<sup>(</sup>وأحكام التقنين المدنى القديم تتفز مع أحكام التقنين المدنى الجديد) .

<sup>( ؛ )</sup> التقنينات المدنية العربية الأخرى :

م المارة المارة . فيجب عليه أن يرد الشيء ذاته ، لا شيئاً غيره ولو كان أكبر فيه القواعد العامة . فيجب عليه أن يرد الشيء ذاته ، لا شيئاً غيره ولو كان أكبر قيمة (١). ويرد معه ملحقاته وتوابعه وزياداته ، كما لو كان الشيء المعار ماشية فيردها مع نتاجها . ومصروفات الرد تكون عليه ، لأنه هو المدين بهذا الالترام (٢) .

ويرد الشيء المعار في الحالة التي يكون عليها وقت الرد ، غير أنه إذا كان قد هلك أو تلف أو تعيب ، لم يستطع أن يتخلص من المسئولية عن ذلك إلا إذا أثبت أنه قد بذل العناية المطلوبة منه ، أو أثبت أن الحلاك أو التلف أو التعيب كان بسبب أجنبي في غير الفرضين المعروفين ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . أما إذا كان الشيء قد ضاع ، فلأن الالتزام بانرد النزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية

التقنين المدنى السورى م ٢٠٨ (مطابق).

التقنين المدني الليبي م ٦٤١ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقي م ١٠٨٠: ١ - منى انتهت الإعارة ، وجب على المستمير أن يرد العارية إلى المعير بنفسه أوعلى يد أمينه . فإن كانت من الأشياء النفيسة سلمها ليد الممير نفسه ، وإلا فلمن يقضى الاتفاق أو العرف بتسليمها إليه . ٢ – وإذا أخل المستمير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية أو نقصت قيمتها ، لزمه الفهان .

م ٨٥٦ : مؤونة العارية ومصاريت حفظها وتسليمها وودها تكون على المستمير .

<sup>(</sup>وأحكام التقنين العراق تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصرى ) .

تقنين الموجبات والعقود البناني م ٧٤٠ : يجب على المستمير أن يرد في الأجل المتفق عليه العارية نفس وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الإعارة .

م ٧٤٤ : على المستمير أن يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه ، ما لم يكن هناك نص

م ٧٤٥ : على المستمير أن يقوم بنفقات استلام المارية وردها .

<sup>(</sup>وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصرى).

<sup>(</sup>۱) قارن بلانيول وريبير وساڤاتيه ۱۱ فقرة ۱۱۳۲ مس ٤٥١ (ويقولون إنه يبدو آن الممير لا يصح له أن يرفض استرداد شيء جديد مطابق الشيء الممار الذي استعبله المستمير ويريد الاحتناظ به لمصلحة مشروعة ، مادام الممير لا مصلحة له في هذا الرفض . ويستشهدون. محكم محكة السين في ۱۱ يونيه سنة ۱۹۵۱ جازيت دي پاليه ۱۹۵۱ – ۲ – ۲۲۰ ).

<sup>(</sup> ٢ ) انظر م ٨٥٦ مدنى عراق ومه ٧٤ تقنين المرجبات والعقود اللبنانى ( آنفاً فقرة ٨٦٣ في الهامش ) .

بخلاف الالنزام بالحفظ ، وقد قررنا ذلك في الإيجار ، فإن المستعبر يكون مستولاً عن الضياع إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ، ولا يكني أن يثبت أنه بدل العناية المطلوبة .

منى وأبن يكورد الرد : ويكون الرد عند انتهاء العارية ، وقبل ذلك لا يجبر المستعير على الرد . وسنرى أن العارية تنتهى بانقضاء أجلها أو بسقوط الأجل أو الفسخ .

ويقع الرد في المكان الذي تسلم فيه المستعبر الشيء المعار، ما لم يتغق على خير ذلك، (م ٢/٦٤٢ مدنى). وكانت القواعد العامة تقضى بأن يكون الردف موطن المدين بالالترام أي في موطن المستعبر، كما هي الحال في عقد القرض حيث بلتزم المقتر ضبر د القرض في موطنه. ولكن لوحظ أن العاربة قد يكون محلها حقاراً، أو منقولا كبير الكلفة في نقله، فأوجب القانون على المستعبر أن يقوم بنقله إلى المكان الذي تسلمه فيه لرده إلى المعير في هذا المكان. وتقول الملاكرة الإيضاحية المحشروع التمهيدي في هذا الصدد: و وقد أوجب المشروع في العاربة أن يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم أولا، ما لم يتفق على غير ذلك. وهذا بخلاف ما نص عليه في عقد القرض، إذ أن محل القرض يغلب فيه أن يكون نقوداً أوأشياء مثلية تنتقل ملكيتها إلى المقتر ض ويرد مثلها. أما في العاربة في مكن أن يكون أوأشياء عقاراً أو منقولا كبير الكلفة في نقله، فلا يجبر المعبر على تسلمه في موطن المستعبر، وإنما يكون الرد في المكان الذي حصل فيه التسليم. وهذا أيضاً باعتباره مطابقاً لنية الطرون، فيجوز الاتفاق على ما يخالفه و(١).

۱۹۹۸ - رعاوی المعیر السرواد العاریم: والمعیر آنیسترد الشیء المعاد بدعوی العاریة ، وهی دعوی شخصیة ترفع ضد المستعیر وورثته ، ولا تتقادم الا بخمس عشرة سنة . وله كذلك، إذا كان مالكا ، أن یرفع دعوی الملكیة (۲) ، وهی دعوی عینیة برفع ضد المستعیر و ضد أی شخص یكون الشیء المعاد فی

<sup>(</sup>١) مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٦٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) والمستمير إذا انتقلت إليه الملكية من الممير أن يستردكالك الشيء الممار عن يكون
 قد نقل له منفعة هذا الشيء (استثناف مختلط ۲۱ أبريل سنة ۱۸۹۷ م ۹ ص ۲۸۰).

حيازته . ولا تستط دعرى الملكية بالتفادم المسقط ، ولكن يجرز أن تكسب ملكية الشيء المعار إذا انتقل إلى حائز بالتقادم المكسب الطويل أو القصير . أما إذا بني الشيء في يد المستعبر أو ورثته ، فالحيازة مشوبة بالغموض ، ومن ثم لا تو دى إلى كسب الملكية إلا إذا غير الحائز نيته وبيتن في وضوح أنه يجوز الشيء كمالك . وإذا كان الشيء منقولا وانتقل إلى حائز حسن النية ، ملكه هذا بالحيازة (١) . وفي جميع الأحوال التي يفقد فيها المعبر ملكية الشيء ، يجوز له الرجوع بالتعويض

وفى جميع الأحوال التى يفقد فيها المعير ملكية الشيء، يجوز له الرجوع بالتعويض على المستعير بدعوى العارية . وكذلك يكون المستعير مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة إذا هو بدد الشيء المعار، إذ العارية من العقود التي ترد فيها هذه الجريمة (٢) .

<sup>(</sup>۱) بودری وقال فی الشرکة والعاریة والودیعة فقرة ۱۹۱ – کولان وکاپیتان و دی لاموراندییر ۲ فقرة ۱۲۱۵ ص ۷۹۷ .

<sup>(</sup>۲) بلانبول ورببير وساڤاتييه ۱۱ فقرة ۱۱۳۴ .

# الفصل العادية

خيجوز له إنهاؤها في أي وقت ، ولو قبل انقضاء الأجل المعين لها . ذلك أن هذا الأجل إنهاؤها في أي وقت ، ولو قبل انقضاء الأجل المعين لها . ذلك أن هذا الأجل إنما تقرر لمصلحته ، فيجوز له النزول عنه ، ورد الشيء المعار إلى المعير في أي وقت شاء . غير أنه إذا اختار المستعير قبل انقضاء الأجل وقتا يو د فيه الشيء المعار ، وكان الرد في هذا الوقت يضر المعير ، كأن يكون على أهبة سفر أو لم يتوقع الرد فلم يستعد لتسلم الشيء ، فإنه لا يجبر على قبول الرد ، ويجب على المستعير النريث واختيار الوقت المناسب . وتقول الفقرة الثالثة من المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله ، المعار قبل انتهاء العارية تلزم المعير . فلا يستطيع إجبار المستعير على الرد قبل انتهاء العارية . وتنتهى عادة بانقضاء الأجل المعين لها وقد تنتهى قبل انقضاء الأجل ، وإما بفسخ العارية () .

## الفرع الأول انتهاء العاربة بانقضاء الأجل

٨٦٨ - فعي فانرني: تنص المادة ٣٤٣ من التقنين المدنى على مايأتي:

<sup>(</sup>۱) ولا تنهى العارية ببيع المعير المعين المعارة إذا كان العارية تاريخ الهي على البيع ، وهذه هن القاعدة التي تقررت في بيع العين المؤجرة ، وقد تقدم أنها مجرد تعليها المهدأ المفرر في انتقال الحقوق والالترامات الخلف الحاص ، فتسرى على العارية كما تسرى على سائر العقود (انظر بودرى وقال في الشركة والعارية والوديعة فقرة ٢٧٩ : وبهنهان عدم انتهاه العارية على حق المستمير في حبس العين لبنتفع بها حتى انتهاه العارية - ولكن هذا الحق شخصي العارية على حق المستاد إلى نظرية المحتوز التمسك به إلا تجاه المعير ، فالتمسك به ضد الحلف الحاص يقتضي الاستناد إلى نظرية الاستخلاف على الحقوق - قارن بيدان ١٢ فقرة ٢٣١ - أنسيكلوبيدى دا المورز ٤ لفظ ٢٣٥ ).

العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه : فإذا لم يعين لها أجل ،
 انتهت باستعال الشيء فها أعبر من أجله ،

٤٢ – فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير إنهاؤها
 في أي وقت .

٣ - وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعارقبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله ١٥٠٠ .

ويقابل النص في التقنن المدنى القديم م ٧٤/٤٧ – ٥٧٥(٢).

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى: فى التقنين المدنى السورى م ٢٠٦ – وفى التقنين المدنى الليبى م ٢٤٢ – وفى التقنين المدنى العبى م ٢٠١ – وفى التقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ٧٤٠ – ٧٤١ (٢).

٨٦٩ — فروصه ثمرة بونفضاء الأمل : وهناك فروض ثلاثة لانقضاء الأجل استعرضها النص المتقدم الذكر :

(١) تاريخ النص: ورد هذا النص في المادة ٨٦٠ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم ٧٧٦ في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٧٠٦ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٣٤٣ (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٣٨٦ – ص ٣٨٨ ).

(٢) التقنين المدنى القديم م ٧٤/٤٧٥ – ٥٧٥ : وعليه ( المستمير ) أن يرد الشيء المستمار في الميماد الممين الرد ، ولا يجوز أن يجبر على رده قبل هذا الميماد . وفي حالة عدم تعيين الميماد ، يلزم رده يعد انتهاء الاستمال المستمار لأجله .

(وَأَحَكَامُ التقنين المدنى القديم تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد) .

(٣) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدنى السورى م ٢٠٩ ( مطابق ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٤٢ ( مطابق ) .

التقنين المدنى العراقى م ٨٦١ (موافق).

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٧٤٠ : يجب على المستمير أن يرد في الأجل المتفق عليه العارية نفسها وجميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الإعارة.

م ٧٤١ : إذا كانت الإعارة لأجل غير معين ، وجب على المستعير أن يرد العارية بعد استمالها وفاقاً للغاية المتفق عليها أو للعرف . وإذا كان الغرض المقصود مها لم يعين ، فللمعير أن يطلبها في كل آن ، ما لم يكن هناك عرف مخالف .

( وأحكام النقنين اللبنان تنفق مع أحكام التقنين المصرى ) .

أولاً أن يكون للعارية أجل معين انفق عايه المتعاقدان ، كما إذا أعار شخص شخصاً آخر كتابا أو سيارة لمدة أسبوع . فتنتهى العارية بانقضاء الأسبوع ، سواء انتهى المستعير من قراءة الكتاب أو تحقيق الغرض الذى استعار من أجله السيارة أو لم ينته من ذلك .

ثانيا – ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معيى ، ولكنهما اتفقا على الغرض الذي أعير من أجله الشيء . فقد يتفقان على إعارة السيارة ليسافر المستعير بها إلى بلد معين . أما الكتاب فالمفروض ، عند عدم الاتفاق على أجل معين ، أن هناك اتفافا ضمنيا على أن يكون الغرض من العارية هو أن يقرأ المستعير الكتاب إلى آخره . فني هذا الفرض تنتهى العارية بانتهاء استعال الشيء فيا أعير من أجله . فتنتهى عادية السيارة برجوع المستعير من السفر في غير إبطاء لامبرر له ، وتنتهى عادية السيارة برجوع المستعير من السفر في غير إبطاء لامبرر له ، وتنتهى عادية الكتاب بإتمام المستعير قراءته في وقت معقول (١) .

ثالثا – ألا يتفق المتعاقدان لاعلى أجل ولاعلى غرض معين . فإذا أعار شخص شخصاً آخر داراً ليسكنها دون أن يعين مدة أو غرضا ، ولم يكن هناك سييل آخر لتعيين مدة تنهى بانقضائها العارية ، فإن العارية في هذه الحالة تنتهى في أى وقت يريده المعير (٢) ، بعد إمهال المستعبر مدة معقولة للإخلاء ، دون أن يتقيد المعير بالمواعيد القانونية المقررة في الإيجار . ونرى من ذلك أن العارية في الفرض الذي نحن بصدده لا تلزم المعير ولا تلزم المستعبر ، فيجوز لأى منهما إنهاؤها في أى وقت . ولا يعترض على ذلك بأن الترام كل من المتعاقدين معلق على شرط إرادي ، فالشرط هنا فاسخ لا واقف .

<sup>(</sup>۱) وقد يحدد المتعاقدان المعارية غرضاً معيناً وأجلا معيناً فى وقت واحد ، فيعير شخص شخصاً آخر كتاباً ليقرأه فى مدة شهر ، فالمفروض هنا أن المدة إنما عينت كحد أقصى المعارية ، فإذا قرأ المستعير الكتاب قبل انقضاء الشهر انتهت العارية ووجب عليه رده (بوتييه فقرة ٤٦- جيوار ٢ فقرة ٤٦ - بودرى وقال فى الشركة والعارية والوديعة فقرة ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) وتكون العبرة فى تحديد قيمة الشىء الممار بوقت طلب الرد ( استثناف مختلط ۴ أبريل. منة ١٩٤٦ م ٥٨ ص ٧٩).

## الغرع الثانى انتهاء العاربة قبل انقضاء الأجل سقوط الأجل وفسخ العارية

• ٨٧ - نصوص قانونية: تنص المادة ٦٤٤ من التقنين المدنى على ما بأتى:

و يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية ، :

(أ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم نكن متوقعة » .

(ب) إذا أساء المستعير استعال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب المحافظة عليه .

(ج) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية ، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعمر .

وتنص المادة ٦٤٥ من النقنين المدنى على مَا يأتى :

و تنتهى العارية بموت المستعير ، ما لم يوجد انفاق يقضي بغيره ،(١) .

ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدنى القديم ، ولكن أحكامها تتفتى مع القواعد العامة .

وتقابل النصوص في النقنينات المدنية العربية الأخرى: في القتنين المدنى السورى

#### (١) تاريخ النصوص :

م ٢٤٤ : ورد هذا النص في المادة ٨٦١ من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة مع تحوير لفظى طفيف تحت رقم ٢٧٢ في الشيوخ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٧١ . ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ بعد إدخال تعديل لفظى أصبح معه النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد وصار رقمه عد إدخال تعديل لفظى أصبح معه النص مطابقاً لما استقر عليه في التعنيزية ٤ ص ٨٨٨ - عدل موافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجمته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٨٨٨ - موافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجمته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٨٨٨ - موافق عليه موافق عليه موافق عليه عليه الشيوخ كما عدلته لجمته (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٨٨٨ -

م 180 : ورد هذا النص في المادة ٨٦٧ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتى : و تنتهى العارية بموت المستمير ، ويبتى في تركته ما نشأ عنها من الترامات ، وهذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك » . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدنى الجديد ، وصار رقعه ٢٧٢ في المشروع انهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم ٢٧٢ ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ٢٩٢ ) .

م 11. – 711 – وفي التقنين المدنى الليبي م 727 – 728 – وفي التقنين المدنى المعراق م 717 – 717 وم التقنين المدنى المعراق م 717 – 718 وم ٢٥٧ وم ٢٥٧).

ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أنه إذا اتفق على أجل معين للعارية أو على غرض معين، فإن العارية مع ذلك تنتهى قبل انقضاء الأجل أو قبل تحقيق الغرض، إما بسقوط الأجل إذا طرأت حاجة للمعير أو أعسر المستعير أو مات، وإما بفسخ العارية إذا أساء المستعير استعال الشيء أو قصر في المحافظة عليه. أما إذا لم يتفق على أجل معين ولا على غرض معين، فإن العارية كما قدمنا تنتهى في أي وقت يريده المعير، فلا حاجة لسقوط الأجل ولا لفسخ العارية.

۱۷۱ — انتهاء العارية بسقوط الأمل : وأسباب سقوط الأجل ثلاثة ، واحد يرجع إلى المعير وهو أن تعرض له حاجة للشيء المعار ، واثنان يرجعان إلى المستعبر وهما إعساره وموته .

١ – فقد تعرض للمعبر حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ، فيجوز له عند ثذ إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها واسترداد الشيء المعار. وقد رأينا أن الحكم في الإيجار يختلف ، وأنه لا يجوز للمؤجر أن ينهى الإيجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك (م٢٠٧ مدنى). ويرجع السبب

التقنين المدنى السورى م ٦١٠ – ٦١١ ( مطابقتان ) .

التقنين المدنى الليبي م ٦٤٣ – ٦٤٤ ( مطابقتان ) .

التقنين المدنى العراق م ٨٦٢ ( توانق م ٢٤٤ مصرى ) .

م ١٠٨٦: ١ – تنتهى الإعارة بموت المستمير ، ولا تنتقل إلى ورثته إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك . ٢ – فإن مات المستمير مجهلا العارية ولم توجد فى تركته ، تكون ديناً واجباً أدارُه من التركة . ( وأحكام هذه المبادة تتفق مع أحكام المبادة ٥٤٥ مصرى ) .

تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ٧٤٧ : يجوز للمعير أن يطلب رد العارية إليه حتى قبل انتهاء المدة أوقبل الاستعال المتفق عليهما ، وذلك في الأحوال الآتية : أولا – إذا احتاج هو إلى العارية احتياجاً شديداً وغير منتظر . ثانياً – إذا أساء المستعير استعالها أواستعملها لغير الغرض المنصوص عليه في العقد . ثالثاً – إذا لم يصرف إليها العناية اللازمة .

م ٧٥٧ : ينحل عقد الإعارة بوقاة المستمير . على أن الموجبات الناشئة عنه تنتقل إلى ورثتــه .

(وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى . ولم يذكر التقنين اللبنانى إعسار المستمير كسبب لسقوط الأجل ، ولكن الذواعد العامة تقضى بذلك ) .

<sup>(</sup>١) التقنينات المدنية العربية الأخرى :

المان المستأجر يدفع مقابلا لانتفاعه بالشيء ، ولا بدف المستمر شيئاً فتقدم حاجة المعبر . ويشترط في الحاجة أن تكون عاجلة غير منوقعة ، فإذا كان المعبر يستطيع الانتظار حتى ينقضى أجل العارية ، أو كان يتوقع هذه الحاجة وقت انعقاد العارية ومع ذلك أقدم على التعاقد ، لم يجز له إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها . بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعة ، وكان المعبر مقصراً في إبرام العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار، أو كان إنهاء العارية يلحق بالمستعبر ضرراً يفوق ما يصيب المعبر من ضرر ، جاز للقاضى أن يرفض الحكم بإنهاء العارية (١) .

٢ – وقد يعسر المستعبر بعد انعقاد العارية ، أو يكون معسراً قبل انعقادها دون أن يعلم المعبر بذلك، فيجوز للمعبر إنهاء العارية قبل انقضاء أجلها إذ يكون الأجل قد سقط بالإعسار. و يمتنع المعبر عن تسليم الشيء المعار إن لم يكن قد فعل، ويسترده إن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار. أما إن سلمه بعد العلم بالإعسار، فلا يجوز له إنهاء العارية (٢).

٣ ــ وقد يموت المستعبر قبل انقضاء أجل العارية ، فتنتهى العارية بموته ،
 لأن شخصيته محل اعتبار في العقد، وقد قصد المعير أن يعيره هو فلا تنتقل العارية إلى ورثته ، إلا إذا وجد انفاق على غير ذلك . والالنز امات التي تكون قد نشأت

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : « بما أن المعير متبرع ، فإذا عرضت له بعد عقد العارية حاجة إلى الشيء المعار عاجلة ولم تكن متوقعة وقت العقد ، فله أن يطلب إلغاء العقد ، ويسترد العارية إن كان قد سلمها أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل . وذلك لأنه أولى من المستعير بالانتفاع بماله . ويكون القاضى في هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلى الشيء المعار عاجلة غير متوقعة : انظر التقنين الفرنسي م ١٨٨٩ – وتقنين كويبك م ١٧٧٤ – وعكس ذلك التقنين النمساوى م ٢٧٦ . فإذا وجد القاضى أن المعير مقصر في عقد العارية دون تبصر بحاجته إلى الشيء المعار ، أو أن إلناء العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر ، جاز له أن يرفض إلغاء العارية (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٢٨٩ ) . وانظر مورد ، جاز له أن يرفض إلغاء العارية والوديعة فقرة ٢٥٦ – أنسيكلوبيدى داللوز ٤ لفظ Pret

<sup>(</sup>٢) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى : « وإذا أعسر المستمير بعد انقضاه العارية ، جاز كذلك للممير أن يطلب إلغاه العقد ، فيمتنع عن التسليم إن نم يكن قد فعل ، ويسترد الشيء إن كان قد سلمه دون أن يعلم بالإعسار ، وكذلك إذا كان الإعسار سابقاً على العقد ولم يعلم به المعير إلا بعد التسليم . أما إن سلمه بعد العلم بالإعسار ، فلا يجوز له الإلغاه » ( مجموعة الأعمال التحضرية ؛ ص ١٨٩ - ص ١٩٠ ) .

فى ذمة المستعبر بسبب العارية ، كالالتزام بالرد والالتزام بتعويض المعبر إذا كان المستعبر قد قصر فى المحافظة على العارية أو فى استعالها ، تبتى فى تركة المستعبر يطالب المعبر بها . أما موت المعبر فلا ينهى العارية ، وتنتقل حقوق المعبر إلى ورثته ، وكذلك تنتقل النزاماته فى حدود تركته (١).

الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب المحافظة عليه ، (م 188 حرف ب مدنى) . وهنا يتجلى في وضوح أن العارية عقد ملز مالجانبين ، لأن الفسخ لا يرد إلا في العقود الملزمة للجانبين . بل إن العارية عقد ملز م للجانبين حتى لما كانت عقد أعيداً في التقنين المدنى القديم ، كما صبق القول (٢) . فإن الترام المستعبر باستعال عينياً في التقنين المدنى القديم ، كما صبق القول (٢) . فإن الترام المستعبر باستعال الشيء على الوجه الواجب وبالمحافظة عليه ، يقابله الترام المعير بترك المستعبر بالشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه ، كان للمعير أن يفسخ العقد، الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه ، كان للمعير أن يفسخ العقد، فيتحلل من الترامه بترك المستعبر ينتفع بالشيء طول مدة العارية ، ويسترده قبل انقضاء هذه المدة . وهذا التحليل يستقيم ، بل هو ضرورى ، سواء اعتبرت العارية عقداً عينياً كما كانت في التقنين المدنى القديم ، أو اعتبرت عقداً رضائياً المهرحت في التقنين المدنى الجديد .

<sup>(</sup>۱) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : و لما كانت العارية تبرها ، فالغالب أن يكون لشخص المستعير اعتبار خاص عند المعير. فإذا مات المستعير تنتهى العارية ، إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك . ومنى انتهت العارية بموت المستعير ، فإن الترامات المستعير ، كالالترام برد العارية وغيره ، تبق في تركته وتعتبر ديناً عليه . أما موت المعير فلا ينهى العارية ، ونبق في تركته الناشئة عن العارية ، (جمهومة الأعمال التحضيرية ، مس ١٩١) . (ب) انظر آنفاً فقرة ١٨٢٩ وفقرة ١٨٤٣.

## فهرس

## لمشتملات الكتاب بمجلديه

## عقد الايجار مقدمة

| ۲  | •   | ی     | الأخر | قود ا   | عن اله  | ليزه    | به و     | خصائه     | بجار و     | يف بالإ    | ا ــ التعر | S        |
|----|-----|-------|-------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| ٣  | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | •••       | بالإيجار   | التعريف    |            |          |
| ٤  | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | الإيجار   | منب        | عصائص      |            |          |
| 1  | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | لأشرى   | قود ا    | ر من اله  | الإبجار    | تمييز مق   |            |          |
| 1  | ••• | •••   | •••   |         | •••     |         | ( 116    | ليع ( إ-  | لإيجار با  | الناس ا    |            |          |
| ٧  | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | بالعارية  | الإيجار    | التباس ا   |            |          |
| •  | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | بالقرض    | الإيجار    | النباس ا   |            |          |
| ١. | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | المقارلة  | لإيجار با  | التباس ا   |            |          |
| 17 | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | غه العمل  | لإنجار به  | التباس ا   |            |          |
| 11 | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | بالوكالة  | الإيجار    | التهاس     |            |          |
| 10 | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | بالوديعة  | الإيجار    | التباس     |            |          |
| 4. | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | • •••   | •••      | بالشركة   | الإيجار    | التباس     |            |          |
| ۲۱ | ••• | •••   | •••   | •••     | •••     | تفاع .  | يق الإذ  | ىتأجر بح  | حق الم     | النباس     |            |          |
| 77 | ••• | •••   | •••   | •••     | •••••   | نماتی . | lkci     | نأجر بحق  | حق المن    | التباس     |            |          |
| ۲۳ | ••• | •••   | •••   | سادية   | والاقته | تهاعية  | الأج     | لناحيتين  | ر من ا     | . الإيجار  | ۲ عقا      | <b>§</b> |
| ۲۲ | ••• | •••   | •••   | ••••    |         | الإيجار | با عند   | لی ظهر فی | جهاعية اا  | البيئة الا |            |          |
| 0  | ••• | •••   | •••   | •••     | •• ••   | • • • • | •••      | ار        | ند الإي    | أمية م     |            |          |
| 7  | ••• | • • • | •••   | الإيمار | نها مند | ي يتضم  | ادية الو | و الاقتص  | الاجتماعية | المسألة    |            |          |
| V  |     |       |       |         |         | المرا.  | 11       | : - 4     | de         | 1          |            |          |

| مسلمة                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٠ - التنظيم التشريعي لدتد الإيجار ١٠٠ التنظيم التشريعي         |
| التقنين المدنى القديم التقنين المدنى                            |
| التقنين المانى الجديد التقنين المانى الجديد                     |
| ما استحدثه التقنين المدنى الجديد من التعديلات ٢٣                |
| التشريعات الاستثنائيسة التشريعات الاستثنائيسة                   |
| بقاء التقنين المدنى القدم معمولاً به أو بعض عقود الإبجار ٣٤     |
| خطة البحث وحلة البحث                                            |
|                                                                 |
| الباب الأول                                                     |
| الإيجار بوجه عام                                                |
| الفصل الأول ــ أركان الإيجار                                    |
| تطبیق القوامسد العامة تطبیق القوامسد العامة                     |
| لفرع الأول ـ التراضي في عقد الإيجار ١٣٧                         |
| المبحث الأول ــ شروط الانعقاد المبحث الأول ــ شروط الانعقاد     |
| المطلب الأول ـ طرفا عقد الإيجار المطلب الأول ـ طرفا عقد الإيجار |
| € ۱ – من له حق الإيجار ۱ €                                      |
| (١) المؤجر هو المالك ١١)                                        |
| البالغ الرشيد البالغ الرشيد                                     |
| القاصر والمحجور القاصر والمحجور                                 |
| المريض مرض الموت المريض                                         |
| المشترى والبائع فى مقد البيع غير المسجل الم                     |
| المالك الذي فسخ مقد ملكينه والمالك تحت شرط فاسخ ٢٤              |
| المفلس المفلس                                                   |
| المدين اللي نتخذ ضده إجراءات نزع الملكية                        |

(ب) المؤجر هو من له حق الانتفاع بالشيء ... ... ... ٤٥

مالك حق الانتفاع ... ... ... مالك حق الانتفاع

| منعن                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| مالك حق السكني ومالك حق الاستمال ٤٨                                    |
| المستأجر المستأجر                                                      |
| المستمير وحافظ الوديمة ٩٤                                              |
| الدائن المرتبن رهن حبازة الدائن                                        |
| الدائن المرتبن رهناً رسياً الدائن المرتبن رهناً رسياً                  |
| (ج) المؤجر هو من له حق إدارة الشيء ٥٣                                  |
| النائب من المالك النائب من المالك                                      |
| الوكيسل الوكيسل                                                        |
| مفتش الزراعة مفتش الزراعة                                              |
| مدير الشركة مدير                                                       |
| الزوج الزوج                                                            |
| الحارس القضائي ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                          |
| منديك التغليمة منديك                                                   |
| فاظر الوقف – إحالة م                                                   |
| (ه) المؤجر لمنسول مه                                                   |
| مَى يكون المؤجر فنسولها ٨٥                                             |
| الماك ق الشيوع ٥٩                                                      |
| الحائز للمين ١٩٥٠                                                      |
| فير الحائز ( إيجار ملك النير ) هير الحائز (                            |
|                                                                        |
| ٧٠ ١٠٠ .٠٠ ١٠٠ الاستئجار ٠٠٠ .٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠                           |
| النامدة المائة النامدة المائة                                          |
| الاستثنامات] الاستثنامات                                               |
| قد يكون المستأجر مو الماك الدين المؤجرة ٧٧                             |
| المطلب الثانى ــ تطابق الإيجاب والقبول ٢٣                              |
| <ul> <li>١ - الإيجار من عقود التراضى فلا يشترط لانعقاده شكل</li> </ul> |
| خاص با                                                                 |
| تطبيق القواعد العامة ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ٩٠٠٠ مرا مر ١١٠١ م                                                     |

| لمند                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| الإيجار المكتوب الإيجار المكتوب                                     |
| الانتفاع بالمهن درن مقد الانتفاع بالمهن درن مقد                     |
| \$ا ٢ – المشروع الابتدائي والوعد بالإيجار ٢٠٠٠ .٠٠ ٨١               |
| المشروع الابتدائى غير مقد الإيجار التام ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الرمد بالإيجار – صوره وشروط انعقاده ۸۲                              |
| الآثار التي تترتب مل الوحد بالإيجار ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٨٥٠٠                  |
| الآثار الى تترتب عل الوعد بالاستنجار ٨٦                             |
| الآثار الى تتر تب مل الومد بالإيجار والاستشجار ٨٦                   |
| <ul> <li>٣ = الإيجار المقترن بأجل واقف أو المعلق على شرط</li> </ul> |
| والإيجار المقترن بحق العدول والإيجار المقترن بعربون                 |
| والإيجار المقترن بوعد بالبيع والإيجار المقترن بوعد بالبيع           |
| الإيجار المقترن بأجل واقف أو المعلق على شرط ٨٧                      |
| الإيجار المفترن بحق العدول الإيجار المفترن بحق العدول               |
| الإيجار بالمربون الإيجار بالمربون                                   |
| الإيجار المقترن بومد بالبيع ٥٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٩٤                          |
| المبحث الثانى ــ شروط الضحة المبحث الثانى ــ شروط الضحة             |
| المطلب الأول ــ الأهلية في عقد الإنجار ٩٦                           |
| الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه الأهلية ٩٦                             |
| الولاية المولاية                                                    |
| \$ ١ ـ الأهلية والولاية بالنسبة إلى المؤجر ٠٠٠ ٧٠٠                  |
| (۱) أهلية المؤجر أهلية المؤجر المساب                                |
| يكن أن يترافر الموجر عل أهلية الإدارة دون أهلية التصرف ٧٧           |
| البانع الرشيد البانع الرشيد                                         |
| عديم التمييز عديم التمييز                                           |
| الصبی المهیز الصبی                                                  |
| القاصر إذا بلغ السادسة عشرة وكان يكسب من عمله ١٩                    |
| القامد إذا يُذا الثالثة مقدة وأذن له أو تسل أم له مدر الله الله     |

| حلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له في التجارة ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذو النفلة والسفيه والنفلة والسفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الغائب والحكوم طيه وذو العاهتين ١٠٥٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (س) الولاية في الإيجار الولاية في الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من له الولاية : من له الولاية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الولى الولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الوَّمَى والتيم ١٠٩ الوَّمَى والتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § ۲ ــ الأهلية والولاية بالنسبة إلى المستأجر ··· ··· ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (١) أهلية المستأجر ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاستئجار قد يكون من أعمال الإدارة وقد يكون من أهمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التصرف ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البائع الرشيد البائع الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مديم التميز التميز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصبى الميز الصبى الميز ال |
| القاصر إذا بلغ السادسة مشرة وكان يكسب من عمله ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القاصر إذا بلغ الثامنة حشرة وأذن كه في تسلم أموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وإدارتها وادارتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القاصر إذا بلغ الثامنة مشرة وأذن له في التجارة ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذو النفلة والسفيه و النفلة والسفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (پ) الولاية في الاستنجار الولاية في الاستنجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠ الولى ١١٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الومی والقیم ۱۱۸ ۰۰۰ ۱۱۸ ۰۰۰ ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المطلب الثانى ــ عيوب الرضاء فى عقد الإيجار ١١٨ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تطبيق القراءد المامة تطبيق القراءد المامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النلط في شخص المستأجر النلط في شخص المستأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النلط في المين المؤجرة النلط في المين المؤجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| table at the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ملت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرع الثاني ـ الحل ف عقد الإيجار الحل ف عقد الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ألمبحث الأول ــ الشيء المؤجر الأول ــ الشيء المؤجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المطلب الأول ــ شروط الشيء المؤجر ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وجود الثيء المؤجر وجود الثيء المؤجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تعيين الشيء المرتجر المراجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قابلية الشيء المرجر قتمامل فيه قابلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عدم قابلية الشيء المؤجر للاستهلاك ١٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المطلب الثاني – أنواع الشيء المؤجر ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المقارّ المقارّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المنقول المنقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الحقوق العينية والحقوق الشخصية ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحفوق التي يشتمل عليها حق الملكية ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المتوق المنوية الم |
| المبحث الثاني ــ مدة الإيجار المبحث الثاني ــ مدة الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المطلب الأول – المتعاقدان يتفقان على تحديد مدة معينة ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خد التوقيت عد التوقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جواز أن يكون الإيجار لمدة حياة المستأجر أو لمدة حياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المؤجر المؤجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جزاء الإيجار المؤيد معراء الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المطلب الثاني ــ المتعاقدان يسكتان عن تحديد مدة معينة أو يتعذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إثبات المدة التي اتفقا عليها ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مَى يعتد بمواعيد دفع الأجرة لتحديد مدة الإيجار ١٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كيف تعين مدة الإيجار في الفروض السالف ذكرها ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المبحث الثالث ــ الأجرة الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المطلب الأول ــ جنس الأجرة المطلب الأول ــ جنس الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الأصل في الأجرة أن تكون نقودا من من الأصل في الأجرة أن تكون نقودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

منحة

| وقد تكون الأجرة تقلمة أخرى غير النقود ١٦١                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| ولا يشترط أن تتساوى الأجرة في جميع مدد الإيجار ولا في جميع           |
| أجزا. العين المؤجرة الجزاء العين المؤجرة                             |
| وقد تتفاوت الأجرة بتفاوت الغلة اللي يجنيها المستأجر ١٦٣              |
| المطلب الثانى ــ تقدير الأجرة المطلب الثانى ــ تقدير الأجرة          |
| الأجرة الصورية والأجرة النافهة والأجرة البخسة ١٦٥                    |
| من الذي يحدد الأجرة وكيف تحدد الأجرة وكيف تحدد                       |
| كيف تحدد الأجرة إذا سكت منها المتعاقدان أو تعذر إثباتها              |
| لفرع الثالث – طرق إثبات الإيجار ونفاذه في حق الغير وتفسيره ١٧١       |
| المبحث الأول ـ طرق إثبات الإيجار ١٧٢                                 |
| المطلب الأول ـ طرق إثبات الإيجار في التقنين المدنى القديم ١٧٣        |
| ١٧٤ ١٧٠ ١٧٤ تنفيذه ١٧٤ ١٧٤                                           |
| حسر طرق الإثبات في الكتابة والإقرار وانميين ١٧٤                      |
| الكتابة ١٧٤                                                          |
| الإقراد الإقراد                                                      |
| اليمين ١٧٨                                                           |
| ١٧٩ ١٧٩ - عقد الإيجار بدأ تنفيذه ١٧٩                                 |
| (۱) بده التنفيذ متنازع فيه ۱۷۹                                       |
| لا يجوز الإثبات إلا بالكتابة والإقرار واليمين ١٧٩                    |
| أعمال البدء في التنفيذ أعمال البدء في التنفيذ                        |
| (ب) بدء التنفيذ غير متنازع فيه                                       |
| إثبات الأجرة اثبات الأجرة                                            |
| إثبات المدة اثبات المدة                                              |
| إثبات شروط الإيجار إثبات شروط الإيجار                                |
| المطلب الثاني ــ طرق إثبات الإيجار في التقنين المدنى الجديد ١٨٤      |
| رجوع التقنين المدنى الجديد إلى انقراعد العامة فى إثبات الإيجار ١٨٥   |
| جواز إثبات الإيجار بالبينة أو بالقرائن فيما لا يجاوز مشرة جنيهات ١٨٥ |
|                                                                      |

| صقت   |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷   | عدم جواز إثبات الإيجار بالبينة أو بالقرائن فيما بجاوز عشرة جنيهات     |
|       | يكنى فى التغنين المدنى الجديد إثبات مقد الإيجار نفسه دون إثبات الأجرة |
| ١٨٨   | أرالمه الم                                                            |
| 1     | الكتابة في إيجار الأراضي الزراعية - إحالة                             |
| ۱۸۸   | المبحث الثاني ــ نفاذ عقد الإيجار في حتى الغير                        |
| 149   | المطلب الأول ــ ثبوت تاريخ عقد الإيجار ليكون نافذا في حق الغير        |
| 144   | من لا يعتبر من الغبر فيكون التاريخ المرفى لمقد الإيجار حجة عليه       |
|       | من يعتبر من النبر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إلا إذا كان           |
| 19.   | ثابت التاريخ ثابت التاريخ                                             |
| 195   | يشترط في النير أن يكون حسن النبة                                      |
| 190   | المطلب الثاني ــ تسجيل عقد الإيجار ليكون نافذا في حق الغير            |
| 190   | مَى بجب تسجيل عقد الإيجار ليكون نافذا في حق النير                     |
| 197   | من هو النير الذي لا ينفذ الإيجار غير المسجل في حقه                    |
| 114   | جزاء مدم تسجيل الإيجار جزاء مدم                                       |
| 111   | المبحث الثالث ـ تفسير عقد الإيجار الثالث ـ تفسير عقد الإيجار          |
| 111   | مبارة العقد واضحة – العقود المطبوعة                                   |
| 4.1   | عبارة الدقد غير واضحة عبارة الدقد غير                                 |
|       | قيام الشك في النمرف على إرادة المتعاتدين، وتفسير الشبسك في            |
| 4.4   | مصلحة المدين مصلحة                                                    |
|       |                                                                       |
|       | الفصل الثاني _ الآثار التي تترتب على الإيجار                          |
| Y . o | لفرع الأول ـ النزامات المؤجر                                          |
|       | المبحث الأول ـ تسليم العين المؤجرة                                    |
|       | المطلب الأول ــ ما الذي يجب أن يسلم                                   |
|       | ١ ﴿ ١ عديد مقدار العين المؤجرة من ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                        |
|       | تطبق أحكام تحديد مقداد المسع                                          |

| نہة | - |
|-----|---|
|     |   |

|       | حالة نقص العين المؤجرة ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٠                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | حالة زيادة العين المؤجرة مالة زيادة العين المؤجرة          |
|       | تقادم الدعوى التي تنشأ عن نقص الدين المؤجرة أو زيادتها ٣١٣ |
|       | ٤ ٢ - تحديد ملحقات العبن المؤجرة ٢١٤                       |
|       | المقصود بملحقات النين المؤجرة ١١٤                          |
|       | تعليقات غافة في احداد الدينان :                            |
|       | تطبيقات مختلفة في ملحقات الدين المؤجرة ١٩٥٥                |
|       | المطلب الثاني _ على أية حالة يجب أن تسلم العين المؤجرة ٢١٨ |
|       | ١ - التقنين المدنى القديم ١٠٠ التقنين المدنى القديم        |
|       | تسليم العين بالحالة الى هي طيها عند بدء الانتفاع ٢٧٠       |
|       | صلاحية العين للغرض اللي أوجرت من أجله ٢٣١                  |
|       | حصول خلل بالعين قبل التسليم ب٧٧٧                           |
|       | هدم وجود هوائق تحول دونُ الانتفاع بالعين المؤجرة ٣٧٣       |
|       | التعديل في التزام المؤجر ٢٢٣                               |
|       | § ۲ – التقنين المدنى الجديد ٢٧٤                            |
|       | تسليم العين وملحقاتها في حالة صالحة ٢٧٤                    |
|       | ارتفاع المواثق التي تحول دون الانتفاع بالمين ٢٢٥           |
|       | التعديل في التزام المؤجر التعديل في التزام المؤجر          |
| 2 (1) | المطلب آلثاني _ كيف ومتى وأين يكون النسليم ٢٢٧             |
|       | § ۱ – كيف يكون التسليم   ۲۲۷                               |
|       | التسليم الفعلي ٢٢٨                                         |
|       | تطبيقات في التسليم النعل ٢٢٩                               |
|       | التسليم الحكى ٢٣٠                                          |
|       | § ۲ ــ متى يكون التسليم ۲۳۲                                |
|       | تطبيق الغواهد المامة ٢٣٧                                   |
|       | عدم دفع الأجرة عن مدة التأعير ٢٣٧                          |
|       | حبس المؤجر العين حتى يستونى الأجرة ٢٣٣                     |
|       |                                                            |

| مله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § ۳ ــ أين يكون التسليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تطبيق القواعد العامة تطبيق القواعد العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مكان تسليم الشيء المصدر مكان تسليم الشيء المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § ٤ _ نفقات التسليم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تطييق القواعد المامة تطييق القواعد المامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نفقات تسليم الدين المؤجرة وردها تكون مل المستأجر ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المطلب الرابع - جزاء عدم القيام بالتزام التسليم ٠٠٠ ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>١ ٩ - عدم قيأم المؤجر بالتسليم لا يرجع إلى هلاك العين ٠٠٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الوفاء بالتزام التسليم يجب أن يكون كاملا ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التشفيذ العيني التشفيذ العيني العيني العيني التشفيذ العيني العيني العيني العيني العيني العيني العيني العيني التشفيذ العيني الع |
| إنقاص الأجرة انقاص الأجرة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فسخ العقد و العقد العق           |
| التعويض التعويض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الالتزام بتسليم العين غير قابل للانقسام ٢٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤ عدم قيام المؤجر بالتسليم بسبب هلاك العين ٠٠٠ -٠٠ ٢٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفرق بين ملاك المين قبل الإيجار وهلاكها بعده ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لافرق في علاك المين بعد الإيجار بين علاكها قبل التسليم وعلاكها بعد التسليم ٢٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هلاك المين قبل التسليم – إحالة علاك المين قبل التسليم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبحث الثاني – تعهد العين بالصيانة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المطلب الأول – صيانة العين المؤجرة فى التقنين المدنى القديم ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدم الترزام المؤجر بعمل أية مرمة : معم الترزام المؤجر بعمل أية مرمة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النصوص القانونية النصوص القانونية المعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القضاء القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المطلب الثاني _ صيانة العين المؤجرة في التقنين المدنى الجديد ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| § ١ ـ النزام الموجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة ··· ٢٥٧ ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١) الالتزام بالصيانة ١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| منحة |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704  | أَنْوَاعِ ثَلِالًا مِنْ النَّرْمِيمَاتَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ مِنْ مِنْ النَّرْمِيمَاتِ ﴿ وَمِنْ النَّرْمِيمَات |
| 404  | التر ميمات الضرورية لحفظ العين – إحالة                                                                 |
| ٠,٢٢ | الترميمات التأجيرية – إحالة الترميمات                                                                  |
| ٠٢٢  | الترميمات الضروية للانتفاع بالمين                                                                      |
| 177  | إجراء الترميمات الضرورية دون الكالية                                                                   |
| 777  | تكاليف العبن المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية                                                          |
| 377  | جواز الاتفاق عل تمديل الالنزام                                                                         |
| 077  | (ب) جزاء الالتزام بالصيانة أ                                                                           |
| 777  | التنفيذ العيني التنفيذ العيني                                                                          |
|      | فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة                                                                            |
| 777  | التعويض التعويض                                                                                        |
| 377  | الفروق ما بين التقنين المدنى القديم والتقنين المدنى الجديد                                             |
| 377  | <ul> <li>٢ = حق المؤجر في إجراء النرمهات الضرورية لحفظ العن</li> </ul>                                 |
| 777  | الترميمات الضرورية لحفظ العين غير الترميمات الضرورية للانتفاغ بالمين                                   |
|      | الترميمات الضرورية لحفظ العين تقع عل عاتق المؤجر ويجوز السستأجر                                        |
| 777  |                                                                                                        |
| 444  | حق المؤجر في القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين                                                     |
| ٠٨٢  | حق المستأجر في فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة                                                             |
|      | مَى بجوز للمستأجر أن يطلب تمويضاً بسبب الترميمات للى أجراها المؤجر                                     |
| YAY  | § ٣ _ هلاك العنن أثناء مدة الإيجار                                                                     |
|      | (١) الملاك الكلّ                                                                                       |
| 3.77 | الهلاك المادى و الهلاك القانوني الهلاك المادى                                                          |
| 440  | مبب الحلاك الكل الحلاك الكل                                                                            |
| 440  | انفساخ الإيجار لهلاك العين هلاكاً كلياً                                                                |
| 777  | (ب) الهلاك الجزئ أو الحلل في الانتفاع بالعين                                                           |
| ۲۸۷  | التمييز بين الحلاك الجزئى وحاجة المين إلى الترميم والعيب في العين                                      |
| ۲۸۸  | الهلاك الجزئى والحلل في الانتفاع بالمين                                                                |
| 197  | التنفيذ الميني ومن ومن التنفيذ الميني                                                                  |
| 397  | فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة                                                                            |
| 490  | التعويض التعويض                                                                                        |

| المبحث الثالث ـ ضمان التعرض المبحث الثالث ـ ضمان التعرض             |
|---------------------------------------------------------------------|
| المطلب الأول ــ ضهان المؤجر لتعرضه الشخصى ٢٩٨                       |
| § ۱ – أنواع التعرض وشروطه ··· ··· ··· ۲۹۹                           |
| أنواع التعرض الشخصي النواع التعرض الشخصي                            |
| النعرض المادي – تعرص قائم على أعمال مادية وتعرض قائم عل             |
| تصرفات قانونية من المرفات المونية                                   |
| التعرض المبنى على سبب قانونى التعرض المبنى على سبب                  |
| شروط التعرض الشخصي شروط التعرض الشخصي                               |
| الشرط الأول - وقوع التعرض بالفعل وقوع التعرض بالفعل                 |
| الشرط الثاني - وقوع التعرض أثناء مدة الإبجار ٣٠٥                    |
| الشرط الثالث ــ أعمـــال المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين     |
| المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع ٢٠٥ المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع       |
| الشرط الرابع – عدم استناد المؤجر في الأعمال التي يقوم بها إلى حق    |
| ثابت له ثابت له                                                     |
| ۱۹ ۲ – صور مختلفة للنعرض الشخصى ۲۰۸ ۲۰۸                             |
| ( ا ) الدخول في العين المؤجرة واستمالها واستمال جوانبها للإعلان ٣٠٩ |
| (ب) تغییر شکل ائمین المؤجرة أو ملحقاتها ۳۱۱                         |
| ( - ) الإخلال بوجوه الانتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة ٣١٤        |
| ( د ) مزاحمة المستأجر في تجارته أو صناعته ۳۱۳                       |
| ( ه ) أعمَال التعرض الواقمة في عين مجاورة المؤجر ٣٣٣                |
| ( و ) أعمال التعرض الصادر من اتباع المؤجر ٣٣٣                       |
| § ۳ ــ الجزاء المترتب على التعرض الشخصى ··· ··· ۴۲۸ ···             |
| التنفيذ الميني – حبس الأجرة التنفيذ الميني – حبس                    |
| فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وسع                                     |
| التعويض التعويض                                                     |
|                                                                     |
| عدم قابلية التزام المؤجر بضماز تمرضه للانقسام                       |

| نسك                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الثاني ـ ضمان التعرض السادر من الغير ١٠٠٠ ٢٣٩ ٠٠٠                   |
| <ul> <li>١ ١ - التعرض الصادر من الغير المبنى على سبب قانونى ٣٣٩</li> </ul> |
| ( ا ) الفروط الواجب توافرها ِلقيام التعرض ۲۶۱ ۳۶۱                          |
| الشرط الأول - صدور التعرض من الغير ۴٤١٠                                    |
| الشرط الثاني - ادعاء الغير حقاً يتملق بالعين المؤجرة ويتعارض               |
| مع حل المستأجر هم حل المستأجر الم                                          |
| الشرط الثالث – وقوح النعرض بالفعل ۴٤٥                                      |
| الشرط الرابع – وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار – إحالة ٣٤٦                   |
| (پ) ما پتر تب علی قیام التعرض ۱۳۶۳                                         |
| فهان النعرض رضهان الاستحقاق فهان النعرض                                    |
| أولا _ فيهان التعرف - إعطار المؤجر بالتعرض ٣٤٧                             |
| وقع المؤجر التعرفي وقع المؤجر التعرفي                                      |
| مَى بجوز المستأجر دابع التعراض بناسه ٣٥٢                                   |
| لمالها _ فيهان الاستعمقال ١٠٠٠ ١٠٠٠                                        |
| حدم قابلية التزام المؤجر يضيان تعرض النير المبنى على سبب قانوني            |
| للالقسام اللالقسام                                                         |
| جواز الاتفاق مل تمديل أحكام التزام المؤجر بضيان تعرض الغير                 |
| المبنى على سبب قالولى المبنى على سبب قالولى                                |
| ٢ عـ التعرض المادي الصادر من الغير ١٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٤                            |
| (1) الشروط الواجب توافرها في التعرض المادي الصادر من النير                 |
| حتى لا يكون المؤجر مسئولا عنه ١٠٠ ٠٠٠ ٣٦٦                                  |
| الشرط الأول - التعرض يصدر من الغير ولا شأن العرجر به ٣٦٧                   |
| الشرط الثانى - التعرض مادى لا يستند فيه المتعرض إلى حق                     |
| بعب                                                                        |
| الشرط الثالث – حدوث التعرض بعد كسلم العين المستأجر                         |
| رأثناه انتفاعه بها ,,, وأثناه انتفاعه بها                                  |
| (ب) ما يترتب عل قيام التمرض المادى الصادر من النير ٢٧١                     |
| لا سنولية في الأسل على المؤجر – حَنَّ الرَّجُوعِ ٣٧١                       |

| منحن                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولا – الرجوع عل المتعرض الرجوع على المتعرض                                                    |
| رجوع المستأجر على المثعرض وجوع المستأجر على المثعرض                                            |
| رجوع المؤجر على المتعرض ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٧٤                                                            |
| ثانياً - الرجوع على المؤجر ما المرجوع على المؤجر المرجوع على المؤجر المرجوع على المؤجر المرجوع |
| اشتراط المستأجر الرجوع على المؤجر ٢٧٥                                                          |
| حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بسبب التعرض                                          |
| المادی ۱۱۷۳                                                                                    |
| \$ ٣ ــ بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير ٣٨١                                          |
| ( ا ) تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزاحمهم ٢٨٠٠٠                                   |
| تزاحم المحتأجرين للمنقول ب. ب. المحتأجرين للمنقول                                              |
| تزاحم المستأجرين للمقار تزاحم المستأجرين للمقار                                                |
| جواز رفع الدعوى من أحد المستأجرين المتزاحمين على                                               |
| الآخر – إحالة الآخر –                                                                          |
| (ب ) التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر واحد ٣٩٦                                          |
| التمرض الممتند إلى ادعاء حق التمرض الممتند إلى ادعاء حق                                        |
| التعرض فير المستند إلى ادعاء حق و لا علاقة له بصفة المستأجر ٣٩٧                                |
| التمرض غير المستند إلى ادعاء حق و له علاقة بصفة المستأجر ٣٩٨                                   |
| ( - ) التعرض الصادر من جير ان مستأجرين من مؤجرين مختلفين ٤٠٠                                   |
| التعرض واقع على العين المؤجرة التعرض واقع على العين المؤجرة                                    |
| التمرض مقصور على حدود العين التي يوجد فيها الجار المتعرض ٤٠٣                                   |
| حالة ما إذا كان الحار هو نفس المؤجر ٥٠٠ عالة ما                                                |
| (د) النمرض الصادر من جهة حكومية المنادر من جهة حكومية                                          |
| لا يعتبر التمرض الصادر من جهة حكومية تعرضاً مبنياً على                                         |
| سبب قانونی مبب قانونی                                                                          |
| أعمال الجهة الحكومية تعتبر قوة قاهرة وفي عامرة                                                 |
| رجوع الممتأجر على المؤجر وجوع الممتأجر على المؤجر                                              |
| رجوع المستأجر على الجهة الحكومية ٤١٥                                                           |
| تعرض الجهة الحكومية للمستأجر في عمل لم يدخل في عقد الإيجار ٤١٧                                 |
| امتناع الجهة المكومية من إعطاء رخصة الإدارة المكان المؤجر ٤١٨                                  |

| منب                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| ) النعرض الناشئ من سرقة العين المؤجرة ٤٣٠                         | <b>•</b> )  |
| سرقة المين المؤجرة تمرض مادى صادر من الغير ٤٣٠                    |             |
| مَى يكون المؤجر مسئولا عن سرقة العين المؤجرة ٤٣١                  |             |
| مسئولية المؤجر عن تقصير البواب ٤٣١                                |             |
| اشتراط المؤجر عدم مسئوليته عن البواب ٤٣٣                          |             |
| مَى يكون المؤجر ملتزماً بإقامة بواب الحرامة ٤٣٤                   |             |
| بغ – ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف ٠٠٠ ٤٢٥                       | المبحث الرأ |
| لأول ــ ضمان العيوب الخفية فى التقنين المدنى القديم ٢٦٦           | المطلب اا   |
| المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة ٤٢٦                         | حق          |
| حق المستأجر في طلب التنفيذ العيني ¥¥                              | - <b>y</b>  |
| حق المستأجر في طلب التعويض إلا بناء على قواعد المسئولية           | <b>-</b> 7  |
| مىرية                                                             | التق        |
| جر يتحمل تبعة البيب ولكنه غير مسئول عن ضهانه ۴۳۰                  | المتو       |
| از الاتفاق مل تعديل الأحكام المتقدمة هو ٢٠٠٠                      | جو          |
| ولية المستأجر قبل النير من العيوب الخفية ٤٣١                      |             |
| ئانى ــ ضمان العيوب الخفيسة وفوات الوصف فى                        | المطلب ال   |
| لتقنين المدنى الجديد من من ٢٣٢                                    | N           |
| ــ متى يقوم ضهان العيوب الخفيـــة وفوات الوصف ٤٣٣                 | 1 §         |
| ن الميب تكلة لالتزامات المؤجر الإيجابية التي قررها التقنين المدنى | ضها         |
| ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠                            | ابا         |
| بشنرط في العيب أن يكون قديمًا و ١٠٠ ٤٣٥                           | <b>!</b> Y  |
| وط ثلاثة يجب توافرها في العيب :                                   | شر          |
| الأول – يجب أن يكون العيب مؤثراً ٤٣٧                              | الشر ط      |
| الثانى – بجب أن يكون العيب خفياً عجب أن يكون العيب خفياً          | الشر ط      |
| الثالث – يجب أن يكون العيب غير معلوم المستأجر ٤٤٢                 | الثرط       |
| ــ ما يترتب على قيام ضهان العيوب الخفية وفوات                     | Y §         |
| الوصف الوصف                                                       |             |
| 449                                                               |             |

| ملمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ١٠٠ ١٠٠ ٤٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التعريض التعريض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جواز الاتفاق على تعديل أحكام النزام المؤجر بضان العيب ٢٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لفرع الثاني ــالتزامات المستأجر ۱۵۶ ساتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النزامات المستأجر الأربعة النزامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التزاماب أخرى ثانوية التزاماب أخرى ثانوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الأول ــ دفع الأجرة ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٩١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المطلب الأول ــ التزام المستأجر بدفع الأجرة ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § ١ - أركان الالتزام بدفع الأجرة ٤٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عل الالتزام - الأجرة عل الالتزام - الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المدين بالأجرة المدين بالأجرة الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدائن بالأجرة الدائن بالأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>٩ - ميعاد دفع الأجرة ومكانه وطريقته وإثباته ٠٠٠ ٠٠٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ميماد دفع الأجرة ميماد دفع الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مكان دنع الأجرة مكان دنع الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طريقة دفع الأجرة طريقة دفع الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إثبات بنع الأجرة اثبات بنع الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المطلب الثاني ـ الضمانات المعطاة للمؤجر ١٠٠ ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١ ٩ ــ الضمانات التي يعطبها القانون العام للموجر ٢٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التنفيذ العيني أ التنفيذ العيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فسخ الإيجار الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المطالبة بالتعريض المطالبة |
| <ul> <li>٢ ﴿ ٢ ﴿ صَمَانَاتَ مُؤْجِرُ الْعَقَارُ فَيَمَا يَتَعَلَقُ بِالْمُنْقُولَاتُ الْمُؤْجِودَة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| في العين المؤجرة وي العين المؤجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١) وضع منقرلات تفسن الأجرة ١٠٠ و ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مندار الأجرة التي يجب نهائها والمنقولات التي يجب وضعها ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفعة                                                             |
|------------------------------------------------------------------|
| متى يعنى المستأجر من هذا الالتزام ٩٤                             |
| جزاه هذا الانزام جزاه هذا الانزام                                |
| (ب) حق امنياز المؤجر عل المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ٤٩٨  |
| الحق المستاز و مرتبته                                            |
| المنقرلات محل الامتياز المنقرلات محل الامتياز                    |
| منقولات مثقلة بالامتياز ولكن المستأجر أخرجها من العين            |
| المؤجرة المؤجرة                                                  |
| منقولات موجودة بالعين المؤجرة ولكنها غير مملوكة للمستأجر ٥٠٣     |
| (ح) حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ٥٠٦                  |
| تمشى الحق في الحبس مع حق الامتياز ٥٠٨                            |
| الإجراءات التي يتبعها المؤجر لاستعال حقه في الحبس٠٠ ٥١٠          |
| ( د ) تونیع الحجز التحفظی ۵۱۱ الح                                |
| فالدة الحجز التحفظي ولوعاه ناده                                  |
| من يستطيع توتيع الحجز وعلى أى المنقولات ولأى دين يجوز توقيعه ١٧٥ |
| إجراءات الحجز التحفظي ١٠٠ المجز التحفظي                          |
| المبحث الثاني ـ استعال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له ١٥٥         |
| المطلب الأول – كيفية استعمال العين المؤجرة ١٥٥                   |
| استمال أنسين إذا كان الاستمال سيد في العقد وما وما وما وما       |
| استمال المين إذا كان الاستمال خير مبين في المقد ١٩٥              |
| التزام المستآجر بعدم ترك العين بدون استعمال ٥٢٠                  |
| جزاء الإخلال بالالتزام ٢٧٥                                       |
| المطلب الثانى _ إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة ٢٣٥     |
| مدم جواز إحداث تغييرات ضارة إلا بإذن المؤجر ٢٤                   |
| جزاء الإخلال بهذا الالتزام ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· · |
| وضع المستأجر أجهزة حديثة فى العين ٢٨٥                            |
| المبحث الثالث _ المحافظـة على العين الموجرة ٥٣١                  |
| المطلب الأول ــ العناية الواجب على المستأجر بلـلها فى المحافظة   |
| على العين المؤجرة على العين المؤجرة                              |

| ملمة                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § ۱ - مسئولية المستأجر عن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                          |
| مناية الشخص المتاد في المحافظة على المين وعالية الشخص المتاد في المحافظة على المين                                                                      |
| إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ٥٣٥                                                                                                                   |
| مناية الشخص المعتاد في استعمال العين ٥٣٨                                                                                                                |
| مسئولية المستأجر من أهمال تابعيه ٥٤٠                                                                                                                    |
| جواز الاتفاق على تمديل أحكام الالتزام ٧٤٥                                                                                                               |
| <b>عبه</b> إثبات الإخلال بالالتزام ٣٤٥                                                                                                                  |
| جزاء الإخلال بالالتزام ٥٤٥                                                                                                                              |
| <ul> <li>٢ ٩</li> <li>٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٠</li> </ul>                                                                                                  |
| تحديد الترميمات التأجيرية ١٠٠٠                                                                                                                          |
| الأساس الذي يقوم عليه النزام المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية ١٥٥                                                                                     |
| الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بالالتزام ٥٥٣                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         |
| المطلب الثانى ـ مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة ٥٥٦                                                                                              |
| <ul> <li>١ - مسئولية المستأجر عن الحريق فى التقنين المدنى القديم ١٥٥٠</li> </ul>                                                                        |
| هدم اختلاف حالة الحريق من حالة الهلاك بنير الحريق – صبه الإثبات                                                                                         |
| مل المؤجر في الحالتين مل المؤجر في الحالتين                                                                                                             |
| مسئولية المستأجر عن الحريق في النقنين المدنى القديم مسئولية تقصيرية ٢٠٥                                                                                 |
| تأمين المستأجر على مستوليته في اعتبان المدنى القديم ٥٦٣.                                                                                                |
| حالة تعدد المستأجرين في التقنين المدنى القديم ٥٦٣                                                                                                       |
| <ul> <li>٧ - مسئولية المستأجر عن الحربق فى التقنين المدنى الجديد ٩٦٣</li> </ul>                                                                         |
| ( ا ) المستأجر العين شخص واحد ٥٦٥                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                         |
| الفرق بين مسئولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسئوليته عن                                                                                               |
| الفرق بين مسئولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسئوليته عن                                                                                               |
|                                                                                                                                                         |
| الفرق بين مسئولية المستأجر من الهلاك بالحريق ومسئوليته من الهلاك لسبب غير الحريق ٥٦٥ الهلاك لسبب غير الحريق يحمل عب، إثبات انسبب الأجنبى - كيف          |
| الفرق بين مسئولية المستأجر عن الهلاك بالحريق ومسئوليته عن الهلاك لسبب غير الحريق الملاك لسبب غير الحريق يحمل عب، إثبات انسبب الأجنبي - كيف يكون الإثبات |
| الفرق بين مسئولية المستأجر من الهلاك بالحريق ومسئوليته من الهلاك لسبب غير الحريق ٥٦٥ الهلاك لسبب غير الحريق يحمل عب، إثبات انسبب الأجنبى - كيف          |

الاتفاق عل تعديل أحكام مسئولية المستأجر عن الحريق ... ٥٧٨

تأمين المستأجر هلى مسئوليته عن الحريق ... ... ... ٥٨٠

| سنمه |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | (ب) المستأجر لأجزاه العقار المختلفة أشخاص متعددون           |
| 740  | وضع المسألة                                                 |
| ٥٨٣  | كيف تتوزع المسئولية عن الحريق على المستأجرين المتعددين      |
|      | كيف تتوزع المسئولية مل المستأجرين المتعددين إذا كان المؤجر  |
| 710  | مقيماً معهم في العقار المؤجر                                |
|      | كيف يمكن التخلص من هذه المسئولية                            |
| ٠٩٠  | المبحث الرابع ــ رد العين المؤجرة                           |
|      | المطلب الأول ــ العين الموجرة لم تزد شيئاً                  |
|      | <ul><li>١ - ما الذي يجب أن يرد</li></ul>                    |
| 7.20 | رد العين المؤجرة وملحتاتها                                  |
| 995  | الإثبات الإثبات                                             |
| 094  | <ul> <li>٢ ٩ - على أية حالة يجب رد العين المؤجرة</li> </ul> |
| 310  | (١) التقنين المدنى القدم                                    |
| 098  | ود العين بالحالة التي هي عليها                              |
| 040  | ص، الإثبات عل المؤجر في حالة حصول تلف باامين المؤجرة        |
|      | مستولية المستأجر عن فعل تابعيه                              |
| ٥٩٨  | (ب) التقنين المدنى كمرابديد                                 |
|      | الحالة التي يجب أن ترد عليها العين                          |
| 7.7  | ثنى حالة العين بسبب الهلاك أو التلف                         |
| 7.0  | تغير حالة العين بسبب آخر غير الهلاك أو التلف                |
| ٦٠٧  | <ul><li>٩ ٣ – كيف ومتى وأين يكون رد العين المؤجرة</li></ul> |
| 7.7  | كيف يكون الرد كيف يكون الرد                                 |
| 7.9  | متى يكون الرد ي متى                                         |
|      | أين يكون الرد أين يكون الرد                                 |
| 111  | مصروفات الرد مصروفات الرد                                   |
| ***  | \$ ٤ ـ جزاء إخلال المستأجر بالنزامه من رد العين المؤجرة     |
| 111  | المطالبة بتمويض المعالبة بتمويض                             |
| 412  | 1.1 1.:- <b>1</b>                                           |

| منعة |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 715  | المسئولية الجنائية عن التنديد المسئولية الجنائية عن التنديد                |
| 315  | الترام المستأجر برد العين المؤجرة غير قابل للانقسام                        |
| 317  | المطلب الثاني – العين المؤجرة زادت شيئاً                                   |
| 317  | المصروفات الضرورية والمصروفات الكالية                                      |
| 717  | المصروفات النافعة : المصروفات النافعة                                      |
|      | المستأجر أوجد البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى بعلم                    |
| 111  | المؤجر ودون معارضته المؤجر                                                 |
|      | المستأجر أرجد البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى دون                     |
|      | علم المترجر أو وغم معارضة معام المترجر أو وغم معارضة                       |
| 777  | حتموق المستأجر والمؤجر                                                     |
| 74.  | الفرع الثالث – طبيعة حق المستأجر والتصرف في هذا الحق                       |
| ٦٣٠  | المبحث الأول ـ حق المســـتأجر حق شخصي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                          |
| 777  | المطلب الأول ــ إثبات شخصية حق المستأجر                                    |
| ٦٣٣  | ۱ 9 - تفنید أدلة أنصار الحق العینی                                         |
| 744  | حق المستأجر في التتبع المستأجر في التتبع                                   |
|      | حق المستأجر في التقدم                                                      |
|      | حجج أخرى لأنصار الحق العينى                                                |
| 137  | § ۲ – المستأجر ليس له إلا حق شخصي ٢٠٠٠ .٠٠                                 |
| 137  | التقساليد التقساليد                                                        |
|      | النصوص الصريحة النصوص الصريحة المسابق                                      |
| 725  | المطلب الثاني ــ ما يترتب من النتائج على شخصية حق المستأج,                 |
|      | ١٩ – شخصية حق المستأجر من حيث صفته – هل هو                                 |
| 722  | عقار أو منقول عقار أو                                                      |
| 722  | حق المستأجر منقول دائمًا حق المستأجر                                       |
| 720  | ما يترتب عل أن حق المستأجر منفول                                           |
| 717  | <ul> <li>٢ ﴿ ٢ ﴿ شخصية حق المستأجر من حيث علاقة المستأجر بالغير</li> </ul> |
| 727  | الغير شخص متعرض للمستأجر الغير شخص متعرض للمستأجر                          |
| 461  | الغبر حأح ساءة                                                             |

| • |    |
|---|----|
| 4 | صد |

|          | المطلب الثالث _ هل من المرخوب فيه أن يكون للمستأجر حق                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 70.      | عيني إلى جانب حده الشخصي                                             |
|          | رأى لنا قديم                                                         |
|          | تطور الإيجار في فرلسا وفي مصر يؤيد ما سبق أن كتبناه                  |
|          | ومع ذلك لم يعط النقلين المدنى الجديد للمستأجر خقاً عينياً – الأسباب  |
|          | التي دعته إلى فاك ،،، ،،، ،،، ،،، ،،، ،،،                            |
| 人のア      | الحاصية التي تميز حق المستأجر                                        |
| 171      | المبحث الثاني _ التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن                |
| 171      | تصرف المستأجر في حقه الشخصي المستأجر                                 |
| 777      | الفرق بين التنازل عن الإجار والإجمار من الباطن                       |
|          | المطلب الأول – منى يثبت للمستأجر حن التنازل عن الإيجار               |
| 777      | والإيجار من الباطن والإيجار من                                       |
| 778      | <ul> <li>۱ 9 – الشرط المانع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه</li> </ul>     |
|          | الشرط الماتع الضمي الشرط الماتع الضمي                                |
| 774      | عدم التوسع في تفسير الشرط المانع                                     |
| 777      | بيع المصنع أو المتجر وإبقاء الإيجار للمشترى                          |
| 71       | المنع من الإيجار من الباطن يقتضي المنع من التنازل وكذلك العكس        |
| <b>7</b> | <ul> <li>٢ ﴿ الشرط المانع من حيث ما يدخل فيه من التحويرات</li> </ul> |
| 747      | أمثلة عل ما يدخل في الشرط المانع من التحويرات                        |
|          | عدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن إلا بموافقة المؤجر أو إلا لشخص |
| 7.4.7    | يرض به المؤجر يرض به المؤجر                                          |
| 111      | <ul> <li>٣ ٩ - الشرط المانع من حبث الجزاء الذي يترتب عليه</li> </ul> |
| 111      | التنفيذ العيني التنفيذ العيني                                        |
|          | فسخ الإيجار                                                          |
|          | التعويض التعويض                                                      |
|          | وجوع المستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار على المستأجر الأصل   |
|          | المطلب الثاني _ الآثار التي تترتب على التنازل عن الإيجـــار          |
| 747      | والإعلى من الباظن والإعلى من الباظن                                  |

سفسة .

|             | ١ ٩ ــ علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإبجار وبالمستأجر     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 797         | من الباطن من الباطن                                          |
| 747         | (١) علاقة المستأجر بالمتنازل له عن الإيجار                   |
| 797         | تحديدها بعلاقة الحرالة تعديدها بعلاقة الحرالة                |
| 799         | حوالة الحق حوالة الحق                                        |
| ٧٠١         | حوالة الدين حوالة الدين                                      |
| V• <b>T</b> | (ب) علاقة المستأجر الأصلى بالمستأجر من الباطن                |
| ٧٠٢         | علاقة مؤجر بمستأجر علاقة مؤجر بمستأجر .                      |
| ٧٠٧         | النز امات المستأجر الأصلى نحو المستأجر من الباطن             |
| ٧٠٨         | النزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر الأصلى              |
|             | أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث  |
| ٧٠٩         | علاقة المستأجر بالمتنازل له وبالمستأجر من الباطن             |
| ۷۱۰         | € ﴿ ﴾ علاقة المستأجر بالموجر                                 |
| ٧1.         | ( ا ) علاقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل من الإيجار      |
| ٧١٠         | حقوق المستأجر قبل المؤجر والنزاماته نحوه تنتقل كلها بالتنازل |
| <b>Y</b> \\ | النزامات المؤجر نحو المستأجر النزامات المؤجر                 |
| <b>717</b>  | النزامات المستأجر نحو المؤجر النزامات                        |
| <b>71</b>   | ضهان المستأجر للمتنازل له ومتى يسقط هذا الضهان               |
| 177         | (ب) علاقة المستأجر الأمسل بالمؤجر في حالة الإيجار من الباطن  |
| 177         | بقاء عقد الإيجار الأصل يحكم علاقة المستأجر الأصل بالمؤجر     |
| 177         | النزامات المؤجر نحو المستأجر الأصلى                          |
| 777         | النزامات المستأجر الأصل نحو المؤجر                           |
| 777         | براءة ذمة المستأجر الأصل من التزاماته نحو المؤجر             |
|             | أهم الفروق بين الننازل عن الإيجار و الإيجار من الباطن من حيث |
| 440         | علاقة المستأجر بالمؤجر علاقة المستأجر بالمؤجر                |
|             | و ٣ ــ علاقة المؤجر بالمتنازل له عن الإيجار وبالمستأجر       |
| ٥٢٧         | من الباطن ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من الباطن                          |
| <b>Y</b> 70 | ( ا ) ملاقة المؤجر بالمتنازل له من الإيجار                   |
|             | قيام علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمتنازل له من الإيجار      |

| منمة                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| قمتنازل له من الإنجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر ٧٣٦              |
| المؤجر رفع دعوى مباشرة مل المتنازل له من الإيجار ٧٧٧              |
| تعاقب المتنازل لهم عن الإيجار تعاقب المتنازل لهم عن الإيجار       |
| (ب) علاقة المؤجر بالمستأجر من الباطن ٧٣٠                          |
| ملاقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن ٧٣٠            |
| لا مجوز قستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر                   |
| بالنزامانه بالنزامانه                                             |
| والأصل أنه لا يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من             |
| الباطن بالنزاماته الباطن بالنزاماته                               |
| جواز مطالبة المؤجر المستأجر من الباطن بالأجرة مباشرة ٧٣٧          |
| قبول المؤجر للإيجار من الباطن بعد حصوله ٧٤٣                       |
| أهم الفروق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن من حيث       |
| علاقة المؤجر بالمتنازل له وبالمستأجر من الباطن ٥٤٧                |
| الفصل الثالث _ انتهاء الإيجار                                     |
| أسباب زوال العقد بوجه هام المباب زوال العقد بوجه هام              |
| أسباب أخرى لزوال العقد بسبب زوال الالتزام ٧٥٤                     |
| ما استبق من أسباب انتهاء الإيجار ما                               |
| فرع الأول ـ انتهاء الإيجار بانقضاء مدته ٢٥٧                       |
| المبحث الأول _ كيف ينتهى الإيجار بانقضاء مدته ي ٧٥٧               |
| المطلب الأولَ ــ المتعاقدان اتفقا على تحديد مدة معينة ٧٥٧         |
| ۱ ۹ – تحدید مدة پنتهی بانقضائها العقد ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۸                |
| انتها، الإبجار بمجرد انقضا، المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ٧٥٩ |
| قد يلجأ المؤجر إلى التنبيه بالإخلاء لأغراض عملية ٢٦٣              |
| ٧ ٩ - تحديد مدة ينتهى بانقضائها العقد بشرط التنبيه                |
| مقدما مقدما                                                       |
| وجوب التنبيه بالإخلاء وجوب التنبيه بالإخلاء                       |
| التداد الإيجار إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء في الميماد ٢٧٦          |
| الغرق من امتداد الاعمار و التحديد الضمني                          |

| منعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤ ٣ - تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كيفية تحديد المدة جداه الطريقة بري بري بري بري بري بري المعادة جداه الطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كيف ينتهى الإيجار الذي تحدد مدله بهذه الطويقة ٧٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المطلب الثاني _ المتعاقدان لم يتفقا على تحديد مدة معينة ٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تحديد مدة الإيجار بالفترة الممينة لدفع الأجرة – إحالة ٧٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كيف ينتهى الإيجار – وجوب التنبيه بالإخلاء ١٠٠ ٧٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١ ٩ - من يصدر التنبيه بالإخلاء ولمن يصدر ١٠٠٠ ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عن يصدر التنبيه بالإخلاء ب٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لمن يصدر التنبيه بالإخلاء لمن يصدر التنبيه بالإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩ ٢ – شكل التنبيه بالإخلاء ومشتملاته وتكييفه وإثباته ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شكل التنبيه بالإخلاء مكل التنبيه بالإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مشتملات النفييه بالإخلاء مشتملات النفييه بالإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تكييف التنبيه بالإخلاء تكييف التنبيه بالإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إثبات التنبيه بالإخلاء المناب بالإخلاء التنبيه بالإخلاء التنبية بالاء التنبية بالإخلاء الاخلاء التنبية بالإخلاء الاخلاء الاخلاء التنبية بالإخلاء الاخلاء الإخلاء الاخلاء الاخلاء الاخلاء الاخلاء الاخلاء الاخلاء الاخلاء ال         |
| § ٣ – كيفية الطعن في التنبيه بالإخلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الطنن في التنبيه بمن وجه إليه ب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طلب الحكم بصحة التنبيه من صدر منه مللب الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الثانى _ النجاديد الضمني للإيجار النجاديد الضمني الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| § · - كيف ينعقد التجديد الضمني ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایجاب و قبول ضمنیان ایجاب و قبول ضمنیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يمض فروض لا يتحقق فيها التجديد الفيدني و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من يكون طرفا في التجديد الضمني من يكون طرفا في التجديد الضمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § ۲ – الآثار التي تترتب على النجاديد الضمني ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التجديد الفحني إنجار جديد التجديد الفحني المجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شروط التجديد الضمي هي نفس شروط الإيجار السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انتقال التأمينات العينية التي قدمها المستأجر دون التأمينات التي قدمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الغير الغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المدة في التحديد الفيد في مدة فعر مدة المدار الفيد في التحديد التحد |

| منا                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| § ۳ _ كيف ينتهى النجديد الضمنى ٢٠٠٠ .٠٠ ٩٠٩                                   |
| وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعبد القانونية ٨٠٩                               |
| جواز أن يعقب التجديد الفسنى تجديد ضمني آخر ٨١٠                                |
| الفرع الثانى - انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته مدته                            |
| المبحث الأول ــ انتهاء الإيجار بانتقال ملكية العين المؤجرة ٨١١                |
| حالة ما إذا كان المستأجر هو الذي انتقات إليه ملكية العين المؤجرة ٨١١          |
| المطلب الأول ـ وجود انفاق يعين مصير الإيجار في حالة                           |
| انتقال ملكية العين المؤجرة                                                    |
| الاتفاق بين المؤجر والمستأجر الاتفاق بين المؤجر والمستأجر                     |
| الاتفاق بين المؤجر والمشترى الاتفاق بين المؤجر والمشترى                       |
| المطلب الثانى ــ عدم وجود اتفاق يعين مصير الإيجار في حالة                     |
| انتقال العين المؤجرة ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١                               |
| <ul> <li>١ - للإبجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ١٥٨</li> </ul> |
| تطبیق تشریعی لانصراف أثر العقد إل الخلف الخاص ٨١٥                             |
| ( ا ) متى تنتقل الالتزامات والحفوق الناشئة عن مقـــد الإيجاد إلى              |
| الخلف الخاص الخلف الخاص                                                       |
| الشرط الأول – وجود خلف خاص الشرط الأول                                        |
| الشرط الثانى – وجود عقـــد أنشأ النزامات وحقوقاً تعتبر من                     |
| مستلزمات العين                                                                |
| الشرط النالث – عنسـد الإيجار ثابت الناريخ وسابق على التصرف                    |
| الذي نقــل ملكية العين المؤجرة إلى الخلف ألحاس ٨٣٤                            |
| الشرط الرابع – علم الخلف الخاص بالالنزامات والحقوق التي                       |
| تنتقل إليه وقمت انتقالها تنتقل إليه وقمت انتقالها                             |
| (ب) ما يترتب من الآثار على انتقال الإيجار إلى الحلف الحاص ١٣٤                 |
| حلول الخلف الخاص ممل المؤجر في عقد الإيجار                                    |
| حلول الخلف الحاص محل المؤجر في التزاماته ١٣٨                                  |
| حلول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه ٢٩٩                                      |

| ٢ \$ - ليس للإيجار تاربخ ثابت سابق على التصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الناقل للملكية الناقل للملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١) متاتى الملكية يتمسك بعقد الإيجار بالرغم من هدم ففاذه في حقه ٨٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَى تَكُونَ لِمُنالَى الملكية مصلحة في التمسك بعقد الإيجار بالرغم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عدم نفاذه في حتم مناذه في حتم الماده في الماده في حتم الماده في الماده |
| بقاه الإيجار وحلول مثلق الملكية محل المؤجر ٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ب) متلنى الملكية يتمسك بمدم نفاذ الإيجار في حقه ٨٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علاقة متلق الملكية بالمستأجر ملاقة متلق الملكية بالمستأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علاقة المؤجر الأصل بالمستأجر ملاقة المؤجر الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لبحث الثانى ـ انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ ٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المطلب الأول ــ المبدأ العام في انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١ ٥٩ ـ الشروط الواجب توافرها لقيام العسنو الطارئ ٨٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الشروط الواجب توافرها فى النظرية العامة ومدى انطباقها هنا ٨٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشرط الأول - أن يكون الإيجار معين المدة ٨٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الشرط الثانى - أن يجد بعد إبرام الإيجار ظروف خطيرة ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشرط الثالث - أن تكون هـــذه الظروف الخطيرة غير متوقعة ٨٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الشرط الرابع – أن تجمل هــذه الظروف تنفيذ الإيجار مرهقاً ٨٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۶ – الجزاء المترتب على قيام العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إنهاء الإيجار قبل انفضاء مدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تقاضى تعويض هادل – الحبس ما دل – الحبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المطلب الثاني ـ تطبيقات تشريعية مختلفة لانتهاء الإيجار بالعذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الطارئ الطارئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| موت المستأجر موت المستأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إعسار المستأجر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته محمد الموظف أو المستخدم للحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حاجة المؤجر للمين المم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين مكن المستأجر من الانتفاع بالعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

منحة

## الباب الثانى بعض أنواع الإبجار الفصل الأول ـ إيجار الأماكن

| Mo                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>١ ﴿ ١ ﴿ الْنَشْرِيعَاتُ الْاسْتُنَائِيةِ الْحَاصَةِ بَانِجَارِ الْأَمَاكُن ٥٨٨</li> </ul>     |
| عجالة تاريخية في التشريعات الاستثنائية الحاصة بإبرار الأماكن ٥٨٥                                       |
| العمل بقانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ بعد صدور التقنين                                          |
| المدنى الحديد المدنى الحديد                                                                            |
| النشريمات الممدلة لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٧ ٨٩٠                                     |
| طبيعة أحكام هذه التشريمات الاستثنائية ١٩٨                                                              |
| <ul> <li>٢ ﴿ ٢ ﴿ نَظَاقَ تَطْبِيقَ النَّشْرِيعَاتِ الْاسْتَثْنَائِيةِ الْحَاصَةِ بَلِيجَارِ</li> </ul> |
| الأماكن ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٩٣٨                                                                       |
| ما يخرج من هذا النطاق وما يدخل فيه ما يخرج                                                             |
| (١) ما يخرج من نقال نسبق الشريدت الاستدارة ١٩٥٠                                                        |
| ما مبق استبعاده ليخرج من قطان تطبيق التريات الاستثنائية ١٩٥٥                                           |
| الأراضي النضاء الأراضي النضاء                                                                          |
| المساكن الملحقة بالمراذر والمنشآت الحكيرب ١٩٩٠                                                         |
| الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار ن الأماكن المشغولة بغير عقد إيجار                                      |
| (ب) ما يدخل في نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية ه.٠٠                                                   |
| الأماكن المؤجرة المرجودة في المناطق المبينة في الجدول المرافق                                          |
| لقانون إيجار الأماكن ناسب                                                                              |
| الأماكن المؤجرة لشخص معنوى عام الأماكن                                                                 |
| الأماكن المستولى عليها والأماكن المنزوع ملكيتها ١٠٠٠                                                   |
| الأحكام الاستثنائية التي تخضع لها الأماكن الداخلة في نطاق                                              |
| تطبيق التشريمات الاستنائية ١٠٠ ١٠٠ تطبيق                                                               |
| $(\cdot,\cdot)$                                                                                        |

| الفرع الأول ـ الأحكام الاستثنائية المرضوعية ١١٥                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول ــ الأحكام المنعلقة بتحديد الأجرة ٩١٥                                                                   |
| المطلب الأول ــ كيفية تحديد الأجرة ٩١٦                                                                               |
| § ۱ – تقسيم الأماكن بحسب تاريخ إنشائها ۱۱۰ ۹۱۷                                                                       |
| القسم الأول – الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ٩١٨                                                          |
| تحديد أماكن القسم الأول مماك                                                                                         |
| الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الأول ٢٠٩                                                                              |
| أجرة شهر أبريل سنة ١٩٤١ هي أجرة الأساس ٩٢٠                                                                           |
| عناصر يجب تقويمها لتدخل في تقدير أجرة الأساس ٩٢٥                                                                     |
| زيادة أجرة الأساس بنسب مثوية معينة أجرة الأساس بنسب مثوية معينة                                                      |
| متى تسرى الزيادة لتصل الأجرة إلى الحد الأقصى الذى سمح به الغانون ٩٤٣                                                 |
| خيار المستأجر بين قبول الزيادة وبين إنهاء الإيجار ٩٤٩                                                                |
| القسم الثانى الأماكن التي أنشئت من أول يناير سنة ١٩٤٤ وكان البدء في                                                  |
| إنشائها سابقا على ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٢ ٥٠٠                                                                             |
| تحديد أماكن القسم الثاني معديد                                                                                       |
| أخد الأنسى لأجور أماكن القسم الثاني و ١٠٠ ٩٥٦                                                                        |
| الأجور المستحقة لغاية آخر شهر سبتمبر سنة ١٩٥٢ ٥٠٠ ٩٥٣                                                                |
| الأجور المستحقة من أول أكتوبر سنة ١٩٥٧ ٥٠٠ ٩٥٧                                                                       |
| استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة ٢٦٠                                                  |
| القسم الثالث – الأماكن التي أنشئت منذ ١٨ مبتمبر سنة ١٩٥٢ وكان البدء                                                  |
| اعظم الله = الرق بن الى الحدد ١٨ عبدر عدد ١١٠١ و١٠٠ ابد                                                              |
| نی انشائها سابقا علی ۱۲ یونیه سنة ۱۹۵۸ ۲۹۲                                                                           |
| فى إنشائها سابقا على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ٩٦٢<br>تحديد أماكن القسم الثالث ٩٦٢                                           |
| نی إنشائها سابقا علی ۱۲ یونیه سنة ۱۹۵۸ ۹۹۲                                                                           |
| فى إنشائها سابقا على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ٩٦٢<br>تحديد أماكن القسم الثالث ٩٦٢                                           |
| فى إنشائها سابقا على ١٢ يونيه سنة ١٩٥٨ ٩٦٢ عديد أماكن القسم الثالث ٩٦٢ و ٩٦٢ الأقصى لأجور أماكن القسم الثالث و و ٩٦٨ |

|         | النَّم الرابع - الأماكن التي أنشئت منذ ١٧ يونيه سنة ١٩٥٨ وكان البهه               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 478     | فى إنشائها سابقا على a نوفمبر سنة ١٩٦١                                            |
| 472     | تحدید أماكن القسم الرابع محدید أماكن القسم الرابع                                 |
| 477     | الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الرابع                                              |
| 1       | الأجور المستحقة لناية آخر شهر نوفعبر صنة ١٩٦١                                     |
| 4       | الأجور المستحقة من أول ديسمبر عن ١٩٦١                                             |
| 949     | استثناء الأماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض الأجرة                   |
| 444     | اللَّمَ الْحَاسُ - الأماكن الِّي أَنْشُتُ أَو تَنْشَأُ مِنْكُ وَقُولِ مِنْهُ ١٩٦١ |
| 141     | صدور تشريع جديد وهو التشريخ الأخير                                                |
| 444     | تمديد أماكن القسم الحامس معديد أماكن القسم الحامس                                 |
| 7.4.2   | الحد الأقصى لأجور أماكن القسم الخامس                                              |
| 111     | كيفية تقدير قيمة الأرض وقيمة المبانى                                              |
|         | الميئات التي تتوم بتقدير تيمة الأرض وقيمة المبانى وثوزيع عجسوح                    |
| 117     | القيمتين على الوحدات المختلفة العبائي                                             |
| 1 • • 1 | § ۲ – تقسيم الأماكن بحسب مقدار أجورها ··· ···                                     |
|         | النسم الأول – الأماكن التي لا تزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة                     |
| 14      | جنبات في الشهر منهات في الشهر                                                     |
| 14      | تمديد أماكن النسم الأول معديد أماكن النسم الأول                                   |
| 1 8     | مقدار تخفيض أجور أماكن التسم الأولى                                               |
|         | القسم الثاني - الأماكن الله تزيد أجرة الحجرة فيها على ثلاثة جنهات في              |
| 1       | الثهر ولا تجاو زخمة جنهات من ولا تجاو زخمة جنهات                                  |
| 1       | تحديد أماكن القسم الثاني معديد أماكن القسم الثاني                                 |
| 14      | مقدار تخفیض أجور أماكن النسم الثانی                                               |
|         | القسم الثالث - الأماكن التي نزيد أجرة الحجرة فيها على خسة جنبهات                  |
| 1.18    | نق الشهر في الشهر                                                                 |
|         | هدم تخفيض أجور هذه الأماكن عن طريق الإعفاء الضرائبي ···                           |
|         | طلب الثانى _ الجزاء المرتب على مخالفة أحكام                                       |
| 3.1 • 1 | •                                                                                 |

| § ١ ــ إثبات مجاوزة الأجرة للحد الأقصى ··· ··· ١٠١٤          |
|--------------------------------------------------------------|
| ما اللي يجب إثباته ما اللي يجب إثباته                        |
| إثبات أجرة الأساس البات أجرة الأساس                          |
| إثبات ما يجب تقويمه ليضاف إلى أجرة الأساس ١٠١٩               |
| تحايل المؤجر بتقاضى مبلغ إضافى فوق الأجرة ( خلو الرجل ) ١٠١٩ |
| 9 ٢ ــ الجزاء على مجاوزة الأجرة للحد الأقصى ٢٠٢٠ .٠٠         |
| الجزاء الجنائي الجزاء الجنائي                                |
| الحزاء المدنى : من ١٠٢٤        |
| بطلاق الاتفاق مل مجاوزة الحد الأقصى فيما زادت فيه الأجرة     |
| مل مذا الحد مل مذا الحد                                      |
| دموى تخفيض الأجرة موى تخفيض الأجرة.                          |
| دموى استرداد ما دفع من الأجرة زائدا على الحد الأقصى ١٠٣٦     |
| لمبحث الثانى ــ الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار ١٠٤٣        |
| تأثِر أسباب انتهاء الإيجار بأحكام قانون إيجار الأماكن ٢٠٤٣   |
| المطلب الأول ــ أسباب انتهاء ألغيت ١٠٤٤                      |
| القضاء مدة الإيجار ١٠٤٥                                      |
| امتداد الإيجار بمحكم القانون امتداد الإيجار بمحكم القانون    |
| مدة اعداد الإيجار المعاد الإيجار                             |
| الأثر الذي يترتب على موت المستأجر ١٠٤٩                       |
| امتداد الإيجار بنفس شروط الإيجار الأصل ١٠٥١                  |
| القانون الواجب التطبيق في امتداد الإيجار ١٠٥٢                |
| § ۲ ــ انتقال ملكية العين المؤجرة ٢٠٥٣                       |
| عدم اشتراط أن يكون للإيجار تاريخ ثابت سابق عل سند انتقال     |
| الملكية لسريانه في حتى المالك الحديد ١٠٥٣                    |

سريان الإيجار على المالك الجديد من حيث الامتداد بحكم القانون ١٠٥٤

سريان الإيجار على المالك الجديد من حيث الحد الأقصى للأجرة ... ١٠٥٥

| 1.00         | المطلب الثانى ــ أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.00         | الأسباب التي ينهمي جا الإيجار مذكورة على سبيل الحصر          |
| 1.04         | حصر أسباب الانتهاء يعتبر من النظام العام                     |
| <b>\••</b> \ | تقسيم أسباب الانتهاء الستة إلى طائفتين                       |
|              | \$ ١ ــ أسباب انتهاء ترد على الإيجار حتى قبل انقضاء          |
|              | مدته الأصلية الأصلية                                         |
|              | ١ – عدم وفاء المستأجر بالأجرة                                |
| 1.01         | تأخر المستأجر عن الوفاء ﴿ لاَحْرَةَ ﴿                        |
| 37.1         | إجراءات طلب الإخد، - مراحل ثلاث :                            |
| 1.70         | المرحلة الأولى – تكليف المستأجر بالوفاء                      |
|              | المرحلة الثانية – انقضاء خممة عشر يوماً من وقت التكليف       |
| 1.41         | دون وفاه دون                                                 |
| 1.75         | المرحلة الثالثة – رفع دموى الإخلاء                           |
| ۱۰۸۰         | ٢ – إيجار المســــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ١٠٨٤         | ( ا ) شروط طلب الإخلاء – حالتان استثنائيتان                  |
| 34.1         | الشرط الأول – التأجير من الباطن                              |
| 1.41         | الشرط الثانى - بنير إذن من المالك                            |
| 1.98         | الحالة الاستئنائية الأولى – إجارة الوقف                      |
| 1.40         | الحالة الاستثنائية الثانية – بهم المصنع أو المتجر            |
| 1.4          | (ب) إجراءات طلب الإخلاء                                      |
|              | ٣ – استمال المكان المسؤجر بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة |
| ١١٠٠         | أو تضر عصلحة الماك وقد عمله                                  |
|              | السبب الأول – استمال المكان بطريقة تنافى شروط الإيجار        |
| ١١٠٠         | المسقولة المسقولة                                            |
| 11.7         | السبب الثانى - استمال المكان بطريقة تضر بمصلحة الماك         |
|              | إجراءات طلب الإخلاء وجراءات                                  |
| ١١١٠         | <ul> <li>إيلولة المكان المقوط</li> </ul>                     |

| الغرض الأول – المكان لا يقبــل الترميم ولا يد من عدمه ١٩١٠       |
|------------------------------------------------------------------|
| الفرض الثان – المكان يتبسل الترميج ولا ضرورة الهنم ١١١٢          |
| ٢ - أسباب انتهاء لا ترد على الإيجار إلا بعـــد انقضاء            |
| مدته الأصلية وامتدادُه بمحكم القانون ١١١٤                        |
| ١ – رغبة المالك في مدم المكان لإمادة بنائه ١١١٤                  |
| (١) شروط طلب الإخلاء ١١١٥                                        |
| الشرط الأول - انقضاء مدة الإيجار الأصلية ١٩٦٦                    |
| الشرط الثاني – المكان لم يؤجر بقصد استعاله لدور التعليم ١١٣٢     |
| الشرط الثالث – موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم ١١٢٣        |
| الشرط الرابع – إعادة البناء بشكل أوسع ١١٢٩                       |
| (ب) إجراءات طلب الإخلاء ١١٣٤                                     |
| ( - ) واجبات المالك بعد الإخلاء والجزاء طبها ١١٣٨                |
| ٢ – قيام ضرورة تلجى المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أرلاده ١٩٤٣ |
| (١) شروط طلب الإخلاء ١١٤٤                                        |
| الشرط الأول – انقضاء مدة الإيجار الأصلية ١١٤٤                    |
| الشرط الثاني – المكان مؤجر لمسكني ١١٤٦                           |
| الشرط الثالث – المكان فير مؤجر لشخص معنوى عام أو بقصد            |
| استماله مدرسة أو مستثني أو ملجأ أو مؤسسة خسيرية ١١٤٧             |
| الشرط الرابع – قيام ضرورة تلجى المؤجر لشغل المكان بنفسه          |
| أو بأحد أولاده ١٩٤٩                                              |
| (۱) قيام ضرورة ملجئة ٪ ١١٤٩                                      |
| ما يعتبر ضرورة ملجئة : ١١٥٦                                      |
| انتزاع مسكن المؤجر ١١٥٦                                          |
| المرض المرض                                                      |
| الزواج ۱۱۵۸                                                      |
| اللبة اللبة                                                      |
| الطلاق ١١٦٥                                                      |
| التغير ات التي تطرأ عل حياة الأسرة ١٩٦٦                          |

| ملما                                                        |
|-------------------------------------------------------------|
| نقسل الموهف به ١١٦٧                                         |
| إحالة الموظف إلى المعاش وحالة الموظف إلى المعاش             |
| ما لا يعتبر ضرورة بلجئة ما لا يعتبر ضرورة بلجئة             |
| بيع الماك سيك ١١٧٠                                          |
| رخبة الماك في الانتقال إلى البلد ألذي فيه العين المؤجرة ٧٠٠ |
| أضطرار الماك إلى اتخاذ مسكن بأجرة مرتفعة ١١٧١               |
| (٢) الضرورة الملجئة تقوم بالمؤجر ٢١٧٢                       |
| (٣) شغل المؤجر المكان بتف أو بأحد أولاده ١١٧٨               |
| (٤) جراز لزول المؤجر مقدماً من هذا الحق ١١٨٣                |
| (ب) إجراءات طلب الإخلاء ١١٨٤                                |
| المرحلة الأولى – الننبيه على المستأجر بالإخلاء ١٩٨٤         |
| المرحلة الثانية – انقضاء مهلة سب للإخلاء ١١٨٧               |
| المرحلة الثالثة – رفع دموى الإخلاء أو دموى الطرد : ١١٨٩     |
| دموى الإخلاء ١١٩٠                                           |
| دموی الطرد دموی                                             |
| ( - ) واجبات المؤجر بعد الإخلاء والجزاء عليها ١٩٩٨          |
| المبحث الثالث ــ قيود مفروضة على المؤجر وأخرى مفروضة        |
| على المستأجر المستأجر                                       |
| الحدف من هذه الغيود الحدف من هذه الغيود                     |
| المطلب الأول ـ قبود مفروضة على المؤجر ١٢٠٣                  |
| ١ – مدم ترك المسكن خالياً مدة تزيد مل ثلاثة أشهر ٣٠٠٣       |
| ٢ – الأولوية للموظف المنقول ٢٠٠١                            |
| ٣ – تحريم احتجاز أكثر من مسكن واحد فى البلد الواحد ١٣٠٨     |
| المطلب الثانى ــ قيود مفروضة على المستأجر ١٢١٠              |
| ١ – تحريم استئجار أكثر من مسكن واجد في البلد الواحد ١٣١١    |
| ٣ – إلزام الموظف المنقول من مِلد بإخلاء مسكنه فيه ١٣١٤      |

| ملمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرع الثاني _ الأحكام الاستنائبة الإجرائبة ١٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المبحث الأول ــ الأحكام المتعلقة بالاختصاص ١٢١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>١ ٩ - تحديد المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاستثنائي الاستثنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أهمية تحديد هذه المنازعات وكيف تحدد ١٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١) المنازمات الناشة عن تطبيق أحكام التشريع الاستثنائي ١٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١ - الحد الأقصى للأجرة - دعاوى الأجرة ١ ١٧٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧ – انتهاه الإيجار – دعاوى الإخلاء ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣ – القيود الملفروضة على المؤجر وعلى المستأجر – دعاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التأجير عل المؤجر ودماوى إخراج المستأجر لتعددسكنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أو لنقله من البلد ١٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (ب) المنازمات خير الناشة من تعليق أحكام التشريع الاستثنائ ١٧٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a lateral selection of the selection of         |
| <ul> <li>٢ ﴿ حَمْرًا عَلَمُ اللَّهِ عَمْلًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا</li></ul> |
| أحكام التشريع الاستثنائي ١٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١) الاختصاص النومي ١٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاعتصاص النومي في مسائل الإيجاد بحسب أحكام القواعد العامة ١٧٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اختصاص المحكة الكلية بالمنازمات الإيجارية ١٧٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ب) الاختصاص الحل الاختصاص الحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المبحث الثاني ــ الأحكام المتعلقة بالإجراءات ١٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١ ١ - الأجراءات المبسطة ١ ١٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (١) الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى ١٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ب) وجوب الفصل في النزاع على وجه الاستمجال ١٧٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٤٧ ١٧٤٧ ٢٠٠٠ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضور الخصوم وغیاچم ۱۲۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اللغوم وإمراءات الاثبات مد مد مد المديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| اتساع نطاق الخصومة ١٧٤٩                                    |
|------------------------------------------------------------|
| انقضاء الدعوى دون حكم ا ١٧٥١                               |
| الحكم الذي يصدر في الدموي ١٢٥٢                             |
| التنفيذ التنفيذ                                            |
| المبحث الثالث ــ الحكم الصادر في منازعة إيجارية نهائي      |
| لايقبل أى طعن ١٢٥٤                                         |
| ١٢٥٤ ١٠٠٠ يشترط في الحكم ليكون نهائيا ١٢٥٤                 |
| الشرط الأول – أن يكون الحكم صادرا من محكة كلية ١٢٥٤        |
| الحكم الصادر من محكة جزئية الحكم الصادر من محكة جزئية      |
| الحكم الصادر من محكة استئناف ١٢٥٦                          |
| الشرط الثانى – أن يكون الحكم صادراً في مثازمة إيجارية ١٢٥٧ |
| ٢ = عدم قابلية الحكم لأى طعن ١٢٦٠                          |
| (١) وجوه الطمن العادية ١٢٦٠                                |
| المارنة ١٢٦١                                               |
| الاستنان ۱۲۲۲                                              |
| (پ) وجره العلمن غير العادية ٢٦٢                            |
| النقض النقض                                                |
| التماس إمادة النظر ١٣٦٥                                    |
| ( - ) دعوى البطلان المبتدأة ٢٦٧                            |
| (د) تصحیح الحکم رتفسیره ۱۲۷۰                               |
| ( ه ) اعتراض الخارج عن الخصومة ٢٧٢١                        |
| الفصل الثانى ــ إيجار الأراضى الزراعية                     |
| الفرع الأول ـ الإيجار العادى للأراضى الزراعية ١٢٧٩         |
| النصوص التي تنطبق عل إيجار الأراضي الزراحية وما تتناوله    |
| هذه النصوص مراج                                            |

| المله                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول – الأحكام المتعلقة بأركان الإيجار ١٢٨٤                                  |
| 9 ا ــ انعقاد الإيجار بالكتابة ١٩٨٤                                                  |
| الكتابة للانمقاد لا للإثبات ١٩٨٤                                                     |
| الشكل المطلوب وحكت الشكل المطلوب وحكت                                                |
| جزاء الإخلال بالشكل ١٢٨٦                                                             |
| 9 ٢ - الحد الأدنى للمدة ١٧٨٨                                                         |
| الحد الأدنى للمدة ثلاث سنوات زراعية الحد الأدنى للمدة ثلاث سنوات زراعية              |
| المتماقدان اتفقا على مدة معينة المتماقدان اتفقا على مدة معينة                        |
| المتماقدان لم يمينا مدة للإيجار ١٩٩٤                                                 |
| <ul> <li>٣ ٩ - الحد الأقصى للأجرة ١٢٩٥</li> </ul>                                    |
| الحد الأقمى للأجرة سبعة أمثال الضريبة الأصلية ١٧٩٧                                   |
| عدم سريان الحد الاقصى للأجرة عل إيجاد الحدائق وأداخي المشائل                         |
| والزهود والزهود                                                                      |
| جزاه الإخلال بالحد الأقصى للأجرة ١٣٠٣                                                |
| لمبحث الثانى ــ الأحكام المتعلقة بآثار الإيجار ١٣٠٥                                  |
| المطلب الأول ــ الأحكام المتعلقة بالنزامات المؤجرِ ١٣٠٥                              |
| <ul> <li>١٣٠٩ الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض المؤجرة وبصيانتها ١٣٠٩</li> </ul>        |
| الأحكام المتعلقة بتسليم الأرض المؤجرة – المواشى والأدوات الزراهية ١٣٠٥               |
| الأحكام المتعلقة بصيانة الأرض المؤجرة ١٣١٠                                           |
| <ul> <li>٣ ١ – الأحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر بالأرض المؤجرة ١٣١٢</li> </ul> |
| الفرض الأول – تعذر تهيئة الأرض قزرامة أو يلوما أو علاك البلو … ٢٣١٧                  |
| الفرض الثاني - هلاك المحسول قبل حصاده ١٣١٧                                           |
| الفرض الثالث - هلاك الحصول بعد حصاده الفرض الثالث -                                  |

| Li   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1444 | المطلب الثانى _ الأحكام المتعلقة بالنزامات المستأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 9 1 – الأحكام المتعلقة بالنزام المستأجر بالمحافظة على العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144. | واستعالها الاستعال المألوف واستعالها الاستعال المألوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144. | الالنزام باستغلال الأرض الاستغلال المألوف وبإبقائها صالحة للإنتاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1444 | العناية بالمواشى والأراض الزرامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | جزاه إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين واستعالما الاستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1447 | المألوف المألوف المسامدة المسامد |
| ١٣٣٨ | الغزام المستأجر بالقيام بالإصلاحات التأجيرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | <ul> <li>٧ = الأحكام المتعلقة _ بوجوب أن يزرع المستأجر الأرض</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148. | بنفسه وبوجوب ألا يجمع فيحيازته أكثر من مقدار معين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 146. | التكييف الصحيح لهذا الوجوب التكييف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1481 | (أ) وجوب أن يزرع المستأجر الأرض بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | (ب) وجوب ألا يجمع المستأجر في حيازته أكثر من مقدار معين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140. | المبحث الثالث _ الأحكام المتعلقة بانتهاء الإيجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140. | ١ ٩ - الأحكيام المتعلقة بامتــداد الإيجار بحكم القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140. | تتابع التشريمات الموقتة لمد الإيجار بحكم القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | أحكام امتداد الإيجار أحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 9 ١ – الأحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1401 | الغلة وبواجبه في السهاح لخلفه بتهيئة الأرض وبلىرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1071 | حِن المستأجر في البقاء إلى أن تنضج النلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | واجب المستأجر في السياح لخلفه ينهيئة الأرض وبلرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3771 | الفرع الثانى – المزارعة المنانى – المزارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1778 | تعریف المزارمة وتکییفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ما يسم ع، على المذاد عة من أحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| منت                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول ــ الأحكام المتعلقة بأركان المزارعة ١٣٦٩                        |
| التراني التراني                                                              |
| العين المؤجرة العين المؤجرة                                                  |
| المسعة ا١٣٧١                                                                 |
| الأجرة الأجرة الأجرة الأجرة الم                                              |
| المبحث الثاني _ الأحكام المتعلقــة بآثار المزارعة ١٣٨٠                       |
| <ul> <li>١٣٨٠ ١١٠٠ الأحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر ١٣٨٠</li> </ul>         |
| تسليم الأرض المؤجرة – المواشي والأدوات الزرامية ١٣٨٠                         |
| تعهد الأرض المؤجرة بالصيانة ١٣٨٣                                             |
| <ul> <li>٢ ﴿ الْأَحْكَامِ المتعلقةِ بِالنَّزِاماتِ المستأجرِ ١٣٨٤</li> </ul> |
| المناية بالزرامة والمحافظة على الأرضِ وملحقاتها ١٣٨٤                         |
| القيام بالإصلاحات التأجيرية القيام بالإصلاحات التأجيرية                      |
| عدم جواز التنازل من الإيجار أو الإيجار من الباطن ١٣٩٠                        |
| وجوب ألا يجمع المزارع في حيازته أكثر من خسين فداناً ١٣٩٢                     |
| المبحث الثالث الأحكام المتعلقة بانتهاء المزارعة ١٣٩٢                         |
| امتداد المزارمة بمكم القانون – إحالة ١٣٩٣                                    |
| حق المزادع في البقاء إلى أن تنضج الغلة وواجبه في البهاح لخلفه بتهيئة         |
| الأرض وبلرها – إجالة ١٣٩٣                                                    |
| انتهاء المزارعة بموت المستأجر ب ١٣٩٤                                         |
| ما يترتب على انتهاء المزارعة قبل انقضاء مدتها ١٣٩٧                           |
| الفصل الثالث ــ إيجار الوقف وعقود الحكر                                      |
| والإجارتين وخلو الانتفاع                                                     |
| الفرع الأول ـ إيجار الوقف ١٤٠٢                                               |
| أحكام إيجاد الوقف مصدرها الشريعة الإسلامية ٢٤٠٧                              |
| فطاق تطبیق أحكام للرقف فطاق تطبیق أحكام للرقف                                |

| منب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۶۰۷ ۱۹۰۱ الحق في إيجار الوقف ۱۴۰۷ ۱۴۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ولاية إيجار الوقف ولاية إيجار الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولاية قيض الأجرة ولاية قيض الأجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$ ٢ ــ من له الحـــق في استئجار الوقف ١٤١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أى مســـتأجر يتعاقد معه الناظر الله الناظر المستأجر يتعاقد معه الناظر المستأجر يتعاقد معه الناظر المستأجر ال |
| الأحكام الخاصة بناظر الوقف وأصوله وفروعه ١٤١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| § ٣ _ أجـرة الوقف ١٤١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لا يجوز أن يكون في الأجرة غبن فاحش ١٤١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يقدر أجر المثل وقت العقد ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ١٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 ٤ ــ مدة إيجار الوقف ب ١٤٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا يجوز أن تزيد مدة إيجار الوقف عل ثلاث سنوات ١٤٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حكم إيجار الوقف إذا زادت مدته مل ثلاث سنوات ١٤٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| استثناءان مجوز فيهما إيجار الوقف لمدة تزيد مل ثلاث سنوات ١٤٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العبرة في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فرع الثاني ــ عقود الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع ١٤٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإمارات طويلة المدة الإمجارات طويلة المدة ١٤٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منشأ الإيجارات طويلة المدة في مصر وفي البلاد الإسلامية الأخرى ١٤٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حق القرار في مشروع النقنين المدنى ١٤٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حقوق الحكر والإجارتين وخلو الانتفاع ١٤٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المبحث الأول ـ عقد الحكر بي بي المبحث الأول ـ عقد الحكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱ ا ـ أركان الحكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١) التراض في الحكر ١٤٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٢) العين المحتكرة ١٤٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٣) المدة في الحكر ١٤٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١) الأجرة في الحكو ١٤٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طريقة تصنيع الحكر طريقة تصنيع الحكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# عقد العارية نميد

| العريف بعقد العارية العريف بعقد العارية                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| خصالص مقد العارية معالص مقد العارية                                        |
| مُونِز المارية من بعض ما تلتيس به من العقود                                |
| التنظيم التشريمي لمقد العارية التنظيم التشريمي لمقد العارية                |
| أم الفروق بين التقنين المدني الحديد والتقنين المدني المعدم في السارية ١٥١٣ |
| خطة البحث                                                                  |
| الفصل الأول ـ أركان العارمة                                                |
| الفرع الأول ــ النراضي في عقد العارية ١٠١٥                                 |
| المبحث الأول ــ شروط الانعقاد المبحث الأول ــ شروط الانعقاد                |
| توانق الإيجاب والقبول كاف في مقد العارية ٥١٥١                              |
| إثبات المارية المارية                                                      |
| المبحث الثانى ــ شروط الصحة ۱۵۱۷                                           |
| الأهلية في مقد المارية الأهلية في مقد المارية                              |
| ميوب الإرادة في مقد العارية ميوب الإرادة في مقد العارية                    |
| الفرع الثانى _ المحل والسبب فى عقد العارية ١٥١٩                            |
| الشروط الواجب توافرها في الشيء المعار ١٥١٩                                 |
| الأشياء التي تجوز إعارتها الأشياء التي تجوز إعارتها                        |
| السبب في عقد المارية السبب في عقد المارية                                  |

## الفصل الثاني \_ آثار العارية

| الفرع الأول ـ النزامات المعير ١٥٢٢ ١٥٢٢                             |
|---------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول ــ التسليم الأول ــ التسليم                            |
| التسليم التزام في نعة المعير التسليم التزام في نعة المعير           |
| تبعة هلاك الشيء المعار ٢٥٢٤                                         |
| الترزام الممير بترك الشيء المستمير طول مدة العارية ١٥٢٥             |
| المبحث الثانى ــ رد المصروفات النانى ــ رد المصروفات                |
| أنواع المصروفات التي يقوم المستعير بإنفائها ١٥٢٧                    |
| المصروفات الضرورية لحفظ الثيء من الحلاك ١٥٢٨                        |
| المصروفات النافعة المصروفات النافعة                                 |
| حق الحبس الحب المحادث                                               |
| المبحث الثالث ـ ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية ١٩٣١                  |
| الأصل عدم ضمان المعير للاستحقاق والعيوب الخفية ١٥٣٢                 |
| حالتان استثنائيتان يضمن فيهما المعسير الاستحقاق والعيوب الخفية ٢٥٣٢ |
| حق الحبين ١٥٣٤                                                      |
| الفرع الثانى ـ النزامات المستعير النزامات المستعير                  |
| المبحث الأول – استعال الشيء المعار على الوجه الواجب ١٥٣٥            |
| كيفية استمال الشيء الممار كيفية استمال الشيء الممار                 |
| مصروفات الاستعال ومصروفات الصيانة ١٥٣٩                              |
| مدم جواز النزول من الاستمال للنبر • £0 <b>١</b>                     |
| المبحث الثانى _ المحافظة على الشيء المعار ١٥٤١                      |
| التزام المستعير بالمحافظة على الشيء التزام ببذل عناية ٩٥٤٣          |
| الجمع في العارية بين المعيارين الشخصي والمادي ١٥٤٤                  |

النامر: ملبد لمنذالنالف والترجة واليشي ١٩٦٣

### تصويب

جاء فى صفحات ٤٩٨ و ٤٩٨ و ٥٠٨ أن الأجرة التى يضمنها حق امتياز المؤجر بجوز أن تزيد على أجرة سنتين . والصحيح أن هذا هو حكم التقنين المدنى الحديد فلا بجوز أن تزيد الأجرة التقنين المدنى الحديد فلا بجوز أن تزيد الأجرة التي يضمنها هذا الامتياز على أجرة سنتين ، كما هو صريح نص المادة ١١٤٣ من هذا التقنين .